# نشأة الفارالفاسفي في الاسلام

الجئزء الإولئ

تألیف *الدکتورعلی بِّ امی النشار* 

الملبعة التاسعة

الناشر : دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . ع .

### فهرسسش

| الصفحة     |   |      |           |         |               |          |         |          |                 |              |
|------------|---|------|-----------|---------|---------------|----------|---------|----------|-----------------|--------------|
| 71         |   |      |           | •       |               |          |         |          | اأسابعة         | مقدمة الطبعة |
| ١٧         |   |      |           |         |               |          |         |          | السادسة         | مقدمة الطبعة |
| 19         |   |      |           |         |               |          |         |          | الخامسة         | مقدمة الطبعة |
| 71         | · |      |           |         |               |          |         |          | الرابعة         | مقدمة الطبعة |
| **         |   |      |           | •       |               |          |         |          |                 |              |
|            |   |      | لامية     |         | الأول<br>لسفة | •        |         | مدخإ     |                 |              |
| <b>P</b> Y |   |      |           | هم      | , تفكيره      | قرآن في  | وأثر ال | الأوائل  | : العرب         | الفصل الأول  |
| ٣٥         |   |      |           | 1       |               |          |         |          | : منهج ال       | _            |
| ٤٦         |   |      |           |         |               |          | -       |          | ، : الإبداع     |              |
| ٤٦         |   |      |           |         |               |          |         |          | ف حول أصال      |              |
| ٤٨         |   |      |           |         |               | المشائية | سلامية  | سمة الإ  | الإسلام والفا   | - 1          |
| ٥٢         |   |      |           |         |               |          |         | بوف      | الإسلام والتص   | Y            |
| ٥٤         |   | •    |           |         |               |          | (       | م الكلاء | الإسلام وعلم    | _ <b>r</b>   |
| ٥٤         |   |      |           |         |               |          | ,       |          | الإسلام وعلم    |              |
| 0.0        | • | ر يخ | لمة التار | أو فلسا | لسياسة        | فلسفة ا  | ع أو ا  | الاجتما  | الإسلام وعلم    | _ 4          |
| ٥٥         | • |      |           |         |               |          |         |          | الإسلام وفلسا   |              |
| ٥٦         |   |      |           |         |               |          |         |          | <br>تاء الفادفة |              |

# الباب الثاني

# نشأة الفلسفة الإسلامية

| 09         | • | • | • | • | • | • | لداخلية | ة والعوامل أأ | العوامل الحارجي                    |              |
|------------|---|---|---|---|---|---|---------|---------------|------------------------------------|--------------|
| ٦٠         | 4 | • | • |   |   | • | إسلام   | فيزيق فى الإ  | قيام التفسير الميتا                |              |
| 78         |   |   | • |   |   |   |         |               | سل الأول : الإسا                   | الفد         |
| ٦٥         |   |   |   |   |   |   |         |               | الاختلافات ال                      |              |
| ۸۲         |   |   |   |   |   |   |         |               | ١ ـــ اليهود والفتنا               |              |
| ٧١         | • |   |   |   |   |   |         |               | ٢ _ نشأة الفكر                     |              |
| <b>V</b> 1 |   |   |   |   |   |   |         |               | ٣ ـــ أثر الفكر ا                  |              |
| ۸٠         |   |   |   |   |   |   |         |               | أثر المعتزلة في الة                |              |
| ۸۱         |   |   |   |   |   |   |         |               | أثر المعتزلة في الر                |              |
| ۸۲         |   |   |   |   |   |   |         |               | سعدية بن يوسف                      |              |
| ٨٤         |   |   |   |   |   |   |         |               | إسحاق إسرائيل                      |              |
| ٨٤         |   |   |   |   |   |   |         |               | سالمون بن حبر ول                   |              |
| ۸ŧ         |   |   |   |   |   |   |         |               | بهيا بن فاقودة                     |              |
| ۸٦         |   |   |   |   |   |   |         |               | بوسف بن صدین                       |              |
| ۸٧         |   |   |   |   |   |   |         |               | يهود بن هالفي                      |              |
| ٨٧         |   |   |   |   |   |   |         |               | یبر بن داود ر<br>ابراهیم بن داود ر |              |
| ۸۸         |   |   |   |   |   |   |         |               | الكبالا اليهودية                   |              |
| 4.         |   |   |   |   |   |   |         |               | مىل الثانى : الإ                   | الفد         |
| 11         |   |   |   |   |   |   |         |               | بدء النزاع .                       |              |
| 44         |   |   |   |   |   |   |         |               | صورة المسيح في                     |              |
| 44         |   |   |   |   |   |   |         |               | اشتداد الجدل ب                     |              |
| 41         |   |   |   |   |   |   |         |               |                                    |              |
| 41         |   |   |   |   |   |   | 1 -     |               | بيت<br>في والمذاهب المسيح          | الف          |
| 90         | • |   |   |   |   |   |         |               | بي ريستب سي<br>الملكانية .         | <i>y</i> = . |
| 47         |   |   |   |   |   |   |         | •             | 7. L 11                            |              |

| الصفحة       |   |      |           |           |            |                                                |                 |
|--------------|---|------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 4٧           |   | ٠    | •         |           |            |                                                | اليعقوبية       |
| 41           | • |      |           |           |            | قرآن للمذاهب المسيحية .                        | مناقشة ال       |
| <b>Y • •</b> |   | •    |           |           | •          | <ul> <li>إ فى المنهج الجدل للمسلمين</li> </ul> | أثر النزاخ      |
| 1.1          |   |      |           |           | ين .       | ت المنهجي بين المسلمين والمسيح                 | الاختلاو        |
| 1.4          |   |      |           |           |            | : الإسلام والفلسفة اليونانية .                 |                 |
| 1 • Y        |   |      |           | بة .      | اليوىاد    | ختلاف بين روح الإسلام والروح                   | 1-14.           |
| 1.4          |   |      | •         | •         | •          | بال العلم اليوناني إن العالم العربي            | ۲ انتق          |
| 1.1          |   | •    | . 1       | ورجاله    | كندرية     | اتصال العالم العربى بمدرسة الإساً              | (1)             |
| 7.1          |   |      |           | جمة       | كة التر-   | انتقالات مدرسة الإسكندرية وح                   | <b>(</b> し)     |
| \•V          |   | •    |           | انية      | فمة اليونا | الطريق غير المباشر لدخول الفلم                 | (~)             |
|              |   |      |           |           | فكرى       | ررة عامة للفلسفة اليونانية وموقف               | ۳ – ص           |
| 11.          | • |      |           | •         |            | الام منها                                      | الإس            |
| 111          |   |      | لمسفة     | رخى الف   | سد مؤ      | ) غايات الفلسفة وعايات الدين                   | 1)              |
| 114          | • | •    |           | اليونانية | فلسفة ا    | ) معرفة الإسلاميين بمنشأ وعهود اا              | (ب              |
| 118          | • | انية | لهة اليوز | ن الفلہ   | رتين .     | ) معرفة المؤرخين الإسلاميين لص                 | (~)             |
| 118          |   |      |           |           |            | اليوفانيون كما عرفهم المسلمون :                | الفلاسفة        |
| 111          |   |      |           | •         |            | لطبيعية                                        | ١ ـــ المدرسة ا |
| 112          |   |      |           |           |            | . الس                                          |                 |
| 117          |   |      |           |           | •          | ـ الصورة المشوهة لفلسفته .                     | -               |
| 117          |   |      |           |           |            | ــ الصورة الحقيقية لفلسفته .                   |                 |
| 111          |   |      |           |           |            | ) أنكسمندريس                                   |                 |
| 115          |   | •    | •         | •         | •          | ـ الصورة المشوهة لفلسفته                       | -               |
| 171          | • | •    |           | •         | •          | ــ الصورة الحقيقية لفلسفته                     | -               |
| 177          |   |      |           |           | -          | أنكسهانس                                       | (~)             |
| 144          |   |      |           |           |            | ــ الصوّرة المشوهة لفلسفته                     |                 |
| 177          |   |      |           | _         |            | _ الصورة الحقيقية لفلسفته                      | _               |

| الصفحة |                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 144    | ٢ ـــ الفيثاغورية                                                               |
| 176    | - الصورة الحقيقية للفيثاغورية.   .   .   .   .   .                              |
| 178    | — الصورة المشوهة للفيثاغورية .     .     .     .     .     .     .     .        |
| 144    | — معرفة المسلمين لحقيقة فكرة العدد الفيثاغورية   .   .   .   .   .              |
| ١٧٨    | — أثر الفيثاغورية فى الإسماعيلية وإخوان الصفا    .                              |
| 171    | ـــ أثر الفيثاغورية الحديدة في آراء بعض المفكرين الإسلاميين                     |
| 144    | ٣ ــ المدرسة الإيلية                                                            |
| 144    | ( ۱ ) اكسنوفان ( اكسنوفانس )                                                    |
| ۱۳۳    | ( ب) بارمیسی                                                                    |
| 188    | ( ح) زينون                                                                      |
| 150    | ( د ) سليسوس ( مالسس )                                                          |
| 144    | ٤ مدرسة التغير: هيرقليطس                                                        |
| 181    | <ul> <li>الطبيعيون المتأخرون :</li></ul>                                        |
| 181    | ( ١ ) أنبادقليس : الصورة المشوهة لآرائه . الصورة الحقيقية لآرائه                |
| 701    | ( - ) أنكساغوراس                                                                |
| 17.    | ( ح) المدرسة الذرية                                                             |
| 17.    | لوقيبوس                                                                         |
| 17.    | ديمقريطس                                                                        |
| 177    | ٦ – السوفسطائية                                                                 |
| 111    | ٧ ــــ المدرسة التصورية المثالية سقراط ، وأفلاطون ، وأرسطو فلاسقة مابعد         |
| 1 W Z  | رسطو: الإسكندر الأفروديسي ـــجالينوس.<br>أرسطو: الإسكندر الأفروديسي ـــجالينوس. |
| 178    | _                                                                               |
| ١٦٨    | <ul> <li>٨ – المدرسة اللذية : أبيقور</li></ul>                                  |
| 171    | ٩ ـــ المدرسة الرواقية                                                          |
| 174    | ٠٠ ــ الشكاك التجريبيون                                                         |
| 174    | ١١ ـــ الأفلاطونية المحدثة                                                      |
| 146    | الفلسفة الإسلامية الحقيقية ويعدها عن فلسفات البونان                             |

| الصفحة |   |    |   |   |   |    |             |                              |
|--------|---|----|---|---|---|----|-------------|------------------------------|
| ١٨٦    |   |    |   |   |   | ٠, | <u>י</u> שע | الفصل الرابع : الغنوصية والإ |
| 181    | • |    |   |   |   | •  |             | تحليل مصطلح الغنوصية         |
| 144    |   |    |   |   |   |    |             | الغنوصية اليهودية والمسي     |
| 144    | • |    |   |   |   |    |             | الغنوصية الفارسية .          |
| 14.    | • |    |   |   |   |    |             | (۱) کیومرث                   |
| 11.    |   |    |   |   |   |    |             | ( ب ) الزروانية.             |
| 111    |   |    |   |   |   |    |             | ( ح) الزرادشتية              |
| 148    | • |    |   |   |   |    |             | (د) الديصانية                |
| 148    | • | ٠. |   |   |   |    |             | ( هـ) المانوية               |
| 197    |   |    |   |   |   |    |             | ر ( و ) المزدكية.            |
| 147    |   |    |   |   |   |    |             | (ز) المنداثية.               |
| 144    |   |    |   |   |   |    |             | الاتصالات بين المسلم         |
| 144    |   |    |   |   |   |    |             | ( ا ) غنوصية الجا            |
| 144    |   |    |   |   |   |    |             | قبيلة كندة                   |
| 144    |   |    |   |   |   |    |             | <br>أبو سفيان ب              |
| 144    |   |    |   |   |   |    |             | مسيلمة الكا                  |
| Y      |   |    |   |   |   |    |             | -<br>( س ) الغنوصية في       |
| Y•1    |   |    |   |   |   |    |             | أسماء بعض                    |
| 4 • 4  |   |    |   |   |   |    | _           | الشعراء الغة                 |
| Y • £  |   |    |   | - |   |    |             | الغنوصية والشعوبية           |
| r•£    |   |    |   |   |   |    |             | غنوصية ابن المقفع            |
| r•0    |   |    |   |   |   |    |             | المزدكية الخرمدينية وص       |
|        |   |    | • |   | • | _  |             | خرسة والحرسية ( ا            |
| • •    |   |    |   |   |   |    |             | عمار بن بدیل ( خ             |
| • ٧    |   |    |   |   |   |    |             | المزدكية والحرمدينية وا      |
| ٠٨     |   |    |   |   |   |    |             | الحركات الغنوصية .           |
| 1.     |   |    |   |   |   |    |             | مقاومة المسلمين للغنو        |
| 11     |   |    |   |   |   |    |             | الغنوصية في عصرنا ا-         |

| الصفحة                                       |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711                                          | أثر الغنوص فى الفكر الإسلامى                                                                                             |
| **1                                          | أثره في الصوفية عامة                                                                                                     |
| <b>Y                                    </b> | الغنوصية لدى الحلاج والشلمغانى                                                                                           |
| 714                                          | الحرنانية ( الحرانية ) والصابئة                                                                                          |
| 317                                          | التفرقة بين الحرنانية و والصابئة الحقيقية »                                                                              |
| Y10                                          | عقيدة الحرنانية عقيدة                                                                                                    |
| *17                                          | عقيده « الصابئة الحقيقية »                                                                                               |
| Y14                                          | المذاهب الهندية                                                                                                          |
| **•                                          | البددة التناسخ البراهمة                                                                                                  |
| 777                                          | اليوجا ـــ الحينا ـــ المرفانا                                                                                           |
| 774                                          | مذهب الهنود في الجوهر الفرد                                                                                              |
| 771                                          | الفصل الحامس : العوامل الداخلية لنشأة الفكر الإسلامي الفلسني                                                             |
|                                              | , * 11a11                                                                                                                |
|                                              | الباب الثالث<br>البواكير الأولى للحركة العقلية الإسلامية                                                                 |
| <b>**</b> V                                  | البواكير الأولى للحركة العقلية الإسلامية                                                                                 |
| 77V                                          | البواكير الأولى للحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى: الفقهاء وعقائدهم الكلامية                                         |
|                                              | البواكير الأولى للحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى: الفقهاء وعقائدهم الكلامية                                         |
| 440                                          | البواكرر الأولى المحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى: الفقهاء وعقائدهم الدكلامية                                       |
| 447                                          | البواكر الأولى المحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى : الفقهاء وعقائدهم الدكلامية                                       |
| 44Y<br>44V<br>44A                            | البواكر الأولى المحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى المحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى: الفقهاء وعقائدهم الكلامية  |
| 777<br>777<br>777                            | البواكر الأولى المحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى المحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى: الفقهاء وعقائدهم الكلامية  |
| 777<br>777<br>777<br>777<br>777              | البواكير الأولى المحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى: الفقهاء وعقائدهم الكلامية                                        |
| 777<br>777<br>777<br>777<br>777              | البواكر الأولى المحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى المحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى: الفقهاء وعقائدهم الكلامية  |
| 777<br>777<br>779<br>779<br>777              | البواكير الأولى المحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى المحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى: الفقهاء وعقائدهم الكلامية |
| 777<br>777<br>779<br>779<br>779              | البواكرر الأولى المحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى : الفقهاء وعقائدهم الدكلامية                                      |
| 777<br>777<br>779<br>779<br>777<br>777       | البواكير الأولى المحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى المحركة العقلية الإسلامية الفصل الأولى: الفقهاء وعقائدهم الكلامية |

| الصفحة |   |   |   |     |                                               |
|--------|---|---|---|-----|-----------------------------------------------|
| 744    |   | • |   |     | (-) الإرادة الإنسانية .                       |
| 78.    | • |   |   |     | ( د) المذهب الكسبي ومسألة القدر               |
| 711    |   |   |   |     | أبو حنيفة والحبرية الجهمية                    |
| 721    | • |   |   |     | أبو حنيفة والإرجاء                            |
| 727    | • |   |   |     | ٢ ــ مالك بن أنس                              |
| 721    |   |   |   |     | <ul> <li>۳ - محمد بن إدريس الشافعى</li> </ul> |
| 720    |   |   |   |     | آراؤه الكلامية                                |
| 717    |   |   |   |     | <ul> <li>٤ – أحمد بن حنبل</li> </ul>          |
| 717    |   |   |   |     | رسالة الرد على الزنادقة ونسبتها إليه.         |
| 701    |   |   |   |     | ١ ــ مشكلة الألوهية                           |
| 401    | • |   |   |     | ۲ ــ فناء الحلدين .                           |
| 400    | - |   |   |     |                                               |
| 707    |   |   |   |     | <ul><li>٤ – كلام الله</li></ul>               |
| Yov    |   |   |   |     | ه ــ القرآن غير مخلوق                         |
| Y0X    | • |   |   |     | ٦ _ القرآن كلام الله                          |
| Yox    | • |   |   |     | ٧ ــ القرآن وحي الله                          |
| 404    | - |   | • | •   | ۸ ـــ القرآن شيء .       .       .            |
| 77.    | • |   |   | ۻ . | ٩ ــ القرآن وخلق السموات والأر                |
| 470    |   |   |   |     | الفصل الثاني : أهل السنة الأوائل              |
| 470    |   |   |   |     | الصفاتية المثبتة                              |
| 770    |   |   |   |     | ابن كلاب ومكانته                              |
| YZA    | • |   |   |     |                                               |
| Y74    | • |   |   |     | ١ ــ الذات والصفة                             |
| ***    |   |   |   |     | ۲ ــ القرآن                                   |
| YVV    |   |   |   |     | ٣ ــ الإيمان                                  |
| YYA    |   |   |   |     | مدرسة ابن كلاب                                |
| AVA    |   |   |   |     | ١ ـــ أبو العباسي بن أحمد القلان              |
| YAE    |   |   |   |     | ۲ ــ الحارث المحاسى                           |
|        |   |   |   |     | -                                             |

# الباب الرابع الحشوية والمشبهة والمحسمة

| الصفحة      |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 440         | الفصل الأول: نشأة الحشوية والمشبهة |
| ٢٨٢         | ظهور الحشو واتباعه                 |
| YAY         | الحشوية كمصطلح عام                 |
| YAY         | مشبهة الحديث الأوائل               |
| PAY         | مقاتل بن سلیان مقاتل بن سلیان      |
| 711         | خشیش بن آصرم                       |
| 797         | الملطى                             |
| 797         | البرپهارية                         |
| 794         | الحلمانية                          |
| 744         | الحسين بن منصور الحلاج             |
| 794         | السالمية                           |
| <b>74</b> 7 | الفصل الثاني : الكرامية            |
| Y4V         | كلمة عامة عن محمد بن كرام          |
| <b>Y</b> ¶A | آراء الكرامية                      |
| <b>11</b>   | الجسمية                            |
| 4.1         | المسائل الإنسانية                  |
| ۲۰۸         | النبوة والمنبي والمُرْسَلَ والمرسل |
|             | الباب الخامس                       |
|             | نشأة التفكير العقلي في الإسلام     |
| 418         | القصل الأول : القدريون الأوائل     |
| ٣١٥         | شيوع التحلل والتعلل بالقدر بالبصرة |
| 414         | ظهور معبد الجهبي – آراؤه           |
| 441         | عمر والمقصوص                       |

| الصمحة      |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 441         | غيلان بن مسلم الدمشقي ــ حياته وآراؤه                    |
| 445         | أثرغيلان أثرغيلان                                        |
| 444         | لفصل الثانى : المجبرة الأوائل ـــ الجمهمية               |
| ***         | نشأة التأويل العقلي                                      |
| 444         | ١ الجعد بن درهم : حياته وآراؤه .     .     .     .     . |
| 444         | ٧ - الجهم بن صفوان :                                     |
| <b>ሃ</b> ሦ٤ | حياته ومقتله                                             |
| 44.5        | أسباب قيامه بنشر آراثه                                   |
| ٣٣٦         | آراء الجهم الكلامية                                      |
| ٢٣٦         | مشكلة الألوهية                                           |
| ٢٣٦         | (١) الذات والصفات                                        |
| ٣٤٠         | ( ) رؤية الله                                            |
| ٣٤١         | ( ~ ) فناء الحلدين أو فناء الحركة                        |
| 727         | المشكلة الإنسانية                                        |
| 454         | (١)الجبر                                                 |
| 45 5        |                                                          |
| 481         | ( د ) ايجاب المعارف بالعقل .     .     .     .     .     |
| 757         | الجهم والحشوية والمشبهة                                  |
| 727         | (١)العرشية العرشية                                       |
| 457         | ( س) الله والمكان                                        |
| P34         | ( ح ) المتشابهات                                         |
| 40.         | الجهم والعقائد السمعية                                   |
| 401         | الجهمية والحاولية وأصحاب وحدة الوجود :                   |
| 404         | الجهمية والمعتزلة                                        |
| 411         | الجهمية والأشاعرة                                        |
| 411         | الجهم والهر وى والأنصاري وفكرة العادة                    |
| 414         | جهم بن صفوان والغزالي                                    |
| 441         | خاتمة عن الجهم - أثره وفضله                              |
|             |                                                          |

#### الباب السادس المعتزلة

| الصفحة      |   |   |      |            |           |          |              |             |                   |             |      |
|-------------|---|---|------|------------|-----------|----------|--------------|-------------|-------------------|-------------|------|
| **          |   |   |      |            | متزلة     | لمة الم  | ی لکا        | ل التاريخ   | : الأص            | مهل الأول   | الف  |
| ۳۸۱         |   |   |      |            |           |          |              |             |                   | صل الثانى   |      |
| ۳۸۱         |   |   |      |            |           |          |              | نزلة الأول  |                   |             |      |
| 444         |   | • |      |            |           |          | . ব          | ل الكلامي   | آراء واصا         | <u>-1</u>   |      |
| <b>"</b> ^^ | • |   |      |            | •         |          | لتين         | بين المنز   | ا ) المنزلة       | )           |      |
| 44.         | • | • |      |            | ومعاوية   | ، على ا  | ی بین        | ف السيام    | س) المللا         | را)         |      |
| 791         |   |   |      |            |           |          |              | صفات        |                   |             |      |
| 441         |   |   |      |            |           |          | •            | • .         | د ) القدر         | )           |      |
| 440         | • | • |      |            | •         | لفقه     | صول اا       | عطاء وأو    | واصل بن           | <b>- Y</b>  |      |
| 440         | • | • | •    | •          |           |          |              | نه الأربعة  | صول الفا          | Ī           |      |
| <b>44</b> 0 |   |   |      | •          | •         | •        | •            | تشابه       | لمحكم والم        | 1           |      |
| 444         |   | • | •    |            | •         |          | •            | ته .        | <b>قواه و وفا</b> | ;           |      |
| 444         | • | • | •    | •          | ولى.      | لاء الأ  | بن عط        | بة واصل     | ن : مدرس          | سل الثالث   | الفد |
| 799         |   |   |      |            |           | •        |              | عبيد.       | عمرو بن           | · — 1       |      |
| 2 . £       |   |   | •    | •          | •         | •        | •            | •           | لتلاميذ.          | <b>1</b> _Y |      |
| 2.0         | • |   | •    |            |           | •        |              | ل .         | ان الطويا         | ه<br>عي     |      |
| 2.0         |   |   |      |            |           |          |              | سالم .      |                   |             |      |
| ٤٠٥         | • | • |      | •          | •         | •        |              | لسعدى       | اسم بن ا          | الق         |      |
| ٤٠٥         | • | • | •    | •          | •         |          | •            | ذكوان       | سن بن             | 11          |      |
| ٤٠٧         |   | • | ٠.   | المعتزإ    | ة والسند  | المعتزلة | <b>گوائل</b> | الحارجية لأ | : الآثارا         | سل الرابع   | الفه |
| ٤٠٧         |   | • | لتين | بن المنز   | المنزلة ب | سألة     | و فی •       | صل وعمر     | ر آراء وا         | مصأد        |      |
| ٤٠٧         | • |   | •    |            | القدر     | سألة     | و فی •       | صل وعمر     | ر آراء وا         | مصاد        |      |
| ٤٠٨         | • | • | •    | <b>فات</b> | في الصا   | رآن و    | علق الق      | تزلة فى خ   | ر آراء الم        | مصادر       |      |
| 6 . A       |   |   |      |            |           |          | _            |             | متنلة .           | سند الم     |      |

| الصفحة      |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| F13         | الفصل الحامس : الأصول الحمسة                                               |
| 213         | ميى ظهرمصطلح « الأصول الحمسة »                                             |
| ٤١٨         | مكانة الأصول الحمسة عند المعتزلة                                           |
| 113         | معنى الأصول والفروع                                                        |
| £YY         | (١) الأصل الأول : التوحيد                                                  |
| 544         | ( - ) الأصل الثاني : العدل                                                 |
| <b>የ</b> ምፕ | ( ح) الأصل الثالث : الوعد والوعيد                                          |
| ٤٣٨         | ( د) الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين                                  |
| ٤٤٠         | <ul> <li>( A ) الأصل الخامس : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .</li> </ul> |
| 133         | ( و ) ملاحظات نقدية عن الأصول الخمسة                                       |
| 254         | الفصل السادس : أبو الهذيلالعلاف فيلسوف المعتزلة الأول                      |
| 454         | العلاف الممثل الأول للفلسفة الإسلامية                                      |
| £££         | حياته ومنزلته ودراساته الفلسفية                                            |
| 233         | <b>کتبه</b>                                                                |
| ٤٤٧         | أسلوبه وجدله                                                               |
| ٤٥٠         | بيئة العلاف وأقرانه وتلامذته                                               |
| 203         | فلسفة أبى الهذيل العلاف                                                    |
| <b>10</b> 3 | ١ مشكلة الألوهية                                                           |
| 203         | (١) الذات والصفات                                                          |
| £0£         | ( ب ) مصادر نني الصفات                                                     |
| ٤٥٧         | ( ح) إلزامات خصوم المعتزلة على فكرة التوحيد                                |
| १०९         | ( د ) العلم والقدرة                                                        |
| ٤٦٠         | ( ه ) سكون أهل الجنة                                                       |
| 373         | (و) القدرة وفعل الأصلح                                                     |
| ٧٢3         | (ز) الإرادة                                                                |
| ٤٧٠         | (ح) الكلام                                                                 |
| ٤٧١         | ٧ ــ المشكلة الطبيعية                                                      |
| ٤٧١         | ( ا) مذهب أبي المذيل الذي                                                  |

| الصفحة       |        |       |           |        |                        |                               |
|--------------|--------|-------|-----------|--------|------------------------|-------------------------------|
| 177          | •      |       |           | لمذيل  | ذهب الذرى عند أبي      | (ب) مصدر الم                  |
| ٤٧٥          |        |       |           | أشاعرة | ۽ الذي لا يتجزأ عند ا  | (~) فكرة الجز                 |
| ٤٧٦          | 'ينجزا | ذی لا | بالجزء اا | القول  | التي دعت الأشاعرة إل   | ( د ) الأسبا <b>ب</b> ا       |
| <b>£ Y Y</b> | •      | •     |           | •      | نية                    | ٣ ــ المشكلة الإنسا           |
| ٤٧٧          |        | •     |           |        | أبى الهذيل للإنسان     | (۱) تعریف                     |
| 174          | •      |       | ,         | •      | نسانی والتولد .        | ( س) الفعل الإ                |
| 111          | •      |       | لتولد     | فكرة ا | التى دعت المعتزلة إل   | <ul><li>(ح) الأسباب</li></ul> |
| ٤٨٤          | •      | •     |           |        | ۳۲۴ - ۱۹۶۸م)           | الفصل السابع : النظام ( ١     |
| 100          | •      |       |           | •      |                        | (۱) ثقافته.                   |
| 173          |        |       |           |        |                        |                               |
| £AV          |        |       |           |        | دينه ، ، ،             |                               |
| £AV          |        |       |           |        | <i>:</i>               |                               |
| ٤٨٧          |        |       |           | •      |                        | ١ – المشكلة الإلهية           |
| £ AV         |        |       |           |        |                        |                               |
| 111          |        |       |           |        | ملته بالقدرة.          |                               |
| ٤٨٩          |        |       |           |        | ظام                    |                               |
| £9.Y         |        |       |           |        | العدل الإلهي عند النظ  |                               |
| 190          |        |       |           | •      |                        |                               |
| 290          |        |       |           |        |                        | ٢ – العالم الطبيعي            |
| <b>£</b> 90  |        |       |           |        |                        |                               |
| 197          | _      |       |           |        | لجزء الذي لا يتجزأ وع  | •                             |
| £4V          |        |       | -         |        | النظام                 |                               |
| £9A          | •      |       |           |        | الطبيعي<br>الم الطبيعي |                               |
| 199          | •      |       |           |        |                        | م ، ريان<br>٣ ــ الإنسان .    |
| £44          | _      |       |           |        | ىن                     |                               |
|              |        |       |           |        |                        | <del></del>                   |

| الصفحة |   |   |     |        |        |             |                              |
|--------|---|---|-----|--------|--------|-------------|------------------------------|
| 0.4    | • |   |     |        |        | ٠,          | المسائل العملية عند النظا    |
| 9.4    | • |   |     | لام    | الإسا  | مٰکری       | مدرسة النظام وتأثيره في م    |
| ٤٠٥    | • |   |     |        |        | لسلمى       | الفصل الثامن: معمر بن عباد ا |
| ٥٠٦    |   |   |     |        |        |             | فلسفته                       |
| 7.0    |   | • |     |        | ٠      |             | (١) العالم الإلهي            |
| ۰۱۰    |   | • |     |        |        |             | ١ _ الله .                   |
| 010    | • |   | - ( | لطبيعى | لحسم ا | با <u> </u> | ٢ — العالم الطبيعج           |
| 710    |   | • |     | •      |        | •           | ٣ - الإنسان.                 |
| 019    | • |   |     |        |        |             | المصادر العربية .            |
| 019    | • | • |     | •      |        |             | (الكتب المنهجية) .           |
| oYo    | • | • |     | •      |        |             | مصادر المادة                 |
| ٥٣٥    |   | _ |     |        |        |             | فيس الأعلام                  |

#### بينسك إلله إلى التحرير التحت يد

#### مقدمة الطبعة السابعة

أما بعد:

فإنى أقدم للقارئ الطبعة السابعة من كتاب نشأة الفكر الفلسنى فى الإسلام الجزء الأول وكم أشعر بالفخر والاعتزاز بإقبال القراء بمختلف البلاد العربية على كتابى . ولقد أضفت إلى مادة الكتاب \_ فصلا جديداً \_ عن العوامل الداخلية لنشأة الفكر الفلسنى فى الإسلام ، وهى العوامل اللغوية والعوامل السياسية والعوامل الاقتصادية \_ لم أذكر من قبل هذه العوامل . كانت متفرقة وواضحة فى مختلف أقسام الكتاب ، كما تتضح أكثر وأكثر فى الجزء الثانى من نشأة الفكر . ولكنى ما زلت أرى أن العوامل الخارجية كانت من أهم الدوافع التى أثارت فى المسلمين روح التفلسف الحقيقى. لست أعنى بهذا أن الفرد المسلم كان خلواً من نزوة التفلسف ، ولكنى قلت روح التفلسف الحقيقى. لست أعنى بهذا أن الفرد المسلم كان يجعله إنساناً عمليناً ينتج ويبدع فى المنافق العمل فقط . ولكن المجتمع الإنساني هو هو المجتمع الإنساني ، لا مد وأن تثيره نزوات نظاق العمل فقط . ولكن المجتمع الإنساني هو هو المجتمع الإنساني ، لا مد وأن تثيره نزوات الفكر وحيوية التأمل وأن ينطلق فى كل المجالات التى عرفتها الإنسانية .

أقول : لقد تكون البنيان ، ولكن بدأ هذا البنيان يعتلج داخليًّا وخارجيًّا ، فبنقدح فكرمن داخل وتأتيه أفكار من خارج ، وكان عليه أن يتأثر بهذا وأن يقاوم ذاك . إن كتابى إنما هو تأريخ ذو نظرة موضوعية لقيام الفكر الفلسفي في الإسلام وتطوره .

وأرجو من الله التوفيق .

الدكتور

على سامى النشار

الرباط فی ۱۹۷۷/۲/۲۱ رجب عام ۱۳۹۷

#### مقدمة الطبعة السادسة

أما بعد : فإنى أقدم الطبعة السادسة من كتابى نشأة الفكر الفلسنى فى الإسلام - الجزء الأول . وقد تبين لى مقدار ما طرأ على حقل الدراسات الفلسفية الإسلامية من تغيير فى السنوات الأخيرة .

إن الفكرة الحاطئة التي كانت تقرر عدم أصالة الفكر الفلسني في الإسلام قد انتهت تماماً، ولم يعد لها مجال في دراسة الفلسفة الإسلامية . وكم شغلتنا — في العقود الثالث والرابع والحامس من هذا القرن — هذه الفكرة ، وأمضتنا ، وكم قاومناها أشد مقاومة . وقد انطلقت مجموعة من شباب الباحثين يخوضون في الفلسفة الإسلامية ، ويعرضون لنا تمرات ناضجات من دراساتهم .

إن الفكرة الخاطئة التي كانت تقصر الفلسفة الإسلامية في نطاق الفلسفة الإسلامية المشائية قد انتهت أيضاً . بل يكاد يكون من المسلمات الآن : أن الفلسفة الإسلامية تشمل المشائية الإسلامية ، والأفلاطونية المحدثة الإسلامية والرواقية الإسلامية ، ثم علم الكلام بفروعه المختلفة ، وبفرقه المتعددة ، ثم التصوف ، ثم الدراسات الكلامية والمنهجبة في علم أصول الفقه .

وظهرت رؤى جديدة ، ومناهج حديثة فى دراسة الفلسفة الإسلامية ، وطبق بعض الباحثين على الفكر الإسلامى : الرؤية التاريخية المادية ، والبنيوية وغيرهما من مناهج . ولست أقوم هنا بتقويم هذه المناهج أو هذه الرؤى ، وبخاصة البنيوية . إن كل ما أقوله الآن : إنها كلها أغنت دراسة الفلسفة الإسلامية وزادت في خصوبتها .

ولكننى ما زلت أرى أن التفسير الموضوعى المحايد ، هو أهم تفسير فى دراسة الفكر عامة والفكر الإسلامى خاصة .

إن النظرة أو الرؤية الموضوعية لا تنكر أبداً أن الفكر كثيراً ما ينقدح من باطن المجتمع ، وأنه يعبر عن تطورات سياسية واجتماعية ومادية واقتصادية ، وأن من الممكن النظر إليه داخليًّا .

ولكن للفكر من حيث هو فكر موصوعيته ونسقه . وللفكر من حيث هو فكر أعماقة وحناياه . وهو إما فردى وإما اجتماعى ، وقد يكون فزوة حيوية للفرد أو للمجتمع ، وقد يكون فرديلًا بحتاً ، وقد يكون اجتماعيلًا بحتاً . وقد يكون اجتماعيلًا بحتاً . وقد

ينقدح من باطن المجتمع ، وقد ينقدح من باطن الفرد . ولست أود أن أطيل في هذا الميدان في هذه المتدان في هذه المتدان في هذه المتدمة ، فإنني سأعود إلى دراسة هذه المناهج الجديدة في بحث منفرد .

وفى ضوء هذه الملاحظات أعدت كتابة الكثير من فصول هذا الكتاب ، مطبقاً الرؤية الموضوعية ، مع النظرة إلى صلة الفكر بالمجتمع ، حيثاً توجد هذه الصلة . ويتضح هذا من التغيير الشامل الذى قمت به فى مبحث أصحاب التأويل العقلى فى الإسلام ، عمن عرفوا باسم القدريين أو الجهميين . وقد صدرت أبحاث متعددة فى المعتزلة ... تثبت أنهم كانوا فى العالم الإسلامي رواد ما يسمى بالعقلانية . وقد كنت أول من دعا إلى هذا . وفى الطبعات السابقة قلت الإسلامي رواد ما يسمى بالعقلانية . وقد كنت أول من دعا إلى هذا . وفى الطبعات السابقة قلت المشائين أو الأفلاطونيين المحدثين ، فقد كانت عقلانية متبعة . ما زلت أقول : إن الكندى والفارابي المشائين أو الأفلاطونيين المحدثين ، فقد كانت عقلانية متبعة . ما زلت أقول : إن الكندى وابن رشد وابن رشد « مقلدة اليونان » . و « المقلد غير عقلاني » إن ما لدى الكندى وابن رشد من عقلانية أصيلة إنما هي عقلانية مستعارة من المعتزلة والماتريدية وغيرهم من مفكرين مسلمين . من عقلانية أصيلة إنما هي عقلانية مستعارة من المعتزلة والماتريدية وغيرهم من مفكرين مسلمين . أما قول الكندى وابن رشد بعصمة « أرسطو » فهو تقليد أعمى مشوه ، غير واضح وغير متناسق . كان هؤلاء متفلسفة وليسوا فلاسفة ، أسميهم بأصحاب الفلسفة الإسلامية وليسوا بأصحاب الفلسفة . السلمة .

لقد بدأ الإبداع الفلسني في الإسلام لدى المعتزلة ، وأعقبهم الأشاعرة ، والشيعة . وهنا تكمن فلسفة الإسلام الحقيقية .

وأخيراً: أود أن أذكر أننى ناقشت الكثير من موضوعات هذه الطبعة ، وما طرأ عليها من تغييرات مع صديقى وزميلى العلامة المغربى الشاب الدكتور عبد السلام بو مجدل ... أستاذ الفلسفة الإسلامية المحاضر بكلية الآداب بجامعة محمد الحامس بالرباط . وقد قدم لى الكثير من الملاحظات والاعتراضات التى أفادتنى كثيراً ، ووجه نظرى إلى ضرورة كتابة الأصول الحمسة للمعتزلة كتابة جديدة ولقد فعلت .

والله أسأل التوفيق

دكتورعلي سامى النشار

الرباط - المغرب في ١٨ من شوال عام ١٣٩٥ م ه من نوفير سنة ١٩٧٤م

#### مقدمة الطبعة الخامسة

أما بعد . . فإنى أقدم للقارئ الطبعة الحامسة من الجزء الأول من كتابى نشأة الفكر الفلسقى في الإسلام . وقد رأيت أن أقوم بتقويم كامل لأبواب الطبعة الرابعة وفصوفا . وقد غيرت المادة في كثير من الفصول ، طبقاً لمهج جديد : هو وضع آراء المفكرين المسلمين في النسق الفلسقى . وقد استلزم هذا منى مراجعة لكثير من النصوص التي ظهرت في السنوات الأخيرة . كما أن يجموعة الأبحاث التي قام بها تلامذتي قد أفادتني كثيراً في تطوير هذا الكتاب ، وظهوره في الشكل الذي أقدمه الآن . وأخص بالذكر من هؤلاء التلاميذ عالم الجزائر الشاب الدكتور عمار الطالبي أستاذ الفلسفة بجامعة الجزائر ، والتي كانت تلمذته على ، وصحبته لي خلال عامين في الإسكندرية على جانب كبير من الفائدة للبحث العلمي في حلقتي العلمية بالإسكندرية . وقد أشرت في الهوامش المتعددة إلى أهمية النصوص التي قدمها لي، واستفدت بها في هذا الكتاب . كل في نطاقه ، في إثراء البحث العلمي في الدراسات العليا كل في نطاقه ، في إثراء البحث العلمي في الدراسات الفكرية الإسلامية .

0 + 0

و إنى لأدعو الله عز وجل – مخلصاً – أن يقوموا بالعمل – من بعدى – صادقين ، متعاونين ، مترابطين ، متكاملين ، لا يتخلف منهم أحد ، فى إغناء الفكر الفلسني الإسلامى ، وأن يقفوا من مشاكل الوجود والطبيعة والإنسان ، الموقف الإسلامى الأصيل ، والله معهم .

#### دكتور على سامى النشار

الإسكندرية في السابع والعشرين من جمادي الأولى عام ١٣٩١ هـ وفي العشرين من يولية عام ١٩٧١ م

#### مقدمة الطبعة الرابعة

أما بعد . فإنى أقدم للقارئ الطبعة الرابعة للجزء الأول من كتابى « نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام » . ولقد أضفت إليه أبحاناً جديدة ، وصقلت بعض فصوله فتغيرت مادتها فى هذه الطبعة عنها فى سابقتها .

لقد قلت من قبل: إن تأريخ الفلسفة الإسلامية لن يستقر استقراره الكامل حتى ينشر الدفين الكبير من المخطوطات العربية. غير أن مجهودات الباحثين في الفلسفة الإسلامية مستمرة دائماً ، وفي طاقة جبارة ، لإخراج كثير من المخطوطات وتحقيقها . وبقدر ما يظهر من مخطوطات ووثائق ، بقدر ما يزداد تضخم تاريخنا للفلسفة الإسلامية ، وهذا ما يدعونا إلى التغيير والتبديل المستمر في أبحائنا .

وإنى لأشكر تلميذى السيد محمد حسن الدخاخي ، الذي أشرف على طبع هذه الطبعة ، وقام بتصحيح أصولها ، وعانى هذا العمل المضي أشد العناء .

وأسأل الله التوفيق . .

دكتورعلى سامى النشار أستاذ كرسى الفلسفة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية

السادس عشر من جمادى الأولى عام ١٣٨٦ هـ الأول من مارس عام ١٩٨٦ م

#### تصئدير

ليس ثمة شك في أن الفلسفة الإسلامية هي التعبير النهائي المتجدد للأمة الإسلامية ، والانقداح المنصهر السيال لتطور هذه الأمة الحلاق خلال الدهور . وليس في حياة المسلمين ولا في تاريخهم من حقائق أخطر ولا أدق من حقائق هذه الفلسفة الإسلامية ، إنها جوهر حياتهم ، ومرآة تطورهم ، وانعكاس لما في باطن مجتمعهم من آمال وآلام . ولقد شملت هذه الفلسفة آفاقاً متعددة ، واقتحمت ميادين متسعة ، ميتافيزيقية وطبيعية وأخلاقية وسياسية ، وأقامت حضارة ذات طابع خاص يميزها عن غيرها من الحضارات ، ويفصلها عن غيرها من الأمم . ولهذا كان من المحال أن نقول إنها امتداد لحضارة أخرى ، أو صورة غير متكاملة الأمم . ولهذا كان من الحال أن الروح الفلسي المنبعث من أمة ذات خصائص معينة يختلف عن الروح الفلسي المنبعث من أمة خالفة الخصائص ومختلفة الآفاق .

لا شك أن هناك تاريخاً عاملًا للفلسفة يشمل الفلسفات جميعاً وتوضع هذه الفلسفات ق إطاره ، والفكر الإنساني متصل الحلقات ، ولكن من الخطأ الكبير القول بأن الفلسفات تتشابه في جوهر مذاهبها ، إنها تختلف طبقاً للانبعاث الداخلي والخارجي في الأمم . هل تشابه اليونان مع الهنود في شيء ؟ وهل استطاع الهنود ، وهم أمة آرية عريقة في التاريخ ، أن تقدم لنا ما قدمه اليونان ؟ وهل استطاعت إيران القديمة ، وهي أمة آرية أخرى ، أن تقدم للفكر الإنساني ما قدمه الهنود أو اليونان ؟ . . . وكذلك فعل المسلمون القادمون من الجزيرة العربية ، فحين التحموا بنيرهم من الأم ، وكونوا معدلا بشريا جديداً ومزيجا فكرياً جديداً ، قدموا لنا فلسفة جديدة لم يعرفها اليونان ولا غير اليونان .

وتعقدت المسائل ، وضخمت الحياة بالمسلمين ، فأمسكوا بجوهر فلسفتهم الإسلامية القديم كما هو ، وطوروا عرضها فقط ، فبقيت كما هي منذ نشأتها حتى الأيام التي نحياها نحن الآن ، فما زالت فلسفتنا وفكرنا هي ما تفلسفه أسلافنا الأقدمون وما تفكروه ، ولم يظهر بيننا حتى الآن فيلسوف على طريقة أوربا ، كما لم يظهر من قبل بين أسلافنا فيلسوف على طريقة يونان ، أو على طريقة براهما أو زرادشت . وما أشد عبث هؤلاء الذين يقولون إننا كنا ذيلا لحضارة ، وينبغى أن نكون ذيلا لحضارة ، وأن نفرض على كياننا الداخلي وعلى وجدانا الباطني ما صدر عن كيان غيرنا وكمن في وجدانهم . وهذا خطأ بالغ ، إننا نصدر عنا داخليا ، ونلتي إلى تراث الفكر بما تحرك في تعاريج عقلنا ذي القوام الحاص ، فأحكام القيمة لدينا ليست أبداً هي أحكامهم ، ولا أخلاقيتنا هي أخلاقيتهم ، ولا ما نقتنصه من تشوفنا في آفاق الكون هو تشوفهم ، وليس طريق الفكر والفلسفة واحداً . . إنه متعدد النواحي ، متعدد المسالك .

لم تكن فلسفتنا فلسفة اليونان ، وإن كنا قد تناولناها ، فلم يكن مجتمعنا مغلقاً تقف حواليه السدود والقلاع ، بل فتح الباب العظيم ، ودخل كل شيء عارياً إلى مدنيتنا الكبرى ، فأخذنا ما أخذنا ورفضنا ما رفضنا ، وكان ما أخذنا قليلا ثم وضعنا البناء العظيم وجرى الفكر نهراً سيالا يبدع ويفتن .

كانت الفلسفة الإسلامية بدء عصر تنويرى مبدع نفاذ ، إنها أتت بخلق جديد وألقت بتصورات كبرى في تاريخ الفكر الإنساني ، وحوات هذا الفكر من طور إلى طور ، وسارت قدماً حتى حل الأصيل، وكاد المغيب أن يطويها ويطوى المسلمين، ولكنها – وهي قوة حيوية خلاقة – تفتن من جديد وتبدع .

ومنذ أن نادت المدرسة الإسلامية الحديثة بضرورة الكشف عن روح هذه الحضارة فى كتابات المسلمين الأصيلة وأنا معنى بتتبع نشأة هذه الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي إن النشأة هي اللبنة التي يقوم علما أساس الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي .

وشغلت بتأريخ هذه المرحلة الأولى الخطيرة ، فكتبت الكتاب الأول أو الطبعة الأولى منهجاً لا مادة ، أردت به أن أوجه أنظار الباحثين إلى منهج البحث في هذه الفلسفة ، وكيف نتناولها في مصادرها الأصيلة .

ثم قدمت الطبعة الثانية من هذا الكتاب في جزءين ، مهجاً ومادة ، وحاولت أن أقوم بدراسة تركيبية لمؤلاء المفكرين الأوائل الذين قامت الفلسفة الإسلامية على أكتافهم .

وما إن نفدت « الطبعة الثانية » حتى وجدت أن من واجبى أن أقدم « الطبعة الثالثة » التى نفدت فقدمت الطبعة الرابعة وهأنذا أقدم الطبعة السابعة .

أما المنهج فلم يتغير فى الطبعات كلها ، وأما المادة فقد كبرت وضخمت ، فبدا الكتاب على غير ما يعرفه قارئ الطبعات السابقة . أضيفت إليه مواد واستخدمت فيه وثائق ومصادر جديدة . وما زلت أؤكد أن البحث فى النشأة لم يتم بعد ، ولا بد من سنوات أخرى تبرز فيها . وثائق ما زالت مطمورة ، تبين عن أصالة هذه الفلسفة وقوتها الدافقة ، وتكشف عن تكامل نسقها .

ولم تكن أبحاثى وحدها فى الميدان تبحث الفلسفة الإسلامية فى وجهتها الصحيحة ؛ إن الأبحاث المستفيضة فى تاريخ هذه الفلسفة تتوالى عاماً بعد عام . ومنذ أن أعلن مصطنى عبد الرازق - أستاذ الفلسفة الإسلامية الأول القديم - دعوته إلى

دراسة الفلسفة الإسلامية في مظانها الحقيقية ، وتلامذته الأقدمون قد نفروا إلى أعنف موضوعاتها ، يدرسونها في تؤدة وإتقان ، ثم يقدمونها للحياة الإسلامية المعاصرة ، وللمسلمين جميعاً في صورة متلألئة فاتنة .

ظهرت الأبحاث الغنية العارمة من رجال تلك المدرسة ، فوضحت قواعدها وثبتت ركائزها، وانطلق كل في نطاقه يعرض لأصالة الفكر الإسلامي في ناحية من نواحي هذا الفكر .

أما أقدم هؤلاء المشيخة القداى : فهو العلامة العظيم المرحوم محمود الخضيرى ، وقد فقدناه وهو فى أوج نضجه ، ولا ينسى تلامذته الكثيرون فى الجامعات العربية ما ألقاه إليهم من محاضرات تكشف عن ملامح الفلسفة الإسلامية الحقيقية فى عصورها المختلفة ، ولا ينسى الباحثون تحقيقاته العميقة الرائعة المنشورة وغير المنشورة فى شتى نواحى الفلسفة الإسلامية . وكم نرجو أن يتمكن البعض من تلامذته أن يجمع أعماله العلمية لتكون أول سجل حافل لأعمال هذه المدرسة الأولى فى محاولها الحضارية للكشف عن حقيقة الفكر الإسلاى .

أما ثانى هؤلاء المشيخة : فهو الدكتور محمد مصطنى حلمى ، وقد ورث هذا الشيخ المعتبق ميراث مصطنى عبد الرازق فى جامعة القاهرة وأخذ مكانه ، وحمل فى أناقة فاتنة رسالة الأستاذ الكبير . وتبدى هذا واضحاً فى توفره على فلسفة الحب الإلهى ادى سلطان العاشقين عمر بن الفارض ، كما كانت كتاباته عن الحياة الروحية فى الإسلام أكبر دليل على انبثاق هذه الحياة فى جوهرها عن الإسلام وحده ، وقد ملأت كتابات مصطنى حلمى فى التصوف فجوة كبيرة فى تاريخ الفلسفة الإسلامية ، موضحة هذا الجانب الأصيل فيها ، كاشفة عن أمرارها ودقائقها

أما ثالث التلاميذ فهو: الدكتور محمد عبد الهادى أو ريدة. ولقد كانت حياة أبى ريدة عنية بالفلسفة. لقد اقتحم ميدانها الوعر ، فكتب في باكورة شبابه كتابه العظيم «إبراهيم ابن سيار النظام وآراؤه الفلسفية والكلامية». ولم أر عبقرياً بين كتب الفلسفة جميها كما رأيت كتاب أبى ريدة. لقد كون المذهب النظامى خلال شذرات قام بتركيبها على أساس منهجى متكامل ، وأثبت أن لهذا الشيخ الكبير من شيوخ المعتزاة فل مفة ذات أصالة بجعله في الرعيل الأول من فلاسفة هذه الدنيا ، ثم نشر الدكتور أبو ريدة رسائل الكندى وعاش معه وفيه ، وحاول أن يظهر في وضوح وخصب حقيقة الكندى بين الكلام والفلسفة ، وأن يخلص مذهبه من أوضار فلسفة اليونان التي يختلف فيها عن فلسفة الإسلام. وسواء صحت المحاولة أو لم تصح ، فإن عبد الهادى أبو ريدة إنما يصدر عن منهج مصطفى عبد الرازق في أصالة الفلسفة الإسلامية واستقلالها وعبقريتها . وظهر دفاع محمد عبد الهادى أبو ريدة عن أصالة الفلسفة الإسلامية واستقلالها في تعليقاته الزاخرة على كتاب «تاريخ الفلسفة في الإسلام» للأستاذ دى بور ، والذي قام عبد الهادى أبو ريدة الما لعربية .

ولم تكن مدرسة مصطفى عبد الرازق وحدها تقوم بهذا التفسير الحضارى العلمى لحقيقة الفلسفة الإسلامية ولحقيقة الإسلام ، بل سرعان ما تكونت مدرسة أخرى ذات طابع عقلى ف و دار العلوم » موطن العلم العربي وحاملة التراث الإسلامي المقدس فى جميع نواحيه ، سرعان ما ظهرت المدرسة العقلية الإسلامية فيها على يد العالم الكبير الدكتور محمود قادم . لقد توجه هذا الأستاذ الأول الفلسفة الإسلامية فى الشرق الأوسط إلى منهج جديد فى البحث ، هو إحياء النظرة العقلية فى شباب العرب خاصة والمسلمين عامة ، فنشر أبحاثه الفياضة عن ابن رشد سواء فى الفرنسية أو فى العربية . وقد تناول محمود قاسم ابن رشد من ناحية جديدة ، وهى أنه معبر أيضاً عن روح الفلسفة الإسلامية وأصالها وأنه لم يتابع أرسطو متابعة الأعمى . وبهذا أنكر عمود قاسم خرافة شارح أرسطو . ثم بين فى ضوء تحليل جديد ووثائق جديدة ، أثر ابن رشد فى فيلسوف المسيحية توماس الأكويني . ونشر محمود قاسم كتابه الرائع « نظرية المعرفة عند ابن رشد وأثرها فى توماس الأكويني ، كما نشر مناهج الأدلة لابن رشد ، مع مقدمة مستفيضة بعرض فيها آراءه فى الأشاعرة والماترية والمعتزلة ، فيهاجم الأولى ويمجد الثانية والثالثة .

إنى لا أوافق محمود قاسم في آرائه عن ابن رشد ولا في مهاجمته للأشاعرة وتمجيده للمعتزلة. انى — كمفكر أشعرى يرى أن عله الأساسى في الحياة هو المحافظة على كيان المذهب الأشعرى مذهب الجمهور العظيم من المسلمين ورباط حياتهم — أنكر كل الإنكار فكرة محمود قاسم الرئيسية . وهي أن المذهب المعتزلي من ناحية ، والمذهب الرشدى من ناحية ثانية ، أقرب عقلا الرئيسية . وهي أن المذهب الأشاعرة . إنني أرى أن الأشعرية هي آخر ما وصل إليه العقل الإسلامي الناطق باسم القرآن والسنة ، المعبر عنها في أصالة وقوة . وإن ما بني المسلمين بعد في الحياة حتى نهاية الدنيا ، هو الأخذ بهذا المذهب كاملا وتطويره خلال العصور ، وعلي الحياة حتى نهاية الدنيا ، هو الأخذ بهذا المذهب كاملا وتطويره نعلال العصور ، وعلي حسب مقتضيات الأجيال المقبلة . ونحن في أشد الغني عن تحجر المعتزلة العقلي ، كما أذنا على بعد كامل عن تفسير ابن رشد للإسلام في ضوء فل في أرسطو . لقد اطمأن الما لمون من على بواذيهم ، كما اطمأنوا من قبل في حواضرهم ، إلى المذهب الأشمري ، وتخفصوا من شوائب العقل البحت ، كما تخلصوا من أدران الغنوص في ضوء هذا المذهب ، وحفلت حياتهم شوائب العقل البحت ، كما تخلصوا من أدران الغنوص في ضوء هذا المذهب ، وحفلت حياتهم في ضوء تعاليمه وتعالم رحاله .

إن ثراء الحياة الإسلامية كلها يعود إليه وبه وبواسطة رجاله . خصبت آراؤه الفلسفية والسياسية والفقهية والأصولية والغوية والصوفية والعلمية . لقد شع النور حيثًا كان ، وانتشر الضوء حيثًا ظهر ، وبقى الإسلام حيثًا كان . بينًا كانت المعتزلة - وهي إسلامية في جوهرها ولكنها لا تمثل الإسلام كاملا حاجة مؤقتة من حاجات المجتمع الإسلام ، أرادها وقتاً ، ثم تخلص منها بعد . أما المذهب الرشدى - إن صبح تفسير محمود قاسم له - فهو ترف عقلي ؛ في بحتمع المسلمين أدنى تأثير .

هذا هو الخلاف الأكبر بين محمود قاسم وبيننا . ولكن هناك اتفاقا كاملا بيننا وبينه فى أنه حيثما تفحص الفلسفة الإسلامية ، فإنك تقابل الأصالة الفكرية ، والقوة المنبعثة فى تفكير المسلمين . وقد استطاع محمود قاسم أن يكون مجموعة من التلاميذ يتدارسون آراءه وينشرونها ، واحتل مكانه الكبير فى تاريخ الباحثين فى روح الفلسفة الإسلامية وتبيين أصالتها .

ولست أود أبداً أن أغض من أعمال مجموعة من شباب الباحثين الذين أقبلوا على تاريخ الإسلام الفكرى ، وكونوا جيلا من جبابرة العلماء . إنهم بعد قليل سيتولون أمر الفلسفة الإسلامية وتوجيه الحياة الروحية الإسلامية وعلى عاتقهم سيكون أمر الحفاظ على هذا الراث . إنهم يسيرون على أرض أسهل فقد مهد لهم الطريق . لقد تفتحت عقول المسلمين من هذه الفلسفة ، فعليهم م أن يحملوا مشاعلها ، وأن يوضحوا حقائقها . وأقدم على سبيل المثال لا سبيل الحصر بعض أسهاء هؤلاء العلماء وأبحائهم : اللكتور عمار الطالبي في أبحائه العميقة عن الخوارج وعن ابن العربي الفيلسوف الأشعرى وعن ابن باديس ، والدكتور محمد رشاد سالم في أبحائه العميقة عن ابن تيمية وللدكتورة فوقية حسين في أبحائها عن إمام الحربين فيلسوف الأشاعرة الكبير ، والدكتور فتح الله خليف في أبحاثه عن فخر الدين الرازي والماتريدية ، والدكتور عبد القادر محمود في أبحاثه عن الإمامية وتاريخ التصوف ، والدكتور أحمد صبحي في أبحاثه عن علم الكلام وعلم الأخلاق عند المسلمين وغير هؤلاء كثيرون ، كل هؤلاء إنما يتجهون نحو توضيح منهج المدرسة الإسلامية وتدعيم مادتها . أما منهجها فهو بحثهم الفلسفة الإسلامية في مظائها الحقيقية : الكلام والتصوف ، وأما مادتها فيا ينشرونه من أبحاث في هذه الموضوعات وما يعدونه من مخطوطات نشر البعض منها ، والبعض ما زال في طريقه إلى النشر .

وقد يتساءل البعض: وما حظ الأزهر – وقد كان معقل الإسلامية العظمى الأشاعرة – في الدراسات الإسلامية الفكرية وبعثها وتوضيح حقائقها ، والوقوف بالمرصاد لأوربا وعلمائها جميعاً ؟ ولست أود في هذه الآونة أن أعرض لمشكلة الدراسات الإسلامية الفكرية فيه ، غير أنى أقول : إن ملامح مدرسة كبيرة ستؤدى عملها فيه أمام ضمير العالم الإسلام، تظهر الآن بقسوة على يد عالم الإسلام الكبير الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود ، ولقد نشر عبد الحليم محمود أبحاثاً طوالا عن حقيقة الفكر الإسلام ، واستفاضت أبحائه . وستمضى مدرسته قدماً في هذا الميدان ، لا توقفها حركات ناشزة تحاول أن توقف مجرى البعث العظم .

وفى حركة البعث الكبيرة للعالم الإسلامى الخالص \_ يقوم علماء أزهريون بمجهود علمى جبار فى إحياء وبعث الفكر الإسلامى: أما أولهم: فهو الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار فى أبحائه المتعددة الممتازة عن ابن رشد وتوضيح حقيقة فكره وعن الغزالى وفكره وفلسفته . ثم الدكتور سليان دنيا . وقد شارك فى إحياء أعمال سبد مفكرى الإسلام على مر العصور و أبى حامد الغزالى " ثم كتب دراسات هامة عن حقيقته . أما الأستاذ نور الدين شريبة فقد أحيا لنا نوادر المخطوطات فى التصوف بتحقيق علمى نادر المثال .

وقد تعودت من قبل ، أن أعرض لآراء المدرسة الإسلامية الحديثة ، وأن أعرض لآراء المدرسة الأوربي وتفتتوا أذلاء في فكره المنتن المدرسة الأوربي وتفتتوا أذلاء في فكره المنتن الآفن ، وأعلنوا أنه لم تكن هناك عبقرية فكرية إسلامية ، وأن عمل المسلمين الأساسي كان قبول الفكر اليوناني والافتتان بفتنته . وكانت كتاباتي كلها رد العلى هذه الدعوة الكاذبة ، ومنذ أن نشرت كتابي الأول « مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الأرسططاليسي » وآراء هذه المدرسة تتهافت تهافتاً كاملا . اختفت أسطورة الفتنة اليونانية من نطاق البحث ولم يعد يشعر أحد بوجودها ، اللهم إلا إذا تعالمت صيحة عصبية من رجالها الآفلين ، تصرخ في جنون : أن تراثنا هو تراث اليونان ، وأن فكرنا هو فكرهم ، وأن حياتنا الفكرية ينبغي أن تربط بخلائف اليونان أوربا وأمريكا .

وقد أثارت مقدمة الطبعة الثالثة لهذا الكتاب ضجة كبرى ، حين كشفت - فى إيمان كامل - عن حقيقة هذه المدرسة وحقيقة وجودها ، لقد حق فيهم حقيقة ما ذكره محمد صلى الله عليه وسلم : « إنى لا أخاف على أمنى مؤمنا ولا مشركاً ، أما المؤمن فيقمعه الله بإيمائه ، وأما المشرك فيقمعه الله بشركه ، ولكنى أخاف عليكم كل منافق الجنان ، عالم اللسان ، يعلم ما تفعلون وينكر ما تقولون » . كان هؤلاء على الإسلام وحقائقه والمسلمين وعقيدتهم أخطر من كل أعدائه.

لقد ظلموا الإسلام أشد الظلم ، وأنكر وه بكل وسيلة ، كما حاربوا « الفكرة العربية » حيباً صارت العربية علماً على « الوحدة » فأنكروا انهاء نا للعرب أشد الإنكار ، ولقد ذهب البعض منهم إلى بارثه ، وبقيت القلة منهم ، ولعلهم أن يعودوا عن ظلم أقدس ما لدينا ، ولعلهم يذكرون حديث أبي ذر الغفارى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى : « يا عبادى إلى حرمت الظلم على نفسى ، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا . يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً ولا أبالى ، فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادى ، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم . يا عبادى ، فنتضروني أهدكم ، يا عبادى ، إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني ،

ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادى ، لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك في ملكي شيئًا . يا عبادى ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما أنقص ذلك من ملكي شيئًا : يا عبادى ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني ، فأعطيت كل إنسان منهم ما سأله ما أنقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص البحر إذا نحمس فيه المخيط ، يا عبادى ، إنما أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

أما بعد، فإنى أقول: لعلهم أن يعودوا عن ظلم عقيدتهم وتراثهم وكيانهم . . إنهم لن يضروا الإسلام شيئًا ، إنهم أحقر من جناح بعوضة ، ولن يغنى طنينهم شيئًا ، إن مسرح الأمة الإسلامية وبالتالى مسرح الأمة العربية قد خلا منهم إلى الأبد، وبقيت صفحة الذين ذهبوا منهم إلى الأبد، وبقيت صفحة الذين ذهبوا منهم إلى الأبد، وبقيت صفحة الذين ذهبوا منهم إلى الله ملطخة بالعار والشئار . لقد خلت النذر من قبل ولم يستفيقوا ، وأرجو أن يتيقن الباقون منهم في الحياة من النفر . . نذر الله المتتاليات . وأن يعلنوا إنابتهم إلى الله . وإنابتهم وعودتهم العودة الدائمة إلى حظيرة الله .

والله ولى التوفيق .

# الباك الأولت مدخل عام الفلسفة الإسلامية الفصت الفصت الأول العرب الأوائل وأثر القرآن في تفكيرهم

لقد ظهرت « الفلسفة » — أول ما ظهرت — في اليونان ، كما انبثقت في هذه الأمة أيضاً أول « نظرية علمية » . ومن العجب أن الأمم جميعاً — قبل يونان ، لم تصل إلى ما وصلت إليه هذه الأمة العجيبة الشأن ، التي عاشت متفرقة في آسيا الصغرى وفي بعض جزر البحر الأبيض ، ثم في يونان الكبرى . وما زال الباحثون في حيرة حول ظهور الفلسفة ، والعلم من حيث هو علم ، في تلك الأمة الآرية التي عاشت في الجزء الشهالي الشرق من البحر الأبيض . هل كانت «غريزة عقلية » أم « حدساً عقلياً » أم تطورات متعددة في عقل هذا الشعب الغريب الأطوار أدت به إلى هذه « البطولة الفكرية » التي لم تعرفها الأمم من قبلهم ، ومن حولم . وأيا ما كان الأمر ، فقد كان الوزان « أساتذة الفكر الإنساني و رواده » .

غير أن أساتذة الفكر الإنسانى « هؤلاء » لم يتوصلوا إلى نظرية فى الدين متكاملة ، ولم يعرفوا نعمة « الوحى » . فكان التشاؤم ديدنهم ، وأمضتهم فكرة « قصر الحياة » و « فناء الفردانية » فناء كاملا . فكان الدين اليونانى فى مجموعه دينا مختلا . وأساطير غامضة ، وتصورات مريضة .

وكان الدين الموحى من السهاء ، يتكون فى قبيلة يسود نشأتها الغموض أيضاً ، ويحيط بتاريخها الأساطير والأوهام وأكاذيب التاريخ ، فتصور أحياناً ، وكأنها قبيلة ضارية ، وأحيانا أخرى وكأنها قبيلة مستضعفة مستذلة مستجدية ، وهى قبيلة «إسرائيل » - وقد انبثق من هذه القبيلة أو هذا الفخذ «فكرة التوحيد» فى دبنين أحدهما .: «الدين الموسوى » والآخر «الدين المسيحى » وقد بتى الدين المسيحى » وقد بتى السيل والآباء بالتثليث

متأثرين بترعات يونانية وغير يونانية . ولكن هؤلاء اليهود ، أبناء إسحاق ، لم ينتجوا أبداً فلسفة ولا علما . وعاشوا حتى عصورنا هذه في ضوء دينهم المغلق المحدود .

ولم يكن لباحث من باحثى الحضارات والفكر أن يتصور أن دورة الدين ، ودورة الحضارة والفكر ستتقل إلى الجنوب ، إلى الجزيرة العربية ، حيث يعيش شعب غريب الأطوار ، مشتتاً في بوادى ونجاد الصحراء الشاسعة الواسعة القاسية ، هل كانوا هناك في متاهات الصحراء أمة صحراوية لا رابط بينهم ، يتقطعهم شظف الحياة ، وجدب وجودهم القاسى ، هل كان لا شيء هناك غير « واقعية حسية مادية » ، انبثقت من واقع حياتهم، فصبخت هذه الحياة ، حتى بعد أن أشرق فيهم « دين جديد » وبقيت فيهم هذه « الواقعية الحسية » زمناً طويلا . هم « أبناء إسماعيل » ولا مناص . فهل قدر لهذا الفخذ من « أبناء إسماعيل » أن يعيشوا هملا ، ولا يكتب لمم القدر في صحائفه ما كتب لأبناء يونان من قبل ولا لأبناء إسحاق .

ومن العجب أن نرى أنه إذا كان أبناء يونان قد أنتجوا الفلسفة والعلم . وحرموا من الدين ، وأنتج أبناء إسحاق الدين ، وحرموا من الفلسفة والعلم ، فإننا سنرى أبناء إسماعيل ، وقد انبثق منهم « الدين » في أكمل صورة ، كما أنتجوا العلم من حيث هو علم ، وصبغوا به الحياة الإنسانية حتى عصورنا الحاضرة . وسنرى كيف شاركوا الإنسان في مصيره ، في وجوده وعدمه ، وكيف ملكوا « الزمان » و « المكان » وكيف وضعوا أعمدة الحكمة الكبرى بفلسفتهم ، كما أنتجوا نظرية العلم التجريبي بعلمهم ومنهجهم .

كان أبناء إسماعيل يعيشون في قلب الصحراء الكبرى - حول بيتهم العتيق الأول بيت وضع للناس ، وقد نسوا دينهم القديم ، دين إبراهيم ، دين الوحدانية المطلقة . عاشوا هناك في وادى مكة ، حيث تحيط بهم الجبال الشامخة الشهاء - جبال فاران - وحيث أسكنهم بواد غير ذي زرع . ودعا لهم أن يحيا هذا البلد آمنًا مطمئنا ، وأن يجعل الله أفئدة من الناس تهوى إليهم ، وأن يرزقهم من الثمرات . . . ولكنهم ما لبثوا أن حولوا البيت العتيق إلى ساحة تعيش فيها الأصنام والباثيل والمدى ، وكانت اللات والعزى ومناة أعلاها ، لأنها كانت لقريش خاصة - وكان لكل صنم تاريخ عجيب يكشف إما عن أسطورة توتمية أو حيوية أو طبيعية ، فكانت أساف ونائلة رمزين التوتم الجنسي ، كما كانت الباثيل الأخرى رموزاً ، كما قلت ، الشي النزعات والأهواء البدائية وغير البدائية . . . وكان على جدران الكعبة الصور المختلفة ، حتى صورة لإبراهيم وإسحاق وإسماعيل . وصورة المسيح ولأمه .

ولكن كان وراء كل هذا غريزة باطنية فى أولاد إسماعيل ، وتشوف نحو شىء فى اللامحدود . . . . فيا وراء الوجود . . . فوق الصنم . هؤلاء الذين كانوا يحيون حياة واقعية حسية ، كانوا فى باطنهم ينظرون إلى شىء أعلى ، أعلى من الواقع والحس والمادة .

وجاءتهم المسيحية من الشمال ومن الجنوب ، ومشيخة العرب من أولاد إسماعيل يهزون رءوسهم ولا يبدون حراكاً . وأسرعت اليهودية إليهم وهي تحمل التوراة المحرفة ، فأنكروها ، ووقفوا ينظرون إليها بازدراء . بل ولوا ظهورهم لجماعة منهم أعلنوا أنهم و الحنفاء ، على ملة إبراهيم حنيفاً ، مختنين ، متخذين الوحدانية ديناً لهم . ولكن مشيخة العرب نأوا في فردوسهم الساكن ، وفي لياليهم الصافية في قلب الصحراء عن كل هذا .

كان يكفيهم أن يعبدوا الأصنام زلني إلى الله – اللدى عجزت الأديان المختلفة عن أن تردهم الله ، وأن يكون حظهم من الفكر فلتات من اللسان أو خطرات من الحكمة ، وأن يسودهم من القانون العرف والتقاليد ، وأن يعرفوا من قانون الأخلاق ما وجدوه من سنة الآباء ، وألا يصيخوا السمع إلى قادم أو دخيل . كانوا يريدون شيئاً من باطنهم يصل حاضرهم بماضيهم السحيق . كانوا يتشوفون إلى صوت « النبى الأخير » . . رسول من أنفسهم من ولد إسماعيل ، يتلو عليهم من يتشوفون إلى صوت ه النبى الأخير » . . ويردد لهم أناشيد السماء العذاب . . . وقد سمعوا الصوت أخيراً .

. . . كان نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم أعجب حادث فى تاريخ البشرية ؛ فلأول مرة — من بين الكتب السهاوية الأخرى — يظهر على الأرض كتاب و ذو كلمات وحروف إلهية » لم يكتب سطراً من سطوره « بشر » ولم يخط حرفاً من حروفه و إنسان » . وأعلن «الكتاب الإلهى» إعلانا لا محيص عنه أنه آخر وحى من السهاء، إن رسالة السهاء اكتملت به اكتمالها الأخير ، وإن الدائرة الإلهية الى هبطت منها الألواح والصحف والكتب الإلهية الأخرى قد أقفلت نهائياً . وآمن أبناء إسماعيل بهذا الكتاب ، وانطلقوا فى سنوات قليلة يصوغون الأخسهم حياتهم طبقاً لقواعده ، ويغيرون الراسخات من العادات والتقاليد فى نفوسهم ، ويرسمون لأنفسهم فى ضوئه ، طريقاً جديداً لم يألفوه من قبل .

وفلاحظ أن التفكير العربي المتناثر وقتئذ والذى لم ينتج من قبل علماً أو فكراً متناسقاً ، بدأ يتجمع ويتركب ، وهو بسبيل التخلص من تفكير الجاهلية الشارد .

ورأى القرآنيون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الكتاب قد أعلن أنه قد أن للناس جميعًا . فلم يخاطب العوب الضالين وحدهم ، كما خاطب العهد القديم اليهود من قبل ، أو كما خاطب العهد الجديد « خراف بني إسرائيل الضالة » . إذا كان لم يقل هذا وخاطب الناس جميعًا ، فهو لا بد أن يرسم للناس قواعد الفكر والنظر إلى جانب قواعد الحياة العملية « الشريعة أو الفقه » ، وأن يصور لهم الألوهية في صورتها النهائية « الميتافيزيقا » ،

وأن يعرفهم حقائق الطبيعة وقوانينها « الفيزيقا » وأن يضع قواعد السلوك الإنساني « الأخلاق » (١) ، وأن يترك جانبًا من جوائب الفكر والعمل ، أو الدين والشريعة ، إلا وأن يملأ الفجوة ، وأن يضع الصورة الكاملة .

لم يكن القرآن لدى الصحابة كتاب مواعظ أخلاقية فقط ، أو تاريحًا أنزل للعبرة عن قرون ماضية ، وإنما هو كتاب « ميتافيزيقي » وفيزيقي وإنساني وأخلاقي وعملي ، وضع الخطوط الرئيسية للوجود كله ، فهو كتاب الكون منذ نشأته إلى فنائه .

كان لابد إذن لهؤلاء المؤمنين به . أن يتلمسوا فيه أصول تفكيرهم ، وأن يطمئنوا إلى أحكامه الكلية ، وأن يجتهدوا ما شاء لهم الاجتهاد في محيطه الواسع .

و يجانب هدا الأصل الأول ، وجد الأصل الثانى وهو « السنة » : ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو إشارة . فكان لابد لهم أن يتلمسوا فى هذا الأصل الثانى، وهو لا يقل عن الأصل الأول فى حقيقته الإلهية ، مادة فكرهم وعملهم . وسار الأصلان متعاونين ، يرسمان الحياة الجديدة ويرسخانها فى جميع قواعدها .

ومن الحطأ البالغ أن يقال إن القرآن خاو من النظريات الكونية والفلسفية وأنه لم يرتد آفاق الوجود لكى يحددها في صورة نهائية . حقيًّا إنه طلب من المؤمنين به ألا يتجاوزوا حقائقه ، ولكن حقائقه كافية بذاتها لكى تمنح الفكر الإنساني الحقبقة التي لا مرد لها . وقد نادى القرآن بالحقائق التوقيفية » الحقائق التي لا مجال للعقل أن يرتادها ، ولم يحدت قط أن اخترق العقل ، منذ وجد القرآن ومنذ وجد الحديث على هذا الكود ، سياح الحقائق التوقيفية . ووجه القرآن العقل في العقل أيضًا إلى الحقائق التوقيفية ، الحقائق التي للعقل عجال التوفيق فيها ، وقد اندفع العقل في نطاقها ، فأبدع «العلم» وأقام «الحياة» كما سنرى بعد .

أما الحقائق الأولى ، حقائق الوجود من حيث هو وجود ، والله من حيث هو إله ، فقا . أعلن القرآن وحدة الله وفاعليته ، مقابلا لكل تفكير يونانى عن فكرة الله، ومنكراً لتصور فكرة الله عندهم ، سواء أكان صانعاً أم محركاً أول . . . إلخ . وأعلن القرآن فكرة الله ت الله عندهم ، سواء أكان صانعاً أم محركاً أول . . . إلخ . وأعلن القرآن فكرة قدم المادة . ركما أعلن الله خالق وأنه خلق من لا شيء أوجد العالم من العدم » وبهذا أنكر فكرة قدم المادة . وكما أعلن بدء الزمان ، فقد أعلن نهايته ، وبهذا أنكر سرمدية المادة وعدم فنائها ونحن لا نستقرئ «ما كل أفكار القرآن عن العلم الأول ، ولكن من المؤكد أنه لم يترك نظرية أو مذهباً فلسفياً شغل به العقل الإنساني بدون أن يبحث فيه ، وأن يضع أصوله العامة .

<sup>(</sup>١) يقوم تلميذي فاروق أحمد حسن بوضع موقف حاسم للجانب الأخلاق في الإسلام في دراسة جادة في بحثه « مشكلة الحرية في الإسلام » ونرجو أن يطبع هذا البحث قريباً .

وإذا كان القرآن ينكر قدم المادة ، فقد أعلن حدوثها ، وحدوث العالم ، وهنا ينتقل القرآن من الميتافيزيقا إلى الطبيعة : فقد خلق الله الأرض، موج الماء ، وأقام الجبال، وخلق هذا كله ليعد مكانا للإنسان . . وعرض للقوانين التي تحكم الوجود ، وهو خالفها ، القانون الطبيعى والعلية والسببية ، والتعاقب والتوالى ، وحقيقة كل هذه القوانين . وفتح للعقل الإنسانى الحجال المنظر في هذه القوانين وهل هي أبدية أم غير أبدية ، بديهية أو مسلمة ، ثابتة أم متغيرة .

وهنا يظهر والإنسان ، خليفة الله ، والمثال الأكبر القدرة التى لا تحد . والمذهب الإنسانى فى القرآن رائع أخاذ ، فعلى قمة الكون ظهر آدم الأول أو محمد الأول ، ظهر جميلا ، وح إلهى ، خلق من مادة الحياة . . . الطين طوره الإله ، بيد القدرة ، من أجمل ذرات فى الوجود الأخرى ، وجعله مزاجاً من ملاك وحيوان ، ورفعه فوق الملائكة جميعاً . فوق ذرات الوجود الأخرى لأنه ألتى فيه إلقاء بالعلم ، وأنار فيه المعرفة ، ثم وضع فيه الفضيلة والحطيئة ، وأنزله الكون الرحيب ، لكى يبنى ويخرب ، ويقيم ويهدم . وبدأ يطوره عقلا وجسما ، التطور عنده فى فطاق النوع لا فى نطاق آخر ، فانتقل آدم أو محمد أو الإنسان من حالة إلى حالة ، ومن طور إلى طور ، ورسائل الله تترى حسب قانون التطور ، حتى اكتمل التطور بيد القرآن ، وثبتت الإنسانية المتطورة ، ولكنها اندفعت إلى نطاق التجربة والعلم ، وهذا ما تطلبه القرآن .

واندفع القرآن إلى الإنسان يمجده فى طوره الأخير ، ويدفعه إلى اكتناه الآفاق الكونية ، وقد اعتبره مسئولا عن كل فعل من أفعاله وعن كل سكنة من سكناته ، « ومن يعمل مثقال ذرة خيراً أو شراً يره . . . » فوضع المسئولية الفردية ، سمة الحياة الحديثة ، فى أقوى أسلوب . وأنكر القرآن « صلب المسيح » كفداء للمجموع . . . ورأى أنه لا يفدى الإنسان سوى عمل الإنسان لا التضحية من نبى أو رسول ، ورأى أنه بهذا يقيم الحياة . وترك الإنسان بين الخير والشر يتردد بينهما ، ولكن اكتساب أحدهما بيده ، والله بكليهما عالم ، بعلمه القديم الذي لا يجد . ووضع الثواب والعقاب فى عالم آخر ، غيبه عنا .

كانت فلسفة القرآن التي ذكرنا صوراً منها تتردد في كيان المسلم ، وتعلن إليه حقائق الكون وحقائق الإنسان . ولم يحاول المسلم - في أوائل عهد القرآن أن يبحث وأن يتجاوز الحدود التي رسمت . . . رأى حقيقتين أمامه كما قلت : حقيقة توفيقية وحقيقة توقيفية . أما الأولى : فقد سار فيها وارتاض رياضة كبرى فأنتج العلم التجريبي . أما الثانية : فلم يستطع عليها صبراً . فبحث فيها أيضاً إما بمنهج متطابق معها ، وإما بمنهج مخالف ، فظهر العلم النظرى

ولكن جميع من شغل بالتفكير الفلسني في الإسلام قد حاول أن يستند إلى القرآن ، وبذلك شغلت حقائق القرآن كل نواحي الفكر الإسلامي ، تجريبياً كان أو نظرياً . وأخذ الكتاب نشأة الفكر – أول

الجبار يمد كل فكر إما بحقائق مؤيدة لمذهبه ، أو بحقائق تخالف مذهبه ، ولكنه كان دائمًا مركز الدائرة .

دعا القرآن إلى السيطرة على الحياة ، وإلى الإبداع العملى ، فاندفع الصحابة الأولون إلى فكرة و القياس » . وفكرة القياس — كما سنرى بعد — أخطر فكرة فى تاريخ الإنسانية جميعاً . وليس القياس هنا هو القياس الأرسططاليسي اليونانى ، بل هو المنهج التجريبي فى أعظم صوره . وفكرة القياس لم توضع فى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفى عصر صحابته ، وتحت تأثير القرآن نفسه ، كقياس الأشباه بالنظائر والأمثال بالأمثال فحسب — فقياس المثل هو أبسط أنواع الفكر المبدائى — بل وضع أيضاً فى العصر الأول ، العصر القرآنى الحالص ، قواعد للقياس وشرائط للعلم . . يقول الزركشي صاحب البحر المحيط « إن الصحابة تكلموا فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فى العلل » (١) ، ويقول ابن خلدون و إن كثيراً من الواقعات لم تندوج فى النصوص الثابتة فقاسها الصحابة بما ثبت ، وألحقوها بما نص عليه بشروط فى ذلك الإلحاق تصحح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين ، حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد ، وصار ذلك دليلا شرعياً بإجماعهم عليه وهوالقياس » (١) .

ومن هنا اندفع المسلمون إلى كشف المنهج التجريبي ــ وهو ما سنبحثه في القسم الثاني من المقدمة.

<sup>(</sup>١) الزركشي : البحر المحيط . ج١ ص ٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن خلدون : المقدمة . ص ٣١٨ .

# الفصّل النّ الى منهج البحث التجريبي في العالم الإسلامي

أقبل القرآنيون هؤلاء على الحياة ، لأن القرآن نفسه دعاهم إلى معاناتها \_ كما قلت وكان الميز خصائص هؤلاء القرآنيين \_ قبل الإسلام \_ أنهم كانوا واقعيين حسيين . وكأن القدر اختارهم لاكتشاف منهج جديد في الحياة ، وأن يضعوه نظرية كاملة ، وأن يطبقوه تطبيقًا علميًّا وعمليًّا – رائمًا وأخاذاً .

يكاد يجمع مؤرخو العلم الإنساني على أن وضع « مناهج البحث » في مختلف فروع المعرفة الإنسانية ، على أساس علمي مستمد من الوقائع والحبرة ، إنما هو وليد العصور الإنسانية الحديثة . ولكن ليس معني هذا إطلاقًا خلو العصر القديم من وجود الدراسات المنهجية على وجه العموم ، إذ أن العقل الإنساني لا يستطيع أن يفكر وأن يستدل بدون أن يكون له منهج متعين يقوم عليه فكره وحركته . ولا نستطيع أن ننكر أنه كان الفكر اليوناني وهو يحاول تفسير ظواهر الوجود تفسيرا علمياً أو فلسفياً ، منهج بل مناهج يسير وفقًا لها ، ويتبع كلياتها وجزئياتها . إن مسألة المنهج لا تختص بجيل دون جيل أو بفرد دون فرد ، بل يكاد يكون لكل فرد من الأفراد منهج يسير وفقًا له . وقد تعود الباحثون تقسيم المناهج تمعًا لهذا ، إلى قسمين : المنهج : التلقائي ، والمنهج الإدراكي أوالواعي .

أما المنهج الأول - المنهج التلقائى La méthode spontanée فيكاد يزاوله أغلب الناس فى أعمالهم ، فهم يعملون ، ويصلون إلى نتائج أعمالهم ، بدون أن تكون لهم خطى ثابتة تقرر سير الطريق الذى يسلكونه ، بل يعملون طبقًا لتكييف الظروف فى اللحظات التى يكونون فيها ، أى لا يكون لهم ما يسمى « بالتجريب العقلى » قبل الفعل وهذا المنهج غير ملوك ، ولا شعورى « غير واع قبلا » ، وقد يؤدى هذا الطريق إلى نتائج صحيحة . وقد تنبه مناطقة بورت رويال إلى هذا فقرروا : « أن عقلا سليا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة ، فى نطاق البحت الذى يقوم به ، بدون أن يعرف قواعد الاستدلال » (١)

Logiqué dé dé Port Royal, Introduction. P.6 - 7 (1)

ومن المنهج التلقائى ينتقل الناس إلى المنهج الإدراكي أو التأملي La méthode réflechie وبين الاثنين فترة يقضيها الإنسان فى تأمل ذاتى لتفكيره كيف يسير ، ومتى يحلل ويفصل ويقسم ، وكيف ومتى يتخلص من الأخطاء ويتحقق من صواب النتائج .

يستخلص الإنسان بهذا التأمل قواعد عامة ، يمكنه تطبيقها حين يفكر ، ويستطيع - بواسطتها - أن يتجنب الحطأ ، وأن يصل إلى الحقيقة . أو بمعنى أدق - إن المنهج الإدراكى يتكون حين يبحث الإنسان في المنهج التلقائي محاولا استخلاص الصواب المنطقي فيه . فهذا المنهج إذن و منهج واع ، وشعورى ، أو مجموعة من النظم والقواعد التي لدى الإنسان قبل أن يبحث شيئًا ما ، ويجب هذا الشيء بمقتضاه ، ويؤدى السير على سياق هذه النظم والقواعد إلى الحقيقة . فالمنهج إذن هو و طريق البحث عن الحقيقة في أى علم من العلوم أو في أى نطاق من نطاقات المعرفة الإنسانية ، .

وإذا فهمنا المنهج بهذا الشكل ، رأينا أنه لم يكن لليونان وحدهم مناهج ساروا عليها ، بل كان لمن قبلهم من أمم الشرق أيضاً - وقد وصلت إلى بحوث عميقة فى العلم التجريبي والعلم الرياضي - مناهج وتواقف نحو البحث العلمي . ولكننا فلاحظ أنه لم تضع أمة من الأمم أومفكرو وعلماء أمة من الأمم قبل العرب المنهج التجريبي أو الاستقرائي كمنهج .

ثم إن منهج البحث هو المعبر عن روح الحضارة لأمة من الأمم ، فحيث توجد حضارة ، يوجد منهج ، فالمنهج المعبر عن روح الحضارة اليونانية هو المنهج العقلى القياسي وقد احتقر أرسطو التجربة والتجربة والتجرب حين أعلن و النظر للسادة ، والتجربة للعبيد ، والمنهج المعبر عن روح الحضارة الأوربية هوالمنهج التجريبي . . . المخ . ولن نتبع هنا تاريخ الحضارات المختلفة ، لكي نتبين منهج كل حضارة ، وإنما نحاول أن نعرض لمنهج الحضارة الإسلامية ، المنهج اللي وضعه أصحابها ، المنهج المعبر عن روحها الحقيقية ، واللي صبغ حضارتها وثقافتها معاً .

إن الباحثين في وعلم المناهج العامة ، قسموا المناهج إلى أنواع عدة ، غير أن مؤرخ العلم التجريبي أندريه لالاند André Lalande قسمها إلى الأنواع الأربعة الآتية :

١ - المنهج الاستدلالي . ٢ - المنهج الاستقرائي .

٣ - المنهج التكويني أو الاستردادي ٤ - المنهج الجدلي:

والتقابل دائمًا إنما يكون بين المنهجين الأول والثانى ، تتنازعهما الحضارات المختلفة ، وتأخذ بواحد منهما وتترك الآخر . أو يسيران جنبًا إلى جنب فى حضارة من الحضارات ولكن يتميز واحد منهما عن الآخر . وقد كان المذهب الثانى هو طريق الحضارة الأوربية الحديثة ووسمها ،

بل « مبدعها » سار عليه علماؤها ومفكروها ، فأنتجو لنا « الحياة الحديثة » . وقد تتبع أندريه لالاند تاريخ هذا المنهج ، منشأه وتطوره ، جزئياته وكلياته، وأفرد له كتابه العظيم Théories de l'induction et de l'experimentation وتلمس لالاند ، كما تلمس غيره من مؤرخي العلم التجرببي ومؤرخي الفلسفة عامة المحاولات الأولى لوضع مناهج البحث التجريبية لدى علماء أوربيين فحسب لدى روجر بيكون مثلا من أواخر رجال العصر الوسيط. أو زابارلا Zrbaemlla أحد رجال عصر النهضة في كتابه ( المنطق ١٥٧٨ ) ، أو عندراموس Ramus أحد رجال القرن السادس عشر . ثم نشأ المنهج نشأة علمية ، في القرن السابع عشر ، لدى فرنسيس بيكون في كتابه الآلة الجديدة Novum Organum ( ١٨٦٠ ) وفي هذا الكتاب أول صورة لمنهج تجريبي منتظم ، لا مجرد دعوة أو إشارة إلى أهمية المنهج التجريبي واستخدامه . وفي القرن التاسع عشر بلغت دراسات المنهجالتجريبي اوجها لدى جون استيوارت مل فى كتابه A System of Logic وكان هذا الكتاب نقطة التحول في تاريخ أوربا العلمي ، بل في تاريخ البشرية كلها . فقد انتقلت أوربا حينئذ انتقالا كلياً إلى ﴿ التجريب العلمي ﴾ . وسيطر المنهج الاستقرائي سيطرة كاملة على مناهج العلماء ، وبخاصة في العلوم الطبيعية والكيميائية. ثم طبق المنهج ــ مع تعديلات خاصة ــ في العلوم الإنسانية ، وعلى الأخص في علمي التاريخ والاجتماع وغيرهما ، ثم طبق في نهاية الأمر في أبحاث علم إنساني بالمعنى الضيق لكلمة إنساني ، وهو علم النفس. وقد تطور المنهج بعد جون استيوارت مل ، وهوجمت بعض عناصر منهجه أو عدلت ــ وحدث هذا حيى في عصره \_ ولكنه بتى نقطة البدء الرائعة في البحث التجريبي المعاصر . وأقيمت أبنية أخرى بجانب بنائه ، فظهر كلود برنارد ، وحلل المنهج التجريبي أبدع تحليل في كتابه « مقدمة للطب التجريبي ، . ثم ماخ ، وهرشل ، ولاشيلييه وعدد كبير غيرهم من العلماء المحدثين والمعاصرين . ولكن بني لجون استيوارت مل ، كما قلت ، مكانه الكبير في تاريخ المنهج التجريبي .

ولكن المشكلة الهامة فى تاريخ الفكر الإنسانى – المشكلة التى يتصل بوضعها الصحيح تقويم الفكر الإسلامى فى ماضيه ، وصلته بحاضره – هذه المشكلة هى : ما حظ هذا الفكر من مناهج البحث وطرقه ؟ فقد كان لهذا الفكر حضارة بلاشك ، وحضارة مسيطرة قروناً طوالا . ولم يكن مجتمع هذا الفكر مجتمعاً مغلقاً يغلق دونه و منافذ و العناصر العقلية من ثقافات أوحضارات صابقة عليه . ولكن كانت حضارته بلا شك متميزة عن غيرها من الحضارات والتاريخ الحضارى يقرر تقريراً حاسماً ، أن لكل حضارة خصائصها المتميزة وروحها الخاصة بها .

فما هو منهج الحضارة الإسلامية ، منهج البحث الذى سار عليه علماؤها ومفكروها ؟ أنكر مؤرخو المنطق وعلم مناهج البحث أن يكون للمسلمين مكانة مبدعة فى نطاق علم مناهج البحث . وكل ما حظى به المسلمون - فى كتب هؤلاء المؤرخين - هو فقرة أو فقرات تشير إلى أنهم تابعوا المنهج القياسى فى أبحاثهم ، أو بمعنى أدق تشير إلى أنهم اتخلوا المنطق الأرسططاليسى منهجاً لأبحاثهم . وقد رأى هؤلاء المؤرخون أن المسلمين خضعوا لسيطرة الفكر اليونانى ، وأنهم عاشوا مبهورين فى ضوء هذا الفكر ، وكان المنطق هو ، آلة ، هذا الفكر ، فقبلوه قانوناً لا يرد ومنهجاً معصوم الحقائق ، إذا ما طبق ، عصم الذهن من الزال ، وأدى إلى الحقيقة فى غنلف البحوث .

وسيطرت الفكرة سيطرة كاملة على جميع من تصدى لهذا الموضوع . بحيث نرى عالمًا المرضوع . بحيث نرى عالمًا المراهيم بيوى مدكور يكتب كتابه الهام الدكتور إبراهيم بيوى مدكور يكتب كتابه الهام le monde arabe يقرر فيه سيطرة منطق أرسطو على جميع دوائر الفكر الإسلامي، فلاسفة وعلماء وفقهاء ومتكلمين .

وظن الباحثون الأوربيون أن مشكلة المهج لدى المسلمين قد حلت نهائيبًا ، وأنه لم يعد ثمة عجال لأى بحث فيها ، ما دام قد تقرر بصورة نهائية على يد عالم عربى متمكن «أن هذا المنهج كان أرسططاليسيبًا ، إن في كلياته ، وإن في تفصيلاته » .

في هذه الأثناء ، وبينها كان هذا العالم الكبير يكتب أبحاثه في باريس عن أثر المنطق الأرسططاليسي البالغ في العالم الإسلامي ، كانت المدرسة الإسلامية الحديثة تتكون في جامعة القاهرة . وكانت تتعمق دراسة الفكر الإسلامي في جميع مصادره الحقيقية ، وتحاول النفاذ بيمهج تحليلي \_ إلى أعماقه . وما لبث أن صدر عن أحد رجال هذه المدرسة كتاب « مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الأرسططاليسي » وقد أثبت فيه إثباتاً قاطعاً ، في ضوء وثائق هامة ، عدم قبول مفكري الإسلام المنطق الأرسططاليسي ومحاربهم له ؛ وانتهت الفكرة القائلة بأن المسلمين أخذوا بالمنطق اليوناني واعتبروه منهجاً لأبحاثهم . ولكن إذا كان المسلمون لم يقبلوا منطق القياس ، فهل كان لهم منهج آخر ؟

إن الإجابة الحاسمة عن هذا السؤال ، هي أن المسلمين وضعوا المنطق الاستقراق كاملا . وقد نبه العالم التجريبي الأول ــ روجر بيكونــ إلى هذا . وقد عرف هذا المهج ، ووصل إليه .

ويما لا شك فيه أن مؤرخ العلم التجريبي ـــ أندريه لالاند ـــ قرأكل ماكتبه روجر بيكون في اللاتينية ، كما قرأ أبحاث بيكون مؤرخو الفلسفة الأوربيون ، ولكنه لم يعن ـــ مجافاة لأبسط قواعد البحث العلمي وخرقاً لكل أمانة علمية ــ بتحقيق المسألة أدني تحقيق . وسنحاول نحن أن نعطى صورة موجزة جداً لهذا المنهج عند المسلمين ، ثم نحدد صلنه بالفلاسفة التجريبيين من الإنجليز .

إن أهم خصائص المنهج التجربي الإسلام أنه منهج « إدراكى » أو « تأملى » ، فقد أدرك مفكر والإسلام ، تمام الإدراك ، أنه لابد من وصع منهج في البحث يخالف المنهج اليوناني ؛ حيث إن هذا المنهج الأخير إنما هو تعبير عن حضارة مخالفة وتصور حضاري مخالف . ويثبت هذا – الحملة العنيفة التي قام بها علماء الإسلام على « منطق يونان » . وتاريخ هذه الحملة العنيفة واضح وضوحًا بالغًا في كتابات المسلمين . فإذا أقدموا على وضع المنهج ، فإنما عن تأمل تام ، وشعور حقيقي بما يفعلون . فلم يكن المنهج الجديد إذن عبارات شاردة ولماحية عابرة ، وإنما هو بناء منهجي كامل .

يبدأ المسلمون بمبحث في الحد أو التعريف بخالف تمام المخالفة الحد أو التعريف الأرسططاليسي . فالحد عند علماء المسلمين ليس هو المعرف للماهية أو للذات ، إنما هو القول المفسر لاسم الحد وصفته عند مستعمله »(۱) أو أنه و يحصل بالخواص اللازمة التي لا تحتاج إلى ذكر الصفات المشتركة بينه وبين غيره »(۲) . فوصل المسلمون إذن إلى فكرة «الخواص وهي الفكرة التي صبغت المنطق الاستقرائي الحديث بصبغتها الحاصة . وسيأخذ بهذه الفكرة جون استيوارت مل . وسيأخذ بها غيره من المفكرين التجريبيين . وإن من الواضح أنه لا يمكن الأخذ بفكرة الماهية الثابتة أساساً للحد ، في منطق تجريبي (۱) . وهذا يفسر لنا سر حملتهم الكبرى على التعريف الأرسططاليسي ومحاولة نقضه من جميع وجوهه (۱): من ناحية تكوينه (۱۰) من ناحية استناده على مذهب العلل (۲) واعتبار الجنس الحد المادية ، والفصل علته الصورية ، من إنكار المنتيات المكون منها (۱۷) . . . فكان المسلمون هنا إسميين حسيين ، تجريبيين ، قبل جون استيوارت مل وغيره .

فإذا انتقلنا إلى العنصر الثاني من المنطق الشكلي وهو « القضية » ، نجد المسلمين ينكرون

<sup>(</sup>۱) الزركشي: البحر المحيط – ج ۱ ص ۸۵ ، النهانوي كشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ، السيوطي : صون المنطق والكلام ، النشار : مناهج البحث ص ۷۵ - ۸۳ .

۲) النشار : مناهج البحث : ص ۷۰ – ۷۷ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص ٨٢.

<sup>(</sup> ٤ ) السيوطي : صون المنطق ٢٠٨

<sup>(</sup>٥) ابن تيمية : موافقة صريح المعقول بصريح المنقول . ج ١ ص ٢٥٣ – ٢٠٥

<sup>(</sup>٦) الزركشي: البحر المحيط. ج ١ ص ٩٢ - ٩٥.

<sup>(</sup>٧) البحر المحيط ج ١ ص ٩٢.

والقضية الكلية وإنكاراً باتاً والقضية الكلية هي مادة البرهان عند أرسطو ، ولكن ليست لحده القضية عند المسلمين أية فائدة والآنه إذا كان لابد في كل برهان من قضية كلية ، فيجب أن نعلم كونها كلية ، فإذا كان العلم بهذه القضية بديهيا ، كان العلم ببديهية أفرادها بطريق الأولى . أما إذا كان نظرياً ، احتاج إلى علم بديهي ، وهذا يؤدى إلى الدور أو التسلسل وكلاهما باطل . ويحدث هذا في جميع القضايا الكلية . وكل برهان تكون فيه إحدى هذه القضايا مقدمة كبرى ، يمكن العلم بالنتيجة بدون توسط تلك القضية . و ما من قضية من هذه القضايا الكلية التي تجعل مقدمة في البرهان ، إلا والعلم بالنتيجة ممكن بدون توسط ذلك البرهان ، بل هو الواقع كثيراً . فالإنسان يعلم أن هذا الواحد نصف هذين الاثنين من غير الاستدلال على ذلك بالقضية الكلية ، وأن هذا العين لا يكون موجوداً معدوماً ، كما يعلم العين الآخر ، ولا يحتاج ذلك إلى أن يستدل عليه بأن كل شيء لا يكون موجوداً معدوماً معاً » فالإنسان إذن يتوصل إلى القضية الكلية ، والقضية الكلية ليست إلا تعديداً يتوصل إلى القضية الكلية ، والقضية الكلية ليست إلا تعديداً وتوصل إلى القضية مندرجة تحتها .

والقضية الوحيدة التى يعترف بها مفكر و الإسلام هى « القضية الجزئية » القضية التى لا يتحقق فيها سوى رابطة بين محسوس ومحسوس ، بين أفراد . وليس بين الأفراد أو المشخصات تلك العلاقة الضرورية العامة المطلقة ، التى هى ميزة القضية الكلية .

وقد نادى أيضًا بهذا جون استيوارت مل في العصور الحديثة .

فإذا انتقلنا إلى مبحث الاستدلال عند المسلمين ، نجدهم قد توصلوا إلى مبحث استقرائى متفق تمام الاتفاق مع جوهر المذهب . ومع أنهم استخدموا كلمة ، القياس ، وهى الكلمة التى استخدمها أرسطو أيضًا ، إلا أن قياس المسلمين يختلف عن قياس أرسطو تمام الاختلاف : فبينا القياس الأرسططاليسي هو حركة فكرية ينتقل فيها العقل من حكم كلى إلى أحكام جزئية ، أو من حكم عام إلى حكم خاص بواسطة الحد الثالث ، ينتقل قياس المسلمين من حالة جزئية الى حالة جزئية آخرى – لوجود – جامع بينهما – بواسطة تحقيق علمي دقيق .

وذهب آخرون إلى ان « قياس المسلمين » هو « التمثيل الأرسططاليسى ، وقد خدعهم التشابه الظاهرى بين العمليتين الفكريتين ؛ فإنهما تبدوان من طبيعة واحدة . وفى الحقيقة أن هذين الطريقين يختلفان أشد الاختلاف فى جوهرهما ، وفى طريقة علاج أرسطو للتمثيل وعرض المسلمين للقياس ، بالرغم من هذا التشابه الظاهرى السالف الذكر .

أما أوجه الخلاف الرئيسية بين القياس الإسلامي والتمثيل الأرسططاليسي فهي أولا: أن علماء المسلمين اعتبروا • القياس » أو • قياس الغائب على الشاهد » موصلا إلى اليقين ، بينا

التمثيل الأرسططاليسي يوصل فقط إلى الظن (١١) . ثانياً : أن الأصوليين أرجعوا قياسهم إلى نوع من الاستقراء العلمي الدقيق القائم على فكرتين أو قانونين . أولهما : فكرة العلية أو قانون العلية — أن لكل معلول علة —أى «أن الحكم ثبت في الأصل لعلة كذا» (٢) : ثانيهما قانون الاطراد في وقوع الحوادث — وتفسيره أن العلة الواحدة ، إذا وجدت تحت ظروف متشابهة أنتجت معلولا متشابها ، أي و القطع بأن العلة (علة الأصل) موجودة في المفرع فإذا ما وجدت أنتجت نفس المعلول (7) ، فهناك إذن نظام في الأشياء واطراد في وقوع الحوادث .

أقام المسلمون إذن قياسهم على الفكرتين اللتين أقام جون استيوارت مل استقراءه العلمى عليهما: قانون العلية ، وقانون الاطراد في وقوع الحوادث ، ورد قياس المسلمين إلى نوع من الاستقراء العلمى يجعله مخالفاً للتثميل الأرسططاليسي ، بل مخالفاً المنطق الأرسططاليسي تمام المخالفة .

فإذا انتقلنا إلى العلبة الإسلامية نجد أنها تتكون من أركان أربعة : الأصل والفرع والعلة والحكم . الأصل : هو ما تفرع عليه غيره ، أو ما عرف بنفسه . والفرع : هو عكس الأصل ، أى ما تفرع على غيره . والعلة : هى الوصف الجامع بين الأصل والفرع . والحكم : هو ما ثبت للفرع بعد ثبوته للأصل .

وقد فهم المسلمون العلة لا على طريقة أرسطو ، علاقة ضرورية عقلية ، بل على أنها تعاقب حادثتين ، إحداهما بعد الأخرى . فاصطلح على سمية إحداهما علة والأخرى معاولا ، بدون وجود أية رابطة ضرورية بين الحادثتين ، الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبباً ، وما يعتقد مسبباً ، ليس ضروريًا عندنا بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ، ولا إثبات أحدهما متضمن لاثبات الآخر ولا نفيه متضمن لني الآخر فليس من ضرورة عدم أحدهما ، عدم الآخر مثل الرى والشبع والأكل والاحتراق ولقاء النار والنور وطلوع الشمس والموت وجز الرقبة وشرب الماء وإسهال البطن واستعمال المسهل وهلم جرا إلى كل المشاهدات من المقرنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف ، (٤) فلا دليل إذن ولا برهان على أن إحدى الحادثين علة للأخرى والأخرى معلول لها ، سوى مجرد المشاهدة ، ليس لهم دليل إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار . والمشاهدة تدل على الحصول به وأنه لاعلة

<sup>(</sup>١) النشار : مناهج البحث . ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الزركشي: البدر المحيط. ج ٥ ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) شرح المحلي على السبكي . ص ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) الغزالي : تهافت الفلاسفة ص ٣٠

سواه » (١) أى أن دليل العلية الوحيد هو العادة » ليس إلا . . . واستمرار العادة بها مرة بعد أخرى ترسخ فى أذهاننا جريانها على وفق العادة الماضية ترسخًا لا تنفك عنه . وهنا يبحث المسلمون العليّة بطريقة علمية واضحة ، فراها بعد ذلك عند فياسوف حسى كهيوم فى نفس المسلمون العليّة بطريقة علمية واضحة ، فراها بعد ذلك عند فياسوف حسى كهيوم فى نفس الصورة .

كيف يحقق المسلمون العلة بين الأصل والفرع ؟ هنا نرى المسلمين يكتشفون طرق المنهج التجريبي لا عند جون استيوارت مل فحسب ، بل عند من تلاه من فلاسفة المنهج التجريبي . بل إن هناك عناصر توصل إليها المسلمون ولم يتوصل إليها المحدثون . وسنقتصر هنا على ذكر بعض طرق المسلمين في تحقيق العلة ، أو بمعنى أدق سنقدم صوراً منها ، مؤخرين بحث « موضوع القياس » بحثا شاملا إلى فرصة أخرى (٢) ، أما الصورة الأولى فهي :

١ — اطراد العلة : ينبغى أن تكور العلة مطردة — أى كلما وجدت العلة فى صورة من الصور ، وجد الحكم : أى تدور العلة مع الحكم وجوداً ، فكلما ظهرت ظهر (٣) . وهذا الشرط هو بعينه طريق التلازم فى الوقوع عند مل The Method of Agreement يقول مل وإذا اتفقت حالتان أو أكثر للظاهرة التى نبحثها فى أمر واحد فقط ، كان ذلك الأمر الواحد ، الذى تشرك فيه كل الحالات ، علة أو معلولا للظاهرة التى نحن بصددها » (٤) .

Y - أن تكون العلة منعكسة : أى كلما انتفت العلة ، انتنى الحكم . أى تدور العلة مع الحكم عدماً ، فكلما اختفى اختفت (٥). وهذا الشرط هو بعينه طريق التخلف فى الوقوع عند مل The Method of Difference ويستند هذا الطريق إلى أن العلة إذا انتفت انتنى المعلول ، ويعبر عنه مل بقوله « إذا وجدنا حالتين : حالة تقع فيها الظاهرة وحالة لا تقع فيها ، يشتركان فى كل شىء ما عدا شيئًا واحداً يظهر فى الحالة الأولى ولا يظهر فى الحالة الثانية ، استنتجنا أن هذا الشيء هو العلول ، أو جزء ضرورى من علة أو معلول الظاهرة » (١) .

٣ ــ الدوران : دوران العلة مع المعلول وجوداً وعدماً ــ وهنا يصل المسلمون إلى أوج الملهب التجريبي ، بوعي وتأمل فذين في تاريخ هذا المذهب يصرحون هنا بأن الدوران هو

<sup>(</sup>١) الغزالى: تهافت الفلاسفة ص ٦٦.

<sup>(</sup> ٢ ) كتب تلميذى محمد سليمان داود بحثاً هاما عن « مشكلة القياس في العالم الإسلامي » وسيظهر البحث قريباً .

<sup>(</sup>٣) الشوكاني إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص ١٩٣

Mill Asystém of Logic P. 255. ( )

<sup>(</sup>٥) التلمساني مفتاح الوصول ص ١٠١ – ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٦) القراق : نفائس المحسول ج ٢ ص ١٠٣ .

التجربة ، فنرى هذا النص الهام ه الدورانات عين التجربة . وقد تكثر التجربة فتفيد القطع ، وقد لا تصل إلى ذلك  $^{(1)}$  وهذا النص الآخر  $^{(1)}$  الدورانات الدالة على علية المداركثيرة جداً تفوق الإحصاء ، وذلك لأن جملة كثيرة من قواعد علم الطب ، إنما ثبتت بالتجربة ، وهى الدوران بعينه  $^{(7)}$ . وقد حظى مسلك  $^{(1)}$  الدوران  $^{(1)}$  من بحاث المسلمين بأعظم الأهمية . وهذا المسلك هو قانون التلازم في الوقوع والتخلف عند مل  $^{(1)}$  The Joint Method of Ag entreem قانون التلازم في الوقوع والتخلف عند مل  $^{(1)}$  and Difference وهو يستد إلى أن العلة إذا حضرت حضر معلولها ، وإذا غابت غاب . يقول مل  $^{(1)}$  إذا بحثنا حالتين تظهر في كل منهما ظاهرة معينة ، فوجدنا أنهما تختلفان في كل شيء عدا أمر واحد فقط ، وحالتين أخريين لا تظهر فيهما الظاهرة فوجدنا أنهما لا تتفقان في شيء عدا تغيب ذلك الأمر . فإننا نستنتج أن ذلك الأمر الموجود في المثالين الأولين هو علة الظاهرة  $^{(1)}$ 

٤ - تنقيح المناط: وهو أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف، فيحذف خصوصه عن الاعتبار، ويناط الحكم بالأعم، أو تكون أوصافاً في محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد، ويناط الحكم بالباق. وحاصلة « الاجتهاد في الحذف والتعيين » أو بمعنى أدق يقرم تنقيح المناط على عمليتين: الأولى هي الحذف والثانية هي التعيين، أي أن على القائس حذف مالا يصلح للعلية من أوصاف المحل، ثم يعين العلة من بين ما تبقى.

وتنقيح المناط يشبه الطريقة السلبية فى إثبات الفرض عند المحدثين وهى طريقة الحلف La méthode d'élimination وهذه الطريقة هى أن يكون لدينا عدد من الفروض فنضع قائمة لها . . . ثم نقوم بحذف الفروض التى تناقض التجارب التى نعملها لتحقيق المسألة التى نريد بحثها . ثم نعتبر الفرض الباقى فى القائمة هو الفرض الصحيح .

هذه هى بعض أسس المنهج الإسلامى التجريبى ، أقامه المسلمون منهجا كاهلا . وقد نشأ وتطور نشأة إسلامية ، يدعو إليه القرآن والسنة . ومن الفقه انتقل إلى العلم ، ومن القانون انتقل إلى التطبيق . وعرف المسلمون فيه كل ما عرفه المحدثون من فكرة القانون الطبيعى وأداهم هذا إلى أبحاث تجريبة .

وينبغى أن نوجه الأذهان إلى أهمية القيام ببحث شامل في مبحث « القياس الأصولي » و « قياس الغائب على الشاهد » الكلامي ، ودراسة مسالك العلة وقوادحها ، دراسة مفصلة .

- (١) نفس المصدر ونفس الصحيفة .
- (٢) شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ص ٩٥.
  - Mill: A systém p. 256 ( 7 )

ثم دراسة كتب الطب والعلوم الطبيعية والكيميائية والفلكية والنباتية الإسلامية : فهناك وثاثق مختلفة تثبت أن المسلمين استخدموا طرق التحقيق التجريبية في كافة أبحاثهم .

فإذا انتقلنا إلى المنهج الثالث ، وهو المنهج الاستردادى ... فإننا نرى المسلمين أيضاً قد أقاموه على أسس علمية دقيقة فيا يعرف و بعلم مصطلح الحديث ، وطرق تحقيق الأحاديث دراية ورواية هى منهج البحث التاريخى الحديث كما عرفه Flung, Langlois, Seignobos وغيرهم . كما أن دراسة طرق التحقيق التاريخى ، عند كثيرين من علماء الطبقات ، ستوضح هذا أيضاً توضيحاً أكيداً . وما زالت دراسة هذا العلم ، على طريق علمى صحيح ، دراسة بكراً في العالم الإسلامى .

فإذا انتقلنا إلى المنهج الرابع ، وهو المنهج الجدلى – وجدنا أصوله أيضًا فى كتاب آدابالبحث والمناظرة والجدل . وهو منهج كامل يشبه المنهج الحديث ، منهج احتوته الكتب التى طال عليها الزمن ، وهى منسية مطوية .

. . .

هل وصل المنهج التجريبي الإسلامي إلى أوربا ، وإنجلترا باللهات ؟ كانت إسبانيا المعبر الأكبر لهذا المنهج إلى فرنسا . قد تكونت في طليطلة أول مدرسة لترجمة الفلسفة العربية والعلم العرب . وكانت الجسر الكبير لنقل هذا التراث . وبما لا شك فيه أن علم العرب جميعًا قد وصل إلى جامعات فرنسا ، وجامعة باريس على الحصوص كما كانت صقلية أيضًا معبراً آخر . وأقبل عدد كبير من الإنجليز إلى إسبانيا وتعلموا العربية وشاركوا في حركة نقل التراث ، وبخاصة العلمي . ثم تنبه روجر بيكون إلى أهمية العلم العربي وكان من رواده الأول فنقل الكثير إلى إنجلترا وأوكسفورد بالذات . وسواء أكان بيكون قد عرف العربية أم لم يعرفها ، فإنه عرف المنهج الإسلامي التجريبي ، وكان ينادي بأن معرفة العرب وعلمهم هي الطريق الوحيد للمعرفة الحقة الإسلامي التجريبي ، وكان ينادي بأن معرفة العرب وعلمهم هي الطريق الوحيد للمعرفة الحقة لمعاصريه . ومن الثابت أيضًا أن روجر بيكون نقل إلى إنجلترا أيضًا عدداً كبيراً من الكتب العربية المترجمة إلى اللاتينية .

وقد ألهم روجر بيكون فرنسيس بيكون \_ أول تجريبي حقيقي في العصور الحديثة . ثم وجد المنهج الإسلامي كاملا في كتابات جون استيوات مل . ولا شك أن منهجه هو منهج العرب . ولا شك أن الرجل شعر « بما فعل » . . . أنه أخذ علم المسلمين ، ونسبه إلى نفسه . ومن الغريب أن نجد هذا العالم التجريبي يسف إلى حد تضمين بعض أمثلته المنطقية تشهيراً بالرسول العربي في كتابه A System of Logic أنه يشعر إنه أخذ ، من كتب أتباع هذا النبي ، والمنهج

الذى يؤدى - هو وحده - إلى إقامة حضارة إنسانية وعلم حقيقى . شعر أنه كان ناقلا أو منظماً في لغته لمذهب سابق عليه ، فزاغ قلمه - يقطر حقداً - إلى وضع هذه الأمثال ، تعبيراً عن مرارة نفسية .

وسواء اعترف بفضل أصحاب هذا المنهج الحقيقيين أو لم يعترف . فنحن بناته الأولون وأساتلة الإنسانية في حضارتها الحديثة .

# الفضل لثالث

# لإبداع الإسلامي الفلسي

هل ثمة منهج نستطيع بواسطته إذن أن نحدد أصالة الفكر الإسلامي الفلسني ؟ أو بمعنى أدق ، هل هناك منهج نتبين به الجانب الإسلامي الخالص في دائرة المعارف والعلوم الإسلامية التي وصلتنا ، والتي تكون ميراث الأمة الإسلامية ؟ وما هو الطابع الأساسي المميز لحذه الأمة ، أو للحضارة الإسلامية الحقيقية ، أي الطابع الذي يعبر عن جوهرها الحقيقي ؟ إن هذا المنهج الذي ينبغي أن نصل إليه سيحدد لنا معالم الطريق، ويقودنا إلى معرفة الأصالة الإسلامية الفلسفية .

إن الاختلاف في نظرات الباحثين في الفلسفة الإسلامية قديمًا وحديثًا من الكثرة والاتساع بمكان كبير . فقد جحد بعض الكتاب المحدثين المسلمين ، وغالبية الباحثين الأوربيين ، الفكر الإسلامي كل طرافة وإبداع . وأعلنوا أن الفلسفة الإسلامية هي فلسفة الفلاسفة : الكندي والفاراني وابن سينا وابن باجة وابن طفيل وابن رشد . . . تلك الطائفة التي عرفت باسم و فلاسفة الإسلام ، وحاولوا بمنهج مقارن أن يبينوا التطابق التام بين ما يسمى و فلسفة إسلامية » والفلسفة اليونانية أو الهيلينية القديمة . وحاولوا أن يردوا الأولى إلى الثانية مع تفصيلات جزئية ، إن في منهج المون أو منهج التنظيم أو التنسيق ، وحاول البعض الآخر أن يبين أصالة المسلمين في بعض نواحي فلسفتهم ، وأن يظهر ما فيها من عناصر ذاتية أنتجها فلاسفة الإسلام هؤلاء ، خلال تناولم لفلسفة الإسلام .

وقد قصر هؤلاءالباحثون جميعاً الفكر الفلسني الإسلامي في دائرة واحدة لم يتخطوها، وهي : الفلسفة الإسلامية على طريقة اليونان. ويحدد هذا المنهج تاريخ الفلسفة الإسلامية بانتقال العلم اليوناني ، فلسفينًا كان أوغير فلسنى ، إلى العالم الإسلامي خلال حركة الترجمة المشهورة في العصر العباسي .

وفى أوائل الأربعينات من هذا القرن ، قام أول أستاذ للفلسفة الإسلامية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ، وهو المرحوم العلامة الكبير الأستاذ مصطفى عبد الرازق ، يحاضر فى رؤية جديدة ، ياول بواسطتها أن يكشف القناع عن إبداع العقلية الإسلامية فى الفلسفة . . وأما هذه الرؤية ، فهى محاولة عميقة تختلف عن كل المحاولات السابقة فى أنها تلتمس منشأ التفكير الإسلامى الفلسفى فى كتابات المسلمين أنفسهم قبل أن يتصلوا بالفلسفة اليونانية ، وقبل أن يتدارسوها دراسة وافية ، فلما أقبلت هذه الفلسفة اليونانية ، بدأ المسلمون يوفقون

بين ما لديهم من تفكير وحضارة دينية وبين هذه الفلسفة الدخيلة الطارئة (١) .

وتقرر هذه الرؤية : أنه كان لدى المسلمين تفكير خالص صدروا فيه عن ذاتهم ، وتفكير تنسيقى كان لهم فيه أيضًا حظ من الابتكار . ويعنينا كل العناية من هذه الرؤية أنها وجهت أنظار الباحثين إلى ناحية جديدة فى الفكر الإسلامى ، اعتبرها بعض الباحثين ، فيا بعد ، الناحية المعبرة عن الحضارة الإسلامية كلها ، والتى يمكن أن يستمد منها الطابع الأساسى الميز للحضارة الإسلامية (٢) . . . هذا الطابع الذى تنكب الوصول إليه كثير من الباحثين فى تلك الحضارة . أما هذه الناحية من نواحى الفكر الإسلامي فهى : علم الكلام وعلم أصول الفقه . غير أن هذه الرؤية اعتبرت - كما قلنا - فلسفة الكندى والفاراني وابن سينا وابن رشد وغيرهم من شراح فلسفة اليونان ، فلسفة إسلامية فيها أصالة وإبداع ، وفى هذا مجافاة للبحث العلمى الذى آثبت أن هؤلاء الفلاسفة لا يمثلون على الإطلاق فيا تركوا من كتب وصلت إلينا - الأصالة الإسلامية الفلسفية .

وينبغى ، لكى نتبين الجانب الأصيل فى الفلسفة الإسلامية ، أن نعرض لمختلف الثقافات الفلسفية التى تكون دائرة معارفهم . وقد حصرت هذه الثقافات فها يأتى :

١ — الفلسفة الإسلامية : وهي فلسفة أرسططاليسية ممزوجة بالأفلاطونية المحدثة أحيانًا وبالأفلاطونية أحيانًا أخرى ، وقد تناول هذه الفلسفة بعض المفكرين الإسلاميين بمنهج تنسيقي ، حاولوا في ضعوته التوفيق بين مختلف المداهب اليونانية ، ثم حاولوا التوفيق بينها وبين الإسلام ، واصطنعوا في هذا كل وسيلة ممكنة . وقد بدت المحاولة مشوهة وناقصة . . وتسمى هذه الحاولة «بالفلسفة الإسلام» .

٧ -- التصوف الإسلامى: وينقسم إلى قسمين: القسم الفلسنى -- وهو يشمل مجموعة من التفكير اليونانى، وبخاصة الأفلاطونية المحدثة والمجموعة الهرمسية، ثم بالتفكير الشرق الغنوصى من هندى وفارسى ثم أمشاج من اليهودية والمسيحية والإسلام. والقسم السنى ويستند على القرآن والسنة، ويحاول أن يجد فيهما الأصول الحقيقية التصوف. وقد بنى هذا القسم السنى من التصوف علم الأخلاق فى الإسلام، ويسمى أصحاب تلك المحاولة « بصوفية الإسلام».

<sup>(</sup>١) مصطفى عبد الرازق : تمهيد في تاريخ الفلسفة الإسلامية . (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر) .

<sup>(</sup> ٢ ) على سامى النشار : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام ( دار الفكر العربي سنة ١٩٤٧ ) ص ٢٣٧ وما بعدها .

٣ -- علم التوحيد ، أو علم الكلام ، أو علم أصول الدين : وهو علم الحجاج
 عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية . ويسمى أصحابه بالمتكلمين أو متكلمي الإسلام .

٤ - علم أصول الفقه: وهو إدراك القواعد التي نتوصل بها إلى استنباط الأحكام . الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية . أو هو نفس القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام . ويمنى أدق هو منهج الفقه أو منطقه ، مقابلا في ذلك لمنهج الفيلسوف ومنطقه ، ويسمى «أصحابه بالأصوليين ، أو علماء أصول الفقه » .

ه ـ علم الاجتماع أو فلسفة السياسة أو فلسفة التاريخ : وقد تناول المسلمون هذا العلم سواء أكان علم الجتماع أو علم سياسة أو فلسفة سياسة أو فلسفة تاريخ ، بدأه بدون شك فلاسفة المهج التاريخي في العالم الإسلامي كالمسعودي واليعقوبي ثم نضج عند المطبري والغزالي وانتهي إلى ابن خلدون والماوردي ثم الغزالي ثم ابن تيمية ، وابن قيم الجوزية وابن خلدون وابن الأزرق ، خاض كل هؤلاء في علم الاجتماع من ناحية ، وفلسفة السياسة ، وفلسفة التاريخ بحيث نجد دراسات متكاملة في هذا الموضوع .

٣ ــ فلسفة النحو : وهو علم تأثر بمنهج المسلمين الأصولى ولكنه وضع فى أصول النحو نظرية فلسفية . إن مباحث اللغة بوجه عام ازدهرت فى العالم الإسلامى ازدهاراً كبيراً وكانت بلا شك تستند على تفكير فلسفى نابع من بنية اللغة .

### ١ ــ الإسلام والفلسفة الإسلامية المشائية :

انتقلت الفلسفة اليونانية إلى العالم الإسلامى ، وتابعها بلا شك بعض الإسلاميين فظهر الكندى والفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم ، وكان عملهم أقرب إلى الشرح والتعليق . وقد أدرك علماء الكلام — ويمثلهم المعتزلة في أول الأمر — مدى الهوة السحيقة بين عناصر هذه الفلسفة وبين عقائد الإسلام فسرعان ما بدأ النزاع بينهم وبين دؤلاء الفلاسفة ، ثم اتجه إلى الفلسفة اليونانية نفسها . وبني النزاع بين الاثنين أمداً طويلا لم تخمد جذوته . وحين تكون المذهب الأشعرى ممثلا للإسلام ، قام رجال الأشاعرة العظماء — كالباتلاني وإمام الحرمين وغيرهما — متابعين شيخ المدسة الأول بجدل الفلاسفة . وبلغ النقاش ذروته حين أعلن الغزالي تكفير وفلاسفة الإسلام ، أنفسهم باسم الإسلام .

ويبدو أنه كان لا بد من اختلاف الطبيعتين : فالإسلام قد انهى إلى وضع الميتافيزيقا وضعاً نهائياً ، ولم يترك للعقل مجالا للاجتهاد في أكثر نواحيها ، وحدد معالمها تحديداً كاملا ،

وقهى أشد النهى عن تجاوز تلك المعالم، لأنها و لا معرفات و وتتسلسل إلى ما لا نهاية ونحاول اكتناه مالا يكتنه ؛ فكان لا بد من الرجوع إلى النص المكتوب . بينها الفلسفة اليونانية بحث مطلق فى الوجود من حيث و وجود ، تحاول التفسير حيثًا استطاعت . وقد كان الطابع الأساسى المميز للحضارة اليونانية كلها هو النظرة الفلسفية المجردة الشاملة لمسائل الوجود . أو نلك الموهبة النادرة فى النظر فى المشكلات الميتافيزيقية أو الأنتواوجية . فاذا فعل تابعوهم من المفكرين الإسلاميين ؟

ظهر الكندى والفارانى وابن سينا وأبو البركات البغدادى وابن باجة وابن طفيل وابن رشد وغيرهم واتصل كل واحد من هؤلاء بتلك الفلسفة — على الصورة التي وصلته ، وكتبواكتباً فلسفية . ولكن ما وصل إلينا عهم لم يكن شيئاً جديداً . . كان فقط صورة مختلطة ومختلة من المشائية أو الأفلاطونية أو الأفلاطونية الحديثة مع محاولة غير ناجحة للتوفيق بينها وبين الفكر الإسلامي . ـ

وقد قامت محاولات متعددة من مستشرقين وباحثين عرب لإثبات أن هناك بعض الجلة والطرافة عند هؤلاء الفلاسفة بمن يدعون بفلاسفة الإسلام ، ولإظهار بميزات خاصة لمداهبهم : مميزات تجعل لحؤلاء الفلاسفة طابعاً خاصاً يبعد بمذهبهم عن الفلسفة الهيلينية . ويبدو أن تلك الأبحاث تؤيد تماماً التطابق الشديد ببن ما يسمى فلسفة إسلامية وفلسفة هيلينية ، مع وجود بعض الختلافات جزئية لا تغير من جوهر هذه الفلسفة الهلينية ففلاسفة الإسلام على طريقة اليونان ، المحتلافات جزئية لا تغير من جوهر هذه الفلسفة الهلينية ففلاسفة الإسلام على طريقة اليونان ، المحتلافات جزئية لا تغير من جوهر هذه الفلسفة الحلينية فعلاسفة اليونانية القديمة في عالم جديد . ولم يقبل هذا العالم فلسفتهم ، بل اعتبرها خارجة عليه لا تمثله ولا تمت إليه .

وقد تنبه بعض المستشرقين إلى عدم تمكن فلاسفة الإسلام هؤلاء من الإبداع الفلسى وظنوا أول الأمر أن فلسفتهم هذه هي كل الفلسفة الإسلامية وحاول كل منهم أن يعلل المسألة تعليلا خاصاً . ومن أهم من تصدى لبحث تلك المسألة المفكر الفرنسي أرنست رينان ، وقد حاول رينان أن يعلل قصور هؤلاء الفلاسفة عن الإبداع الفلسني في ضوء تحليل ممتاز للمقلية السامية كلها ، إسلامية كانت أو يهودية . وملخص رأيه : أنه يرد كل قصور في هذه المقلية إلى استعداد فطرى طبيعي الإنتاج أمر واحد في دائرة واحدة ، وهذا الشيء المنتج هو التوحيد . ويرى رينان أنه إذا ما نظرنا نظرة تاريخية لوجدنا أن العقلية السامية لم تستطع أن تنتج غير هذه ولفكرة وحدها . وأن هذه الفكرة لم تنشأ لدى هذه العقلية تبعاً لتفكير طويل واستدلال منظم وانتقال عقلي من حالة إلى حالة أخرى ، وإنما انبثقت فيها نتيجة لعوامل واستعدادات في صميم وانتقال عقلي من حالة إلى حالة أخرى ، وإنما انبثقت فيها نتيجة لعوامل واستعدادات في صميم الحنس نفسه . وهذه الاستعدادات الجنسية هي في نهاية الأمر غريزة خاصة في الجنس هي وغريزة التوحيده .. وقد دعته هذه الغريزة إلى أن يؤسس ديناً يتصور في قمته سيداً واحداً ينسب إليه أعظم القدرات ، أو يجعله خالقاً للسهاء والأرض . وقد تجلت هذه الغريزة في باطن هذا الجنس المنا المهرات ، أو يجعله خالقاً للسهاء والأرض . وقد تجلت هذه الغريزة في باطن هذا الجنس

تجلياً فطريباً ، أى انقدحت فى أعماقه على صورة إلهام فكرى ساحق طاغ. ويشبه هذا التجلى أو هذا الإلهام بالإلهام اللدى أوجد الكلام فى الإنسانية كلها . والدين واللغة متشابهان فى أن كليهما ليسا وضعيين ، بل نشأ لدى الإنسان نشأة غريزية باطنية . غير أن هذه الغريزة الباطنية ليست الطابع الأساسى للعقلية العامية ، بل هى تعود إلى مميز أعظم يبدو على أوضع شكل فى هذا العقل ، ونستطيع بواسطته أن نفسر تماماً قصور العقلية السامية ــ و بالتالى العقلية الإسلامية ــ عن الإبداع الفلسفى . أما هذا الطابع فهو : عدم التعقيد والتشابك الفكرى ، والإحساس المطلق العام بالوحدة ، أو بمغنى أدق . هما البساطة والوحدة .

ويعبر رينان عن هذه الفكرة تعبيراً كاملا ، وبقوة حين يقول : « إن هذا الجنس السامى يظهر فى كل مقوم من مقوماته غير كامل ، وذلك لبساطته » .. وفى فقرة أخرى يقول : « إن أم عمل للساميين هو أنهم تمكنوا من تبسيط الفكر والعقلية البشرية ، وتخلصوا من التعدد والتنوع والتعقيد الذى كان يهيم فيه تفكير الآريين الدينى (١) ، وخطأ رينان الأكبر : أنه اعتبر أن فلسفة هؤلاء هى الفلسفة الإسلامية الحقة ، وسنرى فيا بعد ، أنه سيتنبه إلى أن إبداع المسلمين الفلسفى إنما هو فى نطاق آخر ، ثم إن خطأه الآخر : أنه اعتبر الفلسفة الإسلامية على طريقة اليونان هى نتاج لجنس ساى ، ومن المعروف أن معظم هؤلاء الفلاسفة الإسلاميين المشائيين إنما هم ن أصل آرى .

Renan : Histoire générale des Laegues sémetiques ( )

وحاول المستشرق الفرنسى جوتيبه Gauthicr ، أن يفسر عدم إبداع الإسلاميين الفلسى ، فنه المأنالجنس العرى إنما احتفظ بنقائه وبعقليته الأصيلة بحماية من وطنه. أما الجنس اليهودى فقد انطوى على نفسه ، لأن الدين هو الذى تطلب منه هذا . ويذهب جوتيبه إلى أن الدين اليهودى ، وهو وحده من بين الأدبان الثلاثة الكبيرة ، الدين المغلق . وهذا هو أهم اختلاف بين الشعيين الساميين الكبيرين (١).

فالبهود عند جوتيه إذن لم يبدعوا فلسفة لسبب دينى : إن الدين قد أغلق منافذ فكرهم . فإذا حاول أن يفسر بعد ذلك قصور العتل العربى عن الإبداع الفلسنى ، أتى بفكرة جديدة ، وتلك الفكرة هى أن عقلية الشعب العربى إنما تهود إلى ظروف البيئة المتقلبة المتغيرة . تلك البيئة التي تنتقل من الهدوء إلى العاصفة ، من كثيب مرتفع فى جهة من الجهات إلى أرض بهلة منسطة ، وتنتقل من الحوارة القاسية نهاراً إلى البرودة القاسية ليلا . . كل هذا جعل من العقلية العربية عقلية صحراوية ، تنتقل من الضد إلى الضد ومن النقيض إلى النقيض ، من الرحمة إلى القسوة ، من السخاء إلى البخل ... إلخ . ليس هناك وسائط يقف عندها هذا العقل ، وليست انتقالات من السخاء إلى البخل ... إلخ . ليس هناك وسائط يقف عندها هذا العقل ، وليست انتقالات المعاطفة . وذلك هو الطابع الأساسى للحضارة العربية السامية : الانتقال من طرف إلى طرف الموق وثقابل الأضداد في نظر العربي . ولم يحاول العربي على الإطلاق أن يبحث المسائل بتلك النظرة الموقة المقارنة فيضعها في وحدة متناسقة . لم يجمع ، ولم يقارن ، ولم يركب ، بل الضد عنده مقابل الضد ، بينا استطاعت العقلية الآرية أن تجمع ، وأن تقارن ، وأن تركب ، وأن تصل مقابل الضد ، بينا استطاعت العقلية الآرية أن تجمع ، وأن تقارن ، وأن تركب ، وأن تصل مقابل الضد ، بينا استطاعت العقلية الآرية أن تجمع ، وأن تقارن ، وأن تركب ، وأن تصل فكر منسق .

وحاول جوتييه أن يثبت فكرته بشواهد استمدها من نظرة الفلسفة الإسلامية المشائية إلى بعض المشاكل . فالصلة بين الله والعالم عند الفلاسفة اليونانيين صلة متصلة ، ثم أتى الإسلاميون يعد ذلك فأخذوا الفكرة اليونانية ووضعوا بين العالم والله ، أو بين الحالق والحلق ، وسائط متعددة ، فظهرت مشكلة العقول العشرة ، أما المسلمون فلم يفهموا إطلاقاً فكرة عدم الحلاء هذه ، بل تصوروا خلاءاً مطلقاً أجوف فارغاً بين العوالم المختلفة . وهاجم الفقهاء - وهم المثلون للفكر الإسلامي الأصيل - فكرة العقول ، ونرى هذا بوضوح لدى مفكر ممتاز هو تني الدين بن تيمية وغيره من المفكرين .

يخطئ جوتييه نفس الحطأ الذي وقع فيه رينان ، فيعتبر فلاسفة الإسلام ممثلين للجنس

Gauthier. Introduction â l'Jtude de la philosophie musulmrne P. 1-17. (١) وانظر أيضاً الترجمة العربية الكتاب للدكتور محمد يوسف موسى .

العربي فقط ، ونحن نعلم أن الفارابي وابن سينا أكبر هؤلاء الفلاسفة ، آرييان . ثم إن جوتييه يقصر الفلسفة الإسلامية على هذا النوع من الفلسفة وهو خطأ .

وإذا استقرينا حوادث التاريخ تبين لنا بوضوح أن تلك الانتقادات المختلفة التي وجهها هؤلاء المستشرقون إلى المسلمين ، أو إلى الفكر الإسلامي عامة ، لا تقوم على أساس علمي : إننا نتفق مع أرنست رينان في أن المفكرين الإسلاميين لا « المسلمين » قبلوا الفلسفة اليونانية قبولا يكاد يكون تاما ولم يبدعوا فيها إبداعاً جوهرياً . ولكننا لا نقبل إطلاقاً القول بأن عدم إبداعهم هذا إنما يعود إلى قصور مادي أو فسيواوجي في الجنس العربي أو في الجنس السامي نفسه . لقد استطاع هذا الجنس في محيطات أخرى أن يبدع وأن يقيم مذاهب فلسفية . وسنرى رينان نفسه يعترف بعبقرية المسلمين وأصالتهم في علم الكلام فيقول ١ إن ذاتية العرب وعبقريتهم الحقيقية إنما ينبغي أن تلتمس لدي الطوائف الإسلامية الدينية، وسنرى أن هذه الطوائف الدينية ــ مستندة إلى القرآن والسنة ـــ وضعت أفكاراً ميتافيزيقية مقابلة لميتافيزيقا اليونان . بل سنرى أن من هاجم فلسفة اليونان منهم ينشئ مذاهب فلسفية في كل ما خاض فيه اليونان ... فالله والحوهر والوجود والعلة والمعلول والحركة ، والحلاء والملاء ... إلخ لها مفهو،اتها الإسلامية . وينبغي أن نفرق داعًا بين ( إسلاميين ) يحملون أسهاء إسلامية وقد قبلوا التراث اليوناني في كلياته وحاواوا التوفيق بينه وبين الإسلام ، وبين ، مسلمين، صدروا في فلسفتهم عن القرآن والسنة وعبروا تعبيرًا داخليا عن بنية المجتمع الإسلامي الذي عاشوا فيه ، وتمثلوه أو تمثلهم ،لم يبدع الأواون شيئاً ، كانوا شراحاً الفكر اليوناني ، أشبه ما يكون بالشراح الإسكندريين المتأخرين . أما الآخرون فكانوا فلاسفة الإسلام على الحقيقة ، والمعبرين عن بنياته الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية .

كذلك أخطأ جوتييه حين حاول أن يثبت أن الفكر الإسلامى تنقصه موهبة التنسيق والتجميع في البحث الفلسنى وغير الفلسنى . إن ميزة الفلسفة الإسلامية المشائية نفسها أنها فلسفة موفقة منسقة . ثم إننا لا ننسى أيضاً أن المسلمين نسقوا وركبوا المذاهب في علم التوحيد ، وفي علم أصول الفقه ، وفي غيرهما من العلوم العقلية . وقد رأينا في الفصل السابق حركة تركيب المنهج التجريبي ، حركة عقلية لم يظفر بها اليونان من قبل ولا غير اليونان من الأمم .

#### ٢ - الإسلام والتصوف:

كان الإسلام عدوًا كبيراً للفلسفة كما سبق أن ذكرنا ، إدا ما اعتبرنا الفلسفة بحثاً ميتافيزيقيًا أو وجودينًا ولم تكن طبيعة الإسلام لتحتمل هذه الدراسات . وقد حدد الترآن وحددت السنة ميتافيزيقا المسلمين ، فما هو موقف الإسلام من التصوف — وهوشبيه بالفلسفة في نواح متعددة ؟ فالتصوف أيضاً بحث ميتافيزيقي من ناحية ويقوم من ناحية أخرى على فكرة الزهد . لقد نشأ

التصوف أول الأمر في أحضان الكتاب والسنة في صورة الزهد ، واسترعي أنظار بعض الخاصة من المسلمين و المعاني الرقيقة» في القرآن ذات الطابع الخلقي العديق ، ورأوافيها وحقائق خفية اعقى مما يرى الناس . وسادت نزعات القلق في صدور الخلص من هؤلاء الناس حين اندفع المسلمون وتزاحموا في عمار الحياة ، فلجأوا إلى هذه المعاني ، يعمقون فيها ، ويجدون فيها الملجأ ، وجهذا نرى القرآن – اللي وضع الميتافيزيقا كما وضع الشريعة – يصبح كتاب و تأمل خني و رأى الكثير من مفكرى الإسلام . وكما حاول نلاسفة الإسلام أن يدخلوا عقائد اليونان في رأى الكثير من مفكرى الإسلام . وكما حاول نلاسفة الإسلام أن يدخلوا عقائد اليونان الميتافيزيقية في عقول المسلمين ، نرى بعض صوفية الإسلام يلجأون في التصوف إلى بحث ميتافيزيقي تأثر بكل ما حوله من فلسفات ... أخذوا من الفيدا الحندي وأخذوا من الإشراقية الفارسية ، واستمدوا من الفيض الأفلوطيني ، وتأثروا بأفلاطون وأرسطو ، ثم وجدوا مصدراً هاماً في المجموعات الحرمسية ، وانتهوا إلى عقائد مختلفة أهمها عقيدة الحلول ، وعقيدة وحدة الوجود .

أما عقيدة الحلول ، فلا يوافق الإسلام على حلول الخالق في المخلوق أو استغراق المخلوق في الخالق ، والإسلام يميز طبيعة كل منهما ، ولمذا أنكر على المسيحية فكرة الحلول ، وما تؤديه من نقلة وحركة وتحيز تستحيل عند المسلمين على الله، ثم أنكر بعد ـ على الصوفية الحلولية ـ تلك الفكرة بعيها .

ولا يتفق الإسلام مع عقيدة الوحدة لأن فيها انتقالا من عقيدته الأصلية « لاإله إلا الله » إلى عقيدة التصوف الفلسني « لا موجود في الحقيقة إلا الله وسياق كل عقيدة منهما ينتهي بنا إلى نتائج مخالفة أشد المخالفة لنتائج الأخرى ، وقد أنتج كل هذا نزاعاً بين الصوفية الفلاسفة والفقهاء من ناحية ، وبين الأولين والمتكلمين من ناحية أخرى وقد حدث هذا منذ القرون الأولى الإسلامية .

ولكن التصوف السنى سار فى طريقه . ينكر على التصوف الفلسنى أكثر عقائده وأخله من مذاهب ناشزة . وبدأ يحدد معالمه ويسيطر على الجانب الحلتى فى العالم الإسلامى . بدأ من القرآن والسنة وانتهى إليهما ، ومثل التصوف السنى ـ المجتمع الإسلامى من وجهة نظر محاصة . كان هذا التصوف ثورة اجتماعية على الترف العقلى من ناحية ـ متمثلا من وجهة نظر الصوفية فى الفلاسفة والكلام ؛ والترف الاجتماعى والاقتصادى متمثلا فى الطبقة العليا من أغنياء الدولة وكبار التجار . وانتقل إلينا تراث خالد يحوى مذاهب متناسقة كاملة التناسق ، ويحدثنا عن أدق الحركات القلبية ، ويضع المذهب الذوقى فى الإسلام ، ويكتشف فكرة الضمير ، عن أدق الحركات القلبية ، ويضع المذهب الذوقى فى الإسلام ، ويكتشف فكرة الضمير ، وهى فكرة لم تصل إليها أور با إلا حديثاً على يد بتلر الأخلاقى الإنجليزى ، كما أن التصوف السنى إنما كان ثورة الضعفاء والفقراء على مجتمع ساده التحلل الاجتماعى والاقتصادى .

## ٣ – الإسلام وعلم الكلام:

علم الكلام أو علم التوحيد أو علم أصول الدين ، كما سبق تعريفه ، علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية . وهذا العلم — فيا أعتقد هو النتاج الخالص للمسلمين وقد صدر هذا العلم عن بناء المجتمع الإسلامى، وقد كان بالبعض منه نزوات حيوية ، والبعض منه ثورات حيوية . ثم تكون البنيان نهائياً . وصدر المسلمون فيه عن ذاتهم . وبما لا شك فيه أن المتكلمين ، وقد كانوا في وسط فلسني وأمام هجمات فلسفية من أديان نحتلفة ، وعقائد فلسفية متعددة ومذاهب شرقية منتشرة في البلاد التي فتحوها ، قد أخذوا منها بعض الأفكار الجزئية ولكن علم الكلام بني في جوهره العام ، حتى القرن الحامس ، إسلامياً بحتاً . وبعد هذا شابته عناصر يونانية ومزج بالعلوم الفلسفية . ولكن فقهاء المسلمين لم يوافقوا على هذا المزج وقاوموه مقاومة عنيفة ، واعتبر وا من قام بهذا العمل من المتكلمين مبتدعة . وبما لا شك فيه أيضاً أن متكلمي الإسلام تكلموا في الميتافيزيقا أو المسائل الميتافيزيقية ، وفي هذا تنكب عن الفكرة العامة التي ينادى بها الإسلام . ولكن دعاهم إلى هذا حاجات ملحة وأخطار كانت تهدد مجتمعهم ، الحي ينادى بها الإسلام . ولكن دعاهم إلى هذا حاجات ملحة وأخطار كانت تهدد مجتمعهم ، المنها أن يردوا الهجوم الذي قام به على الإسلام آباء المسيحية إبان ذلك الوقت . وقد بدأ آباء المنها أن يردوا الهجوم الذي قام به على الإسلام آباء المسيحية إبان ذلك الوقت . وقد بدأ آباء المنهة المسيح » وعن «الكلمة » ، ومعني تلك الطبيعة ومعني الكلمة في كتابات المسلمين أنصبه .

وسنرى فى نطاق علم الكلام: المذاهب الفلسفية الكبرى ، وعمل المسلمين الباهر فى تفسير الكون ، واكتشاف القوانين الوجودية ، وتوصلهم إلى مفهوم الوجود وللحركة وللعلة يخالف اليونان ، ويسبقون به مفكرى أوربا المحدثين وفلاسفها .

# ٤ ــ الإسلام وعلم أصول الفقه :

اعتبر علم أصول الفقه مهم الفقيه أو منطقه مقابلا لمهم الفيلسوف ومنطقه . وقد كان علم الأصول علماً معتنى به منذ أن وضع بعض قواعده الصحابة ، حين تكلموا عن نقد الأخبار وعن القياس ، كما قلنا في القسم الثانى من المقدمة ، ثم أضاف إليه التابعون بعد ذلك عناصر متعددة ، ثم وضعه الشافعي وتلاميذه في صورة كاملة ، ثم تناوله المعتزلة والأشاعرة بعد ذلك بالتعديل حتى أقاموه علماً كاملا في صورة بارعة . وفي هذا المجال أنتجوا تفكيراً منطقياً جديداً وكشفوا عن المهم التجريبي الذي عرفته أوربا بعد ذلك وسارت في ضوئه إلى حضارتها الحديثة .

كان هذا العلم منهجاً للأصوليين عامة ، أى علماء أصول الفقه وعلماء أصول الدين . واختلط العلمان ــ الفقه والكلام ــ في العصور المتأخرة اختلاطاً كبيراً بحيث كان الأصوليون أو علماء أصول الفقه يبدءون كتبهم بمقدمات كلامية ، وعلماء أصول الدين أو المتكلمون يبدءون كتبهم ببحث في مدارك العقول هو في الحقيقة أجزاء من المنهج الأصول المنطقي . وانهى علم أصول الفقه إلى مذهب فلسفي متكامل ـ نظرية في المعرفة ، ونظرية في المنهج ، وتطبيق لحله المنهج ، ثم بحث ميتافيزيتي وفيزيتي وأخلاق .

## ٥ ــ الإسلام وعلم الاجتماع أو فلسفة السياسة أو فلسفة التاريخ :

لقد وضع الإسلام سواء في القرآن أو في الحديث نظرية عامة في السياسة أو في الإمامة أو في الخلافة . وما لبث المسلمون أن اختلفوا في التفسير . ونتج عن هذا الاختلاف حروب دامية بينهم وتكونت الفرق السياسية ، واستخدمت كل فرقة أسلحة مختلفة في تصوير مذاهبها ، وكتب التاريخ، كتبه بلا شك فلاسفة تاريخ، كلمن وجهة نظره، ونتج عن هذا أيضاً الخوض في تفسير الظواهر الاجماعية فنشأ علم الاجماع . وأنا أعلم أن أبحاناً كثيرة صدرت عن كل هذه الموضوعات في العالم الحديث ، قدمها مستشرقون ، كما خاص فيها باحثون مسلمون والمشكلة في هذه الثقافات المتعددة من الفكر الإسلامي أنها تتطلب معرفة دقيقة بالبي الفقهية والكلامية والسياسية والتاريخية . لا يمكننا أبداً أن نفسر الماوردي ونظريته في السياسة بدون أن نعرف الفقه وتطوره . الفقه سجل اجمّاعي لحياة المسلمين ، وهو فقه متطور حركي يصور الظواهر الاجمّاعية التي أحاطت وعاش فينها المسلمون ، ولا بد من معرفة التاريخ فهو مادة للباحث في الظواهر الداتية وغير الذاتية ، تصور أعماق ما اعتلج في فكر المسلمين ، كما يصور حياتهم الخارجية ، ويحتاج الباحث أيضاً إلىمعرفة باللغة حتى يتمكن من النفاذ إلى أعماق المفاهيم السياسية والاجتماعية والتاريخية . ومثال آخر هو مثال المقدمة الخلدونية لا يمكن فهمها أو الغوص في أعماقها بدون معرفة مصادرها ولواحقها. من أين استمد ابن خلدون مادته ، إن من الواضيح أنه أخذ هذه المادة من تاريخ المسلمين وغيره من الأمم . كما استند بعمق على البناء الفقهي والكلامي للفكر الإسلامي. وكان الفكر السياسي عن المسلمين يقابل رد فعل لفلسفة سياسة يونانية وفارسية نقلها إلى العالم الإسلامي عبدالله بن المقفع ثم عدد من مفكري الموالي من بعده، كما نقلها الفارابي والفلاسفة من بعده . كان هناك إذن تياران في علم السياسة تيار مسلم بحث، وتيار إسلامي منسق موفق .

#### ٦ -- الإسلام وفلسفة النحو:

إن ظهور النحو في العالم الإسلامي كان ظاهرة من أهم الظاهرات كان لا بد أن تبحث من وجهة نظر فكرية عقلبة . لقد كانت اللغة من حيث هي لغة المعبر الأكبر عن الدولة الإسلامية

الجديدة حين هدأت الفتوح وتكلفها أجناس المسلمين المختلفة أو بمعنى أدق أكد الإسلام دولية هذه اللغة . وكان في هذه اللغة تراث المسلمين جميعاً ، وتكون النحو شيئاً فشيئاً مستنداً على دواع لغوية أول الأمر ، ثم ما ثبت أن اتضح في صورته الكاملة على يد ابن الأنبارى في القرن الخامس المجرى، ولا شك أنه تأثر بأصول الفقه ، وفي أعماق اللعة ، وفي جوانب النحو فلسفة إسلامية خالصة : فكرة الزان . الماضى والحاضر والمستقبل، فكرة العلية . فكرة التياس العقلى النحوى . وفي إيجاز كل مقولات العقل الإسلامي إنما ينبغي أن تستمد في أعماق النحو واللغة ، بل انعكس الأدر حتى لدى الصوفية ، فقد كتبوا في أجرومية النصوف أو بمعنى آخر حاولوا تطبيق منهج الإشارة والدلالة على أجزاء النحو المختلفة .

#### آراء عامة عن الفلسفة الإسلامية:

أولاً : إن بعض مؤرخى الفلسفة بمن بحثوا هذا الموضوع تكلموا عن فلسفة عربية ، ويحن لا نتكلم عن هذا إطلاقاً ، وإنما نتكلم عن فلسفة إسلامية وإلا أخرجنا عن نطاق بحثنا أغلب المفكرين المسلمين ، فقد كان أغلب هؤلاء المفكرين من الموالى ، حقاً نشأ كثيرون من العرب نشأة علمية وقاموا بدور هام فى تاريخ الفكر الإسلامى ، ولكن قام علماء فارس ، من الذين اعتنقوا الإسلام عن حق وية بن ، بدور بارز هام فى إقامة هذا الفكر وتدعيمه .

ثانياً: إذا ما تكلمنا عن هذه الأمة الإسلامية واجهنا الإسلام ، وهو المقوم الأعظم لهذه الأمة ، صبغها بصبغته ، ولوبها في كل مظاهر الحياة بلونه ، ودعاها إلى الكتابة بلغته ، واشترك في هذه الصيغة جميع الأجناس التي اعتنقته . ونحن لا ننكر إطلاقاً أن من بين من دخلوا فيه من حاولوا أن يصوروه بصورة أديانهم السابقة . وهذه الحركات الناشزة ستأخذ صوراً معينة سنكشف عنها في بحثنا للشيعة الغالية . فستظهر الشيعة الغالية ، وسيظهر التصوف الفلسفي وما فيه من عقائد تخالف جوهر الإسلام . ولكن إنما نحن نبحث عن فلسفة إسلامية وروح السلامية خالصة .

الناً: إن الإسلام حال دون الأبحاث المينافيزيقية على طريقة اليونان لسببين رئيسيين هما: ١ - قصور العقل الإنساني عن التوصل إلى « الشيء في ذاته » ، إلى الكنه، إلى « الماهية » .

وهذا ما عبر عنه علماء السلف فى جملة مواضع مستندين فى هذا إلى أخبار عن النبى وعن الصحابة والسلف تثبت هذا إثباناً تاميًا، وتدل دلالة واضحة على ماكان يعتلج فى نفوسهم من خوف شديد تجاه الميل نحو البحث فى «ما بعد الطبيعة » أو فى البحث فى تلك المسائل التوقيفية التى لم يشأ الوحى أن يكشف عنها للنبى نفسه ، لقد حدد القرآن مسائل ما بعد الطبيعة تحديداً تاميًا ، وتطلب عدم الخوض فيا خلفها ، طلب منا أن نبحث فى الكون وآفاقه ولكن لا نحاول

أن نبحث في « الجوهر» الذي لا نصل إلى حقيقته ، أى أن نبحث فقط عن « الخصائص» ولا نبحث إطلاقاً عن « الماهية » .

٧ -- إن الميتافيزيةا اليونانية نتاج العبقرية الشخصية اليونانية أو عمل اللات اليونانية . وبرغم ما يبدو في المذاهب اليونانية من تعارض ، إلا أنها تعبير خاص متناسق عن ذات مفسرة في عالم متشائم . والإسلام ينكر هيان ذات مفكرة في التفسير الوجودى ، ولا يوافق على تصوير الكون تصويراً خاصاً ذاتياً مخالفاً لما وضح من صورة عميقة . أى أن الميتافيزيقا نتاج العبقرية الذاتية في تأملها للوجود . وفي محاولتها الوصول إلى ما يقوم عليه الوجود من علل ومبادئ . بينها الإسلام دين اجباعي ينكر التوحد ، لأن في هذا إخلالا قاسياً بوحدته العامة أو بنسيجه العضوى العام ككائن حى ، وسمرى المسلمين يبحثون تلك الفكرة بحثاً وافياً ، مع أنها لم تتحقق إطلاقاً (إجماع من تفكيره ، وسمرى المسلمين يبحثون تلك الفكرة بحثاً وافياً ، مع أنها لم تتحقق إطلاقاً (إجماع من عدم تحققها فقد شغلت مكاناً ممتازاً في مجامعهم وفي حلقاتهم) وعلى العموم نستطيع من عدم تحققها فقد شغلت مكاناً ممتازاً في مجامعهم وفي حلقاتهم) وعلى العموم نستطيع من عدم تحققها فقد شغلت مكاناً ممتازاً في مجامعهم وفي حلقاتهم) وعلى العموم نستطيع من عدم تحققها فقد شغلت مكاناً ممتازاً في عجامعهم وفي حلقاتهم) وعلى العموم نستطيع من من عدم تحققها فقد شغلت المسلمين الفلسفة اليونانية هجوماً عنيفاً ، فقد كانت هذه الفلسفة من ناحية أخرى ، عملا ذاتياً لا يتفق والإجماع .

رابعاً: إن البنية الاجهاعية واللغوية المجتمع العربى وبالتالى للمجتمع الإسلامى ، تختلف اختلافاً بيناً عن بقية المجتمع اليونانى ولغته . فكان لا بد من ظهور فكر فلسفى أصيل ينبع عن المجتمع الإسلامى .

. . .

والآن نرى أن والقرآن ، قد ألهم المسلمين و ميتافيزيقاهم ، ولم يرد شيئاً وراءها ولكنهم ما لبثوا أن خاضوا في ضوء القرآن في أدق المعانى الفلسفية . ثم إن الإسلام أيضاً وضع من أوضاع الحياة العملية ، حيث دعا المسلمين إلى العلم والتجريب ، فعانوا العلم والتجريب ، وأقاموا المنهج التجريبي . وسنحاول أن نفسر في الباب المقبل نشأة الفلسفة الإسلامية والعوامل التي دعت إلى هذه النشأة .

# البابالثاني

# نشأة الفلسفة الإسلامية

## العوامل الخارجية والعوامل الداخلية

شغل المسلمون إذن منذ نزول القرآن بوضع فلسفتهم العملية ، وقد رأوا دعوة القرآن في السيطرة على الحياة ، و « تملكها » . وتكونت الحلقة العلمية الأولى من الصحابة ، أصحاب الرأى ، وانلفع أصحاب الرأى من الصحابة يضعون الأصول للمذهب التجريبي . والنصوص ، كما قلت واضحة كل الوضوح ، في اتجاه المسلمين إلى هذا الاتجاه الإنساني ، لم تشغلهم السياء لأنهم آمنوا بأن القرآن كفاهم هذا العناء ، ووضع لهم أصول الغيبيات وبين لهم آفاق العقل الإنساني ومدى فاعليته ، فلم يرد منهم أن يخوضوا في علل الوجود ، في هذه الشجرة التي تمتد أغصانها وتنفسح طولًا وعرضًا ، وفي أعلى هذه الشجرة : علة العلل . كانت ميتافيزيقا القرآن تملأ العقل والقلب فلم يتجاوز أصحاب القرآن حدوده ، وانتهوا إليه وفيه . وساروا في دعوته المنهجية إلى • سبر • الحياة الإنسانية ومطالبها ، وقياس جزئياتها ، بنظر عقلي في أحكام العبادات . ومنذ اليوم الأول يتضح لباحث الحضارات التناقض القاسي بين الفلسفة الجديدة وبين فلسفة يونان ، لقد احتقر اليونان التجربة والتجريب ، أما العرب فرأوا فيها الطريق لسيادة الحياة . ومنذ اليوم الأول للإسلام أدرك المسلمون أنهم لن يشغلوا « بالجوهر » أو « بالماهية » أو « بالكنه » وكل التصورات العليا النهاثية للروح اليوناني ، وإنما يشغلون فقط « بالخواص » وإدراج الخواص فى نسق منهجي متكامل . وقد كان هذا شغل الروح الإسلامي الحديد ووسمه . فلما أتى ــ فيما بعد منطق أرسطو أكبر معبر عن روح اليونان ، لفظ حمًّا ، ووصل الأمر إلى إعلان تكفير من يشتغل به . ولم يكن هذا الإعلان ناشئًا عن ضيق أفق أو تزمت مذهبي وإنما كان إعلاناً صادراً عن روح الحضارة الإسلامية وروح القرآن الإلهي الذي دعا إلى وضع منهج ومنطق مختلف في كل خصائصه عن منطق أرسطو ، روح الحضارة اليونانية . هنا نشأت الفلسفة الإسلامية الحقيقية . . . وليست الفلسفة إلا تعبيراً عن روح الحضارة لمجتمع من المجتمعات .

زهد المسلمون الأوائل إذن فى أى بحث يتناول مسائل الميتافيزيقا . وقد رأوا أن طبيعة عملهم الذى رسمه القرآن لهم هو تحقيق الأفعال الإنسانية وتجنب المسائل الاعتقادية الجدلية . وقد سيطرت على معظم الصحابة هذه النزعة العملية التى تنأى عن البحث فى الشيء فى ذاته ، وفى

الله المحور والأعيان الفاخلوا بها . ولم يحاول أحد منهم فى عهد النبى ولا بعده اللهم إلا نادراً النبي يتكلم فى المسائل الاعتقادية . ثم حاول الأثمة العظام من المسلمين السير على سنتهم ، وأن يجنبوا المسلمين الحوض فى المسائل الغيبية ، معلنين أنها و مراء فى الدين الا ، وأنها أورثت من قبل الأثم السابقة العداوة والبغضاء ، ومزقت وحدة أديانهم وتماسكها . ولذلك ظهر علماء الآثار متمسكين بهذه النزعة العملية لايتجاوزونها . وكتب الأحاديث الفقه مملوءة بأحاديث متعددة عن النبى وعن الصحابة وعن التابعين ، تنهى عن الحوض فى المسائل الجدلية الاعتقادية ، وهى التي مل يطلب النبى الخوض فيها . . العلم علم محمد فقط ، وليس هناك إلا علم واحد يجوز الاشتغال به ، ولا يمكن أن يتخطى الإنسان هذا العلم و الموروث عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو الذى يستحق أن يسمى علما وما سواه إما أن يكون علما ، فلايكون نافعًا ، وإما أن لا يكون علما وإن سمى به ، ولأن كان علما نافعا ، فلا بد أن يكون فى ميراث محمد صلى الله وسلم وسلم ، وهو الذى ميراث محمد صلى الله وسلم وسلم " (١) .

تلك هى نشأة الدراسات الفلسفية الإسلامية الحقة ، وسيرها الظافر ، حتى تطورت بعد ذلك . ولكن تطورها كان أولا فى نطاق العمل فقط ، نائية ما استطاعت عن كل بحث ميتافيزيق .

ولكن إذا كان القرآن و ميتافيزيقا قائمة بذاتها و إذا كان القرآن قد دعا إلى قبول ميتافيزيقاه وعدم الخوض فيها . فلماذا إذن قام علم الكلام ، وظهر متكلمو الإسلام ، وعلم الكلام بحث فلسفى ؟ إنه حقا يختلف عن الفلسفة المشائية الميتافيزيقية فى كثير من أصولها ، ويستمد من القرآن مادته ، ولكنه كان فى جوهره بحثًا ميتافيزيقيا . كيف نوفق إذن بين قيام هذا العلم على أسس فلسفية ، وبين قولتا إن الإسلام لم يدع إلى قيام فلسفة ميتافيزيقية ، حتى ولو قامت على أصوله ؟

هنا مشكلة بدء الفلسفة الإسلامية الميتافيزيقية أو نشأة التفكير الفلسني الإسلامي .

اختلف الباحثون فى تعليل نشأة هذا النوع من الفلسفة عند المسلمين . ذهب البعض إلى أننا لا نستطيع أن تجحد أمة من الأمم صفة الفكر والتفلسف الميتافيزيق ، وأن المسلمين اندفعوا بطبيعتهم الإنسانية - إلى البحث الفلسنى : إن القرآن والحديث أتى لهم بالأصل و الميتافيزيق ، أن الله ذات وله أسماء » ، فكان لابد أن يتساءلوا ما هى حقيقة و الذات » وحقيقة و الاسم ، وكان لابد أن يحدوا الصلة بين الاثنين . ومن و الله وذاته وصفاته ، اتجهوا إلى البحث فى والعالم ، : خلق هذا العالم من لاشىء، فكان لابد أن يبحثوا فى و حدوث المادة ، وأن يضعوا والملهب الفلسنى . وتكلم القرآن عن و اختيار الإنسان وجبره ، فكان عليهم أن يقيموا مذاهبهم

<sup>(</sup>١) السيوطى : صون المنطق والكلام . ص ٦٦ .

فى حرية الإرادة الإنسائية أو فى عدم حريبًا » .. إلىن فأنتجوا أجمل النظريات وأدق المذاهب ، ولم يتركوا جانباً من جوانب الفكر الفلسفى إلا وأشبعوه بحثاً . إنهم لم يفعلوا كل هذا إلا نتيجة لروح فلسفى حقيقى داخلى .

ولكن هذا القول بتنكب الواقع تنكباً شديداً. إن الإسلام فى ذاته لا يدعو إلى قيام مذهب فلسنى مبتافيزيقى ، يفسر مبتافيزيقاه القرآنية الحديثية أنه وضعها وقرر أنها مسائل توفيقية ، وأنه لا مجال لتوفيق العقل فيها . ولكننا نرى جماعة من وخاصة المسلمين، ومن وخلص علمائهم، يقومون بوضع المذاهب الفلسفية المبتافيزيقية والفيزيقية ، وينقسم الإسلام الرسمى تجاه هذه الحركة إلى رأيين : رأى يرى أن هؤلاء يقومون بأعظم عمل فكرى فى تدعيم المبتافيزيقا القرآنية وشرحها ، فهم مفسرو هذه المبتافيزيقا وشراحها ، ورأى يرى أن هؤلاء قد خاضوا فى طريق وعر ، من الحير أن يجتنب وأنه يؤدى إما إلى الحيرة والقلق ، وإما أن يؤدى إلى البدعة والانحراف عن المبتافيزيقا الإلهية وفى هذا فساد للمجتمع . ولكن الرأى الأول قد غلب ، وأيده الإسلام الرسمى سنيبًا كان أو معتزليبًا أو شيعيبًا . غير أن الرأى الثانى — رأى طائفة السلف – ما زالت له قيمته ، ومن العجب أن يكون لأهل السلف أيضاً ، وقد أنكروا علم الكلام ، مذهب كلاى فلسفى ! لقد هاجموا الكلام ، والفلسفة ، ولكنهم أنشأوا كلامًا وفلسفة !

نستخلص من هذا أن الإسلام لم يدع إلى قيام تفسير لميتافيزيقاه ، ولكن قام هذا التفسير ، فلا بد إذن من أن تكون هناك عوامل خارجية دعت إلى قيامها مستندة على القرآن نفسه .

وقد تساءل البعض: هل لم تكن هناك عوامل داخلية تسببت أيضاً في قيام فلسفة إسلامية . لا أنكر هذا على الإطلاق كان للسياسة و دخل في قيام بعض الفرق الفلسفية الإسلامية . وكانت النشأة للدى الخوارج للدى أصحاب مذهب الإرادة الحرة ، ولدى المعتزلة سياسية واجتماعية واقتصادية وقد أدت إلى قيام نزوات حيوية وثورات حيوية ، ولكن جوهر عمل هذه الفرق الكلامية قد تطور إلى مناهضة أعداء الإسلام الخارجية وهذا ما يدعو إلى القول بأهمية العوامل الخارجية مم تقدير العوامل الداخلية .

وسأتكلم عن العوامل الخارجية ثم العوامل الداخلية أما العوامل الخارجية فهي :

#### ١ ــ اليهودية :

قابلت اليهودية الإسلام أول نشأته على حدود يثرب ، واشتبكت معه اشتباكات عقلية عنيفة . جادل الوحى اليهود فى المدينة ، وناقشهم مناقشة عنيفة ، وذكر لهم أنهم غيروا وبدلموا ، وأنهم كانوا يستفتحون على المشركين العرب بمجىء نبى جديد، فلما أتى أنكروه (وكانوا من قبل

يستفتحون على الذين كفروا ــ فلما جاءهم ما عرفوا ، كفروا به ، فلعنة الله على الكافرين وحين اعتنق الإسلام يهود آمنوا بالكتاب الإلهى ، نادى القرآن فى المشركين (وشهد شاهد من بى إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم) . ثم انقلب هذا الاشتباك العلمى إلى حروب عنيفة انتهت باستئصال شأفة البهود من الحجاز وانتقالهم إلى أذرعات بالشام . ثم دخل المسلمون الشام ، كما استولوا على اليمن ، وكان فيها عدد من اليهود . ثم إن عدداً كبيراً من اليهود قد نزح إلى الكوفة بعد أن بناها المسلمون ، وكان غلاة الشبعة على اتصال بهم ، موبدأت منذ ذلك الحين عجادلات عنيفة بين علماء الديانتين .

#### ٢ ــ المسيحية :

وبدأ الجدال بين الإسلام والمسيحية - في هضبة الجبشة - في حقيقة المسيح ، في الكلمة وغيرها ، وفي مسائل تدور حول العقيدة الإسلامية في المسيح . ثم أتى وفد نصراني من نصاري نجران إلى المدينة وجادل النبي وقد دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة ، وصاح القرآن في النصاري صبحته الرهيبة (قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) . ثم وصل الإسلام إلى الشام والعراق ومصر فبدأت المسيحية تنازعه نزاعاً فكرباً شديداً : وهنا بدأ التفكير الفلسني الحقيق في الإسلام ، إذ بدأ يحدد موضوعاته ومبادئه حول موضوعات الحلاف .

#### ٣ ـ الفلسفة اليونانية:

كانت الفلسفة اليونانية إحدى العوامل التي دعت إلى نشأة التفكير الفلسني في الإسلام ، وكان عن الإسلام — وقد اختلف جوهر حضارتها عن جوهر حضارته — أن يحدد مداهبه بالنسبة إليها وأن يستعير بعض المذاهب التي لا تعبر عن حضارة اليونان ، والتي تكون موافقة لحضارته . وسنرى كيف أخد من الرواقية ، وهي تبتعد أشد الابتعاد عن الفكر اليوناني الحقيق الممثل للأمة اليونانية .

#### ٤ \_ المداهب الغنوصية الشرقية :

قابل الإسلام هذه المذاهب فى جميع البلاد التى دخلها بلا استثناء . . . فقابلها فى العراق ، وفى إيران ، وقابلها فى مصر فى شكل يونانى فى شكل الأفلاطونية المحدثة . وقد بدأ غنوص تلك المذاهب يهدم فى بناء الإسلام منذ قوض الإسلام عقائد تلك المذاهب وطقوسها القديمة ، وكانت من أخطر المداهب الهدامة التى جالدت الإسلام . . حاربته بالسيف والقلم ،

وهاجمته بقسوة وعنف . على أن هذه الدعوة ما زالت آثارها حتى الآن تتمثل في غلاة الشيعة وفي الإسماعيلية وفي البهائية .

اتصل المسلمون بكل هذه الثقافات السالفة ، وبدأت بينهم وبينها مناقشات عدة ، وخلال هذه المناقشات تكونت العقائد الإسلامية الفلسفية .

أما العوامل الداخلية فهى : بنيان يتكون شيئاً فشيئاً ، ولكن لا بد لهذا البنيان من نزوات حيوية وثورات حيوية ، تتصل بطبيعة البناء الداخلي نفسه والبناء يتكون ، ولكن لا بد من انتفاضات داخلية ، وانعكاسات ذاتية . وأهم هذه العوامل هى :

١ ـــ العوامل السياسية . بدأت هذه العوامل كما سنرى بعد ــ بعد وفاة النبى صلى الله عليه
 وسلم ، أخذت أول الأمر مظهراً عمليناً ، ثم ما لبثت أن خاضت الفلسفة بكل أنواعها .

٢ ــ العوامل اللغوية : إن الاختلافات اللغوية في المفاهيم القرآنية ، كان لها أكبر الأثر في
 الفكر الفلسفي وتطوره .

٣ ــ العوامل الاقتصادية : إن الاختلافات حول « الكنوز» ــ والمال ــ مال الله أم مال
 المسلمين .. أدى إلى قيام فكرتى الجبر والاختيار ، ثم تكون الفرق السياسية والفكرية والفلسفية .

# الفصت ل لأوّل

# الإسلام واليهودية

لم يكن لليهود قبل الإسلام و تاريخ فكرى و أو و أصالة عقلية و أو فلسفية . كانوا فى الأرض و أشتاتا و يعيشون هنا وهناك ، وقد أنزلت بهم المسيحية ضرباتها العنيفة فتوزعوا فى الأرض . ليس ثمة و رباط و عقلى أو فكرى سوى إيمانهم بالتوراة - فى تحوض وليهام لم يعرفه مجتمع من المجتمعات . وكانوا - حيثًا حلوا - المجتمع و المغلق و وظهر الإسلام ، و دين التوحيد و المعلق .

ونادى الإسلام بأن الدين واحد و بأن الشريعة مختلفة . وأن د التوحيد ، هو رسالة كل نبى ومصدر بعثه ، وأنه جاء ليضع التوحيد فى أبهى صورة وأكملها . وقد قرر أن الرسل والأنبياء قد تتابعوا من قبل ينقلون الإنسانية من طور إلى طور حتى انتهت إلى طورها الأخير على يديه . وأعلن إعلاناً حاسمًا أن ما جاء من قبله من رسالات و بعوث قد حرفت و بدلت .

وقد كانت رسالة القرآن في أولها متجهة نحو تحقيق الوحدانية وتأكيدها أمام من لا يؤمنون بالتوحيد من أبناء إسماعيل. ولكنه حين انتقل إلى يثرب وجد أمامه بني إسرائيل من أبناء إسحاق، قوماً لا يؤمنون بالوحدانية المطلقة ، يؤمنون بإله واحد لهم فقط وقد مزجوا ألوهيته بالتجسيم أو بالتشبيه ، ويغلون في التجسيم والتشبيه أشد غلو ، بل يرى مؤرخ يهودى متعصب لا أن الذين يعتبر ون أنفسهم من اليهود في جهات خيبر ، ليسوا يهوداً حقيًا ، إذ لم يحافظوا على الديانة الإلهية التوحيدية ، ولم يخضعوا لقوانين التلمود خضوعاً تاماً » (١) وهذا ما أعلنه القرآن في إصرار . وكان في يهود يثرب أحبار وأميون ، وقد ناقش القرآن اليهود عامة ، كما ناقش يهود يثرب خاصة . . أحبارهم وأمييهم . وقد تتبع هؤلاء جميعًا الرسول . ورد عليهم القرآن في مواضع متعددة .

هاجم الإسلام اليهودية وأعلن أنها بدلت كتابها تبديلا . وخاطب القرآن قلوبهم ، كما خاطب عقولهم . وكانت أهم نقط الحلاف معهم فى بادئ الأمر هى المجتمع الدينى المغلق : الدين لاسرائيل فقط . وليس ثمت أنبياء سوى أنبيائهم . فلم يعترفوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم – وكانت هذه هى أهم مشكلة من مشاكل الجدل بين النبى وبين أحبارهم . وقد حملت

<sup>(</sup>١) إسرائيل ولفنسون : تاريخ اليهود في بلاد العرب ص ١٣.

إلينا كتب التاريخ أسهاء بعص اليهود الذين اعتنقوا الإسلام مستندين على بشارات بالنبى الجديد من كتبهم أنفسها ، ومقدار ما كانوا يعانون من أذى شديد صبته عليهم طوائف اليهود . كما ناقشهم القرآن في عدم الاغتراف بنبوة المسيح ، وهد أنكرها اليهود إنكاراً باتاً ، تما لنظرتهم في الدين المغلق .

جادهم القرآن في نظرية الدين المغلق هذا . وبالتالى في الشريعة الموسوية كلها : هل هي مؤبدة أم لا ، وقد أتى الإسلام بقانون جديد وشريعة جديدة . ولم تفعل المسيحية هذا من قبل . وهذا ما جعل اليهود منذ أول الأمر يرون في الإسلام نظرية دينية جديدة ، أبر النظرية الدينية اليهودية وهي التي تقصر الدين والشريعة ، أو الدين والعمل على بني إسرائيل فقط ، وكانت تقوم مشاحنات وتحديات بين كثير من الصحابة وبين علماء اليهود. ثم قامت الحروب العنيفة بين المسلمين واليهود – بل كان اليهود القوة الثانية ، بعد قريش ، في محاربة الإسلام في مطلعه .

وإذا نظرنا إلى طبيعة اليهودية والإسلام ، فإننا نرى أنهما يتفقان في أشياء ويختلفان في أشياء ويختلفان في نظرية التوحيد ، أشياء : يتفقان في أن كلا منهما — كما قلنا — دين وشريعة ، ويختلفان في نظرية التوحيد ، النظرة إلى إله واحد مطلق . كان إله اليهود يهوه معابر والالله المحيد وهم شعبه الوحيد ولا إله الآلهة ، ثم تطورت فكرة الإله عندهم ، فاعتبر والالله الوحيد وهم شعبه الوحيد ولا إله لغيرهم من البشر . وغيرهم من البشر ليسوا بشراً على الحقيقة . ويختلف الإسلام واليهودية في تجسيم اليهود للإله الواحد ، ونوى الإسلام التجسيم . ظهر الإسلام ينادى بأنه دين وسط محاولا أن يختف من غلواء هذه لمادية الطاغية اليهودية . وقد هاجم المتكلمون فيا بعد، طائفة المجسمة ، أن يختف من غلواء هذه المادية الطاغية اليهودية . وقد هاجم المتكلمون فيا بعد، طائفة المجسمة ، ويختلفان — في أننا لا نجد في العهد القديم نظراً عقلياً في وشبهوهم باليهود في منهجهم العقلي . ويختلفان — في أننا لا نجد في العهد القديم نظراً عقلياً في الوجود ، ولا يحاول العهد القديم أن يربط الظواهر الكونية في وحدة فلسفية متسقة ، إنما يصور حوادث الكون كلها خاضعة لقوة قهرية مادية تسيطر ولا يستطيع العقل أن يتسامى إلى كنهها . . أما الإسلام ، فإنه ربط الظواهر الكونية في وحدة فلسفية متسقة وحدد مينافيزيقاه تحديداً كاملا.

ويختلف الإسلام مع اليهودية في صورة الله . فإله العهد القديم جبار منتقم ، يقتل لبني إسرائيل ، أبنائه ، وينزل من السماء ، ويحارب معهم ويقتل أعداءهم، وإله التوراة يتدخل في مجرى التاريخ وتدخلاته دورية دورة لليهود ودورة لأعدائهم . حين يغضب على بني إسرائبل ، في مجرى التاريخ وتدخلاته ، وإذا رضى عنهم، انتقم من أعدائهم وأعدائه أما إله القرآن ، فهو يتركهم لأعدائهم ولأعدائه ، وإذا رضى عنهم، انتقم من أعدائهم وودود وعب ، وتواب . وكذلك موسى . إن كان حقاً جباراً منتقماً ، فهو أيضاً رحيم ورحمن ، وودود وعب ، وتواب . وكذلك موسى .

فوسى التوراة جبار عنيف ، يقتل ويقاتل ، أما قصة موسى فى القرآن ففيها أجمل المعانى النفسية والروحية . ومن العجب أن تلهم قصته بعد ذلك كثيراً من المعانى الصوفية الرقيقة ، « فخلع النعلين فى الوادى المقدس » و « النار المقدسة » « وطوى الكون » و « جبل الطور » و « الخضر وموسى » و « موسى الكليم » و « مقام لن ترانى » أثارت أجمل النظريات الصوفية ، بل نرى الحلاج فيما بعد ينادى – وقد قطعت قدماه وذراعاه بسيف الشرع – ينادى بآية موسى القرآنية (وعجلت إليك ربي لترضى ) فوسى القرآن غير موسى التوراة ، لقد وضعه القرآن فى نسق الأنبياء الإنسانيين الذين تنبثق منهم أغنيات الروح ، بيما وضعه اليهود منذ القدم وحتى الآن قاتلا جباراً ، يقتل من يشاء من غير اليهود ، ولا تحركه غير عاطفة اليهود ، ولا يتجه إلا إلى اليهود . جعله الإسلام « روحاً » وجعله اليهود « مادة » جعاه الإسلام « نبياً إنساناً » وجعله اليهود « نبياً وصنا » و « قاتلا سفاحاً » يقتل من يشاء ويذبح من يشاء ، ويخادع من يشاء ، اليهود أمداأ ألى التبة أربعين عاما ، يزجر اللكون ويرعد ، ويهدد أعداء بني إمرائيل بالهناء .

هذا هو الاختلاف بين الأصول الأولى الإسلامية والأصول الأولى اليهودية ، فاختلف الدينان إذن طبيعة ومنهجا . . . فكيف تطور الخلاف بعد ذلك ، وكيف عاون اليهود على إنشاء فلسفة الإسلام ؟ .

انتقل النزاع إلى أيدى المفسرين من الجانبين المفسرين اليهود والمفسرين الإسلاميين — بحث المسلمون من ناحيتهم في قلب التوراة ، محاولين أن يثبتوا ه أنها قد اشتملت على دلالات وآيات تدل على كون شريعة المصطفى عليه السلام وكون صاحب الشريعة صادقاً . بله ما حرفوه وغير وه وبدلوه إما تحريفاً من حيث التفسير والتأويل (١) أما من حيث الكتابة والصورة ، وإما تحريفاً من حيث التفسير والتأويل الما من حيث الكتابة والصورة ، فقد أعلن المفسرون الإسلاميون أن التوراة خضعت لتغييرات وتحريفات وحذف منها الكثير . وأما من الناحية الثانية فقد اندفعوا نحو تحقيق نص التوراة الموجود بين أيديهم يجدون فيه البشارات الكبرى بظهور محمد صلى الله عليه وسلم . ألم تذكر التوراة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل ، ودعاء إبراهيم لابنه وذريته بجانب البيت المعظم وإجابة الرب إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وأولاده وسأظهرهم على الأمم كلهم ، سأبعث فيهم رسولا إلى ا: (أتى باركت على إسماعيل وأولاده وسأظهرهم على الأمم كلهم ، سأبعث فيهم رسولا النويد في أبهى صورة ، خالياً من شوائب التشبيه والتجسد لم يصدق به اليهود ؟

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: نفس الصحيفة.

 <sup>(</sup>٢) الشهرستانى : الملل والنحل - ج ١ ص ١٤.

وأعلنت التوراة أن « الله جاء من طور سيناء ، وظهر بساعير ، وعلن بفاران » أو في نص آخر « جاء الله من سينا ، وأشرق من ساعير ، واستعلن من فاران » وفي طور سينا مظهر موسى فى الوادى المقدس ، وبساعير – جبال فلسطين – مظهر عيسى عليه السلام ، وفي فاران – جبال مكة الجميلة – أعلن الله رسالته الأخيرة . بواد غير ذى زرع عند بيته المحرم . ولما كانت الأسرار الإلهية والأنوار الربانية في الوحى والتنزيل والمناجاة والتأويل على مراتب ثلاث ، مبدأ ووسط وكمال ، والحجيء أشبه بالمبدأ ، والظهور بالوسط ، والإعلان بالكمال ، عبرت التوراة عن طلوع صبح الشريعة والتنزيل بالمجيء على طور سينا ، وعن طلوع الشمس بالظهور على ساعير ، وعن البلوغ إلى درجة الكمال والاستواء بالإعلان على فاران (١) .

ثم تطور النزاع إلى حقيقة النبوة : هل هي تتطور ، أم أن الدين مغلق والشريعة أبدية ؟ فنشأ النزاع في مسألة من أدق المسائل العقلية والأصولية – وهي مسألة « النسخ » .

الشريعة عند اليهود واحدة ولا يمكن نسخها ، وهي ابتدأت بموسى وتمت به ، فلم تكن قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية ، ولم يجيزوا النسخ أصلا ، قالوا : فلا تكون بعده شريعة أخرى ، لأن النسخ في الأوامر بداء ، ولا يجوز البداء على الله ، ومسائلهم تدور على جواز النسخ ومنعه » (٢).

أما المسلمون فقد اعتقدوا فى جواز نسخ الشريعة ، واعتبروا النسخ تكميلا لها لا إبطالا . وبعثوا هذه المسألة بحثًا أصولينًا من ناحية نسخ الشريعة لشريعة لشريعة . وثانيًا : بحثًا أصولينًا فقهينًا ، من ناحية نسخ قواعد شرعية لقواعد أخرى فى شريعة واحدة من الشرائع .

أما عن الناحية الأولى فقد أنكر المسلمون عدم نسخ شريعة موسى " من جهتين :

(١) من جهة السمع (١) ومن جهة العقل.

أما من ناحية السمع : فقد ذهب اليهود إلى شاهد من شواهدهم ، نقله المسلمون عن العهد القديم ، هو « هذه الشريعة مؤبدة عليكم ولازمة لكم ما دامت السهاوات ، لا نسخ لها ولا تبديل » وقد ناقش المسلمون هذه الآية من آيات العهد القديم ، فقالوا بأنها إما أن تكون مكذوبة ، لما نزل بالتوراة من تغيير وتبديل ، وإما أن تكون متأولة .

وأما من الناحية العقلية فقد ناقش المسلمون المسألة نقاشًا لطيفًا ، وانتهوا إلى أن النسخ ضرورة إنسانية لابد منها ، لكي يتوافق الدين مع تطور الحياة الإنسانية . وقد كتب الإمام

<sup>(</sup>١) نفس الممدر ج ١ ص ٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) الشهرستاني : « الملل والنحل ج١ ص ١٢٤ » .

المشهور « ابن حزم » صحائف جميلة عن جواز النسخ عند المسلمين ، ثم محاولة إثبات وجود النسخ في جميع أسفار العهد القديم (١).

كما أن لابن حزم نفسه كتابًا فى الرد على ابن غرسية اليهودى . وهذا يدل على أن النزاع كان مستعرًا بين علماء المسلمين وبين مفكرى اليهود .

أيقن اليهود أن قلعة المسلمين العقلية حصينة ، وأن النزاع العقلى المباشر قد ينتهى إلى دحرهم وانقطاعهم . فاتجهوا اتجاها آخر في محاولة تقويض العقائد الإسلامية ، اتجاها آخر سريبًا يتفق مع الطبيعة اليهودية المغلقة التي تلجأ إلى التخفي حين تغلب على أمرها ، وهذا الاتجاه هو الاندفاع إلى قلب العقائد الإسلامية ، والقذف فيها بآراء تخريبية ، أو مخالفة لعقيدة القرآن ، ومحاولة إقامة نزاع عقلى ينتج عنه نزاع سياسي أو حربى . وترى محاولتهم قد أخذت الطريق الآتى :

#### ١ ــ اليهرد والنتنة:

غن نعلم أن اليهود قد استئصلوا من الحجاز ، موانتقلوا شهالا إلى الشام ، كما ذهب البعض منهم إلى الكوفة . ولكن بقي عدد منهم في اليمن ، وسرعان ما أخذ يهود اليمن يفدون إلى الحجاز ، وقد اعتنق البعض منهم الإسلام . وكان هؤلاء ينتمون إلى أفخاذ عربية تهودت قبل الإسلام ، وكان البعض الآخر يهوديناً خالصاً . ودخل بعض أحبار الفريقين الإسلام ، وهم على ضغن وحقد عليه وتربص له . وكانت رائحة الفتنة تطل منذ عهد عثمان ، الحليفة السهل اللين ، ورأى هؤلاء الأحبار الفرصة مواتية ، لقد أبعد على عن الحلافة ثلاث مرات ، وعلى صاحب العلم وابن عم الرسول وصهره ، وقد كان له بمنزلة هارون من موسى ، وكان « باب علمه » فألق هؤلاء اليهود بفكرة « الإمام المعصوم » و « خاتم الأوصياء » وتكاد تجمع كتب العقائد الإسلامية على أن عبد الله بن سبأ ، وهو أول من دعا إلى فكرة القداسة التي نسبت المعال على ، كان يهوديناً قبل أن يعتنق الإسلام . بل يذهب بعض المؤرخين إلى أن عدداً إلى على ، كان يهوديناً قبل أن يعتنق الإسلام . بل يذهب بعض المؤرخين إلى أن عدداً الصحابة وبخاصة أبى ذر الغفارى وعمار بن ياسر ، وغيرهما من صغار الصحابة وبنائهم — كمحمد بن أبى بكر ومحمد بن أبى حديقة قد وقعوا أيضاً في أحابيل هذا الرجل ، كما أن أفكار الرجعة والبداء والمهدى والأسباط وغيرها من أحابيل هذا الرجل ، كما أن أفكار الرجعة والبداء والمهدى والأسباط وغيرها من المناية قد ناثرت أشد ناثر بالآراء اليهودية كما ثبت اتصال الغلاة ، وبالأخص في الكوفة ، الغالية قد ناثرت أشد ناثر بالآراء اليهودية

<sup>(</sup>١) أبن حزم : الفصل في الملل والنجل ، الجزء الأول ص ١٣٤ إلى ص ١٣٠

باليهود فيها ، وقد تعلموا منهم السحر والنيرنجات ، ويذهب كثيرون من مؤرخي أهل السنة إلى أن مؤسسي الإسماعيلية يهود انتسبوا للإسلام مستخدمين أفكارا يهودية وغنوصية للقضاء على الإسلام باسم أولاد إسماعيل بن جعفر الصادق . وسنرى في الجزء الثاني من نشأة الفكر أثر اليهود في تأسيس العقيدة الشيعية الغالية ، ومدى نفاذهم في عقائد الغلاة عامة .

ولم يسلم - المعسكر الآخر ، معسكر الأمويين من أثر اليهود وأوضارهم - فكما لعبت شخصية عبد الله بن سبأ دورها الكبير في إثارة الفتنة في معسكر على وشبعته ــ لعب كعب الأحبار نفس الدور في معسكر عنمان وشيعته أولا ، ثم في معسكر معاوية، والأمويين وليعتهم ثانيًا ، بل كان دور كعب الأحبار في حلقة عثمان أشد أقسى . لقد مِفد كعب الأحبار ــ معلناً الإسلام ــ إلى المدينة في عهد عمر . وكان كعب الأحبار ، وقد أدعى ٥ علم الكتاب ٥ يقص ، ويستمع عمر لقصصه ، وتذكيره. ووصفه للجنة ولا:ار ولشاهدهما . وكانتُ عينا عمر متفتحة وأذناه صاغيتين لكل مستحدث يخالف الإسلام . وكان كعب الأحبار يعلم هذا ، فلم يستطع ــ في عهد عمر ــ أن يدلى بدلوه في إثارة الفتنة ، وإلقاء بذور الحقد بين المسلمين . وما إن تولى عثمان ، حتى أخذ الرجل يقوم بدوره فى إثارة الأمويين على بني هاشم . مقابلا لعبد الله بن سبأ ، الذي كان يقوم بدوره في إثارة الهاشميين ومحبي على على بني أميه ، وكان كعب الأحبار يلعن « الكوفة » كما كان عبد الله بن سبأ يلعن « دمشق » بل يقال إن كعب الأحبار قد نهى عمر تفسه عن الذهاب إلى الكوفة بدعوى أن فيها ٥ الشياطين والحن والأرواح الشريرة » . وجد كعب الأحبار الفرصة مواتية في رحاب عَمَّان ، ثم انتقل إلى الشام مثيراً للأمويين فيها . . وكان يحمل « علم النجوم والسحر والطلسمات » وأراد عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو شخصية غريبة تنمست بالزهد ، أن يتعلم منه بعض هذه العلوم . ثم اتصل ابن زوجته اليهودى ، والذى لم يعتنق الإسلام ، بالأمراء الأمويين المترفين الحالمبن في قصورهم ، فألتى إليهم بعلوم الصنعة والسحر والنيرنجات . . . هكذا كان يعمل اليهود في هذا المجال السرى وكانت غايتهم الوحيدة ، تقويض الإسلام .

# ٢ \_ الإسرائيليات أو الأحاديث الموضوعة :

وما لبث اليهود أن تسالوا إلى نطاق إسلامى خطير ، هو الحديث النبوى . لقد رأوا أن القرآن قد «حفظ» ، ولم يكن فى متناول أيديهم على الإطلاق أن ينفذوا إلى أسواره المنيعة. أما الحديث فنحن نعلم قصته ، لم يرد عمر بن الخطاب أن يجمعه ، كما جمع القرآن من صدور قراء الصحابة ، وأعلن أنه لن يجمع الحديث خوفاً من أن يختلط بكتاب الله ، كما حدث للأمم السابقة من قبل اليهود والنصارى حين اختلطت الآيات الموحاة بأقوال الأنبياء والرسل ، وكونت كتبهم ، التى اعتبرها الإسلام محرفة . ومع هذا فإننا نعلم ، أن عمر بن الخطاب كان يتحرى رواية الحديث أشد التحرى .

ولم يكن من السهولة في عهده ، أن يلقي في الحديث ، بموضوعات أو افتراءات أو أكاذيب . ولكن اختلف الأمر في عهد عبّان ، كان هذا العهد المجال الحيوى لانتشار الأحاديث الموضوعة . ووجد اليهود الفرصة سانحة فاهتبلوها بكل مهارة . وبدأ السيل الكبير من الإسرائيليات يدخل في دائرة الحديث . وقد وضعت الإسرائيليات \_ أى الأحاديث ذات الأصل اليهودى \_ في مجال الإمامة والوصاية ، كما ذكرنا . ثم قذف بأحاديث التشبيه والتجسيم ، وذلك حين ثارت مشكلة و المتشابهات » في القرآن . وأحاديث التشبيه والتجسيم مستمدة من التوراة في معظمها ، ونشرها اليهود الذين اعتنقوا الإسلام ، أو تلامذتهم من أغبياء المحدثين . وقد تنبه الشهر ستاني إلى هذا اليهود الذين اعتنقوا الإسلام ، أو تلامذتهم من أغبياء المحدثين . وقد تنبه الشهر ستاني إلى هذا جهراً ، والزول عند طورسينا انتقالا ، والاستواء على العرش استقراراً ، وجواز الرؤية فوقا (۱۱) م جهراً ، والنزول عند طورسينا انتقالا ، والاستواء على العرش استقراراً ، وجواز الرؤية الدجال ، وكذلك نشر اليهود أحاديث عن الميعاد وأشراط الساعة ، والمهدى المنتظر ، والمسيخ الدجال ، هكذا كانت نشأة « الحشوية » عند المسلمين ، وأعقبها نشأة المشبهة ثم المجسمة . حقاً كان المناهمين . المتشبه والتجسيم مصادر أخرى ، كالمسيحية والغنوصية والرواقية ولكن كان الميهود أثر أكبر في كل من المذهبين .

وبهذا القدر ، عاون اليهود على قيام علم الكلام لنقض ما أدخلوه من عقائد مختلفة فى صور أحاديث موضوعة ، دعت شيوخ المعتزلة الأوائل إلى مناقشة هذه العقائد ، وإنكار هذه الأحاديث . كما أن إدخال كثير من الإسرائيليات فى الحديث أدى إلى قيام علم إسلامى جليل ، هو علم ه مصطلح الحديث ، والبحث فى الأحاديث بحثاً منهجيا - رواية ودراية أى من ناحية تطبيق قواعد نقد النص الداخلى والحارجي .

وقد دخلت أيضًا الحرافات الإسرائيلية فى التفسير ، وأشاعت أساطير كثيرة عن الأنبياء السابقين ، قبلها العامة ، ولكن فقهاء المسلمين وعدداً كبيراً من المفسرين ، تنبهوا إلى خطورة هذا الانجاد الحشوى ، وقاوموا هذه الحرافات مقاومة عنيفة (٢).

ولن أحاول هنا أن أخوض فيما يعلنه بعض المستشرقين اليهود من أن كثيراً من العقائد الإسلامية وبخاصة في علم الآخرة مأخوذ من التوراة . وقد تبنى هذا اليهودى المتعصب جولد تسيهر هذه النظرية. ومن أهم الأمثلة التى أعطاها لإثبات نظريته: فكرة الوجود في عالم الذر » ، أى فكرة وجود الحلائق في صلب الإنسان الأول على هيئة الذر ، وأن الله في هذا العالم أشهد الحلق على أنفسهم ، ثم خلقهم فعلا متعاقبين في الأجيال . وقد حاول جولدتسيهر أن يثبت أن تلك الفكرة يهودية . بحتة ، وأن لها آثاراً ومآخذ في التوراة نفسها .

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ج ١ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع تفسير ابن كثير ص ٢٦٠ ومقدمة ابن خلدون ج ١

وإن ردنا على هذا: ولاشك أن جولدتسيهر وغيره من المستشرقين يعرفون هذا تمام المعرفة ، ولكنهم يخادعون ويخدعون . إن الإسلام لم ينكر على الإطلاق أنه متمم لليهودية الحقة وللمسيحية الحقة ، أنه إنما أتى : متمماً - لن قبله من الأنبياء والرسل ، ومصدقاً للتوراة الصحيحة وللإنجيل الصحيح ، فإذا تكلم عن التوحيد ، وما زال فى بعض آيات العهد القديم الموجود بين أيدينا دعوة إلى التوحيد ، فهل في هذا ضرر أو ضرار .

وإذا تكلم عن «عالم الذر» وما زال - فى بعض آيات العهد القديم الموجود بين أيدينا - بعض الوصف لهذا العالم ، فهل هذا شين على الإسلام . إن الآيات الصحيحة غير المحرفة وغير المبدلة فى العهد القديم ، وآيات القرآن إنما انبثقت من نبع واحد هو الوحى الإلهى . وهناتشابهت فليس الأمر إذن أخذ القرآن من التوراة ، وإنما صدور الأول والصحيح من الثانى عن نبع واحد، هو المجرى الإلهى الكبير .

# نشأة النكر الناسفي عند اليهود:

وتطور الجدل بينهم وبين المسلمين .

لقد قلت من قبل إن اليهودية لم تدع من قبل إلى قيام فلسفة عقلية ، كما أنه ليس فى التوراة بذور مذهب فلسفي أو ميتافيزيتي ، يمكن عرضه من خلالها . إنما كانت اليهودية وكتبها المقدسة إعلانًا عن مذهب ديني بحت ، خلو من النظر العقلي ، ولا شك أن هذا المذهب الديني يتضمن معرفة ٥ الله ، ويتطلب من اليهود التبشبر بهذه المعرفة لدى غيرهم من الأمم . ولكن اليهود آمنوا بأن الوحى لهم فقط ، وأن معرفة الله مقصورة عليهم فقط هم « بنو إسرائيل » ، وغيرهم من الأمم « عبيد بني إسرائيل » وشعروا أنهم ليسوا في حاجة أبداً إلى نظر عقلي أو فكر فلسفى . وأمدتهم غريزتهم الباطنية « وحسهم الداخلي » « ومخيلتهم الواسعة » بأن ينأو عن التأمل والنظر الخارجيين . ولذلك لم يحاول حكماء العبرانيين القدامى أن يبحثوا أو أن يدخلوا في سر الوجود . لم يكن وجود الله ، وروحية النفس ، ومعرفة الحير والشر عند اليهود نتيجة لسلسلة من الأقيسة العقلية ، وإنما اعتقدوا في وجود « إله خالق » ، وقد نزل الوحي بهذا على أسلافهم ، أما وجوده ، فإنه ــ يتعالى ــ كما يبدو لهم ــ عن البرهنة الإنسانية ، أما الأخلاقية اليهودية ، فقد كانت نابعة عن إيمانهم بهذا ، الإله الإسرائيلي ، الإله الذي صور فقط في صورة إله الإسرائيليين ، عادل وطيب مع الشعب المختار على العالمين ، وقاس وجبار مع أعداء بني إسرائيل . فلم ينبثق لدى اليهود فكر فلسفى . بل إن مونك ، كبير المستشرقين اليهود وقديمهم يعترف بهذا فيقول و لم يوجد في كتبهم – أي كتب اليهود – أي أثر لهذه التأملات المينافيزيقية التي نجدها لدى الهنود أو اليونان ، ولم يكن لهم فلسفة بالمعنى الذى نطلقه على هذه الكلمة .

إن الموسوية – فى جانبها النظرى – لا تقدم لنا رأى لا هوت عالم ، ولا أى مذهب فلسنى ، ولاكنها تقدم لنا مذهبًا دينيًّا ، – يقرر الوحى – كأساس له »(١).

ويرى مونك أنه انبثق لدى العبرانيين القدامى بعض لمحات فلسفية في صورة شعرية تعالج بعض مسائل الوجود المطلق في علاقاته مع الإنسان ومن أمثلة هذه المسائل : وجود الشر في ا عالم فاض عن الإله ، الحير المطلق . وكيف نعترف بوجود حقيق للشر بدون أن نفترض محدودية هذا الموجود السامي الذي لا يمكن أن يفيض عنه أي شر . وكيف نعترف بوجود هذه الحدود ف الله بدون أن ننكر وحدة الموجود المطلق . بدون أن نسقط في الثنائية . لقد أجاب الحكماء الموسويون على هذا بأنه ليس ثمت وجود حقيقي للشر . وأن الشر لم يوجد في الحلق ، وأن هذا الحلق حين فاض من الله لم يكن أبدآ موطناً للشر . . . كان الله ينظر ، في كل فترة من فترات الحلق ، أن هذا الحلق كان خيراً ، إن الشر لم يدخل العالم إلا مع العقل : لقد كتب على الإنسان - وقد أصبح موجوداً عاقلا وأخلاقيًّا - أن يحارب المادة وأن يصارعها . هنا قام التصادم بين العنصر العقلي والعنصر المادي فيه ، وفي خلال هذا التصادم « ولد الشر » . ويقرر الحكماء العبرانيون ــ أن واجب الإنسان ــ وهو يمتلك الحس الخلقي وله الحرية المطلقة في جميع أفعاله أن تتفق أفعاله مع الحير الأسمى ، أما إذا ترك المادة تتغلب عليه ، فإنه يصبح عملا من أعمال الشر . ويرى مونك أن هذه النظرية العبرانية القديمة في الشر قد تمسك بها أنبياء بني ـ إسرائيل وحكماؤهم مستندين على الفصل الثالث من سفر التكوين، ويرى أنها نظرية أساسية في الموسوية : أن الإنسان يمتلك الحرية المطلقة في ممارسة قدراته وأن الحياة والحير ، والموت والشر كلها بين يديه.

ولكن من هو « الإنسان » في نظر الحكماء العبرانيين القدامى . إنه العبراني الإسرائيلى ، وهو وحده ذو الإرادة الحرة، وبيده فقط الحياة والخير والموت والشر . وبتى العبرانيون بمنأى عن كل تفكير عقلى فلسنى ، فإذا ما حاولت فلسفة من الفلسفات النفاذ إليهم ، كيفوها لتطوير نظريتهم الدينية . وكل ما نظفر منهم فى باب الحكمة هو فلتات حكمية فى صورة شعرية . ويرى « مونك » أن الحكماء العبرانيين القدامى كانوا كالعرب الجاهليين تمامًا ، شغفوا بوضع حكمتهم العملية فى صورة أمثال وحكم ، وفى الأغلب فى صور شعرية . ويقرر « إن دين العبرانيين لم يترك أى مكان فيه لتأملات فلسفية بمعنى الكلمة » ويذكر أنه فى اجتماعات الحكماء العبرانيين ، أثيرت « موضوعات فلسفية » ولكنها عو لحت من وجهة نظر دينية وفى صورة شعرية ويعطى مثالالهذا كتابى : Ecclésiaste و الم الكتاب الأول فيذكر الجتماع لبعض الحكماء حاولوا فيه معالحة مشكلتى العناية الإلهية والمصير الإنسانى . وقامت

Munls : m. ( 1 )

مناقشة طويلة ، لم تنته بهم إلى نتيجة ما . وهنا ظهر الرب في غضب ونهاهم عن تأمل أسرار الإله ، ووسمهم بعجزهم وتقصيرهم عن الوصول إلى الحقيقة ، وأنهم لن يستطيعوا الوصول إلى طريق العناية الإلهية وغاياتها . إن الإنسان لا يستطيع أن يتأمل آيات الحلق إلا خلال الدهشة فقط. إن كلشيء في الطبيعة في نظره سر عميق. فكيف يستطيع إذن إلى أن ينفذ والعناية الإلهية » و « الحكومة الربانية » التي تحكم الكون . إن الإنسان لا يستطيع أن يعرف طرق الله الموجود اللا محدود ، اللانهائي . إن عليه فقط أن يخضع متذللا أمام القوة الكلية ، وأن يسلم لها بإرادته . هذه هي القضية الرئيسية التي يتكلم عنها الكتاب الأول ، وهي خالية تمامًا من كل أثر فلسني : أما الكتاب الثانى ، وهو يصل أيضًا إلى نفس النتائج ، ولكن يشوبه مسحة من شك عقلي ، ويدل على آثار من تفكير خارجي قد وصل إلى كتب العبرانيين المقدسة . ونفي اليهود إلى بابل، وهناك تأثروا بلا شك بالكلدان وبالفرس، في طريق حياتهم، بل في معتقداتهم الدينية . وقد نفذت معتقدات « الزند أفستا » في إصحاحات العهد القديم : حزقيال وزكريا ودانيال وتركت آثاراً يستطيع الباحثون في العهد القديم أن يجدوها بسهولة . حقا كانت الزند أفستا لاتدعو إلى التوحيد المُطلق و إنما تدعو إلى الإثنينية ، ولكنها كانت أيضًا تحارب الوثنية . ولهذا فضلها اليهود ، وانعكست كثير من عناصر الزند أفستا في العهد القديم . كما أن الروحية التي كانت تشع في الدين الفارسي جعلت اليهود ينجذبون إليها ، وينفتح مجتمعهم المغلق لكثير من عناصرها . وقبل عامة اليهود كثيراً من عناصر البارسية – أى الزرادشتية . وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من عقائد اليهود . ولكن البارسية نفسها لا تحتوى من العناصر الفلسفية ما يجعلها مذهبا فلسفيًّا يلهب اليهود روح الفلسفة ، ونزوة التفلسف ولا يوجد اختلاف كبير مهايز بين كتابات اليهود تحت حكم ملوك العجم أو أوائل الملوك المقدونيين وبين كتاباتهم قبل المنفي .

ولكن ما نلبث أن نجد تطوراً شبه فلسنى لدى جماعات من يهود الإسكندرية . ساد الحكم المقدوني مصر ، وبلحاً كثيرون من اليهود إلى الإسكندرية ، وكونوا جالية غنية ازدهرت تجاريا أشد الازدهار . وأقبل اليهود على الثقافة اليونانية يتذوقونها . ولأول مرة فى تاريخ اليهود يقابلون حكمة عليا أسمى من تراثهم . فتأثروا بها أشد تأثير . وكانت التوراة قد ترجمت إلى اليونانية فى ترجمتها المشهورة بالسبعينية . وكان بطليموس فيلادلف قد طلب من اليهود ترجمتها فقام بالترجمة اثنان وسبعون عالما من علماء يهود مصر . ونسى اليهود العبرية ، وبدأوا يتكلمون ويكتبون باليونانية . وكان لابد للبعض منهم أن يخوضوا فى التأملات الفلسفية . وكانت غايتهم أن يرفعوا من قدر دينهم فى عيون اليونان ، وكان هؤلاء ينظرون إلى هذا الدين وكانت غايتهم أن يرفعوا من قدر دينهم فى عيون اليونان ، وكان هؤلاء ينظرون إلى هذا الدين اليهودى بعين الاحتقار ، ويرونه أساطير وخرافات . وبخاصة حين أصبح نص التوراة فى أيديهم ، والتوراة - كما نعلم - هى تاريخ بنى إسرائيل ، فيها قصصهم وخرافاتهم ،

وما نالم من نعم ، حين حافظوا على الشريعة الموسوية ، وما نزل بهم من نقم حين عصوا هذه الشريعة ، وفيها نزول الله يحارب معهم ، وفيها تخلى الله عنهم ، وفيها التشبيهات المادية الغليظة ، والعبارات الحشوية . . . كل هذا جعل اليونان بمنأى عنها . ولذلك قام بعض يهود الإسكندرية بمحاولة فلسفية يحاولون بها شرح التوراة شرحاً روزياً ، وكان هذا هو الطريق الوحيد أمامهم بلعلها مقبولة لدى اليونان . وكان اليونان أنفسهم يفعاون في هذا العصر نفس الشيء ، كان الفيثاغوريون والأفلاطونيون والرواقيون يقومون بشر وحالميتولوجيا وللأسرار ، وكانت هذه الشروح تجد رواجاً لدى القراء ، وسرعان ما قام بعض اليهود بنفس الشيء . كانت الفلسفة اليونانية هي الأساس ، والتوراة هي الميتولوجيا والأسرار ، فأخذوا يشرحونها شرحاً رمزياً . بل الإنانجد في نسخة التوراة السبعينية آثاراً من هذا الاتجاه الرمزى الذي انتشر بين يهود الإسكندرية ثم كان فياون عمثل هذا الاتجاه الكبير . وقد انتشرت هذه الفلسفة في عهد بطليموس فيلخوميتور ويكن تلمس بقايا منها في شدرات تركها الفيلسوف اليهودي أرستيبول Aristobule ، كما أن هناك كتاباً آخر يتضع فيه آثار الحكمة اليونانية الممتزجة بالعقائد الشرقية . وهذا الكتاب هو كتاب « الحكمة » ومؤلفه يهودي إسكندري .

والمشكاة الهامة في هذه الفلسفة التي نطلق عليها نجاوزاً اسم فلسفة يهودية . هل هي فلسفة يهودية حقاً . لقد ذهب أكبر ممثلي هذه الفلسفة وهو فيلون ، إلى نظرية تتحكم فيها الفلسفة اليونانية ، وتتضاءل أو تكاد تختني النظرية اليهودية . إن الموجود الإلهي — عند فيلون — هو الكمال المطلق ، بحيث لا يمكن أن نعلمه بإدراك عقلي أو إدراك في مجال العقل الإنساني . وحينئذ تنهار التشبيهات الغليظة وصور التجسيات التي أوردها العهد القديم . وقد ذهب فيلون بعيداً في التفسير الرهزي ، بحيث تكاد تنقطع صلته بالتوراة: إنه يقرر أن كل تشبيه ورد في التوراة إنما يجب أن يؤول ، كما أن الله ليس إله العبرانيين أو إله الإسرائيلين فقط ، وإنما هو إله العالم جميعاً ، « وأسماؤه تدل على الكلية ، فهو الموجود ، والموجود حقاً ، وهو العلة الأولى ، وأبو العالم وملكه ونفسه وروحه » (١) وهو يؤول أشد تأويل قول التوراة « إله إبراهيم واسحاق ويعقوب» ، فإبراهيم عنده هو العلم ، وإسحاق هو الطبيعة . ويعقوب هو الزهد . إن الأسماء الثلاثة لا تعني أبداً أنبياء بني إسرائيل ، وإنما هي المصادر الثلاثة لموفتنا بالله . أن الأسمس المعقولة للشمس المحسوسة . والله بجرد ، كما هو مثال أو مثال المثل ، فلا تجليات أنه الشمس المعقولة للشمس الحسوسة . والله معلى قوى متوسطة ، تشارك في الماهية الإلهية ، وبواسطتها يتجلي الله في الوجود ، كما تعوى متوسطة ، تشارك في الماهية الإلهية ، وبواسطتها يتجلي الله في المورود ، كما تعوى متوسطة ، تشارك في الماهية الإلهية ، وبواسطتها يتجلي الله في المورود ، كما تعجلي آثار الشمس في أضوائها . وبهذه الوسيلة هو موجود

<sup>(</sup>١) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص ٢٤٩ .

دائم ، حاضر فى كل شيء ، فعال هو فى الأشياء الفائضة منه بدون أن ينفعل على الإطلاق (١٠). أما الوسطاء الذين يفعل الله خلالهم فكثيرون، فالوسيط الأول اللوجوس أو الكلمة ابن الله ـــ نموذج العالم ، ويليه الحكمة ، ثم رجل الله أو آدم الأول ، ثم الملائكة ، ثم نفس الله ، وأخيراً ـــ العالم ، وهي كثيرة ــ ملائكة وجن ناريون وهوائيون ينفذون الأمر الإلحى .

وقد كان فيلون أحد مؤسسى المسيحية الحقيقيين - أخذ أقواله القديس يوحنا الإنجيلى ، وصاغها متلائمة مع عقيدته فى المسيح ، وقد كان فيلون قريب العهد بيوحنا وثبت أن يوحنا قرأ أعمال فيلون وتأثر بها .

ونحن لا نبحث هنا في التطور التاريخي أو الممهدات الفلسفية لظهور المسيحية ، إن بول نفسه كان يهودينا ، وقد تأثر بالأعمال اليهودية الهرطوقية ، ومزجها بحياة المسيح ، كما كان على معرفة بالفلسفة اليونانية خلال ثقافته اليهودية التي كانت - كما نرى سفيلونية وهذه الفلسفة فلسفة انتقائية أو انتخابية أو مجمعة ، فبجانب الصبغة اليونانية ، نفلت إليها خلال التراث اليهودي - الحكمة البابلية ، ثم عناصر كثيرة من الفلسفة الهندية . وقد انعكست هذه الفلسفة الانتقائية في فلسفة أفلوطين ومدرسة الإسكندرية من ناحية ، وفي المسيحية من ناحية أخرى . وقد أخلت الأفلاطونية المحدثة جوهر أقوال هذه الفلسفة الفيلونية ، وبخاصة نظرتها الوجودية أى القول بوحدة الوجود ، وأخذته المسيحية بنظرتها الحلولية أى القول بحلول اللاهوت في الناسوت ، وبقولها باللوجوس . وصبغت كل من الأفلاطونية المحدثة والمسيحية المنافرة ، كل من وجهة نظره الخاصة .

لم تكن هذه الفلسفة يهودية ، إن و الكنيس ، قد أنكرها إنكارا باتا . وما لبث أن انعكس هذا في قلب اليهودية نفسها : إن يهود الإسكندرية ، وهم في محاولة مستميتة لإثبات أن لديهم فلسفة خاصة بهم ، أرادوا أن يضعوا لهذه الفلسفة و شكلا خاصاً أصيلا ، وأخذوا يشيعون ويعلنون ويكتبون : أنهم هم أصحاب تلك الفلسفة . وأن فيثاغورس وأفلاطون وأرسطوا كانوا تلاميذ لليهود . انتشرت قصص وروايات كتبها مؤلفون يهود ، تقول إن هناك علائق بين أنبياء بني إسرائيل وبين الفلاسفة اليونان ، وأن هؤلاء الأخيرين أخذوا من معدن النبوة ، كما سيعبر عن هذا بعض مؤرخي الفلسفة اليونان ، وأن هؤلاء الأخيرين أخذوا من معدن النبوة ، كما سيعبر عن القصص والروايات اليهودية تحاول أن تربط بين فلاسفة اليونان وبين أنبياء بني إسرائيل . وذكروا على لسان بعض الكتاب الوثنيين الصلات بين قدامي الفلاسفة واليهود ، ويوردون فقرة للفيلسوف كليارخوس ، أحد المشائين القدامي من تلامذة أرسطو ، يقول فيها إنه تعرف على للفيلسوف كليارخوس ، أحد المشائين القدامي من تلامذة أرسطو ، يقول فيها إنه تعرف على يهودي في آسيا ، وأنهما تناقشا أثناء المقابلة في موضوعات فلسفية ، وأنه تعلم من هذا اليهودي

Munk: Mèlanges: p. 465. (1)

أكثر مما تعلم هذا اليهودى منه . ويعتبر نومينوس الأبامى أفلاطون ، موسى يتكلم لغة أهل أثينا ، هذا هو التفسير المخادع الذى قدمه يهود الإسكندرية المثقفون للصلات بينهم وبين الفكر اليونانى .

أما يهود فلسطين ، فلم يكونوا أقل تعرضاً لنفوذ الفكر اليوناني في تراثهم ، وكانت اليهودية نفسها كدين في خطرً . وقد انقسم اليهود حينئذ إلى قسمين : الفريسيون والصدوقيون ، أما الفريسيون : فقد قبلوا الأفكار والمذاهب والطقوس العملية السائدة ، وتأثروا بها أشد تأثير ، وحاولوا أن ينسبوا لكل هذا أصلا قديمًا وإلهيا، مدعين أنها نقلت خلال العصور بتقليد أو رواية شفوية أو ينسبون إلى موسى نفسه نظرية التفسير التي طبقوها هم على النصوص المقدسة . وقد نفذت في أعماق أعمال الفريسيون الفلسفات اليونانية والكلدانية والفارسية. أما « الصدوقيون، فقد رفضوا ٥ التقليد الشفوى ٥ وبالتالى رفضوا كل المذاهب المفسرة والعقائد الجديدة التي لا توجد في النص المكتوب وكان الصدوتيون يمثلون اليهودية الرسمية وكان إيمانهم بإله يهودى نقط لليهود \_ ولم تتطور فكرة الإله عندهم وكانوا ينكرون أيضاً البعث في صورته الجسدية أو الروحية وقد تكونت جمعية سرية في أغماق فريق «الفريسيون»، أخذت تزاول طقوسًا معينة وقد سميت باسم Esséens أو Esséeniens وقد اشتقت الكلمة في الأرجع من الكلمة السوريانية Asaya أى الأطباء . ويبدو أنها تكونت على غرار جماعة يهودية في مصر ، تسمت باسم الأطباء الروحانيين Therapeutes أو أطباء النفوس ، كانوا يعيشون في وحدة واعتكاف وتأمل ، وكان يهود فلسطين أقرب من أطباء الإسكندرية إلى الديانة اليهودية ، وكانوا يضعونها موضع الاعتبار في الحياة العملية وفي الحياة الاجتماعية ، ولكنهم كانوا أيضًا يعيشون معيشة زاهدة وحياة تأمل عميقة (١) . ومن المثير ومما يلفت النظر أن تكون هذه الجماعة ، مبشرة بمذهب هو مزيج من التصوف والفلسفة ، وأن تتطور لدى يهود فلسطين في وقت ميلاد المسيحية. ومن الملاحظ أيضًا أن أطباء فلسطين اليهود كانوا ينسبون « الأسماء الملائكة » أهمية كبرى . وكانت لم مذاهب خاصة سرية ، ويعتبرونها أسراراً لاتفشى إلا لأعضاء الجماعة وبعد انضامهم لها بوقت طويل واختبارهم اختباراً عنيفاً ، هذه هي الصورة الأولى للماسونية التي ابتدعها اليهود أيضًا في العصور الحديثة ، وجعلوها وسيلة لنشر كثير من مبادئهم ، وغايتهم إقامة هبكل سلمان مرة ثانية

ويقرر فيلون فى كتابه الموسوم بـ Ouod omnis probus lib أن هؤلاء الأطباء كانوا يحتقرون الجانب المنطقى فى الفلسفة ، ولا يدرسون من الطبيعيات إلا الجزء الخاص الذى يبحث

<sup>(</sup>١) ظهرت وثائق البحر الميت منذ عام ١٩٤٧ م . وقد كشفت لنا الكثير عن حقيقة المذاهب اليهودية وظهور المسيح .

وجود الله ومنشأ الأشياء الموجودة وكانوا يدينون بمذهب يلعب فيه علم الجن والملائكة الدور الكبير، وذلك بالإضافة إلى بعض المذاهب التي كونت فيها بعد الكبالا، مذاهب مأخوذة من مصادر متعددة ومختلفة، ولا شك أنها كانت المصدر الرئيسي الذي أوحى للغنوصيين بعض مذاهبهم فيا بعد.

ويقرر مونك أن تأثير فلاسفة يهود مصر على الأفلاطونية المحدثة من ناحية ، وعلى الفلسفة الغنوصية من ناحية أخرى يضع اليهود في سياق الفلسفة أو الفلاسفة الذين حاولوا التوفيق بين فلسفة اليونان وآراء الشرقيين . ويقول : إنهم من هذه الوجهة من النظر يستحقون اسم الفلاسفة ويأخلون مكانا في تاريخ الفلسفة . ولكنه يقرر أنه بالمرغم من بعض الأصالة التي تنسب إلى هؤلاء الفلاسفة سواء أكانوا من يهود الإسكندرية أم من الكبالا ، فإنه من الصعب جداً أن نسمى مذهبهم الحلولي و فلسفة يهودية و إنهم خارجون عن تاريخ اليهودية العام . إنهم دوائر معزلة عن تيار الفكر اليهودي المنبثق عن اليهودية نفسها . كان اليهود هنا فقط وسطاء بين الفكر الأوربي ممثلا في اليونان ، والفكر الشرق ممثلا في قصص العهد القديم ، وفلسفة اخند وحكمة فارس وأساطير الكلدان ... ويشير مونك في براعة إلى أن اليهود آمن بنفس الدور مرة أخرى في ظروف مختلفة تماماً . ولعله يقصد قيام اليهود بحركة ترجمة الفلسفة الإسلامية والعلم الإسلامي إلى أوربا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين .

ولما ظهرت المسيحية عاداها اليهود – أشد المعاداة – كما نعلم ، وبدأ الصراع النيف بين اللهينين ، وقد أخذ الصراع مظهراً دموياً مريعاً ، وإذا كان اليهود قد ازدهروا – من الناحية العقلية – أو بمعنى أدق ظهر منهم بعض المفكرين المتفلسفة ، فإن القرون المسيحية الثلاثة الأولى قد قضت على كل تقدم عقلى لدى اليهود وتوزعوا بعد نكبتهم فى القدس فى كل البلدان ، وتفرق علماء اليهود هاربين من انتقام الرومان . ولم يعد لهم أمل فى أن يجعلوا بيت المقدس مركز الثقافة اليهودية أو الرمز الذى يتجمع فيه آمال الأمة المشتتة . كان هم هؤلاء العلماء الأكبر أن يجمعوا اليهود فى كل بلد حلوا فيه كجماعة دينية . وبدعوا منذ الربع الأول من القرن الثالث الميلادى يجمعون جميع تعاليم الفروسيين – وكان معظم اليهود من هذه الطائفة – فى كتابهم المقدس « المشنا » وكان هذا الكتاب حصيلة عمل مستمر فى مدى المثاث ترف وكان اليهود المشتتون قد حملوا معهم النصوص القديمة لكتبهم المقدسة ، فأخذوا – بعمل نقدى واسع – فى تحقيقها ، وتقويم نصوصها ، ووصل بهم الحال الى أنهم كانوا يحسبون عدد الحروف المحتواة فى كلمات كل كتاب . وإذا ماحاولنا أن ببحث عن أى أثر فلسنى فى الحواشى والشروح المتعددة التى وضعت خلال ستة قرون من العهد نبحث عن أى أثر فلسنى فى الحواشى والشروح المتعددة التى وضعت خلال ستة قرون من العهد المسيحى – سواء فى التلمود أو فى التفسيرات البلاغية أو الرمزية للتوراة فإننا لا نجد شيئا هاماً. إنا نجد آثاراً كبالية تختص بالجلن والشياطين والسحر والشعوذة ، والأسرار الخفية . ولانجد ذكراً

. . .

وظهر الإسلام ، واستقر المسلمون في البلاد المفتوحة . وأحس اليهود لأول مرة في تاريخهم بالأمن والطمأنينة . كان كتاب المسلمين يعتبرنهم « أهل ذمة ، لهم حقوق وعليهم واجبات ، ويعترف فيدا وهو عالم يهودى معاصر بموقف المسلمين المتسامح أكبر تسامح تجاه اتباع الكتب المقدسة (١). وصل عدد كبير من اليهود في عصور الإسلام إلى أعلى درجات الوظائف المدنية ، وسيصل البعض منهم في الأندلس إلى مقام الوزارة . ولقد رأينا ــ من قبل-كيف حمل اليهود الأضغان للدين الحديد ، وبدءوا العداوة في المدينة . ورأينا كيف اندفع اليهود من اليمن ، وكانت في اليمن جالية يهودية كبيرة ، انتشرت فيها السيمياء والكيمياء والتنجيم والسحر والطلاسم ، وأن منها أتى عبد الله بن سبأ من ناحية ، وكعب الأحبار من ناحية . ووصل اليهود إلى الكوفة ، وسكنوا فيها ، وعاونوا على إشعال ، التشيع الغالى ، وعلموا الكثير من رجاله السحر والنيرنجات . كما اندسوا في قلب الحديث . ينشرون الإسرائيليات المضلة . ولكن حتى في هذا لم تكن لهم فلسفة أو فكر فلسني . وأخذ عدد كبير من اليهود يعتنق الإسلام. وهنا رأى والكنيس، أن يبدأ الحرب العقلية والحدل العقلي . ويقرر مونك أن الحركات العقلية في العالم الإسلامي أثرت بقوة على الكنيس ، وقد والله هذا نزاعا واصطداما ، اضطر رجاله من اليهود أن يستخدموا وسائل وأسلحة أخرى - غير الأسلحة المستخدمة في المدارس التلمودية لحل المشاكل التي قابلتهم ، مشاكل نظرية ، ومشاكل عملية . وكان اليهود ــ كما قلت ــ خاواً من أي تراث فلسني ، كانت النزعات الفلسفية التي انبثقت من يهود اسما ـــ كفيلون وغيره -لا تمثل اليهودية في شيء . ولذلك نرىأنهم لم يشاركوا في حركة الترجمة المشهورة – ترجمة علوم اليونان إلى العربية ، شارك العرب فيها المسيحيون السوريان من يعاقبة ونساطرة ، وشارك فيها الصابئة ولكننا لانجد أبدا اسم يهودي واحد ، قام بالترجمة ، كان اليهود فقط أصحاب علوم سرية وسحرية: السحر والنير بجات والسيمياء ، مع بعض عناصر من كيمياء بدائية ، وامتهن الكثير منهم الطب ، فلما جاءت حركة الترجمة ، كانوا خلوًّا من كل استعداد علمي لها ، فلم يشاركوا فيها .

و نلاحظ كذلك أن هؤلاء العلماء اليهود الذين شاركوا في الحركة الفلسفية نفسها إنما كتبوا بالعربية ، كانت اللغة العربية « لغة العلم الدولية ، وقد تكيفت تكيفًا - لامثيل له في لغة من اللغات - لتلقى التراث الجديد الذي نقله مجموعة من الكتاب والتراجمة ، وهو يحمل معانى جديدة ومصطلحات متشابكة . ومن العجب أن يقول فيدا « إن العربية فرضت على

Vadja: Introduction à la pensee juive du moyen age p. 21

رعايا الحلفاء غير المسلمين - وربما على اليهود أكثر منهم على النصارى ، العربية لم تفرض على هؤلاء بقدر ما سارع هؤلاء اليهود والمسيحيون لتعلمها والتكلم والكتابة بها ، لمتابعة التطور العلمي الحلاق ، الذي قذف به المسلمون في تيار الحضارة العام . ولم يجد علماء اليهود أي غضاضة في الكتابة بلغة جديدة تنتمي إلى دين جديد ، ولماذا يتحرق فيدا غيظًا حين يذكر أن اليهود قد كتبوا بهذه اللغة الغنية ، وقد كتب يهود الإسكندرية من قبل باليونانية ، وكذلك فعل يهود فلسطين . ثم إن اليهود أنفسهم قاموا بالترجمة السبعينية للتوراة . ونقلت التوراة إلى اليونانية ، لغة آرية تختلف خصائصها أشد الاختلاف عن خصائص لغة سامية كتبت التوراة فيها أصالة ، وهي اللغة العبرية . إن الواقع أن علماء اليهود بدءوا تفسير الكتاب ، وعرض القانون الشفوى ــ باللغة العربية، وذلك حين رأوا مجموعة كبيرة من الشعب اليهودي تعتنق الإسلام، ثم للدفاع عن عقيدة أسلافهم أمام الهجمات العقلية لأعدائهم. وأصبحت العربية والراث العربي نافذاً في أعماق الفكر اليهودي ، بل لابد من معرفة مذا البراث وأثره في اليهود حتى أوائل عصر النهضة . إن فيدا نفسه يعترف بأنه لا يمكن فهم فلسفة ليني بن جرسون وحسداى كرسكاس ، وهما من رجال عصر النهضة وكانت صلاتهما المباشرة بالعربية قد انقطعت ، ولكن التأثير العربي الفاسني كان يشع في كتاباتهما ، بحيث لا يمكن اعتبارهما خارجين عن دائرة الفكر العربي . ونحن نعام ـــ وهذا ما لا يذكره فيدا ـــ أثر هذين المفكرين النافذ في اسبينوزا . لقد كان المسلمون يعطون ، كانوا هم ، العاطين ، وكان اليهود يأخذون، ﴿ كَانُوا هُمُ الآخذين ﴾ طوال القرون الوسطى ، وحتى عصر النهضة ، وما بعد عصر النهضة .

نعود إلى الفترة التى تؤرخها ، فنرى الشهرستانى يتنبه إلى أخذ اليهود من المسلمين ، وأما القول فى القدر ، فهم مختلفون فيه حسب اختلاف الفريقين فى الإسلام، فالربانيون منهم كالمعتزلة فينا ، والقراءون كالمجبرة والمشبهة ، ومع أن النص غير دقيق ، إلا أنه يبين ــ على وجه العموم ــ انعكاس الفكر الإسلامى فى اليهود .

كانت أكاديمية بابل مزدهرة فى ذلك العهد ، وكانت تلمودية ، تدين بالنص المكتوب وبالنصوص الشفوية. ولكن الدنيا كانت تتحرك حولم، وكانت الفلسفة الإسلامية المنبثقة عن فكر إسلامى أصيل تتكون ـ أو تكونت فعلا . وفى أكاديمية سورات ، إحدى أكاديميات بابل اليهودية ، كان الربانيون هم المسيطرون على الحركة اليهودية . كانوا ـ كما قلت ـ عن اليهود عامة يعيشون فى أعماق نصوصهم المكتوبة ، وفى الوقت عينه يتمسكون أشد

(1)

التمسك بالنصوص الشفوية . كانت المدارس التلمودية تسيطر على جمهور اليهود . ولكن الفكر المعتزلي الإسلامي مالبث أن نفذ إلى رجال هذه المدرسة فظهر أحد علماء اليهود في عهد أنى جعفر المنصور ، يبشر بحركة عقابة جديدة « وهو عنان بن داود » وينشئ فريقًا جديداً مقابلا للربانيين ، وهو فريق القرائين » . وقد أعلن عنان الثورة على الربانيين ، وعلى سلطاتهم الدينية ، ، ونقض القوانين التقليدية ، كما دعا إلى استخدام العقل ومبدأ البحث الحر . ولقد كان في هذا صدمة كبرى الربانيين ، كانت الربانية مركز الاعتقاد اليهودي ، تحافظ على وحدتهم طبقًا لمعتقدات واحدة ، وكانت تؤمن بالنص المكتوب كما تؤمن بالتقاليد الشفوية التي وصلتهم خلال التاريخ والأجيال المتعاقبة . فما إن ظهر عنان بن داود يعلن المذهب القرائي حيى ثارت ثائرة الربانيين. مع أنه من الحدير بالملاحظة أن عنان بن داود لم يهدم التقليد الشفوى تماماً ولم يرفض - كما فعل الصدوقيون من قبل أى تفسير من أى نوع للتقليد ، إنه ألتى فقط بالفكرة التي تقول : ينبغي أن تكون النصوص ــ مكتوبة أو شفوية ــ منسجمة ــ مع العقل . أو بمعنى أدق إنه يعلن : أن النقل والعقل لا يتعارضان . وسمى أتباعه أنفسهم بالقرائين - والكلمة في أصلها «كرائيم - أي النصيين ، أي أتباع النص المكتوب ، لا الرواية الشفوية . ثم تغيرت واشتهرت باسم القرائين وكان القراءون ـ أول من ألقوا في اليهودية بأول مذهب الاهوتي مسق وعقلي ، ويؤيده النظر الفلسني . كان القراءون أثراً من آثار المعتزلة (١١) ، بل كانوا تابعيها في التراث اليهودي . لقد اتخذ القراءون اليهود المعتزلة مثالًا لهم واتخذوا اسم « المتكلمين » وسما لهم . بل إن المسعودي يصف القرائين بنفس الوصف الذي يصف به المعتزلة ، أهل العدل والتوحيد ، ويقول القرائي اليهود أهرون بن إيليا صراحة إن القرائين وقسها كبيراً من الربانيين تابعوا مذاهب المعتزلة بل إن كتاب خوزارى اليهودى يذكر « أن ملك الخزر طلب أن يعرض عليه في إيجاز آراء ، الأصوليين، القرائين . وهم أصحاب علم الكلام، . ويقول موسى بن ميمون في دلالة الحائرين إن القرائين استعار وا حججهم من المتكلمين المسلمين . وأن الغاية من استعادة هذه الحجج - هي إقامة العقائد الأساسية لليهودية على أساس فلسنى . ويذهب مونك إلى أن المتكلمين المسلمين واليهود ــ بدءوا يستخدمون المنهج الجدلى الأرسطى ــ وكان هذا المنهج بدأ يدخل في العالم الإسلامي ــ لكي يقطعوا به المذاهب الفلسفية للفيلسوف الاستاجيري . وهذا خطأ ، وسيردده مستشرق يهودي آخر هو جولدتسيهر . إن متكلمي الإسلام - معتزلة كانوا أو أشاعرة - لم يستخدموا المنهج الجدلي أو المنطق الأرسططاليسي ، بل كان لهم منطق آخر ، أجملت عناصره من قبل في هذا الكتاب وفصلته في كتابي « مناهج البحث عند مفكري الإسلام» وسيضيق

موسى بن ميمون ، وهو فيلسوف يهودى أرسططاليسى بهذا المنهج الكلاى وسيهاجمه ــ من وجهة نظر أرسططاليسية ــ متابعًا ابن رشد . وسيجرى وراءهم بعد ذلك فى نفس الانجاه توما الأكوينى .

أما القضايا الرئيسية التى و قام القراءون بالدفاع عنها فهى : أن المادة الأولى ليست قديمة ، إن العالم مخاوق . وبالتالى فإن له خالقاً . إن هذا الخالق وهو الله ، لا بدء له ولا نهاية ، إنه غير جسم ، ولا تحيط به حدود المكان، إن علمه يحيط بكل الأشياء . وحياته إنما هى العقل ، بل إنها هى التعقل المحض . إنه يفعل بإرادة حرة وإرادته متوافقة مع سموه وقدرته وتزهه . كل هذه القضايا ، قضايا معتزلية يذهب القراءون وراء المعتزلة فيها ، ويتابعونهم فيها متابعة تامة .

ولقد ازدهر القراءون لفترة من الزمن ، كما ازدهر المعتزلة لفترة من الزمن أيضًا . وكان منهم يافت بن صاعير — وهو مؤلف قرائى عربى (ازدهر ما بين القرن الثالث عشر الميلادى والقرن الرابع عشر) ، وقد وضع سلسلة طويلة للرواية اليهودية الحقيقية أو للتقليد أو للسنة اليهودية الحقيقية ، ممتدة من جيل إلى جيل ، مبتدئة بموسى ومنتهية بعنان ، أو بمعنى آخر إن القرائين وضعوا نوعًا من السند للتقليد الصحيح . . . وقد وصل السند من موسى . . حتى شهاريا ، ونقله شهاريا إلى ابنه رابزيلا — ومن رابزيلا انتقل إلى عنان . وكان عنان فى رأى يافت ابن صاعير « أول من أظهر المذهب الصحيح ببراهين بيئة وألهم الحقيقة التى بقيت زمنا طويلا مخفية » ويقول إنه ضحى بحياته لأجل عقيدته فى أيام المنصور .

أما الشخصية القرائية الثانية الهامة ، فهى شخصية داود بن مروان المقمس الرق . وقد نشأ فى الرقة فى العراق ثم تحول إلى المسيحية ، حيث درس الفلسفة واللاهوت تحت إشراف استاذ مسيحى فى مدرسة الرقة الفلسفية المشهورة ، ثم عاد ، فاعتنق اليهودية . ويشكك فيدا فى أنه كان قرائيًا بل يرى أنه كان أقرب إلى الربانيين . وكتب كتابه الذى وسم باسمه المقمس بالعربية . ويسمى الكتاب أيضًا « العشرون مسألة » . وقد أشار إلى كتابه — فيا بعد — كتاب من الطائفة الربانية . وهذا يثبت أنه لم يكتب ضد الربانيين ، وأنه إنما شغل بالعقائد الأساسية التى قبلتها الطائفتان ، ولا تحتوى كتاباته على أى جدال ونقض الربانيين . وإنما يذهب بهيا بن فاقوده فى كتابه المشهور « واجبات القاوب » إلى أن المقمس حاول فى كتابه أن يشبت عقائد الدين بالعقل ، وأن يناقش أعداء الدين بنفس الوسيلة . وأهم العقائد التى يعرضها يشبت عقائد الدين بالعقل ، وأن يناقش أعداء الدين بنفس الوسيلة . وأهم العقائد التى يعرضها المقمس . هى أن العالم — كعالم صغير — Microcosme هو الخلوق الأكمل ، وأنه يشغل درجة أسمى من درجة الملائكة فى التوراة موجودات سماوية ، وأن الإنسان فى مكان درجة أسمى من درجة الملائكة . والملائكة فى التوراة موجودات سماوية ، وأن الإنسان فى مكان أدنى قليلا منها . ولكن المقمس ، وهو يقدس العقل والقوى العقلية — متابعًا للمعتزلة ، يرى أن في الإنسان كل ما فى الملاك ، ثم يزداد عنه بصفات أخرى .

أما الشخصية الثالثة الكبيرة من القرائين ، فهو أبو يعقوب البصير واسمه اليهودى جوزيف هاروح . وقد كتب بالعربية كتاب « المحتوى » وفى الكتاب عرض لكل النظريات التي ينسبها موسى بن ميمون المتكلمين المسلمين . يعرض أبو يعقوب البصير فى هذا الكتاب لنظرية الجزء الذى لا يتجزأ ، أى النظرية الذرية ويرد تغيرات اللرة الطبيعية إلى ظواهر أربعة ، الاجتماع والافتراق والحركة والسكون . ويتكلم عن صفات الله كما يتكلم أى معتزلى ، بل يخوض في بعض نظرياتهم ويعتنقها - مثل الإرادة الإلهية - الحادثة لا فى محل هى نفسها براهين أما البراهين التي يثبت بها وحدة الله وعدم جسميته والحلق من عدم فهى هى نفسها براهين المتكلمين .

وقد تابعه تلميذه جوزيه بن جوده . ثم ظهر يعقوب القرقيشانى وكتب بالعربية كتاب الأنوار والمراقب » . وهو يكاد يكون كتابًا معتزليا خالصًا .

أما الربانيون أتباع التلمود ، فقد تابعوا مثال العلماء القرائين في إقامة بنائهم الديني مستخدمين أيضًا طرق العقل والبراهين ، وقد أمدتهم و فلسفة العصر و أى فلسفة المتكلمين المسلمين بكل هذا . وأول فلاسفة الربانيين ومتكلمهم هو سعديه بن يوسف الفيوى . وقد اعتبره مؤرخو الفكر اليهود أنفسهم من الأقدمين والمحدثين و أعظم رجال الفكر اليهودى قاطبة ، إذ أنه كان أول العلماء الربانيين الممثلين لتاريخ اليهود ، الذين أقباوا على استخدام العقل والبرهان لإقامة فلسفة يهودية أو لاهوت يهودى يستند على الكتاب والعقل معا (١١) . ولقد ذهب سعديه الفيوى في شبابه الباكر إلى بغداد ، وتعلم في أكاديمية سورات ، ولسنا هنا بصدد تأريخ نشاطه العلمي في ترجمة التوراة إلى العربية أو تفسيرها ، وفي أصالته كنحوى عبرى ، إنما غايتنا أن نبين أنه كان أيضًا تلميذاً المعتزلة .

وقد لاحظ فيدا أن الإمام أبا الحسن الأشعرى قد ظهر فى زمن سعديه الفيوى ، وأن الإمام الأشعرى قام بثورة ضد المعتزلة ، واعتنق مذهب أهل الحديث ، ثم حاول أن يثبت هذا المذهب بالعقل ، أو بمعنى أدق أنه قرر وضع النص أولا ، ثم يليه العقل . ولكن هل موقف سعديه ، وهو ربانى يثبت النص أولا ، ثم يؤيده بالعقل يشبه موقف الأشعرية لاشك أن سعديه فعل هذا . ولكن نرى – أنه احتضن المذاهب المعتزلية . أى أنه اتخذ منهجه من الأشعرية ، ومادته من ولكن نرى – فيا بعد – أن من مفكرى اليهود ، من يتخذ منهج الأشعرية ومادتهم . وقد كتب سعديه الفيوى فلسفته الكلامية فى كتاب بالعربية اسمه و الأمانات والاعتقادات ه (٢) و والأمانات ، تشير إلى العقائد الدينية ، والاعتقادات تشير إلى المعارف المكتسبة بواسطة و والأمانات ، تشير إلى العقائد الدينية ، والاعتقادات تشير إلى المعارف المكتسبة بواسطة

Munk: Melanges p. 477.

Vadja: Introduction, p. 45 (Y)

البحث العقلى . ويذكر فيدا أن سعديه الفيوى تابع الكلام المعتزلي فى تنسيق أبواب الكتاب وفي مادته .

أما عن متابعته للمعتزلة ، فى تنسيق أبواب الكتاب ، بل فى تناولم لموضوعاتهم ، فإننا نعلم أن المعتزلة كانوا يبدءون فلسفتهم الكلامية ببحث مشكلة قدم العالم أو حدوثه ، ثم ينتقلون إلى البحث فى الله وصفاته . وكذلك فعل سعديه الفيوى . ثم إن الكلام المعتزلي قد أقيم - كما نعلم - على خمس أصول : التوحيد والعدل والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهى عن المنزلر متتابعة فى كتابه .

إن ما أود أن أنتهى إليه هر أن سعديه الفيوى إنما كان أثراً من آثار المعتزلة – لقد أعطى العقل سلطة كبرى – إن العقل – عنده – الحق فى أن يتفحص العقيدة الدينية وينبغى أن تفهم بواسطته ، حتى يتمكن من الدفاع منها أمام و الهجمات الخارجية ، إن العقل يعلمنا نفس الحقائق التى يعلمنا إياها النقل ، ولكن النقل ضرورى لكى يجعلنا نصل بسرعة إلى معرفة أسمى الحقائق ، أما إذا خلينا العقل بذاته ، فإنه لن يجعلنا نصل إليها إلا يجهد طويل .

ثم خاض فى كل ما خاض فيه المعتزلة قبله - وحدة الله وصفاته، والخلق، والنقل والعقل . وطبيعة النفس الإنسانية والساوك الإنساني . . . . وطبق العقل - كما فعل المعتزلة - علي - الأخبار الواردة عن الملائكة والجن والشياطين ، وحاول تفسير كل هذا تفسيراً عقلياً . دافع عن النبوة ، كما دافع المعتزلة ، وهاجم الفيلسوف الأفلاطوني الملحد محمد بن أبي بكر الرازي ، كما هاجمه المتكلمون المسلمون . وهاجم المقولات الأرسططاليسية - كما فعل المعتزلة ، وأثبت - على طريقتهم أنها لا تنطبق على الله . وبرهن على الحلق من لا شيء أو من عدم ، وهو في هذا يحارب الفلسفة اليونانية التي تقررقدم المادة ، وهو يتابع المعتزلة أيضاً حين أثبت حرية الإرادة الإنسانية بحجج تشبه أو هي هي حجج المعتزلة .

هذا هو سعديه الفيومى ، أول من فلسف لاهوت العبرانيين ، واعتبره اليهود حتى الآن \_\_ فيلسوف التوراة على الحقيقة ، مهد السبيل لاربانيين \_\_ جمهور اليهود ، لاستخدام العقل ، ووضع فى أيديهم الحجج البرهانية ، لإثبات عقائدهم ، وتعقلها . وكان له أكبر الأثر فى الفكر اليهودى من بعده : ولم يكن سوى تلميذ صغير للمعتزلة .

وبدأت الفلسفة الإسلامية المشائية تظهر على أيدى الكندى ومدرسته ، ثم الفارابي . . . . ولسنا هنا في مجال تأريخ تكونها . فإنى سأعالج نشأتها في الجزء الحامس من نشأة الفكر الفلسني في الإسلام ـــ إن شاء الله ـــ لكنى أوحز هنا فأقول : إن آراء هذه المدرسة قد انتشرت إلى المغرب ثم إلى الأندلس . وفي القير وان وتحت تأثير هذه المدرسة ــ والفارابي منها بالذات ــ تكونت مدرسة القير وان البهودية ، مدرسة عنيت ــ كعادة البهود ــ بالطب والسحر والنجوم والسيمياء

والكيمياء ، وكان لا بد لها ، أن تعالج الفلسفة ، وكان أبل رجال هذه المدرسة أهمية هو إسحاق إسرائيلي ( ٨٥٠ – ٩٥٠م) وقد كتب – كتابين كتاب التعريفات وكتاب المبادئ . وكتاباته عرض مختلط يحوى دراسات منطقية وميتافيزيقية وطبية . ورآاؤه الفلسفية هي صدى وانعكاس لآراء المدرسة الإسلامية المشائية أو بمعنى أدق الأفلاطونية المحدثة ، ومحاولة للتوفيق وللتنسيق بين الدين والفلسفة اليونانية هذه الممتزجة من عناصر أفلاطونية وأرسططاليسية وأفلاطونية محدثة . ولقد بحث إسحاق إسرائيلي الفلسفة – متابعاً فلاسفة – الإسلام – بأنها هي البحث في الله من حيث هو ، ومن حيث استطاعة القدرة الإنسانية التوصل إليه والمل معرفته . ويرى أن تعريف الفلسفة على هذا الأساس وهو تعريف مستمد من فقرة لتيتاوس كتبها أحد شراح أرسطو من الأفلاطونيين المحدثين ، لايتعارض إطلاقاً مع فكرة التوراة المنائية أو فكرة التلودة و تعريف تعريف الله والبحث عنه .

ثم يقبل إسحاق إسرائيلي فكرة الخلق ، ويميز بوضوح بين الفعل الإلهى في الخلق من عدم ، وتولد الأشياء الطبيعية الذي ينتج عن مادة مجردة موجودة وجوداً سابقاً . ويقرر أن الله خلق العالم ، لأن الله أراد أن تظهر خيريته وحكمته في الوجود . ولكن هذه الفكرة التي لا تتفق مع التصور المجرد السلبي الذي وضعته الأفلاطونية المحدثة عن الألوهية ، ما يلبث أن يربطها إسحاق إسرائيلي بفكرة الفيض الأفلوطيني : فن العقل تفيض النفس بمختلف درجاتها ، وفي درجة أدنى من النفس يمتحد فلك السهاء الذي يمتد بفعله على الطبيعة . إن هذه السلسلة تتفق تقريباً مع ثالوث الأفلاطونية المحدثة : العقل والنفس والطبيعة .

إن التخبط الفكرى الذى نجده لدى الفلاسفة الإسلاميين المشائين وبخاصة الفارابي ، إنما نجده لدى إسحاق إسرائيلي، وقد تابعه جيلان من أجيال مدرسة القيروان ، فنراه لدى دوناش ابن تامين في تعليق له على سفر يسيره . وهو يعلن في مقدمة تعليقه : أن الحكمة اليهودية القديمة ، لو أحسن تفسيرها ، لانتهت إلى اتفاق تام مع النتائج التي لا تنقض للعلم والفلسفة . وفرى نفس الاتجاه لدى يهودى إيطالي أسرته البحرية الإسلامية ، وعاش مدة في شمال أفريقيا ، ثم عاد إلى إيطاليا ، وهناك كتب تفسيراً آخر لسفر يسيره أسماه ها كمونى . وقد تأثر فيه خطى المدرسة المشائية الإسلامية الأولى .

ويظهر سالومون بن جبرول (١٠٢٠ م - ١٠٥٠م) ويحاول مونك أن يثبت أصالة ابن جبرول في فلسفته ، ولكن من الثابت أنه كان تلميذاً لابن مسرة : الفيلسوف والصوفي الأندلسي.

ولكن ما لبث الكلام الإسلاى أو الفلسفة الإسلامية الحالصة ، أن تظهر واضحة فى الفكر اليهودى . وذلك حين نفذت فى أعماق كتاب لأحد قضاة الكنيس اليهودى الربانى فى الأندلس – أما هذا القاضى اليهودى فهو بهيا بن يوسف بن فاقودة . وقد كتب أيضًا بالعربية

و كتاب الهداية إلى فرائض القلوب و ويرى فيدا أن اسم الكتاب نفسه مأخوذ من مصطلح معنزلى قديم ، فقد استخدم المعنزلة القدامى و فرائض القلوب و أعمال القلوب ، مقابلة الفرائض الجوارح أو أعمال الجوارح . والكتاب هو عن حياة الإنسان الباطنية ، وعن المعراج الذى ينبغى أن يتخده المؤمن الوصول إلى النور الإلحى الأسمى . ولقد عرض بهيا فى مقدمته لكتابه إلى السبب الذى دعاه إلى كتابته ، وهو أن القرن الذى كان يعيش فيه نسى الحياة الباطنية . إن العامة قد انكفأوا على العبادات والطقوس فى تقليد مستعبد ، وحركات خالية من القلب الحاضر ، وبدون تعقل ، فانعدم التأمل والنظر ، أما عن الحواص ، فقد تحجرت قلوبهم بظواهر الشريعة التلمودية ، ونحوا العنصر الأساسى للدين . ولذلك كتب هو كتابه وشفاء اللناس و من هذه النكبات – وكفائد لم تحوحياة روحية حقة . ويذكر بهيا أن حكماء إسرائيل القدامى لم يهملوا أبداً أو لم يستصغروا هذه الروحية ، إنهم قدروها حق قدرها ، ولكنهم إذا التنظيم والتنسيق لدى حكماء بنى إسرائيل الأقدمين فى هذا المرضوع ، فذلك لأن من الملحوظ غياب التنظيم والتنسيق لدى حكماء بنى إسرائيل الأقدمين فى هذا الموضوع وفى غيره من الموضوعات وأن التلمود والمدراش – فى رأى بهيا بن فاقوده ، مليئان بالمواد اللازمة لبناء النسق الروحي ، وأن عليه هو أن يكتشف هذه المواد ، وأن يضعها فى نسق .

ولكن إذا بحثنا كتاب واجبات القلوب ونرى أنه لم يستعن بهذه المواد الذي يدعى وجودها في أعماق التلمود والمدراش. لقد استعار من المسلمين من متكلميهم ومتصوفيهم. ولا يجد الباحثون اليهود أنفسهم هذه المواد التلمودية أو المدراشية في كنابه إلا عرضاً. فكانت كل أمثلته ورواياته إسلامية بحتة وإن كان قد أسحني الأسهاء الإسلامية - أسماء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء وأولياء المسلمين - من زهاد وصوفية تحت صيغ غامضة وأسماء ملغزة . لم يكن بها سوى صدى للزهد وللتصوف الإسلامي . ولقد أنكر فيدا أن يكون بهيا قد تأثر بالغزالي ، كانا متعاصرين ، ويرى أن كتب الغزالي الصوفية الأخيرة ، لم تتشر مباشرة ، ولم تصل إلى الأندلس إلا مؤخراً . وهذا احتمال غير موثوق به ، على أية حال : إن بهيا قد تأثر أشد التأثر بالمحاسبي ، وأخذ منه ، وكانت كتب المحاسبي معروفة باتساع في الأندلس . ولقد أثر المحاسي نفسه في الغزالي .

ولسنا نريد هنا أن نخوض فى فلسفة بهيا بن فاقودة من حيث هى فلسفة وأن نعرض لعناصرها و إنما نريد أن نبين الآثار الفكرية الإسلامية فيها وأنها لم تكن سوى صدى لهذه الآثار .

يرى بهيا أن أساس الحياة الداخلية هو الإيمان المطلق بوحدة الله ، ولكن معرفة ذات الله ليست فى نطاق قدرة المعرفة الإنسانية ، ولا يمكن أن نعرفها إلا بالنظر فى آيات الله فى مخلوقاته . فإذا تكلمنا عن وحدة الله ، وآمنا بها ، نتكلم ونؤمن بقدرته وهذا يفرض علينا طاعته ،

واللجوء إليه . كذلك الإيمان بوحدة الله ، يستلزم منا أن نستبعد مشاركة أى كائن له فى ملكه ، ولذلك كانت طاعة الله ، وهى اللائقة بجلاله تامة ، لا يشاركه فى طاعتنا له موجود . فيجب أن تكون أعمالنا إذن خالصة له وحده ، ومتطهرة من كل ما سواه ، وأن نكون أذلاء أمام سيدنا الأوحد . ولكن الإنسان مع هذا معرض لكل أنواع الحطايا والزلات وهواجس والهواجس ، وهى اختبار لوجدانه وامتحان . وأسلم الطرق لتجنب الحطايا والزلات وهواجس النفس ، هو أن يقطع الإنسان علائقه بهذا الكون كله : وهذا هو أول طريق الزهد . ولا كان إرضاء الله هو الغاية السامية للإنسان ، وتجنب غضبه هو ما نسعى إليه بكل قدراتنا ، فينغى أن نحقق في أنفسنا ، وأن نكيف وجودنا للحب الإلهى .

ويقرر فيدا أن كل هذه الأفكار التي تكون الإطار العام لكتاب « الهداية إلى فرائض القلوب » إنما هي مقامات الحياة الداخلية الباطنية ، لصوفية الإسلام .

ثم يقرر فيدا أن وصف بهيا لوحدة الله ، إنما هو تركيب من علم الكلام الإسلامى ، وبعض آراء الأفلاطونية المحدثة ، مستمدة من كتاب « إخران الصفا » (١١) .

ويتضح أثر الكلام الإسلامى الناقد فى يوسف بن صديق ، وقد كان يوسف بن صديق عضواً فى المحكمة الربانية فى قرطبة ( ترفى عام ١١٤٩م ) وقد كتب بالعربية كتابه ، العالم الأصغر ، ومصادر الكتاب الأفلاطونية المحدثة العربية ، والمشاثية العربية والكلام الإسلامى .

أما عن مصادره فى الأفلاطونية المحدثة العربية، فإن فيدا يرى أنه تأثر بابن جبرول . ومنه أخذ مادته عن الأفلاطونية المحدثة . ويرى فيدا أن يوسف بن صديق لم يكتف بابن جبرول، بل يبدو أنه قرأ كتاب و امبدوقليس المزعوم » . ويستنتج فيدا أن يوسف بن صديق عرف آثار مدرسة ابن مسرة . ولم يدرك فبدا أن ابن جبرول نفسه كان تلميذاً لابن مسرة . وأن كتاب و امبدوقليس المزعوم » الذى أثر فى ابن مسرة ، ومن خلاله أثر فى ابن جبرول ، ليس إلا آراء أفلاطونية ، متأخرة ، صاغ فيها تلاميذ أفلاطون الكثير من آرائه و بخاصة فى الهيولي المطلقة ، وفي القدماء الحمسة على الحصوص ثم يرى فيدا أن ابن صديق قد قرأ أيضاً أثولوجيا أرسططاليس، وكان قد وصلت نسخه العربية إلى الأندلس .

أما عن مصادره المشائية ، فكانت أيضاً كتب المشائين الإسلاميين من أمثال الفارابي

أما عن الكلام، فإن فيدا يرى أن يوسف بنصديق لم بتأثر هنا بالكلام المعتزلي - خلال

سعديه وبهيا ، بل تأثر بالأشعرية ، وتبنى آراءها لكى يهاجم كتابات يوسف البصير القرائى ، وكان تلميذاً أميناً للمعتزلة (١) . فتابع الأشعرية فى تصورهم عن الصفات ، وفى الجزء اللمى لا يتجزأ كما تكلم عن الإرادة الإلهية ، كما يتكلم أى أشعرى ، وهاجم المعتزلة هجوماً حنيفاً ــ ممثلة فى شخصية يوسف البصير الذى اعتبر الإرادة محلوقة .

وظهر يهودا هالني ( ١٠٨٥ – ١١٤٠) وكتب كتابه خوزارى . وقد ادعى فيه أن ملك الحزر – وكان وثنيبًا – استدعى ثلاثة من المعلماء – مسيحيًّا ووساماً ويهو ديبًّا ، وعرض كل منهم أركان دينه وعقائده ، وانتهى الأمر بالملك إلى اعتناق اليهودية ، والقصة خرافية . ولكن ما يهمنا هو إظهار الأثر الكلامى والفلسني الإسلامى في كتاب خوزارى .

إن الكتاب فى مجموعه همجوم على الفلسفة ، كما عرضها ابن سينا ، ونقد لها . ويقرر فيدا أنه يدين بنقده للغزالى .

وظهر لدى اليهود ــ متفلسفة سينويون صغار من أمثال إبراهيم بن داود فكتب كتابه والعقيدة الرفيعة ، متأثراً خطى ابن سينا . وقد عرف ابن داود لدى المسيحيين باسم داود المترجم ــ ثم قتل في طليطلة بأيدى المسبحيين .

وما لبث أن ظهر لدى المسلمين ، ابن رشد ، شارحًا كبيراً لأرسطو ، ومحاولا العودة إلى أعماق المذهب المشائى الحقيقى ، ومهاجمًا المتكلمين ، وبخاصة الأشاعرة . وكذلك ظهر لدى اليهود موسى بن ميمون ، شارحًا لأرسطو ، ومهاجمًا المتكلمين المسلمين واليهود ، وقد هاجم ابن ميمون بالذات الأشاعرة وآراءهم .

وتعود القراثية فتظهر فى القاهرة على يد آخر مفكريها و هارون بن ايلى ، فيكتب فى العربية كتاب شجرة الحياة (عام ١٣٤٦م) وهو مزيج من عقائد المعتزلة والفلسفة . والكتاب يشبه و دلالة الحائرين ، فى منهجه وطريقته . ويحوى فقرات وأخباراً هامة عن الفلاسفة الإسلاميين الذى استمد منهم الرجل فلسفته .

ولست أود أن أخوض في الفلسفة اليهودية إن كانت هناك فلسفة حقًّا يهودية . إنما أود أن أنتهى إلى أنها لم تكن إلا ظلالا لفكر المسلمين وفلسفتهم مع تشويه هذا الفكر بعناصر من التوراة والتلمود .

• • •

ولا شك أن اليهود لم يؤثر وا عقلياً أو فلسفياً في المسلمين ، ولكنهم نجحوا كما رأينا في إدخال عناصر تخريبية لدى الفرق الخارجة عن الإسلام ، وبخاصة الباطنية . وقد رأينا من قبل ـــ

كيف انتشرت الإسرائيليات، نقلها اليهود المستسلمة من كتب تحوى أقوالا مزيفة للمسيح، وعبارات وأمثالا من التراث الربانى - وبخاصة كتاب بركيه أبوت Pirque Abot . ثم انتشرت آراء الكبالا اليهودية في العالم الإسلامي ، تطوى فيها أخطر أنواع الغنوس . وقد دخلت هذه الآراء في عدد كبير من المتفلسفة الإسلاميين ، وفي بعض فلاسفة التصوف ، كما دخلت في فرق الباطنية ، وفي التشيع الغالى ، ولا شك في أننا في أشد الحاجة إلى دراسة الكبالا اليهودية وآثارها في العالم الإسلامي .

وقد كانت الكبالا اليهودية تسير في العالم الإسلامي خفية ، وتتسلل إلى خفايا بعض المفكرين من الإسلاميين داخلياً ، ولكن ما لبثت أن ظهرت علانية تحت اسم الفرفة العيسوية ، نسبة إلى مؤسسها أبى عيسي إسحاق بن يعقوب الأصفهاني ، وقد عرف عند اليهود باسم عوفيد ألوهيم ، أي عابد الله . وقد بدأ دعوته بين اليهود في أواخر الدولة الأموية ، واتبعه عدد كبير من اليهود ، وكانوا ينسبون له آيات ومعجزات . ونحن نجد في آرائه تقاربًا ، بل أصلا للقرامطة والباطنية، فقد أعلن أنه نبي وأنه رسول ( المسيح المنتظر» وقد استخدم القرامطة نفس الاصطلاح، كما زعمِ أن للمسيح المنتظر خمسة من الرسل ، يأتون قبله واحداً بعد واحد ، وهو يستخدم أيضًا اصطلاح الداعي ، وهو اصطلاح نراه لدى الشيعة الإسماعيلية ، ولدى القرامطة . بل إن هذه الفرقة تعتبر عند بعض الباحثين أصل الدعوة الإسماعيلية ونسب إليها دعاة الإسماعيليين ويذهب بعض الباحثين إلى أن أولاد القداح ، منشئ الإسماعيلية ، كانوا يهوداً من الفرقة العيسوية كما نجد أصلا من أصول الباطنية عند فرقة يهودية هي : المقاربة أو اليوذعانية وقد ظهرت في همدان ، نسبة إلى يوذعان ، أو يهوذا ، وينقل عنه أنه كان يطلب و تعظيم أمر الداعي ، كما كان يذهب إلى أن للتوراة ظاهراً وباطناً وتنزيلا وتأويلا . وحاول أن يفسر التشبيه الذي ساد التوراة ، ثم آمن بالمذهب القدري ، وإثبات الفعل حقيقة للعبد (١) . ومن المؤكد أن لهذه الطائفة أثراً في الإسماعيلية ، بل إن الإسماعيلية صورة من هذه الفرقة ، إذ تدهب الإسماعيلية إلى القول بأن للقرآن ظاهراً وباطنًا. كما تؤمن الإسماعيلية بالمذهب القدري .

وينبغى أن نلاحظ أن هذه الفرق اليهودية التى ظهرت فى العالم الإسلامى كانت تجادل المسيحية أيضًا ، ويبدو أن الربانيين ، وهم جمهور اليهود رفضوا المسيحية رفضًا كاملا ، ولكن القرائين ، أو جزءًا منهم . على الأقل وهم العناينة ذهبوا إلى اعتراف جزئى بالمسيح . فقرروا أن التوراة بشرت به ولكنهم ذهبوا إلى أنه يهودى من بنى إسرائيل تقيد بالتوراة ،

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ج١ ص ١٩٦ – ١٩٨ .

والرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٢٣ – ٢٥ .

واستجاب لنبى اليهود موسى ، وأن عيسى نفسه لم يدع أنه نبى مرسل ، أو أنه صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى ، هو ولى فقط من أولياء الله المخلصين العارفين بأحكام التوراة ونظرت العنانية في الإنجيل ، وانتهت إلى أنه ليس كتابا منزلا عليه ، أو وحيا من الله تعالى ، بل هو جمع أحواله من مبدئه إلى كماله ، وإنما جمعه أربعة الحواريين ، فكيف يكون كتابا منزلا ؟ . وانطلقت هذه الفرقة تبحث في التوراة ، فوجدت ذكرى « المشيحا » ، في مواضع كثيرة وهو « مسيح النصارى » ولكن لم ترد لحذا المسيح النوة ولا الشريعة الناسخة . وورد « فرقابط » وهو الرجل العالم ، وهذا هو أمر المسيح عندهم . ويدو أن عدداً من اليهود كانوا يعتنقون أيضًا المسيحية ولذلك قام اليهود بوضع « علم الدفاع الدينى » ضد المسيحية والإسلام معاً .

, 4 0

إن النتيجة الهامة لهذا الفصل: هو أن اليهود أقاموا « بدء الفتنة » بين المسلمين في موضوعات و الإمامة » . ثم أشعلوا أوارها دينيًّا حول « الذات الإلهية » بما أدخلوه من عقائد وأحاديث في التجسيم والتشبيه . واكتوى المسلمون بنار اليهود ، فقاموا للدفاع عن عقائد القرآن والسنة ، وميتافيزيقا الإسلام الحقيقي . واصطنع المسلمون النظر ، واكتشفوا المنهج . فظهرت الفلسفة الإسلامية . وما لبثت هذه الفلسفة أن أثرت في اليهود ، فأشعلت فيهم الفكر ، فتفلسفوا في ضوء فلسفة المسلمين .

## الفضال ك الناني

#### الإسلام والمسيحية

ولأن كان الإسلام قد هاجم اليهودية هجوماً عنيفاً . فإنه لم يفعل هذا مع المسيحية ، كانت المسيحية عودة الروح فى قلب اليهودية ، وعاولة التخفيف من غلواء هذه الأخيرة ، وتتابع أنبياء بنى إسرائيل يحمل كل منهم لقب و المسيح » الراعى الصالح الذى مسح رأسه بالزيت ، وكان المسيح الأخير هو عيسى بن مريم . ولكن ما صدقه اليهود ولا راعوا رسالته ، بل هزموا به واستنكروه ، وضربوه ضرباً مبرحاً ، وهو يتوسل إليهم « بروح القدس » ويحدثهم فى رفق وعدوبة . ومضى المسيح ، وأصحاب الدين و المغلق » مغلقين فى دينهم حاملين لسماتهم فقط فى بقاع الأرض ، ملتحفين بتوراتهم أيها حلوا وذهب « الراعى الصالح » ، وهم غير آبهين به ، بل لم يذكروه فى تاريخ أيامهم (١).

ولكن حين نفر جماعة من تلامذته وسموا أنفسهم حواريي هذا المسيح ، واعتنق عقيدتهم قوم مختلفون في بقاع الأرض ، بدأ الاختلاف في هذا الراعي الصالح ، وافتتن به مجاميع الناس ، وبخاصة أنه لم يكن هناك نص إلهي مكتوب ، بل كتب بعد عهود من الزمان وبعد اختلاف بين التلاميذ . بجانب هذا كله سكت أصحاب الكتاب الأول أن يذكروه لا بخير ولا بشر وأهملوا أنه كان أو وجد ، وعجبًا حقًا ألا تثير قصة المسيح كتاب بني إسرائيل ، وعجبًا أن يفتش الباحثون المحدثون عن تاريخه وقصته في جميع وتائق روما فلا يجدون له ذكراً ، وينكر وجوده إطلاقاً رجال من قادة الباحثين وألحهم .

وقد أتى الإسلام - وهو الوثيقة الوحيدة النادرة التى تثبت وجود المسيح الأخير من مسيحيى اليهود - يواجه فى عيسى بن مريم اليهود ، وأنصار هذا المسيح ، ويفتتح الوحى الإلهى حادث المسيح بقوله و إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ، . . . إصرار عجيب أمام أهل التوراة وأهل الأناجيل ، إصرار حاسم أمام اليهود الذين أنكروه ولفظوه ولم يدعوا له مكاناً فى تاريخهم ، وليست التوراة سوى تاريخ لبنى إسرائيل على مر القرون . وإصرار حاسم أمام أهل الأناجيل الذين اعتبروه إلها أوابن إله .

<sup>(</sup>١) ظهرت وثائق البخر الميت عام ١٩٤٧ ، وقد بينت بوضوح مصادر المسيحية الأولى ولمؤلف هذا الكتاب ، كتاب جديد عن هذه الوثائق سيظهر قريباً باللغة الإنجليزية .

وأسرع وفد من أهالى نجران إلى المدينة بجادل الذي الجديد في حقيقة المسيح ، وقد واعهم أن يدعى يسوع - في عقيدتهم - بعبد من عبيد الرب وأن تسلب صفة و الرب ، ممن اعتبر وه ربباً .. تعذب وصلب من أجل خطاياهم وغفر لهم به . وفي جنبات المدينة قابلوا و الراعى الجديد ، وقد وقف يخدمهم ويقدم لهم الطعام . . . واستراح الركب ، وبدا له أن يستشف الأمر من صاحب الدين الجديد ، فناداهم في رفق ، ألا يغلوا في دينهم وألا يقولوا على الله غير الحق ، وأن لا يعبدوا إلا الله وحده ، وأن المسيح وأمه عبدان يأكلان الطعام . وبدأ الوحى يفتن في وصف عيسى بن مريم وأمه . ويضعه في سياق الأنبياء ، الناموس الطبيعي يتناوله كما تناول غيره من البشر . ولئن كان الله قد ميزه بميلاد اختلف عن غيره من الميلادات ، فذلك ليكون آية صارخة لجفاة عتاة طال عليهم الزمن ، قد قست قلوبهم وتحجرت أفئدتهم يردهم إلى التوراة وأحكامها الحقة ، وأن يعدل من تصورهم المادى لكل شيء . أن يردهم إلى الروح » وقد باعوها لشياطين أنفسهم المادية ، وأن يكشف عن كثافة و الجسم اليهودي ، أن بعض ماران عليه . ولكن اليهود عصوه ، كما عصوا كل مسيح قبله ، ولما لم يستجيبوا المل المين ، ونعه الله إليه كما رفع غيره من كاملي البشر وخلص الأنبياء غتبا لليهود دورة أنبيائهم ، المئي ، وهده الله اليه كما رفع غيره من كاملي البشر وخلص الأنبياء غتبا لليهود دورة أنبيائهم ، المئه ، ولدى الضلال » يهيمون فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

وأعلن الإسلام إعلاناً قاطعاً ، وفي إصرار عجيب أن معجزة ميلاد المسيح لا ينبغي أن تصور في أي صور مغالية ، إنما هي فقط صرخة إلهية لبني إسرائيل ، ولكن على ألا تتجاوز حدود الإنسان ، وتجعل منه إلها أو ابن إله . كما أعلن أيضاً في إصرار جازم أن اليهود ما استطاعوا قتل هذا المسيح الأخير ، هذا النبي الأخير من أنبياء بني إسرائيل ، فلم يغفر الله به خطاياهم ، كما يغفر الله به خطاياهم ، كما يغفر الله به خطاياهم ، فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً إن الناس مسئولون عن خطاياهم ، فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ، فالمسئولية فردية وكل مسئول عن عمله ، ولا يخلص الإنسان الفردي فداء عام ، أو يضحية كلية . . . إن المجتمع إذن إلى فناء واختلال ميزان . ومن هنا يتضح لنا الذا وقف الإسلام من فكرة الصلب موقف العداء الشديد ، إن الصلب يؤدي إلى انفكاك « المسئولية الفردية أشد ما يحرص عليه الإسلام .

ورأى نصارى نجران بوضوح ، عظم الهوة بينهم وبين الدين الحديد ، وبدأ النزاع الفكرى اللين يشتد ويشتد ، وينزل الوحى يصرخ فيهم صرخته الرهيبة « قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ، وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » . وأصاخ الوفد النصراني آذانهم ، وقد رأوا محمداً بن عبد الله على قمة الكون في صلاة ابتهالية، يدعوهم لمل

استئرال العداب الكرنى على من كذب ، فأخذوا أمتعتهم وفروا قافلين ، وقد عرف هذا النزاع الأول – بين الرسول ووفد نصارى نجران – باسم ، قصة المباهلة ، ، وقد افتتن المسلمون بها ، وراحوا يصورونها – شيعة وسنة – في صور متعددة .

وأخد القرآن يرسم صورة المسيح كإنسان فقط ، رينكر إنكاراً باتناً ألوهيته ، ويدعم وحدة الله الكاملة ، وعدم شفعه ، ويؤكد صمديته ، وينزهه عن الشريك والنظير والند والولد ، وفي هذا كله يرفق بالمسيحية ويرى المسيحية والمسيحيين أقرب إليه من اليهود وغيرهم من الناس ، وأن كثيراً من هؤلاء الرهبان لا يستكبرون . . إنما تمتلي عيونهم وتفيض بالدمم ، إذا ما تلي عليهم الذكر .

وذهب الرسول محمد إلى الرفيق الأعلى ، وسار أتباعه بقرآنهم إلى ما بين النهرين والشام ومصر . . . وهناك يرى الإسلام مسيحية أخرى تختلف عن مسيحية نصارى نجران ، فبيها كان الأخير ون نصيين لا يجتهدون فى الأناجيل يرى فى تلك البلاد الأخرى مسيحية مختلفة ، مسيحية عقلية فلسفية متسلحة – إلى أكبر حد – بالمنطق الصورى حتى آخر الأشكال الوجودية ، مسيحية متصلة بالفلسفة المندية والإيرانية ، مسيحية مختلفة فيا بينها منقسمة على الفسها وكان على علماء المسلمين أن يواجهوا هذه الفرق مجتمعة ومنفردة . فكيف بدأ النزاع ؟ وكيف عاون هذا النزاع على إقامة ميتافيزيقا إسلامية مستندة على القرآن ؟

أقبل كثير من المسيحيين ، من أهل البلاد التي دخلها المسلمون ، على الإسلام فاعتنقوه ، وقد رأوا في المسيحية القرآنية صورة متكاملة تغنيهم عن خلافات الفرق المسيحية نفسها . وقد كانت هذه الفرق في عراك مرير وانقسام عنيف حول طبيعة المسيح وحقيقته . وقد أضى المسيحيين هذا الحلاف ، فلما قابل الكثيرون منهم القرآن ، رأوا مسيحاً واحداً في صورة بسيطة تخلصه من كل هذه الحلافات ، فآمنوا بالإسلام ، وهنا تقدم آباء الكنيسة للدفاع عن دينهم ، أو بمعنى أدق عن نظرياتهم في طبيعة المسيح ، فتصدى لهم مفكر و الإسلام ، وبدأ جدال عنيف حول وحدة الله وطبيعته وصفاته .

وقد عثر الباحثون على نصوص سريانية من مخلفات العهد الإسلامى الأول فى العراق ، وفيها ترجمات لبعض سور القرآن التى تكلمت عن المسيحية ، نقلها السوريان إلى لغتهم في مطلع غزو المسلمين لما بين النهرين لله كلى يناقشوا مضمونها . كما أن كثيراً من النصوص ما ذالت بين أيدينا عن مناقشات المسلمين وجدالهم مع كهان الحبشة حول فكرة القرآن عن المسيح . ونرى أيضاً من الصحابة من يضع المناقشة في صورة جدلية عقلية .

كانت الأحاديث بين النصرانية والإسلام ، في مبدأ الأمر أحاديث جدل في لين ورقة . ثم أخذت صورة أخرى من الشدة في عهد الأمويين ، حين اصطدم

بوحنا الدمشقى فى جدال عنيف مع المسلمين حول وحدة الله وطبيعة الكلمة . وقد اعتبر يوحنا الدمشقى الإسلام عقيدة فلسفية . ولذلك بدأ يعد العدة لمواجهتها ، ويضع أصول الجدل مع هذه العقيدة ، ويبين للمسيحى طريق مناقشة العقائد الإسلامية . وقد عمل يوحنا الدمشقى طبيباً للأمويين ، وقد منح الحرية الفكرية الكاملة لمناقشة المسلمين فى عقائدهم وللدفاع عن المسيحية . ثم بلغ النقاش بعد ذلك ذروته من الشدة على يد و حنا النقيوسى ، المصرى ، وقد رحل الما الحبشة ، وبدأ يرسل رسائله إلى أقباط مصر ، يحاول فيها مناقشة العقائد الإسلامية ، والحياولة دون اعتناقهم الإسلام . ثم تتابع النقاش فى عهد العباسيين .

وقد قاوم المعتزلة الأولون المسيحية مقاومة شديدة من ناحية عقلية . وقد تطور هذا النزاع في المدرسة المعتزلية ، فكان من تقاليدها أن تعرض لآراء مخالني الإسلام ، وبخاصة المسيحية ، فتعرض مذاهبهم في أمانة نادرة ، ثم تناقش هذه المذاهب واحداً واحداً ، وقد كشف لنا صدور كتاب « المغنى » للقاضى عبد الجبار المعتزلى – عن مناقشات « أبي على الجبائى – الشيخ المعتزلى الأكبر ، للمسيحية (١<sup>)</sup> . كما أن أهل السنة والشيعة كتبوا فى ذلك كتابات كثيرة . وقد حاولت الكنيسة السوريانية أن تقيم علما للدفاع الديبي ، فزيفت رسالة ، الكندى ، المسيحي المزعوم في مناقشة العقائد الإسلامية . وهي رسالة تهاجم الإسلام هجومًا عنيفًا . وقد نسبت هذه الرسالة ليحيي بن عدى ولغيره . ثم ترجمت إلى اللاتينية ، واستخدمها المبشرون المسيحيون وبخاصة الكاثوليك والبروتستانت ، في مهاجمة الإسلام ، حتى عصورنا الحديثة . أما في نطاق أهل السنة فقد ناقش الإمام ابن حزم في كتابه والفصل ... المذاهب المسيحية ، كما حاول أن يحقق الأناجيل الأربعة ويبين تناقضها وقد كانت هناك مناقشات عنيفة بين المسلمين والمسيحيين في الأندلس ، سواء بالعربية أو اللاتينية . ثم يرى بعد ذلك أبو بكر الباقلاني يناقش المسيحية نقاشاً شديداً . ثم إمام الحرمين الجويني وفعل الغزالي نفس الشيء وكتب في مناقشته المسيحية» . ثم في العصور المتأخرة ه ابن تيمية» وتلميذه «ابن قيم الجوزية» وتتابعت المناقشات والمجادلات ، حتى أتى الشيخ ( رحمة الله الهندى) ، فكتب كتابه ( إظهار الحق ، ، وقد قام في هذا الكتاب بدراسة الأناجيل على أساس علمي ونقض فكرة الصلب وفكرة الأقانيم ، ودافع عن الوحدة الإلهية دفاعاً ممتازاً. وشهدت عصورنا الحديثة أيضاً هجمات كثيرين من المستشرقين المسيحيين والمبشرين على الدين الإسلامي من أمثال زويمر ولا فيجرى ولامنس وقاومهم كثير ون من علماء المسلمين المعاصرين.

ولكى نفهم كثيراً من النزاع بين طوائف المسلمين والمسيحيين ، ينبغى أن نفهم أولا مدى النزاع الله عدت في أعماق المسيحية نفسها ، وأن نأخذ صورة ، ولو مرجزة عن تلك

<sup>(</sup>١) القاضى عبد الجبار: المغنى الجزء الخامس تحقيق المرحوم محمود الخضيرى ص ٨٠ – ١٥١ .

المسائل التي تنازع فيها المسلمون مع المسيحيين .

أما اختلافات المسيحيين بين أنفسهم ، فيرى الشهر ستانى أنها تعود إلى أمرين : (١) كيفية نزول المسيح واتصاله بأمه ، (١) كيفية صعوده وتوحد الكلمة . واختلفوا فى كيفية الاتحاد والتحسد : ففرقة نرى أنه إشراق النور على الجسد المشف ، وفرقة ترى أنه انطباع النقش فى الشمعة ، وفرقة ترى أنه ظهور الروحانى بالجسمانى ، وفرقة ترى أن اللاهوت تدرع بالناسوت ، وفرقة ترى أن الكلمة مازجت جسد المسيح ممازجة اللبن بالماء .

أما حقيقة الله عند المسيحية فهو : أنه لا جوهر واحد لا غير لا متحيز لا وليس بذى حجم بل هو لا قائم بالنفس لا ، وهو واحد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية ، والأقانيم هى الصفات لا الوجود والحياة والعلم . . . الأب والابن وروح القدس لا ولكن العلم من بين تلك الصفات تدرع وتجسد دون سائر الأقانيم .

أما أبو على الجبائى - شيخ المعتزلة الكبير فإنه يصف أيضًا النظرية المسيحية فى الله وصفاً متضاً ، فيرى أن مذهبهم : أن الله خالق الأشياء ، والخالق حى يتكلم ، وحياته هى الروح التى يسمونها ه روح القدس ه ، وكلامه هو علم . ومنهم من يقول فى الحياة إنها قدرة ، ويذكر الجبائى أن المسيحية ترى أن الله وكلمته وقدرته قدماء . وأن معنى الكلمة عندهم هو الابن ، والابن هو المسيح الذى ظهر فى الجسد الذى كان فى الأرض . ثم اختلفوا فيمن يستحق اسم المسيح . فمنهم من يرى أنه الكلمة والجسد ، إذا تحد بعضها بالبعض ، ومنهم من يرى أنه الجلد المحدث ، وأن الكلمة صارت من يرى أنه الجسد المحدث ، وأن الكلمة هى من يرى أنه الجسد الحدث ، وأن الكلمة هى جسداً محدثاً لما صارت فى بطن مريم وظهرت الناس . غير أنهم جميعاً يزعمون أن الكلمة هى الابن ، والثلاثة – فى رأى المسيحيين جميعاً – إله واحد وأنها من جوهر واحد (١).

أما القاضى عبد الجبار فيرى أن فرق المسيحية الثلاث اتفقت على أن الخالق جوهر واحد سلائة أقانيم ، وأن أحد هذه الأقانيم أب والآخر ابن والثالث روح القدس ، وأن الابن هو الكلمة ، والروح هي الحياة ، والأب هو القديم الحي المتكلم ، وأن هذه الأقانيم الثلاثة متفقة في الجوهرية ، مختلفة في الأقنومية . وأن الابن لم يزل مولوداً من الأب ، والأب والدا للابن ، ولم تزل الروح فائضة من الأب والابن ، وليس كون الابن ابنا للأب على جهة النسل ، ولكن كتولد الكلمة من العقل ، وحر النار من النار ، وضياء الشمس من الشمس . ويذكر القاضي عبد الجبار أن المسيحين جميعاً اتفقوا على أن الابن اتحد بالشخص الذي يسمونه المسيح ، وأن ذلك الشخص ظهر للناس وصلب وقتل .

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل : ج ٢ ص ٣٩ - ١ ٤ .

أما فى كيفية صلبه فقد آمن المسيحيون أنه « قتل وصاب » . . . قتله اليهود . ولكن اختلفوا : هل القتل ورد على « الجزء اللاهوتى » أم على الجزأين معا ، ثم قام وصعد إلى السهاء؟ (١) .

ويرى المسيحيون أنه و الابن الوحيد لله ، فلا نظير له ولا قياس له إلى نبى من الأنبياء ، وهو الذى به غفرت زلة آدم ، وهو الذى يحاسب الحلق ، ويقر ر الشهرستانى أن وفول ، هو الذى شوه صورة المسيح ورفعه إلى درجة إله . وأنه كتب إلى اليونان يقول و إنكم تظنون أن مكان عيسى كمكان سائر الأنبياء ، وليس كذلك . بل إنما مثله مثل ملكيزداق ، وهو ملك السلام الذى كان إبراهيم عليه السلام يعطى إليه العشور ، فكان يبارك على إبراهيم ويمسح رأسه . ومن العجيب أنه نقل فى الأناجيل أن الرب تعالى قال و إنك أنت الابن الوحيد، ومن كان وحيداً ، كيف يمثل بواحد من البشر ، ويرى الشهرستانى أن و فولوس ، هو الذى غير بساطة المسيحية الحقيقية وأنه خلطها بالفلسفة اليونانية . وفولوس هذا هو القديس بول . وقد كان يهوديًا ثم اعتنق المسيحية في طريق دمشق المشهور ، وقد ادعى أن المسيح تراءى له في أحلامه .

وأقدم المذاهب المسيحية هو الملكائية أو الملكائية ، وقد كانت الملكائية منتشرة في البلاد التي فتحها المسلمون ، ويبدو أنها كانت المسيحية الرسمية في ذلك العهد . وقد ذهبت إلى أن الله ثالث ثلاثة ، أي أن الصورة الإلهية هي « أب وابن وروح القدس » ، كلها لم تزل -- أي أنها قصلت الجوهر عن الأقانيم ، وذلك كالموصوف والصفة . أما كيف حدث الامتزاج بين الأصول الثلاثة ، فحدث على الشكل الآتى : الجوهر ( وهو الله ) . والناسوت الكلي -- وهو جسد المسيح -- « قديم أزلى » أي الجسد ، من « قديم أزلى » هو الله : والكامة -- العنصر الثالث من عناصر الوجود -- اتحدت « بجسد المسيح » وتدرعت بناسوته . وقريم إذن ولدت « إلهيا أزلياً » . والقتل والصلب وقع على « اللاهوت والناسوت » . أي أن الصلب وقع على المسيح بأكمله ، والمسيح ما والمسيح و « اللاهوت والناسوت » . أي أن

ولما قام أريوس تلميد مار بطرس وأعلن ثورته على « مساواة أقنوم الابن بأقنوم الأب في أزليته » أعلن مار بطرس – في مجمع نيقية المشهور « العقيدة الملكانية في صورتها الكاملة » : « نؤمن بالله الواحد مالك كل شيء ، وصانع ما يرى وما لا يرى ، وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد ، بكر الخلائق كلها ، وليس بمصنوع ، إله حق من إله حق ، من

<sup>(</sup>١) نفس المصدر : ج ٢ ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار: المغنى ج ٥ ص ٨٤.

جوهر أبيه ، الذى بيده أتقنت العوالم ، وكل شىء . الذى من أجلنا ، ومن أجل خلاصنا نزل من السهاء وتجسد من روح القدس ، وولد من مريم البتول ، وصلب أيام بلاطيوس ، ودفن ثم قام فى اليوم الثالث ، وصعد إلى السهاء وجلس عن يمين أبيه . وهو مستعد للمجىء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء . ونؤمن بروح القدس الواحد ، وروح الحق الذى يخرج من أبيه ، وبعمودية واحدة لغفران الخطايا ، وبجماعة واحدة قدسية مسيحية جائليقية ، وبقيام أبداننا ، وبالحياة أبد الآبدين » .

أعلنت الملكانية التثليث واضحاً ؛ وقد نقضها القرآن بقواه : « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » . ونفر الخاصة من علماء السلمين يناقشون الملكانية في الجوهر والأقنوم والاتحاد والتجسد . وينكرون كل هذا بحجيج عقلية فلسفية .

والفرقة الثانية هي النسطورية : ومؤسس هذه الفرقة هو نسطور . ولكنه لم يظهر في أيام المأ، ون (١) كما يذكر الشهرستاني (٢) ، بل ظهر في أوائل القرن الثاني الميلادي ، وجلس على كرسي البطريركية في بيزنطة ه القسطنطينية ، ، وفي بيزنطة أعلن مذهبه في طبيعة المسيح ، وقد أثار عليه ثورة كبرى في العالم المسيحي وقتئذ .

بدأ نسطور حياته في أنطاكية ، يعلم المسيحية ويدرس الأناجيل ، وأخذ يناقش فكرة الجوهر والأقانيم نقاشاً عقلياً ، وانتهى إلى أن المسيح — في بساطة — إنسان وولد إنساناً ، وأن مريم « إنسان جزئي » ؛ ولا يلد الإنسان الجزئي إلا إنساناً جزئياً ثم حدثت « النعمة الإلهية » التي نزلت على الرسل من قبل ، فاتصل « اللاهوت » بهذا الإنسان الجزئي كما اتصل بسائر الأنبياء ، ولكن صلته بالمسيح أكثر دواماً وأكثر استقراراً فيه ، ولذلك سمى بالابن الوحيد . والاتحاد بجسد المسيح لم يتم على طريق « الامتزاج » كما قالت الملكانية ، ولا على طريق الظهور كما تقول اليعاقبة ، ولكن كإشراق الشمس في كوة أو « على بلور » أو كظهور طريق الظهور كما تقول اليعاقبة ، ولكن كإشراق الشمس في الكوة لم يجعل الكوة شمساً ولا ظهور النقش في الخاتم جعل الخاتم نقشاً ، إنما هو اتصال معنوى فحسب . ولكن ما صدر عن المسيح بعد اتصاله باللاهوت إنما هو صدور عن « المشيئة الإلهية » ، فليس ثمة وحدة في الهوية أو في الطبيعة وإنما ثمة وحدة في المشيئة واحدة » ثم حدثت واقعة الصلب ، ويرى نسطور أن القتل وقع على المسيح من جهة « ناسوته » لا من جهة « لاهوته » ، لأن الإله لاتحله الآلام .

أثار نسطور ثورة فكرية في المسيحية ، وقاومه بطاركة روما وأنطاكية والإسكندرية .

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنجا ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ١٤ .

 <sup>(</sup>٢) نفس الممدرج ٢ ص ١٤٠٠.

ولسنا هنا نؤرخ لهذه الثورة، ولكن ما لبث عدد من البطاركة ، أن تابعوا نسطورا ، فظهر بوطينوس وبولس الشمشاطى بعد ذلك يعلنان أن الإله واحد ، وأن المسيح ابتدأ من مريم ، وأنه عبد صالح مخلوق ، إلا أن الله تعالى كرمه وسماه ابنا على التبنى لا على الولادة والاتحاد . ثم تابع كثيرون من المشارقة المسيحيين المذهب النسطوري .

وحين دخل المسلمون ما بين النهرين والشام وجدوا عدداً كبيراً من النساطرة وقد عاشوا فى العالم الإسلامى ، واشترك كثيرون منهم فى الحركة العلمية ، سواء كانت فلسفية أو طبية . ونقلوا للمسلمين العدد العديد من الكتب اليونانية والسوريانية إلى العربية .

ويحاول الشهرستانى ... كفكر أشعرى .. أن يحارب المعتزلة بكل رسيلة ممكنة فيربط بينهم وبين المذهب النسطورى ، فيذكر عن نسطور أنه و تصرف فى الأناجيل بحكم رأيه ، وإضافتهم إليه ... إضافة المعتزلة ... إلى هذه الشريعة » . وأن قول نسطور بأن و الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة : الوجود والعلم والحياة ، وأن هذه الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هى هو » هو أساس المذهب المعتزلى، وأن أشبه المذاهب المعتزلية بمذهب نسطور فى الأقاليم : أحوال أبى هاشم الجبائى ؛ فإنه يثبت نواحى مختلفة لشىء واحد . ويفسر الشهرستانى تعريف نسطور لله بأن وواحداً » تعنى جوهراً بسيطاً ليس مركباً من أجناس، وهذا الجوهر و أول الأقانيم » ثم الأقنوم الثانى هو و الحياة » وهو جوهر أيضاً ، والأقنوم الثالث هو العلم وهو جوهر أيضاً ومعنى هذا هو أن للعالم أصولا أو مبادئ ثلاثة : الوجود ( أى الله ) ، والحياة ، والعلم . ويصل بين التعريف الفلسنى للإنسان بأنه : و حى ناطق » وتعريف نسطور أن الله و موجود حى بين التعريف الفلسنى للإنسان بأنه : و حى ناطق » وتعريف نسطور أن الله و موجود حى فاطق » منير أن هذه المعانى تتغاير فالإنسان مركب ، بينها الله جوهر بسيط غير مركب . فلاشهرستانى هنا ينسب التثليث بوضوح لنسطور ، وهو عكس ما قصده الرجل تماماً .

إن المهم من هذه النصوص الأخيرة التي نقلها الشهرستاني ، برغم ما فيها من نحموض . تلك المحاولة التي يحاولها الشهرستاني من ربط مذهب المعتزلة بالمذهب النسطوري ، ومحاولة مقارنة آراء أبي ها يهم الجبائي بآراء نسطور . وتلك سنة مضى عليها الشهرستاني دائمًا في محاولته أن يصل بين مذاهب الملاحدة أو المخالفين لمذهبه الأشعري من المسلمين وبين مذاهب الملاحدة أو المخالفين للإسلام ، وهي محاولة فيها صواب آنا وفيها خطأ في أكثرها . و « أحوال » أبي هاشم ، التي تعرف كالآتي : « صفات وراء الذات لا موجودة ولا معدومة » لا تتصل بسبب بالمذهب النسطوري ؛ إنها محاولة للتنزيه من مفكر معتزلي يؤمن بالتوحيد المطلق في أعلى صورة ؛ ولا تتصل بفكرة الأقانيم ، لا من بعيد ولا من قريب .

والفرقة الأخيرة هي اليعقوبية ، وقد اختلف في صاحب المذهب . هل هو يعقوب المبرذعاني أم ساويرس بطريرك أنطاكية أم أوطاخس ؟ ولكن يبدو أن هذه الفرقة راعها ما ظهر من آراء في طبيعة المسيح ولم تقبل التجزئة فيه ؛ فقرر أصحابها أن المسيح وحدة واحدة . فأر

طبيعة واحدة ، أقنوم واحد ؛ ولذلك عرفوا باسم أصحاب مذهب وحدة الطبيعة . وقد قاومت المسيحية هذا المذهب ، ولكنه مع ذلك انتشر انتشاراً تاماً في البلاد الشرقية .

وقد نقل إلينا الشهرستاني موجزاً لهذا المذهب ، فيه فهم كامل له ، وإن كان قد استخدم بعض الاصطلاحات استخداماً غير واضح . قررت اليعقوبية ، فيا يرى الشهرستاني والقاضي عبد الجبار : أن المسيح جوهر واحد ، وأقنوم واحد ، إلا أنه من جوهرين ، أحدهما جوهر الإله القديم والآخر جوهر الإنسان ، اتحدا فصارا جوهراً واحداً ... أقنوما واحداً ، وربما قالوا طبيعة واحدة من طبيعتين (۱) » . ثم يقول « إن جوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدث تركبا ، كما تركبت النفس والبدن ، وصارا جوهراً واحداً ، وهو إنسان كله وإله كله » وظهر اللاهوت بالناسوت ، فصار ناسوت المسيح مظهر الحق ، لا على طريق حلول جزء فيه ، ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي في حكم الصفة بل صار هو هو » فاليعقوبية إذن ترى أن الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية اتحدتا اتحاداً كاملا في الهوية ... في شخص المسيح ؛ فالمسيح الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية اتحدتا اتحاداً كاملا في الهوية ... في شخص المسيح ؛ فالمسيح هو إنسان وإله ؛ إن وحدة المسيح تحتم هذا ، « لأنه ، لو وقع على أحدهما ، لبطل الاتحاد » . ويفسر الشهرستاني مذهبهم بأن « الإنسان صار إلها ولا ينعكس » . الإله صار إنساناً كالفحمة تطرح في النار ، فيقال صارت الفحمة ناراً ، ولايقال صارت النار فحمة ، بل هي جمرة » . وحين مات الإله وصلب ، بني العالم ثلاثة أيام بلا مدبر ، ثم قام الإله المسيحي من جديد ليدبر وحين مات الإله وصلب ، بني العالم ثلاثة أيام بلا مدبر ، ثم قام الإله المسيحي من جديد ليدبر العالم من جديد الدبر ،

وقد نادى القرآن أيضاً فى أصحاب مذهب وحدة الطبيعة قائلا « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ، قل فن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعاً ولله ملك السموات والأرض وما بينهما ، يخلق ما يشاء والله على كل شىء قدير » (٣) .

وقرر القرآن أن المسيح إنسان مخلوق ، خلقه الله كما خلق آدم من تراب ، وأنه رسول لبنى إسرائيل « إذ قالت الملائكة يا مريم ، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجبها في المدنيا والآخرة ومن المقربين ، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين . قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يمخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بنى إسرائيل ، أنى قد جئتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطهر

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار : المغنى ج ه ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني ج ١ ص ١٣٣ ، ابن حزم . الفصل ج ٢ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ١٧ م .

فأنفخ فيه ، فيكون طيراً بإذن الله ، وأبرى الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله وأنبئكم بحا تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين . ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ، وجنتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطبعول إن الله ربى و ربكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم "(١). ثم يقرر في آية أخرى « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم ، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون "(١). وهو فقط رسول من رسل بني إسرائيل كأشعيا وأرميا وغيرهما « ربا آمنا بما أنزلت واتبعما الرسول فاكتبها مع الشاهدين « وفي آية أخرى « لن يستنكف عر وفي آية أخرى « لن يستنكف عر عبادته و يستكبر ، فسيحشرهم إليه جميعاً "(١).

ثم قرر الترآن أنه إنسان تظهر عليه العوارض البسرية من أكل وما يستتبع هذا من طواهر إنسانية « ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خات من قبله الرسل ، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام . انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ، (٤) . وأخيراً قرر نهايته وموته . قد مات غيره من البشر ، إذ خاطبه في عالم الغيب وعالم الشهادة كما يخاطب غيره من البشر وإذا قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت الناس اتخذوني وأي إلمين من دون الله . قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس في بحق ، إن كنت قلته فقد علمته ، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي مو وبكم ، وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم ، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ، وأنت على كل شيء شهيد ، إن تعذبهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت الوزيز الحكيم «(٥) . على كل شيء شهيد ، إن تعذبهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت الوزيز الحكيم «(٥) . لم يترك القرآن إذن جانبًا ، ن جوانب حياة المسيح إلا وناقشه . ووضع رأيه فيه . ومرعان ما تقابل علماء المسيحية وعلماء الإسلام في نقاش فكرى شديد .

إن أبرز مثال لمناقشة عاماء المسلمين للمسيحيين مثال أبى على الجبائى شيخ المعتزلة الكبير . وتلميذه القاضى عبد الجبار (٦) من المعتزلة ثم الإمام الباقلانى من الأشاعرة . وقد ترك لن الباقلانى صحائف من كتابه «التمهيد » يناقش المسيحيين فيها مناقشة دقيقة رائعة . وقد بدآ مناقشة المسيحيين في قولهم » إن الله جوهر « وحاول بكل الوسائل الجدلية أن يثبت خطأ المسيحيين في إطلاق لفظ الجوهر على الله . وقد جادلم في تقسيمهم الموحودات إلى جوهر

<sup>(</sup>١) آل عمران ٥٥ – ١٥م.

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٥٥م.

<sup>(</sup>٣) النساء ١٧٢م.

<sup>(</sup>٤) المائدة ٥٧م.

<sup>(</sup>٥) للائدة ١١٦م ١١٨م.

<sup>(</sup>٦) القاضي عبد الجبار . المغيى ج ه ص ٨٠ - ١٥١ .

وعرض ، وفى وضع الله فى مقولة الجوهر ، وقرر أن الله لا يمكن أن يكون جو هراً ولاعرضاً ، وإنما هو وجود فوق الجوهر والعرض .

ثم انتقل إلى مناقشة فكرة الأقانيم وحصر المسيحيين لها فى ثلاثة ، وأثبت بوسائله الجدلية ومنابعة لسياق المذهب المسيحى ذاته ، أنه من الممكن أن تكرن أربعة أو عشرة ، إلخ . وناقش المذاهب الثلاثة : الملكانية والنساطرة واليعاقبة فى الاتحاد والتجسد ، وأثبت استحالتهما . وقرر فى نهاية الأمر وبعد مناقشة عنيفة أن المسيح عبد مربوب ومحدث مخلوق ؛ إذ لا يجوز إثبات الربوبية لجسد أكل الطعام ومشى فى الأسواق . وكذلك فعل أبر على الجبائى وتلميذه القاضى عبد الجبار (١)

إن التيجة التي أريد أن أصل إليها : أن مناقشة الباقلاني وغيره أنتجت تفكيراً إسلاميًّا خالصًا في « الجوهر والعرض » ، وفي « الجوهر والأقانيم » ، وفي « الاتحاد والتجسد «وقدمت لنا فلسفة متناسقة مع القرآن في مناقشاته مع المسيحية .

ويكاد يجمع المؤلفون الأوربيون على أن المتكلمين المسلمين أفادوا من هذا النزاع ، من ناحية أنه ساعدهم منهجياً على تكوين عقائدهم الكلامية ، ومن ناحية الأخذ ببعض آراء المسيحيين واعتناقها ، وقد ذكر لنا أن بلاجيوس كان يتكلم في مسائل الجبر والاختيار في بيزنطة . أن البيزنطيين تعلموا هذا الكلام ثم انتقل إلى المسلمين . وفي موضع آخر يشبه الشهرستاني النساطرة بالمعتزلة ، فإنهم جميعاً حكموا العقل في الدين . وقد رأينا أيضاً أن الشهرستاني يشبه أحوال أبي هاشم بأقانيم النصارى . ومع أننا لا نستطيع أن ننكر أن مجالات المسيحيين ومناقشتهم للمسلمين عامة قد عاونت على إنشاء علم الكلام ، فإننا نرى الحلاف الكبير بين الطائفتين . إن أهم مشكلة قامت بين الفريقين دارت حول مسألة الوحدة والتعدد وانتقال الجوهر الإلحى وتحيزه وقبوله للأعراض .

أنكر المسلمون متخذين كل الوسائل الجدلية . أفكار التثايث والتعدد وقبول الله للأعراض والتحيز ؛ فأنتجوا نظراً دينياً في مشكلة الصفات شغل أجيالا متعددة من المسلمين . ولم يكن هؤلاء المعتزلة الأوائل تلامذة ممتازين لآباء الكنيسة ، بل على العكس ، صدر كل من الفريقين عن وجهة نظر مخالفة تمام المخالفة للأخرى . بدأ الأولون من الواحد الذي يتعدد ويتشكل ، ثم قد يعود واحداً وقد لا يعود . وبدأ الآخرون من الواحد الذي يبقى واحداً وعلى الإطلاق .

<sup>(</sup>١) الباقلاني : التمهيد : ص ٧٨ – ٩٦ .

وهناك مشكلة أخرى تفصل بين الفريقين ، وهي مشكلة المنهج : استخدم آباء الكنيسة المنطق الأرسططاليسي بشكل خاص في جلم ، حتى آخر الأشكال الحملية (أي عند الفصل السابع من التحليلات الأولى) ، وكان المنطق هو السلاح الذي أقاموا عليه عقائدهم . وقد اتهم المتكلمون الأولون بأنهم لجأوا أيضًا إلى المنطق واتخذوه منهجًا للبحث العلمي : غير أن الأبحاث الحديثة قد أثبتت أن متقدى المتكلمين لم يستخدموا هذا المنطق حتى القرن الحامس ، وأنهم وضعوا منطقًا يخالف في جوهره المنطق الأرسططاليسي .

هناك إذن اختلاف مزدوج بين المتكلمين المسلمين والمسيحيين : في المادة ، وفي المنهج.

# الفصالالثالث

### الإسلام والفلسفة اليونانية

قلت من قبل إن الإسلام قد قدم ميتافيزيقاه القرآئية ، وهى فى جوهرها ، معارضة لروح الفلسفة اليونانية . كانت الفلسفة اليونانية نغماً تشاؤميناً يعبر عن حياة أمة ملحدة ، لم تعرف أبداً نعمة الوحى ، ولم تستمع إلى أناشيده الجميلة ، وإن كانت قد تشوقت على لسان أفلاطون إلى مركبه المتين . وأعلنت الروح اليونانية إيمانها الكاهل بفناء الفرد فناء أبديناً . وبخلود النوع خلوداً سرمديناً ؛ فلم تعرف قصة البعث ، وبالتالى لم تعرف قصة الخاتى . وفتشت الروح اليونانية فى زوايا العقل ومتعرجاته ، وأخذت تبرز ، فى دقة وعنف ما استطاعت من تفسير للوجود والطبيعة وللإنسان ولكنها لم تدرك أبداً أن هناك قوة أعلى من هذا الوجود العقلى ، تستطيع أن تكشف للإنسان حقائق الكون ، وعالم الغيب ، وأن تجعله هذا الوجود العقلى ، تستطيع أن تكشف للإنسان حقائق الكون ، وعالم الغيب ، وأن تجعله الخالق ، وأن تتصور الخلق من لا شيء ، وأن تؤمن ببعث جسدى تعود فيه إن تكلمنا بلغتها الخالق ، وأن تتصور الخلق من لا شيء ، وأن تؤمن ببعث جسدى تعود فيه ان تكلمنا بلغتها الإسلامى . فبهرت الجموع ، فاتخذوها عنواناً على حضارة اتخذت مقوماتها من تصورات العقلية التي بشرت بها الفلسفة اليونانية ؟

كان لابد لهذه الفلسفة اليونانية أن تظهر على مسرح الوجود ، عنواناً على حضارة هذه الأمة الآرية التى علمت الإنسانية جمعاء الكثير من أنماط الفكر وسياقاته ، ولكن كان لها النسق الحاص بها ، والحاص بها وحدها ؛ المتصل ببيئة المجتمع اليوناني . ولذلك حين قامت الروح الإسلامية بوضع فلسفتها المعبرة عن حضارتها والمتصل ببنائها الاجتماعي ، كان لا بد أيضاً من اختلاف عنيف ومن جدل قاس . وتعارض في المنهج وفي المادة ، بينها و بين الفلسفة اليونانية .

ومن العجب أن مسرح الإسلام الأول – الجزيرة العربية – كان مفتوحاً أمام الفكر اليونانى ، ولكنه لم يدخل بقوة . دخلت اليهودية الجزيرة ولم تلق نجاحاً يذكر ، بل بقى اليهود فيها هم اليهود ، ولم تتهود الجزيرة . إن بطونا قليلة قد اعتنقت اليهودية فى الجاهلية ، ولكن اليهود الحقيقيين القادمين من الشهال لم يعتبروا المتهودين الجدد من أبناء الله وأحبائه ، بل اعتبروهم موال وعبيداً لبنى إسرائيل . ودخلت المسيحية الجزيرة ولم يتمسح العرب ، إلا

أفراداً قلائل فى وسط المجموعة الزاخرة ، بل إن هؤلاء الدين نأوا بأنفسهم عن شرك العرب الجاهليين ووثنيتهم لم يؤمنوا بالمسيحية ، بل اعتزلوا دين العرب الوثنى ، وعبدوا الله بدون طقوس يهودية أو مسيحية ، وأسموا أنفسهم الحنفاء ، معلنين أنهم يتابعون الحنيفية الأولى . . وكذلك دخلت الفلسفة اليونانية الجزيرة العربية بضعف ، على يد النضر بن الحارث ابن عمة النبى صلى الله عليه وسلم وغيره ، ولم تترك أثراً ما فى تفكير العرب الجاهلى .

وأخيراً ظهر الإسلام، ووضع القواعد العامة - كما قلت - لمذهب فى الوجود الإلهى والعالم الطبيعى والإنسان ، مخالفاً لقواعد الميتافيزيقيا اليونانية ، والطبيعة اليونانية ، والأخلاق اليونانية ، ولم يكن هناك ممثلون كثيرون لهذه الروح اليونانية فى الجزيرة العربية . وسار الإسلام سيرة الظافر شمالا وغرباً وشرقاً .

#### انتقال الفلسفة اليونانية إلى العالم الإسلامي

ولقد تعود الباحثون \_ إلى مدة ليست بالبعيدة \_ القول بأن الإسلام لم يعرف الفلسفة اليونانية إلا حين بدأت الترجمة في عهد المنصور العباسي ، وفي أوج قوتها لدى المأمون ، وأن اتصال الفلسفة اليونانية بالإسلام إنما تم حين استحضرت كتب الفلسفة اليونانية من الخارج \_ من بيزنطة مثلا ، وبخاصة أن العرب تخلصوا من مكتبة الإسكندرية حين أمر الخليفة عمر بن الحطاب قائده عمرو بن العاص بحرق المكتبة . ولكن الأبحاث الحديثة أثبتت بصورة قاطعة أن مراكز البحث الفلسفي كانت منتشرة في العالم القديم الذي فتحه المسلمون ، وأن هذه المراكز لم يتوقف عملها العلمي ، كما أثبت البحث العلمي أيضاً كذب قصة حرق مكتبة الإسكندرية ، وتهافت تلك القصة الكاذبة التي أوردها \_ في سذاجة وبلاهة \_ بعض مؤرخي العرب وأصروا على ترديدها ، بدون سند تاريخي ، أو تمحيص علمي .

وقد قدم لنا ماكس مايرهوف بحثاً عن انتقال العلم اليوناني إلى العالم العوبى وأثبت في مطلعه أن مدرسة الإسكندرية كانت لا تزال قائمة وقت أن فتح العرب مصر ، وكانت هي المدرسة اليونانية البحتة الوحيدة التي بقيت في البلاد التي غزاها العرب في دفعتهم الأولى(١).

وقد عرف العرب أسماء رجال تلك المدرسة ، عرفوا اسم يحيى النحوى ــ يحيى فيلوبونس ، وقد ازدهر في النصف الأول من القرن السادس . وقد ذكر المؤرخون العرب خطأ أنه كان

<sup>(</sup>١) ماكس ما يرهوف : من الإسكندرية إلى بنداد ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى في كتاب الرّاث اليوفاني في الحضارة الإسلامية ص ٢٧.

معاصراً لعمرو بن العاص ، مع أنه قد توفى قبل الغزو العربى بقرن من الزمان ، والفيلسوف يوحنا الأباى ، والطبيب الفيلسوف سرجيرس الرأس عيى ، كما عرفوا رجال المدرسة فى أوائل القرن السابع — كاصطفن الإسكندرانى ، والطبيبين بولس الإجانيطى وأهرن (١) بل عرف المسلمون منهج الدراسة فى مدرسة الإسكندرية المتأخرة وتابعوا لفترة من الزمن هذا المنهج ، ومن الأمثلة على هذا دراستهم كتب المنطق الأرسططاليسى حتى آخر الأشكال الوجودية ، فلم الأمثلة على هذا دراستهم كتب المنطق الإسكندرية سوى ذلك . كما أن جوامع كتب جالينوس التى يكن يدرس من المنطق فى مدرسة الإسكندرية سوى ذلك . كما أن جوامع كتب جالينوس التى الفت في العهد المتأخر من مدرسة الإسكندرية ، هى نفسها التى وصلت إلى العرب وقاموا بدراستها . ويذكر القفطى و والإسكندرانيون هم الذين رتبوا بالإسكندرية دار العلم ، وعالس اللوي ، وكانوا يقرأون كتب جالينوس ويرتبونها على الشكل الذى تقرأ عليه اليوم » (٢) كيف يستقيم هذا مع القول بأن العرب أحرقوا تلك الكتب نفسها بعد نقلها إلى لغتهم بقليل من الزمن .

كما عرف المسلمون كلمة «إسكول» أى مدرسة . ويقول حنين بن إسحاق فى كتابه فى تاريخ الفلاسفة بعد أن ذكر كتب جالينوس العشرين « فهذه الكتب التى كان يقتصر على قراءتها فى تعليم موضوع الطب بالإسكندرية ، وكانوا يقرأونها ، وكانوا يجتمعون فى كل يوم على قراءة إمام منها وتفهمه . كما يجتمع أصحابنا اليوم من النصارى فى مواضع التعليم التى تعرف بالإسكول فى كل يوم على كتاب إمام ، إما من كتب المتقدمين وإما من سائر الكتب » . ويعلق ماكس مايرهوف على هذا بقوله «وعلى هذا النحو بقيت الدواسة فى الشرق والغرب طوال العصور الوسطى . بل لا تزال باقية حتى اليوم فى الشرق الإسلامى . ويكفى أن يدخل المرء مسجداً من هذه المساجد التى تعقد فيها حلقات الدرس ليرى أمامه الدواسة على هذه الصورة الموجودة بالإسكندرية ، يقرأ التلميذ أمام أستاذه قطعة من كتاب رئيسى ، وحينثذ يقوم الأستاذ بالشرح وإلقاء الأسئلة » (٣) .

ويقدم لنا ماكس مايرهوف تلك النصوص الآتية عن حقيقة مدرسة الإسكندرية ومكتبتها ، وأنها لم تحرق . أما النص الأول . فهو مأخوذ من كتاب مفقود للفارابي يدور حول ظهور الفلسفة وهو : وانتقل التعليم (بعد ظهور الإسلام) من الإسكندرية إلى أنطاكية وبقى بها زمنا طويلا ، إلى أن بتى معلم واحد . فتعلم منه رجلان وخرجا ومعهما الكتب ، فكان أحدهما من أهل حران والآخر من أهل مرو فأما الذي من أهل مرو فتعلم منه رجلان ،

<sup>(</sup>١) ماكس مايرهوف : المصدر السابق ص ٢٢ و ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) القفطي : أخبار الحكماء ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) ماكس مايرهوف - من الإسكندرية إلى بغداد ص ٥٢.

أحدهما إبراهيم المروزى والآخر يوحا بن حيلان . وتعلّم من الحرانى إسرائيل الأسقف، وقويرى وسارا إلى بغداد . فتشاغل إسرائيل بالدين وأخذ قويرى فى التعليم . وأما يوحنا بن حيلان فإنه تشاغل بدينه أيضاً . وانحدر إبراهيم المروزى إلى بغداد فأقام بها ، وتعلّم من المروزى متى ابن يوفان . وكان الذى يتعلّم فى ذلك الوقت المنطق إلى آخر الأشكال الوجودية ها(١) ، ويذكر الهارابي نفسه أنه تعلم من يوحنا بن حيلان .

أما النص الثانى فهو للمسعودي . يقول ، وقل ذكرنا في كتابنا ( فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف) الفلسفة وصدورها والأخبار عن كمية أجزائها وكيف انتقل مجلس التعليم من أثينة إنى الإسكندرية وجعل أغسطس الملك ــ لما قتل قاوبطرة الملكة ــ التعليم بمكانين الإسكندرية ورومية ، ونقل ثيودوسيوس ــ الملك الذي ظهر في أيامه أصحاب الكهف ـــ التعليم من رومية ورده إياه إلى الإسكندرية ، ولأى سبب نقل التعليم في أيام عمر بن عبد العزيز من الإسكندرية إلى أنطاكية ، ثم انتقاله إلى حران في أيام المتوكل ، وانتهى ذلك في أيام المعتضد إلى قويرىويوحنا بن حيلان، وكانت وفاته بمدينة السلام فى أيام المقتدر ، وإبراهيم المروزى ، ثم إلى محمد بن كرنيب وأبى بشر مني بن يونس تلميذي إبراهيم المروزي . وعلى شرح مني لكتب أرسططاليس المنطقية يعول الناس في وقتنا هذا . وكانت وفاته ببغداد في خلافة الراضي ، ثم إلى أبى نصر محمد بن محمد الفارابي تلميذ يوحنا بن حيلان ، وكانت وفاته بدمشق في رجب سنة ٣٩٩ه . ولا أعلم في هذا الوقت أحداً من النصاري يعرف بأبي زكريا بن عدى وكان مبدأً أمره ورأيه وطريقته في الدرس على طريقة محمد بن زكريا الرازى ، وهو رأى الفيثاغوريين في الفلسفة الأولى على ما قدمناه ، (٢) ، والنص الثالث هو لابن أبي أصيبعة عن طبيب متقدم هو ه عبد الملك بن أبجر الكناني ، كان طبيباً عالما ماهراً ، وكان في أول أمره مقما في الإسكندرية ، لأنه كان المتولى فن التدريس بها من بعد الإسكندرانيين الذين تقدم ذكرهم ، وذلك عندما كانت البلاد في ذلك الوقت لملوك النصابي. ثم إن المسلمين ١١ استواوا على البلاد وملكوا الإسكندرية . أسلم ابن أبجر على يد عمر بن عبد العزيز ، وقد عاش عمر بن عبد العزيز مدة طويلة من الزمن في مصر ، حينها كان أبوه عبد العزيز بن مروان حاكماً عليها ، فلما أفضت الحلافة إلى عمر وذلك في صفر سنة ٩٩هـ نقل التدريس إلى أنطاكية وحران وتفرق في البلاد، (٣) . ومع شك ماكس مايرهوف في قصة عبد الله بن أبجر فإن في هذا النص ، كما في النصين الآخرين ، تأكيداً حاسمًا بأن المكتبة والمدرسة نقلتا في أمان إلى أنطاكية . وأن السبب

<sup>(</sup>١) ابن أن أسيبعة - عيون الأنباء ج ٢ ، ص ١٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المسعودى : التنبيه والإشراف ص ١٢١ ، ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أصيبمة : عيون الأنباء ج ١ ص ١١٦ .

فى نقلهما أن الإسكندرية منذ فتح العرب فقدت أهميتها الكبرى . ولم تعد مركزاً للدولة كما كانت . وبخاصة أن مركز الخلافة قد انتقل إلى دمشق ، أما سبب انتقال المكتبة إلى أنطاكية فلعل السبب فى هذا أنها كانت مركزاً الثقافة العلمية اليونانية ، وأنها كانت على حدود الإمبراطوريتين البيزنطية والإسلامية ، فكان من السهل إحضار المخطوطات اليونانية إليها من آسيا الصغرى .

و بقيت المدرسة فى أنطاكية ١٣٠ أو ١٤٠ سنة تقريبًا ثم انتقلت إلى حران وكانت حران و مدينة الصابئة القداى عباد الكواكب، مركزاً هاما من مراكز الثقافة اليونانية ، وكانت الدراسة فيها تشمل الفلك والرياضة والسحر والفلسفة ويحدد المسعودى فى « التنبيه» انتقال المدرسة إلى حران فيقول إن ذلك كان فى خلافة المتوكل ، ويذكر صراحة أن الكتب انتقلت مع تلميذين من تلامذة مدرسة أنطاكية ، أحدهما صابئى والآخر نصرانى . و بقيت المدرسة فى حران أربعين عاماً ثم انتقلت إلى بغداد .

وكما وجدت مدارس علمية وفلسفية فى الإسكندرية وأنطاكية وحران لم يمسها المسلمون بسوء ، وجدت مدارس فلسفية وعلمية فى الرها ونصيبين والمدائن وجند يسابور بيشرف عليها أساتذة نسطوريون ، ومدارس فى أنطاكية وآمد يشرف عليها أساتذة يعاقبة ، وقد عرف المسلمون فيا بعد أسماء رجال تلك المدارس السابقين على الإسلام وعرفوا كتبهم . عرفوا من مدرسة الرها النساطرة : هيبا (القرن الحامس) ، وبروبا ، كما عرفوا اسم أبى القشقرى (من رجال القرن السادس) ، ومن النساطرة يونان الأبامى وسرجيوس الرأس عينى واصطفن بار صديلة وأخو دمية من اليعاقبة (١) .

أما فى العصر الإسلامى الأول – (أى فى القرن السابع الميلادى) فظهر من النساطرة سلوانوس القردى وحينا نيشو الأول الجائليق ، ثم شمعون الراهب المعروف بطيبويه الطبيب ومن البعاقبة سويرس سيبوخت وتلميذاه اثناسيوس البلدى وأيرب الرهاوى ، ثم سرجيوس أسقف العرب المسيحيين فى منطقة حوران بسوريا ، وقد تتلمذ على هذين الأخيرين ، ثم عرفه المسلمون كشارح ومترجم لأرسطو .

أما فى القرن الثامن الميلادى فقد كان من مترجمى وشراح كتب أرسطو : مارابا ويوشع بخت ودنجا ثم طياوس الأول الجائليق . أما جند يسابور فقد ازدهرت فيها مدرسة علمية كانت مجمعًا لعلوم تلك المنطقة ، من يونانية وسريانية وفارسية ، ثم اختلطت بالعلم الآتى من الهند ، وكان فيها بهارستان كبير ، ثم انتقل رئيسه جورجيس بن يختيشوع إلى بغداد ، وبقيت

<sup>(</sup>١) ماكس مايرهوف من الإسكندرية إلى بغداد ص ٣٥ وما بعدها .

أسرته لمدة ثلاثة قرون تحظى برعاية الخلفاء العباسيين . ومن مدرسة جنديسابور أتى يوحنا بن ماسوية فى أول القرن الثالث ، حيث جعله المأمون فى سنة ٢١٥هـ رئيسًا لبيت الحكمة الذى أنشأه المأمون الترجمة ، ثم تولاه بعد يوحما بن ماسوية حنين بن إسحاق عام ٣١١هـ ، وقد نقل حنين بن إسحاق وابنه إسحاق كتب العلم والفلسفة فى حركة من أكبر الحركات العلمية على مدى القرون ، وبجانب حنين ومدرسته كان هناك مترجم صافئ كبير هو ثابت بن قرة الحرانى ، وقسطا بن لوقا النصرانى البعلبكى وعدد آخر كبير من المترجمين (١) .

هذا هو الطريق المباشر لاتصال المسلمين بالفلسفة اليونانية . وقد تلقى هذه الفلسفة الإسلامية أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندى (المتوفى بعد سنة ٢٥٧ه) . ثم تلاه تلامذته أبو أحمد الحسين بن أبى الحسين بن كرنيب وأحمد بن الطيب السرخسى وأبو زيد أحمد البلخى (٣٢٢) والعامرى. وقد كان هؤلاء حقيًّا، كما يقول ابن تيمية و فراخ اليونان ، و وتلامذة الروم ، ومن الخطأ الشديد القول إن هؤلاء كانوا فلاسفة الإسلام ، وإنما هم تلاميذ أمناء للفلسفة اليونانية ، انفصلوا تدريجيًّا و ببطء ، و بقدر ما أخذوا شيئًا فشيئًا من التراث الهليني عن الدائرة الإسلامية ، أى بقدر ما ابتعدوا عن فلسفة الكلام موغلين فى فلسفة اليونان . وما أصدق ابن تيمية حين يقول « وكان يعقوب بن إسحاق الكندى فيلسوف الإسلام فى وقته - أعنى الفيلسوف الذى فى الإسلام، وإلا فليس للإسلام فلاسفة بالمعنى اليونانى . إنهم الفيلسوف الذى فى الإسلام، وإلا فليس للإسلام فلاسفة» (٢) فلاسفة بالمعنى اليونانى . إنهم الشيارة ويونانيون أو امتداد للروح الهيلنية فى العالم الإسلام .

ومن الحطأ القول إن الكندى ومدرسته علموا المعتزلة المنطق ، وأن المعتزلة تناولوا هذا المنطق . . . كما تناوله الأشاعرة - فيا بعد - الهجوم على الفلسفة . إن ماكس مايرهوف يتخبط أشد التخبط ، حين يعلن مرة أن هؤلاء المعتزلة تأثروا كتأثر الكندى بالمنطق اليونانى ، ثم يعلن ثانية وأن المعتزلة لم يكونوا مطافقًا فلاسفة . وإنما كانوا رجال دين ذوى نزعة عقلية ومتكلمين ولم يستخدموا المنطق إلا للدفاع عن الدين ه (٣) . ثم يعلن ثالثة - حين يتبين له بصيص من الحقيقة وكان أساتذة المنطق الحقيقيون من المسلمين ينظرون إليهم فى استخفاف، أما الحقيقة الكاملة عن هؤلاء المعتزلة : أنهم كانوا فلاسفة الإسلام ولم يستخدموا منطق اليونان .

غير أن قول ماكس مايره وف إن حركة اتصال المسلمين بالفُلسفة اليونانية إنما بدأت في القرن الثانى ، أو بمعنى أدق بدأت حين تناولها الكندى ومدرسته ، قول يحتاج إلى تعديل كبير

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : تجريد النصيحة ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) النشار : مناهج البحث ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) ماكس ما يرهوف - من الإسكندرية إلى بغداد ص ٩٧.

وبحث أكثر اتساعاً ، فإنه يبدو أن اتصالا حقيقيًا نشأ بين المسلمين والفلسفة اليونانية في القرن الأول الهجري (١).

إن ابن كثير — يذكر لنا أن علوم الأوائل — الفلسفة اليونانية وعلم النجوم وغيرها من معارف يونانية لم يوافق عليها العقل الإسلامى — نقات فى المائة الأولى . ثم يزيد هذا الكلام توضيحاً ما ينقله إلينا الشيرازى فى كتابه المعتاز النقدى و الأسفار الأربعة » عن المطارحات للسهر وردى : أن المتكلمين الأوائل فى عهد بنى أمية عرفوا الفلسفة اليونانية حين نقلت بعض كتبها إليهم ، ولكنها ليست من ذلك النوع المشائى الذى عرفه المسلمون بعد ، ويقول إن هؤلاء المتكلمين أخذوا تلك القواعد اليونانية التى عرفوها ، وجعلوها أساساً لفلسفتهم (٢). ونلاحظ نحن فى كتابات المتكلمين الأوائل ، من أمثال الهذيل العلاف وهشام بن الحكم وغيرهما ، معرفة واسعة بالفلسفة اليونانية ، وتناولا المصطلحات فلسفية ، مما يدل على أن حركة الاتصال قد تمت من قبل ، بل إننا فرى لهشام بن الحكم ، هذا المتكلم الشيعى الأول ، وفى زمن مبكر — كتاباً فى نقد أرسططاليس كما أننا سنرى أن لأبى الهذيل العلاف نقداً متعدداً ، فى ثنايا فلسفته لأرسطو . إن كل هذا دليل قاطع على أن الفلسفة اليونانية قد عرفت معرفة طيبة قبل حركة الأرسطو . إن كل هذا دليل قاطع على أن الفلسفة اليونانية قد عرفت معرفة طيبة قبل حركة الرسمية التي بحثها المؤرخون من مختلف نواحيها .

ثم إن هناك احمالات أخرى عن الطريق غير المباشر في دخول الفلسفة اليونانية ، والتحامها في معركة مريرة قاسية مع مفكري الإسلام .

أما أول هذه الاحتمالات : فهو المناقشات الشفوية بين المتكلمين وبين رجال الكنيسة المنبثة كنائمهم في العالم الإسلامي . وقد حدث تبادل الآراء وتبادل الأسلحة .

والاحمال الثانى : أن يكون من المسلمين من تردد على « الإسكول » - المدارس الملحقة بالكنائس والأديرة - وعرف أجزاء من الفلسفة .

والاحمال الثالث: أن تكون معرفة المسلمين الأوائل بالفلسفة اليونانية إنما تمت عن طريق الغنوصية ، وقد كانت الغنوصية تحمل في أعماق فلسفها كثيراً من عناصر الفلسفة اليونانية .

ولاشك أن العناصر الرواقية فى فلسفة المتكلمين الأوائل - كهشام وغيره - إنما دخلت عن طريق الديصانية ، ونحن نعلم أن الرواقية ، وفلسفة أفلاطون عرفتا تماماً فى مدرسة الرها الديصانية ، حياً حمل هرمانيوس بن برديصان تلك الفلسفات من أثينا . كما أن المانوية - وقد كانت مزرعة

<sup>(</sup>١) السيوطى : صون المنطق ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) الشيرازي: الأسفار الأربعة ص ١٧.

لكل الآراء الفاسفية اليونانية والمسيحية والغنوصية ــ عرفت منذ زمن مبكر فى الأوساط الإسلامية . وحور بت بعنف بالغ من مشيخة المتكلمين الأوائل .

وتظهر فى ذلك الوقت شخصية الأمير الأموى «خالد بن يزيد » وقد حرم الحلافة ، وأخدما منه ومن الأسرة السفيانية جميعاً مشيخة بنى مروان ؛ فاتجه إلى علوم الصنعة ، وحكت الأسطورة حوله ونسب إليه الكثير ، ويرى الأستاذ لكلير فى كتابه ، تاريخ الطب العربي ، مستنداً على بعض النصوص التى وصلت إليه - أن خالد بن يزيد أمر بترجمة الأورجانون . أى مجموعة كتب أرسطو المنطقية (١) .

ومع شكنا في أن يكون الأورجانون قد ترجم في ذلك الوقت ، فإنه من المحتمل أن يكون المسلمون قد عرفوا أجزاء منه . وإذا كانت ترجمة الأورجانون أو ترجمة بعض منه قد تمت ، فإن هذا يفسر لنا قصة أول ترجمة وصلت إلينا لبعض أجزائه . فإن صاعدا الأندلسي يقول « فأما المنطق فأول من اشتهر به في هذه الدولة عبدالله بن المقفع الخطيب الفارسي كاتب أبي جعفر المنصور ، فإنه ترجم كتب أرسططاليس المنطقية الثلائة التي في صدر المنطق ، وهي كتاب قاطيغورس وكتاب بارى أرميناس وكتاب أنولوطيقا ، وذكر أنه لم يترجم منه إلى وقته إلا الكتاب الأول فقط ، وترجم كذلك الملخل إلى كتاب المنطق المعروف بالايساغوجي لفرفور يوس الصورى وعبر عما ترجم من ذلك بعبارة سهلة قريبة المأخل » (٢) . وقد أثبت بول كراوس -- مستنداً وعبر عما ترجم من ذلك بعبارة سهلة قريبة المأخل » (١٣) . وقد أثبت بول كراوس -- مستنداً ابن المقفع ابن الكاتب المشهور عبد الله بن المقفع وقد توفي عبد الله بن المقفع عام ١٣٩٨ . وخدم ابنه محمد الخليفة المنصور عام ١٥٨ ه ، فلابد إذن وأن يكون اجتهاد هذا الابن ومعرفته باللغة اليونانية - التي أثبت كراوس أنه ترجم عنها - قد تم في العقود الأولى من القرن الثاني والمعرفة المهجري .

ويعنى هذا أن حركة الاتصال بعاوم اليونان بدأت من قبل . وقد لاحظ فللينو بحق أن استخدام هذا العالم ذى الأصل الفارسى كلمة «عين » - ترجمة لكلمة «أوسيا» اليونانية - أى ما اصطلح عليه المسلمون بعد بالجوهر ، يدل على أن مصطلحى «العين» و « الجوهر » كانت لهما مفاهيم مستقرة ومعينة ومختلفة لدى المتكلمين ؟. كما يعنى أن الإسلام قابل الفلسفة اليونانية منذ بدء غزواته في مختلف البلاد ، وأنها قاومت مفاهيمه وتصوراته .

وقد أدرك نصارى المناطقة أن في هذه الفلسفة ونقلها إلى المسلمين إحدى الوسائل لتقويض المعقائد الإسلامية . وكان على الإسلام أيضاً أن يقاومها ؛ وقد قام بهذا أول الأمر متكلمو المعتزلة

Leclerc: L'histoire de la medecinea Arabe T. 1. p. 254

<sup>(</sup>٢) صاعد : طبقات الأمم ص ٤٩ .

والشيعة الإمامية المعتدلة ، وهم إن كانوا قد تقادوا أسلحتها إلى حدما ، ونفذت بعض الآراء الفلسفية اليونانية إليهم ، فإنهم قاوموا المذهب الفلسفي اليوناني في أعماقه وجوهره ثم أتى أهل السنة ، ووقف للفلسفة اليونانية أئمة الأشاعرة ، فقام الإمام أبو الحسن الأشعرى والباقلاني وإمام الحروين بمحاربتها أشد حرب ، ثم انقض عليها أبو حامد الغزالي انقضاضه الأكبر ، كما انقض عليها أبضاً الشهرستاني في كتابه مصارعة الفلاسفة . فماتت موتها الأخيرة وسنعرض في إيجاز لصورة عامة لهذه الفلسفة ، وموقف مفكري الإسلام منها .

#### صورة عامة للفلسفة اليونانية عند المسلمين:

لقد انتقات الفلسفة اليونانية جميعها إلى العالم الإسلامى - لا شك أنه قد حدث فى خلال هذا النقل بعض الأخطاء العلمية والفنية ، وحرفت بعض المذاهب ، واختلطت مذاهب بأخرى ونسبت مذاهب لغير أصحابها ، ولكن لم يكن المسلمون هم المسئولين عن كل هذا ، فقد نقلت المذاهب إليهم فى هذه الصورة وحركة التشويه والتلفيق والتوفيق بين المذاهب اليونانية المتعارضة قد تمت لدى التراث الوسيط بين العرب واليونان . لدى السوريان ؛ لقد كان السوريان وارثى اليونان فى هذه المنطقة التى سميت بمنطقة الشرق الأوسط والأدنى ، وكانوا يجيدون اليونانية ، ونقلوا الكثير من التراث اليوناني إلى السوريانية قبل العربية . وفى هذا الوسط السورياني شوهت ونقلوا الكثير من التراث اليوناني إلى السوريانية قبل العربية . وفى هذا الوسط السورياني شوهت المذاهب اليونانية ، وبخاصة التراث الأرسططاليسي ؛ فقد نسبوا إلى أرسطو كتباً ليست له بل لأفلوطين ، فأجزاء من تاسوعات أفلوطين باسم « أوثولوجيا » نسبت إلى أرسطو . كذلك نسبت إليه كتب لمرقلس وغيره .

ولم يتبين الفلاسفة الإسلاميون المشاؤون حقيقة الاختلاف بين الآراء المشائية والآراء الأفلاطونية المحدثة . وبتى فهم الإسلاميين لأرسطو مشوباً عامة بالأفلاطونية المحدثة . ولم يخلص أرسطو من هذا اللبس إلا متأخراً — لدى أكبر شراحه فى العصر الوسيط وهو ابن رشد .

كما أن دراسة منطق أرسطو قد توقفت عند حد معين ، أى إلى نهاية التحليلات الأولى . وهكذا كان الأمر فى الكنائس السوريانية ، وقيل أيضاً إنه أثر من آثار مدرسة الإسكندرية فى عصرها الذى تكلمنا عنه من قبل ، وذلك تحت تأثير مسيحى ؛ فإن التحليلات الثانية وهى بحث فى ١ الحق المطلق ، رأى الآباء المسيحيون أن فى تدريسه خطورة على عقول التلاميد ، فحرموا دراسته ، وقد رفض يوحنا بن حيلان أن يدرس الفارابي ما بعد الأشكال الوجودية أول الأمر ، ثم ما لبث الفارابي أن أقنعه بأن يقرأه له ، ففعل بعد لأى . هكذا كان التراث اليوناني أول الأمر فى يد المسلمين . وقد كان طريق الترجمة إما من الونانية إلى السوريانية ثم إلى العربية

وإما من اليونانية إلى العربية ، وقد تسبب الطريق الأول فى كثير من الأخطاء الفنية التى وقع فيها المسلمون عند تأريخ الفلسفة اليونانية . أما الطريق الآخر فقد اتخذ فى فترة التحمس التى سادت حركة الترجمة ، فأدى إلى نتائج طيبة فى معرفة التراث اليونانى معرفة أصدق .

وأيا ما كان الأمر ، نقد عرف مفكرو الإسلام الفلسفة اليونانية في مراحلها المختلفة . وتبينوا أن هناك فلسفة قديمة ، وفلاسفة قدامي أسموهم « بالطبيعيين » أو بالدهريين أحياناً ، وعرفوا أنه أعقبهم السوفسطائيون . ثم مزجوا بين سقراط وأفلاطون ، وشعروا أن هناك خلافاً كبيراً بين هذين الفيلسوفين وبين من سبقهم ، وأن هنا بدء الفلسفة التصورية أو العقلية ثم عرفوا أرسطو المنطقي على أحسن ما يكون ، واعتنوا بكتبه المنطقية ، ووصلت ترجمات هذه الكتب ، وأشهرها « الدستور » أي ترجمة إسحاق بن حنين لكل أجزاء الأورجانون ، وهي ترجمة ما زالت موجودة في عصرنا هذا وتحتفظ المكتبة الأهلية بباريس بنسخة منها . أما نظريات أرسطو الطبيعية والميتافيزيقية ، فقد شوهت تحت تأثير الأفلاطونية المحدثة كما قلت . أما مدارس ما بعد أرسطو فقد وصلت إلى المسلمين خلال طرق متعددة ، وكان لهم بها معرفة طيبة .

وسنحاول أن نعطى تخطيطاً عاماً لمعرفة المسلمين لمذاهب هؤلاء ، موجهين أنظار شباب الباحثين في الفلسفة الإسلامية واليونانية إلى أهمية القيام بدراسة مقارنة لصورة هذه الفلسفة في مصادرها الأصلية اليونانية ، ثم صورتها عند المسلمين ، وأثر هذه المدرسة في المدارس الفلسفية الإسلامية من فلاسفة ومتكلمين وصوفية . وقد حاول الأستاذ سانتلانا ، في محاضراته المشهورة في الجامعة المصرية القديمة عن « المذاهب اليونانية في العالم الإسلامي » ، أن يكشف عن أثر هذه المذاهب اليونانية المسلمين ، وقدم لنا بحثاً رائعاً ما زال حتى الآن مخطوطاً في مكتبة دار الكتب بالقاهرة ، وفيه نظرات نقدية ومقارنة دقيقة . ولكن هذا البحث رغم أصالته لا يعتبر الآن كاملا ، فلم يصل إلى أيدى سانتلانا منذ أكثر من خسين سنة ما وصل إلى أيدى الباحثين الآن من وثائق جديدة ومخطوطات كشفت ونشرت ، ومادة عميقة في مختلف نواحي الفلسفة الإسلامية ، كانت نتاج جهود مستمرة للباحثين في السنوات التي أعقبت وفاة سانتلانا . والآن ، إلى هذا التخطيط العام للفلسفة اليونانية عند المسلمين .

# غايات الفلسفة وغايات الدين:

لقد تعود مؤرخو الفلسفة اليونانية من المسلمين ، افتتاح أبحاثهم أو تأريخهم للفلسفة اليونانية اليونانية ببحث عن غايات الفلسفة وغايات الدين . ونرى الشهرستاني يبدأ تأريخه للفلسفة اليونانية بأن الفلاسفة تقول بأنه « لما كانت السعادة هي المطلوبة لذاتها ، وإنما يكدح الإنسان لنيلها والوصول إليها ، وهي لا تنال إلا بالحكمة ، فالحكمة إما ليعمل بها ، وإما لتعلم فقط » .

فالحكمة إذن قسمان قسم علمى وقسم عملى . . . . أما القسم العملى فهو عمل الخير ، وأما القسم العلمى فهو علم الحق . وتتوصل إلى هذين القسمين بالعقل الكامل والرأى الراجع ، غير أن الاستعانة في القسم العملى منه بغيره أكثر . والأنبياء أيدوا بإمدادات روحانية ، أى بالوحى لتقرير القسم العملى ، وبطرف ما من القسم العلمى . والحكماء تعرضوا لإمدادات عقلية تقريراً للقسم العملى ، وبطرف ما من القسم العملى . فغاية الحكم عند الفلاسفة ، هو أن يتجلى لعقله كل الكون ، ويتشبه بالإله الحق تعالى بغاية ما يستطيع . وغاية النبي أن يتجلى له نظام الكون ، فيقدر على مصالح العباد . ولا يتأتى ذلك للنبي فيقدر على مصالح العامة ، حتى يبقى نظام العالم وتنظيم مصالح العباد . ولا يتأتى ذلك للنبي الإ بالترغيب والتشكيل والتخييل « فكل ما ورد به أصحاب الشرائع والملل مقدر على ما ذكرناه عند الفلاسفة ، إلا من أخذ علمه من مشكاة النبوة ، فإنه ربما بلغ إلى حد التعظيم ما ذكرناه عند الفلاسفة ، إلا من أخذ علمه من مشكاة النبوة ، فإنه ربما بلغ إلى حد التعظيم محسن الاعتقاد في كمال درجتهم » (۱).

هل تنبه الشهرستانى إلى ما فى هذا الكلام من تحطورة ؟ إنه يعلم تماماً أنه يبحث هنا الصلات بين الفلسفة والدين ، ولكنه لا يقص لنا القصة الهامة ، وهى مقاومة الدين الفلسفة اليونانية منذ البداية مقاومة عنيفة لا هوادة فيها ، وذلك منذ بدأ الكندى وابن كرنيب وتلاميذهما يجزجون الكلام بالفلسفة ويخطون الخطوة الأولى نحو تكوين مدرسة مشائية إسلامية . وقد ماتت مدرسة الكندى موتاً نهائياً ، ولكن قامت مدرسة الفاراني (المتوفى عام ٣٣٧) ، وما لبث أهل السنة أن قاوموه أشد مقاومة . ويرى جولد تسيهر أن الفاراني — حين عارضه أهل السنة وحاربوا أهم علم كان يبحث فيه وهو المنطق — كتب عن هذا العلم كتاباً جمع فيه طائفة من أقاويل النبي صلى الله عليه وسلم « يمكن أن تستخدم المحكم — من وجهة نظر المدين — حكماً في صالح المنطق » (٢) يقصد جولد تسيهر بهذا إلى ما ذكره ابن أبي أصيبعة من أن الفارابي كتب كتاباً المنطق » (٢)

وإننا لنرى نزعة عامة عند الإسلاميين ، وقد سبقوا بها نيتشه وغيره من مفكرين محدثين ، وهذه النزعة تقرر أن الفلسفة اليونانية فى تشأتها إنما صدرت عن روح دينى . وعبر الإسلاميون عنها بأن هؤلاء الفلاسفة الأوائل إنما استمعوا من « مشكاة النبوة » أو بأن هذا أو ذاك منهم قد تتلمذ على نبى من أنبياء الكتب المقدسة . بل إننا نرى - كما سيأتى - أنهم يجعلون نبيئًا من الأنبياء فيلسوفًا كبيراً .

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ج ١ ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور بدوى – التراث اليونانى – مقال جولدتسيهر « موقف أهل السنة القدماء من علوم الأوائل » ص ١٤٨ .

٣٩ س ٢٩ ميون -- ٢٠ ص ٣٩ .

قاوم المسلمون إذن الفلسفة منذ البداية ، وهذا ما دعا الفلاسفة الإسلاميين إلى المسك بالرأى الرواقي القديم : أن السعادة هي المطلوبة لذاتها وأن الإنسان يكدح لطلبها وهي لا تنال إلا بالحكمة . وكذلك بالرأى الرواقي المسيحي : أن غاية الحكيم أن يتجلى لعقله كل الكون ويتشبه بالإله الحق . بل إن هذا ما دعا مؤرخي الفلسفة اليونانية وأنصارها في العالم الإسلامي أن يطلقوا فلسفة وأقوالا فلسفية على لسان إدريس أو هرمس ، أو بمعنى أدق : أن تنسب إلى إدريس النبي أقوال أمونيوس ساكاس . بل إن المبشر بن فاتك – أول مؤرخ الفلسفة اليونانية عند الإسلاميين – يبدأ كتابه بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مها و الحكمة ضالة المؤون يأخذها حيث وجدها ، ولا يبالى من أي وعاء خرجت » ، ويرى أن من الحكمة هذه المذكورة في الحديث و آداب الحكماء اليونانيين ومواعظ العلماء المتقدمين » (١) . ثم يورد آراء المني شيت و واسمه عند اليونانيين أوراني الأول – وهو أول من أخذوا عنه الشريعة والحكمة » (٢) النبي شيت و واسمه عند اليونانيين أوراني الأول – وهو أول من أخذوا عنه الشريعة والحكمة » (٢) النبي شيت و فاسمه عند اليونانيين أوراني الأول – وهو أول من أخذوا عنه الشريعة والحكمة » (١) النبي شيت و فاسم المفاراني – كما قلت في نفس الطريق ، بل إن كتاب تحصيل السعادة له – وقد وصل إلينا – فيه نفس المحاولة . وكذلك فعل ابن سينا في كثير من كتبه .

قلت إن الإسلاميين قد عرفوا معرفة تامة ، العهود المختلفة للفلسفة اليونانية بل إنهم عرفوا أيضاً أن الفاسفة نشأت لدى اليونان ، وأنه لم توجد قبلهم فلسفة بل نوع من الحكمة . يقول الشهرستانى و فن الفلاسفة حكماء الهند من البراهمة لا يقولون بالنبوات أصلا ، ومهم حكماء العرب ، وهم شرذمة قليلة ، لأن أكثر حكمهم فلتات الطبع وخطرات الفاكر ، وربما قالوا بالنبوات » . هناك إذن عند الأقدمين قبل اليونان حكمة ، ولكن اليونان وحدهم هم الفلاسفة على وجه الحقيقة : ومهم حكماء الروم ، وهم منقسمون إلى القدماء الذين هم أساطين الحكمة ، وإلى المتأثرين وهم المشاؤرون وأصحاب الرواق وأصحاب أرسططاليس ، وإلى فلاسفة الإسلام وإلى المتأثرين وهم المشاؤرون وأصحاب الرواق وأصحاب أرسططاليس ، وإلى فلاسفة الإسلام كلها كانت متلقاة من النبوات ، إما من الملة القديمة وإما من سائر الملل ، غير أن الصابئة كانوا يخلطون الحكمة بالصبوة ، فنحن نذكر مذاهب الحكماء القدماء من الروم اليونانيين ، كانوا يخلطون الحكمة للروم ، وغيرهم كانوا يخلطون الحكمة للروم ، وغيرهم كانوا عليهم » (٣) ، ونحن نعلم أن تراث الهند انتقل إلى العالم الإسلام ، كما انتقل تراث كالعيال عليهم » (٣) ، ونحن نعلم أن تراث الهند انتقل إلى العالم الإسلام ، كما انتقل تراث العجم ، وعرف الإسلاميون كما عرفوا الصابئة وتبين لهم العجم ، وعرف الإسلاميون كل هذا ،

<sup>(</sup>١) المبشر بن فاتك : مختار الحكم ومحاسن الحكم ص ٢ .

<sup>(</sup>٢) الممدر السابق ص ٤.

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني -- الملل والنحل ج ٢ ص ٢٣٨ -- ٢٤٠ .

ولكن تنبهوا إلى أن ﴿ الفلسفة ﴾ ، من حيث هي فلسفة ، خاصية اليونان ، فيهم وحدهم ظهرت .

فإدا انتقلنا مع مؤرخى الفلسفة الإسلامية إلى المسرح اليونانى ، حيث ظهرت الفلسفة ، نجد هؤلاء الؤرخين يعرفون — عن طريق التراجم التى وصلتهم — صورتين لفلاسفة اليونان ، صورة صحيحة ، وصورة مشودة ، ولكهم اختار وا دائماً الصورة المشودة . أو بمعنى أدق نقلت اللهم صورتان صورة واضحة للفيلسوف ، وصورة مختلطة ، لوبها السوريان من قبل ، فاختار وا الصورة الثانية . كان في الصورة المختلطة مجال لتفسير وعناصر دينية أضفاها المزاج السورياني ، أو المزاج الأفلاطوني الحديث المتأخر . فإذا ذهبنا مع الإسلاميين إلى بدء الفلسفة اليونانية — وهم يبدأون ، كما نبدأ نحن ، تاريخ الونان النماسي بالطبيعيين — نراهم قد ذكروا أن كلام هؤلاء الطبيعيين في الملسفة يدور على الكائنات كيف هي ، وفي الإبداع ، ثم عن المبادئ وكم هي ، وتكون العالم ، وماهية البارى (الله) — ونوع حركته أو سكونه ، وهذا صحيح إلى حد كبير : ولكنهم أضاءوا ، تحت تأثير وزاجهم الديني الإسلامي ، أنهم تكلموا أيضاً في وحدانية الله (۱) ، فهل يتصور الإسلاميون أحادية المادة عند الأيونيين كأنها وحدانية الله ؟ .

### المدرسة الطبيعية

#### طاليس:

عرف المسلمون فلاسفة المدرسة الأيونية وتكلموا عن كل واحد منهم وسنجد في تصويرهم لفلسفة كل منهم كما قلت من قبل صورة مشوهة وصورة حقيقية .

أما عن طاليس فقد عرموا أنه أول فلاسفة أيونيا « فهو أول من تفلسف في الملطية وأنه أول من حاول أن يفسر أصل الوجود : من أين جاء ــ وإذا جاء ، لم جاء ــ وإذا انقلب إلى أين يكون انقلابه » (٢) . وعرفوا عن كتاب تاريخ الفلاسفة لفرفوريوس ، الذي نقلت أجزاء منه إلى العربية « أن أول الفلاسفة السبعة ثالث بن مالس الأمليسي » (٣).

ثم انتقلت إليهم فكرته الرئيسية : أن المبدع الأول هو الماء ، وأن الماء قابل لكل صورة ، ومنه أبدعت الجواهر كلها : السهاء والأرض وما بينهما وهو عاة كل مبدع ، وعلة كل مركب من العنصر الجسهاني . وأنه حين جمد الماء ، تكونت الأرض ، وحين انحل ، تكون الهواء . ومن صفو الحواء تكونت النار ، ومن الدخان والأبخرة تكونت السهاء . ومن الاشتعال الحاصل

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل ج ٢ ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المبشر بن فاتك : مختار الحكم ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن النديم : الفهرست ص ٣٥٦ .

من الأثير تكونت الكواكب. هذا هو مذهب طاليس حقيًا ، ولكن سرعان ما يمزج الإسلاميون أقواله بأقوال أرسططاليس : فالكواكب تدور حول « المركز » دوران المسبب على سببه بالشوق الحاصل منها إليه . . . وهنا أرسططاليسية واضحة : فكرة دوران الأرض والكواكب حول المحرك الأول ، في حركة شوق ، يتجه فيها العاشق نحو المعشوق . وقائمة على فكرة العلية الأرسططاليسية .

ثم ينقلون عنه أنه يقول: والماء ذكر والأرض أنى ، وهما يكونان سفلا، والنار ذكر والهواء أنى ، وهما يكونان علواً ، وكان يقول: إن هذا العنصر الذى هو أول وآخر ـــ أى هو المبدأ والمجال المبدأ والحرمانية لا أنه عنصر الروحانية البسيطة.

ونحن نعلم أن طاليس لم يضع الموجودات فى نظام عددى ، وأن هذه إنما هى محاولة متأخرة عنه لدى الفيثاغوريين ، لكن الإسلاميين تنبهوا إلى أن طاليس طبيعى ، ويتكلم عن الجسمانية لا عن الروحانية . ثم يضع الإسلاميون رأيه ممزوجاً بأفلاطونية محدثة ، أن هذا العنصر له صفو وكدر فما كان من صدوه فإنه يكون جسماً ، وما كان من كدره فإنه يكون جرماً ، فالجرم يدثر والجسم لا يدثر ، والجرم كثيف ظاهر ، والجسم لطيف باطن وفى النشأة الثانية يظهر الجسم ويدثر الجرم ، ويكون الجسم اللطيف ظاهراً ، والجرم الكثيف دائراً » .

ثم يقلبه الإسلاميون أفلاطونيا محدثاً خالصاً فيقول عندهم : إن فوق السهاء عوالم مبدعة لا يقدر المنطق أن يصف تلك الأنوار ، ولا يقدر العقل على إدراك الحسن والبهاء ، وهي مبدعة من عنصر لا يدرك غوره ، ولا يبصر نوره ، والمنطق والنفس والطبيعة تحته ودونه ، وهو الدهر المحض من نحو آخره لا من نحو أوله ، وإليه تشتاق العقول والأنفس ، وهو الذي سميناه الديمومة والسرمد والبقاء في حد النشأة الثانية ، ولم يتكلم طاليس لا عن النشأة الأولى ولا عن النشأة الثانية .

وقد حاول الشهرستانى (۱)أن يفسر قول طاليس و الماء هو المبدأ الأول و بحيث لا يتعارض مع فكرة الألوهية ، فقرر أن الماء عند طاليس هو مبدأ المركبات الجسهانية ، لا المبدأ الأول في الموجودات العلوية « لما اعتقد أن العنصر الأول هو قابل كل صورة — أى منبع الصور كلها – فأثبت في العالم الجسهاني له مثالا يوازيه في قبول الصور كلها ، ولم يجد عنصراً على هذا النهج مثل الماء ، فجعله المبدأ الأول في المركبات ، وأنشأ منه الأجسام والأجرام السهاوية والأرضية ، ثم يقارن الشهرستاني بين قول طاليس وبين ما ذكرته التوراة في سفر التكوين : و مبدأ الخلق هر جوهر خلقه الله تعالى ، ثم نظر إليه نظرة إلهية فذابت أجزاؤه ، فصارت ماء ، ثم ثار من

<sup>(</sup>١) الشهرستانى : الملل والنحل ج٠٠.

الماء بخار مثل الدخان ، فخلق منه السموات ، وظهر على وجه الماء زبد مثل زبد البحر فخلق منه الأرض ، ثم أرساها بالحبال . وكان تاليس الملطى إنما تلقى مذهبه من هذه المشكاة النبوية » .

ويحاول الشهرستانى بعد أن يجد فى الكتب السهاوية ـ وفى القرآن بالذات شبهاً بمذهب طاليس ، فالعنصر الأول عنده ـ منبع الصور ـ شديد الشبه بالاوح المحاوظ الوارد فى الكتب الإلهية ، إذ فيه جميع أحكام المعلومات وصور الموجودات والخبر عن الكائنات ، والماء على القول الثانى شديد الشبه بالماء الذى عليه العرش المذكور فى القرآن (وكان عرشه على الماء )(١)

وما أبعد أقوال طاليس عن كل هذا . عن فكرة التوراة وعن فكرة القرآن . فالماء فى التوراة وفى القرآن مخلوق ، كما أن طاليس لم يتكلم عن عنصر أول أعلى هو منبع الصور ، وعنصر يحاكيه فى عالم الأجسام هو الماء ، والأول هو اللوح المحفوظ ، والثانى هو مادة الموجودات .

وأخيراً \_ يذكر المؤرحون الإسلاميون أن طاليس موحد \_ توحيداً كاهلا ، ذهب إلى أن العالم مبدعاً لا تدرك صفته العة ول من جهة جوهريته ، وإنما يدرك من جهة آثاره ، وهو الذى لا تحرف هويته فحسب ، بل لا يعرف أيضاً اسمه ، إننا نصل إلى معرفته من نحو أفعاله وإبداعه وتكوينه الأشياء ، ولا ندرك له اسماً من نحو ذاته ، بل من نحو ذاتنا . . . ويضع المؤرخون الإسلاميون على لسان طاليس أن الله هو المبدع ولا شيء مبدع ، ولا صورة لمبدع عنده في الذات ، لأن قبل الإبداع إنما كان هو فقط وإذا كان هو فقط ، فليس يقال حينئذ جهة الذات ، لأن قبل الإبداع إنما كان هو فقط وإذا كان هو وذو صورة ، والوحدة الحالصة تنافى هذين الوجهين والإبداع هو تأييس ما ليس بأيس (إيجاد ما ليس بموجود ) وإذا كان هو صورة الأيسيات ، والتأييس لا من شيء متقادم ، فمؤيس الأشياء لا يحتاج إلى أن يكون عنده صورة الأيس بالأيسية ، وإلا فقد لزمه ، إن كانت الصورة عنده ، أن يكون منفرداً عن الصورة الى عنده ، فيكون هو وصورة ، وقد بينا أنه قبل الإبداع وإنما هو فقط .

عجباً أن يحمل طاليس كل هذا ، وأن يجعل منه فيلسوف يؤمن بالتوحيد . وقد نقلت النص لكى يتبين للقارئ بوضوح محاولة النقاة ، ثم من يدعون فلاسفة الإسلام ، أن يصوروا آراء الفلاسفة بصورة توحيدية ، حتى يتقبل الحبتمع الإسلامى هذه الآراء وحتى لا يقف منها موقف العداء ، فطاليس مؤمن بالتوحيد بوجود إله واحد ، وأنه أبدع الأشياء من لا شىء ولا صورة لديه للموجودات حتى لا تتعدد ذاته ، وهو منزه عن الصورة والجهة والحيث ، والتأييس ليس من شىء متقادم أى ليس من مادة قديمة ، بل إن صور الموجودات ليست عنده ، وهنا يكملونه أفلاطونياً أو أفلاطونياً محدثاً : فهو يذهب إلى أنه أبدع العنصر الذى فيه صور الموجودات والمعلومات كلها ، فانبعث من كل صورة موجود ، فى العالم العقلى ، على المثال

<sup>(</sup>١) سورة هود آية ٧.

الذى فى العنصر الأول ، فمحل الصور ومنبع الموجودات كلها هو ذات العنصر و وما من موجود فى العالم العقلى والعالم الحسى إلا وذات العنصر صورة له ومثال عنه ، وأخيراً يقول و ومن كمال ذات الأول الحق أنه أبدع مثل هذا العنصر ، فما يتصوره العامة فى ذاته تعالى ، أن فيها الصورة — يعنى صور المعلومات — فهو من مبدعه ويتعلى الأول الحق بوحدانية هويته عن أن يوصف مما يوصف به مبدعه » (١) ويشبه هذا — كما قلت من قبل — باللوح المحفوظ .

وهكذا انقلب طاليس ــ فى نظر مؤرخى الفلسفة الإسلاميين ــ مسلماً موحداً ، وأرسططاليسياً أحياناً ، وأفلاطونياً أحياناً أخرى ، وأفلاطونياً محدثاً فى نهاية الأمر .

وأحياناً ذرى صورة لطاليس تقترب من حقيقته إلى حدما . فيذكر القفطى أن ثاليس الملطى هو أول من قال (إن الوجود لا موجد له تعالى (ولكن القفطى ما يلبث أن يخلط بينه وبين أقوال الهنود ، فيقول إنه علل \_ إنكاره للموجد مما يشاهده فى هذا العالم من اختلاف ، فالموصوف بالصفات الحسنى لا تصدر عنه هذه الأمور المختلفة (٢).

وأحياناً نرى صورة حقيقية لاى الإسلاميين عن طاليس ، فقد نقل إلى العالم الإسلامى كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو . ونحن نعلم أن فى الفصل الثالث من المقالة الأولى لهذا الكتاب صورة حقيقية عن طاليس وعن آرائه ، وقد عرف الإسلاميون هذا الكتاب معرفة كاماة .

بل إذنا تجد شارحاً أيضاً لكتاب الطبيعة لأرسطو ، وهو يحيى بن عدى يتبين له و أن المتقده بن من الطبيعيين غير وؤلاء لم يبينوا علة فاعلة إلا العنصر ، وقالوا إنه مدبر الكل ، وأنه لا متناه في العظم ، وأنه لا كانن ولا فاسد » ثم يحدد هؤلاء الطبيعيين : فانقسانس يقول إنه الحواء ، وثاليس يقول إنه الماء ، وانقسمندريس يقول إنه ما بينهما » . بل يتبين لهذا الشارح أنه لا ينبغي أن نعجب ألا يتمكن الأولون : في هذا الدور الطبيعي ، أن يقفوا و على القوة التي المجميع » إنه يقول أن ذلك الأسطقس المجميع » إنه دور مبكر في تاريخ الذكر » فظن هؤلاء الفلاسفة الطبيعيون أن ذلك الأسطقس الوحد الذي هو علة كون باقي الاسطقسات هو الإله ، والسبب في هذا و أنهم لما لم ينظروا في علة إلاالعلة العنصرية وحدها ، ظنوا أنها العلة الأولى للموجودات » (٣) ، يتبين لنا بوضوح من هذا النص أنه كان هناك لدى الإسلاميين صورة واضحة عن طاليس والطبيعيين المتقدمين عامة ، وعن أن هؤلاء الطبيعيين لم يصلوا إلى فكرة الله — كعلة فاعلية أولى العالم ، بل إنهم توصلوا وعن أن هؤلاء الطبيعيين لم يصلوا إلى فكرة الله — كعلة فاعلية أولى العالم ، بل إنهم توصلوا فقط إلى معرفة علة عنصرية ، إلى عنصر واحد ، كعلة أولى للموجودات .

وانتقل كتاب النفس لأرسطو إلى العالم الإسلامى . وفيه تفصيل حقيتى لآراء طاليس في

 <sup>(</sup>١) الشهرستاني - الملل والنحل ج ٢ ص ١٤٢ - ٢٤٤ .

 <sup>(</sup>٢) القفطي : أخبار ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) أرسطو : كتاب الطبيعة ( نشرة الدكتور بدوى) ج ١ ص ١٢٨ .

النفس. يقول أرسطو « وثاليس الحكم يشبه أن يكون ظنه بالنفس بأنها محركة فاعلة ، لا سيا إذا كان يثبت نفساً لحجر المناطيس لا مكان جذبها الحديد » (١) ، وفي نص آخر « إن طاليس يقول بأن النفس مخالط للكل وأن الكل مماوء روحانية » (٢) ثم يذكر هذا الكتاب أيضاً الفيلسوف هبون ــ آخر ممثل للمدرسة الأيونية وتلميذ متأخر لطاليس ــ تابعه في قوله بأن الماء أصل الوجود ، وذهب إلى أن « النفس ماء » والذي أداه إلى هذا القول ما رأى من « أن النطفة أرطب جميع الأشياء » (١) .

بل إننا نرى صورة أوضح لطاليس الحقيق فى كتاب انتشر فى العالم الإسلاى ، بل كان مصدراً لكثيرين من مؤرخى الفلسفة الإسلاميين ، كجابر بن حيان والشهرستانى والمقدسى والشهرزورى ، وهذا الكتاب هو كتاب « الآراء الطبيعية » لفلوطرخس . فقد نقل فلوطرخس المسلمين أن « ثاليس الذى من أهل ملطية ، فإنه يرى أن المبدأ والإسطقس شىء واحد » (١) ثم يشرح فكرته عن المبادئ وما هى فيقول : « أما ثاليس الملطى فإنه قال « إن الماء أول الموجودات ، وقد يظن أن هذا الرجل أول من ابتذأ الفلسفة أو به سميت فرقة الأيونيين ، فقد كان للفلسفة انتقال كبير ، وهذا الرجل تفلسف بمصر ، وصار إلى ملطية وهو شيخ ، وهو يرى أن الكون كله من الماء ، وينحل إلى الماء » ويشرح فلوطرخس ما دعا طاليس إلى هذا القول ، ويورد أدلته الثلاثة — وأولها « إنه وجد مبدأ جميع الحيوان من الجوهر وجد النبات بالرطوبة يغتذى ويشمر ، وأنه إن عدمت الرطوبة جف ويطل . ودليل ثان أيضاً أنه وقعد النبات بالرطوبة يغتذى ويشمر ، وأنه إن عدمت الرطوبة جف ويطل . ودليل ثالث أن أيضاً ميروس . فيقول « وقد يرى أمرس الشاعر هذا الرأى ، إذ يقول إن أوقانوس كأنه عمل مولداً ميروس . فيقول « وقد يرى أمرس الشاعر هذا الرأى ، إذ يقول إن أوقانوس كأنه عمل مولداً الكري » (١٠) .

ويذكر فلوطرخس فى موضع آخر أن ثاليس كان يرى « أن الله هو عقل العالم » (١٠) ولعله يشير بهذا إلى أن تصور ثاليس لله هو تصور مادى ، هو العالم بأسره ، وهى الأحادية المعروفة عن المدرسة الأيونية ، كما يذكر فلوطرخس أيضًا أن ثاليس يقول :

<sup>(</sup>١) أرسطو. كتاب النفس ص ١١٠

<sup>(</sup>٢) نفس الممدر ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ١١ ، ١٢ وانظر أيضاً الاراء الطبيعية لفلوطرخس ص ١٧٣-١٧٥ .

<sup>( ؛ )</sup> فلوطرخس : الآراء ٩٦ .

<sup>(</sup> ه ) فلوطرخس : الآراء ص ٩٧ ، وانظر أيضاً ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر . ص ١١٣ .

و إن دامونن هي جواهر نفسانية ، وإيراون هي الأنفس المفارقة للأبدان ، فالحيرة منها هي الأنفس الفاضلة ، والشريرة منها هي الأنفس الرديثة » ولم يكن هذا هو رأى ثاليس بالدقة ، إن طاليس قال إن في كل شيء نفساً ، ولكنه ، لم يتكلم عن أنفس فاضلة وأنفس شريرة . لقد عرف هذا بعده ولم يكن لدى الإسلاميين منهج نقدى يتبينون به صحة نسبة الآراء الفلسفية إلى واضعيها . ولكن فلوطرخس يورد أيضاً أن ثاليس يقول و إن النفس طبيعة دائمة الحركة أو محركة بذاتها » (١) ثم ما يلبث فلوطرخس أن يبين آراء طاليس المادية فيذكر أن طاليس يقول في الضرورة : هي من الأشياء التي في غاية القوة لأنها تقوى على الكل (٢)ويشير الى قول ثاليس الأحادى و إن العالم واحد فقط » (٣) ثم يورد فلوطرخس آراء ثاليس المختلفة في المسائل الطبيعية في صورة حقيقية .

#### أنكسمندريس:

فإذا انتقلنا إلى أنكسمندريس ، نجد مؤرخى الفلسفة الإسلاميين يذكرونه تحت اسم أنقسمندريس أو أنا كسياندورس ويذكرون أنه من ملطية ، وأنه أستاذ فيثاغورس فيذكر المبشر بن فاتك أن فيثاغورس توجه إلى مليطون ( أى ملطية) ليتعلم الحكمة من الحكيم أنكسياندورس ، الهندسة والمساحة والنجوم . كما يذكر أيضًا أن ديوجانس الفيلوني ، المفلسف الطبيعي ، كان من تلامذته (٤).

أما عن فلسفته ، فإن الشهرزورى ، قد عرف قوله باللامتناهى ــ وإن لم يكن الشهرزورى دقيقاً فى تعبيره ، فهو يقول ، وكان رأيه أن أول الموجودات المخلوقة البارى تعالى : الذى لا نهاية له . ومنه كان المكون ، وإليه ينتهى الكل ، ونحن نعلم أن أنكسمنلريس لم يعرف فكرة الحلق ، كما لم يعرف فكرة الله ، ولم يسم اللامتناهى بالله . ولكن الشهرستانى كان أقرب إلى تصوير مذهب أنكسمندريس حين يقول إن أصل الأشياء عند أنكسمندريس جسم موضوع الكل لا نهاية له ، وأن أنكسمندريس لم يبين ماهية ذلك الجسم ، هل هو من العناصر ، أم خارج عنها (٥). ويمزج الشهرستانى بين مذهب أنكسمندريس على لسان أنكسهانس ، ونظرية أنكسافوراس فى العقل ، حين يطلق مذهب أنكسمندريس على لسان

<sup>(</sup>١) نفس المعدر . ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) نفس المدر . ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المدر . ص ١٢٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) المبشر بن فاتلك : مختار الحكم ص ٥٤ ، ٧٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) الشهرستاني : الملل والنحل ج ٢ ص ٢٥٣ .

تلميذه انكسيانس فيقرل إن انكسبانس يذهب إلى أن الله أزلى لا أول له ولا آخر ، وهو مبدأ الأشياء ، لابدء له . وهذا تعبير في صورة إسلامية عن لا متناهي أنكسمندريس ، ثم يضني على هذا اللامتناهي صفات الألوهية عند بعض الفرق الإسلامية : فهو المدرك من خلقه أنه هو فقط ، ولا هوية تشبهه . وكل هوية فمبدعة عنه ، وهو الواحد ، لا عن طريق العدد وليس واحد الأعداد ، لأن واحد الأعداد يتكثر . ثم يضيف صفات أفلاطونية محدثة لهذا اللامتناهي : إن كل ما ظهر في « حد الإبداع » فقد أبدعت صورته في علمه الأول ، والصور عنده لا نهائية بلا نهائيته ، أزلية بأزليته ، ولا تتكثر ذاته بتكثر المعلومات ، ولا تتغير بتغيرها ، ثم إن الله أبدع صورة العنصر بوحدانيته ، ثم إن صوره العقل البعثت فيها ببدعته ، أي بابتداع الله أيضًا ، فرتب العنصر في العقل ألوان الصور على قدر ما فيها من طبقات الأنوار . وصارت تلك الطبقات صوراً كثيرة .. دفعة واحدة . ويشبه أنكسمندريس هذا - في رأى الإسلاميين - بحدوث الصور في المرآة الثقيلة ، بلا زمان أو ترتيب . ولكن الهيولي لا تحتمل قبول تلك الصور دفعة واحدة بلا ترتيب وزمان، فحدثت تلك الصور منها على الترتيب . . عالم بعد عالم . . ولم يزل العقل في تلك العوالم ، حتى نقصت أنوار الصور في الهيولي . ونقصت الهيولي نفسها ، وحدث هذا كيفًا ، فتكثفت ، ولم تعد تقبل النفوس الروحانية أو الحيوانية أو النباتية ، وكل ما تقبل الحياة والحسن فهو يعد من آثار تلك الأنوار . وثبات العوالم المختلفة التي تحدث إنما بقدر ما فيها من تلك الأنوار ، وإلا لما ثبتت طرفة عين . ويبقى ثباتها إلى أن يصني العقل جزءه المختلط بها ، وتصني النفس جزءها الممتزج بها ، فإذا صفى العقل والنفس أجزاءهما ، دارت أجزاء تلك العوالم وفسدت وبقيت مظلمة ، وقد حرمت القليل من نور العقل والنفس اللي كان فيها ، وبقيت النفوس الشريرة في هذا الظلام بلا نو ولا سرور ولا روح ولا راحة ولا سكون ولا سلوة (١٦).

ولكن هل هذه هي الصورة الوحيدة التي عرفها الإسلاميون عن أنكسمندريس ؟ إننا نعلم أن كتب أرسطو قد نقلت إلى العربية وعرف الإسلاميون في ثناياها آراء أنكسمندريس . وقد أوردنا من قبل نصًا من كتاب الطبيعة الذي نقله إلى العربية حنين بن إسحق ، وفي هذا النص تبيين لآراء فلاسفة ملطية الثلاثة ، طاليس وانكسمندريس وانكسيانس . بل إن أرسططاليس في هذا الكتاب ينقد الطبيعيين الحقيقيين ثم إنه – وهو بصدد نقدهم – يورد آراءهم . إنه يعرض أيضًا آراء أنكسمندريس بالذات في الأضداد ، فيقول : وقوم قالوا إن الأضداد موجودة في الواحد ، ومنه تنتفض – أي تكمن وتظهر – فتخرج ، على قول أنكسمندريس في أنكسمندريس في المصدر ، نجد عرضًا أدق لرأى أنكسمندريس في

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ج ٢ ص ٢٥٣ – ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) أرسطو: الطبيعة ج ١ ص ٣٤ .

المبدأ الأول (١) ثم نجد أيضًا صوراً متعددة له فى كتب أرسطو : (النفس والآثار العلوية والسياء) . ولكن حتى على افتراض أن ترجمات هذه الكتب لم تكن متيسرة لدى الباحثين ، فإن كتابًا آخر كان منتشراً لديهم وهو كتاب « الآراء الطبيعية لفلوطرخس » عرفوه كأهم مصدر للتراث اليوناني كما قلت ، وسأعرض دائماً صور فلاسفة اليونان عند المسلمين من خلال هذا الكتاب . .

أما صورة أنكسمندريس عند فلوطرخس فهى: وأما أنكسمندريس الملطى ، فإنه يرى أن مبدأ الموجودات هو الذى لا نهاية له . وأن منه كان كل الكون وإليه ينتهى الكل . ولذلك يرى أن تكون عوالم بلا نهاية ، وتفسد فترجع إلى الشيء الذى عنه كان . ويقول إنه بلا نهاية ، لئلا يلزم نقصان . ويكون دائمًا (٢) . وهذا هو جوهر مذهب أنكسمندريس فى اللامتناهى لئلا يلزم نقصان . ويذكر فلوطرخس أيضًا عنه أنه يرى « أن السموات إلى ما لا نهاية هى وأنه لا أنكسمندريس فى ظهور الأحياء « إن الحيوانات الأولى تولدت من الرطوبة ، وأنه كان يغشاها مثل قشور السمك ، فلما أتت عليها السنون صارت إلى الجفاف الليس ، فلما تقشر ذلك القشر ، صارت حياتها زمانًا يسيرًا (٤) . وعرف الإسلاميون إذن أول تفسير لنشأة الأحياء ، وأن الأحياء متطورة من اللامتحانس إلى عالم الأحياء اللامحدود .

أود أن أنتهى من هذا كله ، إلى أن هناك صورة صحيحة لأنكسمندريس ، وصورة مشوهة ، واتخذ الإسلاميون الصورة المشوهة .

فإذا انتقلنا إلى بحث مدى معرفة المسلمين بانكسيانس نجد نفس الأمر ، نجد صورة مشوهة وصورة حقيقية . أما الصورة المشوهة ، فهو أنه نسب إليه أيضًا القول بلا متناهى أنكسمندريس في صورته الإسلامية . حقًا إن انكسيانس ذهب كما ذهب أستاذه إلى أن المادة الأولى واحدة لا متناهية ، واختلف معه فقط في أنها لا متعينة . فذهب انكسيانس إلى أنها متعينة وأنها هي الهواء . ولكنه لم يضف على المادة الأولى المعينة ما أضفاه الإسلاميون — على لسانه ولسان أنكسمندريس — عليها . ولكن حتى في هذه الصورة المشوهة تنبه المؤرخون الإسلاميون إلى أنه يقول بأصل للوجود هو الهواء . ونقل عنه أيضاً أن أوائل المبدعات هو الهواء ،

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ج ١ ص ٢١٢ ، ٢١٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) فلوطرخس : الآراء الطبيعية ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المصادر ص ١٨١.

<sup>(</sup>ه) المقدسي: البدء ج ٢ ص ٧٤ ، ٧٥ .

ومنه يكون جميع ما فى العالم من الأجرام العلوية والسفلية، فما كون من صفو الهواء المحض فهو لطيف روحانى لا يدثر ، ولا يدخل عليه الفساد ولا يقبل الدنس ، وما كون من كدر الهواء كثيف جسمانى يدثر ويدخله الفساد ويقبل الدنس والخبث ، فما فوق الهواء من العوالم فهو من كدره ، وذلك عالم الجسمانيات، من صفوه وذلك عالم الروحانيات . وما دون العوالم من العالم فهو من كدره ، وذلك عالم الجسمانيات، كثير الأوساخ والأوضار يتشبث به من سكن إليه فيمنعه من أن يرتفع علواً ، ويتخلص منه من لم يسكن إليه ، فيصعد إلى عالم كثير اللطافة دائم السرور ، ولعله جعل الهواء أول الأوائل لموجودات العالم الروحانى (۱) الأوائل لموجودات العالم الجسمانى . كما جعل العنصر أول الأوائل لموجودات العالم الروحانى (۱) ولم يتكلم انكسيانس عن وجود عالمين : عالم جسمانى وعالم روحانى . وليس فى فلسفته تلك الأثنينية : وجود مبدأ أول لا متناهى أبدع العنصر وصورته ، ثم أبدع من صورة العنصر العقل ، وأن هذا العقل إنما أبدعه من أنوار الصورة . ثم مبدأ آخر هو الهواء أبدع منه عالم الجسمانيات .

هل وصل إلى الإسلاميين ما يحكيه ثيوفرسطس عنه . . كان انكسيانس الملطى صاحبًا لأنكسمندريس ، ذهب أيضًا مثله إلى أن المادة الأولى واحدة لا متناهية . ولكن لم يقل إنها لا معينة كأنكسمندريس بل إنها معينة ، وقال إنها المواء (٢) فخرج الإسلاميون بين الاثنين واعتبروا قوله بأن المادة الأولى الواحدة اللامتناهية هي البارى ، هي الله . . . وأضفوا عليها صفات الألوهية من وحدة وماهية وقدرة . ثم اعتبروا الهواء مادة العناصر الجسمانية يبدع منها عالماً بعد عالم . وصاغوا هذا جميعًا في شكل أفلاطوني محدث غنوصي ؟ وأخيراً يقول منها عالماً بعد عالم . وصاغوا هذا جميعًا في شكل أفلاطوني محدث غنوصي ، والماء في مقابلته ، وهو قد الشهرستاني ه وهو على مثال مذهب ثاليس إذا أثبت العنصر ، والماء في مقابلته ، وهو قد أثبت العنصر ، والمور . ورتب الموجودات على ذلك الترتيب . وهو أيضًا من مشكاة النبوة القابل لنقش الصور . ورتب الموجودات على ذلك الترتيب . وهو أيضًا من مشكاة الثوبياء القابل لنقش الصور . ورتب الموجودات على ذلك الترتيب . وهو أيضًا من مشكاة الأنبياء القبس . وبعبارات القوم النبس » (٣) . وهكذا ... أصبح انكسيانس من تلامذة الأنبياء والأصفياء ، وما أبعد هذا الكلام عن فياسوف طبيعي من فلاسفة أيونيا ينادى بأحادية المادة ، ولا يخرج تفكيره عن تفسير مادى للوجود .

ولكننا نجد الصورة الحقيقية لانكسيانس عبد الإسلاميين . . صورة نراها في كتاب الطبيعة لأرسطو ، وقد عرفه الإسلاميون ، كما عرفوا كتب أرسطو المختلفة . وفي كتاب الطبيعة باللبات عرض لمذهب انكسيانس ، وأن المبدأ الأول عنده هو الهواء (١٤) ، وأن تولد الأشياء إنما

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ج ٢ ص ٢٥٣ – ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٢) النشار : نشأة الفكر الفلسني عند اليونان ص ٣٠.

<sup>(</sup>٣) الشهرستانى : الملل ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) أرسططاليس : كتاب الطبيعة ج ١ ص ٥ .

هو بالتكاثف واسخلخل (۱) . ثم إن الإسلاميين عرفوا أيضاً – فيا أثبت الدكتور فؤاد الأهواني ، النص الذي أورده ايتيوس المؤرخ اليوناني القديم عن انكسيانس « كما أن النفس – لأنها هواء – تمسكنا ، كذلك النفس والهواء يحيط بالعالم بأسره » ، فيردد الشهرزوري هذا النص « انكسيانس الملطى ، وكان يرى أن أول الموجودات المخلوقة للباري تعالى الهواء ، ومنه كان الكل ، وإليه ينحل ، مثل النفس الذي فينا ، فإن الهواء هو الذي يحفظه فينا ، والروح والهواء يمسكان العالم » ويرجع الدكتور الأهواني أن الشهرزوري كان يرجع إلى كتاب قديم في أخبار الفلاسفة من الذين أخذوا عن ايتيوس (٢) . غير أني أجزم بأن الشهرزوري أخذ نصه عن فلوطرخس : « وأما انقسيانس الملطى فإنه يرى أن مبدأ الموجودات هو الهواء ، وأن منه كان الكل ، وإليه ينحل ، مثل النفس الذي فينا ، فإن الهواء الذي يحفظها فينا ، والروح ينبث في العالم كله » ، و يتكلم فلوطرخس عن آراء انكسيانس الطبيعية في مواضع متعددة من كتبه – وكيف يتحكم الهواء في العالم ، وأن هذا الهواء الكثيف المقاوم يدفع من كتبه – وكيف يتحكم الهواء في العالم ، وأن هذا الهواء الكثيف المقاوم يدفع الكواكب (٤) . . . إلخ .

هذه صورة واضحة لانكسيانس . ولكن الإسلاميين كما قلت فضلوا الصررة المشوهة له على الصورة الحقيقية ، وقد ثبت أن كلتا الصورتين قد وصلتا إليهم .

### ٢ \_ الفيثاغورية :

أما عن فيثاغورس فقد عرف المؤرخون الإسلاميون حياته معرفة طيبة . وترك لنا المبشر بن فاتك في كتابه « مختار الحكم ومحاسن الكلم » (٥) صورة مطولة لحياة فيثاغورس ردعوته ، ومدرسته وجماعته ونظامها ، وحاكاه ابن أبي أصيبعة (٢) ، أما القفطى فقد ترك لنا فقرة قصيرة ، ولكنها في غاية المدقة عن فيثاغورس (٧) . ثم احتفظ لنا ابن مسكويه في كتابه « جاويدان خرد » بوصية فيثاغورس المعروفة بالذهبية ، وهي وإن كانت منحولة ، غير أن بها الكثير من الأخبار الفيثاغورية القديمة للإسلامين خلال وصلت الفيثاغورية القديمة للإسلامين خلال

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣ ، ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور الأهواني : فجر الفلسفة اليونانية ص ٦٣ ، ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) فلوطرخس : الآراء الطبيعية ص ٩٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) ففس المصدر ص ۱۲۹ ، ۱۳۱ ، ۱۳۳ ، ۱۳۹ ، ۱۶۷ ، ۱۶۷ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۸ ، ۱۵۳ . ۱۵۳

<sup>(</sup> ه ) المبشر بن فاتك : مختار الحكم ص ٥٣ – ٧٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن أن أصبيعة : عيون ج ١ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٧) القفطى : إخبار العلماء ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>۸) ابن مسکویه : جاویدان خرد ۲۲۵ – ۲۲۸.

كتب أرسطو كما قلت « الطبيعة وما بعد الطبيعة والآثار العلوية » . ثم يعطينا فلوطرخس في و الآراء الطبيعية ، صورة واضحة عن المذهب الفيثاغوري فيرى أنه كان للفلسفة مبدأ آخر ، وهو من فوثاغورس بن منسارخس من أهل سامیا ، أي ساموس وهو أول من سمي الفلسفة بهذا الاسم . وكان يرى أن المبادئ هي الأعداد والمعادلات وكان. يسميها - هندسات . . . . إلخ (١١) . وأن فرقة فيثاغورس سميت إيطاليقي ، لأن فوثاغورس كان مقيماً بإيطاليا إذ انتقل من سامس التي كانت موطنه (٢). يذكر أن فيثاغورس كان يرى أن المبادئ منها الواحدة ، وهي الإله والخير ، وأنها من طبيعة الواحد وهي العقل . وأن الثانية التي لا حد لها هي الى تسمى دوادا - وهي الشر ، وفيها الكثرة العنصرية والعالم المبصر (٣). وكان يرى أيضًا أن العنصر بأجمعه متغير مستحيل سيال متنقل (٤) . كما أن فيثاغورس يرى أن الشيء المحيط يسمى عالماً . أما قوله في النفس يرى أنها عدد يحرك ذاته (ه) ، وأن الحي والناطق في النفس غير فاسد ، وأن النفس ليست الإله ، ولكنها فعل الإله السرمدى ، وأما جزؤها الذي ليس بناطق ، فإنه فاسد(٢)ثم إن الكتاب بعد ذلك يمتلئ بأخبار فيثاغورس والفيثاغوريين ويعدد آراء فيلالاوس ويورد آراءه في فناء العالم وأنهما على طريقين أحدهما من السهاء بنار تسيل منه ، والآخر بماء قمرى بانقلاب القمر وبانسكاب الماء ، وأن البخارات هي غذاء العالم<sup>(٧)</sup>. ثم إننا نعلم أن آراء الفيثاغورية وصلت صحيحة خلال محاورة فيدون ، وقد نقلت هذه المحاورة إلى العالم الإسلامي أيضًا .

غير أن الصورة المشوهة لفيثاغورس ما لبثت أن انتقلت إلى الإسلاميين فى صورة الفيثاغورية الجديدة . أما عن مذهبه فينقله الشهرستانى و إنه يدعى أنه شاهد العرالم بحسه وحدسه الفلكى ، وبلغ فى الرياضة إلى أن سمع حفيف الفلك، ووصل إلى مقام الملك، ذكر أنه ماسمع قط ألذ من حركاتها ولا رأى شيئًا قط أبهى من صورها وهيئاتها » (٨) ، وأن الأشياء الملذة النفس تأتيه حشداً وإرسالا كالألحان الموسيقية الآتية إلى حاسة السمع ، فلا يحتاج إلى أن يتكلف لها طلبًا (٩) هذه الألحان السهاوية إذن هى التى قادته إلى تسمع الحقيقة ، فما الحقيقة عنده ؟

<sup>(</sup>١) فلوطرخس : الآراء ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص ١١٢.

<sup>( ؛ )</sup> نفس المصدر ، ص ١١٥.

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ، ص ١٩٧.

<sup>(</sup> ٨ ) الشهرستاني : الملل والنحل ج ٢ ص ٢٦٧ وانظر أيضاً ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٩) القفطى : إخبار العلماء ص ١٧١ .

هنا يضع الإسلاميون على لسانه المذهب الفيثاغورى الحديث ، وهو مذهب خليط من الأفلاطونية والفيثاغورية ، مذهب يتبنى الفكرة التى رددها أفلاطون عن الفيثاغورية ، إن من يتبع الآلهة فهو سعيد ، ومن يتبع الأشياء الفانية فهو شق ، وعلى هذا المذهب شبه الصوفى ترتفع عددية تحاول أن تعين طبيعة الحقيقة العليا المتسامية ، بالأعداد وخواصها . ويمثل هذه الفيثاغورية الحديثة مودراتس القادسى وقد كتب مودراتس يقول ، إن نظرية الطبيعة التى عرضها أفلاطون في طياوس هى نظرية فيثاغورية ، وأنهم — أى الفيثاغوريون — هم الذين نظوها لأفلاطون » .

ويلاحظ الرهبية أن نظرية الحساب المبتافيزيتي لمودراتس هي ترجمة عددية أو تعبير عددي عن الميتافيزيقا الأفلاطونية . وهي تقرر بأن الصور المختلفة للحقيقة هي تغيرات أو صور أو درجات للواحد البدائي . هناك الواحد الذي يتجاوز الوجود أو الماهية ، وواحد ثان هو الموجود الحقيقي أو المعقول – أي المثل . وواحد ثالث هو النفس المشاركة للمثل . وتحت ثالوث هذا الواحد ـــ المادة التي تشارك المثل ، ولكنها تنتظم على مثالها . هذه النظرة للوجود أصبحت فيها بعد النظرة الأساسية للأفلاطونية المحدثة . أما تفسير الوجود بالأعداد ، فهو عمل رمزى ، ذلك أن اللغة لا تستطيع أبداً بوضوح - فيما يرى مودراتس - أن تنقل إلينا العناصر الأولى ، فاحجاً الفيثاغوريون إلى الأعداد لتوضيح هذه العناصر ، فاعتبروا العدد ، واحد ، علة الاجتماع والعدد « اثنين » علة الانفصال ، فالفيثاغوريون إذن لم يعرفوا العدد كعلم قائم بذاته ، وإنما كمنهج للتوصل إلى الحقيقة اللامحسوسة . وقد أثرت الفيثاغورية في كتب فيلون الذي استفاد بطياوس . وقد رأينا من قبل كيف اعتبرها مودراتس عملا فيثاغورياً بحتًا وهو يعلق على الخواص العددية في النفس . وقد كان من أهم رجال الفيثاغورية الحديثة نيقوماحس الحيراسي ، ونراها مبثوثة في كتابه (اللاهوت الرياضي (١١)). وقد وصلت هذه الفيثاغورية إلى العالم الإسلامي ، وهي تستند على الفيثاغورية الأولى ثم اختلطت بالأفلاطونية الحديثة . ولا شك أن الإسلاميين عرفوا الفيثاغورية المحدثة معرفة كاملة بل إنهم عرفوا أيضاً نيقوماخس الفيثاغوري وإن كانوا قد اعتبروه (نيقوماخس أبو الفاضل أرسططاليس) وأخد عنه علم العدد والنغم واشتهر بعد ذلك ولا يعرف بين حكماء اليونان إلا بالفيثاغوري (٢).

وهذا هو المذهب الفيثاغورى الجديد مختلطًا بالأفلاطونية المحدثة يقدمه الشهرستانى لنا منسوباً إلى فيثاغورس ويذكر أنه كان فى زمن سليان بن داود عليه السلام ، وأنه أخذ الحكمة من معدن النبوة ، وأنه كان يقول فى الإلهيات : إن الله واحد لا كالآحاد ، فلا يدخل فى العدد

Erehter: Histoiac de Philosophie T, i, pr 440 ' 441.

<sup>(</sup>٢) القفطى: أخبار العلماء ص ١٧١.

ولا يدرك من جهة العقل ولا من جهة النفس ، لا يستطيع هذا ولا ذاك أن يصفه بصفة ، إنما هو فوق الصفات العقلية والروحانية لا تدرك ذاته ، وإنما ندركه بآثاره وصنعه وأفعاله . . وكل عالم من العوالم يدركه بقدر ما فيه من آثار تظهر فيه ، فيصفه ، فالموجودات التي خصت بآثار روحانية تصفه وصفاً مادياً ، والموجودات التي خصت بآثار مادية تصفه وصفاً مادياً ، والموجودات متفاوتة في وصفها له وإدراكها لحقيقته . فقد جبل الحيوان على آثار خاصة به فيعته بفطرته ، ولنايس أيضاً متفاوتون في قدرهم فكل واحد منهم يصفه تبعاً لقدرته ، ويقدسه تبعاً لحصائص صفته .

ويقسم فيثاغورس – في نظر الشهرستاني – الوحدة إلى قسمين : وحدة الله ، وهي وحدة الإحاطة بكل شيء، وحدة الحكم على كل شيء. وهي وحدة تصدر. عنها الآحاد في الموجودات والكثرة فيها . وإلى وحدة مستفادة مزالغير وهي وحدة المخلوقات ، ويقسمها أيضاً إلى : وحدة قبل الدهر ، ووحدة مع الدهر ووحدة بعد الدهر . وحدة قبل الزمان ، ووحدة مع الزمان ، فالوحدة التي قبل الد هر هي وحدة الله . والوحدة التي مع الدهر هي وحدة العقل الأول . والوحدة التي بعد الدهر هي وحدة النفس. والوحدة التي قبل الزمان هي وحدة النفس. والوحدة التي مع الزمان هي وحدة العناصر والمركبات ، ويقسمها أيضًا إلى وحدة بالذات ووحدة بالعرض ، فالوحدة بالذات ليست إلا الله مبدع الكل ، الذي تصدر منه الوحدانية في العدد والمعدود ــ والوحدة بالعرض تنقسم إلى ما هو مبدأ للعدد وليس داخلا فيه ، وإلى ما هو مبدأ العدد وهو داخل فيه ، والأول كالوحدة للعقل الفعال لأنه لايدخل في العدد والمعدود ، والثاني ينقسم إلى ما يدخل فيه كالجزء له ـ فإن الاثنين إنما هو مركب من واحدين ، وكذلك كل عدد فركب من آحاد لا محالة ، وحيثًا ارتقى العدد إلى أكثر . نزلت نسبة الوحدة فيه إلى أقل – وإلى ما يدخل فيلازم له كالجزء فيه ، وذلك لأن كل عدد معدود لن يخلو قط عن وحدة ملازمة \_ فإن الاثنين والثلاثة في كونهما اثنين وثلاثة وحدة ، وكذلك المعدودات من المركبات والبسائط وحدة . إما في الجنس أو في النوع أو في الشخص ، كالجوهر في أنه جوهر على الإطلاق . والإنسان في أنه إنسان ، والشخص المعين ــ مثل زيذ ، في أنه ذلك الشخص بعينه . فلم تنفك الوحدة عن الموجودات قط . وهذه وحدة مستفادة من وحدة الله . لزمت الموجودات كلها وإن كانت في ذواتها متكثرة . وإنما شرف كل موجود بغلبة الوحدة فيه ، وكل ما هو أبعد من الكثرة فهو أشرف وأكمل <sup>(١)</sup>.

هذا ما نسب إلى فيثاغورس ، ودو يبين إلى أى حد اختلطت المسائل عن التراث الفلسفي اليوناني لدى الإسلاميين . فالنص أفلاطوني محدث ، اختلط بمشائية ، وظهرت فيه مصطلحات

<sup>(</sup>١) الشهرستاني . الملل والنحل ح ٢ ص ٢٦٩ - ٢٨٠ .

أرسطو ، وقد نسب كل هذا إلى فيثاغورس . ثم يكاد يتبين للشهرستانى أثر فيثاغورس فى فكرتى الصورة والمادة الأرسططاليسيتين ، فيقرر أن لفيثاغورس رأياً قد خالف فيه جميع الفلاسفة من قبله ، وخالفه فيه من بعده فلاسفة ، وهو أنه جرد العدد من المعدود تجريد الصورة من المادة ، وأنه تصور موجوداً محققاً وجود الصورة وتحققها ومن الثابت أن فيثاغورس لم يجرد العدد من المعدود . ولكن هكذا تصوره أرسطو ، وكان هذا التصور من الأسباب المؤدية إلى فكرة الصورة والهيولي .

غير أن الإسلاميين عرفوا على أية حال جوهر المذهب الفيثاغوري القديم : أن الأعداد هي أصول الموجودات، ثم ركبوا على هذا التعبير أرسططاليسية وفيثاغورية حديثة وأنلاطونية حديثة . ووصلوا أيضاً إلى أن من أقوال فيثاغورسأن العالم نغم « وصارت طائفة من الفيثاغورسيين إلى أن المبادئ هي التأليفات الهندسية على مناسبات عددية ، ولهذا صارت المتحركات السهاوية ذات حركات متناسبة لحنية ، هي أشرف الحركات وألطف التأليفات ، ، وهنا ينسب إليهم الشهرستاني المذهب الحروفي وأن طائفة منهم ذهبت إلى أن المبادئ هي الحروف المجردة من المادة فاعتبروا الألف في مقابلة الواحد والباء في مقابلة الاثنين ، إلى غير ذلك من المتقابلات . كما أدرك المسلمون أيضاً أن الفيثاغوريين حين قالوا إن الأعداد نماذج تحاكيها الموجودات من غير أن تكون هذه النماذج مفارقة لصورها في الذهن ، وحدوا بين عالمين : عالم الموجودات وعالم الأعداد ، وساعدهم على هذا أنهم لم يتمثلوا العدد مجموعاً حسابياً بل مقداراً وشكلا ، ولم يكونوا يرمزون له بالأرقام ، بل كانوا يصورونه بنقط على قدر ما فيه من آحاد ويرتبون هذه النقط في شكل هندسي ، فالواحد النقطة ، والاثنان الحط ، والثلاثة المثلث والأربعة المربع . . أى أنهم خلطوا بين الحساب وبين الهندسة ومددوا في المكان ما لا امتداد له ، وحولوا العدد أو الكمية المنفصلة إلى المقدار أو الكمية المتصلة (١). عرف الإسلاميون هذه الفكرة الفيثاغورية القديمة . وأن فرقة منهم ذهبت أيضاً إلى أن مبدأ الجسم هو الأبعاد الثلاثة ، والجسم مركب منها ، ووضعت النقطة في مقابلة الواحد ، والحط في مقابلة الاثنين والسطح في مقابلة الثلاثة ، والحسم في مقابلة الأربعة . وراعت هذه المقابلات في تراكيب الأجسام وتضاعيف الأعداد (٢) . . . . كما عرف الإسلاميون أيضاً فكرتهم القديمة - أن النفس تأليفات عددية أو لحنية ولهذا ناسبت النفس مناسبات الألحان ، والتذت بسماعها وطاشت ، وتواجدت باسماعها وجاشت وكانت قبل اتصالها بالأبدان قد أبدعت من تلك التأليفات العددية الأولى ثم اتصلت بالأبدان ، فإن كانت الهديبات الخلقية على تناسب الفطرة وتجردت النفوس عن المناسبات الخارجية ، اتصلت

<sup>(</sup>١) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني . الملل والنحل ج ٣ ص ٢٧٦ .

بعالمها وانخرطت في سلكها على هيئة أجمل وأكل من الأول (١) .

بل إن فيثاغورس يقول - عند الإسلاميين - وإنى عاينت هذه العوالم العاوية بالحس بعد الرياضة البالغة ، وارتفعت عن عالم الطبائع إلى عالم النفس والعقل ، فنظرت إلى ما فيها من الصور المجردة وما لها من الحسن والبهاء والنور ، وسمعت مالها من اللحون الشريفة والأصوات الشجية الروحانية (٢) ويرى أن عالمنا هذا يحتوى القليل من الحسن لكونه معلول الطبيعة ، ومافوقه من العوالم أبهى وأشرف وأحسن . وعرف الإسلاميون أيضاً عن طريق أثواوجيا فكرة النفس عند الفيثاغوريين . . فوصل إليهم أن النفس اثتلاف الأجرام ، كائتلاف الكائن من أوتار العود ، وذلك أن أوتار العود إذا امتدت قبلت أثراً ما ، وهو الائتلاف. وإنما عنوا بذلك أن الأوتار إذا امتدت ثم ضرب بها الضارب حدث منها ائتلاف لم يكن فيها حال كانت الأوتار غير ممدودة : وكذلك الإنسان ، إذا امتزجت أخلاطه واتحدت حدث من امتزاجها مزاج خاص ، وذلك الامتزاج الخاص هو الذي يحيى البدن، والنفس إنما هي أثر لللك الامتزاج (٣) . وهذا فعلا هو التاريخية الفيثاغورية في النفس ، ونرى هذه الفكرة معروضة بوضوح في فيدون، وهو من أهم المصادر التاريخية الفيثاغورية في النفس ، ونرى هذه الفكرة معروضة بوضوح في فيدون، وهو من أهم المصادر التاريخية الفيثاغورية و

عرف كل هذا ، ولكن كما قلت من خلال أفلاطونية محدثة وأرسططاليسية بحيث يمكننا أن نقول إن المذهب الفيثاغورى القديم لم يصل خالصاً أبداً ، بل وصل من خلال الفيثاغورية الحديثة والأفلاطونية الحديثة والمشاتين المتأخرين ، وقد أضنى كل هذا على فيثاغورس مسحة من قداسة عند أهل الغنوص في الإسلام .

أما مفكروالإسلام الحقيقيون ــ من أهل سنة ومعتزلة وشيعة معتدلة ، فلم يقبلوا الفيثاغورية اللهم إلا أخذ فكرة العدد الذي عشر وقداسته عند الاثنى عشرية ، واللهم إلا إذا لم بجد لهذا العدد الاثنى عشرى مخرجاً من القرآن والسنة . ولكن وجدت الفيثاغورية الحديثة أكبر تلامذة لما لدى الكثيرين من غلاة الشيعة والعنوصيين كما قلت ، فكان لفكرة الأعداد مكان كبيرلدى طوائفهم المختلفة . ثم أثرت الفيثاغورية الحديثة في الإسماعيلية . . . وسيطرت على كتابات إخوان الصفا ، وإخوان الصفا إسماعيلية قطعاً . وقد آمن إخوان الصفا بأن لحركات أشخاص الأفلاك أصواتاً ونعمات ، وأن أشخاص الأفلاك هؤلاء هم ملائكة الله وخلص عباده ، يسمعون ويبصرون ويعقلون ، ويسبحون الليل والهار لا يفترون ، وتسبيحهم ألحان أطيب من يسمعون ويبصرون والحراب ، ونغمات ألذ من نغمات أوتار العيدان الفصيحة في الإيوان العالى ،

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) أفلوطين عند العرب ص ٥٢ .

وهذه التسبيحات والقراءات والتبتلات هي نغمات وألحان حركات الأفلاك ، وأن تلك النغمات والألحان تذكر النفوس البسيطة التي هناك (أى الملائكة) بسرور عالم الأرواح التي فوق الفلك والتي جوهرها أشرف من جواهر عالم الأفلاك ، وهو عالم النفوس ودار الحياة التي نعيمها كله روح وريحان في درجات الجنان - كما ذكر في القرآن ، وكما وجد في عالم الكون حركات منتظمة لها نغمات متناسبة مفرحة لنفوسها ومشوقة لها إلى ما فوقها .

وأخيراً يقول إخوان الصفا وإن فى حركات تلك الأشخاص ونغمات تلك الحركات لذة وسروراً لأهلها فى هذا العالم ، فعند ذلك وسروراً لأهلها فى هذا العالم ، فعند ذلك تشوفت إلى الصعود إلى هناك والاستماع لها والنظر إليها ، كما صعدت نفس هرمس الثالث بالحكمة لما صفت ورأت ذلك ، وهو إدريس النبى عليه السلام ، وإليه أشار بقواه (ورفعناه مكاناً علياً) (١).

وهكذا نرى مزيجاً من الفيثاغورية الحديثة والأفلاطونية الحديثة ممتزجة بتفسير قرآنى . واضعة هرمس الثالث أو المثلث الحكمة - وهو فى نظرهم إدريس ، وهو فى الحقيقة أمونيوس ساكاس - فيثاغوريا محدثاً . ولم تصادف رسائل إخوان الصفا أى قبول من مفكرى الإسلام ، بل أعلن المتكلمون شيعة وسنة ومعتزلة ، أنها إسماعيلية ، وضعت لتقويض العقائد الإسلامية بما حوته من مذاهب يونانية وفارسية - أى غنوصية ، ونسبت دائماً إلى الباطنية والقرامطة . ولقد لعن المسلمون القرامطة والباطنية إلى يومنا هذا .

بل إن مجموعة الفلاسفة والمناطقة كأبى سليان محمد بن طاهر بن بهرام السجستانى المنطقى ، هاجم فكرة المزج التى قام بها إخوان الصفا بين الفلسفة التى هى فى تصوره علم النجوم والأفلاك والمقادير والمجسطى وآثار الطبيعة ، والموسيقى وهى معرفة النغم والإيقاعات والنقرات والأوزان ، والمنطق الذى هو اعتبار الأقوال بالإضافات والكميات والكيفيات في الشريعة وأن يربطوا الشريعة بالفلسفة ، ويرى أن هذه أوثة ولطخة واضحة موحشة ولها عواقب مخزية وأن يربطوا الشريعة مأخوذة عن الله عز وجل بواسطة السفير بينه وبين الخلق عن طريق الوحى وباب المناجاة وشهود الآيات وظهور المعجزات ، وفى أثنائها ما لا سبيل إلى البحث عنه والغوص فيه ، ولا بد من التسلم المدعو عنه والمنبه عليه » .

تنبه إذن أبوسليمان المنطق إلى ما فى منهج الطريقين من خلاف ، فأحدهما السمع والآخر العقل . ثم إن الشريعة تستند على الأثر والحبر المشهور بين أهل الملة والراجع إلى اتفاق الأمة ، وليس فيها حديث المنجم عن تأثيرات الكواكب وحركات الأفلاك ، ولا حديث الطبيعي الناظر

<sup>(</sup>١) رسائل إخوان الصفاح ١ ص ١٥٢ ، ١٦٨ .

ف الطبيعة وآثارها وما يتعلق بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وما الفاعل وما للنفعل منها وتمازجها وتوافرها ، ولا حديث المنطق الباحث عن مقادير الأشياء واوازمها ولا حديث المنطق الباحث عن مراتب الأقوال ، والعلائق بينها .

ويرى أن الأمة اختلفت فى الأصول والفروع والتفسير والتأويل والعيان والخبر والعادة ولاصطلاح ، ولم تلجأ إلى الفلسفة ، لأن الله تعالى تمم الدين بنبيه صلى الله عليه وسلم ، ولم يخرجه بعد البيان الوارد بالوحى إلى بيان موضوع بالرأى ولم نجد هذه الأمة تفزع إلى الفلاسفة فى شىء فى دينها . إن الأمة اختلفت فى آرائها ومذاهبها ومقالاتها ، فصارت أصنافا فيها وفرقاً : كالمعتزلة والمرجئة والشيعة والسنة والخوارج ، فما فزعت طائفة من هذه الطوائف إلى الفلاسفة ولا حققت مقالتها بشواهدهم وشهادتهم . وكذلك الفقهاء الذين اختلفوا فى الأحكام عن الحلال والحرام منذ أيام الصدر الأول إلى يومنا هذا ، لم نجدهم تظاهر وا بالفلاسفة واستنصر وهم (١٠)، فكأن أبا سليان السجستانى قد تنبه إلى الخلاف الكبير بين الفلسفة اليونانية والإسلام .

غير أن للفيثاغورية الجديدة أيضاً مكاناً ممتازاً فى آراء البهائية وهى فرقة شيعية غالية متأخرة – انفصلت عن الشيعة الاثنى عشرية مؤخراً ، ثم عن الإسلام كله .

أما الفكرة الحروفية ، وهي التي انبثقت عن الفيثاغورية الحديثة ، واعتبرت الحروف ترمز إلى أعداد أو الأعداد ترمز إلى حروف ، كما اعتبرت للحروف خصائص خاصة ، فقد أثرت في أفكار غلاة الشيعة . وأفكار « الميم » و « السين » و « العين » لدى الغلاة هي أفكار غنوصية متأثرة بأثر فيثاغوري حديث .

ثم يرى القفطى أن هناك آثاراً فيثاغورية فى فلسفة محمد بن أبى بكر الرازى (توفى عام ٢١٠ هـ ٩٢٢ م) ويتنبه إلى أن هذه الفلسفة صيغت على مثال مذهب فيثاغورى ، ولعله يقصد أنها لم تكن فيثاغورية قديمة . بل اختلطت بالفلسفة الطبيعية القديمة عامة (٢) .

ويذكر المسعودى وهويؤرخ ليحيى بن عدى (توفى عام ٣٦٤ هـ ٩٧٥ م) أن يحيى قد درس مذهب محمد بن زكريا الرازى ، وهو مذهب الفيثاغوريين فى الفلسفة الأولى (7) . وأن مدرسة يحيى بن عدى كانت مدرسة فيثاغورية . ويقرر المسعودى أيضاً أن الرازى كتب قبل وفاته بثلاث سنوات كتاباً « فى ثلاث مقالات عن الفلسفة الفيثاغورية (3) .

ويرى ماكس ماير هوف أنه من المحتمل أن يكون الرازى قد أخذ الميل إلى هذا الاتجاه

<sup>(</sup>١) القفطى : أخبار العلماء ص ٨٥ – ٦٣ .

<sup>(</sup>١) القفطي : أخبار العلماء ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) المسعودى : التنبيه والإشراف ص ١٢٢

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ١٤٢.

الفلسني عن تلميذ للكندى هو أبو زيد أحمد البلخي ( المتوني عام ٣٢٢ هـ ٩٣٤ م) وكان البلخي من شرقي فارس ، وقام بالكثير من الرحلات حتى قيل إنه سافر إلى بلاد الهند . وكانت له نزعة فيثاغورية محدثة ، كما يمكن استخلاص ذلك من بعض آثاره ، على الرغم من أن كتبه قد ضاعت كلها تقريباً . فلعل البلخي كان المصدر الذي استقى منه الرازي آراءه الفيثاغورية المحدثة (١) . ومن المؤكد أن الرازي درس على البلخي كما يقول ماكس ماير هوف . يقول ابن النديم ؛ إنه قرأ الفلسفة على البلخي ، وإن البلخي هذا كان من أهل باخ يطوف البلاد و يجول الأرض ، حسن المعرفة بالفلسفة والعلوم القديمة » و إن الرازى ادعى كتبه لنفسه ، وكانت هذه الكتب موجودة بخراسان (٢) ويذكر لنا ابن أبي أصيبعة أن التلميذ الآخر للكندى هو أحمد بن الطيب السرخسي ( المتوفى عام ٢٦٨ ه ) ترك كتاباً في ١ وصايا فيثاغورس الأ<sup>(٣)</sup>. بل إننا نجد أيضاً في كتابات أستاذ المدرسة أي الكندي نفسه (توفي عام ٢٥٧ هـ - ٨٧٠ م) رسائل ذات نزعة فيثاغورية محدثة ، كرسالتيه ، في تأليف الأعداد ، و ﴿ فِي التوحيد من جهة العدد ؛ ، ثم كتبه الموسيقية هي فيثاغورية محدثة ككتاب ، ترتيب النغم الدالة على طبائع الأشخاص العالية »(٤)، وكان الكندى مشهوراً إلى جانب الفلسفة والطب -بعلم الحساب وتأليف اللحون وطبائع الأعداد وعلم النجوم ، وهذا المزيج كله من الدراسات . بجانب اتجاهه المشائي والأفلاطوني المحدث ، يكون أيضاً اتجاهاً فيثاغورياً توضح لدى تلامذته من بعده .

ولعل ابن كرنيب \_ أبو أحمد الحسين بن أبى الحسين إسحق بن إبراهيم بن يزيد الكاتب \_ كان أيضاً من الفلاسفة الذين أخذوا بالمذهب الفيثاغورى الحديث ، فابن النديم يذكر أنه كان من جلة المتكلمين ويذهب مذهب الفلاسفة الطبيعيين ، ولعل المقصود بالفلسفة الطبيعية هنا الفيثاغورية ، فقد ششأ في أسرة يتعاطى أفرادها الهندسة (٥) . ويذكر أيضاً أنه كان مؤسس أول مدرسة فلسفة في بغداد (٦) ، ومن المحتمل كثيراً أن تكون هذه المدرسة مدرسة فيثاغورية .

أود أن أنْهي من هذا كله إلى أن الفيثاغورية القديمة عرفت لدى الإسلاميين في ثنايا

<sup>(</sup>١) التراث اليوناني : ص ٨٣ - ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن النديم : الفهرست ص ٤٣٠ وابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء - ج ١ ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أصيبمة : عيون ج ١ ص ٢١٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن النايم : الفهرست ص ٣٧٢ – ٣٧٣ .

<sup>(</sup> ه ) ابن النديم: الفهرست ص ٣٨١ والقفطى: أخبار العلماء ص ١١٧ . وابن أبي أصيبعة :

عيون ج ١ ص ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٦) المسعودي . التنبيه ص ١٢٢ .

الفيثاغورية الجديدة . وكان للفيثاغورية عامة أنصارها القلائل . ولكن الإسلام فى أشخاص ممثليه من متكلمين لم يقبلوا أبداً هذا الاتجاه – وكان إخوان الصفا ممثليه – فاعتبروا إسماعيلية وقرامطة . وهو جمت مدرسة الكندى أو من اعتنق الفيثاغورية من هذه المدرسة ، ثم دمغ أبو بكر الرازى بالإلحاد ، سواء لا تجاهه الفيثاغورى أو لا تجاهه الأنلاطوني الواضح ، ولفظ من دائرة الجماعة الإسلامية .

### ٣ - المدرسة الإيلية :

أما المدرسة الإيلية ، فقد عرفها الإسلاميون معرفة طيبة ، وعرفوا جميع رجالها اكسانوفان وبامنيدس وزينون ، ومليسوس، وقدمت لهم المصادر اليونانية المرجمة معلومات وثيقة ووؤكدة عن كل من فلاسفة هذه المدرسة .

أما اكسانوفان - فقد عرفه الإسلاميون تحت اسم « اكسنوفانس » . وذكروا أنه يقول « إن المبدع الأول هويته أزلية دائمة ديمومية القدم ، لا تدرك بنوع صفة منطقية ولا عقلية ، لأنه مبتدع كل صفة » ونحن نعلم أنه ينسب لا كسنوفان هذه الفكرة . ثم ينقلون عنه « هو لا شيء معه » ، ومعنى هذه أنه « بسيط لا مركب معه » وذلك « لأنك إذا قلت ولا شيء معه ، ففيت عنه أزلية الصورة والهيولى - أى صورة وهيولى الموجودات - وكل مبدع من صورة وهيولى ، فكل مبدع من صورة فقط ، بل هو وكل مبدع من صورة فقط ، بل هو وأشياء كثيرة ، فعند إظهار ذاتها ظهرت العوالم ، وهذا عال (١) » وهذا فهم لا بأس به للمذهب وإن كان قد عبر عن « الوجود ووجود ، ولا شيء غير الوجود » بالتعبير الإسلامي المستمد من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم « هو ولا شيء معه » .

أما عن بارمنيدس . فقد عرفه الإسلاميون وعرفوا مذهبه في الوجود ، نقل إليهم كتاب الطبيعة لأرسططاليس فكرة بارمنيدس ومليسوس الرئيسية . « إن الوجود واحد وغير متحرك (٢٠) ثم نقد أرسطوطاليس لهذه الفكرة (٣) كما قدم لهم نفس الكتاب فكرة بارمنيدس في تناهى الوجود (٤) وفي أنه واحد وأنه يقال مطلقاً (٥) . أما فلوطرحس ... وهو مصدر كبار مؤرخي الفلسفة

<sup>(</sup>١) الشهرستاني الملل جـ ٢ ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) أرسطوطاليس . كتاب الطبيعة ج ١ ص ٢٨ - ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) أرسطوطاليس –كتاب الطبيعة ج ١ ص ٥ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ج ١ ص ١١، ١٣ .

<sup>(</sup>ه) نفس المصدرج ١ ص ١٧

اليونانية الإسلاميين كما قلنا - كالشهرستاني والمقدسي والشهرزوري - فإنه يذكره تحت اسم المونانية الإسلاميين ثم يعرض أيضاً مذهب بارمنيدس في الآراء الطبيعية متكاملا ، فهو يذكر « إن بارمنيدس ومالسس وزينون كانوا يبطاون الكون والفساد ، لأنهم يرون أن الكل غير متحرك » (۱) وأن بارمنيدس يرى أن ترتيب العالم مثل أكلة مضفورة مركب بعضها على بعض ، وأن منها ما هو من جسم مخلخل ، ومنها ما هو من جسم متكاثف ، وركب بعضها على بعض ، وأن منها ما هو من جسم المخلف ، ومنها ما هو من المعلم من وأن منها ما هو من جسم متكاثف ، ورد أيضاً في سبب تعليله عدم حركة الأرض ، أنه لما كان بعد الأرض من الجهات كلها متساوياً ، ولم تكن لها علة تدعوها إلى أن تميل من جهة من الجهات ، لذلك صارت تتموج منساوياً ، ولم تكن لها علة تدعوها إلى أن تميل من جهة من الجهات ، لذلك صارت تتموج فقط ولا تتحرك (٤). ثم يمتلي الكتاب بعد ذلك بآراء بارمنيدس في الظواهر الطبيعية والطبية وغيرها .

ولا تقل معرفة الإسلاميين لزينون عن معرفتهم لبارميدس . فقد نقل لهم بعض حججه في كتاب الطبيعة (٥) . ويورد يحيى بن عدى في تعليقة له على كتاب الطبيعة حجة زينون اله إن كانت الحركة موجودة لزم أن يقطع ما لا نهاية له في زمان متناه ، لأجل أن النقط التي على العظم بلا نهاية » (٦) ، ويلدكر نقضها . ثم يعرض رأى أرسطو نفسه في نقض آحر لزينون في إبطاله للحركة . ويفند في هذا النقد حجة السهم المشهورة في تراث زينون الفلسني (٧) . ثم يعرض لها عرضاً منهجياً فيقول . النقد حجج زينون في الحركة التي يعسر حلها أربع :

الأولى منها: قوله . و أنه ليس حركة من قبل أن المتنقل يجب أن يبلغ نصف الشيء قبل أن يصل إلى آخره . وقد عرض أرسطو لهذه الحجة في مواضع مختلفة من كتاب الطبيعة (٨٠).

الحجة النانية : وهى التى تعرف بأخلوس. وهى هذه : أبطأبطىء إحضاراً . لا يمكن فى وقت من الأوقات أن يلحقه أسرع سريع إحضاراً ، لأنه يجب ضرورة أن يكون الطالب يصل من قبل إلى الموضع الذى منه فضل الهارب . فيجب ضرورة أن يكون الأبطأله أبداً فضل ما »

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٢ - ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) فلوطرخس – الآراء الطبيعية ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) يُفس المصدر ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر ، ص ١٥٢.

<sup>(</sup> ٦ ) أرسطوطاليس : كتاب ما بعد الطبيعة .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق، ج٢ ص ٧١.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ج ٢ ص ٧١٢ وانظر أيضاً ٦٤٠ ـ

وهذه الحجة هى تلك الحجة بعينها التى استعمل فيها التصنيف (القسمة الثنائية) .. غير أن الفرق بينهما أن القسمة هاهنا للعظم الفاصل لا يكون بنصفين، وإنما لزم الأمر ألا يلحق الأبطأ من قبل قوله ... يعنى من قبل وضع زينون .. أن العظم ينقسم بالفعل بلا نهاية . . .

وأما الحجة الثالثة: أن السهم ينتقل وهو ساكن و إنما لزمت من قبل أخذه أن الزمان مؤلف من الآنات ، فإن ذلك إن لم يسلم له ، لم يجب القياس .

والحجة الرابعة : هي التي جعلها في الأمر : الأعظام المتساوية التي تتحرك إلى جانب أعظام مساوية لها ضد حركتها ــ على أن تلك تتحرك من آخر الميدان ، وهذه تتحرك من وسطه ــ حركة مستوية السرعة . فيرى أنه يلزم من ذلك أن يكون الزمان النصف مساوياً لضعفه . . .

يتبين لنا من هذا أن الإسلاميين قد وصلت إليهم حجج زينون كاملة ثم نقد أرسطو لها، ومضى الشراح الإسلاميون يشرحون هذه الحجج، ويرددون نقد أرسطو لها (١٠). ويتناول أرسطو، في كثير من مقالات كتابه ، حجج زينون بالتفنيد (٢٠).

كيف تناول الكتاب الإسلاميون زينون وفلسفته ؟ أما المبشر بن فاتك فيتكلم في كتابه على حياة زينون ويقدم لنا وصفاً طيبًا لهذه الحياة من الناحية التاريخية ، ثم يورد بعض حكمه وآدابه ، ولكنه يعتبره مؤسس المدرسة الميغارية . يقول و وكان زيتون مبدعاً رأى الشيعة المسماة ما غوريقي ، وهذا خطأ . ولكنه يذكر أن مذهبه ومذهب بارمنيدس كان و مذهب الغوامض ، ويرى الدكتور بدوى محقق كتاب المبشر بن فاتك أن الغوامض تمنى هنا الديالكتيك ، وأن هذه الفقرة من كلام المبشر بن فاتك مأخوذة من كلام ديوجانس اللائرسي ، وفيه يذكر أن أرسطو يقول إن زينون هو مخترع الديالكتيك ، كما أن انباذقليس مخترع الخطابة ، غير أن المبشر بن فاتك يتنبه إلى أن حجيج زينون قد أدت إلى نوع من السفسطة ، فيذكر أن لاقينوس السوفسطائي كان تلميذاً لزينون الحكيم (٣) . ويرى اليعقو بي أن طائفة من فيذكر أن لاقينوس السوفسطائي كان تلميذاً لزينون الحكيم (٣) . ويرى اليعقو بي أن طائفة من أصحاب زينون هم السوفسطائية ، وأن تفسير هذا الاسم اليوناني هو المغالطة والتناقض (٤) .

أما الشهر ستانى فقد ذكر زينون الأكبر ، وكان زينون الإيلى يدعى فعلا زينون الأكبر ثم نسب إليه أقوالا لا تحت إليه بصلة ، ومن هذه الأقوال : « إن المبدع الأول كان فى علمه صورة إبداع كل جوهر ، وصورة دثور كل جوهر فإن علمه متناه ، والصورة التى فيه من حد الإبداع غير متناهية ، وكذلك صور الدثور غير متناهية ، فالعوالم فى كل حين

<sup>(</sup>١) أرسطوطاليس : كتاب العلبيعة ج ٢ ص ٧١٣ – ٧٣٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس الصدر – نفس الجزء ص ٧٩٣ ، ٨٩٩ ، ٩٠٦ .

<sup>(</sup>٣) المبشر بن فاتك : مختار الحكم ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي -- تاريخ ج ١ ص ١١٩. .

ودهر » هل هذا تعبير عن الأصل الإيلى بأن الوجود كامل : ولا شيء حارج عنه ، فنيه كل شيء ؟ ولكننا لا نعلم قولا لزينون . وبارهنيدس من قبله ، عن علم الله ! ! ثم إن كليهما لم يستخدم اصطلاحى الجوهر والصورة ! ثم يذكر الشهرستانى قولا آخر ينسبه لزينون . وهو أن ه ما كان منها — أى العوالم مشاكلا لنا ، لم ندركه » ثم يورد أقوالا لزينون فى الكون والفساد « إن الموجودات باقية دائرة . فأما بقاؤها فبتجدد صورها ، وأما دثورها ، فبدثور الصورة الأولى عند تجدد الأخرى » .

وذكر أن الدثور قد يلزم الصور والهيوني معاً ... وقال أيضاً : « إن الشمس والقمر والكواكب تستمد القوة من جوهر السهاء فإذا تغيرت السهاء ، تغيرت النجوم أيضاً . ثم هذه الصور كلها بقاؤها في علم البارى تعالى ، والعلم يقتضى بقاءها دائماً . وكذلك الحكمة تقتضى ذلك، لأن بقاءها على هذا الحال أفضل » . هلمعنى هذا إنكار التعير ؟ لقد ذهب زينون إلى هذا فعلا ، ولكنه لم يذهب أبداً إلى بظرية في العلم الإلهي نحتوى بقاء الصور وفناءها . وأخيراً يذكر الشهرستاني أن زينون يذهب إلى أن الله تعالى قادر على أن يفني العالم يوماً إن أراد ، يذكر الشهرستاني أن زينون يذهب إلى أن الله تعالى قادر على أن يفني العالم يوماً إن أراد ، وأن العلماء المنطقيين الجدليين دون الإلهيين قد ذهبوا إلى هذا الرأى . . وينقل عن فلوطرخس أن زينون كان يزعم أن الأصول هي الله والعنصر فقط ، فالله هو العلة الفاعلة ، والعنصر هو المنفعل (١) ، وهذا أسلوب موسوم بالمذهب المشائى .

أما مليسوس آخر فلاسفة المدرسة الإيلية وأكثرهم شهرة عند اليونان، فقد عرف أيضاً في العالم الإسلامي تحت اسم «مالسس » وقد أكثر أرسطوطاليس ذكره في كتابه الطبيعة ، سواء مقر ونا باسم بارمنيدس أو منفرداً. ثم إن كتاب الطبيعة يميز بينهما بأنهما يتفقان في أن المبدأ واحد وليس متحركاً ، ولكنهما يختلفان في أن بارمنيدس يذهب إلى أن المبدأ الأول لامتناه ، بينا يذهب مليسوس إلى أنه غير متحرك . وعرف الشراح هذا وتناقلوه في تعليقاتهم على كتاب الطبيعة . ثم إن أرسطويهاجم مليسوس أكثر من مهاجمته لبارمنيدس . وعرف الإسلاميون هذه المهاجمة وتناقلوها أيضاً بالشرح والتفصيل (٢) . ويذكر المبشر بن فاتك مالسس في موضعين من كتابه (٢)

نستطيع أن نصل إلى نتيجة حاسمة . هي أن الإسلاميين عرفوا إلى حد كبير فاسمة إيليا ،

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل ج ٢ ص ٣٢٠ – ٣٢٥ .

<sup>(</sup>۲) أرسطو : كتاب الطبيعة ج ۱ ص ۵ ، ۸ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۱ . ومواضع أخرى متعددة في هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) المبشر بن فاتك : مختار الحكم ص ١١ ، ٣١٧ .

كما عرفوا أسهاء رجالها ، ولكن اختلطت مذاهب هؤلاء الرجال أحياناً - فى كتب الإسلاميين - بالفيثاغورية الحديثة والأفلاطونية الحديثة .

#### ٤ ــ مدرسة التغير: هرقليطس:

كانت المدارس السابقة إرهاصات بظهور فيلسوف التغير « هرقليطس » أعظم فلاسفة اليونان قبل سقراط ، بل واحد من أعاظم فلاسفة هذه الدنيا على الإطلاق . بما تركه من أثر نافذ في تاريخ الفكر الإنساني . وهنا يقابلنا السؤال التقليدي : هل وصلت آراء هرقليطس إلى الإسلاميين ، وعلى أية صورة وصلت . هل كان لها تأثير نافذ في فكرهم وفلسفتهم ؟ .

قدم كتاب الطبيعة لأرسطو للإسلاميين صورة متكاملة عن فلسفة هرقليطس . وقدم لهم ما ظنه أرسطو مركز الدائرة في هذه الفلسفة وهو: أصل الوجود هو النار ، وأن الوجود جسمي (١) . بل يورد أرسطو قول « ايرقليطس» – وهكذا رسم عند الإسلاميين – : إن الأشياء كلها تصير في وقت من الأوقات ناراً. كما قدم لهم مذهبه « إن كل شيء قد يتغير من الضد إلى الضد » (٢) كما أن كتاب أرسطو « السهاء » ينقل إلى الإسلاميين فكرة الدور ، فالكون والفساد – عند هرقليطس بينناو بان السهاء « ومنهم من قال إنها تفسد أحياناً ، وتكون حينا ، وأنها دائمة على هذه الجهة ، لانفاذ لذلك منها ولا انقطاع ، كقول أمبذقليس من مدينة أغراغنطس ، وكقول إيرقليطس من مدينة أفسوس » (٣) : ثم ينقد أرسططاليس بعد ذلك قول من يقول « إن العالم يكون حيناً ويفسد حيناً» وأن العالم دائم لا فناء له ، إلا أن صورته تستحيل وتتغير مرة بعد مرة من صورة إلى صورة ، شبيه من استحال من الصبي إلى الرجل ، ومن الرجل إلى الصبي ، فرة يفسد الصبي ليكون رجلا ، ومرة يفسد الرجل ، فيكون صبياً (٤) .

ثم يعرض أرسطو طاليس رأى من يقولون « إن النار هي الأسطقس » (٥) وينقد هذا القول أيضًا في كتاب النفس المترجم إلى العربية « أن إيرقليطس زعم أن الأولية نفس متحركة ، وكيف لا يقول هذا القول ، وهو القائل إن البخار ليس بجسم ، وعنه تكون سائر الأشياء ، وهو أبداً حار سائل ، والمتحرك إنما يعرفه متحرك مثله ، وهكذا كان يرى مع كثير من الناس : أن الأشياء في حركة » (١٠) .

<sup>(</sup>١) أرسطو : كتاب الطبيعة ج١ ص ٨ ، ١٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ج١، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) أرسطو: كتاب السهاء ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق - ص ٢٠٠٠ ، ٢٠١ .

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق ص ٣٣٤ ، ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٦) أرسطو : كتاب النفس ص ١١ .

ولكن ما لبنت صورة هرقليطس أن اتضحت عند الإسلاميين خلال كتاب الآراء الطبيعية لفلوطرخس . بل يذكر فاوطرخس الفيلسوف هباسوس، وهو أحد الفلاسفة الناريين أيضًا ، يقول و وأما إيرقليطس وأباسس (هباسوس) الذي ينسب إلى مطابنطيس ، فذكرا أن مبدأ الأشياء كلها من نار ، وانتهاءها إلى النار ، وإذا انطفأت النار تشكل بها العالم . وأول ذلك الغليظ منه ، إذا تكاثف واجتمع بعضه إلى بعض صار أرضاً وإذا تحللت الأرض وتفرقت أجزاؤها بالنار ، صار منها الماء طبعاً . وأيضًا فإن العالم وكل الأجسام التي فيه تحالها وتغيرها بالنار ، إذ هي المبدأ ، لأن منها يكون الكل ، وإليها ينحل ويفسده (١١) . وعرف الإسلاميون أيضًا أن إيراقليطوس قال بنوع من أصاغر غير متجزئة في غاية الصغر و (١١) وعرفوا أيضًا خلال أيضًا أن إيراقليطوس قال بنوع من أصاغر غير متجزئة في غاية الصغر و (١١) وعرفوا أيضًا خلال المؤوف والسكون من الكل . وكان يرى أن ذلك من شأن الموات . وكان يرى أن الحركة الرمانية للجواهر الفاسدة ه (١٦) .

ثم يورد فلوطرخس آراء هرقليطس في الصدفة وفي اللوجوس فيقول إن إيرقليطس يرى أن الأشياء بالبخت وأن البخت هو الضرورة . وأن جوهر البخت هو النطق العقل الذي ينفذ في جوهر الكل ، وهو الجسم الأثيري الذي هو زرع لتكوين الكل ال. وينقل الشهرستاني هذا النص فيقول الإن إيرقليطس زعم أن الأشياء انتظمت بالبخت ، وجوهر البخت هو نطق عقلي ينفذ في الجوهر الكلي الأو والجزء الأول من العبارة هو ترجمة دقيقة لقول هرقليطس الله إنه لا شيء يأتي عن نظام ، وإنما أتي الوجود عن صدفة ، والثاني هو اللوجوس المشهور .

بل ينقل فلوطرخس للإسلاميين أقوال هرقليطس فى التلواهر الطبيعية ، فيعرف الإسلاميون رأيه فى شكل الشمس: أنها فى شكل السفينة وأنها مقعرة . وفى استنارة الكواكب: فالكواكب تستنير ، لأنها تغتلى من البخارات الأرضية (٢٠). وأن عظم الشمس هو مقدارها الذى نراها به ، أو أعظم منه قليلا أو أقل . وأن سبب كسوف الشمس هو انقلاب جسمها رأساً على عقب (٧) وقد أورد المقدسي هذا النص عن فلوطرخس بدون أن ينسبه إلى هرقليطس (٨).

<sup>(</sup>١) فلوطرخس - الآراء الطبيعية ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) المصدر السابق ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>ه) الشهرستاني : الملل ج ١ ص ٣١٩ ،

<sup>(</sup> ٢ ) فلوطرخس -- الآراء ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ص ١٣٦ ، ١٣٧ .

<sup>(</sup> ٨ ) المقدسي - البدء والتاريخ ج ٢ ص ٢٥ .

أما القمر فإنه عند هرقليطس جسم أرضى قد التف عليه سحاب (١) وأنه في شكل الزورق ، وأن الذي يعرض للشمس والقمر هو عرض واحد ، وذلك أن الكواكب لما كانت في أشكالها شبيهة بالسفن ، صارت إذا قبلت ما يرفع إليها من بخار الرطوبات التي تبخر إليها ، تستنير فيا يظهر بالتخييل . والشمس تستنير استنارة أكثر ، لأنها تسلك في هواء أصني وأما القمر فإنه يسلك في هواء أغلظ ، ولذلك يظهر كمدا ه . أما عن كسوف القمر فيرى هرقليطس ه أن كسوفه قد يكون بدوران جسمه حتى يعرض أن يسامتنا – أي يقابلنا ويوازينا – الجزء منه المقعر تقعير السفينة «(١) . وعرف الإسلاميون أيضاً خلال فلوطرخس ، فكرة ه السنة العظمي عند هرقليطس ، وتحديده لها بأنها ثمانية عشر ألف سنة شمسية (٣) . كما عرفوا من نفس المصدر فكرة نفس العالم عند هرقليطس ، وأنها بخار من الرطوبات التي فيه – أي التي في العالم . أما نفس الحيوانات فهي إما من البخار الذي من خارج ، وإما من بخار من داخل أما نفس الحيوانات فهي إما من البخار الذي من خارج ، وإما من بخار من داخل

وعرف الإسلاميون هرقليطس عن طريق اثولوجيا المشهور. إن اثولوجيا يذكر أن هرقليطس أمر بالطلب والبحث عن جوهر النفس ، والحرص على الصعود إلى العالم الشريف الأعلى ، وقال ه إن من حرص على ذلك ، وارتنى إلى العالم الأعلى ، جوزى بأحسن الجزاء اضطراراً فلا ينبغى لأحد أن يفتر عن الطلب والحرص والارتفاع إلى ذلك العالم وإن تعب ونصب ، فإن أمامه الراحة التى لا تعب بعدها ولا نصب » و يذكر صاحب اثولوجيا أنه إنما أراد بقوله هذا تحريضنا على طلب الأشياء العقلية ، لنجدها كما وجدها ، وندركها كما أدركها (٥)

تبين أن هناك صورة واضحة لهرقليطس في المصادر اليونانية المترجمة في العالم الإسلامي . وقد تناول هذه الصورة مؤرخو الفلسفة اليونانية من الإسلاميين . فالمقدسي حكما رأينا حتناول تلك الصورة وعرضها . وعرفها الشهرستاني . وعرضها أيضاً « أن مبدأ الموجودات هو النار ، فما تكالف منها وتحجر فهو الأرض ، وما تحلل من الأرض بالنار صار ماء ، وما تحلل من الأرض ، وبعدها الماء و بعدها النار ، والله بالنار صار هواء ، فالنار مبدأ . و بعدها الأرض ، و بعدها الماء و بعدها النار ، والنار هي المبدأ ، وإليها المنتهي ، فنها الكون وإليها الفساد (٢٠).

أما المبشر بن فاتك فيذكره تحت اسم « يراقليطوس الظلمي » نسبة إلى الظلمة . وقد

<sup>(</sup>١) فلوطرخس . الآراء ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) فلوطرخس . الآراء الطبيعية ص ١٣٨ : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ١٤١.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ٥١٩.

<sup>(</sup> ٥ ) أفلوطين عند العرب صر ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) الشهرستاني . الملل ج ١ ص ٢٨٣ – ٢٨٥ .

سمى هرقليطس فعلا بهر قليطس المظام، لصعوبة أساوبه وعدم وضوحه، فكان مظلم الأسلوب وعرف الإسلاميون أره الكبير على أفلاطون . وأن أفلاطون كان يعتنق آراء مدرسة التغير قبل أن يصحب سقراط . يقول القفطى وهو يتكلم عن دراسة أفلاطون و أراد الفلسفة فشى إلى أصحاب أراقليطوس وكانت لمم طريقة فى الفلسفة ، وهى اليوم مجهولة فسمع منهم ، وتحقق أن طريقتهم فى الحكمة يتعين عليها الرد . وأراد أن يجاهد نفسه فى طلب الفلسفة الحقيقية فقصد سقراط (۱). يقول المبشر بن فاتك إن أفلاطون كان يتبع ايرقايطوس فى الأشياء المحسوسة ، كما كان يتبع فيثاغورس فى الأشياء المعقولة، وكان يتبع سقراط فى أمور التدبير (۱۲). وغين نعلم أن فلسفة أفلاطون مزيج من هذه الفلسفات وعاولة للتوفيق بينها . ويتبعه الفارابى فى تحصيل السعادة إلى أثر هرقليطس و فى فكرة أفلاطون عن الفيلسوف المزور واستخدامه فى لمرور أو المهرج (۱۳).

بل إن المؤرخين الإسلاميين عرفوا أيضًا اقراطيلوس تلميذ هرقليطس فيذكر الشهرستانى أن ه أرسطوطاليس حكى في مقاله الألف الكبرى من كتاب ما بعد الطبيعة أن أفلاطون كان يختلف في حداثته إلى اقراطيلوس فكتب عنه ماروى عن هرقليطس ه . وأن أقراطيلوس كتب آراء أستاذه وروى عنه ه أن جميع الأشياء فاسدة وأن العلم لا يحيط بها (٤) ونقل لنا أيضًا المبشر بن فاتك بعض حكمه ه قال يراقليطوس : من احتمل الشرور العارضة اللاتى المبشر بن فاتك بعض حكمه ه قال يراقليطوس : من احتمل الشرور العارضة اللاتى ليست منه ، وكف عن الشرور اللاتى تكون منه باختياره ، وأمعن في طاعة الله عزوجل الذى هو خالقه ، وأصل كونه وعنصر جوهره ، فذلك الحكيم السعيد » . (٥) وقال يراقليطوس : لا راحة لحريص ولا غنى لذى طمع (٦) وإنى أشك في صحة نسبة القول الأول إليه ، ومن المحتمل أن يكون الثانى ، فهو يعبر تمامًا عن حياة الرجل .

وبعد: هل كان لفلسفة هرقليطس وفكره من أثر فى المسلمين والإسلاميين يشبه أثره البالغ والمباشر فى العالمين اليونانى والأوروبى الحديث ؟ أم هل وصل إليهم أثره عن طريق غير مباشر خلال السوفسطائية والشكاك التجريبيين من ناحية ، وخلال الرواقية من ناحية أخرى ؟

<sup>(</sup>١) القفطي - أخبار الحكاء ص ٢٠.

 <sup>(</sup>٢) المبشر بن فاتك - محتار الحكم ص ٤٠ ، ١٢٦ ، ١٢٧ وابن أبي أصيبعة . عيون الأنباء ج١ ص ٥ .

 <sup>(</sup>٣) الفارابي : تحصيل السعادة : طبعة حيدر آباد (١٣٤٦ هـ) ص ٣٦ . وقد وجه نظرى إلى
 هذا النص تلميذى الدكتور عمار طالبي الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الجزائر .

<sup>(</sup>٤) الشهرستاني . الملل ج ١ ص ٣١٣ .

<sup>(</sup> ه ) المبشر بن فاتك – مختار الحكم ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>٦) تقس المسادر ٣١٨ .

وقد كان لحراقليطس أثره البالغ فيها .

إن الإجابة على هذه الأسئلة تحتاج إلى بحث أوسع (١). وما نجمله هنا : أن المنطق الإسلامي البحت المنبئق عن روح الإسلام هو منطق حركى ، وهو يتشابه في هذا مع منطق هرقليطس ، ولكن مع اختلاف كامل في الوسائل والغايات (٢). أما الفكرة العامة للجسمية ، فقد أثرت فعلا في دوائر مختلفة من مفكري الإسلام : فيجسمة أهل السنة ، ومحسمة الشيعة قلد آمنوا بجسمية الوجود . وقد تأثر هؤلاء بالرواقية . وأثر هرقليطس واضح في الرواقية وفي جسمينها وبهذا القدر يمكننا أن نقول : إن هرقليطس أثر في مفكري الإسلام . بل إن اسم هرقليطس يتردد واضحاً فيمن قالوا بالجسم من فلاسفة اليونان : فنجد مفكراً من مفكري الإسلام المتأخرين وهو نجم الدين القزويني الكاتبي (توفي عام ٥٢٥ه ) يضع هرقليطس بين الفلاسفة المقائلين بالجسم من فلاسفة اليونان . انكسيانس وهرقليط وديموقريطس وانكساغورس .

أما أثر فكرة النار عند هرقليطس فى الإسلاميين فتظهر لدى بعض الطوائف الصوفية الفلسفية ، التى تأثرت من ناحية بهرقليطس ، ومن ناحية أخرى بعبادة النار عند المجوس واعتناق الزراد شتية لحذا الأصل . وظهرت عبادة النار ، وأنها أشرف العناصر عند جماعة من غلاة الشيعة . كما ظهرت لدى شاعر شعوبى خطير هو بشار بن برد . ولكنا نرى الأخذ بفكرة النار ، كعنصر أعلى واسطقس أسمى ، لدى الحسين بن منصور الحلاج ، ثم لدى طائفة اليزيدية ، وهى ما زالت معاصرة لنا . ثم ظهر تقديس النار لدى السهروردى المقتول . ولكن من الأولى أن نربط عبادة النار فى العالم الإسلامى بالمجوس وعبدة الشيطان .

أما الأثر الظاهر لهرقليطس في العالم الإسلامي فهو فكرته في التغير من ناحية وما يتبع التغير من فكرة السنة الدور أو السنة الكبرى . وقد أثرت هذه الفكرة في إخوان الصفا . وقد أخذت فكرة الدور التام أو السنة الكبرى صوراً متعددة لدى طوائف الباطنية . ولكن ظهرت لدى إخوان الصفا في صورة واضحة : إن الدور التام أو السنة الكبرى عند هرقليطس أي يخلص النار شيئاً فشيئاً مما تحولت إليه ، وتكرره إلى غير نهاية بموجب قانون ذاتى ضرورى عند إخوان الصفا و إن الفلك وأشخاصه . . . أدواراً كثيرة . ولأدوارها أكوار . . . أما الأكوار فهى استثنافها في أدوارها وعودتها إلى مواضعها مرة أخرى (٣).

<sup>(</sup>١) انظر هرقليطس فيلسوف التغير للمؤلف ولزميليه الدكتورين محمد على أبو ريان وعبده الراجحي.

 <sup>(</sup>٢) النشار . مناهج البحث عند مفكرى الإسلام . انظر مقدمة الكتاب والنتائج الهامة - الفصل الأخير .

<sup>(</sup>٣) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٨ .

بل إن النوبخي يعتبر فكرة التغير - فكرة سوفسطائية وقد اتهم هرقليطس فعلا بأنه أب الشك والسفسطة يقول النوبخي و ومن هؤلاء السفسطائية من قال : إن العالم في ذوب وسيلان قالوا : ولا يمكن الإنسان أن يتفكر في الشيء الواحد مرتين لتغير الأشياء دائماً، (١)، بل إن هناك من المفكرين المسلمين من يربط بين فكرة النظام في الحلق المتجدد أو الحلق المستمر وبين هرقليطس يقول الشيخ المفيد : الجواهر مما يقع عليها البقاء ، وأنها توجد أوقاتاً كثيرة ولا تفنى من العالم لا بارتفاع البقاء عنها ، وعلى هذه الجملة أكثر الموحدين ، وإبراهيم النظام يخالف الجميع و يزعم أن الله تعالى يجدد الأجسام و يحدثها . حالا فحالا ، فهل أطلع النظام على رأى هرقليطس وتأثر به (٢).

## ٥ ــ الطبيعيون المتأخرون :

## (١) أنباد وقليس:

فإذا انتقلنا إلى فيلسوف العناصر أنبادوقليس والممثل الأول لمذاهب الجمع والتلفيق في العالم اليوناني قبل سقراط ، نجد معرفة الإسلاميين به متباينة في الصحة والحطأ ونجد تحميل الفيلسوف اليوناني القديم ومذاهبه ما له وما ليس له . ونحن نعرف أن الأسطورة حاقت به في العالم اليوناني نفسه ، بل نحن نعلم فعلا أنه ادعى الألوهية ، وقال لمريديه : لا تنظروا إلى كمخلوق فان ، وإنما أنا إله خالد . (٣) بل نقلت أثولوجيا إلى الإسلاميين أن أنبادوقليس قال : إن الأنفس إنما كمانت في المكان العالم الشريف ، فلما أخطأت سقطت إلى هذا العالم . وأنه هو – أنبادوقليس – صار إلى هذا العالم غياثاً للأنفس التي قد اختلطت عقولها ، فصار كالإنسان المجنون ، فنادى الناس بأعلى صوته ، وأمرهم أن يرفضوا هذا العالم وما فيه ، وأمرهم أن يعودوا إلى عالمهم العلوى الشريف لينالوا الراحة والنعمة التي كانوا فيها أولا (٤٠) . فلا جرم إذن أن يكون عند الإسلاميين « من الكبار عند الجماعة ، دقيق النظر في العلوم . وقيق الحال في الأعمال ، وكان في زمن داود الذي عليه السلام ، مضى إليه وتلتي منه ، واختلف إلى لقمان الحكم ، واقتبس الحكمة ، ثم عاد إلى اليونان وأفاد » (٥٠) . أما القفطي فقد

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزى : تلبيس إبليس (المنيرية بمصر ۱۳٤٧ هـ ۱۹۲۸ م) ص ٤١ وقد وجه نظرى إلى هذا النص تلميذى الدكتور عمار طالبي .

<sup>(</sup> ٢ ) المفيد ؛ أوائل المقالات ص ٧٥ ، ٧٦ . وللدكتور عمار طالبي أيضاً فضل اكتشاف هذا النصي .

<sup>(</sup>٣) النشار : نشأة الفكر الفلسي عند اليونان ص ١٣٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) أثولوجيا أرسططاليس ص ٢٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) الشهرستاني : الملل والنحل ج ٢ ص ٢٥٦ – ٢٥٧ وصاعد : طبقات الأمم ص ٢٨ .

ذكر أن أنبادوقليس حكيم كبير من حكماء يونان ، وأنه أول الحكماء الحمسة المعروفين بأساطين الحكمة ، ومن أقدمهم زماناً . أما هؤلاء الحكماء الخمسة عند القفطى فهم : أنبادوقليس ثم فيثاغورس ثم سقراط ، ثم أفلاطون ثم أرسططاليس .

ويرى القفطى أيضًا أن أنبادوقليس كان معاصراً للنبي داود وأنه أخذ الحكمة عن لقمان الحكيم بالشام ، ثم توجه إلى اليونان ، فتكلم في خلق العالم بأشياء تنكر المعاد (١) ، ويذكر أنه قرأ له كتاباً في هذا في مكتبة الشيخ أبي نصر المقدسي بالقدس ، وردود أرسططاليس عليه . ويقرر صاعد والقفطى أن من الباطنية من يقول برأى أنبادوقليس وينتمي إلى مذهبه ، ويزعون أن له رموزاً من الصعوبة الوقوف عليها ومعرفة المراد منها ، وأنه لا يكشفها غيرهم . ويرى صاعد والقفطى أن هذا في غالب الظن وهم وكذب ، فإنهما ما رأيا شيئاً منها ، والكتاب الذي رآه القفطى ليس فيه شيء مما زعوه . ولم يبين لنا القفطى اسم هذا الكتاب ، كا لو يوضع محتوياته . ونحن نعلم أن أنبادوقليس كتب كتابين شعراً ، أحدهما في الطبيعة والآخر في التطهير ، فهل وصل أحد هذين الكتابين إلى المسلمين ، أم أن ما وصل إلى يدى القفطى ، هو كتاب أنبادوقليس المنحول وهو ه الجواهر الخمسة» .

وقد ذهب صاعد الأندلسي وتابعه القفطي إلى أن محمد بن عبد الله الجبلي الباطني القرطبي المعروف بابن مسرة المتوفى عام ٣١٩ه ، اشتهر بالانتهاء إلى أنباد وقليس وأنه كان «كلفاً يفلسفته ملازماً لدراستها ، ثم فر من المغرب لا تهامه بالزندقة ، لإكثاره من النظر في فلسفة أنباد وقليس و إعلانه لذلك » .

وحاول صاعد أن ينسب إلى أنبادوقليس مذهبًا فى الجمع بين صفات الله تعالى ، وأنها كلها تؤدى إلى شيء واحد ، وأنه إذا وصف بصفات متعددة ، فليس هو ذا معان متميزة تختص بهذه الأسماء المختلفة ، بل هو الواحد على الحقيقة ، لا يتكثر بوجه ما أصلا ، أى أنه — فى نظر صاعد — أول من ذهب إلى أن الصفة عين الذات ... المبدأ المعتزلي العتيد . ثم . إنه أول من جمع بين صفات الله تعالى و فعنى قولى عالم معنى قولى قادر معنى قولى مريد . . . ، ويتهى صاعد إلى أن يجعل أبا الهذيل العلاف تلميذاً لأنبادوقليس (٢) .

وقد أورد كل من القفطى وابن أبى أصيبعة نفس الآراء عن « أنبادوقليس » وأشار إلى أن مصدره فى هذا هو صاعد الأندلس ، ولا شك أن صاعدا كان من أعرف الناس بالأندلس ، وبتلمذة ابن مسرة على الآراء المنسوبة لأنبادوقليس ، وقد ذكر ابن أبى أصيبعة أن « لأنبادوقليس»

<sup>(</sup>١) القفطى: أخبار الحكاء ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) صاعد : طبقات الأمم ص ٢٨ والقفطي : أخبار ص ١٣ .

كتابين هما كتاب فيما بعد الطبيعة وكتاب الميامر (١١). ولعل الأول هو كتابه المنظوم فى الطبيعة والثانى فى التطهير ، والميامر كما نعلم جمع « ميمر » ، والميمر كلمة سوريانية معناها قسم أو فصل .

وقد كان لأنبادوقليس ذكر ومقام لدى الإشراقيين ، بحيث يعتبر واحداً من كبار الأنبياء والأصفياء والأولياء ، ونرى شيخ المذهب الإشراق - السهروردى المقتول - يقرر أن الحكمة الإشراقية هي التي قررها وأخبر عنها جملة من الحكماء الأولين ، وهم في نظر السهروردى من جملة الأصفياء والأنبياء والأولياء، وأن هؤلاء الحكماء هم أغاثا ديمون وهرمس وأنبادوقليس وفيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأمثالم ، وأنهم تشبهوا بالمبادى وتخلقوا بأخلاق الله بتجردهم عن المادة تجرداً تاماً ، وانتقشوا بالمعارف على ما هي عليه هيئة الوجود (٢). فأنبادوقليس إذن - عند الإشراقية الإسلامية - حكمته كشفية ذوقية ، تظهر له الأنوار العقلية وتلمع وتفيض بإشراق على النفس عند تجردها ، وكذا قدماء اليونان - خلا أرسطو وشيعته (٣) .

ومن الثابت قطعًا أن أنبادوقليس لم يكن إشراقيًا ، وإنما وضعه الإشراقيون في نسق حكمائهم الأوائل ، لأنه وصل إليهم في صورة مباينة لحقيقته في العالم اليوناني ، ويبدو أن ماقرب أنبادوقليس إلى الإشراقية هو كتابه المنحول « الجواهر الحمسة » ، وقد بقيت مقتطفات من هذا الكتاب المنحول بالعبرية ، منقولة عن العربية . حفظها لنا الفيلسوف اليهودي سلمون ابن جبرول . والجواهر الحمسة الواردة في المقتطفات الباقية من هذا الكتاب هي الهيولي الأولى والعقل والنفس والطبيعة والهيولي الثانية ، ويورد أسين بالاسيوس في بحثه عن ابن مسرة ومدرسته أن من أهم الآراء التي اعتنقها ابن مسرة منسوبة إلى أنبادوقليس ، قوله بالجواهر الحمسة . وقد كان ابن جبرول في كتابه « ينبوع الحياة » تلميذاً أميناً لابن مسرة وبالتالي لأنبادو قليس المزعوم .

كما أن فكرة الجواهر الخمسة سادت - فيا يقول القفطى - كتب الباطنية ، منسوبة إلى أنبادوقليس . ويحاول الخليفة الفاطمى « المعز » تخفيف القول بقدم هذه الجواهر الخمسة - ويبدو أنها كانت منتشرة فى كتب الإسماعيلية - فيقول : إن الخمسة الجواهر هى خمسة أشياء صادرة عن مبدأ وإن هذه الخمسة هى : الروح والنفس - وهما حيان . ثم الهيولى المنفعلة ثم الخلاء والملاء ، وهما لا فاعلان ولا منفعلان .

ونحن نعلم انتشار فكرة القدماء الحمسة في الدوائر الفلسفية في العالم الإسلامي ، وأن الكندى

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ٣٧ وانظر صاعداً - طبقات الأم ٢٨/٢٧ .

<sup>(</sup>٢) السهروردى: حكمة الإشراق ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المدر السابق ص ٢٠.

كتب رسالة فى الجواهر الحمسة، وقد فسرها الكندى بالهيولي ، والصورة والحركة والمكان والزمان، ثم نسبت إلى الحرنانية الصابئة ، وهى عندهم : الله والنفس والهيولي والدهر (الزمان) والفضاء (الحلاء) ، وأن أبا بكر الرازى أخذ بهذا المذهب ، وقرر أنه كان مذهب الفلاسفة الذين كانوا قبل المعلم الأول أى أرسططاليس ، ومن جملتهم أنبادوقليس .

أما المذهب العام لأنبادوقليس كما صوره المؤرخون الإسلاميون . فينقل لنا الشهرستاني صورة منه : إن أنبادوقليس يرى أن الله لم يزل هوية فقط ، وهو العلم المحض ، وهو الإرادة المحضة ، وهو الجود والعز ، والقدرة والعدل والخير والحق ، وليس معنى هذا أن هناك قوة مسهاة بهذه الأسهاء ، بل هي هو – وهو هي كلها ، مبدع فقط ، لا أنه أبدع من شيء ولا أن شيئًا كان معه (۱) ! ولكن ليس هذا مذهب أنبادوقليس ، إنه مذهب أفلاطوني حديث . إن أنبادوقليس كان يؤمن بالكثرة وأنه لم يقبل « وجود » بارمنيدس على أنه جوهر واحد متشابه ، بل على أنه مزيج من عناصر أربعة (۱) .

أما كيف أبدع الله الحلق : أبدع الله الشيء البسيط المعقول ، وهذا البسيط الأول المعقول هو « العنصر الأول » ، ثم كثر البسائط من النوع البسيط الواحد الأول ، ثم كون المركبات من البسائط . وهو مبدع الشيء واللاشيء ، العقلي والفكرى والوهمي ، أي أنه أبدع المتضادات والمتقابلات ، الحيالية والحسية (٣).

أما كيفية الإبداع ، فليس عن إرادة له مستأنفة ، بل باعتبار علة الصور على ألا يكون هناك تساوق فى الوجود بين العلة والمعاول ، وإلا فالمعاول مع العلة ، معية بالذات « فإن جاز أن يقال إن معلولا مع العلة ، فالمعلول حينتذ ليس هو غير العلة . وأن علة المعلول ليس أول بكونه معلولا من العلة ، ولا العلة بكونها علة أولى من المعلول » فلابد إذن أن يكون المعلول تحت العلة وموجوداً بعدها . « والعلة علة العلل كلها ، أى علة كل معلول تحتها ، فلا عالة أن المعلول له يكن مع العلة بجهة من الجهات ألبتة ، وإلا فقد بطل اسم العلة والمعلول (٤)» .

ثم يبين أنبادو قليس – فى نظر المؤرخ الإسلامى – مراتب الصدور ، أو مراتب المعلولات: فالمعلول الأول هو العنصر ، وقد سبق أن ذكرنا أنه المعقول البسيط الواحد ، ثم المعلول الثانى بتوسطه العقل ، ثم الثالث بتوسطه النفس وهذه هى البسائط والمتوسطات ، ثم يتلوها المكات (٥).

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ج ٢ ص ٢٥٨ .

Affifi: The Mystical Philosophy of Muhytd Din-ibnul Arabi P. 180-182, (

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل والنحل ج ٢ ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) نفس الصدر ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup> ه ) الشهرستاني : الملل ج ۲ مس ۲۵۸ .

ونحن نرى بوضوح أن المذهب الذى أنطقه الإسلاميون أنبادوقليس هو الأفلاطونية المحدثة ، ثم ما يلبث هذا المذهب أن يخلط بين هذه الأفلاطونية المحدثة وبين الفكرتين الهامتين لأنبادوقايس فى تفسير الكون والفساد - إن تكلمنا بلغة أرسططاليسية - وهما فكرتا المحبة والغلبة. فيذكر الشهرستانى أن أنبادوقليس يذهب إلى أن العنصر الأول بسيط من نحو ذات العلة العقل الذى هو دونه ، وليس هو دونه بسيطًا مطلقًا - أى واحداً بحثًا من نحو ذات العلة - فلا معاول إلا وهو مركب تركيبًا عقليمًا أوحسيًا . فالعنصر فى ذاته مركب من المحبة والغلبة والحبة وقد أبدعت المحبة والغلبة الجواهر البسيطة الروحانية والجواهر المركبة الجسمانية ، فالغلبة والحبة وهد أبدعت الحبة والغلبة ، أما الموجودات . الروحانيات صفتان أو صورتان للعنصر وقد أبدعا جميع الموجودات ، أما الموجودات . الروحانيات فانطبعت على المخبة الخالصة ، والموجودات الجسمانيات على الغلبة ، والمركبات من المحبة والغلبة ، أو بمعنى أدق هى مزاج وازدواج بين الأمرين . وبمقدار ما فى المركبات من المحبة والغلبة تعرف مقادير الروحانيات في بين الأمرين . وبمقدار ما فى المركبات من المحبة والغلبة تعرف مقادير الروحانيات في المحبانيات .

ويعرف الإسلاميون الفكرة لعامة للمحبة ، وأن أنبادو قليس يقول : بأن المزدوجات تأتلف بعضها ببعض نوعاً بنوع وصنفاً بصنف ، وتختلف المتضادات فيتنافر بعضها عن بعض نوعاً عن نوع وصنفاً عن صنف ، فالروحانيات هي التي تسبب الائتلاف والحبة ، والجسمانيات هي التي تسبب الاختلاف والغلبة، وقد يجتمع كل من الحبة والغلبة في نفس واحدة بإضافتين مختلفتين . وهنا أيضاً أثر أفلاطوني محدث ، فلم يميز أنبادوقليس بين الروحاني والجسماني ولم تكن الحجبة والغلبة عنده مبدأين عقلين ، بل هما علتان ماديتان لا غير . ثم يذكر ولم تكن الحجبة والغلبة إلى زحل والمريخ ، والإسلاميون أن أنبادوقليس أضاف المحبة إلى المشترى والزهرة ، والغلبة إلى زحل والمريخ ، وكأنهما تشخصاً بالسعدين والنحسين (١٠) . وقد ذكر لأنبادوقليس فعلا هذا القول .

ثم ينسب إليه المؤرخون الإسلاميون نظرية فى و النفس و ليست له ، بل هى مزيج من الأرسططاليسية والأفلاطونية المحدثة . فالنفس تنقسم عنده — كما تنقسم عند أرسطو إلى نفوس ثلاث : النامية (النباتية) ، البهيمية (الحيوانية) ، والنفس المنطقية (العقلية) . ويرتب أنبادوقليس — طبقاً للمصادر الإسلامية النفوس الثلاث كالآتى : النفس النامية هى قشر النفس المعاقلة ، وكل النفس البهيمية، والنفس البهيمية هى قشر النفس المنطقية ، والمنطقية قشر النفس العاقلة ، وكل ما هو أسفل قشر لما هو أعلى أو هو جسد له ، فالنفس النامية جسد للحيوانية والحيوانية روح لما . . وهكذا حتى ينتهى إلى العقل .

وقد فاضت الصور الروحانية من العنصر الأول إلى العقل الكلي ، ثم صور العقل في النفس

<sup>(</sup>١) الشهرستانى : الملل والنحل ج ٢ ص ٢٥٨ – ٢٥٩ .

الكلية ما استفاد من العنصر الأول ، ثم صورت النفس الكلية ما استفادت من العقل في الطبيعة الكلية، فحصلت قشور في الطبيعة لا تشبهها ولا تشبه العقل الروحاني اللطيف .

ونظر العقل الكلى إلى الطبيعة ، فرأى « الأرواح واللبوب » فى الأجساد والقشور ، فساح عليها من الصور الحسنة الشريفة البهية ، وهى صور الفوس المشاكلة للصور العقلية اللطيفة الروحانية ، حتى يدبرها ويتصرف فيها بالتمييز بين القشور واللبوب ، فيصعد باللبوب إلى عالمها . وكانت النفوس الحزئية أجزاء النفس الكلية ، كأجزاء الشمس المشرقة على منافذ البيوت، والطبيعة الكلية معلولة للنفس ، وفرق بين الجزء وبين المعلول . و يتضح تماماً هنا آثار الأفلاطونية الحديثة ونزعاتها .

ثم يضع الإسلاميون « عبة أنبادوقليس وغلبته » في نسق أرسطاليسي وأفلاطوني محلث: إن خاصة النفس الكلية ، هي المحبة ، فلما نظرت إلى العقل وحسنه ، أحبته حب عاشق لمعشوق ، فتشوقت إلى الاتحاد به ، وتحركت نحوه . أما الطبيعة الكلية فخاصيتها الغلبة ، إنها وجدت بدون نظر وبصر تدرك بهما النفس والعقل فتحبهما وتشتاق إليهما وتتحرك نحوهما ، « بل انبجست منها القوى المتضادة ، أما في بسائطها فتضادات الأركان . وأما في مركباتها فتضادات القوى المزاجية والطبيعية والحيوانية والنباتية » فتمردت عليها لبعدها عن كليتها ، وأطاعتها الأجزاء النفسية ، أى النفوس الجزئية ، مغترة بعالمها الخادع الغراء ، فركنت إلى اللذات الحسية من مطعم مرى ، ومشرب هني ، وملبس طرى ومنكح شهى لذات الأرض جميعاً ، فنسيت ما قد طبعت عليه من ذلك الحسن والبهاء والكمال الروحاني والنفساني والعقلي . فلما رأت النفس الكلية تمردها واغترارها ، أهبطت إليها جزءاً من أجزائها ، أشرف وألطف وأذكي من هاتين النفسين النباتية والحيوانية ، ومن تلك النفوس المغترة بها ، لتذكرها وألطف وأذكى من هاتين النفسين النباتية والحيوانية ، ومن تلك النفوس المغترة بها ، لتذكرها ما قد جهلت ، وتطهرها من دنسها ، وتزكيها عن نجاستها .

ذلك الجزء الشريف هو: النبي ، المبعوث في كل دور من الأدوار . يجرى هذا الجزء الشريف ، هذا النبي ، على سنن العقل والعنصر الأول ، من رعاية المحبة والغلبة ، فيتألف بعض النفوس بالحكمة والموعظة الحسنة ، ويشدد على بعضها بالقهر والغلبة ، وتارة يدعو بالسيف من جهة الغلبة عنفاً . فيخلص النفوس الجزئية الشريفة من أوضار النفسين المزاجيتين النامية والحيوانية ، وربما يكسو هاتين كالنفسين كسوة النفس الشريفة ، فتنقلب الصفة الشهوية إلى المحبة ، محبة الحير والحق والصدق ويستخدم الغلبة ، فيغلب الشر والباطل والكذب ، وتصعد النفس الجزئية الشريفة إلى عالم الروحانيين بالنفسين الأخريين ، فيكونان جسداً لهذه النفس الجزئية الشريفة في ذلك العالم الروحاني كما كانا لها جسداً في هذا العالم ، « وقد قيل إن كانت الدولة والجد لأحد ، أحبه الروحاني كما كانا لها جسداً في هذا العالم ، « وقد قيل إن كانت الدولة والجد لأحد ، أحبه

أشكاله ، فيغلب بمحبتهم له أضداده »(١) .

وما أعجب أن ينسب كل هذا إلى أنبادوقليس ، وأنزّيظهر فى مذهبه ، النبى ، الجزء الشريف المبعوث فى كل دور ، وفى يده المحبة والغلبة ، يستخدم هذه لنفوس ، وتلك لنفوس، وأن توسم الأولى بالحكمة والموعظة الحسنة ، والثانية بجهاد الكافرين والمارقين .

بل إنه ينسب إليه أيضاً أنه تكلم في الله ، هل هو متحرك أو ساكن . وأنه ذكر أنه ه متحرك بنوع سكون ، لأن العقل والعنصر ، وهما من إبداعه متحركان بنوع سكون . ولا محالة أن المبدع أكبر ، لأنه علة كل متحرك وساكن . وشايعه على هذا الرأى فيثاغورس ومن تلاه من الحكماء إلى أفلاطون . أما زينون الأكبر وذيمقراط أى (ديموقريطس) والشاعريون نقالوا إنه تعالى متحرك . أما أنكساغوراس فقال إنه ساكن لايتحرك ، لأن الحركة لا تكون إلا محدثة » . ثم يقرر الشهرستاني أن هؤلاء الفلاسفة جميعاً عنوا بالحركة والسكون : الأولى هي المنقلة عن المكان ، والثانية اللبث في المكان . ولم يعنوا بالحركة التغير والاستحالة ، ولا بالسكون ثبات الجوهر والدوام على حالة واحدة : فإن الأزلية والقدم تنافى هذه المعانى كلها . وإذا كان الفلاسفة الأقدمون قد نفوا عن الله التكثر ، فكان لابد أن ينفوا عنه التغير . ويبدو أن هؤلاء الفلاسفة — عند الشهر ستانى — يقصدون نبى سكون بارمنيد يس وتغير هرقليطس . ولكن من المثابت أنه لا واحد من هؤلاء الفلاسفة تكلم عن حركة الله وسكونه ، ولكن هكذا عرف المسلمون هؤلاء الفلاسفة .

ولكن ما معنى الحركة والسكون فى العقل والنفس عند أنبادوقليس فى نظر المسلمين ؟ إن معناهما الفعل والانفعال: إن العقل هو موجود كامل بالفعل، فهو ساكن واحد مستغن عن حركة يصير بها فاعلا. والنفس ناقصة متوجهة إلى الكمال، فهى متحركة متشوقة إلى درجة المعقل. والعقل ساكن بنوع حركة أى هو فى ذاته كامل بالفعل، فاعل بمعنى مخرج النفس من القوة إلى الفعل . والفعل نوع حركة فى سكون ، والكمال نوع سكون فى حركة ، أى هو كامل ومكمل لغيره ، فعلى هذا المعنى يجوز إضافة الحركة والسكون إلى الله .

ويرى الشهرستانى أن أهل الملل ــ أى أهل الأديان ــ اختلفوا فيا بينهم نفس الاختلاف، فرأى البعض أنه « مستقر فى مكان » و « مستوى على مكان » وذلك هو السكون ، ورأى البعض أنه يجيءويذهب وينزل ويصعد ، وتلك هي الحركة .

و يختم الشهرستاني هذا المذهب الأنبادوقليسي – الذي لا يعبر قطعاً عن أنبادوقليس – بآرائه في المعاد : إن النفوس التي مازجت الطبائع ، والأرواح التي تعلقت بشباك المادة ،

<sup>(</sup>١) الشهرستاني . الملل والنحل ج ١ ص ٢٦٠ – ٢٦٣ .

تستغيث آخر الأمر بالنفس الكلية التي هي كلها ، فتتضرع النفس إلى العقل ، ويتضرع العقل إلى الله ، فيفيض الله على العقل ، والعقل على النفس ، والنفس على هذا العالم بكل نورها ، فتستضىء النفوس الجزئية ، وتشرق الأرض والعالم بنور ربها ، حتى تعاين الجزئيات كلها فتتخلص من الشباك — من المادة الرديئة ، وتتصل بكلياتها ، وتستقر في عالمها مسرورة عبورة و ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور »(١) .

وهذا هو الفصل الأفلاطوني المحدث الأخير من نظرية أنبادو قليس عند الإسلاميين يشبه إلى حد كبير آراء إخوان الصفاحيث تظهر الأفلاطونية المحدثة فيها واضحة المعالم . غير أنه من المؤكد أن الشهرستاني لم ينسب هذه النظرية الأفلاطونية المحدثة من تلقاء ذاته ، بل استمدها من مصدر بين يديه ، وأرجح أن هذا المصدر هو أحد كتب أنبادوقليس المنحولة والتي عرفت عند الإسلاميين ونقلت إليهم عن طريق السوريان ، فقبلها الإسلاميون بدون البحث في زيف نسبتها إلى من نسبت إليهم من الفلاسفة .

ولكن من المؤكد أن مذهب أنبادوقايس وصل بطريق آخر إلى الإسلاميين صحيحاً . إننا نعلم أن كتابات أفلاطون وأرسطو والمشائين بعدهما والأفلاطونية الحديثة قد وصلت إلى الإسلاميين ، وفي هذه الكتب نماذج طيبة لفلاسفة ما قبل سقراط ، فهل لم يعرف الإسلاميون هذه اللهاذج الحاصة بأنبادوقليس في « سمع الكيان » مثلا أو في كتاب النفس وكلاهمالأرسطو ، بل في « ما بعد الطبيعة » له سأقدم للقارئ بعض هذه الهاذج ، وهي تثبت تمام الإثبات أن مذهب أنبادوقليس وصل فيها صحيحاً إلى العالم الإسلامي .

أما النموذج الأول ، فيقدمه أرسطو للإسلاميين في كتاب النفس وقد نقله إلى العربية حنين بن إسحق . وهاكم النص و والذين نظروا في الحركة التي تكون من حيث الأنفس قالوا : إن المحرك هو النفس . والذين نظروا في معرفة الأنفس وإدراكها للأشياء بحسها قالوا : إن الأوائل هي النفس . ومنهم من جعل هذه الأوائل كثرة . ومنهم من قال إن الأولية واحدة كمثل أنبادوقليس، فإنه يزعم أن الأولية واحدة في جميع العناصر ، وأن كل عنصر على حياله . وهذا قوله:

و تعرف الأرض بالأرض والماء بالماء .

والهواء بالهواء والنار بالنار .

« والمودة - هي الاتفاق - بمثلها  $\cdot$  والغلبة - هو الفساد - بفساد ومهلك مثله  $^{(Y)}$   $\cdot$ 

<sup>(</sup>١) الشهرستاني: الملل ج٢ ص ٢٦٥ - ٢٦٦ .

<sup>(</sup>۲) أرسطوطاليس : في النفس « نشرة الدكتور عبد الرحمن بدوى » ص ١٠ وهامش الناشر رقم (١) . وقد نبه الدكتور عبد الرحمن بدوى ناشر نص أرسطو في النفس إلى أن هذا النص وارد في شذرات أنبا دوقليس ، نشرة ديلز شذرة رقم ١٠٩ . كما أن أرسطو اقتبس مرة أخرى هذه الشذرة في ما بعد الطبيعة – مقالة الباء .

هذا نص أنبادوقليسي واضح .

ونحن نعلم أن هذه الشذرة تمثل بوضوح مذهب أنبادوقليس فى أن الأوائل (العناصر الأولى) هى كثرة ، وأن الأولية فيها واحدة . فلا يتقدم عنصر من العناصر على آخر . وأن العناصر أربعة، وأن علة الوجود هى المحبة والكراهبة .

ويورد أرسطو أيضًا آراء لأنبادوقليس وهو ينقد نظرية القائلين بأن النفس تأليف فيقول « كذلك قد يعنى على الناظرين كيف يكون معنى أن الحلط نفس. فإن معنى خلط العناصر في جزء اللحم وفي جزء العظم واحد. ثم يعرض من ذلك أن يكون في كلية الحرم أنفس كثيرة ، إذ جميع الأعضاء من خلط العناصر ، ومعنى خلطها تأليف ونفس ه

ثم يهاجم أرسطو أنبادوقليس في قوله: إن كل واحد من الأعضاء له معني من الخلط، فيسأله: هل معنى التألف هو النفس ؟ أو النفس شيء آخر خال من الأعضاء ؟ ويسأله أيضاً: هل المودة التي قال بها، أهي علة الخلط كيفما كان الخلط أو هي شيء غير ذلك المعنى (١) ؟ .

وهنا أيضا مناقشة لمودة أنبادوقليس : هل هي علة مزاج وخلطها أم هي شيء آخر غيرها؟ أهي قوة مادية فحسب ، أم هي قوة وجودية من حيث هي ؟

ثم يعود أرسطو إلى عرض نظرية أنبادوقليس في و أن النفس من العناصر و فيذكر أن الذى دعا أنبادوقليس وشيعته إلى أن يقولوا هذا القول هو إثبات الإدراك لها ، ليكون إدراك الأشياء عاماً لكل واحد منها . وعللوا هذا بأن المثل يعرف بالمثل، وهذا هو قول أنبادوقليس المشهور بأن الشبيه يدرك الشبيه ثم يناقش أرسطو فكرة أنبادوقليس وينقدها فيقول وفجعاوا النفس كأنها هي الأشياء . وليست الأشياء المعروفة عند النفس كل الأشياء ولا غيرها بل هناك غيرها كثير ، وعسى أن تكون لا غاية لعددها ، فإن جعل النفس تعرف ما منه كانت وتحس بكل جزء منها ، فجملة الأشياء : بماذا تعرفها و بماذا تحسها ؟ كقولك بأى شيء تعرف الله أو الإنسان أو جزء اللحم ، أو جزء العظم ، وما شاكل ذلك من ذوى التركيب ؟ فإن عناصر كل واحد من هذه لم يتواف على البحث أو كيفما جاء، وإنما توافي و ائتلف بقدر من أقدار التركيب ، كما قال أنبادوقليس في العظم :

و إنه توافت ثمانية أجزاء لكونه : أربعة من النار ،

واثنان من الأرض ،

<sup>(</sup>١) أرسطو : · في النفس ص ١٩ .

« واثنان من الهواء ، فصار العظام من أجل هذه بيضاً ١١٠ . . . .

وينكر أرسطو فكرة الشبيه يدرك التبيه . وإلا لم تستطع أن تدرك النفس حجراً إلا إذا كان فيها حجر ، أو إنساناً إلا إذا كان فيها إنسان . ولكنه على أية حال يقدم لنا مذهب أبادوقليس صحيحاً إلى حد كبير . ويورد قول أنبادوقليس « إنما يعرف الأشياء بالعناصر وما أشبهها فيه من المثل» (٢٠) . ووصل إلى الإسلاميين أيضاً عن أرسطو نظرية أببادوقليس القائلة : إن الإدراك مادى حسى ، يقول أرسطو « وكذلك رأت القدماء حد منهم أنبادوقايس وأوبيرس الشاعر – أن الإدراك بالعقل شبيه الإدراك بالحس ، وأنه شيء جسماني ، وهكذا ظن جميعهم . وأن من فهم ، إنما يفهم بالمثل ، كالحاس إذا أحس ، فإنما يحس بالمثل » (٣) ثم يقدم لنا أرسطو قول أنبادوقليس « ولو أن الود يؤلف بين الأشياء مثل ما نرى من تركيب المفترقة ، لكانت رعوساً كثيرة بلا أعناق (٤) » وهذا قول أنبادوقايس ، وهو يقابل شذرة رقم ٧٥ في نشرة رعوساً .

أما النموذج الثانى لصورة متكاملة لفلسفة أنبادوقليس عند الإسلاميين فيقدمه أرسطو أيضاً وشراحه من الإسلاميين في كتابه الطبيعة المترجم أيضاً إلى العربية على يد إسحق بن حنين فأرسطو يذكر فيه أن أنبادوقليس يذهب إلى أن الموجودات واحد وكثير ، وأنه ينسب حروج سائر الأشياء إلى أنه نفض يكون من الخليط . وأن لحذه (أى للنفض) دوراً . وأن الاسطقسات الأربعة غير متناهية . ويعلق الشارح أبو على بن السمح ، بأن أنبادوقليس ذهب إلى أن مادة سائر الموجودات هي الاسطقسات الأربع : الماء والنار والحواء والأرض . وأن هذه تجتمع بالمحبة وتفترق بالغلبة . . . وأن الموجودات واحد وكثير . وأن كل واحد من الاسطقسات الأربع لا نهاية له في البعد . ويقول بالدور – أي أن الأشياء تعود إلى اسطقساتها، أو بمعني آخر – أن المتكون إذا فسد بأن تفرق ، ويجوز أن تتغلب عليه أجزاء اسطقسه الأول فيصير إليه (٥٠ كما يذكر أرسطو للإسلاميين نظريات المحبة والغلبة عند أنبادوقليس في الضرورة والاتفاق ، وإنكار الغائية في الطبيعة ، فبيها يذهب ثم يقدم لهم آراء أنبادوقليس في الضرورة والاتفاق ، وإنكار الغائية في الطبيعة تفعل ، ليس من أنبادوقليس إلى أن الأشياء تتكون بالمحبة والغلبة ، يذهب أيضاً إلى أن الطبيعة تفعل ، ليس من

<sup>(</sup>١) أرسطو . في النفس ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) نفس الصدر ص ٤٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) أرسطوطاليس : الطبيعة ج ٢ ص ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٩ ، ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ج ١ ص ٥٢ ، ١١٣ ، ٢١٨ .

أجل شيء ، ولا لأن شيئاً أفضل. ويعلق مي بن يوس على هذا بأن أنبادوقليس يقول بأنه ليس في إنية الطبيعة ولا في طبيعة العليعة أن تفعل من أجل شيء(١١).

وأخيراً ... يورد أرسطو فكرة أنبادوقليس فى الحركة والسكون: وأنها تتحرك مرة ثم تسكن أخرى . وأنها توجد إذا عملت المحبة من الكذير واحداً ، أوعملت الغلبة كثيراً فى واحد ، وتسكن فى الأرمنة الى فيا بعد ذلك و يورد شعراً لأنبادوقليس من قصيدته فى الطبيعة :

- ان واحداً شأنه ينشأ عن كثير ،
  - « وإذا التأم أيضًا واحد ، تشعب منه كثير .
- « فمن هذه الجهة يكون تكونها ، ولا يكون للدهر أن ينالها .
- « وأما من جهة أن هذين يتبدلان أبداً ، ولا ينتهيان مع ذلك ،
  - « من هذه الجهة هي أبدأ غير متحركة دوراً (٢١)».

ثم يبين أرسطو فكرة استيلاء المحبة والغلبة على الأشياء عند أنبادوقليس : هذه مرة . وهذه مرة وتحر يكهما ، موجودان للأمور ضرورة . والسكون فيا بين ذلك من الزمان (٣٣) .

ويشرح أبو الفرج بن الطيب -- أحد شراح كتاب الطبيعة -- هذا النص : بأن ما يرى إليه أنبادوةليس في هذه الأبيات بأن الغلبة تصنع من الواحد كثيراً ، يعنى أنها تصنع من الأجرام الفلكية كثيراً -- أى اسطقسات . وأن المحبة تصنع من الكثير واحداً وتؤلفها -- يعنى أنها تعمل من الاسطقسات جرماً فلكياً . ثم يقول إن بين استيلاء الغلبة واستيلاء المحبة سكوناً (1).

أما النموذج الثالث الصحيح لفلسفة أنبادوقليس فقد وصل إليهم صحيحًا وكاملا عن كتاب و الآراء الطبيعية ، لفاوطرخس المرجم إلى العربية . يقول فلوطرخس وأما أنبادوقليس ابن مانن من أهل اقراضتا (اجريجنم) فإنه يرى الاسطقسات أربعة : وهي النار والحواء والماء والأرض ، وأن المبادئ مبدءان : وهما المجبة والغلبة : أحدهما يفعل الإيجاد والآخر يفعل التفرقة » .

وينقل فاوطرخس إلى الإسلاميين نص أقوال أنبادوقليس ، إنه قال بهذا اللفظ : إن

<sup>(</sup>۱) نفس المصدر ج ۱ ص ۱۶۴ ، ۱۶۹ ، ۱۴۵ ، ۱۴۵ بل ذكر أرسطو فقرة من أتوال أنبادوقليس انظر هامش ۲ ص ۱۶۵ .

<sup>(</sup>٢) أرسطوطاليس ، كتاب الطبية ج٢ ص ٨٠٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٨١٤ - ٨١٨ ، ٨١٨ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ج٢ ص ٨٠٨

أصول الأشياء كلها أربعة وهي : زواس الآسي ، والإيرا الذي يعطى الحياة ، والبيدونيوس ، ونيسطس التي تبل بدموعها السيالة .

و وهو يعنى بقوله زواس (أى زيوس رب الأرباب - الناصع البياض): الحرارة والغليان ويعنى بقوله إيرا التي هي مسبلة الحياة: الأرض. (هي هيرا - ومن صفاتها أنها تؤثر تأثيراً ضخماً في الظواهر السهاوية. وتستطيع أن تثير العواصف وتهيمن على الكواكب المنتشرة في اللسهاء. والقران بين زيوس وبين هيرا - هو بمثابة روز لحياة الطبيعة كلها)، ويعنى بقوله ايدون: الهواء، ويعنى بقوله نيسطس لا والسيلان البشرى ع: الروح الإنساني والماء. (١) وأثيدونيوس هو اسم آخر للجحيم وهادس - والمعنى الحرفي - كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى // واللامنظور ع، وهذا هو زيوس الأعماق والظلمات ويحمل طاقية الإخفاء، كما ورد في هزيود. أما مسطس - أو نسطس - فهو العنصر المكون للماء والمواء وهو أيضاً اسم لإله عقلى.

نرى من هذا أن الإسلاميين عرفوا الأصول الأربعة لأنبادو قليس حتى فى صورتها الميثولوجية المعروفة عند اليونان ، كما وردت عنه .

كما ينقل فلوطرخس فكرة أخرى لأنبادوقليس فى الكون ، فيقول فى نص هام و أما الرواقيون فإنهم ذكروا أن العالم واحد وقالوا إنه الكل ، وقالوا إنه بجسم . وأما أنبادوقليس فإنه كان يرى أن العالم واحد إلا أن الكل ليس هو العالم وحده فقط ، لكن جزء يسير من الكل ، وباقى الكل عنصر معطل ه (٢) ثم يقدم لنا شذرة أخرى من شذرات أنبادوقليس فيقول و إن أنبادوقليس يرى أن قبل الاسطقسات الأربعة أربعة اسطقسات أخر أصاغر ، متشابهة الأجزاء كلها مستديرة (٣) . وأن و امتزاج الاسطقسات من أجزاء صغار هى أصغر الأشياء ، وكأنها اسطقسات للاستقصات وقال و ينقل فلوطرخس بيت شعر من قصيدة أنبادوقليس فى الطيعة وهو :

« إنه ليس في العالم شيء خال ولازائد » .

وهذا بيت من قصيدته كما قلت ، وهو ينكر فيه الحلاء .

وينقل فاوطرخس آراء الفلاسفة في الكون والفساد ، فيقدم للمسلمين هذا النص الهام

<sup>(</sup>١) فلوطرخس : الآراء الطبيعية ص ١٠٢ – ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس الممدر ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ١١٨ .

و أن برمانيدس ومالسس وزينون كانوا يبطاوا الكون والفساد ، لأنهم كانوا يرون أن الكل غير متحرك . وأما أنبادوقليس وأبيقرس وحماعة الذين يرون أن العالم كان باجباع الأجسام اللطيفة ، فإنهم يوجبون اجباعًا وتفرقًا ، لأنهم لا يوجبون كوناً وفساداً ، وذلك أنهم يرون أن الكون لم يكن باستحالة الكيفية ، لكن باجباع في الكمية . وأما فوااعورس وجماعة الذين أوجبوا العنصر أنه منفعل فإنهم أوجبوا كوناً وفساداً على الحقيقة ، وذلك أنهم رأوا أن الكون إنما يكون من تغير الاسطقسات وانتقالها ه(١).

وهذا تفسير رائع لأنبادو قليس . ونحن نعام أن الموجودات تنكون عند أنبادوقليس بامتزاج العناصر الأربعة وتفنى بانفصالها ، ولا شيء يبتى فى الوجود و يخلد إلا العناصر الأربعة المكونة لكل موجود فضلا عن المحبة والكراهية . أما كيفية امتزاج العناصر بفعل المحبة لتكوين الموجودات ، فذلك ليس لفقدان العناصر كيفياتها . لأنه لا تغير فى الكيفيات ، ولكن العناصر يتخلل بعضها البعض ويتم الامتزاج فتيجة توافق بين المسام والجزئيات ، فالأجسام المتشابهة مسامها متماثلة . ويتم الامتزاج بسهولة ، وبيما نتسرب الجسيات الرفيعة خلال المسام دون امتزاج . وكذلك تعجز الجسيات الخشئة عن أن تتخلل مسام جسم أملس . وتكون الكائنات المختلفة فتيجة اختلاف العناصر في امتزاجها . فالاختلاف بين الأشياء اختلاف كمى فى النسب بين في النسب بين العناصر وليس اختلافاً كيفياً فى الامتزاج (٢) .

ثم يقدم فلوطرخس رأى أنبادوقليس في الضرورة : « إن جوهر الضرورة علة تستعمل المبادئ والاسطقسات » (٣) وقد نقل هذا النص نفسه جابر بن حيان في كتابه « الحاصل » (٤) . ثم يقدم فلوطرخس آراء أنبادوقليس في الطبيعة فيقول « أما أنبادوقليس فإنه لا يقول بطبيعة ألبتة ، لكنه يرى أن الكون بالاجتماع والافتراق » ثم يسرد لنا أقوال أنبادوقليس نفسها عن قصيدته في الطبيعة فيقول « ذلك أنه – في كتابه الموسوم بالأول من الطبيعيات – أورد هذا القول بهذا اللفظ ، وما قوله نصاً فهو هذا : « إنه ليس لشيء من الموت طبيعة ، ولا نهاية للموت المكروه ، ولكن اختلاط فقط وابتدال الأشياء المختلفة ، وهذا هو المسمى عند الناس طبيعة » . المكروه ، ولكن اختلاط فقط وابتدال الأشياء المختلفة ، وهذا هو المسمى عند الناس طبيعة » . ثم يذكر فلوطرخس أن انقساغورس يوافق أنبادوقليس في فكرته هذه ويرى في الطبيعة أنها امتزاج – يعنى كوناً وفساداً (٥) .

كما عرف الإسلاميون فكرة أنبادوقليس عن كيفية ظهور الموجودات عن الاسطقسات ،

۱۲۱ – ۱۲۱ – ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٢) النشار وصبحى : نشأة الفكر الفلسفي عند اليونان ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) فلوطرخس : في الآراء الطبيعية ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) جابر بن حيان : الحاصل ص ٣٣٦ - ٣٣٧ .

<sup>(</sup>ه) المصدر السابق ص ١٢٣ - ١٢٤ .

وإنه وإن كان جعل هذه العناصر متساوية فيا بينها ، فإنه جعل لبعضها دوراً هاميًا في نشأة الموجودات . وبخاصة الأثير والنار . فيقول فلوطرخس « وأما أنبادوقليس فيرى أن أول ما يميز من الاسطقسات فهو الأثير ، وبعده النار ، وبعده الأرض . وأن بانقباض الأرض وانعصارها نبع الماء . وأن من الماء تبخر الهواء . وأن السهاء كونت من الهواء ، والتمس من النار . وأن من الاسطقساط الآخر ، كل ما على وجه الأرض » (١) . أما الكواكب فإنها نارية ، أى من الجواهر النارية التي انعصرت من المواء في التمييز الأول (٢) . كما عرف الإسلاميون أنه يقول بشمسين : الأولى هي النار الأصلية التي تملأ النصف الآخر من العالم ... وتملأ هذا النصف لأنها تقع دائميًا في مواجهة النور المنعكس علينا (٣) . وأن الفلك انذى يحتوى الشمس يمنعها من تجاوز حدها ، وكذلك دائرتا المدارين . وأن القمر مثل القرص وأن بعد القمر من الشمس ضعف بعده عن الأرض (٤) .

ونحن نعرف - كما وصلنا من النصوص اليونانية - أن القلب عند أنبادوقليس مركز الإدراك. وقد كانت و مدرسة القوميون وقد ذهبت إلى أنه المخ ، ولكن أنبادوقليس خالفها ، لأنه في القلب يتجمع الدم الذي ينتشر في كل الجسم ، ولأن الدم أكبر أجزاء البدن ملاءمة لامتزاج العناصر . وقد عرف المسلمون هذا و وأما أنبادوقليس فيرى أن الجزء الرئيسي من أجزاء النفس في الدم ، ومنهم من يرى أنه في القلب ، ومنهم من يرى أنه في الغشاء الذي في القلب (٥)».

وقد وصل إلى الإسلاميين أيضًا فكرته عن أن الحواس تكون من اعتدال القوى الجزئية وتركيب كل واحد من المحسوسات فيها ، أى عرفوا إسرافه في المادية ، وأنه لم يتكلم عن أى قوى عقلية بمعنى « العقل » .

قد رأينا إذن كيف أوصل كتاب فلوطرخس مذهب أنبادوقليس صحيحاً إلى العالم الإسلامي حين نقل إلى العربية ، وقد عرف المفكرون الإسلاميون هذا الكتاب وأثر فيهم كما رددنا من قبل . إن الشهرستاني عرف كتاب فلوطرخس واستفاد به ، ومن العجب أنه لم ينقل النصوص كما هي ، بل مزجها بمذاهب وأقاويل ونظريات تخالفها . ولكننا نرى مفكراً ممتازاً ومؤرخاً من الطراز الأول هو المقدسي في « البدء والتاريخ » يستفيد بكتاب الآراء

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) نفس الممدر ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ١٣٦ - ١٣٨ .

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر ص ١٦٠ - ١٦٣ .

الطبيعية لفلوطرخس وينقل منه النصوص الصحيحة إلى مواضع متعددة من كتابه ويصرح بأنه قرأ فلوطرخس وأنه يأخذ مادته منه (١). ثم يخبرنا أن ابن رزام فى كتابه النقض على الباطنية استخدم نفس هذا الكتاب والمقدسي ، ( أو أبو زيد أحمد بن سهل البلخي الذي يقال إنه كتب هذا الكتاب) يقدم لنا آراء صحيحة عن أنباد وقليس : إنه يرى أد الاسطقسات أربعة هي : الماء والنار والهواء والأرض، وأن المبادئ مبدءان هما المحبة والغلبة .. أحدهما يفعل الإيجاد والآخر يفعل التفرقة (٢). فأمامنا إذن ثلاثة من الفكرين عرفوا كتاب فلوطرخس وما فيه من آراء صائبة عن اليونان وعن أنباد وقليس . ونلاحظ من استخدام ابن رزام الكتاب فلوطرخس أن الرجل حاول أن يحقق مصادر الباطنية ، وقد كان من أشد الناس عليهم فتلمس أصولم، وكانوا يدعون أنهم تلامذة لأنباد وقليس في و القدماء الحمسة ، وكان ابن مسرة الصوفي الباطن وتلامذته يدعون أنهم تلامذة لأنباد وقليس . ويبدو أن ابن رزام حاول تفنيد هذا الرأى فأخذ يبحث عن المصادر الحقيقية لفلاسفة اليونان . ومن الأسف أن كتبه في مصنفات غيره .

ويظهر أن فكرة المحبة والغلبة شغلت المجامع الفلسفية ، فنرى أبا حيان التوحيدى يخصص لها مقايسة في كتابه المشهور « المقايسات » باسم « في استيلاء المحبة على الأجسام ، واستيلاء الخلبة عليها ، ونتاثج كل منهما » وينقل لنا أنه قرأ على أبي سليان السجستاني أستاده من كلام أنبادوقليس : « وإذا استولت المحبة على الأجسام التي منها تركيب العالم ، كان منها العالم الكرى . وإذا استولت الغلبة ، كان منها اسطقصات ، العالم الكائن الفاسد » . . وهذا نص ورد فعلا في الكتابات اليونانية المأثورة عن أنبادوقليس ، ويفسره أبو سليان ، السجستاني المنطقي هكذا : بأن أنبادوقليس أراد باستيلاء الحبة على العالم — استيلاء القوة العقلية عليه ، فإنها هي التي تحيط بجميع الموجودات إحاطة كلية وتؤلف بينها على نظام توفيقي متناسق بين جميع أجزائها . ويشبه هذا الفعل منها بنا لف الأكر بعضها مع بعض ، وإحاطة بعضها ببعض إحاطة تامة ، حتى لا يتخالها شيء آخر .

ثم يفسر أبو سليان السجستانى قول أنبادوقليس اذا استولت الغلبة حدثت منها الاسطقصات ذات الأقطار المتباعدة المتميزة بعضها من بعض ، المباين كل واحد منها غيرها ، ويقول بأن هذا تشبيه لها بالقوى الحسية المتشذبة ، المفارق بعضها بعضا لما فيها من الأكدارات، وما يقع فيها من الحطأ والغلط والزيادة والنقصان . ويقول إن هذه الأشياء صفة المتغالبة المتنافرة (٣) . ومن الواضع أن تفسير المحبة بالقوة العاقلة وتفسير الغلبة بالقوة الحاسة هو تفسير معيد عن فكر

<sup>(</sup>۱) المقاسي : ج ١ ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج١ ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) أبوحيان التوحيدي : المقايسات ش ٢٨٢ ، ٢٨٣ .

أنبادوقليس . إن المحبة والغلبة مبدءان ماديان ، هما العناصر وليسا فوقها: ولكن هكذا أراد بعض الإسلاميين تفسيره .

وأخيراً ، إن أنبادوقليس نقل إلى العالم الإسلامى فى صورتين (١) صورته الحقيقية : ولم تتأثر بشيء منها أى طائفة من طوائف المسلمين ، فيا عدا الأخد بفكرة الاسطقسات أو العناصر الأربعة : فقد قبلها العالم القديم والوسيط إسلامياً كان أو غير إسلامى . ثم صورة موفقة ملفقة ، حمل فيها ما لم يقله وما لم يعرفه : وقد أثرت هذه الصورة غير الأنبادوقليسية ، باسم أنبادو قليس ، فى طوائف فلسفية كثيرة ، وبخاصة الباطنية وطوائف من الصوفية .

## ( س ) أنكساغوراس :

وننتقل الآن إلى فيلسوف لا يقل أثراً عن أنبا دوقليس في التراث الإسلامي وهو أنكساغو راس لقد أثر أنبادوقليس ــ سواء في صورته الحقيقية أم في صورته المزيفة ــ في فلاسفة ودواثر باطنية انفصلت عن الدائرة الإسلامية ولكن الأمر في أنكساغوراس على خلاف هذا ،لم تكن لديه و نزعة غيبية ، كمعاصره أنبادوقليس ، فلم ينفذ إلى آرائه ـ حين نقل إلى العالم الإسلامي-الغنوص ، كما نفذ في أعماق المذهب الأنبادوقليسي . ولذلك وصل ، إلى حدما ، في صورته الحقيقية . ولما كان هو عقليتًا ، فقد أثر في فلاسفة الإسلام العقليين . . المتكلمين ، أو على الأقل تشابهت آراءه بآرائهم . ولقد ظهر اسم أنكساغوراس لدى مؤرخي الفكر اليوناني من الإسلاميين برسمه كما نعرفه الآن : فالقفطي يذكر الاسم « أنكساغوراس ، ويرى أنه حكيم مشهور مذكور » وأنه كان قبل أرسطو . ثم يخطئ فيقول إنه كان معاصراً لأرسطو <sup>(٢)</sup> . «كذلك المبشر بن فاتك يدعوه « أنكساغوراس » ويذكره في مواضع معينة من كتابه ، ثم ينقل بعض أقواله : و قال أنكساغوراس : كما أن الموت ردىء لمن الحياة له جيدة ، كذلك جيد لمن الحياة له رديئة ، فليس ينبغي أن يقال إن الموت جيد ولا ردىء ، لكنه بالإضافة إلى الشيء يكون جيداً أو رديئًا ٣٥/ وترك أرسطو وشراحه من اليونان والإسلاميين صورة طيبة لأنكساغوراس - عرفها وتدارسها في كتبه الإسلاميون: ١ فأنكساغوراس كأنبادو قليس ، يرى أن الموجودات واحد وكثير . . أما كثير فن قبل المادة . وأما واحد فمن قبل أن الواحد الذي يميزها هو واحد وهو العقل . وأنكساغوراس يرى أن أصل الموجودات أجزاء متشابهة ، وأن الأجزاء المتشايهة أو الأضداد غير متناهية » أى أن الأجزاء المتشابهة والأضداد ، أى الحار

<sup>(</sup>١) القفطي أخبار ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المبشر بن فاتك : مختار ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) أرسطو: الطبيعة ج ١ ص ٣٥.

والبارد ، لا نهاية لأعدادها ، ولقاديرها نهاية . وينقل أبو على بن السمح شارح كتاب الطبيعة عن المصادر اليونانية ، أن أنكساغوراس بقول : « إن الأشياء كاما موحودة في المادة ، وإنما تظهر وتكمن، فنحسر في كل شيء ما هو الأغلب عليه، (١١) بها إن أرسطو نفسه يذكر أن أنكساغوراس يقول ﴿ إِنْ أَيْ جَزَّءَ أَخَذَتُهُ ، وجدته خلطاً على مثال الكلي ، لأنه يوجد كل شيء يتولد عن كل شيء ٣<sup>(٢)</sup>. وهذه إشارة إلى بذور أنكساغوراس ، التي جعلها أرسطو « متشابهة الأجزاء » ونقدها نقداً شديداً . ولكن سنرى في العالم الإسلامي قول أنكساغوراس « إن كل شيء يكون في كل شيء » (٣) وأن الشيء لا يكون إلا من مثله وشبيهه في الصورة (١٤) ورأى الإسلاميون هذا الةول كثيراً في كتب أرسطو وقد أفلقه كما قلت ، فهاجمه . أما من نظم متشابهات الأجزاء فهو العقل عند أنكساغوراس<sup>(ه)</sup> ويذكر أرسطو وشراحه أنه لم يكتشف حقيقة العقل ، بل جعل عمله آليًّا بحتاً . إن أنكساغوراس لا بوقف العقل حقه بل يرى و أن العقل لا يقدر على تمييز المتشابهات ه(٦) كما أن أنكساغوراس يقول إن جميع الأشياء كانت كلها معاً ، وكانت ساكنة زماناً بلا نهاية . وأن العقل طبع فيها حركة فيزها ، ولكن هذه الحركة آلية بحتة . كما أن أنكساغوراس ، صاحب الحليط ، قال : إنه كان لم يزل ، ثم إن العقل بدأ بالحركة فميز الخليط وضم الشبيه إلى شبيهه والشكل إلى شكله (٧) ، فيكون قبل هذه الحركة ساكناً ١(٨) ولكن أرسطو بمندح أنكساغوراس ويرى أنه أصاب في قوله في العقل ؛ إنه غير قابل للتأثير ولا مخالط ، .

أما فلوطرخس — وقد قلنا إن كتابه ترجم للعربية وكان مصدراً هامًا لهم — فإنه يقدم أنكساغوراس في صورته الصحيحة أيضًا ، وقدرسم المترجم اسمه : انقساغورس .

ويقدم نص فلوطرخس العربى نظرية أنكساغوراس فى متشابهات الأجزاء فى صورة صحيحة ثامة الصحة الله برى أن مبدأ الموجودات هو المتشابه الأجزاء، وأن من الأشياء الممتنعة أو التي فيها إشكال أن يكون شيء من لا شيء ويتبدد شيء إلى لا شيء . وأنا نغتذى الغذاء البسيط

<sup>(</sup>١) نفس المدرج ١ ص ٢٠٥ ، ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ج١، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٤٢ ، ٢٠٥ .

<sup>(</sup>ه) مقالة اللام بنشرة الدكتور بدوى ص \$ .

<sup>(</sup>٦) أرسطو: الطبيعة ج٢ ص ٨٠٣.

<sup>(</sup>٧) أرسطو: الطبيعة ج٢ ص ٨٠٨.

<sup>(</sup> ٨ ) أرسطو: الطبيعة ص ٨٤٩ .

من الحنطة وشرب الماء القراح ، ومن هذا الغذاء يتغذى الشعر والعروق والشريانات والأعصاب . . . و إذا كان هذا هكذا ، فقد يجب أن نسلم أن الكائنات إنما تكون بالغذاء الذى يغتذى به فى هذه الكائنات و يكون الناء . فيكون من الغذاء أجزاء مولدة للدم ومولدة للعرق والعظام ، والأجزاء الأخرى التى تدرك عقلا .

وليس ينبغى أن يطلب إدراك جميع الأشياء الحس ، لكن نعلم أن من الأجزاء ما يدرك عقلا . من أجل أن أجزاء جميع هذه الأعضاء المكونة عن الغذاء متشابهة الأجزاء وجعلها مبادئ الموجود، فتصير المتشابهات الأجزاء عنصراً . وجعل العلة الفاعلة: العقل المدبر للكل، وهو المبدأ لحميع الأشياء والمدبر لها .

وقد بدأ بأن قال هكذا: « كانت الأشياء كلها مختلطة، فجاء العقل وقسمها ورتبها » .
 ويعلق فولوطرخس، « وينبغى أن نقبل منه قوله لأنه قد جمغ إلى العنصر : العلة الفاعلة » (١)

وصل إذن مذهب أنكساغوراس في متشابهات الأجزاء وفي أن العقل هو العلة الفاعلة النوجود ، صحياً سليماً إلى العالم الإسلامي . وينقل إلينا المقدسي في ه البدء والتاريخ ، هذا ملخصاً (۲) . بل إن الشهرستاني — وقد اشتهر بنقل مختلط لأقوال فلاسفة اليونان — يقدم لنا أنكساغوراس في صورة صحيحة إلى حد كبير ، ولا شك أنه استند إلى فلوطرخس ، فيذكر لنا : أن أنكساغوراس من ملطية وأنه يعتبر مبدأ الموجودات متشابهة الأجزاء ، وهي أجزاء لطيفة لايدركها الحس ولا ينالها العقل . ومن متشابه الأجزاء يتكون الكون كله ، العلوى والسفلى . وأن المركبات تسبق البسائط ، والمختلفات مسبوقة بالمتشابهات ، ومن المركبات تمترج وتتركب العناصر وهي متشابهة الأجزاء . ثم يذكر الشهرستاني أيضاً أن أنكساغوراس يرى في المبدأ الأول أنه العقل ، وأنه العلة الفاعلة لكل شيء (٣) .

وينقل فلوطرخس أيضًا للإسلاميين قول أنكساغوراس إن الأجسام كانت أولا في المبدأ واقفة ، وأن العقل هو الذي رتبها وجعل لها ترلداً على مثال ثبات (٤).

ألما الشهرستانى فيذكر أن أنكساغوراس يقول و إن أصل الأشياء جسم واحد ، موضوع الكل لا نهاية له ، ومنه يخرج جميع الأجسام والقوى الجسمانية والأنواع والأصناف » . ثم ينقل عنه أن الأشياء كانت ساكنة ، ثم رتبها العقل ترتيبناً على أحسن نظام و فوضعها مواضعها من عال ومن سافل ومن متوسط ، ثم من متحرك ومن ساكن ، ومن مستقيم

<sup>(</sup>١) فلوطرخس : الآراء الطبيعية ص ٩٨ ، ٩٩ .

<sup>(</sup>۲) المقدسي : البدء والتاريخ ج ۱ ص ۱۳۸ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل ص ٢٤٨ – ٢٥٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) فلوطرخس : الآراه الطبيعية ص ١١٣ .

فى الحركة ومن دائر ، ومن أفلاك متحركة على الدوران ، ومن عناصر متحركة على الاستقامة ، وهى كلها — بهذا الترتيب — مظهرات لما فى هذا الجسم الأول من الموجودات ، .

و إذا كان المبدأ الأول فى الوجود هو الجسم ، فسياق المذهب أن المعاد إلى ذلك الجسم . و إذا كانت النشأة الأولى هى الظهور ، فيتمتضى أن تكون النشأة الثانية هى الكمون .

ويذهب الشهرستانى إلى أن أنكساغوراس. أول من قال بالكمون والظهور. فقد اعتبر الأشياء كلها كامنة فى الجسم الأول ، وإنما الوجود ظهورها من ذلك الجسم الأول : وعاً وصنفاً ومقداراً وشكلا وتكاثفاً وتخلخلا ، كما تظهر السنبلة من الحبة الواحدة ، والنخلة الباسقة من النواة الصغيرة ، والإنسان من النطفة ، والطير من البيض . وكل ذلك ظهور عن كموں ، وقعل — بالاصطلاح الأرسططاليسي — عن قوة ، وصورة عن استعداد مادة . وإنما الإبداع واحد ، ولم يكن آخر سوى ذلك الجسم الأول .

ويرى الشهرستانى – وهو يتابع منهجه المقارن النقدى – أن مذهب أنكساغوراس يشبه مدهب الهيولى الأولى التى حدثت عنها الصور ، غير أنه أثبت جسماً غير متناه بالفعل هو متشابه الأجزاء ، وأصحاب الهيولى ولا يثبتون جسما بالفعل (١١). ونحن نعلم أن مذهب الهيولى الأولى التى حدثت عنها الصور أفلاطونى . ويعرف أنكساغوراس عند الإسلاميين بأنه وصاحب الكمون (١).

ثم إن الإسلاميين عرفوا قول أنكساغوراس بأن الطبيعة امتزاج ــ أى كون وفساد (٣)، وأن النفس هواثية (٤)، فثمة إذن صورة واضحة صحيحة لأنكساغوراس في العالم الإسلامي ،

فهل كان له أثر فى الفكر الإسلامى ؟ ذهبت مجموعة من مؤرخى الفلسفة الإسلامية من الأقدمين أيضاً من أمثال الشيرازى فى الأسفار الأربعة ، وفخر الدين الرازى فى « المباحث المشرقية » ، والإيجى فى « المواقف » إلى أن نظرية أنكساغوراس فى الكون أثرت فى نظرية الكمون عند النظام ، فقد ذهب النظام إلى أن فى الجسم أجزاءاً لا نهاية لها بالفعل ، وهو بعينه نظرية أنكساغوراس فى الكمون (٥) كما أنه ينسب لأنكساغوراس القول

<sup>(</sup>١) الشهرستاني الملل والنحل . ج ٢ مس ٢٥١ – ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور أبو ريدة : النظام ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) فلوطرخس : الآراء الطبيعية ص ٢٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) نفس المدر ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٥) الشيرازى: الأسفار الأربعة ج ١ ص ٤٣٦ والرازى. المباحث المشرقية ج ٢ ص ٣٢٢ -- وانظر أيضاً بينيس: مذهب الذرة عند المسلمين ص ١٣

بوجود الخلاء وقوته الجاذبة للأجسام . وأن هذا القول أو هذه النظرية أثرت فى محمد بن زكريا الرازى (١) .

ويرى الأستاذ الدكتور أبوريده ، أن ما ذهب إليه النظام من أن العالم مكون من جواهر متضادة لا عدد لأجزائها يقهرها الله على ما يريد ، أشبه برأى أنكساغوراس فى أن العقل هو الذى يرتب وينظم كل شيء (٢) . ويذهب هورتن أيضًا إلى أن النظام أنكساغورسي أكثر منه رواقى فى نظريته عن الكمون . وأن نظريته عن تكوين الجوهر من الأجناس المتضادة إنما هى أيضًا أنكساغوراسية ، فهى تشبه نظرية أنكساغوراس فى أن الأشياء تتألف من الأجزاء المتشابهة . وسنعود إلى توضيح هذه الصلات بين أنكساغوراس والنظام حين نبحث فى فلسفة المنا الأخير فى هذا الكتاب . وإن من التغالى أن يتصيد الباحثون – وكما لاحظ ذلك أبو ريده بحق — كل فكرة له ، وأن نلتمس لها مصدراً رواقياً أو أنكساغورسياً . ولكن ما أود أن أنتهى منه فى بحثنا عن انكساغوراس أنه عرف فى العالم الإسلامى ، وأن بينه وبين بعض فلاسفة الإسلام المتكلمين بعض الصلات أو بعض المشابهة .

## (ح) المدرسة اللرية: لوقيبوس وديموقريطس:

وأنتقل إلى مدرسة المذهب الذرى . وتحن سنرى أخذ المعتزلة والأشاعرة بمذهب ذرى ، فعلى أى صورة عرف الإسلاميون هذا المذهب الذرى اليوناني ورجاله .

عرف الإسلاميون لوقيبوس ، فيلسوف المذهب الأول وأستاذ ديموقريطس واضع المدهب في صورته الكاملة . أما عن ديموقريطس ، فإننا نرى مفكراً كالشهرستاني لا يصل إلى معرفة حقيقة مدهبه ، فلا يذكر شيئاً عن مدهب ديموقريطس الدرى ، بل ينسب إليه مدهب أنبادوقليس في العناصر الأربعة .

فديموقر يطس عند الشهرستاني يقول بأن المبدع الأول هو الأخلاط الأربعة وهي الاسطقسات أوائل الموجودات كلها ، ومنها أبدعت الأشياء البسيطة كلها دفعة واحدة .

أما الأشياء المركبة فإنها كانت دائمة دائرة ، إلا أن ديمومتها بنوع ودثورها بنوع ، ثم إن العالم بجملته باق لا يفنى . ولكن أين المذهب الذرى الديموقريطسى ؟ إن هذا الفيلسوف الأشعرى \_ الشهرستانى ، وهو من القائلين بمذهب الجزء الذى لا يتجزأ ، لا يتكلم عنه منسوبًا إلى ديموقريطس اللهم إلا عرضًا ، حين يعرض لمذهب أبيقورس . وسنعود إلى هذا فها بعد .

<sup>(</sup>١) بينيس . مذهب الذرة ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور أبوريدة النظام ص ١٤٤ .

ويبدو أن ديموقريطس وسم بالدهرية ، وعن نعلم أنه ذهب بالمذهب الآل إلى أقسى حدوده ، فهل كان هو السبب فى إهمال مفكرى الأشاعرة لمذهبه ؟ ! لقد صور لنا البعقوبى ملهب ديموقريطس بأنه و ينكر الألوهية والأديان والرسل والكتب والمعاد والوعد والوعيد ، ولا ابتداء لشىء ولا انقضاء له ولا حدوث ، ولا عطب ، وإنما حدوث ما سمى حدثاً تركيبه بعد الاجتماع ، وجميع الوجهين فى الحقيقة حضور غائب ، ومعيب حاضر (۱) .

كما أن الغزائل يصف هذا وأتباعه بأنهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر للعالم ، وزعموا أن العالم لم يزل موجوداً بنفسه أى قديم ، يصنعه صانع ، ولم يزل الحيوال من النطفة ، وللنطفة من الحيوان كذلك يكون أبداً . ويسمى أتباع هذا المذهب : الزنادقة (٢) .

فكيف يربط بعد ذلك مفكر و الإسلام ، من معتزلة وأشاعرة ، نظريتهم في الجزء الذي لا يتجزأ بالمذهب اللبري الديموقر يطسي !!

ولكن هل وصل هذا المذهب في صورته الحقيقية إلى العالم الإسلامي وهل أثر هذا المذهب في مفكري الإسلام بغض النظر عن كونهم قد تبرأوا منه وأهملوا ذكره ؟

أما عن معرفته ، فإننا نرى أصول المذهب صحيحة فى كثير من مترجمات اليونان فى المعربية . لقد ترجم كتاب المتافيزيقا لأرسطو إلى العالم الإسلامي وعرفه الإسلاميون معرفة طيبة تامة ، وفى هذا الكتاب عرض كامل لمذهب ديموقريطس . ولقد دعا هذا الأستاذ مونك ، فى كتابه ، أمشاج من الفلسفة العربية واليهودية ، متابعًا للفيلسوف اليهودى القديم موسى بن ميمون إلى القول بأن مذهب المتكلمين فى الجزء الذى لا يتجزأ يعود إلى مذهب ديموقريطس .

ثم نجد مصدراً آخر للمذهب فى كتاب الآراء الطبيعية لفلوطرخس، فديموقر يطس يقول : إن العنصر الأول غير قابل للتأثير ، وهو الذى لا يتجزأ والخلاء هو ما ليس بجسم (٣). وأن الأجزاء التى لا تتجزأ غير متناه فى الكثرة . وأن الخلاء غير متناه فى العظم (١) . وأن كل الأشياء فبالضرورة كانت ، وأن الضرورة هى البخت (٥) . وأن ه تمة عوالم بلا نهاية فيا

<sup>(</sup>١) اليعقوبي: تاريخ ج١ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الغزالى : المنقذ من الضلال س ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) فلوطرخس : آراء ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر س ١١٨.

<sup>(</sup>ه) نفس المسار س ۲۲۱.

لا نهاية له ، (١) كما أن العالم غير متنفس ولا أنه مدبر بالسياسة ، لكنه مدبر بطبيعة غير ناطقة (٢) أى أن العالم آلى محض ، أو محكوم بآلية محضة .

كما أن أرسطو قدم للإسلاميين في كتاب النفس -- وقد نقل أيضًا إلى العربية -- آراء ديموقريطس في النفس : فيذكر النص العربي المترجم أن ذو مقراط يقول إن النفس نار وشيء حار ، وأن الذرات (أي الجواهر الفردة والأجزاء التي لا تتجزأ من الأشياء) ذوات الأشكال لا نهاية لكثرتها . وليس بين جميعها شيء مستدير كرى ما خلا النار . والنفس مثل الهباء المنبث في الجو الذي يستبين لنا بشعاع الشمس الداخل من الكوى) ، وزعم ذو مقراط أنه عنصر لجميع الطبائع ، وبهذا القول كان يقول لوقيفوس (٣) . والنص طويل بعد ذلك يشرح فكرة ديموقريطس كاملة .

ويقدم لنا النص العربى لكتاب النفس آلية ديموقريطس أيضًا . فالعقل ليس قوة في إدراك الحقيقة ، والنفس والعقل شيء واحد<sup>(2)</sup> . وأن النفس جزء لا يتجزأ من الجسوم الأولى التي لا قسمة لها<sup>(0)</sup> ، وأنها عركة من أجل صغر أجزائها . وأن الأجزاء التي لا تتجزأ ، من أجل أنها أبداً تتحرك — كذلك تجتذب الجرم وتحركه .

هذه صورة من فلسفة ديموقريطس تبين بوضوح أن المذهب قد عرف في العالم الإسلاى على وجهه الصحيح . أما أثره في العالم الإسلامي، فإنه يحتاج إلى دراسة عيقة في مذهب الجزء الذي لا يتجزأ عند المعتزلة وعند الأشاعرة ، لمعرفة أصوله عند هؤلاء الأخيرين ، ومكانته في النسق الديني العام لفكرهم (٦) .

## ٦ - السوفسطائية :

عرف المسلمون اسم السوفسطائية ، كما عرفوا مذاهبها ، ووضعوا السوفسطائيين تحت اسم مبطلى الحقائق ، وعرفوا شكهم فى العقليات والحسيات ، واعتبارهم الوهميات فقط هى مقياس المعرفة الإنسانية . ولم يدرك الإسلاميون ما أدركه مؤرخو الفلسفة المحدثون من أن

<sup>(</sup>١) نفس المدر ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) أرسطو في النفس ص ٨ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ٩ .

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر ص ١٠.

<sup>(</sup> ٢ ) انظركتاب عن ( ديموقريطس فيلسوف الذرة وأثره فى الفكر الإنسانى ) للدكتور على سامى النشار والدكتور محمد عودى وعلى عبد المعلى

السوفسطائية كانت تبشيراً بعصر تبوير حاسم في الفخر الإنساني ، وأنهم أول من شك ف قيمة المعرفة الإنسانية ، ونقدوا هذه المعرفة ووسائلها ، كانت حركة السوفسطائية . كما نعلم الول محاولة إنسانية لعودة العقل إلى ذاته وانعكاسه على نفسه . ولكن أفلاطون أولا ، ثم أرسطو ثانياً ، شوها تاريخ السوفسطائية وكانا هما مصدرى المسلمين ، فعرف المسلمون مذاهبها خلال هذين الفياسوفين وقسموها إلى ثلاثة أقساء :

مدهب بروتاغوراس و العندية و ، ومذهب غورعياس و العنادية و ومذهب بيرون و اللا أدرية و إن قومًا يظنون أن السوفسطائية قوم لهم نحلة و يتشعبون إلى ثلاث طوائف: اللا أدرية : وهم الذين يقولون : نحن شاكون ، وشاكون فى أنا شاكون ، والعنادية : وهم الذين يقولون : ما من قضية بديهية أو نظرية إلا ولها معارضة ، أو مقاومة مثلها فى القية والقبول عند الأذهان . والعنادية . وهم الذين يقولون : مذهب كل قوم حتى بالقياس إليهم ، أو باطل بالقياس إلى خصومهم . وقد يكون طرفا النقيض حقًا بالقياس إلى شخصين ، وليس فى نفس الأمر شىء بحق (۱) بل إننا نجد مصدراً من أقدم المصادر هو الإمام أبو منصور الماتريدى (المتوفى عام ٣٣٣ هـ ١٩٤٤م) . يتكلم عنهم فيقول و لما وجدنا الإنسان يعلم شيئًا ، ثم يبطل ، ويجد لذة ثم يزول ويهلك هوام البر فى البحر ، والبحر فى البر ، ويبصر الحفاش بالليل ، ويعشى بالنهار ، ثبت أنه لا يصح علم ، وإنما هو اعتقاد لا غير ، وإن اختلف عن اعتقاد غيره و (١٠) .

ولكن هل تأثر المسلمون بالسوفسطائية : لقد ذهب بعض الباحثين ، ممن عنوا بربط كل شيء إسلامى، بمصدر خارجي للى القول بأن المنهج الجدلى عند المعتزلة إنما هو أشبه بمنهج السوفسطائية ، وتأثر وا به ، وحاولوا أن يربطوا بين منهج النظام وتلميذه الجاحظ ، ومنهج السوفسطائيين .

وهذا حكم جائر وخاطئ: لا شك أن النظام قد عرف السوفسطائية . ويذكر المائريدى نفسه . كما يذكر غيره من مؤرخى الفكر الإسلامى أن النظام قد عاشر وجادل السمنية ، والسمنية فى الأرجح فرع ، أو قد تأثر وا بالسوفسطائية . ولكن ليس معنى هذا أن النظام تلميذ للسمنية أو للسوفسطائية لقد كان ـ على العكس ـ عدواً لهم. كان منهج السوفسطائى هو التلاعب بالألفاظ من حيث اعتبارها لا تدل على ماهية ثابتة ، مما دعا سقراط إلى محاولة وضع

<sup>(</sup>۱) الطوسى : حاشية محصل . . . ص ٢٣ والتهانوى : كشاف اصطلحات الفنون ج ١ ص ٢٦٥ – ٢٦٦ .

 <sup>(</sup>۲) الماتريدى : كتاب التوحيد (حققه وقدم له الدكتور فتح الله خلف عام ۱۹۷۰)
 ص ۱۵۳ – ۱۵۳ .

منهج جدلى أيضاً لتنبيت الماهيات . ولم يكن منهاج السوفسطائية هذا هو منهج المعتزلة على الإطلاق . ولم يقل النظام ولا الجاحظ ولا المعتزلة بأن الحقائق نسبية ، وبأن الماهيات متغيرة طبقاً لتغير الفكر الذاتى . أما أن الجاحظ قد لجأ إلى ما يشبه المنهج السوفسطائى فى عرضه لبعض الحقائق الأدبية ، فإن هذا المنهج الذى اتخذه كأديب لا يمس أبدا — منهجه العقائدى إن نظرياته الكلامية تختلف تماماً عن لباقته كأديب ، يتلاعب بالألفاظ وبالمعانى . كان مذهبه الكلامي إنما هو جزء من مذهب المعتزلة العام من ناحية ، وعلى رباط وثيق بأستاذه النظام من ناحية أخرى ، وكان النظام أبعد الناس عن التأثر بالسوفسطائية . أما عن وجود وقعية حسية ، في الاتجاه الفكرى للمعتزلة وللأشاعرة من بعدهم ، فليس معنى هذا أنهم اتخذوا هذه الواقعية الحسية السوفسطائية . كان الرواقيون مادبين ، فهل كانوا سوفسطائيين .

أما عن صلات المسلمين بالشكاك التجريبيين فسنعود إلى بحثها في كلامنا عن هؤلاء الأخيرين .

# ٧ ــ المدرسة التصورية المثالية : سقراط ، أفلاطون ، أرسطو :

أما سقراط: فقد احتل مكانة كبرى لدى الإسلاميين. لقد صوروه فى صورة نبى أو قديس ، يحدث أبناء أثينا عن الوعد والوعيد والثواب والعقاب والخطيئة والمغفرة ، بل كان يحدثهم عن التوحيد نفسه . ثم ذكروا أنه من تلاميذ فيثاغورس ، ونحن نعلم أن النزعة الفيثاغورية كانت غالبة فعلا عليه . ثم دعوه بسقراط الحب ، لأنه سكن حبا ، والحب هو الدن . وأنه هجر المنازل ، وتخلى عن (ترهات هذا العالم الفانى) ، ونظر إلى ما فيه بعين الحقيقة . ثم صوروا يومه الأخير مستمدين معلوماتهم عن هذا اليوم من فيدون أفلاطون (۱۱) . وقد نقلت هذه المحاورة إليهم ، واعتنوا بها أشد اعتناء (۲) .

وقد اختلطت صورة سقراط عند الإسلاميين بصورة أفلاطون . ولم يميز كثيرون من مؤرخى الفكر اليونانى عند الإسلاميين آراء أفلاطون عن آراء أستاذه ، ولم يعالج الإسلاميون تلك المشكلة التي عالجها المحدثون . . . مشكلة الآراء والأفكار التي أنطقها أفلاطون سقراط : هل هي من عمل التستاذ ؟ ولذلك شابت معرفتهم لسقراط أخطاء فنية وتاريخية كئيرة .

غير أن أهمية سقراط إنما تتضح فى تاريخ الأمثال والأحاديث، فقد وصل إلى المسلمين كثير

<sup>(</sup>١) القفطى : أخبار ص ١٣٥، وابن أبي أصيبعة : ج١ ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : النشار : فيدون في العالم الإسلامي (القسم الثالث).

من حكمه ، وانتشرت فى كتبه الأمثال والحكم . ثم صيغت فى شكل أحادبث ومن أهم هده الحكم و اعرف نفسك » ققد نسبوه إلى الذي ثم نسبته الشيعة إلى وعلى بن أى طالب » وانتشر هذا القول ... منذ وقت مبكر فى العالم الإسلامى . وقد كتبت مصفات متعددة عن سقراط وآرائه فى النفس ، ونسبت إليه - فى رسالة ما زالت مخطوطة ... معض آراء ، هى فى الواقع من آراء الإسكدر الأفر وديسى . الفيلسوف اليوناني المتأخر .

وننتقل إلى أفلاطون والإلهى أرسططاليس الطبيعي ، كما كان يدعوهما المؤلفون الإسلاميون. لنضيع تقويمًا عاملًا أولا : لمعرفة المسلمين لكل منهما ، ثم موقف المسلمين من كل مهما .

أما أفلاطون فقد عرفه الإسلاميون معرفة طينة و وصات آراؤه على العموم إليهم . ومن المحتمل ألا نجد ترجمة كاملة لكتب أفلاطون ، ولعل أساوب الحوار الدى اصطنعه أولاطون لم يصادف هوى فى نفوس مترجمي كتبه ، ولكن لا شك أن ملخصات طيبة لكتبه ، وبحاصة ملخصات جالينوس قد نقلت إلى اللغة العربية. وقد ذهب الداحنون أول الأمرائ أن الإسلاميين لم يعنوا بأفلاطون ، وأنهم لم يتأثر وا به قدر تأثرهم بأرسطو ، وهذا تعديم فى الحكم عبر دقيق حقاً إن المدرسة الفلسفية الإسلامية الخالصة كانت مشائية مشوبة بعناصر أفلاطونية عدائه ولكن ثمة مدرسة فلسفية خالصة – أى على طريقة الفلاسفة – كانت أفلاطونية : وهي مدرسة عمد بن زكريا الرازى وقد تأثر الرازى بأفلاطون تأثراً كبيراً . وقد تنبه بينيس إلى أن الآراء المأثورة عن أفلاطون انتشرت في العالم الإسلامي . وأن أصحاب الهيولي من الإسلاميين كانوا أفلاطونيين ، علاوة على أن الكثير من الآراء الأفلاطونية دحلت إلى العالم الإسلامي وأثرت في مجموعات من المفكرين خلال الغنوصية والعمابئة الحرنائية ثم إننا نستطيع الآن أن وقول ، وبعد أن نشرت رسائل الكندى أنه كان أفلاطونياً في مينافيزيقاه أكثر منه أرسططاليسياً . فول الكثير من آراء الفاراني وابن سينا أفلاطونية .

ولقد حاول الفارابى ، إخلاصا لمشائيته أن يوفق بين الفيلسوفين فى كتاب الجمع بين رأيى الحكيمين . . أفلاطون الإلهى وأرسططاليس الطبيعى ، أما ابن سينا فقد كان أفلاطونينًا فى رسائله الصغيرة ، كما كان أفلاطونينًا فى كثير من مباحث الإشارات .

غير أن الأثر الأكبر لأفلاطون ، فيها يرى بعض الباحثين وعلى رأسهم المرحوم محمود الخضيرى كما سنرى فيها بعد ، إنما كان فى المدرسة الفلسفية الأصيلة المعبرة عن روح الإسلام ، وهي مدرسة المعتزلة .

وسواء صح هذا الرأى أو لم يصح ، فإنه وجه الأنظار إلى الأثر العظيم لأفلاطون . . أثراً لا يقل ، إن لم يكن قد تجاوز ، أثر أرسطو فى العالم الإسلامى كان أثر أرسطو محصوراً فى دوائر منعزلة عن الفكر الإسلامى ، وهى دوائر الفلاسفة . أما الأثر الأفلاطونى ، فيرى مؤيدوه

أنه كان فى دوائر المتكلمين وكان هؤلاء هم المعبرين عن الفكر الإسلامى كما قلت . ثم كان لأفلاطون أعظم الأثر فى مدرسة الفقهاء الظاهرين والمفكرين السلفيين من الحنابلة . فقد سرت نظرياته فى الحب فى كتاب الزهرة لابن داود ، وكتاب طوق الحمامة لابن حزم -- وسرت فى كتب المدرسة السلفية من أمثال ابن تيمية ، وابن القيم (١) وغيرهما . ثم أثر أفلاطون فى مدرسة الصوفية، إشراقية أو أصحاب مذهب وحدة الوجود، احتل أفلاطون الأثر الكبير فى سلاسلهم . الموثن نظرياته - فى الوجود وفى المثل ونظريته فى الكهف أكبر تأثير فى آراء الصوفية ونظرياتهم . وكان أفلاطول فد صور فى كتابات هؤلاء بشكل مغاير لحقيقته اليونانية ، وكان أفلاطول فى الحقيقة يونانيًا خالصًا و وثنيًا كبيراً .

ولكننا نتساءل : وهل صور أفلاطون في صورته الحقيقية أيضاً في العالم الإسلامى؟... لقد حمل ما ليس له ، وشاءوا فهمه في صورة مخالفة تمام المخالفة لصورته في العالم اليوناني . ولقد فصلت في القسم الثالث من كتابي عن (فيدون ، أثر أفلاطون في العالم الإسلامي وفي مدارس المسلمين المختلفة . ولعل أهم الأسباب في اتجاه المتكلمين – فلاسفة الإسلام على الحقيقة – إليه ، هو اعتقاد هؤلاء المتكلمين أن أفلاطون نادى بخلق العالم ، وهو ما لم يقل به أفلاطون أبداً . ولكنهم هكذا شاءوا فهمه ، كما شاءوا فهم أرسطو في صورة أفلوطين (٢).

أما أرسططاليس فقد نقلت كتبه كلها إلى العربية ، خلال ترجمات متعددة ، كما بقلت شروح تلامذته ، وقبل فلسفته المشاؤون الإسلاميون فى ضوء تفسير أفلاطونى محدث اللهم إلا ابن رشد . ولكن فلاسفة الإسلام الحقيقيين ، أى متكلمى الإسلام ، فقد اعتبر وه فيلسوف الإلحاد الكبير . . تكلم عن قدم العالم كما تكلم عن فناء النفوس الفردية منكراً وجوده في فيلسوف الإلحاد الكبير . . تكلم عن قدم العالم كما تكلم عن فناء النفوس الفردية منكراً وجوده في في زمان ، ومن ثم لم يكن الله وحده منفرداً بالقدمية ، ولم يكن غير محرك للمادة القديمة . وأنكر علم الله بالجزئيات . وقد أجمع مفكر و الإسلام الممثلون لروح الإسلام على تكفيره . وتكفير من أخذوا بآرائه .

لم يعد لأرسطو إدن جالب أفلاطود من سلطان سوى سلطان المنطق . وقد سبق القول بأن المسلمين لم يأخذوا بمنطق أرسطوحتى القرن الخامس الهجرى وهاجمته جميع دوائر المسلمين الفلسفية ، اللهم إلا طائفة الفلاسفة المشائين الإسلاميين ، وهؤلاء لا يمثلون الإسلام في شيء ولا يعبر ون عن روح حضارته. وعرف المسلمون منذ اللحظات الأولى لدخول هذا المنطق إليهم أنه

<sup>(</sup>١) فام تلميذى الدكتور ناحى عباس التكريتي بكتابه بحثه للماجستير -- تحت عنوان « المذاهب » الأفلاطونية الأخلاقية في بحثه .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب المأدبة وأترها في العالم الإسلاء. للدكاتره الستار وقنواني وعباس الشربيني .

تعبير عن حضارة مخالفة لحضارتهم فحاربوه أشد المحاربة ، على خلاف ما اعتقده أغلب الباحثين المحدثين .

إن ما أود أن أنتهى إليه : أن مفكرى الإسلام المثلين لروح الإسلام ، لم يقبلوا الفلسفة الأرسططاليسية ولا المنطق الأرسططاليسي . ونحن نتنكب الصواب إذا قلنا إن ابن سينا عثل الإسلام ولا يمثله الغزالى . لم يكن ابن سينا مفكراً مسلماً على الإطلاق ، ولم يمثل الحضارة الإسلامية أدنى تمثيل . ولا يتصور عاقل أن يكون و الشفاء و ممثلا لفكرة إسلامية وروح إسلامى : إنه فلسفة يونانية بحتة . بينا يمثل و تهافت الفلاسفة و الغزالى روح الإسلام الحقيق . ولعل ابن رشد تنبه إلى هذا . فكتب مناهج الأدلة في صورة إسلامية بينا كانت شروحه لكتب أرسطو وكتابه و تهافت التهافت و خروجاً على الفكر الإسلامي ومتابعة لروح يوناني لفظه الإسلام لفظاً تاماً . كما أنه لا يمكن أن يكون المنطق القياسي اليوناني لقائم على ميتافيزيقا أرسطو تعبيراً عن حضارة إسلامية . بينها لا نعتبر المنطق الاستقرائي الإسلامي ، الذي استند على القرآن والسنة ، الممثل الحقيقي للفكر الإسلامي البحت .

على أننا نتنكب الصواب أيضاً إذا قلنا إن المسلمين لم يأخذوا عن أرسططاليس بعض العناصر الجزئية ، سواء في فلسفته الميتافيزيقية أو الفيزيقية أو المنطقية . لم يكن الإسلام مغلقاً أمام الأفكار التي لا تتعرض لكيانه المتناسق إنه يأخذ ما يوافقه ، وقد أخذ بعض الأفكار القليلة التي قد تكون موافقة لبعض عقائده .

ونلاحظ أيضاً أن المسلمين لم يستمروا على هذا الموقف موقف محاربة الفلسفة الأرسططاليسية لله النهاية فما كاد ينتهى القرن الخامس الهجرى حتى بدأوا يمزجون الفلسفة بالكلام ، فلم يعد كلاما دينيًا ، بل أصبح كلاماً فلسفينًا وما إن بدأت عملية الخلط هذه حتى انتهى العصر الذهبى للعقل الإسلامى الخالص . ولكن قامت حركة مضادة لعلوم اليونان ، حمل لواءها تقى الدين بن تيمية وتلامذته من أمثال ابن القيم الجوزية وابن عبد الهادى وغيرهما ، وانبثن عن هذه الحركة العظيمة فكر إسلامى .

. . .

وإذا ما انتقلنا إلى فلاسفة ما بعد أرسطونرى أنه كان للإسلاميين تعلق كبير بفيلسوفين من المشائين هما الإسكندر الأفروديسي وجالينوس ولقد أسموا الإسكندر الأفروديسي و فاضل المتأخرين واعتبروه أحد فلاسفة اليونان العظماء وليس للإسكندر الأفروديسي تلك القيمة الكبيرة في تاريخ الفكر الإنساني ، ولكن يبدو أنه كان همزة الوصل في العالم الإسلامي بين أرسطو وبين تلك الروح الشرقية التي ظهرت في الأفلاطونية المحدثة . ثم إنه قام بشرح طريف للميتافيزيقا الأرسطية وللتحليلات الأولى والثانية . على أن أهميته كانت في شرحه كتاب

• النفس ، لأرسطو . وقد ذهب بعض الباحثين إلى أننا نستطيع أن نجد فى هذا الكتاب الأصول الحقيقة لمبحث العقل عند المشاتين الإسلاميين ، ويلى الإسكندر الأفر وديسى فى الأهمية جالينوس الفيلسوف الطبيب ، وكانت له شهرة طيبة فى العالم الإسلامي سواء فى الفلسفة أو فى الطب . . ولهذا الفيلسوف أهمية كبيرة ، إذ أنه نقل إلى الإسلاميين - خلال كتاباته - المذاهب اليونانية التى تعارض المذهب المشائى الأرسططاليسى .

#### ٨ ــ المدرسة اللدية:

وكذلك عرف الإسلاميون أبيقور وفلسفته الذرية أيضًا ، فيقدم لمم فلوطرخس صورة واضحة له ، وأما أبيقورس بن ناوقليس من أهل أثينية ، الذى تفلسف على مذهب ديموقريطس ، فإنه كان يرى أن مبادئ الموجودات أجسام مدركة عقلا ، لاخلاء فيها ولا كون لها ، سرمدية غير فاسدة ولا يحتمل أن تكسر ، ولا تهشم ، ولا يعرض لها فى شيء من أجزائها اختلاف ولا استحالة . وهي مدركة عقلا ، وهي تتحرك في الخلاء ، وهذا الخلاء لا نهاية له » . وهذا وصف دقيق لمذهب أبيقورس . بل يقدم فلوطرخس للإسلاميين الخلاف بين أبيقورس وديموقريطس في خصائص الأجسام أو الجواهر الفردة : فديموقريطس يرى أن لها عظماً وشكلا ، بينا يذهب أبيقورس إلى أنه يلزمها العظم والشكل والثقل . ذلك أنه يرى أن حركة وشكلا ، بينا يذهب أبيقورس إلى أنه يلزمها العظم والشكل والثقل . ذلك أنه يرى أن حركة الأجسام تجب اضطراراً بالثقل ، وذلك بما يحدث عن الثقل. من « القرع » أى التصادم ، فإنه إنه لم يكن ثقل ، لم تكن هناك حركة .

ويصف لنا فلوطرخس أجسام أبيقورس بأنها لا تتجزأ ، لا من قبل أنها فى غاية الصغر ، لكن لأنها لا تقبل الانفصال ولا خلاء فيها ، وكل الأشياء تتكون من الأجزاء التى لا تتجزأ ، كالحيوانات والاسطقسات والخلاء والوحدة (١١) . وهى تتحرك تارة على استقامة وقيام ، وتارة على ميل وانعطاف فأما المتحركة علواً ، فإن حركتها بدفع وارتعاش (١٦) . ويفسر فلوطرخس هذا بأنه أى أفيقورس ... أو أبيقورس ... كان يقول بنوعين من الحركة إحداهما تكون على الاستواء ، والأخرى تكون على الميل (٣) .

ثم يورد مذهبه عن الآلهة ، فهم في صورة الناس، ولكنهم يبصرون الأشياء بالعقل ، لأن طبيعة جواهرهم لطيفة . كما أن هناك أربع طبائع أخرى لا تفسد ، وهي غير قابلة للفساد: الأجزاء التي لا تتجزأ، والحلاء وما لا نهاية له أى اللامتناهي، والمتشابهات وهي متشابهات الأجزاء أي اسطقسات الوجود (٤).

<sup>(</sup>١) فلوطرخس - الآراء ص ١٠٢

<sup>(</sup>٢) نفس المسدر ص ١١٧.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ١٢١.

<sup>(</sup> ٤ ) نفس المصدر ص ١١٣ .

أما الكون والفساد فإن أبيقورس كان يرى أن العالم كان باجتماع الأجسام اللطيفة ، والفساد إنما هو تفرقها ، أى أنه لا يوجب كوناً وفساداً ، وأن الكون لم يكن باستحالة الكيفية ، لكن باجتماع في الكمية (١) . كما ينكر أبيقورس الاتفاق علة في الأشخاص أو الزمان أو المكان (٧).

وقد ذهب أبيقورس ، كما ذهب ديموقر يطس من قبل ، إلى سرمدية العالم و فئمة عوالم بلا نهاية فيها لا نهاية له ه<sup>(٣)</sup> . وأما شكل العالم فهو كروى وهو يفسد من قبل أنه مكون ، مثله مثل الحيوان والنيران<sup>(٤)</sup>. ومعنى هذا أنه يتكون بالاجتماع ، باجتماع الذرات ، ويفسد بانفصال هذه الذرات المكون منها . ويرى أبيقورس و أن نهايات بعض العالم مخلحلة ، والبعض الآخر نهايته متكاثقة ، وأن من هذه النهايات المتحرك وغير المتحرك ه (٥).

أما النفس عنده فهى امتزاج كيفيات أربع: كيفية هوائية وكيفية روحية وكيفية أرضية ورابعة لا اسم لها<sup>(1)</sup>. والنفس جزءان أو قوتان: جزء منطقى مركوز فى الصدر، وجزء لا نطق له منبث فى جميع امتزاج البدن (<sup>(1)</sup>ثم إن النفس غير خالدة، فهى تفسد بفساد البدن (<sup>(1)</sup>).

عرف الإسلاميون إذن كتابات فلوطرخس عن أبيقورس . وقد لاحظ الدكتور بدوى ناشر كتاب النفس أن جابر بن حيان نقل أغلب هذه النصوص فى كتابه و الحاصل ٤ . وقد قام بمقارنة دقيقة بين نصوص فاوطرخس ونصوص جابر بن حيان . كما أن الشهرستانى قد نقل أيضاً عن فلوطرخس ، ويكاد يورد نفس عباراته . . و وكان أبيقورس يرى أن مبادئ المرجودات أجسام تدرك عقلا ، وهى كانت تتحرك من الحلاء فى خلاء لا نهاية له ، إلا أن لها ثلاثة أشياء : الشكل والعظم والثقل . وديموقر يطس كان يرى أن لها شيئين : العظم والشكل فقط . وذكر أن تلك الأجسام لا تتجزأ ، أى لا تنفصل ولا تنكسر ، وهى معقولة أى موهومة غير محسوسة ، فاصطكت تلك الأجزاء فى حركاتها اضطراراً واتفاقاً ، فحصل من

<sup>(</sup>١) نفس المدر ص ١٢٧٠

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ١٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المسار ص ١٢٥٠

<sup>(</sup> ٤ ) نفس الممدر ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>ه) نفس المدر ص ١٢٦٠

<sup>(</sup>٦) نفس المعدر ص ١٢٨٠

<sup>(</sup>٧) نفس الممدر ص ١٥٨٠

<sup>(</sup>٨) نفس المبدر ص ١٥٩٠

اصطكاكها صور هذا العالم وأشكالها ، وتحركت على أنحاء من جهات التحرك » (۱) . فالمذهب الذرى اليوناني قد عرف إذن عند الإسلاميين معرفة تامة وتردد في كتبهم ، ولكن كره المسلمون ديموقريطس وأبيقورس . اعتبروهما فيلسوفين ماديين . إن أبيقورس فيلسوف مادى عند الشهرستاني ، يرى أن المبادئ اثنان : « الحلاء والصور ، أما الحلاء فكان فارخ ، وأما الصور فهى فوق المكان والحلاء ، وقد أبدعت الموجودات من هذه الصور » . ولعل الشهرستاني يقصد بهذه الصور الأجزاء التي لا تتجزأ . « وكل ما يكون فإنه ينحل إلى هذه الصور ، فمنها ألمدأ وإليها المعاد والكل يفسد ، وليس بعد الفراق حساب ولا قضاء ولامكافأة ولا جزاء ، بل كلها يضمحل وين ثر » . ويرى أبيقورس في نظر الشهرستاني « أن الإنسان كالحيوان مرسل مهمل في هذا العالم ، والحالات التي ترد على الأنفس في هذا العالم كلها من كالحيوان مرسل مهمل في هذا العالم ، والحالات التي ترد على الأنفس في هذا العالم كلها من فعلت خيراً وحسناً فيرد عليها سروراً وفرحاً . وإن فعلت شراً وقبحاً فيرد عليها حزناً وترحاً . وإنما سرور كل نفس بالأنفس الأخرى وكذا فعلت مزنها مع الأنفس الأخرى بقدر ما يظهر لها من أفاعيلها . وتبعه جماعة من التناسخية على حزنها مع الأنفس الأخرى بقدر ما يظهر لها من أفاعيلها . وتبعه جماعة من التناسخية على هذا الرأى » (۲) فأبيقورس بنفي الحلود إذن بالمعني الديني .

ثم يحاول الشهرستانى أن ينفذ إلى فلسفة أبيقورس اللذية فلا يستطيع ولكن عرف الإسلاميون فلسفته اللذية ، فإن فى تقسيم الفاراني وحنين بن إسحق لفرق الفلسفة عند اليونان ما يأتى : وأما الفرقة المساة من الآراء التى كان يراها أصحابها فى الغرض الذى يقصد إليه فى تعلم الفلسفة ، فشيعة أفيقورس ويسمون و أصحاب اللذة » و لأنهم كانوا يرون الغرض المقصود إليه فى تعلم الفلسفة اللذة التابعة لمعرفتها وفالإسلاميون إذن كانوا يعرفون أن أفيقورس أو أبيقورس صاحب مذهب اللذة (٣)، كما عرفوا اسم أرستبس . فهل كرهوا منه هذا وكرهوا ماديته البحتة كما كرهوا المذهب اليونانى الذرى لأجل هذا ؟ إن المسائل مغلقة حتى تظهر لنا نصوص أكثر عن مصادر المتكلمين الأوائل فى الجزء الذى لا يتجزأ .

وقد حاول بعض مؤرخى الفلسفة الإسلامية المحدثين أن يثبت أن بين مذهب أبيقور اللهرى ومذهب المسلمين في الجزء الذي لا يتجزأ مشابهة كبرى ، لا في الاسم فقط كما بين المسلمين وبين مذهب ديموقريطس ، بل توجد مشابهة فعلية ، إذ ثبت من الأبحاث الحديثة في فلسفة أبيقور أنه يقول بنظرية الأجزاء المتناهية في الصغر . وملخص هذه النظرية أن أبيقور كان يذهب ، إلى جانب قوله بقدم الجواهر الفردة وعدم قبولها للانقسام، أنها ليست هي الأجزاء الأخيرة التي تتألف منها المادة و ولما كانت الجواهر الفردة أجساماً

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل ج ٢ ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) القفطى: أخِبار ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) القفطي : أخبار ص ٢٠ .

ممتدة فى الجهات ولها قسط من الجسم ، فلابد أن يكون لها أجزاء، وهذه هى الأجزاء المتناهية فى الصغر التي لا أجزاء لها والتي لا يمكن أن توجد منفردة ، بل هى موجودة منذ الأزل فى الجواهر الفردة وهي أجزاؤهاه (١) وكان أبيقور يذهب أيضًا إلى انقسام الزمان والمكان والحركة . تلك هى ملخص الأبحاث التي قام بها فون أرنم عن أبيقور . وقد انتهى بينيس إلى أن الأبيقورية الملرية على هذه الصورة الجديدة تشبه فكرة الأجزاء التي لا تتجزأ عند المتكلمين بعض الشبه . ولكن بينيس ينتهى إلى أن من الصعوبة بمكان التوصل إلى حل حاسم فى أصل المذهب، فليس مذهب أبيقور على هذه الصورة مؤكداً .

### ٩ ــ المدرسة الرواقية :

ونتقل الآن إلى اتجاه فلسنى خطير فى تاريخ اليونان الفكرى وهو الرواقية . وقد كان لهذا الاتجاه الفلسنى أثر خطير فى العالم الإسلاى لا يقل أبداً عن أثر أرسطو (٢) بحيث يمكننا أن نقول : إنه إذا كانت هناك مدرسة مشائبة فى العالم الإسلام ، فإن هناك مدرسة رواقية . وإذا كان المذهب المثالى الأفلاطونى أو المذهب الواقعى الأرسططاليسى قد أثرا فى مجموعات من مفكرى الإسلام ، فإن المذهب الاسمى الرواقى كان له أكبر الأثر فى مجموعات أكثر أهمية وأرسع نفوذاً فى الترات الإسلام .

وقد ذكر مؤرخو العلم اليوناني من الإسلاميين الرواقية . ذكروها تحت اسمها الأصلى، كما ذكر وها تحت اسم و أصحاب المظال والمظلة ، و والأسطوان ، و و الأسطوانة ، وذكر وها تحت اسم و الروحانيين ، نيذكر القفطى : إن في تقسيم حنين بن إسحق وأبي نصر الفارابي لفرق الفلسفة إلى سبعة فرق ، طائفة هي شيعة كرسبس وهم أصحاب المظلة ، سموا بذلك لأن تعلمهم كان في رواق هيكل مدينة أثبنية (٣) . ويترجم القفطي لكرسفس (أي كريزيب) فيقول : و هذا فيلسوف مشهور الذكر في زمانه بأرض يونان . يقيد الفلسفة الأولى التي لم تتحقق قواعدها ، ولم تهذب مواردها . وأصحابه الذين ينسبون إلى القراءة عليه والأخذ عنه أصحاب المظلة من جملة الفرق السبع . . وإنما سموا بذلك لأنه كان يعلمهم في رواق هيكل مدينة أثبنية الحكمة بأرض يونان » (٤) . كما أنه يذكر في موضع آخر أنهم كانوا في زمن جالينوس، وانتسبوا إلى علم أرسططاليس و وهم المسمون بأصحاب المظلة وهم الروحانيون ، وأن جالينوس

<sup>(</sup>١) بيتيس - مذهب الذرة ص ٥٤ ، ٩٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) كتب تلميذى عبد الفتاح فؤاد بحثاً هو رسالته الماجستير ، تحت عنوان ، الرواقية وأثرها في الفكر الإسلامي، وسيطيع البحث قريباً إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) بيتيس . مذهب الذرة .. ص ٤٥ ، ٩٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) القفطي - أخبار ص ٢٠ .

كتب فى نقدهم (1). أما الشيرازى فقد قابلهم بالمشائين وذكر أنه سيجمع بين أقوال المشائين وذكر أنه سيجمع بين أقوال المشائين ونقاوة أهل الإشراق من الحكماء الرواقيين (٢). تنبه الشيرازى إذن إلى أن هناك اختلافاً كبيراً بين المشائية والرواقية وأنهم ليسوا من شيعة أرسطو.

أما الشهرستانى – فقد ذكر الرواقيين تحت اسم و حكماء أهل المظال ، كما ذكر خرسبس وزينون، ونسب إلى الرواقية مذهباً أفاوطينياً محدثاً. فزينون وكريسيب يقولان: إن الأول واحد محض هو هو ، أبدع العقل والنفس دفعة واحدة ، ثم أبدع جميع ما تحتهما بتوسطهما . وفي بدء ما أبدعهما جوهرين لا يجوز عليهما الدثور والفناء . .

ولكن ما يلبث الشهرستاني أن يقترب ، في عرضه للرواقية ، من آرائها الحقيقية . ويذكر أن للنفسعند الرواقيين جرمين ، جرم من النار والهواء ، وجرم من الماء والأرض . والنفس، متجسدة، بالجر مالأول ، وهذا الجرم الأول متجسد بالجسم الثاني . فالنفس إذن - وهي على وجه الحقيقة نار وهواء - لابد وأن تفعل أفاعيلها أو آثارها في الجرم الثاني . . الماء والأرض وهذا الجرم الأول ــ أى النفس ــ هو الجسم ، وهذا الجسم ليس له طول ولاعرض ولا قدر مكانى . فالنفس الإنسانية إذن مادية وهي جسم ، وهي تنحدر إلى الجوم الآخر المكون من ماء وأرض . وهنا يدخل الشهرستاني على هذا المذهب الحقيقي فكرة النور والحسن والبهاء تنقل من هذا الجسم المادى إلى الجرم الأرضى . وهذه الأفاعيل التي تحدثها النفس من النور والبهاء تبطل إذا كان ثمة وسطاء بينها وبينها . كما يدخل الشهرستاني هنا فكرة الوسطاء الروحانيين وهي ليست في الرواقية : « ولما ظهرت أفاعيل النفس عندنا بمتوسطين ، كانت أظلم ولم يكن لها نور شديد . وذكروا أن النفس إذا كانت طاهرة زاكية ، استصحبت الأجزاء النارية والهوائية، وصار جسمها في ذلك العالم جسماً روحانيًّا نورانيًّا علويبًّا طاهراً مهذبـًا من كل وكدر ، وأما الجرم الأرضى المائى فإنه يفسد ويفني لأنه لا يشاكل الجسمالسهاوى . وهذا الجسم ثقل السماوي و خفيف لطيف لاوزن له ولا يلمس ، إنما يدركه البصر فقط ، كما يدرك العقل الأشياء الروحانية . وألطف ما يدركه الحس البصرى من الجواهر : النفسانية ، وألطف مايدرك من إبداع الباري تعالى : الآثار التي عند العقل ، وهذه آراء لا تعبر عن الرواقية تعبيراً دقيقًا ولكن فيها مسحة رواقية .

ثم يذكر الشهرستانى أن الرواقية تنادى بالحرية الإنسانية ، وأن الاستطاعة تقارن هذه الحرية . أما إذا أجبر الله النفس فلا استطاعة . ونحن نعرف أن الرواقية جبرية ، وإن كانت قد أفسحت مكاناً للاختيار بمعنى ما .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٤٢ ، ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الشيرازى: الأسفار الأربعة ص ٤.

ويصل الشهرستانى فى موضع آخر إلى حقيقة مذهب وحدة الوجود عند الرواقية ، لكنه يصوره بصورة الأفلاطرنية المحدثة . فالرواقية عنده تقرر أن ه دنس النفس وأوساخ الجسد إنما تكون لازمة للإنسان من جهة الأجزاء، وأما التطهير والتهذيب فن جهة العقل . وذلك أن النفوس والعقول الجزئية من النفس والعقل الكايين غلظوا وأصبحوا من حيز الأجرام ، أى من الحيز المائى الأرضى . والماء والحواء أجرام ثقيلة تتجه سفلا ، أما إذا اتصلت النفوس الجزئية والعقول الكلية بالنفس والعقل الكليين ذهبوا علواً ؛ لأنها تتحد بالجسم ، والجسم من حيز النار والحواء ، وهما لطيفان .

والحس البصرى يتصور هذين الجوهرين – الجرم والجسم – شيئًا واحداً ولكنهما لبسا كفلك: إن الجسم مستبطن أى داخل فى الجرم ، ويدركه العقل والحواس الباطنة . ويذهب الشهرستانى إلى أن الجسم عند الرواقيين أكثر روحانية ، ولم يتنبه هو إلى المقصود ، ولا من نقل عنه ؟ إنها ترجمة سيئة للنفوس المادية ، فالجسم عند الرواقية مادة متنفسة ، أى مادة حية لطيفة (١).

ولكن هل هذه هى الصورة الوحيدة التى عرفها المسلمون عن الرواقية ؟ صورة مشوهة غير واضحة المعالم ؟ لقد كان الرواقية، في صورتها الحقيقية ، الأثر الأكبر في كثير من دوائر المتكلمين المسلمين . فهل وصلت إليهم ؟ وكيف وصلت ؟

إن من المرجع أن تكون بعض الكتب الرواقية قد نقلت في العصر الأموى ، وقد أشار صاحب الأسفار الأربعة إلى هذه الكتب إشارة غامضة. ثم عن طريق الاحتكاك العلمى والاتصال بآباء الكنيسة في الأديرة والكنائس، وللرواقية أثر كبير على هؤلاء الآباء. وكذلك عن طريق الاتصال بالديصانية ، سواء بمناقشتها أو بتبادل أسلحتها ، وقد تأثرت الديصانية بالرواقية . ونحن نتساءل : من أين أتى مقاتل بن سليان بفكرة الجسمية ، ثم ما هو المصدر الحقيق لتفكير هشام بن الحكم وهو يعلن جسمية الوجود، بل جسمية الله ، ويقر رفى وضوح كامل: إن الوجود إما جسم وإما فعل ؟ ثم يتضح أثر هذه الجسمية الرواقية في النظام !! كان للرواقية أثر كبير في توضيح الآراء وظهورها . وقد أدت هذه الآراء – تحت تأثير رواقي – إلى وحدة الوجود . ولا شك أنه كان للمادية الرواقية ونظريتها في وحدة الوجود أكبر الأثر في نشأة هذه النظرية نفسها لذي الصوفية الفلاسفة . ولم يتنبه الباحثون من قبل إلى أهمية تطور فكرة الحسم الرواقية ، منذ روادها الأوائل من مفكرى الإسلام ، إلى فكرة وحدة الوجود .

ويقدم فلوطرخس صورة متكاملة عن الرواقية فبذكر في مبدأ كتابه تعريف الفلسفة عند

<sup>(</sup>١) نفس المعدر السابق ص ٣٥٩ - ٣٦٠ .

الرواقيين وتقسياتها عندهم ، بل إنه يضع هذا التعريف وهذا التقسيم فى هذه المدرسة مقابلا لما هو فى مدرسة أرسطو .

يقول الرواقيون فى الفلسفة و إنها العلم بالأمور الإلهية والإنسانية . وأن العلم هو المعرفة الفاضلة وهى ثلاث : طبيعى وخلقى ومنطقى . فالطبيعى هو الذى يبحث عن العالم ، والحلق هو الذى يصرف الإنسان وهو الذى يسمونه الخطابة ، (۱) ثم يضع مقابلا له ، كما قلت ، تعريف أرسطو وثيوفرطس . وبما لا شك فيه أن تعريف الفلسفة بأنها العلم بالأمور الإلهية والإنسانية ، وأنها تنقسم إلى الطبيعة والأخلاق والمنطق أى الجدل ، هو وصف دقيق لتعريف الرواقية للفلسفة وتقسياتهم لها . وقد وصلنا ذلك بصورة مؤكدة ... في مصادر أخرى ... عن الرواقية .

ثم ينتقل فلوطرخس إلى ذكر مبادئ الوجود عند مختلف فلاسفة اليونان . ويذكر زينون ابن مانساوس من أصل قبطى ، وقد كان زينون مؤسس الر واقية . أما آراؤه فى المبادئ – فيقول فلوطرخس إنها : الله وهو العلة الفاعلة ، والعنصر وهو المنفعل ، وأن الاسطقسات أربعة (٢) .

ثم ينقل فلوطرخس للعرب آراء الرواقين فى وحدة الوجود ، وأنهم ذكروا أن العالم واحد ، وقالوا إنه الكل ، وقالوا إنه مجسم (٢٠) أما كيف يتصور الرواقيون الجوهر الإلهى . . فإنهم يحدون الجوهر الإلهى بأنه روح عقلى نارى ، ليس له صورة ، وأنه يقدر أن يتصور ، يأى صورة أراد ، ويتشبه بالكل » .

أما كيف وقع في أفكار الناس وجدان الله ...أى تصور الله ، و أما أولا فن قبل جنس الظاهر ؛ إذ كان عندهم أنه ليس شيء من الحيوان باطلا ولا بالاتفاق ، ولكن بعلة ما صانعة له ، أى أن لكل معلول علة . فعلة الأشياء الظاهرة المعلولة هو الله : وثانياً : أن العالم حسن في شكله وفي لونه وفي عظمه وفي اختلاف رتبة الكواكب . وشكل العالم كروى ، والشكل الكروى يتقدم على جميع الأشكال و لأنه وحدة تتشابه أجزاؤه ، وذلك أنه مستدير وأجزاؤه مستديرة . وذلك على رأى أفلاطون . وقد أخذ الرواقية كثيراً من أفلاطون . صار العقل ذلك الشيء البالغ الإلهية أو الإلهى في الرأس . ولون العالم اسمانجوني ، أى ما كان بلون السهاء من الألوان ، وهو صقيل في كيفيته ، ولذلك يرى لونه في الحواء على بعد مسافة . وهو أيضاً عظيم في جماله جداً ، وذلك أن الأشياء المتجانسة أفضلها ما كان محتوى عليها . وجمال العالم ظاهر أيضاً فيا يرى فيه من الحيوانات والناتات والأشجار وغير ذلك مما يزيد في بهاء

<sup>(</sup>١) فلوطرخس : الآراء -- ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) فلوطرخس : الآراء ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس الممدر ص ١٠٦.

العالم وجماله . . . فوقع من ذلك وجدان الله في الأفكار ، فالله صورة العالم في أفكار الناس . إن الله هو العالم . . . وقد بلخأ الرواقيون إلى الأقوال الأسطورية وأقوال الشعراء وفسروها في ضوء مذهبهم ، وقد عرف المسلمون كل هذا (١١).

أما الإله عند الرواقية فهو ۽ نار صناعية كاية توجد العالم وُختوى كل الصور الحاصة بالبذور المنوية . ومن هذه النار يكون كل واحد ، على مجرى التجسيم" فللمدأ الأول عندهم أو الله إنما هو روح. ينفذ في كل العالم » . فالنار الكلية التي تأثر الرواقيون هرقليطس في الفُّول بها هي العلة الأولى ، وكانوا يطلقون على هذه النار أحيانًا وهي تتحلل الأثير ، العقل "٢١، أما فكرة الرواقيين عن الصورة ــ أي التصور ، فهو أنه شيء يقع في أمكارنا نحن وتخيلاتنا - وعرف المسلمون هذاعن الرواقية ، مقابلا لنظرية أفلاطون القائلة بأن الصور جواهر مفارقة للعنصر ثابتة في الفكر ، أو أرسطو الذي اعترف بوجود الأنواع والصور على ألا تكور مفارقه للهيولى(٣)والعلل هي جسمانية لأنها أرواح ، والأرواح كما يقول الدكتور بدوى محقق الكتاب هي نفوس مادية بالمعني الرواقي (٤). أما عناصر الوحود فهي أجسام ، ولكن اثنتان من هده الاسطقسات أو العناصر خفيفتان، أي أجسام لطيفة وهما النار والهواء، واثنتان ثقيلةان وهما الماء والأرض . وأن الخفيف هو الذي يرتفع على الموضع، وأن الثقيل هو الذي يميل إلى الأوسط . وأن الأوسط ينفسه ليس ثقيلا ولا خفيفاً (٥) . والعناصر متغيرة مستحيلة سيالة متقلة (٢) ويرى الرواقيون ... متوافقين مع مذهبهم في وحدة الوجود ... أنه لاخلاء في داخل العالم ، وأن خارج العالم خلاء لا نهاية له(٧) ويميز الرواقيون بين الخلاء والمكان والفضاء : فالخلاء هو الفراغ من جسم ، والمكان هو المحتوى على جسم ، وأما الفضاء فهو المحتوى فى جزء ما ، مثل خابية النبيذ (٨) والزمان عند الرواقية هو مسير الشمس أو طريق العالم كما يقول أرسطوستانيس الرواقي بينًا هو عند أرسطو عدد حركة الفلك (٩) أما جوهر الزمان فهو الحركة نفسها أكثرهم يكون أن الزمان لا كون له (١٠٠) . وذهب زينون إلى إبطال الكون والفساد لأن العالم غير متحرك .

<sup>(</sup>١) نفس المدر س ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) تفسالمصدر ص ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ١١٧.

<sup>(</sup>ه) نفس الممدر ص ١١٨.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ص ١١٨.

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٨) نفس الممدر ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٩) نفس الممدر ص ٢٢ .

<sup>(</sup>١٠) نفس المسار ص ١٢٠ .

وهو هنا يختلف عن الرواقية التي ترى أن العناصر سيالة متغيرة .

ويذهب الرواقيون إلى أن « البخت هو الضرورة » متابعين أفلاطون . ثم إنهم قالوا بعلة قاهرة غير مغلوبة ، وبأن البخت هو تسلسل علل مرتبة . وفي هذا الترتيب يدخل ما يكون من جهتنا ، فيكون بعض الأشياء على مجرى البخت وبعضها تابعًا لما يكون على مجرى البخت « أى أن البخت هو نظام العلل (١٦). أعنى ترتيبها ، وما يتبع ترتيبها » .

وعرف الإسلاميون - عن طريق فلوطرخس - آراء كريسيب المؤسس الثانى الرواقية وعرفوا قوله إن جوهر البخت هو قوة روحانية وترتيب مدبر للكل . بل نقل إليهم بعض آرائه من كتابه و الحدود أو التعريفات » : وإنما يقول فى الحدود إن البحث هو نطق عقلى لما فى العالم مديراً بالسياسة ، ونطق عقلى به كان ما يكون ، وبه ما يكون ، وبه هو ما هو » .

يعرف الإسلاميون أيضاً آراء الرواقيين في الاتفاق ، أنه علة غير معروفة عند الأفكار الإنسانية . وذلك أن المكونات منها ما هو بالضرورة ، ومنها ما هو بالبخت ، ومنها ما هو باختيار ، ومنها ما هو بالاتفاق ، ومنها ما بذاته فقط ، وهم يشركون في هذا الرأى مع أنكساغوراس (٢) ، ويلاحظ محقق كتاب فلوطرخس – الدكتور عبد الرحمن بدوى – أن المترجم خلط فترجم الكلمة اليونانية للبخت بالاتفاق والاتفاق بالبخت . ولكن المذهب وصل كما رأينا كاملا .

أما إذا انتقلنا إلى آرائهم فى العالم ، فقد عرفها الإسلاميون أيضًا عن طريق فلوطرخس . فالرواقيون يرون أن الجمع هو ما لا نهاية له مع منع الحلاء وأن الكل هو العالم بغير خلاء . وأن العالم كرى ، أو صنوبرى ، أو فى شكل البيضة . والعالم مكون . وأنه من قبل الطبيعة ففاسد ، لأنه محسوس . أما من قبل أنه جسم ، فإنه لا يفسد (٣).

أما النفس ، فإن الرواقيين يرون أنها « روح » ، والمقصود بالروح هنا : نفس مادية (٤) ، ولللك ذكر جابر بن حيان في الحاصل : أن أصحاب الرواق يرون أن النفس روح حارة . وأجزاء النفس ثمانية ، خمس منها الحواس الحمس وهي : البصر والسمع والشم واللوق واللمس، والصوت والتوليد والرئيس ـ الذي يرتب هذه كلها على الآلات التي تخضعها ، مثل انتساج رجل الحيوان المسمى كثير الأرجل » (٥) أما الجزء الرئيس من أجزاء النفس فأصحاب الرواق كلهم

<sup>(</sup>١) نفس المسدر ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ١١٩٠.

<sup>(</sup>٣) فلوطرخس : الآراء الطبيعية ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ١٥٨.

<sup>(</sup>ه) نفس المسدر ص ۱۵۱ – ۱۲۹ - ۱۷۰

يرون أنه فى القلب ، أو فى الروح الذى فى القلب (١) أما خلود النفس فيرى الرواقيون أن النفس إذا فارقت البدن فتبقى الضعيفة منها مع الأشياء التى تعلقت بها ، وهذه هى نفس من لا أدب له أما النفوس القوية ، نفوس العلماء والحكماء ، فإنها تصير إلى الجوهر المستدير وأما الحواس فإن أصحاب الرواق يحدون الحواس بهذا الحد : إن الحسى هو إدراك المحسوسة أو انطباعها . فإن العقل والتخييل هو إدراك يكون بالحواس وبالعضو الرئيس نفسه . ومن هذه الجهة قيل فى الروح المنبعث من العضو الرئيس إلى الآلات أنه حواس . والحواس حق ، أى أن معطياتها صادقة . وأن التخيلات منها ما هو حق ومنها ما هو باطل أي أن معطياتها منها غير الصادقة (١).

أما كيف تكون الحواس والفكر والنطق الفكرى ، فإن الرواقيين يرون أمه إذا والد الإنسان كان له جزء النفس الرئيس ، ويكون كالقرطاس المحكم الصناعة المهيأ ، الذى فيه تهيؤ لقبول الكتابة ليكتب فيه كل واحد من الأفكار وأول طريق الكتابة فيه هو ما فيه من الحواس . ويعطى مثلا لهذا تذكر ربحل ما ، فإذا غاب عنا هذا الرجل المعين بقى تذكره عندنا ، وإذا تجمع لدينا تذكرات كثيرة متشابهة فى النوع ، عند ذلك يتكون لنا ه حنكة ، والحنكة هى التدرى من كثرة ملابسة الأشياء فى النوع . فالحواس إذن هى خبرات تكون من ملابسة الأشياء الجزئية ، والنوع ليس إلا مجموعة هذه الإحساسات المتشابهة .

أما الأفكار فهى نوعان : منها ما يكون طبيعيًّا على الجهات التى ذكرنا - أى نحصل عليها بلا احتيال واعبال ، بلا صنعة . . ومنها ما يكون بالتعليم والتقليد ، وهذه تسمى أفكاراً فقط ، وتلك تسمى إدراكمًا وتصويرات .

والنطق الذى به سمى الإنسان ناطقاً إنما يتم بهذه التصويرات التى تتم فى الأسبوع الأول من أسابيع الشهر الأول. وأما الفكر فهو تخييل عقل موجود فى حيوان ناطق ، فإن التخييل إذا كان فى نفس ناطقة ، سمى فهماً ، فكان هذا الاسم مشتقاً فى لغة البونانيين من العقل ، وذلك أن الحيوان الذى ليس بناطق تقع له تخييلات ، فأما الناس فتقع لهم تخييلات من الأجناس والأنواع وهى أفكار – مثل الدنانير والدراهم ، فإنها فى أنفسها تسمى دنانير ودراهم ، في دفعت إلى ملاح فى كرى سفينة ، سميت – مع ما تسمى دنانير ودراهم – أجر سفينة (٣).

وهكذا عرف الإسلاميون نظرية المعرفة عند الرواقيين ، وأنها تبدأ بالحس ثم تتكون

<sup>(</sup>١) كاس المدر ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المدر ص ١٦٢ .

 <sup>(</sup>٣) فلوطرخس – الآراء ص ١٦٣ – ١٦٤ .

الأفكار عن هذا الحس ، وهذه الأفكار هي الأفكار الواضحة الدقيقة . ثم تأتى مرحلة الفهم، وهي وجود هذه الأفكار في النفس الناطقة المرحلة الأخيرة من المعرفة هي مرحلة العلم في نفس ناطقة .

ثم يقدم فلوطرخس نظرية كريسيب فى الفرق بين التخيل والمخيل بنصوص متعددة) (١) كذلك آراء فلانتس ـــ وهو من كبار رجال المدرسة الرواقية ــــ فى أشكال الكواكب ، ثم آراءه فى الأعراض الجسمانية وهل تعلم النفس بها (٢).

صورة متكاملة إذن ، مدعمة بنصوص أصلية عن الرواقية . وقد وصلت إلى المسلمين عن طريق فلوطرخس. ثم نجمد صورة أخرى في كتاب اعتبر مدة طويلة أفلاطونيًّا ثم فيثاغوريًّا، وهو رواقي ، هذا الكتاب هو « لغزقابس » . وقد أمد لغز قابس المسلمين بالمذهب الرواق الأخلاقي . وهذا المذهب الأخلاق المنبث في قابس يؤكد المبدأ الأخلاق الرواقي : أن المعرفة لمست غاية في ذاتها ، بل غاية الإنسان الفضيلة ، فالنحو والمساحة والحساب والهندسة والموسيقي وسائر العلوم المتداولة التي سماها الأوائل (التعاليم) فإنها للصبيان في قوتها تجرى مجرى اللحم الكاظمة ، ولذلك يحتاجون إليها ضرورة . وأما تلك الأمور الباقية فليس منها نفع كبير ، أي أن هذه العلوم جميعًا لابد من تعلمها ، ولكن لا توصل إلى الأدب الصحيح . إنما ا ينبغي لمن أراد الوصول إلى الأدب الصحيح أن يقتني هذه العلوم قبل كل شيء ، وليس مما يحتاج إليها بأنفسها ضرورة ، لكنها نافعة في الوصول إلى ذلك الأدب بسرعة فأما في لزوم الفضائل والعمل بها فليست مما يعيننا على ذلك » . . فإذا تعلم الإنسان كل هذه العلوم ثم قصد بعدها إلى الحصول على الفضيلة بدون أن يكون له هذا الأدب ، فلا فائدة . هذه المعانى الرواقية ــ التي تقرر أن هؤلاء الحكماء الذين تسلحوا بالفلسفة وبشتى المعارف إنما يخطئون ولايميزون الخير والشر ، وأنهم لن يصلوا إلى السعادة الحقيقية أي الفضيلة ـــ انتشرت في ه لغز قابس ، كما أثبت ذلك إثباتاً قاطعاً الأستاذ بريشتر . وانتهى إلى القول بأن لغز قابس قد ألفه رواق عاش في زمن بانتيوس أوسنكا (٣).

وقد عرف لغز قابس فى العالم الإسلامى ، كما قلت . وأثرت الأخلاق الرواقية فى كثير من صوفية الإسلام ، كما أثرت فى كثير من أبحاثهم الأخلاقية .

<sup>(</sup>١) نفس الممدر ص ١٦٤ - ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ١٣١ - ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر العرض الرائع لمختلف آراء الباحثين في لغز قابس في مقدمة الدكتور عبد الرحمن بدوى ياويدان خرد ص ٤٨ - ٥٤ .

# ١٠ \_ الشكاك التجريبيون :

أما عن الشكاك التجريبين اليونان فقد عرفهم الإسلاميون أيضاً ، وقد انتشرت آراؤهم في كتب الكلام والفلسفة . وقد رأينا من قبل كيف عبر عنهم الطوسي بااللاأدرية . ويبدو أن آراءهم قد نقلت عن طريق غير مباشر . يرى آسين بلاسيوس في بحث كتبه عن معني كلمة تهافت ، أن تهافت الغزالي ليس في معظمه إلا ترديداً لكتب سكتوس امبريقوس (۱) ويذكر البيهتي أن التهافت مستمد من كتاب ألفه يحيي النحوى الديلمي الملقب بالبطريق يرد فيه على أرسطو وأفلاطون . ويحيي النحوى هو جون فيلوبون . وفعلا قد كتب جون فيلوبون في الرد على الفلاسفة و بخاصة برفلس . ويبدو أن الكتاب قد وصل إلى الإسلاميين . ومن المرجع أن جون فيلوبون استند على الشكاك التجريبيين إلى حد كبير . كما أن آراء الشكاك التجريبيين قد وصلت إلى الإسلاميين عن طريق المشائين المتأخرين . وقد ذكر عن جالينوس أنه نقد وسلت إلى الإسلاميين عن طريق المشائين المتأخرين . وقد ذكر عن جالينوس أنه نقد الشكاك . كما يقول الشهرزوري إن جالينوس اشتغل بالتجربة وحكاية أصحاب التجارب ، فهل معني هذا أنه نقل أيضاً الجانب الإنشائي من آراء الشكاك إلى العالم الإسلامي . إننا نلاحظ أيضاً أن كثيراً من نقد ابن تيمية للمنطق الأرسططاليسي إنما يستند على عناصر مأخوذة من الشكاك التجريبين .

وقد عرف الإسلاميون اسم وبيرون فأسماه القفطى فورون اللذى ويقول عنه: وهذا فيلسوف من فلاسفة يونان . وكانت حكمته هى الحكمة الأولى التي لم يستقر أساسها . وكان صاحب فرقة ، وله جمع يتعلمون منه الفلسفة الأولى الطبيعية التي كان يذهب إليها فيثاغورس الملطى وعوام الطلبة من المصريين واليونانيين ، (٢) ومن العجب أنه لم يذكر أنه مؤسس مدرسة الشك . ولكن المذهب — قد عرف معرفة تامة على العموم :

## ١١ ــ الأفلاطونية المحدثة :

ولننتقل الآن إلى الأفلاطونية ، وهي أكثر المذاهب أثراً في العالم الإسلامي ، لنرى قصة من أعجب القصص . فقد نقلت آثار الأفلاطونية المحدثة على أوسع صورة وتدارسها المسلمون والإسلاميون، أنكرها الأولون وقبلها الآخرون. أنكرها أهل الكلام المتكلمون بلسان الإسلام، وقبلها الإسلاميون من فلاسفة ابتعدوا بها عن روح الإسلام. وأعلن المسلمون تكفير الإسلاميين من الفلاسفة لأجلها . ولكن لم يعرف المسلمون اسم مؤسسها . والقصة كما قلت طويلة ومثيرة .

يقابلنا أولا ... تلك المجموعات المشهورة التي عرفت باسم المجموعات الهرميسية ، أوالكتابات الهرميسية . وقد انتشرت هذه الكتابات في العالم الإسلامي . وأثرت أثراً بالغنّا في كثيرين من

Asin palacios: Sens du mot Tehafot dads les servue lep, Chazali pp. 1-2.

<sup>(</sup>٢) القفطي: أخبار ص ١٧١.

المفكرين الإسلاميين - أثرت في سلامان وأبسان لابن سينا وحي بن يقطان لابن طفيل والغربة الغرية للسهر وردى رفي كتب الكثيرين من صوفية الإسلام المتفلسفة . ولقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أن المجموعات الهرميسية هي من وضع أمونيوس ساكاس أول فلاسفة المذهب الإسكندري الحديث . أما أثر الأفلاطونية الحديثة في الإسلاميين فقد كان عن طريق فيلسوفها الكبير أفاوطين أو بمعني أدق عن طريق كتاباته .. ذكر ابن النديم اسمه ضمن مفسري كتب الفيلسوف - أي أرسطو - في المنطق وغيرهما من « الفلسفة » وهو آخر فيلسوف في هذه القائمة » ودعاه قاوطينس ». (١) ثم يذكر القفطي « فلوطين » ويقول إنه « كان حكيماً مقيماً ببلاد اليونان له ذكر » وأنه شرح بعض كتب أرسططاليس، وأن المترجمين قد ذكر وه من شراح أرسطو ، وأن تصانيفه نقلت من اليونانية إلى السوريانية ، ولكن لم ينقل منها شيء ذكر وه من شراح أرسطو ، وأن تصانيفه نقلت من اليونانية إلى السوريانية ، ولكن لم ينقل منها شيء

ولكن المسلمين عرفوا أفلوطين باسم و الشيخ اليوناني و وعرضوا -- تحت هذا الاسم المذهب الأفلوطيني الحديث . فالشهرستاني يتكلم عن هذا الشيخ اليوناني ويذكر رموزه وأمثاله ، وهي تتناول الهيولي والصورة والعقل الفعال . ثم يشرح معني النفس عنده بأنها جوهر كريم شريف ، تشبه دائرة قد دارت على مركزها غير أنها دائرة لا بعد لها ، ومركزها العقل ، وللعقل أيضاً دائرة استدارت على مركزها ، وهو الحير الأول المحض . غير أن دائرتي كل من النفس والعقل تختلفان : دائرة العقل لا تتحرك أبداً ، بل هي ساكنة دائماً ، شبيهة بمركزها ، إنها دائرة العقل - لا حركة استكمال - للخير الأول المحض . بيها دائرة النفس متحركة على مركزها وهو العقل حركة استكمال . وكذلك دائرة العالم السفلي ، فإنها تدور حول النفس مشناقة إليها . وهي إنما تتحرك بهذه الحركة الذاتية شوقاً للنفس ، كشوق النفس للعقل ، والحقل للخير الحض الأول . ولأن دائرة هذا العالم السفلي جرم ، والحرم يشتاق إلى الشيء الخارج عنه ، ويحرص إلى أن يصير إليه فيعانقه ، فلذلك يتحرك الجرم الأقصى الشريف الشيء الخارج عنه ، ويحرص إلى أن يصير إليه فيعانقه ، فلذلك يتحرك الجرم الأقصى الشريف حركة مستديرة ، لأنه يطلب النفس من جميع نواحيها لينالها ، فيستريح إليها ويسكن عندها .

أما الله ، فليس له صورة ولا حلية ، لا كصور الأشياء العالية ولا الأشياء السافلة . كما أنه ليس له قوة مثل قواها ، هو فوقها جميعًا ، وذلك لأنه أبدعها بتوسط العقل ، والمبدع الحق شيئًا من الأشياء ، بل هو جميع الأشياء ، لأن الأشياء منه . وهو علة الأشياء ، وعلة كونها ، وعلة شوقها ، وليس منه شيء مما أبدعه ولا يشبه شيئًا منه ، ولو كان كللك ، ما كان علة الأشياء كلها .

<sup>(</sup>١) ابن النديم الفهرست ص ٣٧١ .

والله ليس بمتناه ، لا كأنه جسد بسيط ، وإنما نقاس عظمته بقوته وقدرته لا بالكمية ولا بالمقدار ، فلذلك صار مبدعها محبوبًا تشتاقه الصور العليا والسفلى ، وقد اشتاقت لأنه كساها وحلية الوجود ، من وجوده هو . والله قديم دائم على حاله لا يتغير ، والعاشق يعمل على أن يصير إليه ويكون معه .

وللمعشوق الأول - أى الله - عشاق كثير ون ، وقد يفيض عليهم كلهم من نوره من غير أن ينقص منه شيء ، لأنه ثابت قائم بذاته لا يتحرك .

وأرل المبدعات عنه العقل الأول ، وشوق هذا العقل إلى الله أشد من شوق سائر الكائنات ، لأن الأشياء كلها تحته ، وكنه هذا العشق من العقل الأول لله مجهول ، إذ العشق لا علة له . ولكننا بإدراكنا القاصر نقول و إن الأزل هو المبدع الحق ، وهو الذي لا صورة له ، وهو مبدع للصور ، والصور كلها تحتاج إليه ، فتشتاق إليه ، وذلك أن كل صورة تطلب مصورها ونحن الميه .

وأبدع اقد الأشياء كلها بغاية الحكمة ، ولا نستطيع أن نفسر أو نؤول علل كونها ، ولم كانت على الحال التي هي الآن عليها ، ولا أن نعرف كنهها ، ولا علة كون الأرض في الوسط أو علة كونها مستديرة غير مستطيلة ولا منحرفة كل ما نعلمه : أن الله صيرها كذلك ، وإنما أبدعت بغاية الحكمة الشاملة لكل حكمة . وكل فاعل من الفاعلين يفعل بعقله . وتفكيره منه ، لللك لا يكون فعله محكماً غاية الإحكام ، أما الله ، فلا يفعل بروية ولا فكرة : إنه ينال العلل بلا قياس ، بل يبدع الأشياء ويعلم عللها قبل الفكر والعلل والبرهان . . سائر ما أشبه ذلك ، لما هذه كانت أجزاء أبدعها فيا بعد ، فكيف يستعين بها ، وهي لم تكن بعد ؟!! .

والجواهر العالية العقلية ، إنما فاضت منه ، وقد تفاضلت مراتبها لاختلاف قبولها من النور الأول ، لللك صارت ذات مراتب شي ، فنها ما هو أول في المرتبة ، ومنها ما هو ثان ، ومنها ما هو ثالث ، ومنها ما هو ثالث ،

هذا هو ملخص ما أورده الشهرستانى منسوباً إلى الشيخ اليونانى، ويبدو أنه آراء أفلوطين وملهمه . ثم نجد إشارة إلى الشيخ اليونانى فى جاويدان خرد ، غير أن هذه الإشارة تربطه بديوجانس الفيلسوف الكلبى المشهور فيقول ، وديوجانس هذا صاحب الشيخ اليونانى ومعلمه ... والمشيخ اليونانى هو صاحب الحكمة التى ظهرت منه فى كتبه المعروفة ، وليس هذا موضع ذكرها. فن أحب أن يطالمها، فليقرأها من تلك الكتب، فإنها موجودة ، (٢). والإشارة غريبة ، فلم يكن أفلوطين من أصحاب ديوجانس . وقد دعا هذا الدكتور بدوى محقق جاويدان خرد إلى الشك

<sup>(</sup>١) الشهرمتالي: الملل والنحل ج ٢ ص ١٥ ٤ -- ٢٥٠ .

<sup>(</sup>۲) مسکویه : جاویدان خرد ص ۲۱۲.

فى أن يكون الشيخ اليونانى أفلوطين ، غير أن من المعروف أن الإسلاميين خلطوا بين عصور الفلاسفة خلطًا تامًا . ولكن ما يسترعى الأنظار هو قول مسكويه : إن كتب الشيخ اليونانى موجودة، ومنشاء فليطالعها، ونحن لانعلم كتابا فى العالم الإسلامى باسم أفلوطين أوالشيخ اليونانى.

غير أن مذهب أفلوطين ونظرياته قد عرفت على أكبر نطاق خلال كتاب أثولوجيا أرسططاليس . . . وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك ، أنه أجزاء من تاسوعات أفلوطين، التاسوعات أو التساعات الرابعة والخامسة والسادسة . ولكنه عرف عند الإسلاميين منسوبًا إلى أرسططاليس(١). ثم أثبت بول كراوس أن رسالة في العلم الإلهي منسوبة إلى الفارابي هي أيضًا استخلاصات منتزعة من التساع الحامس لأفلوطين . نقل إذن الحانب الأكبر من فلسفة أفلوطين ــ المنسوبة إلى أرسطو ــ إلى العالم الإسلامي ، ولم يتنبه الإسلاميون ــ اللهم إلا لمحات في عقل الفارابي ظهرت واختفت ـــ أن أثولوجيا لا يمكن أن تنسب لأرسطو، بالرغم من أنه كان واضحاً للإسلاميين أن الآراء المنبئة في الكتاب تخالف تماماً ما وصل إليهم من جوهر فلسفة أرسطو. لقد قيل إن المفكرين الإسلاميين أرادوا التوفيق والتنسيق بين مختلف المذاهب، وأن الأفلاطونية المحدثة قد فعلت هذا من قبل ، فني أعماق المذهب أفلاطونية وأرسططاليسية وفيثاغورية ورواقية وغنوصية شرقية \_ وكذلك أراد الإسلاميون ، وقيل إنه كان في أرسطو نزعة جافة مجردة لم تصادف هوى في نفوس الإسلاميين - فأمدتهم الأفلاطونية المحدثة بنزعة روحية غامضة وغنوصية كامنة نفذت إلى أعماق الحضارة العربية السحرية . وقيل أيضًا إن الإسلاميين لم تكن لديهم تلَّك الروح النقدية التي تميز بين مختلف المذاهب ، وأنهم كانوا فقط تلامذة أمناء للسوريان، فقبلوا ما قدمه لهم التراجمة من هؤلاء قبولا تامًا . ولكن لماذا فعل الإسلاميون المتقدمون هذا ولم يفعله ابن رشد ؟ وكيف تناول الإسلاميون أثولوجيا واعتبروها كتاب أرسطو الكبير، وكانت لديهم ترجمة بل ترجمات تامة « لما بعد الطبيعة لأرسطو » وبين ما بعد الطبيعة وأثولوجيا خلاف شاسع . وأيًّا ما كان ، فقد انتقل أفلوطين إلى العالم الإسلام ــ خلال كتاب ينسب لأرسطو .

غير أن المذهب الأفلاطوني الحديث ما لبث أن وجد طريقه الحصب إلى تراث الإسلاميين الفلسني على يد الفيلسوف الوثني الأفلاطوني المحدث برقلس وكان لبرقلس أو بركليس من الأثر الكبير في دوائر الإسلاميين ما يضارع أثر أرسطو نفسه . قد عرف مؤرخو الفلسفة الإسلاميون اسمه كما ذكروا أنه و أفلاطوني وأنه و القائل بالدهر». كما عرفوا رد يحيي فيلوبونوس أي يحيى اللنحوي عليه ، كما عرفوا قائمة كتبه ، وعلى الأخص كتاب الثاؤلوجيا – الربوبية – وقد كتب برقلس كثيراً عن أفلاطون ، ونقلت كثير من كتب برقلس إلى العربية . على أن أهم

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة أفلوطين عند العرب للدكتور عبد الرحمن بدوى من ص ٣ إلى ٦٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) القفطي : أخبار ص ٦٣ وابن النديم : الفهرست ص ٣٦٤ .

كتبه التى تحوى المذهب الأفلاطولى -- هو كتاب الإيضاح فى الحير المحض - وقد ذكره ابن النالم و الحير المحض - وقد ذكره ابن الناديم باسم و الحير الأول ، وقد عرف الكتاب أيضًا باسم كتاب العلل (١١).

وقد كتب التهرستانى صحائف ممتازة عن برقليس ، وعرض لشبهه فى قدم العالم وأزلية الحركات ، وقد شغلت هذه المسائل العالم الإسلامى ، وحاول المتكلمون نقضها . ومن المحتمل كثيراً أن تكون حجج كثيرين من المتكلمين قد وجهت إلى آراء برقلس بالذات . بل كان رأى برقلس «مصطلحاً خاصاً » يطلق على معتنى الفلسفة ، بحيث يقول الشاعر :

# فارقت علم الشافعي ومالك شرعت في الإسلام رأى برقلس

ويبدو أنه كان لبرقلس من مهد له عذراً في ذكره هذه الشبهات. وذهب إلى أنه كان يكلم من المتعصبين لبرقلس من مهد له عذراً في ذكره هذه الشبهات. وذهب إلى أنه كان يكلم الناس بأسلوبين أحدهما روحاني بسيط، والآخر جساني مركب. وكان معاصر وه جسميين — أو بمعي أدق ماديين حسين — فدعاه إلى ذكر هذه الأقوال مقاومتهم إياه، أى قالما خشية لهم . فخرج عن طريق الحكمة والفلسفة من هذه الجهة. ومرة أخرى يذكر الشهرستاني اللذابين عن برقلس "(۲) ولقد أثر برقلس أثراً كبيراً ، تأثر به الفاراني وابن سينا كما ينقل إلينا ابن النديم والقفطي أن الفيلسوف الملحد محمد بن أبي زكريا الرازي كتب كتاباً في الشكوك التي على برقلس "(۳) ، أثار برقلس — كما قلت — ثورة في العالم الإسلامي ، ولذلك سرعان ما تقبل بعض برقلس « و « حجج برقلس في قدم العالم . المفكرين المسلمين رد يجيي النحوي على كتاب آخر لبرقلس هو « حجج برقلس في قدم العالم . وقد عرف الإسلاميون كتاب يحيي النحوي ويذكر بعض المؤرخين — كما قلنا — من قبل إنه أثر في أبي المحاد في الفيلسوف أبي الخير الحسن بن سوار في أبي حامد الغزالي — كما أنه أثر في أبي البركات البغدادي وفي الفيلسوف أبي الخير الحسن بن سوار البغدادي المعروف بابن الحمار (٤).

كانت للأفلاطونية المحدثة - وهي نهاية الفكر الهيلنيسي ، أى الفكر الممتزج بعناصر شرقية - أكبر الأثر في دائرة الفلاسفة الإسلاميين المنسقين ، ساروا وراءها ، وكانت فلسفتهم فلسفة موفقة انتخابية كما يقول دى بور: إلا وظلت الفلسفة الإسلامية على الدوام فلسفة انتخابية عمادها الاقتباس مما ترجم من كتب الإغريق. ويجرى تاريخها أدنى أن يكون فهما وتشرباً لمعارف السابقين لا ابتكاراً . ولم تتميز تميز تميزاً يذكر عن الفلسفة التي سبقتها ، لا بافتتاح مشكلات جديدة ،

<sup>(</sup>۱) الدكتور عبد الرحمن بدوى: الأفلاطونية المحدثة عند العرب ج ۱ ص ۲۰ – ۲۱ ، وقد نشر الدكتور عبد الرحمن بدوى المرجمة العربية القديمة لكتاب الإيضاح فى الحير المحض، كما نشر حجج برقلس فى قدم العالم ومسائل برقلس فى الأشياء الطبيعية ، وشذرات من كتاب أرسطوخوسيس الصغرى لبرقلس .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : الملل ج ٢ ص ٤٣٢ . (٣) ابن النديم : الفهرست ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٤) الدكتور بدوى : الأفلاطونية المحدثة عند العرب ج ١ ص ٥٥.

ولا هي استقلت بجاديد فيما حاولته من معالجة المسائل القديمة ، فلا نجد لها في عالم الفكر خطوات جديدة تستحق أن نسجلها لها ه . وفي فقرة أخرى يقرر أننا نكاد لا نستطيع أن نقول إن هناك لمسفة إسلامية بالمعنى الحقيق لهذه العبارة . ولكن كان في الإسلام رجال كثير ون لم يستطيعوا أن يردوا أنفسهم عن التفلسف (۱).

وهذا الحكم حق ، إذا ما قصدنا بالفلسفة : فلسفة الدائرة الفلسفية اليونانية التي ظهرت في العالم الإسلامي ، وكان رجالها يونانيين روحًا ... الكندى والفاراني وابن سينا ، وابن رشد إلى حد ما . . . من تابعهم من دوائر قليلة منعزلة ، كما قلت من قبل . أما عن الدائرة الفكرية للفلسفية المسلمة التي تعبر عن روح الإسلام . فتختلف أشد الاختلاف عن هذه الفلسفة الإسلامية المشائية أو الأفلاطونية المحدثة .

أجل . . . إن الفلسفة الإسلامية هي شيء أعظم بكثير وأشد نضوجاً من هذه الفلسفة السابقة . هي فلسفة كاملة في تعبيرها عن الإسلام الحقيق ، وأهلها مسلمون روحاً وجسداً . إنهاده الفلسفة — فلسفة المتكلمين من أشاعرة وما تريدية ومعتزلة وشيعة معتدلة ، وصوفية أخلاقية سنية — هذه الفلسفة الإسلامية لم تقبل فلسفة اليونان بل لفظتها . أما هذا النموذج المصبوغ بصبغات اليونان والفرس وبصبغة الغنوص ، فليس هو أبداً فلسفة إسلامية من يجرؤ على القول إن الفارابي كان فيلسوف الإسلام ؟ ! أو أن ابن سينا يمثل الفلسفة الإسلامية في شيء ؟ ! ولعل ابن وشد كان أكثر أصالة من هؤلاء وأكثر نفاقاً ، فقدم مذهباً مسلماً في بعض كتبه ، ومندهاً يونانياً في البعض الآخر . إن الفلسفة الإسلامية الحقة لم تتناول أبداً الفلسفة من حيث انتها لدى الأفلاطونية المحدثة ، لقد تلتي هذه الأخيرة رجال نشأوا في العالم الإسلام و ولم يستطيعوا أن يردوا أنفسهم عن التفلسف » أما رجال الفلسفة الإسلامية أو بمعني أدق و الفلسفة المسلمة ، فقد كانوا في حلقاتهم يضعون تصوراً فلسفياً جديداً ما أبعده عن تلك الفلسفة الانتخابية الموققة التي قذف بها العالم الإسلامي السوريان من يعاقبة ونساطرة ، والصابئة ، وعاونهم عليها الموقفة التي قدف بها العالم الإسلامي السوريان من يعاقبة ونساطرة ، والصابئة ، وعاونهم عليها أمراء الترف الحالمون في قصورهم المرفهة المنيفة .

كان ابن سينا تعبيراً عن فلسفة يونان ، ونشازاً فى نسق الفكر الإسلامى فى أعماقه ، يعيش فى ظلال الفلسفة اليونانية سواء أكانت أفلاطونية أم أرسططاليسية أم أفلوطينية ، بينا كان إمام الهدى أبو الحسن الأشعرى وأتباعه من أمثال الباقلاني وإمام الحرمين والغزالى أو غرماؤهم من المعتزلة يعبرون عن روح الإسلام المنبثق من القرآن والسنة . فلا ضير أن يذكر الباحثون الأوروبيون أننا لم ننتج فى دائرة الفكر اليوناني جديداً ، لم يكن يشغلنا هذا الفكر ، ولم نفتن به

<sup>(</sup>١) دى بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ٤٠ – ٤١.

الفتنة الكبرى... صماً وعمياناً، كان يشغلنا تصورات أخرى أمدنا بها القرآن منا أمدتنا بها السنة ، وفي ضوئها قام أهل الكلام بوضع فلسفتهم .

ولذلك لم تؤثر الأفلاطونية المحدثة في المسلمين ، وإن كانت قد أثرت في عدة طوائف حملت أسماء المسلمين ، وكانت هذه الطوائف قليلة متناثرة . وكان في الأفلاطونية المحدثة غنوص تتمثل فيه كل صفات المفاهب الغنوصية . وقد تلاقى فيها هذا الغنوص -- وكان أخطرها -- مع غيره من غنوصات مختلفة . تلقحت الأفلاطونية المحدثة بالغنوص في جند بسابور وفي غيرها من ممدن شرقية ، وقد حاولت أن تنفذ إلى أعماق الحياة الإسلامية فد خلت في الحديث . وقد عدد الباحثون المحدثون أحاديث قلسية موضوعة وضعت بعد عصر البي عليه السلام ، وفيها طئك الصبغة الأفلوطينية المحدثة ، مثل قولم ، أول ما خلق الله العقل ، فقال له : أقبل فأقبل ، ثم قال : وعزني وجلالى ، ما خلقت خلقاً أكرم على منك ، بك آخذ ، وبك أعطى ، وبك أثيب ، وبك أعاقب » . هذا الحديث اعتبر قدسيا ، بينا كان غنوصيون إسلاميون هم الدين أنطقوا النبي إياه بلسان أفلوطين . غير أن علماء الحديث - وفي مقدمتهم إسلاميون هم الدين أنطقوا النبي إياه بلسان أفلوطين . غير أن علماء الحديث وفي مقدمتهم وكنت نبياً وآدم بين الطين والماء ، حديث أفلوطيني هو الآخر . والحديث الثالث وكنت كنزاً عفياً ، فأحببت أن أعرف ، فخلقت الحلق فبه عرفوا ، هو أيضاً حديث أفلوطيني .

من هذا نرى أن الأفلاطينية الحديثة دخلت في علم من أشد العلوم الإسلامية أصالة ولكن علماء الحديث قاوموا كل الأفلوطينيات مقاومة عنيفة .

ولم يتأثر المتكلمون في مباحثهم بالفلسفة الأفلوطينية المحدثة أبداً ، إذ أن بين جوهر الفلسفتين تعارضا عنيفاً . غير أن بعض الطوائف التي اعتبرت خارجة على الإسلام ، كغلاة الشيعة والبابية والبهائية ، أخلت بكثير من قواعد الفلسفة الأفلوطينية الحديثة ، ولكن تنصل تلك المذاهب صلة أوضح بالغنوصية الشرقية الممتزجة بعقائد أفلاطونية حديثة من ناحية ، ومن ناحية أخرى بفلسفة الهرامسة المشهورة التي وضعها فلاسفة سابقون على أفلوطين كأمنيوس ساكاس وغيره ، في تلك المدارس التي سادت الإسكندرية قبل ظهور أفلوطين بوقت قصير جداً .

# *الفصت ل لرّا بع* الغنوصية والإسلام

# ١ - تحليل مصطلح « الغنوصية » ومبادئها العامة :

لا الغنوس ، أو الغنوسيس ، هي كلمة يونانية الأصل معناها المعرفة ، غير أنها أخذت بعد ذلك معنى اصطلاحيا هو التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العليا ، أو هو تذوق تلك المعارف تذوقًا مباشراً بأن تأتي في النفس إلقاء فلا تستند على الاستدلال أو البرهنة العقلية . وقد اعتبر العنوصيون عقائدهم أقدم عقيدة في الوجود ، وأن الغنوصية أقدم لا وحي ، أوحى الله به فانتقل من طبقة غنوصية إلى طبقة أخرى ، ولا يكف انتقاله ولا ينتهي . وهو يختلف عن غيره من العقائد الدينية بأن دائرته لا تتوقف أبداً . وقد احتفظ به مجموعة من الكهان والسحرة وتناقلوه ، معلنين أن بيدهم « مفاتيح الأسرار الإلهية » و ه أسرار القدس الأعلى » ، وأن « بالغنوص » الحلاص الأبدى ، ذلك أنه الوحى المتجدد والفيض الذي ينبعث دائمًا من الملأ الأعلى . ولا نعرف بالدقة أين ظهر . . . هل أتى من فارس أومن الهند ؟ ! !

وقد قامت الغنوصية بتخطيط عام للوجود ، وضعت على قمته الله، وجوداً معقولا مهارقاً للمادة ، غير مدرك على الإطلاق ، ومن هذا الوجود صدرت الأيونات متتابعة ، الواحدة بعد الأخرى في نسق زوجى ، كل زوج مكون من ذكر وأثى ، وكلما ابتعدت الأيونات عن الوجود الأول ازدادت كثافة ، وقلت مفارقتها للمادة . وأراد أيون من تلك الأيونات أن يرتفع إلى « الله» بدون أن يطهر نفسه بالغنوص ، فطرد من مكانه ، فصدرت عنه أيونات شريرة مثله . ومن هذه الأيونات الشريرة صدر العالم المادى وما فيه من أجسام . ولبست النفوس - وهى مارة في هذا الأيونات المالم المادى - الأجسام ، في هذا الإنسان . ولكن النفوس البشرية تحاول مرة أخرى الحلاص والصعود إلى عالمها الأول ، وهنا يحدت الصراع العارم في الإنسان بين قوى الخير وقوى الشر ، فن كانت فيه طبيعة الغنوص ، عاد إلهيناً ربانيناً . ومن تغلب الخير وقد يتغلب الشر ولكن : إذا كان الله خيراً محضاً ، ووجوداً مفارقاً غير مادى وقد يتغلب الخير وقد يتغلب الشر ولكن : إذا كان الله خيراً محضاً ، ووجوداً مفارقاً غير مادى فكيف صدر عنه شر محض ، ووجود غير مفارق ، ومادى ؟ ! . . . لقد حل حكماء الفرس فكيف صدر عنه شر محض ، ووجود غير مفارق ، ومادى ؟ ! . . . لقد حل حكماء الفرس المدامي - كما سنرى - المشكلة ، وذلك بإيجاب أصلين للوجود أو بمعنى آخر إلهين للوجود : وله خير ، هو النور وإله شرير هو الظلام . وتلاقحت المذاهب وأصبحت الثنائية بين الله والمادة اله خير ، هو النور وإله شرير هو الظلام . وتلاقحت المذاهب وأصبحت الثنائية بين الله والمادة الهو المناورة واله شرير هو الظلام . وتلاقحت المذاهب وأصبحت الثنائية بين الله والمادة المناورة والمناورة والمناورة والمناورة المناورة والمناورة المناورة والمناورة المناورة والمناورة المناورة والمناورة المناورة والمناورة المناورة والمناورة و

عنواناً على الغنوصية . والشقة بين الله والمادة بعيدة تمام البعد . فكان لا بد أن تملأ بوسطاء . . بأزواج من الأيونات ، تزداد كثافة كلما بعدت عن الله ، وتقل كلما افتر بنا منه . . وه على المنفس أن تجتاز كل الأيونات أو العوالم ، أو الأراكنة كما يسمون أحياناً . تفعل هذا بالغنوص أو « بالكلمة ، أو « بروح القدس ، حتى تعود ثانية إلى الله .

#### ٢ ــ الغنوصية اليهودية والمسيحية :

لقد رأينا ، ونحن نعرض لليهودية ، من قبل ، كيف دخل الغنوص في أعماقها . إننا نجد آثاراً منه في التلمود ، سرى إلبها من مجاورة اليهود للفارسيين ، وهم في منفاهم ، في بابل ثم التحم الغنوص بيهود الإسكندرية ، ثم بيهود فلسطين ، وكان هؤلاء اليهود الأخيرين مجموعة من الأطباء الروحانيين الذين يمارسون السحر والكيمياء والطب ، ويذهب مونك إلى أن المسيح ظهر في وسط هؤلاء ، وأنه كان من أعضاء جماعتهم السرية .

وتبلورت الأفكار الغنوصية في أعماق اليهودية فيا يطلق عليه اسم « القبالا أو الكبالا ، وكانت الكبالا أكبر غنوص سرى متحرك في أرجاء العالم المعروف وقتئذ. وقد كمنت في كل مكان يعيش فيه اليهود ، تحاول أن تزحف على كل عقيدة ، وأن تسيطر على كل مجتمع ، مدعية أن بيدها الحلاص ، وفي باطنها تحاول القضاء على كل عقيدة تخالف العقيدة اليهودية .

إن الكبالا اليهودية في جوهرها الغنوصي هي تشوف نحو معرفة للعالم ، وأصله ، وحكومنه وغايته . ولكن هذه المعرفة لا تتكون عن طريق الفكر والبحث في الحرد من حيث هو بواسطة العقل ، إنها تتحقق خارجاً عن طريق العقل ، بل بالتأمل والإشراق . ولا بد التوصل إلى هذه المعرفة من سلوك قاس ، وتركز داخلي وانعكاس باطني . ولذلك كان يفترض على المريدين لكي يصلوا إلى حدود التكريس من مزاولة طقوس طويلة ومعقدة . وإذا كانت القبالة تعنى لغويناً التقليد ، فإنها ترى أن التقليد مساوتماماً للحدس والذوق . ومتطابق معهما فلا يمكن إذن فهم هذا التقليد إلا بالغنوص ، وهذا الغنوص هو الذي يفسر التقليد . وهنا يخرج التقليد عن معناه الحقيق ويقرر فيدا أن القبالا أو الكبالا هي الغنوصية اليودية في أجلى مظاهر الغنوصية ، فقد زحفت الغنوصية على اليهودية قبل زحفها على المسيحية ، وسيطرت على كثير من عقائدها ، وقدمت اليهود — معرفة بالوجود ، وبتكوين الوجود الداخلي و روحانيته تفسيراتها المعروفة ، مدعية أنها تصل إلى هذا بطرق تتجاوز العقل ، وأنها تستلهم وحيا خاصاً ، وأعلنت الغنوصية اليهودية : أن مبادءها لا ينبغي بطرق تتجاوز العقل ، وأنها تستلهم وحيا خاصاً ، وأعلنت الغنوصية اليهودية : أن مبادءها لا ينبغي أن تلتي إلا لحلقة محددة من المريدين ، وأنها تريد أن تصل بهم إلى الحياة الباطنية الملكوت الإلحي ، إن الثيوصية القبالية اليهودية كانت تعلن أنها تريد أن تصل بهم إلى الحياة الباطنية الملكوت الإلحي ، إن الثيوصوفية القبالية اليهودية كانت تعلن أنها تريد أن تصل إلى الحياة الباطنية الملكوت الإلحى ،

وأن يعيش فيه خلص اليهود (١) ، ثم ما لبث أن اندفعت ، وقد أحاطت بها علوم السحر والطلسمات والكيمياء ، إلى قلب المسيحية فأثرت فيها . واتخذت الكبالا طريقين ــ الكبالا العملية ، والكبالا النظرية . أما الأولى ، فهى تعليم للسحر والشعوذة ، والثانية مذهبها الغنوصى النظرى . سار الاثنان سوياً ووئيداً ، في العالمين المسيحي والإسلامي .

وقد سبق أن تكلمنا عن أثر الغنوصية فى فيلون . وقلنا إن فيلون مهد لظهور المسيح . وقد أثر فيلون أكبر الأثر فى القديس يوحنا الإنجيلى . وأن كثيراً مما ذكره يوحنا إنما هو مأخوذ من فيلون . وقلنا إن فى المسيح أبرز صفات الغنوصى . والمسيحية نفسها دين غنوصى ، ولكنها تقصر الغنوص على المسيح وحده . فالاتحاد المطلق بين العارف والمعروف ، سواء فى العرفان أو فى المادة ، إنما كان بين الله والمسيح فقط ، وهنا ظهر الغنوص يحارب المسيحية فى العصر الهلينى ، وتحاربه المسيحية : فبينا الغنوص يعلن أن المعرفة الإلهية قد يتذوقها تذوقا كاملا – أو بالصورة التى تلوقها المسيح نفسه – كل من ألتى فيه الغنوص وتذوق و سرالكلمة ، بحيث يعود جوهراً ربانيا، تقصر المسيحية و روح القدس ، المسيح و و الكلمة ،

ولذلك نرى سمعان – أحد أحبار السامريين وأقدم يهودى بعد وفاة المسيح بقليل – يعلن : أن الغنوص ليس للمسيح فقط ، وإنما يظهر فى كل مكان وأن الإله الأعلى أظهر نفسه للسامريين كأب فى شخصه هو ، وأظهر نفسه لبقية اليهود فى شخص المسيح ، وسيظهر نفسه فى كثير من الأماكن كروح القدس . وأن هذا الإظهار سيكون مستمرًّا مادامت الدنيا . بل إنه أعلن قدرته هو نفسه على منح «روح القدس " لمن يتظهر من مريديه، وقام بمعجزات من نوع أعلن قدرات المسيح ، فآمن به الكثير ون وبقيت دعوته زمناً طويلا ، وكادت أن تقضى على المسيحية ، لولا قيام بعض أباطرة الرومان الذين اعتنقوا المسيحية بمقاومة السمعانية .

ثم ظهر فى القرن التانى الميلادى ثلاثة من كبار الغنوصيين المسيحيين هم باسيليدس وفالنتينوس ومرقبون ، وفكرتهم العامة أن هناك إلحين : إله العهد القديم ، وهو إله قاس جبار منتقم ، وإله العهد الجليد ، هو إله طيب خير محب . الإله الأول رئيس الملائكة الأشرار والثانى رئيس الملائكة الأخيار . الإله الأول صانع العالم المحسوس ، والثانى صانع العالم المعقول ، وقرر وا أن الملائكة الأحيار . الإله الأول صانع الكبير بين التوراة والإنجيل .

ثم تكلموا عن صدور الموجودات عن الإله حتى تنتهى إلى المادة ، إلى الجلسم الكثيف ، وكيف يتخلص الإنسان من هذا الجلسم ، وكيف يعود إلى الإله الأعلى .

وقد عرف المسلمون الغنوصية اليهودية ونقلت إليهم . بل إن فيلون قد وصل إليهم خلال مسالك متعددة ، ونرى كثيراً من أفكاره منبئة في كتب فلاسفة الصوفية الإسلاميين . إن

فيلسوف الصوفية محيى الدين بن عربى إنما هو صورة أخرى من فيلون . والكنالا اليهوديه الغوصية تعلمت في أعماق المذهب الإسماعيلى . وقد عرف المسلمون أيصاً فرقة عوصية تعيش فى العالم الإسلامي وتزاول طنوسها وهي الشيليين . ومؤسس هذه الفرقة هو شيلى ، وشمل هذا من طائفة المنسلة ، ويرى المسلمون أنه كان يميل إلى مذهب اليهودية ويأخذ به .

أما الغنوصية المسيحية فقد عاشت قوية حتى بعد دخول الإسلام. فبتكدم ابن النديم 11 عن المرقونية الصحاب مرقبون ويقرر أنهم طائفة من النصارى يؤمنون بالأصابن الفديمين النور والظلمة ، ولكنهم يرون أن هناك وكونا ثالثاً » امتزج بهما وخالطهما أوه أصل ثائث ه كما يقول الشهرستاني و هو المعدل الحامع وسبب المزاج "(١) أي مزج النور بالعلامة : ذلك أن المتنافرين المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع . وحصل من الاجماع والامتزاج هذا العالم ، أو الحياة ، وبعث النور إلى العالم الممتزج روحاً مسيحية هو روح الله وابنه ، تحننا على المعدل السليم الواقع في شبكة الظلام الذي هو الإنسان ، والذي هو ليس بنور محض ولا ظلام محض . ومن اتبع روح القدس الآتي من الأب ، من الور ، ومن اتبع روح القدس الآتي من الأب ، من الور ، فلا يلمس النساء ولا يقرب الحمر ، نجا وعدد نوراً بحتاً . ومن خالفه هلك وعاد ظلاما بحتاً . وقد ذكر ابن النديم أن لهم إنجيلا خاصاً بهم ، وكتباً دينية كثيرة ، وأنهم يتشرون حتى عصره في خراسان ولكنهم يتسرون بالمسيحية

#### ٣ - الغنوصية المارسية:

غير أن الغنوص وأثره ، إنما ظهر فى الأديان الننوية الفارسية المتأخرة . وقد نشأت هذه الملاهب نشأة غير غنوصية ، ثم انتهت إلى غنوصية عنيفة . وقد جمعها المسلمين تحت اسم المجوس وإذا كانوا قد أحسو بما بينها من فروق ، فكانوا يذكرون: أصحاب ( الاثنين ) ، ( المانوية ) أى فرقوا تفريقاً دقيقاً بين النحلتين .

وقد نشأت التثنية من فكرة أخلاقية بحتة ، من محاولة تفسير الشرفى العالم ، وبهذا أدى البحث فى الشر إلى تلمس الأصول التى يقوم عليها الحير والشر . ولم يستطع حكماء العجم القدامى فهم صدور الفكرتين عن موجود واحد يوجدهما معًا ، إنما ارتفعوا بخيرية الصانع وطيبته إلى أعلى مكان ، كان لا بد إذن من وضع مبدأ آخر ينتج الشر . والعالم نزاع بين المبدأين أو بين القوتين ، أما هاتان القوتان فهما النور والظلام ، وبالفارسية : يزدان وأهرون :

واختلف حكماء الفرس في فهم كل واحد من هذين المبدأين ، هل هما قديمان أم أن

<sup>(</sup>١) ابن الندم : الفهرست - ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني الملل والنحل ج ١ ص ٩٢ .

النور قديم والظلمة محدثة ؟ ثم كيف حدث امتزاج النور بالظلمة ؟ . ثم كيف يخلص النور من الظلمة ؟ يقول الشهرستاني « إنهم جعلوا الامتزاج مبدأ ، والخلاص معاد » (١)

## (١) كيومرث:

وببدوأن أول من نسب إليه ـ في الأساطير الفارسية ــ القول بأصلي الوجود هو « كيو مرث، وهو في الأساطير آدم ، أول الخليقة . وقيل إنه أول من بشر بالأصلين يزدان وأهر من . وذهب إلى أن يزدان أزلى قديم ، وأهر من محدث مخلوق . ولكن كيف حدث هذا المحدث ؟ وكيف خرج من النور ــ وهو خير بحت ــ الظلام وهو شر بحت ؟ تعالج أسطورة الكيمومرثية المسألة علاجاً بديعاً فتقول : إن الظلام وهو الفكرة الرديثة ، فكرة الشر ، حدثت في النور ، حين فك. يزدان في نفسه و أنه لوكان لي منازع كيف يكون ؟ وهذه الفكرة الرديثة غير مناسبة لطبيعة النور ، و حدث الظلام وقتئذ في هذه الفكرة » . وهذه الفكرة ، أو هذا الظلام انفصل من عالم النور وسمى نفسه أهرمن . انفصل عنه لأنه يخالفه طبيعة وقولا ، ولا يستطيع الظلام أن يحيا مع النور ، ولا النورأن بحيا مع الظلام. وقد بدأت بين عسكر النور وعسكر الظلام محاربة، فتدخلت الملائكة وصالحوهما ، على أن يكون العالم السفلي خالصًا لأهر من مدة سبعة آلاف سنة ، ثم يترك العالم ليزدان . ولكن كيف حدث الامتزاج بين الاثنين، بين النور والظلمة ؟ يرى كيومرث أن النورخير الناس ، وهم أرواح بلا أجساد ، بين أن يرفعهم الله من مواضع أهرمن ، وبين أن تلبسهم الأجساد فيحاربون أهرمن . وقد طلبوا تقمص الأجساد لكي يحاربوا أهرمن وجنوده علىأن يمدهم النور بقوة من جنده. فإذا ما تم لهم الانتصار وقضوا على أهرمن وجنوده ، عادوا ثانية إلى عالم النور ، وإذا ماظفروا بأهرمن وجنوده . تكون القيامة. فذاك سبب الامتزاج وهذا سبب الحلاص<sup>(۲)</sup> a .

## (س) الزروانية :

ثم تظهر الطائفة الثانية وهى الزروانية وكانت تسود أيضًا الأساطير الفارسية ، ويقال أيضًا إنها عاصرت النبى سليان بن داود وأنها قاومته مقاومة عنيفة . والزروانية عقيدة تشبه الكيوموثية . غير أنها صورت نشأة الموجودات فى صورة أخرى . فقررت أن النور أبدع أشخاصًا من نور ، كلها لا روحانية ربانية ، ولكن زروان كان أعظمها إطلاقاً . أما أهرمن ، أو الشر ، فقد نشأ من تفكير زروان – الشخص النورانى الأعظم – فى نفسه ، فحدث أهرمن أو الشر من ذلك التفكير ، وسياق المذهب على هذا الأساس يؤدى إلى أن أهرمن مخلوق ، غير أن نصاً يذكره

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ج ٢ ص ٣٠ . \_

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني الملل والنحل ج ٢ ص ٦١٢ - ٦٧٢ .

الشهرستانى عن طائفة منهم يقول و إنه لم يزل كان مع الله شيء ردىء، إما فكرة رديئة و إما عفونة رديئة ، وذلك هو مصلر الشيطان . وكانت الدنيا حالبة من الشرور والآفات ، ويذكر الشهرستانى أبضًا عن نعيم محض ، فما حدث أهرمن ، حدثت الشرور والآفات ، و يذكر الشهرستانى أبضًا عن أبى حامد الزروانى : أن الشيطان كان لم يزل فى الظلمة والجو والحلاء بمعزل عن الكون ، ولكنه حين رأى النور ، جذب إليه ، فزحف نحوه ، ثم ثب فيه . وأدخل معه الشرور والآفات ، فأوجد الله العالم ، لكى يحصره فيه وتعلق الشيطان بالعالم فهو و محسوس فيه ، بقذف فأوجد الله العالم ، لكى يحصره فيه وتعلق الشيطان بالعالم فهو و محسوس فيه ، بقذف بالآفات والمحن إلى الناس . فن أحياه الله رماه أهرمن بالموت ، ومن أصحاه رماه بالسقم ، ومن سره دهاه بالحرن ، فلا يزال كذلك حتى يوم المعاد ، وكل يوم ينقص سلطانه حتى لا يبنى له قوة . فإذا كانت القيامة ذهب سلطانه وخمدت نيرانه ، ورالت قوته ، فيطرحه الله في الجو ، والظلمة ليس لها حد ولا منتهى . ولكن هل تقصد الزروانية حقيًا مثل هذه المعانى ؟ أم هل ترمز أساطيرها إلى شيء عميق . إلى ما يتصور في العقل ؟ أى أن العقل يتخيل و يتصور هذا فقط حين يرى في الإنسان قوى الخير والشر تتصارعان ؟!!

### ( ح ) الزرادشنية :

لقد كانت هذه الأساطير والتفسيرات ممهدة لظهّور الدين الذى اعتنقته فارس بعد ذلك وأثر في حضارتها ، وعاصر الإسلام ، ثم بني حتى يومنا هذا تحت اسم الدين البارسي ، ولكنه عرف في التاريخ باسم الزرادشتية ، وعرفه المسلمون باسم الحروسية .

عاش زرادشت في منتصف القرن السابع قبل ميلاد المسيح . وتوفى على الأرجح سنة ٨٧٧ م .

وقد ولد فى أذربيجان وولادته تشبه إلى حد بعيد ولادة المسيح ونشأته الأولى : إن الله حلق فى وقت ما ــ فى الصحف الأولى والكتاب الأعلى من ملكوته ــ خلقاً روحانيًا . فلما مضت ثلاثة آلاف سنة ، أنفذ مشيئته فى صورة من نور متلألى على تركيب صورة الإنسان . وأحف به سبعين من الملائكة المكرمين .

وخلق الشمس والقمر والكواكب والأرض . وبنى آدم . ساكنة غير متحركة ثلاثة آلاف سنة ، ثم جعل روح زرادشت فى شجرة أنشأها فى أعلى عليين وغوسها فى جبل من جبال أذربيجان . ثم مازج شبح زرادشت بلبن بقرة ، فشربه أبو زرادشت . فصار نطفة . ثم مضغة فى رحم أمه ، فقصدها الشيطان وغيرها . فسمعت أمه نداء من السهاء فيه دلالات على برئها فبرأت ، ثم إنه لما ولد ضحك تبينها من حضر . واحتالوا على زرادشت حتى وضعوه بين مدرجة القر ومدرجة الخيل ومدرجة الذئب . وكان

يقوم كل واحد منهم بحمايته من جنسه وحين استوى عوده ، انتقل إلى فلسطين واستمع إلى بعض أنبياء بنى إسرائيل من تلاميذ النبى أرميا ، ثم عاد إلى أذربيجان ، ولم تطمئن نفسه إلى اليهودية ، فبدأ يدرس الأديان الفارسية القديمة . وحين بلغ ثلاثين سنة ، بعثه الله نبيبيًا ورسولا إلى الخلق. صورة أولية من المسيحية : ولادة غامضة ، والتكلم في المهد ، والبعث في الثلاثين ، والتلمذة على نبى يهودى ، ثم نسبت إليه أيضًا خوارق ومعجزات كإحياء الموتى ورد قوة الإبصار إلى العينين ، وهذا ما دعا الكثير من المؤرز ين الأوربيين إلى القول بأن المسيح تعلم من الزادشية كل خوارقه ، خلال رحلته المشهورة إلى الهند عبر فارس وأن من المسهولة بمكان أن نجد في المسيحية الآثار الكبيرة الزرادشتية .

وقد دعا زرادشت الملك الفارسي كيستاسب بن لهراسب إلى عقيدته فآمن بها ، وأصبحب الزرادشتية الدين الرسمي لفارس .

وأهم كتاب له عرفه العرب هو « الأبستا » وشرحه : « الزندوستا أو الزندافستا » والكتاب بقسم العالم إلى قسمين : الروحانى والجسمانى أو الروح والشخص ، كما يقسم الحلق إلى قسمين التقدير والفعل . ثم يتكلم فى موارد التكليف وهى حركات الإنسان ويقسمها إلى ثلاثة أقسام : « الاعتقاد والقول والعمل » . وبالثلاثة يتم التكليف ، فإذا الإنسان فيها خرج عن الدين والطاعة وإذا جرى على مقتضى الشريعة ، فإز الفوز الأكبر .

أما مذهبه الوجودى: فهو يعالج أيضاً مسألة الخير والشرعلى سياق المذهب القديم - هل يصدران عن مبدأ واحد أو مبدأين ؟ أخد زرادشت أيضاً بمبدأ التثنية ، فردهما إلى أصلين متضادين : هما مبدأ الوجود : النور والظلمة ، وهما كما سبق ، يزدان وأهرمن . وقد امتزج النور بالظلمة لسبب ما ، فحدث عن هذا الامتزاج صدور الوجودات كلها . فالموجودات إذا والكائن الإنساني منها على الحصوص - مزيج من نور وظلمة ، أو من شر وخير . وقد توقف وجود العالم على هذا الامتزاج ، فلو لم يحدث ، لما نشأ العالم . والعالم في صراع دائم بين القوتين : قوة الظلام وقوة النور ، وتستمر القوتان في نزاع حتى يتغلب النور ، فيخلص الخير إلى عالمه ، وينحط الشر إلى عالمه وهنا يكون الخلاص .

حاول المؤرخون الإسلاميون أن يصبغوا الزرادشتية بصبغة تتصل إلى حد ما ، بالتوحيد ، فدهبوا إلى أن فى منطق المذهب إلها أبدع المبدأين : النور والظلمة . . وهو واحد ، لا شريك له ، ولا ضد ، ولا ند ثم أبدع الله النور والظلمة وجود أدنى من وجود النور ، إن وجود النور وجود حقيقى ، وأما وجود الظلمة فتبعى ، أى أنها تابعة لنور تبع الظل للإنسان . . إن النور موجود والظلمة ليست موجودة على وجه الحقيقة . وقد أبدع الله النور ، وحدث الظلام تبعاً ،

لأن من صرورة الوجود التضاد . فوجود الظلام صرورى إدن واقع فى ا<sup>لما</sup>نق <sup>(11)</sup>.

وقد سميت الزرادشتية عند المسملين بالمجوسية : والمجوسية علم على عبادة النار . وقد اعننق زرادشت - فيا يبدو ... عبادة النار أيضاً ودعا إلى تقديسها ، فأصبحت وسماً للملة المجوسية وللدين الفارسي كله . ثم بقيت هذه العبادة حين دخل الإسلام فارس وانتشرت بيوت النار في أرجاء الإمبراطورية الإسلامية ، وعرفت طقوس المجوسية الزرادشتية معرفة تامة .

ولقد ذهب بعض المستشرقين إلى أن هناك شبهاً بين الزرادشتية وبين الإسلام ولم ينتبوا إلى أن المسلمين قد صوروا المذهب بصورة التوحيد ، كما فعاوا دائماً حيى مع فلاسفة ما قبل سقراط ، والحقيقة أن الزرادشتية صورة متناسقة إلى أكبر حد مع المسيحية ، ودلك إذا ناقشنا حياة زرادشت وحياة المسيح في ضوء الأخبار الإيرانية التي وصلتنا عن زرادشت ، وعن معلم أيضاً ... من خلال الإنجيل ... وصول المجوس إلى بيت لحم للبشارة بميلاد المسيح .

تلك هي صورة موجزة لمذهب زرادشت عند المسلمين . ألموا بأطراف مذهبه . وإن كان قد شاب معرفتهم له أحياناً بعض الاضطراب والغموض ، وما زال للدين البارسي أو الزرادشنية - أتباع قلائل في العالم الإسلامي . غير أن أثره الفعال كان في طوائف الباطنية من قرامطة وحشاشين وغيرهم ثم اعترفت به البهائية أخيراً ووجدت في الزندافسته - كتاب الزرادشتية - بشارات بالبهاء والباب ، في نصوص نقلها البهاء عن الشهرستاني يتكلم فيها عن الإشرزيطا الأولى الذي ظهر في عهد بتياري ، وإشرزيطا الثاني الذي سيخضع له الملوك ويعم دينه الآفاق . وإشرزيطا الأولى هو - في رأيهم وفي عقيدتهم - الباب ، وبتياري هو ناصر الدين شاه الذي عذب البابية عذاباً شديداً ، وذكل بهم أشد تنكيل . وإشرزيطا الثاني هو البهاء .

. . .

هؤلاء هم المجوس القدامى وهم يختلفون عن العنوصية الثنوية . إنهم بدأوا من فكرة الخير والتم من مبحث أخلاق ، ثم انتقلوا إلى تفسير الكون كله . رأوا مظاهر التثنية فى كل شيء ، فى الذكر والأنثى ، والصحة والمرض ، والقوة والضعف والروح والحسد ، والمادة والصورة ، ومن هذا اتجهوا إلى تفسير الكون ، ورده إلى عناصر كل واحد من هؤلاء : فردوا الخير والذكر والصحة والمقوة والروح إلى مبدأ أول ، والشر والأنثى والمرض والضعف والحسد إلى مبدأ أول ، والشر والأنثى والمرض والضعف والحسد إلى مبدأ ثان ، هو أقل من المبدأ الأول وأحدث . ولكن الغنوص ظهر يسيطر على المذهب الثنوى ، فظهرت الثنائية القديمة بين الله والعلم والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح .

<sup>(</sup>١) الشهرستاني .. الملل ج ٢ ص ٧٠ .

#### (د) الديصانية:

وأول مثال للغنوصية الثنائية هو مثال الديصانية نسبة إلى مؤسسها ديصان أو برديصان وقد ظهر ديصان قبل مانى ومهد له . ويرى صاحب الفهرست أن ديصان ظهر بعد مرقبون بثلاثين عاماً . آمن ديصان بالأصلين القديمين :النور والظلمة . . النور مختار أى يفعل باختياره ، والشر مطبوع يفعل الشر اضطرارا . والنور عالم قادر حساس دراك ، ومنه تكون الحركة والحياة ، والشر مطبوع يفعل الشر اضطرارا . والنور عالم قادر حساس دراك ، ومنه تكون الحركة والحياة ، والظلام ميت جاهل عاجز جماد موات لافعل له ولا تمييز . والنور جنس واحد ، والظلام جنس واحد . والنور لا تمييز في إدراكاته وحواسه ، كلها متفقة ، فسمعه وبصره وسائر حواسه شي ه واحد ، والنور لا تمييز في إدراكاته وحواسه ، كلها متفقة ، فسمعه وبصره وسائر حواسه شي ه اوحد ، فسمعه هو بصره وبصره هو ذوقه ، و إنما قلنا سمع و بصر لاختلاف اللغة فقط ، وكذلك الظلام (١) وسنجد نفس هذه الفكرة لدى المعتزلة فيا بعد .

أما كيف حدث الامتزاج ، فقد اختلفت الديصانية فرقتين : فرقة تقول إن النور خالط الظلمة باختيار منه ، لكى يصلحها ويعيدها نوراً ، فلما خالطها امتنع عليه الحروج ، فصار يفعل القبيح اضطراراً لا اختياراً . وفرقة تقول : إن الظلام احتال حتى تشبث بالنور من أسفل صفحته فاجتهد النورحتى يتخلص منه ، فاعتمد عليه ، فلجج فيه بغير اختياره ، ولذلك فإنه يحتاج إلى زمان لكى يتمكن من التخلص منه (٢) .

ولكن كيف يحدث التخلص ؟ لا نجد شيئًا واضحًا في هذا عند الديصانية بحيث يرى بعض الباحثين أن ديصان نفسه لم يكن غنوصيًّا واضحًّا . ولكن من الثابت أن هرمونيوس بن ديصان ، رئيس الفرقة بعد أبيه ، قد أدخل مزيجًا من الغنوصية والأفلاطونية والرواقية في المذهب وتقابل هذا المزيج الديصاني مع شيوخ الإمامية من أمثال هشام بن الحكم ، والمعتزلة من أمثال النظام . . وحدث تبادل الأسلحة ، فأخذوا من الديصانية خلال هجماتهم عليها . وقد كانت الديصانية كما قلت ممهدة لظهور المانوية . وقد أعلنت المانوية الغنوص بل كانت أعظم غنوص حارب الإسلام في صور متعددة بعد ذلك .

## ( ه ) المانوية :

والمانوية نسبة إلى مؤسسها مانى بن فاتك ، وفاتك نشأ فى أذر بيجان ، ثم انتقل إلى بابل ، وكان على عبادة الأصنام ، ولكنه غير دينه حين سمع هاتفاً يناديه : يا فاتك ، لا تأكل لحماً ولا تشرب خمراً ولا تنكح بشراً . فانتقل إلى دستمسان حيث عاش مع طائفة المغتسلة . وكانت

<sup>(</sup>١) أبن الندم : الفهرست - ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : الملل والنحل ج ٢ ص ٩٠ .

المرأته حاملا بمانى . ثم ولدته حوالى سة ٢١٥ م ، وأحبرت الناس بأنها كانت ترى له المنامات الحسنة، وكانت ترى في اليقظة أيضاً كأن هناك من يأخذه فيصمد به إلى السياء ثم يرده، وأحيانا كان يغيب يوماً أو يومين ثم يعود . وكان يتكلم في طفولته بالحكمة . . وهنا فرى صورة فلمسيح . ثم حين أثم النبي عشرة سنة أتاه الوحي من ملك جنان النور .. وجنان النور هو الله ، وملكه هو الترمه أو القرين . وقد ناداه : و اعتزل هذه الملة فلست من أهاها وعليك بالنزاهة وترك الشهوئ ولم يأن لك أن تظهر لحداثة سنك، وفي بابل درس مانى الأديان الفارسية الفديمة ، وبخاصة عقيدة زرادشت وكتبه ، والمسيحية والفنوصية ، ولما بلغ الرابعة والمشرين أناه ملك جنان النور عيسى » . وقد رفض مانى الأناجيل المعروفة ، ورأى التعارص الكبير بينها فاختار فقط بعض عيسى » . وقد رفض مانى الأناجيل المعروفة ، ورأى التعارص الكبير بينها فاختار فقط بعض أجزائها ، واستند على أناجيل أعان أنها أقدم من الأناجيل الأربعة . وقرر أيضاً أن المسيح لم يصلب ، وإنما الذى صلب شيطان تمثل صورته ، وأعلن هذا إعلاناً حاسماً ، ومستنداً على الأناجيل الأن بين يديه ، ومستنداً على الأخبار المتواترة التي وصلته ، وقد كان قريب العهد من ظهور المسيح ، وكان لا يأبه بالعهد القديم ، ويرى أن يد التغيير قد أصابته ولذلك هاجم المهودية هجوما عنيفاً . ويرى كثيرون من المؤرخين الأوربيين صحة الكثير من آراء ه مانى ، المهودية هجوما عنيفاً . ويرى كثيرون من المؤرخين الأوربيين صحة الكثير من آراء ه مانى ، المهودية هجوما عنيفاً . ويرى كثيرون من المؤرخين الأوربيين صحة الكثير من آراء ه مانى ،

وحين دعا الملك التوم مانى قائلا: و عليك السلام مانى، ومن ومنى الرب الذى أرسلنى إليك ، واختارك لرسالته ، وقد أمرك أن تدعو بحقك ، وتبشر ببشرى الحق من قبله ، وتحمل فى ذلك كل جهدك خرج مانى إلى الهند ، ومعه تلميذاه شمعون وزكوا وأبوه ، وأعلن هناك أولا و أمل الحياة، ثم انتقل إلى الصين ، ومنها إلى خراسان ثانية ، وكان شابور بن أردشير على عرش فارس ، فاتصل مانى بأخيه فير وز فأعجب به وأوصله إلى أخيه ، وسمح له الملك بالوعظ ونشر مذهبه ، ولكن الزرادشتين قاوموه وأثر وا على شابور ، فأعدمه سنة ٢٧٧م .

أما مدهبه: فقد تابع الثناثية القديمة فقال: إن مبدأ العالم كونان أحدهما نور والآخر ظلمة ، كل منهما منفصل عن الآخر. فالنور هو العظيم الأول ليس بالعدد، وهو الإله الحق ملك جنان النور وله خمس صفات: العلم والعقل والغيب والفطنة ، وخمس صفات روحانية هي الحب والإيمان والوفاء والمروءة والحكمة ، وهذه الصفات قديمة أزلية . ومع هذا المكون شيئان أزليان ماديان: أحدهما الجو والآخر الأرض ، وللجو خمس صفات أيضاً هي الحلم والعلم والعقل والغيب والحكمة . وللأرض عناصر خمسة ، أربعة منها جسدية وهي النور والماء والنار والربح ، وروحها: النسيم ، والكون الثاني هو الظامة ولما خمسة عناصر: الضباب والحريق والمسموم والظلمة ، وروحها: الدخان .

والكونان متجاوران ، ولو أنهما فى فعلهما وتدبيرهما متضادان، ولكنهما فى الحير متحاذيان : كون النور من جهة تحت منخفض من ناحية الشمال ، وكون الظلام من جهة تحت منخفض من ناحية الجنوب .

أما الامتزاج بين الكونين ، فقد اختلفت أساطير المانوية في سببه ، فأسطورة تقول : إنه حدث اتفاقاً و لا قصداً ولا اختياراً الى أنه لم يقصد إليه كما تقول الزرادشتية . وأسطورة ثانية تقول إن سبب المزاج أن أبدان الظلمة تشاغلت عن روحها بعض التشاغل ، فنظرت روحها والدخان إلى عالم النور ، فاشتاقت إليه فأوحت إلى الأبدان أن تخالطه فأسرعت إلى إجابتها ، ولذلك خالط الدخان النسيم ، ومن هذه المخالطة العالم الذي نعيش فيه . والحياة والراحة واللذة في هذا العالم فن النسيم ، والهلاك والآفات فن الدخان . واختلط الحريق أيضًا بالنار فالضوء والنور من النار ، والهلاك والفساد فن الحريق . اختلط النور عامة بالظلمة : فن النور الصفاء والحسن ، ومن الظلام الدن والكدر . . . إلخ . اختلطت الأجناس الحمسة الظلامية بالأجناس الخمسة النورية فلما رأى ملك النور هذا الامتزاج أرسل ملكاً من ملائكته ، فخلق هذا العالم على هذه الهيئة الى نحن فيها ، لتخلص أجناس النور من أجناس للظلمة . وخلق الشمس والقمر ليعاونا النور المنبث في الظلام أن يعود إلى عالمه .

وحدث أن تقابل أركونان - ذكر وأنى ، وأحاطت بهما الشهوة والمرض فتناكحا ، فحدث الإنسان الأول ، ثم حدث التناكع مرة أخرى فنشأت المرأة الحسنة و حواء ، فلما رأى الملائكة الحمسة و نور الله وطيبه الذى استلبه المرض والذى أودعه فى ذينك المولودين ، سألوا البشير ، وأم الحياة ، والإنسان القديم وروح الحياة أن يرسلوا إلى ذلك المولود من يطلقه ويخلصه ، فأرسلوا عيسى . وعمد عيسى إلى آدم ، وأوضح له الجنان والآلمة وجهنم والشياطين والأرض والساء والشمس والقمر ، وخوفه من حواء ، وحذره أن يقربها ، ولكنه عاد إليها بالشبق الذى فيه ، فحدث التناسل .

والشمس والقمر تخلصان العالم من الظلام ، والصلاة والتسبيح والتقديس والكلام الطيب تخلص الإنسان من الظلام . . . . والنسيم الذى فى الأرض لا يزال يرتفع لأن من شأنه الارتفاع إلى عالمه ، وكذلك جميع أجزاء النور أبداً فى الصعود والارتفاع ، وأجزاء الظلمة أبداً فى النزول . . حتى تتخلص الأجزاء ويبطل الامتزاج ، وتنحل التراكيب ، ويصل كل إلى عالمه . . وذلك هو القيامة والمعاد . (١) وقد كتب مانى كتباً كثيرة وكذلك تلامذته . وانتشرت هذه الكتب فى فارس ، ثم عرف المسلمون الكثير منها .

<sup>(</sup>١) الشهرستانى : الملل والنحل ج ٢ ص ٨٣ .

#### ( و ) المزدكية :

والطائفة الثالثة من الثنوية الغنوصية هي المزدكية ، نسبة إلى مزدك فارسي من نيسابور. وقد ولد في أواخر القرن الحامس عام ١٤٨٧م وقتل في سنة ٢٥٣م . كان مانويا أول الأمر ، تابع ماني في قوله بالأصلين القديمين . إلا أنه اختلف عنه في أن النور يفعل بالقصد والاختيار ، وأن امتزاج النور بالظلمة كان اتفاقاً ، وخلاصهما أيضاً كان اتفاقاً . ولكن من انغريب – وتحت تأثير فلسني فيها بعد – أرجع مزدك الأصلين القديمين إلى أصول ثلاثة : الماء والنار والأرض ، اختلطت ، فحدث من اختلاطها على نسب متساوية : مدبر الخير ، على نسب غير متساوية : مدبر الخير ، على نسب غير متساوية : مدبر الشر . والمادة الأولى ، مادة الخير ، مادة صافية . والمادة الثانية مادة الشر . مادة كدرة .

ولكى يعود الإنسان ربانيا ، لابد أن تكون بين يديه أربع قوى : قوى التمييز ، والفهم ، والحفظ ، والسرور . فن ملكها واجتمعت فيه ، انفتح له السر الأكبر ، وارتفعت عنه التكاليف فأحلت له الدنيا بما فيها من متاع . بل إنه أمر أتباعه جميعًا بأن ينتهوا عن الحرب والبغضاء والمشاحنة وذلك بأن أحل لهم شيوعية المال والنساء ، وهما سبب كل حرب وبلاء ، فجعل الناس شركة فيها ، كاشتراكهم في الماء والنار والكلا .

ولقد ذكر البير وفى أن مزدك كان قاضيًا للقضاة فى أيام قباذ بن فير وز ، وأنه كان زرادشتيًّا أول الأمر ثم انقلب على المذهب الزرادشي ودعا إلى مذهب خاص به هو الإيمان بالاثنين ، ولكنه قال الشراك الناس فى الأموال والنساء، وهذا ما دعى إلى إقبال الناس عليه (١١) .

وقد اعتنى المسلمون أشد الاعتناء بتاريخ مزدك والمزدكية ، والسبب فى هذا أن المزكيين كانوا الحطر المباشر على كيان الإسلام والمسلمين ، ونراهم يفردون لهم باباً فى الفقه ، فلا برون نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم ، كما يرون أنهم لايجور قبول الجزية منهم لأنهم فارقوا دين الحبوس الأصلى واستباحوا المحرمات وفادوا بشيوعية النساء والأموال ، بل واجب ولى الأمر أن يستتبهم فإن تابوا ، وإلا وجب قتلهم (٢) .

وقد دخل الإسلام فارس والمزدكية ، بالرغم من مقتل زعيمها وتشتت أنصارها . منتشرة بنواحي الجبال في أذربيجان وأرمينية وغيرها .

# (ز) المنادائية:

وقبل أن ننتهى من عرض الفرق الغنوصية ، ينبغى أن نعرض لفرقة المندائية ، وكانت منتشرة في جنو بى العراق ثم في الكوفة بعد . ويبدو أنها كانت أولى العقائد التي قابلها المسلمون في العراق

<sup>(</sup>١) البروني - الآثار الباقية ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) البغدادي الفرق ص ٢١٥، ٢١٦.

وملخصها: فوق انسموات وفيها وراء ملكوت الكواكب ، يوجد عالم النور حيث تستقر الحياة ــ الواحد ملك النور المتسامى تحيط به الكاثنات المقدسة ــ الملائكة . ومن هذا العالم ، عالم النور اشتقت روح آدم وأرواح أبنائه من الماندائيين . وفى أسفل : مملكة الظلام فى أسفل سافلين . . نزل الماندائيون إلى الأرض ولن يخلصهم إلا كائن إلهى ساعة الموت . يخلص الروح من البدن الكثيف ويعيدها إلى عالم النور .

# (ح) الاتصالات بين المسلمين والغنوصية:

والآن يتساءل الإنسان ــ كيف تمت الاتصالات بين المسلمين والغنوصية ؟ وما هو مبدأ النزاع العنيف الذي أخذ مكانه الفكري بين المسلمين والغنوصيين ؟ .

أما أن الجاهلية قد عرفت الغنوصية ، فهذا مما لاشك فيه ، فقد جاور العرب أهل فارس ، وكانت بينهم الصلات والمعاهدات ، فهل لم تنفذ الثنوية إليهم ؟ يقول اليعقوبى : « وتزندق منهم قوم فقالوا بالثنوية» ، ويذكر أيضًا أن قبيلة كندة قد تزندقت ، وكان سيدها حجر بن عمرو الكندى شيخ قبيلة كندة وملكها وتوفى عام ٥٠٠ م . ومن العجيب أن تكون كندة بعد ذلك ، وفي الكوفة بالذات ، شيعية غالبة غنوصية على أشد ما تكون الغنوصية (١) .

ثم ظهر غنوصى عنيف ، اعتنق الزندقة ، أى الإيمان بالاثنين على صورة عنيفة . وهذا الغنوصى هو أبو سفيان بن حرب . ولم يتنبه الباحثون إلى سبب عدارته الكبرى وضغنه المرير على الإسلام ، سواء فى جاهليته أو بعد أن أرغم على اعتناق الإسلام غداة فتح مكة . أما السبب فى هذا فهو أنه « كان فى الجاهلية زنديقاً » . (٢) ونحن نراه يشهد حنيناً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم « وكانت الأزلام معه يستقسم بها» وكان كهفاً للمنافقين ، وكان يتشنى فى المسلمين إذ كشفوا بعض الكشف يوم البرموك ، فلم يؤمن حتى بعروبته . ويظهر أبو سفيان عقيدته المتزندقة حين دخل على عيان بن عفان رضى الله عنه وقد صارت إليه الحلاقة فقال : « قد صارت إليك بعد تيم وعدى ، فأدرها كالكرة ، واجعل أوتادها بنى أمية ، فإنما هو الملك ، ولا أدرى ما جنة ولا نار » (٢)

وقد طرده عنمان ونهره ، ولكن (عنمان) ما لبث أن رقع فى أحابيل هذه الأسرة المتزندقة . وحين تولت هذه الأسرة الأموية الحكم أظهرت نفثاتها المسمومة على الإسلام كدين فى أكثر الأحايين . حقاً إنها قامت بفتوحات ممتارة ، ولكن لم تكن غاية هذه الفتوحات فى نظر الخلفاء

<sup>(</sup>١) اليعقوبي ج ١ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى : النزاع والتخاصم صر ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٢١.

نشر الإسلام ، وإنما كانت غايتها توسيع رقعة مملكتهم وإغداق السع<sub>م</sub> والحيرات على قصورهم في دمشق .

وفى أواخر الجاهلية أيضاً ، وى مطلع الإسلام ظهر عنوصى قاتم هو مسيلمة المتنى الكاداب ولم يبحث . مسيلمة الكذاب من هذه الناحية أبداً ، وإن كانت هذه الناحية ... فها أرى السبب الحقيقى فى عداوته للإسلام ومحاولته القضاء عايم فى مهده ، وبعد انتقال الرسول إلى الله . ويكشف الجاحظ عن هدا فيقول الاسلمة طاف قبل الننبى بالأسواق التى كانت بين دور العجم والعراق يلتقون للتسوق والبياعات ، كنحو سوق الإبلة وسوق حكمة الأنبار وسوق الحيرة ، يلتمس الحيل والنيرنجات واختيار المنجمين والمتنبئين (١) . من الواضح إدن أن مسيلمة قلد تعلم الغنوصية هناك وعادبها إلى البمامة ، وقاء قاوم مسيلمة وأتناعه الإسلام مقاومة عنيفة حتى قصى عليهم خالد بن الوليد .

وقد كان للدكتور محمد جابر عبد العال فضل توجيه أنظارنا إلى وجود عبادة مسيلمة الكذاب في الكوفة في عهد غمر بن الخطاب ، فقدم إلينا النص الآتى عن كتاب الحراج لقدامة اين جعفر المخطوط بدار الكتب الأهلية بباريس: ه وكتب (أى مسيامة) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبادة بن الحارث أحد بني عامر بن حنيفة — وهو ابن النواحة الذي قتله عبد الله ابن مسعود في الكوفة لما بلغه أنه وجماعة يؤونون بكذب مسيلمة ه (٢) . وهكذا عادت عقيلة مسيلمة الفنوصية التي أخذها من جنوبي العراق وفارس إلى الكوفة . ولكن سرعان ما تبين لعبد الله ابن مسعود الأمر فأخذها بشدة ، وقتل ابن النواحة وجماعته .

وقد وضع البير وفى مسيلمة فى نسق المتنبئين الغنوصيين ، ودكر الحيل التى ذكرها الجاحظ من قبل ، والتي قبل إنه أتى بها من جنوبى فارس . وذكر أن عبادة الأوثان لم تكن متمكنة فى بنى حنيفة (٣) . واستنتج من هذا أنه حين أتى لهم المجوسى قبلوه ، وبثى الكثير ون على عبادته . ويذكر البير وني أن بعض بنى حنيفة رثوه بأشعار منها :

لمنى عليك أبا تمامه كالشمس يطلع من غمامه (٤)

هؤلاء جميعاً بقوا غنوصيين وذهبوا إلى الكوفة ـــ كما رأينا ـــ وشاركوا في مجتمعها الغنوصي العنيف ، في محاولة مستمرة للقضاء على الإسلام والمسلمين ودخل الإسلام بلاد فارس ، فوجد

 <sup>(</sup>١) الحاحظ: الحيوان ج ٤ ص ٣٦٩ – ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) الدكتور محمد جابر عبد العال . حركات الشيعة المتطرفين ص ١٧ ، ١٨ .

<sup>(</sup>٣) البيريني : الآثار الباقية ص ٢٠٩ – ٢١٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) نفس المدر س ١٢ .

كل ذلك. وجله الزرادشتية فى كل مكان كما وجد بيوت نارها المنبئة هنا وهناك . وقابل المانوية وغنوصها . وقد عادت المانوية إلى فارس علانية بعد دخول العرب أرض فارس . ثم وجد المزدكية متمكنة راسخة كما وجد المنداثية أيضًا فى البصرة .

ويهمنا بنوع خاص من بين هؤلاء الفرق - المانوية والمزدكية ، فإن غنوصهما كان أخطر غنوص على العالم الإسلامى . وتاريخ المانوية يحتاج إلى بحث أكبر من هذه الصفحات القليلة ، كانت المانوية كامنة فى فارس والعراق . ويذكر ابن النديم أن خالد بن عبد الله القسرى والى الوليد بن عبد الملك على العراق كان يعنى بهم . واتصلت طائفة منهم بعامل من عمال الحجاج بن يوسف فى المدائن فآواهم وبنى لهم بعض الكنائس . وكان منهم أيضاً بقية أيام المأمون والمعتصم ، وانتهت رئاستهم إلى أبى على سعيد المانوى وكاتبه نصر بن هرمزد السمرقندى . كما يذكر أيضاً أن من رؤسائهم الرسمين : أبا يحيى ، ويزادنبخت . ويبدو أن البعض منهم عاشوا فى دمشق وكانت لم فيها رياسة . وعد ابن النديم من رؤسائهم أبا الحسن الدمشقى . وف

ونستنتج من هذا أنه كان هناك عدد كبير من الغنوصيين فى العالم الإسلامى وزاد عددهم زيادة كبرى فى بعض الجهات ، ويذكر ابن النديم و المغتسلة ، ويقول إنهم كثيرون بنواحى البطائح ، ويزعمون أن الكونين ذكر وأنثى (١) . ويذكر أن المرقونية والديصانية منهم أيضاً . وهم يتسترون بالنصرانية وهم كثيرون بخراسان . ويتكلم عن الجنجيين ، وأنهم ينتشرون فى جوخى وهى قرية على النهروان ، وعن ظهور خسرو الأزرمقان ، وأن أتباعه كانوا يغنون لحناً موزوناً ، حفظ ابن النديم من كلامه :

نحن الدين حفظنا السرب فى العالم .
فسرقنا من الدنيا المال العظيم ، فلمعنا
فذهبنا إلى النهر ،
فذهبنا إلى النهر ،
فذهبنا بهن سودا ، وأتينا بهن بيضا
ورددناهن مشرقات مضيئات . . . . (٢)

وقد اعتبر ابن النديم الجعد بن درهم مانوياً ، وكذلك تلميذه آخر ملوك بني أمية . ثم يذكر ابن النديم رواية تقرر أن المأمون كان مانويناً ، ثم يكذب ذلك .

<sup>(</sup>١) ابن النديم : الفهرست - ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) ابن النديم : الفهرست – ص ٤٨٩ .

وقد كتب ابن النديم أيضاً قائمة بأسماء المتكلمين الذين كانوا يظهرون الإسلام وببطنون الزندقة كابن طالوت وابن آبى شاكر وابن الأعدى الحزيرى وصالح بن عبد القدوس وعبد الكريم ابن أبي العوجاء . ويذكر ۽ أن لمؤلاءكتبًا مصنفة في نصرة الاثنين ومذاهب أهلها ۽(١) ويذكر البيروني أن عبد الكريم بن أبي العوجاء كان مانويًّا ، قتله محمد بن سلمان والى الكوفة من قبل أبى جعفر المنصور ، وأنه حين أتى به للقتل قال ه أما والله لئن قتلتمونى ، لقد وضعت عليكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال ، وأحل بها الحرام ولقد فطرتكم فى يوم صومكم وصومتكم فى يوم فطركم (٢) كما كان هناك مجموعة من الشعراء المانويين أو الزنادقة ، منهم بشار بن برد وإسحق بن حلق وابن سابة وسلم الحاسر وعلى بن الخليل . ويرى ابن النديم : أن ممن اشتهر بالزندقة ـــ أى المانوية ٩ أبو عيسي الوراق ، وأبو العباس الناشيُّ ، والجبهاني محمد بن أحمد ٩ واعتنق عدد من حكام المسلمين ذوى الأصول الفارسية المانوية كالبرامكة ومحمد بن عبد الملك الزيات (٢٦) . ويذكر المسعودى أن المهدى قام بنتبع الزنادقة و وأمعن في قتل الملحدين والذاهبين عن الدين ، ولظهورهم في أيامه وإعلانهم باعتقاداتهم في خلافته ، لما انتشر من كتب مانى وابن ديصان ومرقيون مما نقله ابن المقفع وغيره ، وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العربية ، وما صنفه في ذلك الوقت ابن أبي العوجاء وحماد عجرد ويحيى بن زيادة ومطيع بن إياس تأييداً لمذاهب المانوية والديصانية والمرقونية (1) . كتبت الكتب إذن في مذاهب المانوية والديصانية والمرقونية ، وانتشرت في العالم الإسلامي وقام عدد من الشعراء والكتاب ينشر ون المانوية في شعرهم ، وكانت لهم صلواتهم ومجتمعاتهم بل يذكر أبو نواس وكنت أتوهم أن حماد عجرد إنما رمي بالزنادقة لمجونه في شعره ، حتى حبست في حبس الزنادقة فإذا عجرد إمام من أتمتهم ، وإذا له شعر مزاوج بيتين بيتين يقرأون به في صلواتهم . .

واتخذ بعض المانوية طريق الزهد ولباس التصوف يخفون به مانويتهم . فكانوا يظهرون التقزز من الصيد ويرون أن ذلك من القسوة (٥) و وكان الذى يفعل هذا إناس من الصوفية ومن النصارى لمضاهاة النصارى سبيل الزنادقة فى رفض الذبائح ورفض إراقة الدماء والزهد فى أكل اللحمان، وقد أوصى المهدى ابنه موسى أن يتجرد لهذه العصابة عصابة مانى ع، ويخبره أنها تدعو إلى ظاهر حسن - كاجتناب الفواحش والزهد فى الدنيا والعمل للآخرة ثم تخرجهم بعد

<sup>(</sup>١) نفس المدر ص ٤٧١ - ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٢) البروني : الآثار الباقية ص ٦٧ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن النديم : الفهرست ص ٤٨٦ .

<sup>( ؛ )</sup> المسعودي : مروج الذهب ج ؛ ص ١٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) البيروني : الآثار الباقية ص ٦٧ ، ٦٨ .

ذلك إلى : تحريم اللحوم ومس الماء الطهور ، وترك قتل الحوام تحرجاً وتحوباً ، ثم تخرجهم من هذا إلى عبادة اثنين : أحدهما النور والآخر الظلمة ، ثم تبيح بعد ذلك نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور و وطلب منه قتلهم وإفناءهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا (١١) وقد تتبع موسى الهادى الزنادقة حين تولى الخلافة فقتلهم - كما يقول المقدسي - أبرح قتل . ويذكر المقدسي منهم : ازديادار كاتب يقطين ابن موسى ، فقد ذهب إلى الحج ، ولكنه لم يستطع أن يخفي عقيدته المانوية فقال : ما أشبههم بهتر تدور البيدر ، فقتله الهادى وصلبه ، ويذكره الشاعر فيقول :

قد مات مانى منذ أعصار وقد بدا ازديادار حج إلى البيت أبو خالد مخالفة القتل أو العار وود والله أبو خالد لو كان بيت الله فى النار لا يقتل الحيات فى دينه كفرا ولا العصفور فى الدار وليس يؤذى الفار فى جحره يقول روح الله فى الفار (٢)

لكل شيء معدن وجوهر وأوسط وأصغر وأكبر من الك بالمحض وكل ممتزج وسادس في الصدر منه تعتلج وكل شيء لاحق بجوهره أصغره متصل بأكبره

وهذه أفكار غنوصية ممتزجة بظاهر فلسنى يونانى ، فهو يذكر فكرة الخير المحض ، وهى فكرة مأخوذة من برقلس ، ولكنها أيضًا فكرة ثنوية تشير إلى النور المحض عند مانى ، والامتزاج فكرة غنوصية وكذلك العودة إلى الجوهر كل إلى جوهره : الروح إلى عالم النور ، والجسد إلى عالم الظلام . بل إن تقسيم الإنسان إلى عنصرين : معدن ، وجوهر — أى الجسم والنفس ، هو تقسيم ثنوى . ولكن الأفكار الغنوصية تتضح أكثر حين يرسم الكون كما رسمه الثانوية .

ما زالت الدنيا لنا دار أذى ممزوجة الصفو بألوان القذى الخير والشر بها أزواج لذا نتاج ولذا نتاج لتجدعن المنايا كل عربين والخلق يفنى بتحريك وتسكين

<sup>(</sup>۱) الطبرى : تاريخ سنة ۱۷۹ ص ۸۸ه .

<sup>(</sup>٢) المقدسي : البدء ج ٦ ص ١٠١ .

وهنا نظام غنوصى كامل. الخير والشر أرواج تتأدى الأزواج، الواحدة منهما إلى الأخرى ، حي تنتهى أرواج الخير إلى النور وأزواج الشر إلى الظلام ويبدو أن الباحثين القداى من حاول أن يخفف من ثنائية الرجل : فذكر الصولى أن مذهب أبى العناهية كان القول بالتوحيد وأن الله خلق جوهرين متضادين لا من شيء ، ثم إنه بنى العالم على شكله هذا منهما وحديث العين والصنعة ، لا محدث له إلا الله » . ثم إن الله سيرد كل شيء إلى الجوهرين المتضادين ، قبل أن تفنى الذوات جميعاً (١) . هذه محاولة فقط للتخفيف من غلواء المذهب الشوى عند الرجل . وقد قام الدكتور محمد جابر عبد العال – في كتابه الرابع وحركات الشبعة المتطوفين وأثرهم في الحياة الاجتماعية والأدبية لمدن العراق إبان العصر العباسي الأولى ، بتحليل بعض أشعاره وأثرهم في الحياة الاجتماعية والأدبية لمدن العراق إبان العصر العباسي الأولى ، بتحليل بعض أشعاره وأثبت أنها غنوصية بحتة – ومنها :

والذي يملك الأمور جميعاً ملك حل نوره المكنسون

وهنا يعتبر أبو العتاهية الله ملكمًا له ذات نورانية ، فالنور مكنون فيه أى فى ذاته ، وأبو العتاهية يختلف ويبتعد عن فكرة القرآن : • الله نور السموات والأرض ، فالنور فى القرآن لا يمثل ذات الله ، وإنما يدل عليه . أما النور المكون فى الملك فهى فكرة ماندائية . ثم يفسر قول أبى العتاهية :

أستغفر الله من ذنبي ومن سرف إنى وإن كنت مستوراً لخطـاء لم تقتحم بى دواعى النفس معصية إلا وبينى وبين النور ظلماء

ويرى الدكتور محمد جابر عبد العال أن الشاعر هنا لايتجه إلى التعبير الفرآنى و يخرجكم من الظلمات إلى النور، بل إلى المانوية أو الديصانية ، فصاغ قوله فى ضوء مذاهبها . فالظلمة كانت تمسكه من أن يرى النور و فقادته نفسه إلى طريق يتضاد أو لايتفق وطريق الحير أو النور فسار فى الإثم والمعصية ، حتى ارتد وانتزعته عوامل الحير من هذا الظلام ونقلته إلى النور ، ومن الأدلة الداحضة على ثنوية أبى العتاهية أنه يصرح :

لكل إنسان طبيعتان خير وشر وهما ضدان

وهنا إشارة إلى عقيدة المانوية : إن الخير والشر ضدان أزليان ، وهما فى صراع دائم . وينتهى الدكتور عبد العال إلى القول بأن دأبا العناهية يورد نظرية النور ناظراً مرة إلى مذهب الروافض أو الماندائية ، ويوردها مرة أخرى مقابلة للظلمة ناظراً إلى المانوية أو الديصانية (٢) .

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الأصفهاني : الأغانى ج ٣ ص ١٧٤ . وانظر أيضاً الدكتور محمد جابر عبد العالم حركات الشيعة المتطرفين ص ١٣٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) الدكتور عبد العال : حركات ص ١٤٠ .

انتشرت المانوية والديصانية والمرقرنية تحملها إلى العالم الإسلامى بقايا فارسية ، عشعشت وفرخت فى الكرفة ، ثم انتشرت منها إلى بغداد ، وكان طريقها «التشيع الغالى» الذى ظهر فى الكوفة فلما غلب على أمره أحد ينفث سمومه تحت صورة الزهد أحياناً وأحياناً فى صورة الشعر الماجن . والجزء الثانى من كتابى « نشأة الفكر » هو توضيح لآنار الغنوص فى الغلاة من الشيعة ونفاذه إلى الإمامية والإسماعيلية . بل إن هناك رأياً له خطره : إن مؤسس الإسماعيلية هو أبو شاكر الديصانى هوميمون بن ديصان بن سعيد بن غضبان — صاحب كتاب الميزان فى نصرة الزندقة .

ولا شك أنه كانت هناك مؤامرة شعوبية كبرى للقضاء على الإسلام ، ولا شك أنه كان وراءها بعض الفرس . أما غالبية الفرس فكانرا مسلمين أوفياء دافعوا المانوية والديصانية والمردكية والماندائية كما دافعها مفكر و العرب . وكان يمثل مطلع هذه المؤامرة الشعوبية والغنوصية المفكر الفارسي عبد الله بن المقفع .

كان « روزيه » هو الاسم الفارسي القديم لعبد الله بن المقفع . أكبر أعداء الإسلام على الإطلاق . قضى أكبر سنى حياته في عهد الدولة الأموية ، وكان زرادشتيًّا في قول لاشتهاره بالقيام بطقوس المجوس عامة ، وفي قول آخر أنه كان مانويًّا أو مزدكيًّا . وقد قام بترجمة كتاب مزدك المعروف باسم « ديستاو » لينشر العقائد المزدكية ، وسنرى عمله هدا يؤتى عماره البغيضة فسرعان ١٠ تتكون في أوائل العصر العباسي فرق مزدكية كثيرة . كما أنه كتب كتاب « الدرة اليتيمة في معارضة القرآن ، . غير أن أهم كتاب له قام بترجمته هو كتاب كليلة ودمنة ، وقد ضمن هذا الكتاب باب و برزويه » . وهذا الباب من أخطر الأبواب في نقد الأديان عامة . يتكلم عن تعارض الأديان وعن عدم التوصل إلى اليقين فيها ، بينما يعتبر العقل وحده أعظم وسيلة وأفضلها للمعرفة!! كان ابن المقفع يرمى إلى نشر الإلحاد والتحلل من الإسلام بالذات : وقد تبين للبيروني هذا فقال وهو بصدد الكلام عن كتاب كليلة ودمنة ، « وبودى لو كنت أتمكن من ترجمة كتاب ينج تنتر وهو المعروف عندنا بكتاب كليلة ودمنة ، فإنه تردد بين الفارسية والهندية ثم العربية والفارسية على ألسنة قوم لا يؤمن تغييرهم إياه ، كعبد الله بن المقفع في زيادته باب بروزيه فيه ، قاصداً تشكيك ضعيفي العقائد في الدين وكسرهم ، للدعوة إلى مذهب المانية ، وإذا كان متهما فيما زاد ، لم يخل عنه فيما نقل » (١) قد تنبه إذن هذا العالم الناقد القديم --البيروني ـــ إلى مانوية ابن المقفع وقد تنبه الحليفة المهدى من قبل إلى هذا فقال « ما وجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن المقفع » . (٢) كما قام القاسم بن إبراهيم الزيدى المتوفى عام ( ٢٤٦ هـ)

<sup>(</sup>١) تحقيق ما للهند من مقولة : ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ١ ص ١٨٧ .

يوضع كتاب ، الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع » . وقد تنبه القاسم بن إبراهيم أيضاً إلى مانوية ابن المقفع .

رأينا إذن كيف نفذت المانوية بكل الوسائل إلى العالم الإسلامي محاولة الانقضاض على الإسلام وتمزيقه ، وتمزيق وحدة الأمة الإسلامية ، تفريقها إلى فرس وعرب ، غير أنه كان هناك في فارس – وبعد دخول المسلمين – غنوص أكثر عنفاً وأكثر ضراوة رهو غنوص المزدكية :

إن الحركة المزدكية لم تمت على الإطلاق بوفاة مزدك بل قامت و خرمة و امرأته بالمدعوة وأنشأت الفرقة الحرمية أو الحرمدينية و وكانت هذه الفرقة سرية عملت في فارس قبل الإسلام و بعد الإسلام ، واتصلت بمهارة بالحركات الشيعية وحركات الغلاة ، وحركات الإسماعيلية الإيرانية وللقرامطة . أو بمعني أدق اتحدت الحرمية أو الحرمدينية النشيع ملجأ لها حتى قبل و قد أصبح مزدك شيعياً » . وكان من أبر ز الصلات بين المزدكية و بين القرامطة : أخذ الأخيرين بشيوعية الأموال التي دعا إليها مزدك . . وقد تحقق هذا ، في مجتمعات القرامطة كما بينت في الجزء الثاني من كتابي هذا . وقد أخذ حمدان قرمط ثم قرامطة البحرين بالنظام الاجماعي للمزدكية ، وإن كنت أشك كثيراً في أنهم أخذوا بالعقيدة الثنوية . غير أن أثر المزدكية الواضح إنما كان في غلاة الكوفة من الشيعة ، ثم ظهر لدى الشعراء المتزندقة ، وأبر ز مثالا لهؤلاء بشار بن برد وكان عبد الله بن المقفع قد ترجم في أواخر الدولة العباسية كتاباً لمزدك يحوى عقائده ، فكأنه مهد السبيل لإنشاء هذه المجتمعات المزدكية الحطيرة : لدى القرامطة في جانبهم الاجتماعي ، ثم لدى الغلاة من الشيعة العباسيين ـ كما سنرى بعد قليل - في عقائدهم نفسها . كما نجده لدى الباطنية ، أو غلاة اللاسماعيلية .

آما أول الخرمية أو بمعنى أدق أول المزدكيين الرسميين فى العالم الإسلامى فهو الداعى العباسى عمار بن بديل ( المتقول عام ١١٨ه) . كان هذا الرجل من أتباع خرمة وفرقتها الحرمدينية . وقد غرس ابن بديل غرساً مكيناً للخرمية خلال دعوته للعباسيين ، هذا الغرس الذى سيظهر فها بعد على أفظم صورة .

لقد استطاع هذا الرجل أن يخدع بكير بن ماهان كبير الدعاة العباسيين وفي عام (١١٨ه) وجه ابن ماهان عمار بن بديل والياً من الشيعة بخراسان . ونزل عمار بن بديل مرواً — وكان يخفى مزدكيته أول الأمر ، ثم ما لبث أن غير اسمه وتسمى بخداش وهو اسم فارسى ، ثم أخذ يدعو لبنى العباس ، فلما سارع الناس بالاستجابة إليه ، نشر دعوته المزدكية « يقول المقدسى : ومثل لهم الباطل في صورة الحق ، فرخص لبعضهم في نساء بعض ، وهو أول من أبدأ الباطنية في الأرض » ، وأخبر أتباعه أن هذا أمر محمد بن على ودينه وشريعته . وقد أخذه والى الأمويين أسد بن عبد الله القسرى وقتله ، كما قتل بعض أتباعه . وكتب الشيعة من خراسان إلى

الإمام محمد بن على العباسي يخبر ونه بالأمر ، وهو مشمئز منهم ، فأرسل إليهم كتاباً ، فلما فتحوه لم يجدوا سوى ، بسم الله الرحمن الرحيم » فأدركوا أن خداشاً قد خدعهم ولكن بني البعض على مزدكيته (١) في أفظع صورة .

وانتقلت دعوة مزدك والحرمدينية أو بمعنى أدق المزدكية إلى الأبي هاشمية والحنفية ، أي بقايا الكيسانية وما كان أكثرهم \* وأثرت - كما قلت - في القرامطة . ثم عشعشت الدعوة في خراسان -فظهرت واضحة في الأبي مسلمية ولم يكن أبو مسلم الحرساني مزدكيًّا ، وإنما فشت المزدكية في الحليط الكبير من أتباعه ، كانت المزدكية هناك من قبل تحت اسم الكوركية والنور ساعاتية والبركوكية (٢) ولكن اسمها الغالب عليها كان الحرمدينية (٣). وقد انضوت الحرمدينية جميعًا سراً تحت لواء أبي مسلم الخراساني لعلها تجد الفرصة السانحة للانقاض على الإسلام . بل إن فرقة الرزامية نادت بالوهية أبي مسلم الحراساني في أثناء حياته ، وبحلول الإله فيه ، فقتلهم أبو مسلم عن بكرة أبيهم (١) . ثم ظهر نبي مجوسي في أيام أبي مسلم أيضًا ، هو بها فريد بن ماه قروذين . كان مجوسيًّا ، ثم رحل إلى الصين و بني بها سبع سنين ، ثم عاد ومعه قميص أزرق ، وادعي أنه عرج إلى السهاء، وأن الله ألبسه هذا القميص، وأن الجنة والنار عرضتا عليه . . . ثم أنزله الله إلى الأرض . . . ويذكر البيروني : « تبعه خلق كثير من المجوس لما تنبأ ودعا ، وخالف المجوس في أكثر الشرائع ، وصدق زرادشت وادعى على أهل نحلته ما كان جاء به ، وأخبرهم أنه يوحى إليه من السهاء ، وفرض عليهم سبع صلوات ، واحدة في توحيد الله وواحدة في خلق السموات والأرض ، وواحدة في خلق الحيوان وأرزاقه ، وواحدة في الموت ، وواحدة في البعث والحساب ، وواحدة في أهل الجنة والنار وما أعد لهم ، وواحدة في تمجيد أهل الجنة . وكتب لهم عقائده بالفارسية وأمرهم بالسجود لعين الشمس على ركبة واحدة ، والتوجه نحو الشمس في الصلاة حيمًا كانوا . ثم أمرهم بإرسال الشعور ، وترك الزمزمة عند الطعام ، وحرم عليهم ذبح الأنعام إلاما هرم منها ، وشرب الحمور وأكل الميتة ، كما حرم عليهم بعض أصول المزدكية . فنعهم من زواج الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ . ثم أمرهم بتعمير الطرق ، وإصلاح القناطر من كسب أعمالهم وقد قتله أبو مسلم الحراساني . ولكن البير وني يذكر أن أتباعه المنسوبين إليه ــ البها فرينيه ــ بقوا يدينون بما جاء به ويعادون الزمازمة من المجوس عداوة شديدة ، وأنهم ينتظرونه وأنه سينزل إليهم كما صعد وينتقم من أعدائه (٥) . ويقول ابن النديم : إنه ما زال

<sup>(</sup>١) المقدسي : البدء والتاريخ جـ ٦ ص ٦١٦ .

<sup>(</sup>۲) المسعودى : مروج الذهب جـ ٣ ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي تاريخ ص ٣٦.

 <sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ٤٧ هامش ٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) البروني : الآثار ص ٢١٠ ، ٢١١ .

جماعة على مذهبه بخراسان إلى وقته (١) . ولكن ما لبث الغنوص المزدكي أن طهر كاملا يحارب الإسلام علناً بعد قتل أبي مسلم .

أما غلاة الراوندية فأعلنوا ألوهية أبى جعمر المنصور ، يقول المقادى : خرجت الراوندية بمخراسان بمدينة الهاشمية وقالوا قولا عظيماً : إن أبا جعفر إلهنا يحيينا ويميتنا ويطعمنا ويسقيها ، وقالوا بتناسخ الأرواح وأن روح آدم تحولت فى عبان بن نهيك ، وإن أبا الهيئم بن معاوية هو جبريل ، وطافوا بقصره يقولون : هذا قصر ربنا ، وخرح إليهم المنصور فنهاهم كثيراً . فلما لم ينتهوا قتلهم (٢) . وأما الأبو مسلمية فأعلنوا ألوهية أبى مسلم الخراساني ثم ألوهية ابنه فاطمة بنت أبى مسلم . وقد تزعمت الفرقة الأبا مسلمية بعد وفاة أبيها ، وأخذت تدعو لها وأفير وزابنها . ويذكر المقدسي وأن الخرمية تتولاها ، ويزعمون أنه يخرج من نسلها رجل يستول على الأرض كلها و(٢).

وما لبث الغنوص أن حاول أن يوجه ضربته الحربية الأولى إلى الإسلام والمسلمين ، فقام سنباذ المجوسى بنيسابور يعلن أنه ولى أبى مسلم والمطالب بنأره ومعه عدد كبير من الأبى مسلمية عام (١٣٧ه) . ولكن أبا جعفر المنصور وجه إليهم قائده جهور بن مرار ، فلتى سنباذ وجيشه ، وقتل سنباذ وفرق أتباعه عام (١٣٨ هـ) (٤) . ولكن مالبث الأبو مسلمية أن اجتمعت على تابع آخر من تابعى أبى مسلم هو استاذيس ، وقد ادعى استاذيس النبوة فيا يقول اليعقوبى ، وقاتل قائد المنصور حازم بن خزيمة التميمى ، وتغلب عليه هذا الأخير وقتله (٥) .

لم تهدأ الغنوصية ، واجتمعت حول غنوصى قاس هو المقنع الحراسانى : وهو هاشم بن حكم عند البير ونى (٦) وكذلك البغدادى (٧) وعطاء بن حكيم عند ابن خلكان . وقد عرضت لمذهب المقنع بإفاضة فى الجزء الثانى من هذا الكتاب و وما أود أن أشير إليه هنا أنه كان غنوصيًا عنيفًا ، وأنه ادعى الألوهية ، أى أن الإله تجسد فى صورة المقنع وليس لأحد أن ينظر إليه قبل التجسيد . ويذكر البير ونى أن المبيضة والترك اجتمعوا عليه و فأباح لهم الأموال والفر وج وقتل من خالفهم ، وشرع لهم جميع ما أتى به مزدك وقد حارب المقنع جيوش المسلمين حرباً عنيفة حتى قتل ، ويذكر

<sup>(</sup>١) أبن النديم : الفهرست ص ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٢) المقدسي : البدء ج ٦ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) المقدسي: البد عج ص ٩٥.

<sup>(</sup> ٤ ) اليعقوبي : تاريخ ج ٣ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>ه) نفس المدر ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٦) البيرونى : الآثار ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٧) البغدادى: الفرق ص ١٥٦.

البير وني أن له « شيعة بما و راء النهر يدينون بدينه ، مستخفين منتحلين في الظاهر للإسلام (١) » أي أن أتباعه بقوا حتى أيام البيروني .

أما المقدسي فقد قال إن المقنع نادى بتناسخ الأرواح ، وأنه لا يسفر عن وجهه وزعم أن روح الله التي كانت في آدم تحولت إلى شيث ثم إلى نوح ثم إلى ابراهيم ثم إلى عيسى ثم إلى عمد ثم إلى على ثم إلى عمد ثم إلى على ثم إلى عمد ثم المنافية ثم إليه هو (٢). وهذا يثبت أنه كيساني، وكانت الكيسانية دائمًا الفرقة الممدة للغلاة ، والمدرسة التي تخرجوا فيها جميعًا . بل يبدو أن أبا مسلم نفسه كان كيسانيًّا قبل أن يتحول إلى الراوندية ويقودها . ويذكر المقدسي أن المقنع كان يحسن شيئًا من الشعبذة والنيرنجات واستخدمها فجذب إليه عدداً كبيراً من الناس ، وادعى إحياء الموتى وعلم الغيب . ثم حين هرم ، ستى هو نساءه وأولاده السم كلهم فاتوا عن آخرهم . وكان قد وعد أصحابه برجعته ، و وذلك بأن تتحول روحه إلى رجل أشمط على برذون أشهب ، وأنه يعود إليهم سنة كذا و يملكهم الأرض و . وهم ينتظرونه — ويسمون المبيضة (٣) .

ويذكر المقدسي أيضًا أن المحمرة خرجوا في أيام المهدى العباسي بخراسان يقودهم أيضًا رجل غنوصي هو عبد الوهاب « فغلب على خراسان » وما يليها ، وقتل خلقًا كثيراً ، ولكن المهدى قضي عليه وقتله ، وأفشى في أتباعه القتل والإفناء (٤).

وفى عهد هارون الرشيد تحركت الخرمية بأذربيجان ولكن الرشيد قاومهم وقضى عليهم (٥٠). وأخيراً رأت الخرمية أن تلتى قفازها الأخير إلقاء حاسماً فى عهد المعتصم فقام ١ بابك ١ الحرى وكان يعد الثورة منذ عام ٢٠١ فى عهد المأمون . وقد ذهب الباحثون إلى أنه ١ المنتظر، من نسل فاطمة بنت أبى مسلم لإقامة دولة الفرس وإعادة المزدكية .

وكان يسمى الحسن أو الحسين ثم تلقب ببابك . وقد أصاب بابك الحرى المسلمين بأفظم الضربات فى تاريخهم ، وكاد أن يقضى على الدولة العباسية فى الوقت الذى كان الروم يتحفزون فيه للقضاء على الدولة الإسلامية . وقد أكثر المؤرخون من ذكر نشأته بأذربيجان حيث كانت تعيش الحرمية ، وانتقال روح زعيمه جاويدان إليه ، وقيامه بأمر الحرمية ، وسرعان ما هاجم المسلمين فى كل مكان «حتى مرن قومه على القتل ، وانضوى إليه القطاع والحراب والدعار وأصحاب الفتن وأرباب النحل الزائفة وتكانفت جموعه ه (٢)، ويقول ابن النديم « فأما الحرمية

<sup>(</sup>١) البيروني : الآثار ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) المقدسي : البدء والتاريخ ج ٦ ص ٩٦ .

رُ ٣) نفس المصدر ج ٦ ص ٩٧ - ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ج ٦ ص ٩٨ .

<sup>(</sup> ه ) المقدسي : البدء والتاريخ ج ٦ ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ج٦ ص ١١٦ .

البابكية فإن صاحبهم بابك الحرى ، وكان يقول لمن استغواه إنه إله ، وأحدث في مذاهب الحرمية القتل والغصب والحروب والمثلة ، ولم تكن الحرمية تعرف ذلك » (١١) ، وبتى عشرين عاماً يحارب المأمون ثم المعتصم حرباً عنيفة ، وقتل من المسلمين – كما قلت – أعداداً لا يمكن حصرها ، حتى قضى الأفشين قائد المعتصم عام ٢٢٠ على جيوش بابك . وقد اعتبر المؤرخون على اختلاف منازعهم مقتله والقضاء عليه أعظم نصر للإسلام . ويعبر المقدسي عن هذا بقوله : ١ وكان ذلك من أعظم الفتوح في الإسلام ، ويوم قبض عليه كان عيداً للمسلمين (٢) ، حيث شهر به في بغداد ثم أعدم .

وكما ظهر بأبك باذربيجان ، ظهر مازيار ــ وهو مجوسى آخر ــ بطبرستان ، وقد تسمى محمداً وقاد ( المحمرة ، أيضًا . ولكن المعتصم قضى عليه أيضًا .

ولم تمت البابكية ولا المازيارية بعد مقتل بابك ومازيار ، إنهم اعتنقوا الإسلام في الظاهر وبنو المساجد للمسلمين يؤذن فيها المسلمون ويعلمون أولادهم القرآن ، ويظهرون الشعائر ولكنهم لا يصلون في السر ولا يصومون في شهر رمضان ولا يرون جهاد الكفرة . بل يذكر البغدادى أن لهم عيداً في جبالهم ، يجتمعون فيه على الخمر والزمر ثم يطفؤون السرج ، وتختلط رجالهم ونساؤهم في حفلات ماجنة ، حيث يتحللون من كل رباط . وتسود فيهم عقيدة البابكية والتي ينسبونها إلى أمير فارسي في الجاهلية أسموه شروين ويزعون أن أباه كان من الزنج وأمه كانت من بعض بنات ملوك فارس . ويقولون إن شروين كان أفضل من محمد ومن سائر الأنبياء . ويذكر البغدادي أيضاً أن أتباع مازيار بقوا بعده ، وقد أرغموا على اعتناق الإسلام ، ولكنهم ما زالوا يضمرون عقيدتهم الخرمية .

هذه هي بقايا البابكية في العالم الإسلامي ، عرفت كما قلنا باسم الحرمية و باسم الحرمدينية وهم فريقان كما رأينا : بابكية ومازيارية ، ويجمعهم اسم المحمرة . وقد رأينا كيف كانوا خطراً جسيمًا على العالم الإسلامي سواء من الناحية الحربية أو من الناحية الفكرية. وينبغي أن نميز بينهم وبين الإسماعيلية ، حقًا إن البعض منهم تسلح بالإسماعيلية وبالتشيع الإماى والاثني عشر حفاظًا على حياته ، ولكن الإسماعيلية أو الاثني عشرية لا تتصل في كثير ولا قليل بالحرمية ، ولكن لا يعني هذا أيضًا أن الإسماعيلية أو الاثني عشرية خلصت خلوصًا كاملا من الغنوص. لقد أصاب الأولى بقسوة غنوص الأفلاطونية المحدثة ، وهو غنوض أشد وأعتى ، كما أصابها أيضاً غنوص المسيحية ، أما الثانية فقد أصابها أيضاً في صورة خفيفة — رشاش من هذين الغنوصين السابقين . المسيحية ، كما الإسماعيلية أبداً خرمية أو خرمدينية أو بابكية ، بل كانت عدوة المداهب

<sup>(</sup>١) ابن النديم الفهرست ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) المقدسي : البدء والتاريخ ج ٦ ص ١١٨ .

الفارسية الثنائية . أما الشيعة الإمامية وخليفتها الاثنى عشرية فكانوا وما زالوا – كأهل السنة والجماعة – على أكبر عداوة للمذاهب الغنوصية عامة والفارسية على وجه الحصوص .

كان بابك الحرمى آخر رد فعل ظاهر قوى للغنوصية الفارسية باسمها العلني الظاهر ، وقد حارب الإسلام أعنف حرب ، حتى قضى عليه الإسلام .

ولكن الغنوص لم يهدأ سواء فى صورته الفارسية أو فى صورته الهلينية ، فقد تستر باسم الباطنية وغلاة الإسماعيلية والقرامطية قديمًا ، ثم امتد إلى عصورنا الحديثة فى الشيخية والبابية والبهائية .

وقد قاوم المتكلمون الأوائل الطوائف الغنوصية مقاومة عنيفة ، بل يكاد يكون السبب الحقيق لقيام المتكلمين هو مناهضة الغنوص ، ومن الملاحظ أن الخليفة العباسي المهدى قد تتبع الزنادقة بالقتل ، أمر علماء عصره من المتكلمين بوضع الكتب يردون على الملاحدة بمن نقلت كتبهم إلى العالم الإسلامي والملاحدة هؤلاء هم الغنوصيون الفرس . ويقرر عالمنا الكبير المعاصر محمد بن زاهد الكوثرى أن سبب قيام المعتزلة هو مدافعة الثنوية والزنادقة والرد عليهم . ويرى بعض المستشرقين ، وفي مقدمتهم بيكر وديبور ونيبرج ، أن المعتزلة – وهم أول مدرسة كلامية إسلامية – توصلوا إلى كثير من أصولهم ومسائلهم من كفاحهم المانوية أى أن السبب الحقيق في نشأة علم الكلام إنما هو معارضة للمانوية . . . وفي ضوء تلك المعارضة ، تكونت عقائدهم . بل يحاول بيكر أن يثبت أنه لم معارضة للمانوية . . . وفي ضوء تلك المعارضة اليونانية بمحاولة إيجاد عالم عقلي إسلام دينياً وسياسياً . يكن على الإسلام خطر أكبر من خطر الغنوصية فقد كانت تحارب الإسلام دينياً وسياسياً . ويفسر بيكر استعانة الإسلام بالفلسفة اليونانية بمحاولة إيجاد عالم عقلي إسلام . يقف في وجه الغنوص ومنهجه الذوق ، وبهذا يفسر حماسة المأمون لترجمة علوم اليونان وهي علوم عقلية تستند الغنوص ومنهجه الذوق ، وبهذا يفسر حماسة المأمون لترجمة علوم اليونان وهي علوم عقلية تستند واضحة .

وفى إيجاز قام المعتزلة بنقد العقائد الغنوصية ، وحملوا لواء هذا العمل ، وفى مقدمة هؤلاء واصل به عطاء وعمرو بن عبيد والعلاف والنظام . وقام أيضاً بجدالهم الحياط والجاحظ والقاضى عبد الجبار الهمذانى فى كتابه . « تثبيت دلائل النبوة » . ثم تولى الأشاعرة مهاجمتهم ، وخاصة عالم الإسلام العظيم وفيلسوف المذهب الأشعرى الممتاز أبو بكر الباقلاتى فى كتابه « التمهيد » ، ثم رد عليهم الغزالى فى كتابه « فضائح الباطنية » و « القسطاس المستقيم » ومحمد بن مالك بن أي الفضائل الحمادى اليمانى فى كتابه « كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة » . ويقول ابن النديم أبى الفضائل الحمادى اليمانى فى كتابه « كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة » . ويقول ابن النديم و إن من أقدم من زد عليهم أبا عبد الله محمد بن على بن رزام الكوفى من أصحاب أبى بكر بن

الإخشيد من رجال منتصف القرن الرابع ، . غير أن الكثيرين من هؤلاء خلطوا بين الثنوية الفارسية والإسماعيلية .

ثم قام الشيعة الإمامية أيضاً بنقض الانجاهات الغنوصية ، وخاصة الفارسية منها . وقد تركت لنا مناقشات كثيرة بين الإمام جعفر الصادق وبين كثيرين من المانوية . ولهشام بن الحكم كتاب هام أيضاً في نقض الثنوية هو والرد على أصحاب الاثنين و . ثم قام كتاب الإسماعيلية كأبي حاتم الرازى وحميد الدين الكرماني بمجادلتهم .

أما فى العصور الحديثة ، فقد أصبح الغنوصيون فى شكل طوائف وجاليات منتشرة فى العالم الإسلامى ، فنجدها أحياناً تحت اسم الإسماعيلية المنتشرة فى الهند وباكستان وسوريا ، والقاديانية بالهند وباكستان وأحياناً ثانية غلاة الشيعة فى شال العراق من شبكية وصار ولية وعليائية وأحياناً ثالثة باسم البابية والبهائية . وهم فى الواقع خطر شديد على وحدة العالم الإسلامى السياسية والاجتماعية .

ولكن السؤال الهام: هل استطاع الغنوس النفاذ إلى مفكرى الإسلام ؟ أو بمعنى أدق هل تمكن — في صورة معدلة مخففة ، وتحت الستار السنى — أن يجذب إليه أكبر أعدائه أبا حامد الغزالى ؟ إن عدداً من الباحثين ، قداى ومحدثين انتهوا إلى هذا الرأى ، واتهموا حجة الإسلام العظيم أنه سقط و ضحية الغنوس » في كتبه و مشكلة الأنواره و و معراج القدس » و و المضنون به على غير أهله » كما سقط كليانس وأوريجانس في المسيحية ، وأنه و باع الفقه بالتصوف » كما يقول ابن الجوزى . وهذا خطأ ، فالغزالى خاض كل ما عرف العالم الإسلامى من علوم ومعارف وتقلب فيها باحثاً مفسراً معلقاً ، وأصابه من كل شيء وذاذ ، وليس كل التصوف غنوصاً ، بل فيه الكثير من تفسير القرآن تفسيراً ذوقياً ، لا عقلياً ولا سمعياً ، وفي ضوء هذا يبحث الغزالى : هل كان حقاً ضحية الغنوس ؟ أم أنه كان سيد مفكرى أهل السنة ؟ لأهل السنة أراد أن يخضع كل فكر ، وإن كل تجاربه في نطاق الفقه والكلام والفلسفة والتصوف ، كانت تجربة مفكر سنى ، يبحث كل حقيقة في مختبرها ، وهو عالم السنة ، يلحظ ويشاهد ويجرب ويعتمل السمع والعقل والذوق . . . وفي كل تجربة هو قابض على مذهب أهل السنة ويجرب ويعتمل السمع والعقل والذوق . . . وفي كل تجربة هو قابض على مذهب أهل السنة ويجرب ويعتمل السمع والعقل والذوق . . . وفي كل تجربة هو قابض على مذهب أهل السنة ويخرب ويعتمل السمع والعقل والذوق . . . وفي كل تجربة هو قابض على مذهب أهل السنة ولي خطواته نحو روضة محمد الباقية ، وكوثره السرمدى ، فيسكن الروح والحسد . وينتفض أولى خطواته نحو روضة محمد الباقية ، وكوثره السرمدى ، فيسكن الروح والحسد . وينتفض التقاضته الأخيرة وقانون محمد صلوات الله عليه الثاني . صحيح البخارى . على صدره .

ومع ذلك ، فقد سيطر الغنوص على فلسفة الصوفية ، ودخلت فكرة الثنائية الغنوصية بين الله والمادة فى عقائدهم ، فأصبح محمد صلى الله عليه وسلم العقل الأول ، ومن هذا العقل خرج النوس (النفس) ثم اللوجوس (الكلمة) ثم الأثر وبوس (الإنسان الكامل) ثم عدد من الكائنات الروحية تسمى الأيونات فى تدرج تنازلى . حتى نصل إلى المادة أصل الشرور فى العالم ،

لكن الإنسان يستطيع أن يصل ثانية إلى العقل الأول يصل إليه بالغنوص بمنهج العرفان ، فيذهب فى تدرج تصاعدى إلى أعلى حتى يعود الفرد الإنسانى جوهراً مجرداً خالباً من الأيونات الأرضية .

ومما لا شك فيه أن التصوف الفلسني في الإسلام قد تأثر بالغنوس: وسقط عدد من مفكري الإسلام ضحية له - منهم الحلاج والسهر وردى المقتول وعين القضاة الهمذاني وابن سبعين والششرى ومي الدين بن عربى وغيرهم. ولكن هؤلاء لا يمثلون الإسلام في شيء . إنهم فلاسفة صوفيون آمنوا بالغنوس كفكرة ، وصبغوا مذاهبهم بصبغة خارجية غير إسلامية . إن منهم من اتخذ عليناً وأولاده مثلا عليا للحياة الإنسانية السامية التي تستند إلى التأمل الباطني الذاتي ، ومنهم من حاول أن بغلف مذهبه بآيات قرآنية ، حفاظاً فقط على حياته ، إذا أعلن مذهبه . ومنهم من حاول التوصل إلى كنه الوجود في نظرة عامة شاملة فلسفية ومنهم من حاول أن يجد في الحالق صورة المخلوق ، أو أن يلغي مابين الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية من تمايز وإنية ، أو أن يجد في أصل الوجود عنصرين مختلفين للخير والشر وكيف يتخلص الإنسان من عنصر الشر .

ولقد وضع مؤرخو الفكر الإسلامى - كالبغدادى - بعض الصوفية كماذح لهذا الغنوص ، فذكروا و الحلمانية ، وهم منسوبون إلى أبى حلمان الدمشقى ، وكان فارسى الأصل ولكنه نشأ فى حلب ثم أظهر دعوته فى دمشق وهى حلول الإله فى الأشخاص الحسنة ، فإذا رأى هو وأصحابه صورة حسنة سجدوا لها معلنين أن الله حل فيها . . . ثم إن من عرف الإله على هذا الوصف رفعت عنه التكاليف واستباح كل شىء(١١) . ثم النموذج الثانى : الحلاج ، وكان غنوصياً عنيفاً، وقد اعتبره البيرونى فى نسق المنبثين الغنوصيين . ويرى أنه ادعى أنه المهدى أولا ، ثم أعلن حلول روح القدس فيه ، وكان يبعث إلى أصحابه : « من الهوهو الأزلى الأول النور ثم أعلن حلول روح القدس فيه ، وكان يبعث إلى أصحابه : « من الهوهو الأزلى الأول النور ورب الطور المتصور فى كل صورة إلى عبده فلان . وكذلك كان أتباعه يدعونه بالبارى القديم المنير المتصور فى كل زمان وأوان » (٢) . ويذكر البيرونى – على وجه الحصوص – كتاب نور الأصل . وجم الأكبر ، وجم الأصغر ، وكأن البيرونى يريد أن يثبت مجوسيته . كما أن المغدادى يقول : إنهم نسبوه إلى الكفر ودين الحلولية (٣).

ثم النموذج الثالث للغنوص الفارسي : وهو ابن أبي العذافر محمد بن على الشلمغاني ، وهو

<sup>(</sup>١) البغدادي : الفرق ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) البيروني : الآثار ص ٣١٢ - ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) البغدادى : الفرق ص ١٥٨ .

أيضًا صوفى شيعى من غلاة الشيعة عاصر الحلاج ، وكان من أشد أعدائه ، ويتبين فيه غنوص المذاهب الفارسية أكثر بكثير من الحلاج ، وقد ادعى حلول روح الله فيه ، ثم رفع التكاليف عن أتباعه ، ولكن الخليفة الراضي قتله(۱).

أما التصوف فى صورته السنية : فهو إسلامى بحت . وثمة فرق بين مذهب موحد پحاول أن يستمد منهجه من موقف خاص ثجاه القرآن وأن يعيش فى قلبه وأن ينادى بالمعرفة المباشرة مستمدة من تلاوة الكلام الإلهى وترديده والذكر به ، ومذهب إما ثنائى غنوصى يرد الواحد الإسلامى إلى اثنين و يجعل أصل الوجود تنازعًا بين قوتين ، وإما غنوصى فيضى يصدر الموجود فيه صدوراً ذاتبًا عن الله و يعود إليه .

ولم يكن على الإسلام – كما قلت – أشد خطراً من الغنوص ، سواء فى الكلام أو فى الفلسفة ، بل وصل أثره إلى صميم العلوم الإسلامية فقد قامت الفرق الغنوصية بوضع كثير من الأحاديث لتروج للغنوص فى قلب الفقه الإسلامى ، ولكن علماء الحديث قاوموا الغنوصيات ، أفلوطينيات محدثة كانت أم ثنوية .

## (ع) الحرنانية والصابئة:

ولم تكن هذه الغنوصيات وحدها وهى كل ما وجد المسلمون فى البلاد الفتوحة، إنهم وجدوا فى حران مدرسة فلسفية كبيرة فى تاريخ الفكر الفلسفى الإسلامى باسم الحرانية أو الحرنانية أو الكلدانيين ، وقد تسموا منذ أيام المأمون باسم الصابئة المذكورة فى القرآن ، فهو إذن من أهل حران ، حتى ينجوا من القتل ، ذلك أن اسم الصابئة قد ورد فى القرآن ، فهو إذن من الأديان القديمة التي لايقتل صاحبها ، وقد تنبه البيروني إلى أن هؤلاء الحرانية ليسوا هم الصابئة على وجه الحقيقة ، بل هم المسمون فى الكتب ، بالحنفاء الوثنية ، ولعله يقصد أنهم الحنفاء اللذين ظهروا فى عهد الوثنية . ويذكر البيروني أن اسمهم مشتق من هاران بن ترح أخى إبراهيم عليه السلام ، وأن إبراهيم الذي قد ظهر فيهم . أما الصابئة على وجه الحقيقة فإنهم هم الذين تخلفوا ببابل من جملة الأسباط فى أيام كورش ، ووضعوا مذهباً ممتزجاً من اليهودية والحبوسية ، ويشبههم ، بالسامرة ، بفلسطين ، و يحدد أما كنهم فى واسط وسواد العراق — و يقرر أنهم مخالفون المحرانية ويهاجمون مذاهبهم ولا يوافقونهم إلا فى أشياء قليلة . ومن العجب أن اللاعوة الإساعيلية الباطنية انتشرت فى واسط ، بل كانت واسط إحدى مراكز أولاد عبد الله بن ميمون القداح ، كما أن الكيسانية قد عاشت فى سواد العراق وتأثرت بالصابئة وهناك من يرى أن حمدان الزلاشعت المشهور بقرمطكان صابئياً . وعلى العموم نستنتج من هذا أننا أماممذهبين مختلفين : النار الأشعت المشهور بقرمطكان صابئياً . وعلى العموم نستنتج من هذا أننا أمامذهبين مختلفين :

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٥٩١.

أحدهما مدهب الحرنانية وقد دعوا بالصابئة منذ عهد المأمون ، ومذهب الصابئة الحقيق . وإحدى النائنتين ومم الحرانية أو الحرنانية - كانت تسكن شمال العراق تقريباً ، والثانية ، وم الصابئة كانت تسكن شمال العراق تقريباً ، والثانية ، وم الصابئة كانت تسكن وسط العراق . وقد لاحظ البيروني : أن الحرانيين يتجهون في صلاتهم إنى جهة القطب الجنوبي وأن الصائبة يتجهون صوب القطب الشمالي(١). وقد بادت الفرقة الأولى الحرانية وهم الحنيفية . وبقيت الفرقة الثانية ، وهي تعيش حتى الآن في جنوب العراق وفي بغداد .

ويبدو أنه وجدت مدرسة فلسفية في حران ، وكان بعض المسيحيين وهم الرهاويون الذين بنواحي خراسان ، كما يقول المقدسي يذهبون مذهب الحرانية (٢) . بل إننا سنرى الفيلسوف الكندى يعجب ببعض كتبهم . وقد نقل إلينا مذهبهم المقدسي وابن النديم في صورة تكاد تكون واحدة عن الكندى نفسه . وقد ذكر الكندى أنهم يقررون أنهم أخذوا فلسفتهم من أو رانى وأغاثاذ يمون وهرمس وسولون (جد أفلاطون لأمه) ، ويرون أن فلسفة هؤلاء واحدة وأنهم هم الحنيفية . وهذا هو المذهب : إن الله علة العلل لا يلحقه وصف شيء من المعلومات ، كلف أهل التمييز من خلقه الإقرار بر بو بيته ، و بعث الرسل تثبيتاً لحجته ، و وعد من أطاع نعيا لا يزول وأوعد من عصى العذاب بقدر استحقاقه (٣).

أما البيرونى فيروى – ويبدو أنه قابل البعض منهم : « ونحن لا نعلم منهم إلا أنهم أناس يوحدون الله وينزهونه عن القبائح ويصفونه بالسلب لا بالإيجاب فيقولون لا يحد ولا يرى ولا يظلم ولا يحوز ويسمونه بالأساء الحسى مجازاً ، إذ ليس له عندهم صفة بالحقيقة ، وينسبون التدبير إلى الفلك وأجرامه ويقولون بحياتها ونطقها وسمعها وبصرها ويعظمون الأمور» ويكرر ابن النديم هذا المعنى نفسه عن الكندى – أما العذاب والثواب فهو في أدوار وهو يلحق الأنفس .

ويذكر المقدسي أنه قرأ في شرائع الحرانية أن الله عز وجل وعد من أطاع نعيماً لايزول ، وأوعد من عصى العذاب بقدر استحقاقه . ويعلق المقدسي : « وهذا ناموس أكثر القدماء » ثم يقارن بين أقوال الحرانية وأقوال أرسطو وتشابههما : فبينا يذهب الحرانية إلى أن النفس الشريرة إذا فارقت هيكلها حبست في الأثير وهي نار في أعلى علو العالم ، وأن النفس الحيرة التي حصلت على الفضائل تعود إلى عنصرها الأزلى – يذهب أرسطو إلى أن العلو الأعلى محل الحلود وأن السفل الأسفل محل الموت (1).

ويرى الكندى : أنهم يلتزمون بفضائل النفس الأربع ، ثم يمارسون الفضائل الجزئية .

<sup>(</sup>١) البيروني ؛ الآثار الباقية ص ٢٠٥ – ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) المقدسي ، البده والتاريخ ج ؛ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن النديم : الفهرست ص ٥٦ ، والمقدسي : البدء ج ه ص ٢٢ .

<sup>( ؛ )</sup> المقدسي : البدء ج ١ ص ١٨٦ .

أما مذهبهم الفلسني فيقول الكندى : إن آراءهم في الهيولي والعنصر والصورة والعدم والزمان والحركة هوقول أرسطوفي سمع الكيان .

أما رأيهم في السهاء تتحرك حركة اختيارية وعقلية ، وأنها طبيعة خامسة وليست مركبة من المعناصر الأربعة ، لا تضمحل ولا تفسد . فهو غالف لآراء أرسطو في كتاب السهاء . ثم يجد الكندى اتفاقاً ناماً بينهم وبين أرسطو في كثير من آرائهم الطبيعية . أما أبحائهم عن النفس ، فإنهم يتفقون مع أرسطو في أن النفس دراكة لا تبيد ، وأنها جوهر وليست بجسم ، ولا تلحقها لواحق الجسم وأنهم تأثر وا بكتابه والنفس » ، كما تأثروا في نظرياتهم في الحس والمحسوس » . وأنهم تابعوا كتاب مطاطا فوسيقا أى الميتافيزيقا وتأثروا به في قولم : إن الله واحد لاتلحقه صفة ولا يجوز عليه خير موجب، وأنه لا يخضم لسولو جسموس أى القياس ، وقولهم في براهين الأشياء على ما شرط في كتاب فود يقطيقا أى كتاب الشعر .

وينتهى الكندى إلى القول و بأنه نظر فى كتاب يقر ؤه هؤلاء القوم ، وهو مقالات لهرمس فى التوحيد كتبها لابنه ، على غاية من النقاية فى التوحيد لا يجد الفيلسوف إذا أتعب نفسه مندوحة عنها والقول بها (١) . أما المقدسى فيذكر أن وقولم فى العلوم قول أرسططاليس فى كتبه ، وكتب إمامهم لا يخالفونها ، وهذا مذهب الفلاسفة اليونانيين فى القديم ، (٢) . نحن إذن أمام مذهب عقلى فلسفى يوفق بين آراء الفلاسفة و بخاصة أرسطو وأفلاطون و يؤكد هذا ما يذكره الكندى من أن الكتاب المنسوب إليهم الذى قرأه هو مقالات لهرمس فى التوحيد . ونحن نعلم أن الكتابات الهرميسية هى من عمل أمونيوس ساكاس ، فنحن إذن أمام مدرسة أفلاطونية حديثة فى الكتابات الهرميسية هى من عمل أمونيوس ساكاس ، فنحن إذن أمام مدرسة أفلاطونية حديثة فى مدرسة حران وكانت لها كتبها ، وأن هذه الكتب وافقت هوى فى نفس الفيلسوف العربى الذى سار فى انجاهها ، كما تابعه بعد فى جوهر هذا الانجاه الفاراني وابن سينا .

بل إننا نجد لدى الحرانيين رأياً فى النبوة ، وهو رأى نراه يتردد لدى الفلاسفة الإسلاميين فيا بعد : « إن النبي هو البرىء من الملمومات فى النفس والآفات فى الجسم ، والكامل فى كل محمود ، وأنه لا يقصر عن الإلمام بصواب كل مسألة ، ويخبر بما فى الأوهام ، ويجاب فى دعوته بإنزال الغيث ودفع الآفات عن النبات والحيوان ، ويكون مدهبه ما يصلح به العالم ويكثر عامره » . مدهب النبي إذن لإصلاح العالم ، لا أنه حق فى ذاته وإنما هو للعمران فقط . وهذا هو مدهب الفلاسفة فيا بعد (٣) . بل يصرح المقدسي و بأن مذهب الحرائية ناموس

<sup>(</sup>١) المقدسي: البدمج ١ ص ١٨٦.

۲) أبن الندي : الفهرست ص ٤٥٨ – ٩٥٩ .

<sup>(</sup>٣) المقدسي : البدء والتاريخ ج ۽ ص ٢٣ – ٢٤ .

مذهب الفلاسفة ولم يكن يجسر أحد أن يظهر خلافهم . كما يذكر عن أحمد بن الطيب قولم الله إن للعالم علة لم تزل ، والمدبرات سبع واثنى عشر الله الله . ونحن نتساءل هل أثر هذا فى الإسماعيلية وهى تنادى بنفس هذا القول أم استمدت الإسماعيلية مذهبها السبعى بنقبائه الاثنى عشر من الفيثاغورية المحدثة ، وهى أيضاً كانت أصلا من أصول الحرانية ؟ ثم هل نادت الحرانية بأصلين للوجود كما ينقل المقدسي عن زرقان ؟ إنى أستبعد هذا ، ولعل زرقان يخلط بين الصابئة والحرانية - أى الحنفية .

هذا هو مذهب الحرانية الفلسي - كما استخلصناه من مختلف الكتب ولكن بينيس في كتابه و مذهب الذرة عند المسلمين ، - ومستنداً على نصوص في غاية الدقة - عرض لمذهب الحرنانية الفلسني من وجهة نظر جديدة . أما النصوص التي أوردها لنا وكانت مجالًا لمناقشة لهذه الفلسفة وأثرها في فيلسوف إسلامي كبير هو محمد بن زكريا الرازي فهي : أن الحرانية قد أثبتوا خسة من القدماء: ﴿ اثنان حيان فاعلان ، وهما الباري تعالى والنفس . وسبب حدوث هذا العالم في الوقت الذي حدث فيه إنما هو التفات النفس إلى الهيولي التي هي القديم الثالث، وهي منفعلة لأنها تقبل الصور من واهب الصور . واثنان لاحيان ولا فاعلان وهما الدهر المراد به الزمان ، والقضاء المراد به الخلاء، . هذا هو النص الهام الذي نقله بينيس من مخطوط القزويني الكاتبي المتوفى عام ٦٧٥ هـ والمحفوظ في المكتبة الأهلية بباريس رقم ١٢٥٤ . ثم أيد هذا النص بنص آخر : و وأما الحرنانية فزعموا أن سبب حدوث العالم في وقت حدوثه التفات النفس إلى الهيولي على سبيل الاتفاق . الفرقة الثانية : الذين قالوا إن الأصل الذي حصل منه العالم ليس بجسم . وهم أيضاً فرقتان : الفرقة الأولى الذين قالوا : إن الحسم مركب من الهيولي والصورة وفسروا الصورة بالحجمية والتحيز . والهيولي محل هذه الصورة على ما عرفنا ذلك من قبل . ثم أثبتوا حدوث الحجمية وقدم الهيولي ، وهو قول الحرنانيين واختيار محمد بن زكريا الرازى ، ويقرر النص أن محمد بن زكريا قال إن هذا المذهب هو مذاهب الفلاسفة الأول الذين كانوا قبل أرسطو . أما تفصيل مذهب الحرنانيين فهو القدماء خمسة : الله والنفس والهيولي والدهر والحلاء لا غير ، وما عداها حادث . ثم يعرض النص بعد ذلك لشرح آراء الحرنانية ناقلا نصوصهم في القدماء الحمسة .

أما الله فهو تام العلم والحكمة : أما كونه تام العلم فلأنه قديم وعالم بجميع الأشياء لا يعرض له سهو ولا غفلة ، وأما أنه تام الحكمة فلأن المراد بذلك أنه يفعل ما هو أليق وأحسن ويفيض على المواد من الصور ما هو أليق بها ، فتمامه معناه أنه بلغ النهاية التي لا يمكن أن تكون فوقها مرتبة أخرى وأفعاله كلها تعلل بالمصالح والحكمة .

ثم يفيض عن الله العقل كفيض النور عن القرص ، فهو علة موجبة لوجود جوهر مجرد عن

<sup>(</sup>١) المقدسي ، البدء ج ١ ص ١٤٣ .

المواد ، ليس بمتحيز ولا في المتحيز ، كما أن فيضان النور عن قرص الشمس والضوء عن السراج والإحراق عن النار ليس بالقصد والاختيار بل بالإيجاب . وفيضان هذا الجوهر من الله تعالى ليس قصداً ولا اختياراً بل إيجاباً . وهو الذي صدر أولا عن الله قصداً ، وأما ما عداه فصدر عنه تعالى بواسطة مستنداً على الأصل أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد » .

وأما النفس فهى جوهر مجرد ، وإنها قديمة وعلة لحياة الأجسام ، وعلينها لها إما هى على سبيل الإيجاب ، كفيض النور عن قرض الشمس ، لكنها جاهلة لا تعلم حقائق الأشياء وماهياتها ، ولا تعلم العلوم التصديقية إلا بعد أن تمارسها ، ثم أوجد الله الحيولى وتعلقت بها النفس ، فأحدث الله فيها الصور» ، فتعيناتها أو خلقها إنما حدث في الحيولى القديمة ، ثم إن الدهر هو الزمان والمكان هو الحلاء .

ويرى بينيس أن هذا المذهب نجده دائماً عند الفيلسوف الملحد محمد بن زكريا الرارى ويقرر أن القائلين بالهيول القديمة هم أفلاطونيون . وعرض مذهب الحرنانية طفاً خذه النصوص يثبت أنها كانت مدرسة أفلاطونية مشوبة بالأفلاطونية المحدثة (١١).

ولقد تبين — خلال دراسات أخيرة عن الفيلسوف الفارابي -- أنه كان حرنانياً ، وأنه عاش في حران وتلقي تعاليمها <sup>(٢)</sup>.

ولقد عرف ملهب الجوهر الحمسة منحولا لأنبادو قليس ، وقد ذكرنا من قبل أن له كتاباً عرف باسم « الجواهر الحمسة » ، وأن هذا المذهب أثر أيضاً عن الخليفة المعز الفاطمى . ومن هنا نستطيع القول بأن الحرنانية أثرت فى الإسهاعيلية تأثيراً كاملا ، كما أثرت فى الفيلسوف المحاوني الباطبي ابن مسرة ومدرسته من قبل .

أما الصابئة الحقيقية فقد نسب مذهبها إلى بوداسف ، ويقول عنه المقدسى : « بوداسف الفيلسوف كان من أهل الحقيقة ، كان عالماً بالأدوار والأكوار واستخراج سى العالم » (٣) ، وأنه قال بأكثر من آدم ، وقد أثرت هذه الصابئة فى الدروز ، فقد قالوا بأكثر من آدم ، كما أثرت فى القرامطة . أما بوادسف مؤسس هذه الطائفة فيذكر عنه البيرونى « قد ظهر عند مضى سنة من ملك طمهمورث بأرض الهند وأتى بالكتابة الفارسية ودعا إلى ملة الصابئين ، فاتبعه خلق كثير « (٥) . وهنا نتساءل : ما هو الفرق بين الاثنين ، إن الصابئة تعبد الكواكب وتسجد لحا ، وعقائدهم مزيج من يهودية وبجوسية ، وترى أن نفوس عظمائهم هى الوسطاء بينهم وبين الله ، فعبدوا أيضاً هذه النفوس . ويرى ابن خلدون « أن الكلدانيين خالفوهم فى التوحيد» (٢)

<sup>(</sup>١) بينيس . مذهب الذرة ص ٦٠ – ٧٤ .

 <sup>(</sup>۲) مقال حديث لى في مجلة (آفاق) العراقية ، العدد ۱۲ آب ۱۹۷۹ تحت عنوان «نظرية جديدة في المنحى الشخصي لحياة الفارابي وفكره » ص ۲۰ – ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) المقلسي: البلعج ٢ ص ٩٧ . (٤) نفس المصادر ج ٢ ص ٩٨ .

 <sup>(</sup>ه) البيرونى : الآثار الباقية ص ٢٠٣ . (٦) ابن خللون . العبر ج١١ ص ١١٦ .

ولهذه الصابئة عقيدة لها طقوسها ، وقد تكلم عنها وعن طقوسها ابن النديم . ومن هنا نصل إلى النتيجة الحاسمة : أن الصابئة عباد نجوم وكواكب ، والكلدانيون أى الحرانيون هم موحدون ، اصطلح على تسميتهم بالحنفاء كما قلت من قبل .

ولقد ترك لنا الشهرستانى وصفاً قيا ممتعاً للصائبة أصحاب الروحانيات ، ثم ما بينهم وبين مذهب الحنفاء أصحاب الجسسهانيات من خلاف .

أما الصابئة فمذهبهم : أن للعالم صانعاً فاطراً حكيماً مقدساً عنسمات الحدثان ، ونحن بأنفسنا لا نستطيع التوصل إليه ، فلابد أن نتقرب إليه بالمتوسطات المقربين له ، وهؤلاء هم الروحانيون و المقدسون جوهراً وفعلا وحالة » .

أما معنى أنهم مقدسون فى الجوهر أنهم منزهون عن المادة وحركات المكان وتغيرات الزمان ، جبلوا على الطهارة وفطروا على التقديس والتسبيح لا يعصون الله أبناً ويفعلون ما يأمرهم الله به . والواجب الأول للصابئي أن يتخلص من شهوات الجسد ، وأن يتهذب أخلاقياً من علائق القوى الشهوانية والغضبية حتى يتشبه أو يتناسب مع الروحانيات ، فإذا تشبهنا بهم ، كانوا شفعاءنا عند الله . وهذا التطهير والتهذيب إنما هو « باكتسابنا » فيحصل لأنفسنا استعداد واستمداد من غير واسطة بشرية ، لا فضل لرسول أو نبى علينا . . . إننا من طبيعته وهو من طبيعتنا ، إنه من نفس نوعنا وصورتنا ومادتنا ، فالصابئة إذن تنكر الأنبياء واسطة بينهم وبين الله .

أما معنى أنهم و مقدسون فعلا ، فذلك و لأن الروحانيين ، هم الأسباب المتوسطون في الاختراع والإيجاد وتصريف الأمور من حال إلى حال ، وتوجيه المخلوقات من مبدأ إلى كمال ، يستمدون القوة من الحضرة الإلهية القدسية ويفيضون الفيض على الموجودات السفلية . وهذه الموجودات الروحانية تدبر الكواكب السبع وهياكلها . ولكل روحاني هيكل، أو بمعنى أدق ، الروحاني للهيكل بمثابة الروح للجسد . ومن الهياكل تحصل انفعالات ، فتحدث الموجودات متدرجة إلى أسفل .

أما أنهم و مقدسون حالة وفيقول الشهرستانى : « فأحوال الروحانيات من الروح والريحان والله والراحة والبهجة والسرور فى جوار رب الأرباب ، كيف يخنى ثم ؟ وهم يقضون حياتهم فى التسبيح والتهليل ، ويأتنسون بذكر الله ، لا طعام ولا شراب ولا حياة مادية ، إنما قيام وركوع وسجود . . . حالة لاتبدل فيها من البهجة واللذة ، خاشعة أبصارهم لا ترفع ولا تطرف ، وناظرة عيونهم لا تغمض . بعض فى سكون مطلق ، وآخر فى حركة مطلقة . وبعضهم « كروبى » أى مقرب فى عالم الفيض ، وبعضهم « روحانى » فى عالم البسيط . ومن العجب أن الشهرستانى هنا يستخدم ألفاظ الصوفية فيضفيها عليهم ، ولعله قد لاحظ ما بين الاثنين فى التصور الروحى المعام . . . وثم أمر آخر : نحن أمام أخطر أنواع الغنوص .

ثم يضع الشهرستاني مقارنة بين الصابئة والحنفاء : الأواون منكرو الرسل والرسالة والأنباء والنبوة ، والآخرون مثبتوها . فالروحانيات عند الصابئة كما رأينا أبدعت لا من شيء ولا من مادة ولا من هيول ، وهي كلها جوهر واحد ، وجوهرها أنوار محضة لايخالطها ظلام ، وهي من شدة نورها لا يدركها الحس ولا ينالها البصر .

أما الإنسان فهو مركب من العناصر الأربعة ، ومركب من مادة وصورة ، والعناصر متضادة ومزدوجة بطباعها ، والتضاد اختلاف ، والازدواج فساد ، فالروحاني أعلى من البشرى .

ولكن الجسمانيين يردون على هذا بأننا كيف نصل إلى الروحانى إذا كان الحس والبصر والمعقل والحيال لا يناله ؟ لا بد من جسمانى ليفعل هذا لنا . ثم كيف بقارن الصابئة بين الروحانى المجرد وبين الجسمانى المجتمع من خير وشر ) ! ؟ لا بد لكى تكون المقارنة صحيحة أن تكون بين المروحانى المجرد والجسمانى البحت ، أى بين الملك وبين النبى . وهنا يقول الحنفاء : وإنا نحتاج فى المعرفة والطاعة إلى متوسط من جنس البشر ، تكون درجته فى الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة فوق الروحانيات ، يماثلنا من حيث البشرية ، ويمايزنا من حيث الروحانية ، وياتي إلى نوع الإنسان بطرف البشرية ، (1) .

تلك صورة أو مثال موجز للوصف الطويل الرائع الذى قدمه لنا الشهرستانى عن الحلاف بين الحنفاء والصابئة . ولقد تنبه الدكتور أبوريدة أيضاً إلى الأهمية الكبرى للصابئة والحرنانية في دراسة مصادر الفكر الإسلامى وبخاصة عند الكندى (٢) . وأضيف أنا إلى هذا : أنه يوجد الآن ، وفي عصورنا هذه نموذج حي لفرقة صابئة ما زال أفرادها يعيشون حتى الآن في العراق . ويعرفون أيضاً باسم نصارى يحيي ويؤمنون بيحيي كالمسيح الجديد . وينكرون بوة عيسى أشد إذكار . وينبنى علينا لكى نعرف حقيقة هذه الفرقة الفريدة في نوعها ، التي تعيش الآن في جزء من أجزاء وطننا العربي، أن نقوم بدراسة شاملة متعمقة في تاريخ الصابئة بنوعها : الحرانية والروحانية : وقد ناقش علماء الإسلام الصابئة أشد نقاش وحاربوا عقائدها أشد الحرب .

#### ٥ \_ المذاهب الهندية:

والمذاهب الأخيرة التي عرفها المسلمون هي مذاهب الهنود . اتصل المسلمون بها عن طريق البصرة سواء من فارس أو من الهند . انتشر السنديون في البصرة وغيرها . ثم نقلت آراؤهم

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ج ٢ ص ١٠٨ – ٢٣٠ وأيضاً ٥٥ – ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور أبو ريدة - رسائل الكندى الفلسفية ج ١ ص ٣٨ - ٢٤.

وكتبهم من الفارسية ومن السنسكريتية ، وتصدى مفكرو الإسلام لهم . ولدينا قصة معمر بن عباد السلمي عالم المعتزلة الكبير ، وبعثته إلى الهند لمناقشة علمائها في الأديان .

وقد أعطانا صاحب الفهرست قوائم بأسماء كتب الهند فى الطب ، الموجودة بلغة العرب ، وأسماء كتب الهند فى الأسمار والحرافات (١) ، ثم تكلم عن المذاهب والمعتقدات الهندية ، وقرر أنه قرأ فى كتاب ملل الهند وأديانها : حكى بعض المتكلمين أن يحيى بن خالد البرمكى بعث برجل إلى الهند ليأتيه بعقاقير موجودة فى بلادهم وأن يكتب له عن أديانهم ، فكتب له هذا الكتاب . ويقرر أن الذى عنى بأمر الهند فى دولة العرب هو يحيى بن خالد وجماعة البرامكة ، ويقرر اهمامهم بأمر الهند وإحضارهم علماء طبها وحكمائها (٢) ، ثم تكلم عن أسماء مواضع العبادة عندهم ، وصفة البيوت ، وحالة البددة .

وقد اختلف في معنى « البددة » وهى جمع « بد » ، وأصل معنى « بد » : هل هو الصنم الذى تتجه إليه عبادة الهنود ؟ هل هو صورة البارى أو هو صورة رسوله ؟ أو هو صورة « بوداسف الحكم » أى صورة بوذا صاحب المذهب البوذى ؟ .

ومن العجب أن لكلمة و البد ، تاريخاً فى الإسلام . إن أعظم صوفية الإسلام على الإطلاق ومن العجب أن لكلمة و البد ، قال على الإسلام . وعبد الحق بن سبعين ، قد تأثر بفكرة و البد ، وكتب كتابه المشهور تحت اسم و بد العارف ، وقد اختلف الباحثون فى معنى و البد ، ولكنى أعتقد أن ابن سبعين تأثر خطى البوذية ، اسما ومعنى ، فى هذا الكتاب ، والمسألة تحتاج إلى تحقيق أدق . وقد ردد تلميذ لابن سبعين وأبو الحسن الششرى ، كلمة البد أيضاً فى شعره فيقول:

#### « والإنســـان هــو بده » (٣)

وقد عرف المسلمون فكرة التناسخ عن الهنود (٤) ، وكتبوا الكتب الكثيرة في نقضها في وقت مبكر . ونرى بعض شراح الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة ينقضونها . كما عرفوا السمنية ، وقالوا إن نبيها « بوداسف » وقد رأينا من قبل كيف نسب الصابئة عقائدهم أيضاً لبوداسف . وقد قسم المقدسي طوائف الهنود إلى السمنية المعطلة والبراهمة الملحدة ، ونسب التناسخ إلى السمنية .

<sup>(</sup>١) ابن النديم . الفهرست ص ٤٣٥ ، ٤٣٨ ، وابن أبي أصيبعة . طبقات الأطباء ج ٢ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) أبن النديم . الفهرست ص ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن الششترى – الديوان ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر المقدسي : البدء والتاريخ ج ١ ص ١٩٨ وانظر أيضاً ج ٤ ص ٨ – ١٩ .

وقد نقل لنا أبو الريحان البيروني (المترفي سنة ٤٤٠ مس ١٠٤٨ م) عقائد الهند ومللها ومحلها في كتاب و تحقيق ما للهند من مقولة ، مقبولة في العقل أو مرذولة » . وقد أشار البيروني إلى أن مذاهب الهند قد عرفها المسلمون من قبل ، ولكنه في كتابه هذا يشرحها شرحاً موضوعياً . كما أنه قرر أن الكتب التي كتبت في الموضوع من قبل كانت و كتب حجاج ومجادلة » ، ومن هذا نستنج أن المسلمين جادلوا وناقشوا المذاهب الهندية . ويحاول البيروني أن ينسب الصوفية إلى الهنود وكذلك ينسب إليهم النصارى و لنقارب الأمر في جميعهم في الحلول والانحاد (١١) كما أنه يذكر أنه ترجم إلى اللغة العربية كتابين من كتب عقائد الهنود أحدهما في المبادئ وصفة الموجودات ، والثاني في تخليص النفس من رباط البدن .

ويقرر البيروني أن عداوة الطائفتين الكبيرتين من الهنود - البراهمة والهند - للمسلمين عداوة قاتلة ، وأنهم لا يعترون للمسلمين بفضل ولا بعلم . يقول : ه إنهم يعتقدون في الأرض أنها أرضهم ، وفي الناس أنهم جنسهم ، وفي الملوك أنهم رؤساؤهم ، وفي الدين أنه تحلهم ، وفي العلم أنه ما معهم ، فيترفعون ويتبظرمون ويعجبون بأنفسهم فيجهلون . . . إنهم إن حدثوا بعلم أو عالم في خراسان وفارس استجهلوا الخبر ولم يصدقوه للآفة المذكورة ولو أنهم سافروا وخالطوا غيرهم لرجعوا عن رأيهم » . ويعلن البيروني في مواضع عدة أنهم مجتمع مغلق انطوى على نفسه وحاول بحكل الوسائل أن يبتعد عن غيره من المجتمعات ، ويدهش أن قدماءهم لم يكونوا كذلك، فيذكر عن براهمن : أنه يقول حين يأمر بتعظيم البراهمة « إن اليونانيين وهم أبجاس - لما تخرجوا في العالم أرجع من نصيبهم » ، وجب تعظيمهم » فا عسى أن نقول في البراهمن إذا حاز إلى منالعلم أرجع من نصيبهم » ، ويبين تجربته الخاصة فيهم : « إني كنت أقف من منجميهم مقام منالعلم أرجع من نصيبهم » ، ويبين تجربته الخاصة فيهم : « إني كنت أقف من منجميهم مقام التلميذ لعجمي فيا بينهم وقصورى عما هم فيه من مواضعاتهم ، فلما اهتديت قليلا لها أخذت أوقفهم على العلل ، وأشير إلى شيء من العراهين ، وألوح لهم الطرق الحقيقية في الحسابات ، العون المؤلو على متعجبين وعلى الاستفادة مهافتين : يسألون عن شاهدته من الهند حتى .أخذت أنا أربهم مقدارهم وأزفوع عن جذبهم مستنكفا ، فكادوا ينسبوني إلى السحر » .

ثم يقارن بينهم وبين اليونانيين في الجاهلية قبل ظهور المسيحية ، فرأى أن خواص اليونانيين يشبهون خواص المفاود في النظر ، وعوام الأولين يشبهون عوام الآخرين في عبادة الأصنام . ولكن اليونانيين فازوا بالفلاسفة الذين كانوا في ناحيتهم ، حتى نقحوا لهم الأصول الخاصة دون العامة (١) » « ولم يك للهند أمثالهم ممن يهذب العلوم ، فلا تجد لذلك لهم خاص كلام إلا في

<sup>(</sup>١) البيروني : تحقيق ما للهند من مقولة : ، ج ١ ص ٥ – ٩ .

غاية الاضطراب وسوء النظام ، ومشوباً في آخره خرافات العوام من تكثير العدد وتمديد المدد ، ومن موضوعات النحلة التي يستفظع أهلها فيه المخالفة ، ولأجله يستولى التقليد عليهم . إنى لأشبه ما في كتبهم من الحسابات ونوع التعالم إلا بصدف مخلوط بخزف أو بدر ممزوج ببعر ، أو بمها مقطوف بحصى ، والجنسان عندهم سيان ، إذ لا مثال لهم لمعارج البرهان ، (1) فهم إذن لم يعرفوا البرهان ، أو بمعنى أدق لم يصلوا إلى المناطق ، ولم يضعوا النظرية العلمية كما فعل اليونان ، ولذلك لا أثر لهم في الفلسفة أو في علم الكلام ، إنما كان أثرهم في التصوف . وقد عوفت فيدا البرهمانية للمسلمين ، وبهذا عرف المسلمون وحدة الوجود عن هذا الطريق للسيطرة على النفس البشرية والانتقال منها إلى الحقيقة الكلية . . الفناء في الله . وعرف في السيطرة على النفس البشرية والانتقال منها إلى الحقيقة الكلية . . الفناء في الله . وعرف المسلمون الطريقة تعذيب للجسد وللنفس وتختلف عن اليوجا في هذا . المسلمون الموجود ما يشبه مذهب الجوهر الفرد عند المنود . وأبلينا قد أثرتا في أبي حامد الغزالي . والجينا تذهب أيضاً إلى مذهب الجوهر الفرد عند المنود عند المنود . من المسلمون مذهب الجوهر الفرد عند المنود . من المسلمون مذهب البوذية وطريقها في الحلاص ، والفناء في النرفانا ! ! . هل كان لهذا لكه أثر في المسلمين ؟ .

إن مذهب الجوهر الفرد عند المسلمين لا يتصل بمذهب الهنود ، إن له قوامه الخاص . وصلته بالنظرية الإسلامية في القدرة الإلهية ، إنه فرع عن القدرة الإلهية : إذا كان الله قادراً على كل شيء فهو قادر على تفريق الجسم حتى ينتهى إلى مقدار لا تأليف فيه ولا اجتماع قط ، أى ينتهى إلى مقدار لا تأليف فيه ولا اجتماع قط ، أى ينتهى إلى جزء لا ينقسم . أما أن الحينية قد أثرت في زهاد المسلمين الأوائل ، فهذا خطأ : إن زهاد الصحابة — وقد لجأ بعضهم إلى تعذيب النفس حقاً — لم تصل إليهم الحينية في أية صورة . كان تعذيبهم للنفس ناشئاً عن شفائية ه النفس اللوامة » وغلوها في تصور الحطيئة. لقد ربط بعضهم بنفسه إلى سارية المسجد في قيظ الصيف وتحت ناره المحرقة المستعرة ، أو فروا إلى البادية فراراً من ذنوبهم وتكفيراً عن خطيئات نفسية أو مادية ، خوفاً من عذاب الله ، لا أملا في العودة إلى الله — الذات الكلية — أو الحور في الوجود العام . . . لم يعرف المسلمون هذا على الإطلاق في عهد زهدهم .

أما أن و البصرة » قد تلقت بعد ذلك مذاهب الهنود الصوفية من حلول واتحاد وفناء وغيره من تصورات صوفية ونفذت بها إلى قلب التصوف ، فنحن لا نستطيع أن نؤيده أو ننكره . .

<sup>(</sup>١) البيروني : تحقيق ما الهند . ج ١ ص ١٧ ، ١٨ .

<sup>(</sup>٢) البيروني : تحقيق ما الهند : ج ٣ ص ١٩ .

حتى يكتب تاريخ التصوف كاملا . ولكن حقائق النصوف كما قلت تنقسم إلى قسمين تصوف سنى وتصوف فلسنى . أما الأول فنشأ من القرآن ومن السنة ، وبهما سار وتعاور والتصوف الفلسنى أخذ من كل المذاهب ورزجها وخلطها . أما الأول فيمثل الإسلام ، وهو تفسير ذوقى للإسلام ولمصدريه الكبيرين : القرآن والسنة . وأما الثانى فعنصر دخيل لا يمت للإسلام ولا للمسلمين بصلة .

ولقد وقف الإسلام أمام غنوص الشرق سواء أكان فارسياً أم هندياً ، كما وقف أمام غنوص الغرب ... الأفلاطونية المحدثة ... موقف العداوة والبغضاء ، يجالدها أشد بجالدة وأعنف جهاد .

تلك هى التموى التى تجمعت وزحفت على الوحى . . . الوحى الإلحى الآئى من مكة ، محاولة إيقاف دورة حضارته ، تقارعه وتصارعه بكل ما ملكت من وسائل وما أوتيت من حيل ، وظنت أن من البساطة بمكان أن تطمس ما أتى من أعلى واستكن على جبال مكة . . .

ولم يحدث هذا إطلاقاً . . . لقد بني القرآن .

# الفضل يختشمس

# العوامل الداخلية لنشأة الفكر الإسلامي الفلسفي

قلنا إن القرآن حدد ميتافيزيقاه وفيزيقاه ومذهبه الإنسانى ، ولم يطلب من المسلمين تجاوز هذا المذهب الفلسى المتكامل ، ولكنه دعاهم إلى معاناة الحياة واكتشاف مناهج تقودهم فى دروبهم وأقبلت العوائل الحارجية تهز كيان البنيان ، ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر انتفاضات البنيان الداخلية ، وتشوفه نحو فكر إسلامى أصيل . أو بمعنى آخر : إذا كانت هناك عوامل خارجية لقيام فلسفة خارجية أصيلة ، فهناك أيضاً عوامل داخلية . وأهم هذه العوامل وعلى أهميتها في الترتيب هي :

- ١ -- العوامل اللغوية .
- ٢ العوامل السياسية .
- ٣ العوامل الاقتصادية .

#### ١ - العوامل اللغوية

هل من الممكن أن نجد في أساس الفكر الإسلامي التفسير اللغوى . أو بمعني أدق هل محاولات المسلمين الفلسفية الأولى إنما هي كانت محاولات تفسيرية لغوية للكتاب وللحديث ؛ بل للجزئيات والكليات الطارئة عليهم . حدث بلا شك اختلاف في التفسير كان مرده إلى اختلافات لغوية تفسيرية حول تصورات قرآنية وحديثية . اختلفوا في المفهوم اللغوى المآيات المحكمات وللآيات المتشابهات ، وبلا شك نشأ عن هذا التجسيم والتنزيه . اختلفوا في تفسيرات لغوية حول لغوية في القضاء والقدر . فنشأ عن هذا الجبر والاختيار . اختلفوا في تفسيرات لغوية حول المؤمن والفاسق والكافر فنشأ عن هذا مشكلة المنزلة بين المنزلتين . اختلفوا في معني الخروج والإرجاء والاعتزال فنشأ عن هذا أصل من أصول المسلمين ، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — اختلفوا في الأسهاء والأحكام ونشأ عن هذا المعتزلة . هل كان تكون الفرق الكلامية ، المنكر — اختلفوا في الأسهاء والأحكام ونشأ عن هذا المعتزلة . هل كان تكون الفرق الكلامية ، المخلفب المفقهية أيضاً ناشئاً عن اختلافات في البنية اللغوية الصادرة عن هذا المجتمع الحديد . إن الموضوع لني حاجة إلى بحث أوسع وأخطر . فقد يكون من المحتمل إذا بحثنا الأمر

من هذه الرجهة من النظر أن نرد الحياة العقلية الإسلامية كلها ، إلى تفسير نغوى أو فيلواوحى أو عملي أو عملي أدق إلى العوامل الداخلية لبنيان هذه الأمة الإسلامية التي تعددت أحماسها بين عرب أقحاح ، هم مختلفون في بنياتهم اللغوية ، وبين مهجمين وموادين تناولوا هذا السيان التموتر واختلفوا فيه وعليه أيضاً أشد الاختلاف .

#### ٢ ــ العوامل السياسية

هل يمكن النظر إلى قيام فلسفة إسلامية من وجهة نظر سياسية . اإما ديم أن المسلمين بعد وفاة الذي ( ص ) . قد اختلفوا سياسياً. ثم بني الاختلاف كامناً حيى مقتل الخليفة الثالث وبموته – كما هو معروف – انفجرت الخلافات السياسية وفى أثرها تكونت المذاهب . إن الشيعة بفرقها المختلفة وبفلسفة هذه الفرق فلسفة عارمة ، متعددة النواحي في صورتها الائبا عشرية أو الإسماعيلية أوالزيدية، إنما نشأت وتطورت نتيجة لأصل سياسي ، بل إن المذاهب اليونانية | والغنوصية إنما انقدحت في فلسفة الشيعة لتدعيم فكرة الإمام المعصوم . واستخدمت كل حجة فلسفية من قبل ومن بعد لتدعيم أصل سياسي ، ونحن نعلم أيضاً أن الخوارج بطوائفها المتعددة إنما نشأت عن عامل سياسي ، والمعنزلة في نشأتها سياسية وهي في تطورها كذلك . من إنها في عهد أبي الهزيل التلاف انقلبت فرقة سياسية سرية، ثم تم لها الانتصار حين استوات على السلعة لمدة طويلة من الزمان. ويفسر الإرجاء نفس التفسير ، فن وجهة نظر بعض الباحثين . كان الإرجاء أداة سرية لخلمة الأمويين ومحاولة لتبرير وجودهم كمغتصبين للمخلافة الإسلامية . ﴿ قيل إن الفلسفة المشائية نفسها قد جلبت إلى العالم الإسلامي لتدعيم طرز من السياسية . والعاران مثال صادق على هذا . وأغلب ما حدث في تاريخ المسلمين من غزوات حيوية فكرية أو ثروات حيوية فكرية – إنما انقلبت إلى ثورات سياسية : الكيسانية وخليفها انفرامطة . الشيعة الإسهاعيلية وخليفتها الدولة الفاطمية ، الزيدية وخليفتها دول الزيود في المغرب وفارس واليمِن ، لسنا نحصي هنا أثر العامل السياسي في قيام الفكر الإسلامي ، ولكن هذا العامل كسابقه يحتاج إلى بحث أطول وأشمل .

#### ٣ \_ العوامل الاقتصادية

وهناك نظرة إلى اعتبار العامل الاقتصادى هو سبب نشأة الفرق الإسلامية وبالتالى نشأة التفكير الفلسنى فى الإسلام . فقد كان الاقتصاد إلى حد كبير أو بمعنى أدق شعور الطبقات المحرومة فى عهد عثمان داعيثًا إلى قيام التشيع والتفات جماهير كبيرة من الفقراء حول على الحرومة فى عهد عثمان داعيثًا إلى قيام التشيع والتفات جماهير كبيرة من الفقراء حول على الحرومة فى عهد عثمان داعيثًا إلى قيام التشيع والتفات جماهير كبيرة من الفقراء حول على

ابن أبي طالب . وتمثل هذا بصورة صادقة حين سوى على بين أغنياء الصحابة ، وفقراء المسلمين مما دعا الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله إلى الإنتفاضة ضد على وإثارة الحرب الأليمة ضده . ثم يقال أيضاً إن أساس قيام الكيسانية وهي حركة كبرى في تاريخ الإسلام تفرع عنها ثورة القرامطة وثورة الزنج إنما كانت بسبب تسوية المختار بن أبي عبيد بين العرب والموالى في العطاء . وفي بعض النماذج التي وصلتنا عن نشأة المعتزلة القديمة أن أساس قيام المعتزلة كان عاملا اقتصادياً هو عدم رعاية السلطان لأموال بيت المال . وعدم توزيعها بين المسلمين بالتساوى ويعلل نشأة القدرية نفس التعليل وسنذكر فيما بعد عبارة معبد الجهبي المشهورة : « إن هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالحم. ويقولون إنما تجرى أعمالنا علىقدرالله » كانت هذه العبارة أساس مذهب حرية الاختيار في العالم الإسلامي وهي التي نشأت عنها المعتزلة فها بعد . لست أود أن أقوم باستقراء كاءل لهذه الترهات ، ولكن من الخطأ أن نفرد عاملا من هذه العوامل عن العامل الآخر . إن من الأولى أن نقول إن البنيان قد أقيم وأساسه إسلامي بحت ، ثم بدأ البنيان ينزو نزواته الحيوية ، ويثور ثوراته الداخلية ، وهبت عليه في الآن نفسه أعاصير العوامل الخارجية ، خلال هذا تكونت الفلسفة المسلمة والفلسفة الإسلامية . الأولى من انفداحة باطنية ؛ والثانية أمشاج من فلسفات خارجية مع عناصر إسلامية ــ الفلسفة المسلمة إنما هي تعبير عن هذا المجتمع الإسلامي ، والفلسفة الإسلامية إنما هي ترف عبلي قامت به مجموعة من الإسلاميين انفصلت فكريًّا عن هذا المجتمع .

# الباك الثالث البواكير الأولى للحركة العقلية الإسلامية

# الفصت ل لأوّل

## الفقهاء وعقائدهم الكلامية

انتشر المسلمون في الأرض ، فتوغلوا شهالا وبجنوباً وشرقاً وغرباً من بيهم الحرام ، وعلت أعلامهم في كل مكان في أمد قليل . وكانت ألستهم تدندن بالقرآن ، وآذانهم تصيخ السمع له ، ولكن أقبلت الدنيا عليهم ، فشغل الكثيرون بها ، ثم ما لبثوا أن اختلفوا عليها ، وأراد كل أن يشرع لنفسه وللهجه في الحياة . وكانوا يواجهون العالم كله ، العالم الذي فتحوه وغلبوه بالقرآن وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم . . وهذا ما كانوا يملكون ، فاتجهوا إلى القرآن وإلى السنة يتأملون فيهما ويستخرجون الحقيقة ، وبالقرآن أيضاً يخاطبون الأمم : أنماً عريقة في الحضارة ، واسخة في الفكر ، متمكنة في الحدل .

اتجهوا إلى القرآن - كما قلت - يقرأونه ويتدبرونه ، و « القرآن حمال أوجه » يعطى لكل « الوجه الذي يريد » . ومن هذا التدبر وهذا التفكر في أعماق النص الإلهي ، بدأ الفكر الإسلام.. اختلفت الطرق بالناس ولكن الأصل واحد هو : القرآن .

والحياة الإسلامية كلها ليست سوى التفسير القرآنى: فن النظر فى قوانين القرآن العملية نشأ الفقه . ومن النظر فيه ككتاب أخروى نشأ الفقه . ومن النظر فيه ككتاب أخروى نشأ الزهد والتصوف والأخلاق . ومن النظر فيه ككتاب للحكم نشأ علم السياسة ومن النظر فيه كلغة إلهية نشأت علوم اللغة . . . إلخ . وتطور العلوم الإسلامية جميعها إنما ينبغى أن يبحث في هذا النطاق : في النطاق القرآني نشأت ، وفيه نضجت وترعرعت ، وفيه تطورت ، وواجهت علوم الأمم تؤيدها أو تذكرها في ضويه .

كان هوا، عزان مفخلا لأفكار غلاظ دخلت إلى المسلمين ، ولم يكن لعمَّان أو لنسف دخل في كل ما طعام . . . كانت الحرادث تتلاحق والحلياة الإسلامية تضنم ، وأم ش، تدخل الإسلام . كان المعرك الجاديد . خلافة عثمان ، وكانت هذه الحلافة – كما نعلم – الثالثة . وقد أحس قلة من خلص الصحابة أن الأمر نزع من على للمرة المالثة ، وأنه إذا كان الأمر قد سلب منه أولا لكى يعطى للصاحب الأول ، ثم أخذ منه ثانياً لكى يعطى للصاحب الثانى ، فقد أخذ منه ثانياً لكى يعطى للصاحب الثانى ، فقد أخذ منه ثانياً لكى يعطى لشيخ متماو متمالك لا يحسن الأمر ولا يقيم العدل . . يترك الأمر ليقايا قريش الضالة . وحقاً إننا لا نجد في ذلك الزمان – السنوات الأولى من خلافة عثمان – تنازعاً واضحاً ، ولكن نجد تهيؤاً كبيراً لحركة عقلية مقبلة ، يشتد فيها النقاش .

وبما لا شك فيه أن هؤلاء الجماعة من خلص الصحابة وزهادهم كانوا يتأملون الأحداث في السنوات الماضيات بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وينظرون هل بدت شقة خلاف بين عهدهم وعهد الرسول ؟! لم يكن ثمة خلاف كبير ، فالشيخ التالثقائم على القرآن، متبع لسنة النبي العظيم، ولقد ذهب رسول الله وهو عن عثمان راض، وذهب الشيخان الكبيران وهما عن عثمان راضيان. بل وهذا رباني الأمة وعالمها ، بل السيد الذي طنب الحق ، هو أيصاً راض عن الشيخ الثالث ، فعلام إذن الحلاف ؟ .

ولكن جمهور الناس لا يرضى واو رضى المقدسون من صحابة الرسول . وحتى إذا قام الحلاف على « الكنوز » بين عثمان وأبي ذر ، وبين أبي ذر ومعاوية حاكم الحليفة على الشام — أطاع الصحابي الجليل وذهب إلى الربذة منفياً . معلناً أنه يطيع صاحب الأمر ولو كان عبداً من الأحباش . وإنه يذهب إلى هناك لكى يموت « أمة وحده » معلناً أن بشارة الرسول سبيل التحقيق . ولكن جمهور الناس لا يرضى ، وشتات من اليهود — قد آمنوا نفاقاً — لا يرضون . وسواء أكان عبدالله بن سبأ حقيقة تاريخية أم لم يكن ، فقد كان — لليهود المستسلمة دخل في الفتن . . . وقامت الفتنة . .

وحين تولى « ربانى الأمة » الأمر اختلف عليه المسلمون ، هذا من شيعته وهذا ليس من شيعته و ومضوا يتضار بون بالسيف ويتضار بون باللسان، وتعقدت المسائل وتشابكت . فأما شيعة على فقد كان منهم من أحبوه عن يقين وإيمان ، وساروا فى ركب الإمام وهم على إيمان مطلق بأنه الأثر الباقى لحقيقة الإسلام الكبرى . وكان منهم من أحبوه فتنة ، افتتنوا بالسيد الإيتارى ، بطفل مكى ظهر فى مطلع النبوة يؤمن بحقيقتها ويقف بجانب السيد العظيم – محمد رسول الله – أمام مشيخة قريش جميعاً . . ثم يمام فى مكان النبى ، فى فراشه ، حين تركه مهاجراً . ثم أسطورة القتال فى جميع مواقع القتال ، ثم نفحات العلم ، يلقيها إليه محمد صلى الله عليه وسلم . . . وينادى الرسول فيهم : « أنا مدينة العلم ، وعلى بابها » ، ثم يستمعون إلى حديث غدير خم . وإلى حديث الكساء . وإلى هؤلاء ألنى اليهود المستسلمة ، وموابذ الفرس الضاغنون على الدين الحديد . بأفكار القداسة والعصمة والحلالة محاطة بابن عم محمد صلى الله عليه وسلم الدين الحديد . بأفكار القداسة والعصمة والحلالة محاطة بابن عم محمد صلى الله عليه وسلم

وقبلها الجمهور الكبير . وبجانب هذا : « العثمانية » و « الأموية » الذين كرهوا الإسلام أشد الكراهية ، وامتلأت صدورهم بالحقد الدفين نحو رسول الله وآله وأصابه . . كرهوا أبابكر وعمر كما كرهوا عليمًا سواء بسواء ، ولكن واتبهم الفرصة فقط حين قتل عثمان . وباسم الشيخ الشهيد ، وأمام جمهور الشام ، قاموا يعلنون أنهم إنما يغضبون لدم صاحب من أصحاب رسول الله مضى رسول الله وهو عنه راض، ومضى الشيخان وهما عنه راضيان، قد أهدر دمه ، وهم أولياؤه . وخدع أهل الشام حقمًا ، وتبعوا الكذب والخداع ، ولم يعلموا حينئذ أن من يتمسحون بالشيخين كانوا أشد أعداء الشيخين ، وأنهم خضعوا لهما خلال حكميهما خوفاً من سطوة المسلمين ، وتمكيناً فقط لأقدامهم في المجتمع الجديد ، وقد كانوا بالأمس فقط « الطلقاء » و « المؤلفة قلوبهم » . . .

وظهر الخوارج ، يعلنون أن الحكم لله – لا للرجل ، وضاع الحق ، وقتل ٤ على ٤ ، وتولى الحسن أمر خلافة المسلمين بعد أبيه ولكن معاوية الكريه كان له بالمرصاد . وآخر الأمر بايع الحسن معاوية . رأى جماعة من أصحاب الحسن بن على عليه السلام أن معاوية ابن قريش العاتى يتحكم فى أعناق المسلمين ، فاعتزلوا الجماعة كلها وانقطعوا للعلم والعبادة ، يقرأون القرآن ويتدبرونه ، وينظرون للخطب الجسيم السياسي ينزل ببلاد الإسلام فلا بهتمون به ولا يأبهون له . ومن هنا نشأ اسم ١ المعتزلة ١ الذي سيطلق فيا بعد على تلك الفرقة العقلية المشهورة (١١) .

وفي وسط هؤلاء المعتزلة عن الناس. ظهرت أول مدرسة فكرية في تاريخ الإسلام ، وهي مدرسة محمد بن الحنفية الابن الثالث لعلى بن أبي طالب، وأكثر أولاده علماً وسمتاً وفضلا ، وقد عبر عن هذه المدرسة باسم المكتب ، ولم يتنبه الباحثون إلى أهمية هذه المدرسة الأولى ، بالرغم من أهميتها ، وبالرغم من أنها تفوق مدرسة الحسن البصرى في آثارها في أفكار المسلمين حينئذ ، ولم يتنبه الباحثون أيضاً إلى أن نشأة الفكر الفلسني في الإسلام إنما كان في المدينة ، حيث ازدهرت تلك المدرسة ولم يكن في البصرة ، ولن نعرض الآن لشخصية محمد بن الحنفية ولا لأهميته في تاريخ التشيع ، ولقد فعلنا هذا في الجزء الثاني من نشأة الفكر ، ولكن حسبنا الآن أن نقول : لقد صور محمد بن الحنفية في صور مختلفة ، فهو عند أهل السنة عالم من علماء أهل البيت ، بل أكبر علمائه ، سار على السنة ولم يخرج عليها ، وعاون على تهدئة الفتنة الكبرى التي أعيت كاهل المسلمين ، وحطمت وحلتهم ، وتسببت في أعتى النكبات التي حدثت لهم ، في أول تاريخهم في هذه الحياة ، فهادن بني أمية وبايعهم ، حقناً للدماء ، وتخليصاً المحجتمع الإسلامي من ظلم بني أمية وعسفهم وجورهم ، وهو عند الشيعة المعتدلة ملهم حركة المختارية وأستاذ المختار بن أي عبيدة ، وبهذا انتقم لآل البيت من مقتل أخيه الحسين ، وهو عند الشيعة ، مؤسس الكيسانية وهي فرقة غنوصية غير المختارية ، اعتبر محمد بن الحنفية غلاة الشيعة ، مؤسس الكيسانية وهي فرقة غنوصية غير المختارية ، اعتبر محمد بن الحنفية غلاة الشيعة ، مؤسس الكيسانية وهي فرقة غنوصية غير المختارية ، اعتبر محمد بن الحنفية

<sup>( )</sup> أبو الحسن الملطى : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . ص ٢٨ .

مهديها الغائب، ولقد عاشت الكيسانية خلال التاريخ وتطورت أعنف تطور ، وينتسب إليها القرامطة وغيرها من فرق ، كان لها شأن كبير في العهد العباسي ، وبالتالى في تاريخ الإسلام كله لا ويهمنا الآن أنه كان في مكتب محمد بن الحنفية أو في مدرسته في المدينة ابناه الإمامان أبوهاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية (المتوفى عام ٩٨ ه) والحسن بن محمد بن الحنفية (المتوفى عام ٩٨ ه) والحسن بن محمد بن الحنفية (المتوفى عام ٩٨ ه).

أما أولهما : أبوهاشم ، فقد صور لنا في رواية على أنه غنوصي قاتم ، وقد بحثت هذه الصورة بحثاً وافياً في كتابي نشأة الفكر الفلسفي — الجزء الثاني — .

وصورته لنا المعتزلة على أنه منشى الاعتزال فى المدينة ، وفى مكتب أبيه فيها يقول الكعبى و وكان واصل بن عطاء من أهل المدينة . رباه محمد بن على بن أبى طالب وعلمه وكان مع ابنه أبى هاشم عبدالله بن محمد فى الكتاب . ثم صحبه بعد موت أبيه صحبة طويلة "(١) ويردد هذا صاحب المنية والأمل " أبو هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية ، وهو الذى أخذ عنه واصل وكان معه فى المكتب ، فأخذ عنه وعن أبيه "(٢) .

فنشئ الاعتزال ــ طبقاً لهذه الرواية هو أبوهاشم عبد الله بن الحنفية ، وموطن الاعتزال ــ طبقاً لهذه الرواية أيضاً هو المدينة لا البصرة .

أما ثائيهما : فهو الإمام الحسن بن محمد بن الحنفية (المتوفى عام ١٠١ هـ) . شخصية من أهم شخصيات الفكر الإسلامي الأول .

ويذكر عبدالجبار: لم يكن الحسن بن محمد بن الحنفية مخالفاً لأبيه وأخيه إلا في شيء من الإرجاء أظهره (٣)، وقد كتب أول كتاب في العقائد في الإسلام « وهو كتاب في الإرجاء».

وكان أكبر تلامذته غيلان بن مسلم الدمشق : فقد حمل عنه الأرجاء في الشام – كما أن الإمام أبا حنيفة النعمان قد تأثر به ، وإنه لم يكن قابله وتتلمذ عليه ، فقد نفذ إرجاء الحسن إليه ، وردده أبو حنيفة كما هو :

وقد كان لكتاب ٥ فى الإرجاء ٥ أثر كبير فى العالم الإسلامى . تلك هى المدرسة الإسلامية الفكرية الأولى التى خرج أكبر رواد الفكر الإسلامى الأولين منها . نشأت فى المدينة وكانت المدينة تعيش فى شظف من الحياة ، ومسبغة مريرة قاسية ، وكأنها نأت عن كل ما حواليها .

<sup>(</sup>١) البلخى: الكعبى: كتاب المقالات فى كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (تحقيق المرحوم الأستاذ فؤاد سيد ) ص ٦٤ . (٢) ابن المرتضى: المنية ... ص ١١٠

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار: فرق المعتزلة ص ١١٠

ولكنها كانت تعتلج في باطنها مرارة وغثيان . ولم يفهم أمير الأمويين هذا . إنه لم يعرف في هذا الحين — أنه خلل الرماد وميض النار — لم يدرك هذا إلا آخر الأمر . أما في البصرة في ذلك الوقت فكانت عين أمير المؤمنين تنظر وأذنه تستمع شيئاً واحداً : مدى سخط الأقوياء من أهل البصرة أو رضائهم عن بني أمية تسمع فقط مدى ولاء هؤلاء الأغنياء — سواء باختيارهم أو قسراً — لخليفة دمشق ، وكان خليفة دمشق غارقاً لأذنيه في جاهليته الأولى ، بين جواريه ومغانيه وملاهيه وطربه يرتكب الكبائر سراً أو علانية ، ويحطم في بناء المجتمع الإسلامي الخلقي كما حطم بناءه السياسي والاقتصادي . وظن خطأ أنه حلل المجتمع الإسلامي ، وأنه أشاع الفاحشة بين الناس ، فعاد واقعهم إلى الخمر والنساء والرذائل العادية والشاذة وأنه أنهكهم — بما حملهم من أوزار وخطايا : وبهذا يسهل عليه حكمهم : ظن خطأ أن الناس على دين ملوكهم وأنهم من أوزار وخطايا : وبهذا يسهل عليه حكمهم : ظن خطأ أن الناس على دين ملوكهم وأنهم من أوزار وخطايا : وبهذا يسهل عليه حكمهم : ظن خطأ أن الناس على دين ملوكهم وأنهم من أوزار وخطايا : وبهذا يسهل عليه عكمهم : ظن خطأ أن الناس على دين ملوكهم وأنهم من أوزار وغطايا : وبهذا يسهل عليه عكمهم : ظن خطأ أن الناس على دين ملوكهم وأنهم من أوزار وخطايا : وبهذا يسهل عليه عكمهم : ظن خطأ أن الناس على دين ملوكهم وأنهم من أوزار وغطايا : وبهذا يسهل عليه علمهم :

وللمجتمع نزواته الحيوية - كما قلت - وكانت أول نزوات هذا المجتمع نشأة الحلقة الزاهدة والمدرسة الكبرى ، التى خرج رواد الفكر الإسلامى منها . ولهذا تفسير أيقن جماعة من خلص التابعين أن الأمر ليس لهم ، وأن الدنيا تغيرت يهم وعليهم ، وأن شرع الله - وشرع الله هو الواقع الذى انتظم على الأرض لسعادتهم لا لشقائهم - لا يأبه به حاكم ولا محكوم .

#### المباحث القدرية الأولى

عاد محمد بن الحنفية إلى المدينة بعد أن عانى من الأحداث السياسية ما لم يعانيه بشر من قبل . رأى مصرع أبيه فى الكوفة ثم مقتل أخيه الحسن فى المدينة مسمومًا ، ثم استشهاد أخيه الحسين فى كربلاء على يد يزيد .

ولم يكفل الرجل أبداً عن النضال السياسي ، فقد وقف لعبدالله بن الزبير بالمرصاد ، ثم كان وراء حركة المختار التي بطشت بكل من شارك في قتل أخيه الحسين . ولم يهدأ له بال حتى ألتي برأس قالله عبيد الله بن زياد تحت أقدامه ولم يستطع - بعد - المقاومة السياسية فبايع الأمويين . واعتزل في المدينة بعيداً عن الناس ، وفي المدينة أنشأ المكتب - كما قلنا - ودرس فيه ابناه أبو هاشم والحسن .

وفى هذا المكتب وفى المدينة نفسها تبلورت الفكرة التى عرفت باسم القدرية ــ الفكرة التى تنكر : أن أعمالنا إنما تجرى بقدر الله وأن علينا الخضوع التام لهذا القدر الذى لا مناص منه ولا فرار . كان المعاوية يعلن الجبر فى الشام «ثم حدث رأى الحجبرة من معاوية ، لما تولى على الآمر ورآهم لا يأتمرون بأمره ، فجعل لا يمكنه حجة عليهم وأوهم أن المنكر لفعله ، قد ظلمه

فقال أو لو لم يرنى ربى أنى أهلا لهذا الأمر ، ما تركنى وإياه .. ولو كره الله ما نحن فيه لغيره .. ومرة ثانية لا يجد حجة لسلبه الحلافة من بنى هاشم ، فيضيف الأمر إلى الله تعالى وإرادته وأنا خازن من خزان الله تعالى ، أعطى من أعطاه الله ، وأمنع من منعه الله تعالى ، ولو كره الله أمراً لغيره » . . . ومرة أخرى يقول : « إنما أقاتلكم على أن أتأمر عليكم . وقد أمرنى الله عليكم » وحدث من ملوك أمية مثل هذا القول » (١).

كان الجبر حينئذ دعوة سياسية استخدمها بنو أمية ضد العلويين وضد جمهور المسلمين كله و نشأ في بني أمية وملوكهم ، وظهر في أهل الشام ، ثم بتي في العامة وعظمت الفتنة فيه ه (۲). ورأى محمد بن الحنفية . وابنه أبو هاشم وهما أصحاب البيت الذي سلب الحق : أن يعلنا في هدوه الفكرة المضادة : إنكار القدر وإنكار إضافته إلى الله .

وفي المدينة نفسها ظهر معبد الجهمي « المتوفى عام ٨٠ هـ » .

هل كان معبد الجهمى صدى « لهذه المدرسة العلوية . وقد كان العلويون يعبرون عن ضمير الشعب حينئذ . كان معبد الجهمى مدينيا أولا ، وروى عن أبي ذر الغفارى ثانياً . ونحن نعلم أن أبا ذر الغفارى كان علوياً ، يؤمن بأحقية على في الحلافة ، كماكان ينادى بنظرية الكنوز » مقاومة من يكنز الذهب والفضة ، ولا ينفقونها في سبيل الناس ، أى يؤمن بسيلان المال وعدم تجميعه كما يعلن أيضاً أن المال مال المسلمين لا مال الله . وتردد هذا كله في دعوة معبد الجهمي ، كما ستردد أيضاً في آراء غيلان الدمشتي فها بعد .

فلا شلك إذن أن معبد الجهمي إنما كان تلميذاً وأثراً لمدرسة محمد بن الحنفية .

إن الأخبار عن هذا التابعي الصدوق قليلة جدًا . ولكن أجمعت كتب الهقائد الإسلامية على أنه أول من تكلم في القدر من المسلمين .

لقد ظهر الخوارج ، كما نعلم ، فى عهد الإمام على بن أبى طالب وأعلنوا أن « الحكم لله لا لارجال » ، وقد أداهم إلى هذا الأصل « التحكم » ، فقد أنكر وا أن يحكم على فى الحق رجلا أورجلين : إذا كان على هو صاحب الحق ، فلم تراجع وقبل التحكم ؟ الحق حق الله ، فليمضوا محاربين مجاهدين فيه حتى يرزقوا إحدى الحسنيين . وما كان لنبى إذا وضع لأمنه أن ينكص على عقبيه . ولما ناقشهم الإمام وجادلم : بأنهم هم الذين أرغموه على التحكيم ، وأنه كرهه أول الأمر لأنه يعلم أن الحق حق الله وأنه لن ينكص على عقبيه فيه ، ولكنهم هم سأموا القتال فدفعوه أن يضع الأمر فى يد رجلين من الرجال : فاما قبله نكصوا هم على أعقابهم سأموا القتال فدفعوه أن يضع الأمر فى يد رجلين من الرجال : فاما قبله نكصوا هم على أعقابهم

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار – طبقات المعتزلة ص ١٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار: فرق العزلة ص ١٤٤٠.

وطلبوا منه المضى فى الحرب ، وأعلنوا توبتهم عن التحكيم ، فيرفض على أن ينقض وعده أن يرسل رسوله للتحكيم . . . هنا بدأ الخوارج الحرب المريرة وقاموا بها مجالدين الإمام علينًا بكل ما ملكوا من وسائل . ومات على ، فقام الخوارج يقاومون أيضاً بنى أمية ، وسرعان ما تكون مذهبهم : فأعلنوا أن الإيمان ليس هو ما وقر فى القلب ونطق به اللسان ، بل إنه ما صدقته الجوارح ، أى أن الإيمان لا ينفصل عن العمل . . ومن هنا توصلوا إلى أخطر النتائج وهى أن الفاسق غير مؤمن . . وكل مخالف للخوارج فى فكرتهم هو فاسق، وبالتالى هو غيرمؤن ، فيحل قتله وقتل أطفاله واستحلال نسائه (۱) .

ولقد ضبح المجتمع الإسلامى بالخوارج وبآرائهم ، ومع ذلك فقد كانت تلقى صدى فى عقول الكثيرين ، فاستجابوا لها . ولم يعرف الخوارج (التقية ) كما عرفها الشيعة ، فانقضوا على مخالقيهم يفشون فيهم القتل الذريع . ووجدت دعوتهم فى عدم إيمان المخالف أكبر صدى . ووجد الإمام الحسن بن الحنفية أن الذين قاتلوا جده مستندين إلى أصل ظاهره الصدق وباطنه الإفك ، هو و الحكم لله لا لعلى » ، ينشرون أصلا آخر خطيراً لقتل المسلمين ، وهو أن لا عقد بدون عمل ، فنفر لحبادلتهم ، وأعلن أنه لا يضر مع الإيمان معصية ، وكان يكتب الكتب للأمصار ويعلنها للناس . وبيها كان منطق الحوارج أن مرتكب الكبيرة كافر ويجب قتله ، كان الحسن يعلن أن الطاعات وترك المعاصى ليست من أصل الإيمان حتى يزول الإيمان بزوالها (٢) .

#### أبو حنيفة النعمان

وهنا ظهرت أول فرقة من أهل السنة ، ويمثلها – بعد الحسن بن محمد – مجموعة من العلماء على رأسهم أبوحنيفة النعمان المترفى ١٥٠ ه / ٧٦٧م لم يكفروا أصحاب الكبائر ، ولم يحكموا بتخليدهم فى النار . وكان تكفير أهل الكبائر وعدم تكفيرهم الشغل الشاغل للمسلمين فى ذلك الوقت .

ولكن لم يكن هذا وحده ما يميز أبا حنيفة ومدرسته . إن هذا الإمام الفارسي ، الذي يعتبر أول من أرسى قواعد الفقه ، كان الفيلسوف الأول للإسلام ، المنبثق عن روح الإسلام وحقائقه، فلم يكن يستطيع — وهو يتصدر الإمامة العظمى للمسلمين ويكتب لهم قانونهم العملي — أن

<sup>(</sup>١) قام تلميذى الدكتور عمار طالب بكتابة بحثه فى الماجستير عن «آراء الخوارج الكلامية وتحقيق كتاب الموجز لأب عمار الكافى الأباضى » وقد أقام البحث آراء الخوارج الكلامية فى نسق فلسنى رائم . وسيظهر الكتاب قريباً .

<sup>(</sup> ۲ ) الشهرستاني : الملل والنحل ٥٠ ، ج ٢ ص ٢٢١ .

يتركهم وهم في معترك الفرق والفلسفات نهباً للقلق المقائدي يتخطفهم ويمزق عقولم وقلوبهم نعرض في حلقاته المتعددة آراءه الكلامية والعقائدية . وقد تنبه البغدادي إلى هذا فذكر أنه أول متكلم من الفقهاء ، وأن له رسالة في نصرة قول السنة : إن الاستطاعة مع الفعل . واعل هذه الرسالة هي كتاب « الفقه الأكبر » (١) وقد نسب لأبي حنيفة كتاب الفقه الأكبر في العقائد ، وهو متن صغير حدد فيه للمسلمين عقائد أهل السنة تحديداً منهجياً . وقد كثر الشك في نسبة هذا الكتاب إليه ، فإن هذا المتن يحوى بعض المشكلات التي أثبت البحث العلمي أنها لم تثر في عهده . ولكن الكتاب في مجموعه يحوى آراءه التي يؤيدها – في غالب الأحايين و يخالفها في أحيان قليلة – ما تناثر من أقواله في بطون كتب التاريخ والفقه . وإنه من الثابت أن له كتاب « العالم والمتعلم » وفيه أيضاً عرض لبعض آرائه الكلامية والسياسية ، ثم من الثابت له كذلك رسالة في الإرجاء عرفت باسم « رسالة أبي حنيفة إلى إمام أهل البصرة عثمان بن مسلم البتي في الإرجاء ». وقد ذكر البغدادي أن له رسالة في نصرة قول أهل السنة : أن الاستطاعة مع الفعل . ولكنه قال : وقد ذكر البغدادي أن له رسالة في نصرة قول أهل السنة : أن الاستطاعة مع الفعل . ولكنه قال :

وقد خاض أبوحنيةة في السياسة وآمن بأحقية أبناء على ، وتتلمد على محمد الباقر وزيد بن على ، وكان هواه دائماً مع الزيود ، ولكنه لم يقبل أبداً عقيدة الشيعة الإمامية ومنطقها . ويورد لنا ابن النديم مناقشات حادة بين أبي حنيفة وبين أبي جعفر محمد بن النعمان الأحول الملقب بشيطان الطاق ، وفيها يهاجم أبو حنيفة نظرية الإمامة عند الإمامية (٣) . ويذكر ابن النديم أيضاً أن لأبي حنيفة كتاب الرد على القدرية (٤) وكان أبوحنيفة من التابعين ولتي عدداً كبيراً من الصحابة ، وكون أبوحنيفة آراءه بعد تمحيص كبير . فمذهب أهل السنة والجماعة إذن تكون من قديم ، ولم يكن حادثاً على يد أبي الحسن الأشعري أو أبي منصور الماتريدي . وينبغي أن نقرر أن هذه هي المدرسة الكلامية السنية الأولى التي وقفت في العراق ، موطن الفرق المختلفة ، وحاربتها أشد حرب . وينبغي أن نلاحظ أن أبا حنيفة هو أول من استخدم مصطلح و الفقه الأكبر ، للاعتقادات مقابلا و الفقه الأصغر » العبادات ، كما استخدم مصطلح و أصل التوحيد » . للاعتقادات مقابلا و الفقه الأصغر » العبادات ، كما استخدم مصطلح و أصل التوحيد » .

<sup>. (</sup>١) البغدادي . الفرق ص : ٣٢ .

<sup>(</sup>۲) البغدادى: الفرق ص ۲٤۸.

وقد نشر الفقه الأكبر وشروحه المتعددة نشرات كثيرة فى الهند ومصر كما قام عالم السنة الكبير محمد بن زاهد الكوثرى بنشر رسالة العالم والمتعلم ورسالة الإرجاء فى طبعة حديثة لطيفة . كما نشر أيضاً الفقه الأبسط ، وهومن أهم كتب أبى حنيفة ، ومن الثابت صحة نسبته إليه .

<sup>(</sup>٣) ابن النديم : الفهرست ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص ٢٩٩ .

#### ١ \_ توحيد الذات والصفات:

شغلت مشكلة وحدة الذات والصفات عصر أني حنيفة . وقد عاصر أبو حنيفة واصل ابن عطاء وعمرو بن عبيد ، كما عاصر الجهم بن صفوان ، فوضع أبو حنيفة عقيدة أهل السنة والجماعة في صورتها الأولى في هذا الموضوغ الشائك : • إن الله تعالى واحد لا من طريق العدد ، ولكن من طريق أنه لا شريك له : قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد » . ولقد تفنن الشراح - فيما بعد - في شرح هذا الأصل وما يقصده الإمام به . ومع أن غايتنا أن نضم آراء الرجل في صورتها الأولى ، وألا نخوض في آراء الشراح المتأخرين ، إلا أننا قد نجد في شروحهم أحياناً كثيرة ما يفسر آراء الرجل في بساطتها الأولى : فالله واحد لا من طريق العدد ؛ لأن الواحد قد يراد به نصف الاثنين ، وهو ما يفتح به العدد . . وهذا تعريف الواحد من طريق العدد ، وعلى هذه الصورة لا يطلق على الله . أما ما يطلق على الله فهو أنه واحد ، ويراد به ألا شريك له ولا نظير له ولا مثل له بحسب ذاته وصفاته أو الاثنين معاً .. ولا يتوهم أن يكون معه أحد ، ثم يقوم الشراح بشرح الصمدية . . . ولم يلد ولم يولد ، أي أنه ليس بمحل للحوادث ولا حادث . و وصمل ، بأنه غنى عن كل شيء ويفتقر إليه كل شيء . ثم يشرحون ( ولم يكن له كفوا أحد ) بأنه لم يكن شيء من الموجودات يماثله . أما قول الشراح بأن الإمام يقصد بأنه ليسجسماً فيقدر ويتصور وينقسم، وليس هو جوهراً من الحواهر تحلها الأعراض ، ولا بعرض أو أعراض تحل في الحواهر ، فكل هذا متأخر لم يعرفه عصر أبي حنيفة ، و إن كنا سنرى فيما بعد أن لفظى الجوهر والعرض يردان في المنن ، وهذا عجيب .

وينسب لأبي حنيفة بأنه قال : « إن الله مائية أى ماهية . ويقول الشهرستانى عن ضرار بن عمر وحفص الفرد : أنهما أثبتا لله تعالى ماهية لا يعلمها إلا هو ، وقالا إن هذه المقالة محكية عن أبي حنيفة رحمه الله وجماعة من أصحابه ، وأراد بللك أنه (تعالى) يعلم نفسه شهادة لا بدليل ولا خبر ونحن نعلمه بدليل وخبر » . وإنى أتساءل : هل ظهر مصطلح « مائية » في عصر أبي حنيفة أو هل استخدمه الرجل ؟(١) .

وكان التشبيه والتجسيم قد انتشر ، ورأى أبو حنيفة مقاتل بن سليمان ينشره فى خراسان . فأعلن : « لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه ، ولا يشبهه شىء من خلقه ، و « هو شىء لا كالأشياء » .

فيكون أبوحنيفة إذن أول من أطلق على الله الشيئية ! وهو يستند في هذا إلى الآية و قل أى شيء أكبرشهادة قل الله » ( الأنعام آية ١٩) ، ولكنه ينزهه فيقول و وهو لاكالأشياء ، مستنداً

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل ج ١ ص ١٢٠ ، ١٢١ .

على الآية « ليس كمثله شيء » ( الشورى آية ١١). وهو يقصد بشيء أنه موجود بذاته وصفاته ، إلا أنه ليس كالأشياء الموجودة ذاتاً وصفة ، أو بمعنى آخر : إنه « شيء » لا تدركه الأفهام أو العقول . أما ما يرد في مثن الفقه الأكبر من أن « معنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له « فمن المحتمل أنه زيادة في النص ، فلم تكن اصطلاحات الجوهر والعرض والحد قد ظهرت — كما قلت من قبل — إبان ذلك الوقت .

أما عن صفات الله ، فيقول أبوحنيفة لا إن الله لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية ﴾ . ومعنى لم يزل ولا يزال أنه لم يحدث له اسم من أسمائه ولا صفة من صفاته . والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل : أن كل صفة يوصف الله تعالى بها ولا يوصف بضدها هي صفة ذاتية كالعلم والحياة والكلام ، وكل هذه الصفات قديمة . وصفة الفعل هي الصفة التي يوصف الله تعالى بضدها كالحلق والرزق ، فكان أبوحنيفة هو أول من وضع هذه الفروق الدقيقة بين صفات الله . كما أن هذا النص من الفقه الأكبر يقرر أن أبا حنيفة اعتبر صفات الذات وصفات الفعل كلها قديمة ، وتابعه الماتريدى على رأيه ، بينما خالفه الإمام أبوالحسن الأشعرى إذ أعلن أن الصفات الأخيرة حادثة . . ولكن إذا رجعنا إلى فقه أبي حنيفة في العبادات نراه وهو يبحث مسألة اليمين : هل القسم بصفة من صفات الفعل يعتبر يميناً كالقسم بصفة من صفات الذات ؟ إنأحناف العراق يرون أنه إذا كانت الصفة صفةذات كالقدرة والعظمة والعزة والحلال فالحلف بها يمين ، وإذا كانت الصفة صفة فعلــكالرحمة والسخط والغضب، فالحلف بها غير يمين. والأحناف هم أول من ميزوا بين الحلف بصفة الذات والحلف بصفة الفعل ... ومذهبهم أن صفات الفعل غير الله . وكذلك ذهب الزيود فني كتاب المجموع المنسوب إلى زيد بن على أن الكفارة فيه إنما تلزم إذا كان لحنث في القسم بصفة من صفات الذات لا صفات الفعل. ونحن نعلم أن هناك تشابهاً كبيراً بين أبي حنيفة وزيد بن على في العقائد . على أية حال يميز أبوحنيفة بين صفات الذات وصفات الفعل ، ويبدو أن الأخيرة عنده حادثة على خلاف ما ذهب إليه الفقه الأكبر . وهذا يدعونا إلى الشك في نسبة كثير من فقرات الفقه الأكبر إليه ، ويبدو أنها أضيفت إليه تحت تأثير ما تريدى .

ويحدد أبوحنيفة الصفات الداتية أو المعنوية بسبع فيقول : هي « الحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة » ، وسيصبح هذا العدد الرسمي عند أهل السنة جميعاً أشعرية وما تريدية . أما الصفات الفعلية فعددها لا حصر له . ثم يخوض أبوحنيفة في مشكلة قدم الصفات أو حدوثها – كما قلنا – فيؤكد ثانية أنها قديمة . . . « لم يحدث له اسم ولا صفة » أى أن الله ، مع صفاته وأسمائه كلها ، أزلى لا مبدأ له ، وأبدى لا نهاية له ، لأنه لو حدثت له صفة من صفاته أو زالت عنه ، لكان قبل حدوث تلك الصفة و بعد زوالها ناقصاً وهذا محال ،

« لم يزل عالماً بعلمه الذى هو صفته الأزلية لا بعلم لا حق يلزم منه جهل سابق ، « والعلم صفة في الأزل » ، وما ثبت قدمه استحال عدمه . فعلمه أزلى أبدى منزه عن قبول الزيادة والنقصان ، « قادراً بقدرته » والقدرة صفة في الأزل ، « متكلماً بكلامه الذاتي » والكلام صفة في الأزل ، « وفاعلا بفعله » والفعل صفة في الأزل . « والمفعول مخلوق » أى أنه حدث عندما تعلق فعل الله به . وفعل الله غير مخلوق ، إنه ليس بحادث ، بل هو قديم كفاعله ، إذ لا يلزم من كون المفعول مخلوقاً ، كون الفعل مخلوقاً .

« وصفاته فى الأزل » أى صفاته الذاتية والفعلية ــ عند أبى حنيفة ــ ثابتة فى الأزل ، غير
 عدثة ولا مخلوقة . ويرى أبو حنيفة أن من قال بأن صفات الله مخلوقة أو محدثة ، أو وقف أو شك
 فيها ، فهو كافر .

وهنا تأتى مشكلة القرآن . وقد أعلن الجعد بن درهم ــ كما سنذكر بعد ــ فى أواخر عهد الأمويين ، ثم الجهم بن صفوان أيضاً ﴿ خلق القرآن ﴾ . وقد اتهم أبوحنيفة بأنه كان من القائلين بخلق القرآن . ويدافع عنه الحطيب البغدادي فيقول : • وأما القول بخلق القرآن فقد قيل إن أبا حنيفة لم يكن يذهب إليه (١) وفي موضع آخر « ما تكلم أبوحنيفة ولا أبو يوسف ولا زفر ولا محمد ، ولا أحد من أصحابهم في القرآن . و إنما تِكلِم في القرآن بشر المريسي وابن أبي داود ، فهؤلاء شانوا أصحاب أبي حنيفة ، (٢) فالهمة إذ قديمة . حاول صاحب تاريخ بغداد أن يدحضها . ويؤيد هذه النَّهمة أيضاً أن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة كان يؤمن بخلق القرآن ، وكان يقول : و القرآن مخلوق وهو رأيي ورأى آبائي » ويرد بشر بن الوليد : أما رأيك فنعم . وأما رأى آبائك فلا (٣) ولكن الإمام أحمد بن حسل يقرر أن ممن اتبع جهماً على قوله بخلق القرآن « رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو ﴿ إِنْ عِبيد بالبصرة ووضع دين الجهمية ؛ ومن الواضح أن كلمة أبى حنيفة هنا لا تستقم في سياق النص ، فلو كان المقصود بها أصحاب أبي حنيفة النعمان لكان من المحتم أن يضع ابن حنبل اسم مدينة الإمام وهي الكوفة ، كما وضع اسم مدينة عمرو بن عبيد وهي البصرة . ولكن سياق النص يدل على أن هؤلاء الرجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد كانوا من البصرة ، فأبو حنيفة إذن تصحيف لناسخ غير متبصر ، وأصلها « أبوحذيفة » ، وهي كنية واصل بن عطاء . على أن أبا هلال العسكرى في كتابه الأوائل يذكر أن « أول ما اختلف الناس في خلق القرآن أيام أبي حنيفة ، فسئل عن ذلك أبو يوسف فأبى أن يقول إنه مخلوق ، وسئل عنه أبو حنيفة فقال : إنه مخلوق ، لأن من قال

<sup>(</sup>١) الحطيب البغدادى : تاريخ بغداد ج ١٣ ص ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المهدر س ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) الأستاذ الشيخ أبو زهرة , أبوحنيفة ص ١٨١ .

« والقرآن لا أفعل كذا » فقد حلف بغير الله وكل ما هو غير الله فهو مخلوق ، فأخرجها من طريقته في الفقه ، وأجاب عنها على مذهبه » . فأبو حنيفة إذن يستخرج مسألة خلق القرآن – على رأى أبي هلال العسكرى – من بحث فقهى في مسألة اليمين : إذا كان اليمين باسم غير الله فهو ليس يميناً ، والقرآن ليس من أسماء الله فالحلف به ليس بيمين . وكل ماخلا الله فهو مخلوق ، والقرآن غير الله فهو مخلوق .

وهنا تقابلنا مشكلة الفقه الأكبر. يصرح الفقه الأكبر بأن القرآن كلام الله تعالى فى المصاحف مكتوب وفى القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبى عليه الصلاة والسلام منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وقراءاتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق، وما ذكر الله تعالى فى القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك إخبار عنهم. وكلام الله تعالى غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم ككلامه ، هذا كلام صريح فى قدم القرآن، فكيف نوفق بينه وبين الأخبار الأخرى الواردة عن اعتناق أبى حنيفة لفكرة خلق القرآن وبخاصة أن فكرة خلق القرآن تتناسق مع ملهبه الفقهى فى حقيقة اليمين ؟

ليس أمامنا إلا طرق ثلاث: الأول أن نرفض الفقه الأكبر ككتاب لأبى حنيفة ونعتبره من المنسوبات إليه. الثانى أن نقول إن ثمة تطوراً حدث فى فكره ، فآمن أولا بخلق القرآن ، ثم تخلى عن الفكرة تحت تأثر تلاميذه ، واعتنق فكرة قدمه . الثالث أن أبا حنيفة يميز بين نوعين من الكلام : الكلام النفسى القديم وهو صفة من صفات الله الأزلية القديمة : والكلام اللفظى الحادث المؤلف فى السور والآيات . أى أن القرآن المكتوب فى المصاحف بأيدينا أى بواسطة نقوش الحروف المقروءة ، والمحفوظ فى قلوبنا نستحضره عند تصور المغيبات بألفاظه المتخيلات ، والمقروء على ألسنتنا أى بحروفه المحفوظة المسموعة كما هو ظاهر فى المشاهدات ، هذا القرآن مخلوق . وهذا القرآن هو الذى لا يعتبر القسم به يميناً . وأخيراً لا ضير أن يتهم أبو حنيفة بخلق القرآن وهى مشكلة الإشكالات فى تاريخ المسلمين العقلى والسياسى . وقد اتهم البخارى صاحب الصحيح ، مشكلة الإشكالات فى تاريخ المسلمين العقلى والسياسى . وقد اتهم البخارى صاحب الصحيح ، كما اتهم داود بن على مؤسس المذهب الظاهرى ، بنفس هذه التهمة .

ونجد نفس الأمر أيضاً فى رأى أبى حنيفة فى المتشابهات ، فإنه يرى أن وجه الله ، وحق الله ، يعنيان الذات من ناحية . ومن ناحية أخرى أن وجه الله قد يراد به ثوابه ، وحق الله قد يراد به طاعته ، والثواب والطاعة غير الله ، وعلى هذا لا يجوز الحلف بوجه الله و بحق الله . بينها يذهب الفقه الأكبر إلى أن لله يدا ووجها ونفساً كما ذكر الله فى القرآن ، وهى صفات له بلاكيف ، ولا يقال إن يده قدرته لأن فيه إبطالا لصفة من صفات الله وهو قول أهل القدر والاعتزال. فيده صفته بلاكيف ،

وغضبه صفته بلا كيف ، ورضاه صفته بلا كيف ، وللاحظ أن التفسير الأول المتشابهات تفسير عقلي يقترب فيه أبو حنيفة من المعتزلة ، والتفسير الثانى سلني . فأيهما له ؟

### ٢ ــ الخاق والعلم:

خلق الله تعالى الأشياء لامن شيء عند أبي حنيفة ، أي لامن مادة ، لأن القول بخلق الشيء من مادة معناه قدم المادة . وقد حارب المسلمون فكرة قدم المادة حربًا عنيفًا ، ولكن حدث هذا فيا بعد ، فهل أثيرت المسألة في عصر أبي حنيفة ؟ يبدوأن أبا حنيفة لم يقصد إثارة المسألة بالذات ، وإنما كان بصدد ربط مسألة الحلق بمسألة العلم ، لأنه سرعان ما يستطرد ويقول : وكان الله عالما في الأزل وبالأشياء قبل كونها وهو الذي قدر الأشياء وقضاها ، ولا يكون في المنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره ، وكتبه في اللوح المحفوظ . وقد فسر الشراح : قدر الأشياء أي أرادها ، والقدرة هي الإرادة قبل الحدوث ، ثم قضاها == أي فعلها . فالله أراد الأشياء في الأزل أن ذلك الشيء يوجد في زمن ، أي أنه أراد في الأزل أن ذلك الشيء يوجد في زمن ، وكتب أن هذا الشيء يوجد بقدرته في وقت ما ، فالله عالم في الأزل بأشياء ، مريد في الأزل لأشياء موعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ . هذا تفسير . . ولا أود أن أخوض في أقرال المفسرين ، ولكن أنتقل إلى رأيه في الإرادة الإنسانية .

#### ٣ \_ الإرادة الإنسانية :

وكان الجبر والاختيار يشغلان المسلمين في عصره ، فكتب في الفقه الأكبر و كتب الله كل شيء بالوصف لا بالحكم ، كتب كل شيء بأوصافه من الحسن والقبح والطول والعرض والصغر والكبر . كتب كل هذا بصيغ الوصف أي بأنه سيكون كذا وكذا ، لا بصيغة الحكم أي فليكن كذا وليكن كذا وليكن كذا أكتب كل هذا في القدم . والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف : يعلم الله تعالى المعلوم في حال عدمه معدومًا ، ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده : ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجوداً ويعلم كيف يكون فناؤه . ويعلم الله تعالى القائم في حال قيامه قائماً ، وإذا قعد علمه قاعداً في حال قعوده ، من غير أن يتغير علمه أو يحدث له علم ، في فالتغير أو الاختلاف إنما يحدث في المخلوقين . فعلم الله أزلى ، ثم يزل موصوفاً به في أزل الآزال لا بعلم متجدد — كما يذهب الجهم ، ولا يتغير علمه بتغير الأشياء واختلافها وحدوثها . وعلمه واحد ، علم قديم عيط بالأشياء ، والمعلومات متعددة .

وخلق الله الحلق خلوا من شائبة الكفر والإيمان، ثم أتى الخطاب : الأمر والنهي . . . فآمن

من آمن وكفر من كفر . فعل الأول الإيمان « بفعله » أى بإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته ، وفعل الثانى الكفر و بفعله » وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه . فالإيمان والكفر صفتان نكتسبهما فى هذه الدنيا . وهنا يدخل أبو حنيفة فكرة بالميثاق فى عالم الذر : فقبل خلقنا على هذه الصورة أخرج الله ذرية آدم من صلبه على صورة الذر ، وأخذعليهم الميثاق . . قالوا بلى : شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ، أى أنه فى العالم الذرى الأول قابل الله الأرواح و وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر ، فأقر وا بالربوبية ، فكان منهم ذلك إيماناً ، فهم يولدون على الفطرة ، ولكن نسوا هذا الميثاق فى عالمنا هذا ، فمنهم من صحت فطرته وتذكر ذلك الابتداء ، ومنهم من فسدت فطرته وكفر مبدلا مغيراً » ، غير فى إيمانه الفطرى باختياره واكتسابه .

ثم يعلن أبو حنيفة المذهب الكسبى الذى سيكون سمة لأهل السنة والجماعة جميعًا: « ولم يجبر أحداً من خلقه على الكفرولا على الإيمان ، ولا خلقه مؤمنًا ولا كافراً ، فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنًا في حال إيمانه ، وأحبه من غير أن يتغير علمه وصفته . وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون ـ كسبهم على الحقيقة ، والله تعالى خالقها ، وهى كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره ، والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى و بمحبته و برضائه وعلمه ومشيئته وقفائه وتقديره ، والمعاصى كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره » . هذا هو مذهب والمعاصى كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره » . هذا هو مذهب الكسب أى أن الأعمال مخلوقة من الله مكسوبة من العبد . ويورد على القارئ شارح الفقه الأكبر مناقشات أبى حنيفة مع عرو بن عبيد فى أن الله صانع كل صانع وصنعته ، والناس يكتسبون أعماله من هذا الصنع . ثم يورد نصوصًا متعددة عن الإمام نفسه من كتاب و الوصية » تثبت إيمان الإمام الأعظم بنظرية الكسب وأنه أول من وضعها .

وقد أحس الإمام الأعظم بخطورة المسألة . ولكم تمنى ألا يخوض الناس فيها فقال : و هذه مسألة قد استصعبت على الناس فأنى يطيقونها . هذه مسألة مقفلة قد ضل مفتاحها ، فإن وجد مفتاحها علم ما فيها ، ولم يفتح إلا بمخبر من الله يأتى بما عنده ، ويأتى ببينة وبرهان » . ويحدث القدريين حين أتوا إليه يناقشونه : و أما علمتم أن الناظر فى القدر كالناظر فى شعاع الشمس كلما ازداد نظراً ازداد حيرة » . ولكنهم يلحون عليه فى الجدل ، ويضيقون عليه السؤال ، ويطلبون منه تفسيراً أو توفيقاً بين القضاء والعدل : كيف يقدر الأمور ، ثم يقضيها (۱۱) ، ، ثم يحاسب الناس على مابدر منهم ! ؟ ويضعونه فى قياس محرج لاسبيل للخروج منه فى رأيهم إما القضاء والقدر وإما العدل فيتساءلون و هل يسع أحداً من المخلوقين أن يجرى فى ملك الله ما لم يقض ؟ » ويتفطن أبو حنيفة للأمر فيقول : لا : إلا أن القضاء على وجهين : منه أمر اوالآخر قدرة . فأما القدرة فإنه لا يقضى عليهم ويقدر لهم الكفر ولم يأمر به بل نهى عنه ، والأمر أمران ، أمر الكينونة إذا أمر شيئاً

 <sup>(</sup>١) سلا على القارى: شرح الفقه الأكبر ص ١٥ – ٧٥.

كان ، وهو على غير أمر الوحى . ويفسر الشيخ أبو زهرة هذا التقسيم الحكم من أبى حنيفة فيقول و هو يفصل القضاء عن القدر ، فيجعل القضاء ما حكم الله مما جاء به الوحى الإلمى ، والقدر ما تجرى به قدرته وقدر على الحلق من أمور في الأزل . ويقسم الأمر إلى قسمين : أمر تكوين وإيجاد ، وأمر تكليف وإيجاب ، والأول تسير الأعمال في الكون على مقتضاه والثاني يسير الجزاء في الآخرة على أساسه ه (۱). ولكن تبقى المشكلة : أيقع العصيان بمشيئة الله أم بمشيئة العبد ؟ ويجيب أبو حنيفة ، أساسه ه (۱) ولكن تبقى المشكلة : أيقع العصيان بمشيئة الله أم بمشيئة العبد ؟ ويجيب أبو حنيفة ، عما أجاب به أعظم علماء عصره جعفر الصادق وأنى أقول قولا متوسطاً لا جبر ولا تفويض ولا تسليط . والله تعالى لا يكلف العباد بما لا يطيقون ، ولا أراد منهم مالا يعلمون ، ولا عاقبهم بما لم يعملوا ، ولا سألم عما لم يعملوا ، ولا رضى لهم بالخوض فيا ليس لهم به علم ، والله يعلم بما نحن فيه ، وهذه ولا سألم عما لم يعملوا ، ولا رضى لهم بالخوض فيا ليس لهم به علم ، والله يعلم بما نحن فيه ، وهذه وي نظرية الكسب تماماً .

لم يرد أبوحنيفة أن يخوض فى المسألة ، ولكن القدريين أرغموه على الخوض فيها ، ولكن كما يقول شيخنا أبو زهرة و بقدر محدود لايتجاوزه ، وهو فى هذا يؤمن بالقدر خيره وشره وشمول علم الله وإرادته وقدرته للأكوان وأنه لا شىء من أعمال الإنسان بغير إرادته، وأن طاعات الإنسان ومعاصيه منسوبة إليه ، وله فيها اختيار وإرادة ، وأنه بللك يسأل ويحاسب، ولايظلم مثقال ذرة من خير أو شر، وهى عقيدة قرآنية تستمد من حكم الكتاب .

فلم يكن أبوحنيفة جهمياً يؤمن بالجبر إذن كما حاولت المصادر الشيعية المختلفة أن تثبته ، ولقد وقع الحطيب البغدادى في هذا الحطأحين أورد أخباراً كاذبة عن أبي حنيفة تحاول وصمه بالجهمية ، فقد ذكر أن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة قد سئل : أكان أبو حنيفة مرجئاً ؟ قال نعم . قيل أكان جهمياً ؟ قال نعم قيل : أين أنت منه ؟ قال : إنماكان أبو حنيفة مدرساً ، فما كان من قوله حسناً قبلناه ، وما كان قبيحاً تركناه عليه (٢) . أما أن أبا حنيفة كان مرجئاً ، فهذا حق ، ولكنه كان مرجئاً ، كما سنرى بعد ، إرجاء سنة ، ولم يخرج بإرجائه عن الجماعة الإسلامية على الإطلاق . أما أنه كان جهمياً فهذا كذب وافتراء على الرجل . بل إن أبا يوسف نفسه ذكر عن أبي حنيفة أنه كان يقول و صنفان من شر الناس بخراسان : الجهمية والمشبهة » . وسنرى في بحثنا عن جهم أن أبا حنيفة كان ينكر آراء مقاتل بن سليمان ، بل إن أبا حنيفة كره مجادلته وأنكر عليه كما سنرى في بعد ، حين ناقشه في مسألة الإيمان (٢) .

وقد تعود مؤرخو الفرق أن يطلقوا على مجموعة علماء الأحناف الأوائل: مرجثة السنة . وكان السبب فى هذا موقفهم من الخوارج ، كما ذكرنا فى دعواهم قتل مرتكب الكبيرة ، مستندين على أصلهم بأن الإيمان عقد وعمل ، وقد عنى الخوارج بالهجوم على الأحناف ومحاربتهم . وقد ذكر لنا

<sup>(</sup>١) الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة أبو حنيفة ص ١٧٧ -- ١٧٩ .

<sup>(</sup>۲) الحطيب البندادى : تاريخ بنداد ج ۱۲ ص ۳۷۴ .

<sup>(</sup>٣) المكي المناقب : ج ١ مَسَ ١٤٥ .

أيضًا صاحب الفهرست أن اليان بن الرباب و من جلة الخوارج ورؤسائهم كتب في الردعلي المرجئة ، وفي الرد على حماد بن أبي حنيفة (١) . وكان حماد متكلمًا عظيمًا كأبيه ، حارب أيضًا الخوارج وحاربوه فن المكن إذن أن نقول إن أول متكلم من أهل السنة هو أبو حنيفة النعمان، وأنه أول من وضع الفكرة الكلامية الفلسفية عن الإيمان و إن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله وبرسله و بما جاء من الله ورسله في الجملة دون التفصيل ، وإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه (٢) وقد شرح عالم الإسلام الكبير المعاصر المغفور له السيد محمد بن زاهد الكوثري مذهب أبي حنيفة في الإرجاء فقال وإن العقد الجازم لا يحتمل النقيض ، وعد العمل ركناً يجر إلى معتقد الحوارج أو المعتزلة ، ومحتقوعلماء أصول الدين مع أبي حنيفة في ذلك ، وإن سبق أن رماه بعض من لم يحط خبراً المسألة بالإرجاء ، لإرجائه العمل من الركنية فقط ، كما نص عليه حديث مسلم ، ولكن هذا إرجاء سنة لا يعدوا الحق ، وزعم خلاف ذلك موقع في معتقد الحوارج أو المعتزلة . وأول من سمى المبارجة هو نافع بن الأزرق الحارجي كما رواه بسنده عن عطاء ، ورسالة أبي حنيفة الى إلمام أهل البصرة عثمان بن مسلم البي في الإرجاء مما يجلوحقيقة الأمر (٣) . وقد نشر محمد بن زاهد الكوثري رسالة أبي حنيفة هذه وفيها شرح كامل لعقيدته في الإرجاء كما نشر أيضًا الفقه الأبسط الكوثري رسالة أبي حنيفة هذه وفيها شرح كامل لعقيدته في الإرجاء كما نشر أيضًا الفقه الأبسط — كما قلت — وفيها عرض رائع لأفكاره .

وقد نادى أبوحنيفة بهذا المذهب لكى يحمى المجتمع الإسلامى من عقيدة الحوارج والتي كانت تنادىبأن الإيمان عقد وعمل ، فن لم يعمل ، لم يكن مؤمناً ، والعمل عمل الحوارج أو السير بمقتضى سنتهم وفقههم ، ومن لم يعمل بها ، اعتبر غير مؤمن حتى عليه القتل، فقام الحسن بن الحنفية بدعوته وتابعه عليها أبوحنيفة .

وقد أخطأ جولد تسيهر خطأ بالغاً حين قرر أن المرجثة إنما قامت بمذهب متسامح يحمى الأمويين ، فالأمويون ... كما يرى جولد تسيهر وكذلك هم فى الحقيقة ... مغتصبون ، ولكنهم كانوا حكام المسلمين ، فكان من الضرورى أن يقوم مذهب فكرى يقرر أن إيمان المسلمين أمره مرجأ إلى الله ، يصدر حكمه عليهم ويقرر شأنه فيهم ، وأنه فى علاقاتهم وصلاتهم فى هذا العالم الأرضى يكنى أن يعتبروا من طائفة المؤمنين ، فلا بد إذن أن نترك الأمر لله . ويقول جولد تسيهر و وكان إدراك المرجثة المتساهل أو المتسامح يتعارض تعارضاً مباشراً مع إدراك أولئك الذين كانوا يؤيدون مطالب العلويين ، (3) وكلام جولد تسيهر لا يستند هنا على أساس ، إن مرجثة أهل السنة قد نشأوا

<sup>(</sup>١) ابن النديم : الفهرست ... ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) البغدادى: الغرق بين الفرق ... ج ١٢٣ -

<sup>(</sup>٣) الإسفراييي : التبصير في الدين ... ص ٦٠، ٣٠ – هامش رقم ؛ بقلم محمد بن زاهد الكوثري وانظر التبصير أيضاً ص ١١٤، ١١٢ - ١١٤

<sup>(</sup> ٤ ) جُولِد تسهر : العقيدة والشريعة في الإسلام ( الترجمة العربية ) ص ٧٦ ، ٧٧.

على يد رجل من آل البيت ، وهو الحسن بن محمد بن الحنفية ، وكان الحسن يرمى إلى حماية المسلمين - شيعة كانوا أو جماعة - من بطش الخوارج ، وكانت حركة الأزارقة في أوجها إبان ذلك الوقت ، ثم نادى بالفكرة نفسها أبو حنيفة ، وأبو حنيفة كان أبعد الناس عن الضلع مع الأمويين أومع العباسيين فيا بعد . ومن المسلم به أن الشيعة في عصور تالية ، وخاصة حين اختلطت عقائدهم بعقائد المعتزلة ، قد هاجموا المرجئة باعتبارهم الجماعة والسنة ، ووجهوا هجماتهم العنيفة إلى أبي حنيفة . وهاجم النوبختي مرجئة أهل العراق الماصرية - أتباع عمرو بن قيس الماصر، وعد منهم أبي حنيفة ونظراءه (١) .

ولكن لم يحدث هذا إطلاقًا أول الأمر ، ولم تنشأ المرجئة – مرجئة أهل السنة – لكى تناقض الشيعة في عقائدهم . وينبغي أن نلاحظ أن مرجئة أهل السنة يختلفون تمام المخالفة عن بقية المرجئة ، وهؤلاء الأخيرون يقولون و إن من شهد شهادة الحق ، دخل الجنة وإن عمل أي عمل . وكما لا ينفع مع الشرك حسنة ، كذلك لايضر مع التوحيد معصية . وقالوا إنه لا يدخل النار أبداً ، وإن ركب العظائم وترك الفرائض وجمل الكبائر (٢) . هذا مذهب مختلف تمام الاختلاف عن مذهب أبي حنيفة كانت غايته التساهل أول الأمر في أداء العبادات ، ثم انتهى إلى أفكار ضالة أفسلت إفساداً كبيراً في كثير من أرجاء العالم الإسلامي . وقاوم علماء أهل السنة هذا المذهب الأخير مقاومة عنيفة .

وكان لأبى حنيفة ... بجانب هذا ... الفضل الكبير فى وضع أسس القياس الأصولى ، أكبر معبر عن حضارة المسلمين وفكرهم المنبئق عن روح الإسلام ، ومهد بهذا السبيل لمن أتوا بعده من أصولين .

أما عن أثره الكلامى ، فقد أثر أكبر التأثير فى إمام الهدى أبى منصور الماتريدى (المتوفي، عام ٣٣٣ هـ ٩٤٤ م) كما أثر فى الإمام أبى جعفرالطحاوى صاحب عقيدة الطحاوى المشهورة .

#### ٢ \_ مالك بن أنس:

وإذا انتقلنا إلى الإمام الثانى من أثمة الفقه وهو مالك بن أنس (المتوفى عام ١٧٩ه - ٧٩٥ م) نرى أيضًا مذهبًا كلاميًّا ينبثق عنه .حقًّا إنه حارب التكلم فى الصفات عامة ، ومنع رواية أحاديث الصفات . وكانت المشبهة تغلو فى تشبيه الله بالمخلوقات ، وكانت مسألة الاستواء شغلهم الشاغل ، ووقف لهم المعتزلة بالمرصاد ، ينكرون الاستواء المادى . بدأ الأولون المشبهة - بتأثير بهودى ، وتابعهم أول الأمر الشبعة ، وظهر المعتزلة كما ظهر المتكلمون من أهل السنة ، ووقف مالك بن أنس يقرر: « الاستواء معلوم والكيفية مجهولة ، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ه (٣). فمالك بن أنس

<sup>(</sup>١) النوبختي : فرق الشيعة ص ٧١٦ .

<sup>(</sup>٢) أبو الحسين الملطى : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص ١٣٩ -

<sup>(</sup>٣) البندادي- الفرق بين الفرق . . . ص ١٢٦ .

يناًى عن النقاش فى الاستواء، ولكن قوله بأن الكيفية مجهولة هو إنكار للمشبهة أو للمجسمة الذين التبتوا الاستواء إثباتاً ماديناً، وإنكار أيضاً للمعتزلة الذين نادوا بأنه لم يكن ثمة استواء كان مالك يضع أساس العقيدة العملية ويعلن أنه لا يتكلم إلا فيا تحته عمل ، ولكنه كان يمهد أيضاً لظهور أبى الحسن الأشعرى . وقد اعتنق المالكية فيا بعد المذهب الأشعرى ودافعوا عنه أشد دفاع . وبرغم ذلك فقد انبثقت فكرة التجسيم والتشبيه من فرقة مالكية هي السالمية ، وكانت تعلن أنها تتكلم باسم مالك — وما أبعدها عنه .

#### ٣\_ الإمام الشافعي:

وأتى بعد الإمام مالك بقليل ، الإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ٢٠٤ه - ٢٨٠م) ومن الخطأ القول إنه لم يمثل مذهب أهل السنة والجماعة في ناحيته العقائدية , حقبًا إن الشافعي كره الكلام والمتكلمين ، ولكن عالم الإسلام الكبير كان لا بد له ، وهو في معترك الفرق ، أن يقف أمام الحارجين منها على عقيدته السنية . بل ذكر البغدادي أنه المتكلم الثاني بعد أبي حنيفة ، وأن له كتابين أحدهما في تصحيح النبوة والرد على البراهمة والثاني في الرد على أهل الأهواء (١) .

كانت مسألة القدرقد ظهرت على يد معبد بن خالد الجهنى في عصر متقدم تماماً ، وكان معبد ابن خالد الجهنى يعيش في البصرة ، كما سنعرض لهذا فيا بعد ، وكان يلحظ بعينه تطور المجتمع الإسلامى . وفي البصرة ملتي الناس جميعاً بدأت المعاصى ترتكب علانية وخفية ، ورأى ثمة افهياراً في إقامة التكاليف ، والناس يتعللوني في المعصية بالقدر ، فقام يناهض هذا فأعلن « لا قدر والأمر أنف ، إنه كان يريد أن ينكر أن القدر سالب للاختيار وأن يدافع عن شرعية التكاليف وأن يقيمها ثانية . وسرعان ما انتشر مذهبه أشد انتشار . ورأى جماعة من خلص المؤمنين صحة قوله ، وآمن به بعض أهل المدينة حين أتى إليها . ولكن بعض الصحابة قاوموه أشد المقاومة . نشأت القدرية إذن واعتنقها كثيرون من المسلمين ، خارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة منذ القدم ، وقاومها أهل السنة والجماعة منذ القدم ، وقاومها أهل السنة والجماعة منذ القدم أيضاً .

ويرى أهل السنة والجماعة أن سند مذهبهم إنما يعود إلى على بن أبى طالب ويعتبرونه أول متكلميهم ، ويذكرون أنه ناظر الخوارج في مسألة الوعد والوعيد وناظر القدرية في المشيئة والاستطاعة ، كما يعتبرون عبد الله بن عمر من أوائل أهل السنة والجماعة — وقد ورد عنه أنه تبرأ من معبد الجهني في نفيه القدر . .

ثم يذهب السند إلى التابعين : وأولهم عند أهل السنة عمر بن عبد العزيز ويقررون أن له رسالة

<sup>(</sup>١) البغدادي : الفرق ص ٣٢١ .

فى الرد على القدرية ، ثم يليه الحسن البصرى ويذكرون أن له رسالة إلى عمر بن عبد العزيز فى ذم القدرية ، ثم زيد بن على زين العابدين وله كتاب فى الرد على القدرية ، ثم الشعبى ، ثم الزهرى . ويلى هذه الطبقة الإمام جعفر محمدالصادق وهو عند أهل السنة والجماعة محدث وفقيه وينسبون له كتاب الرد على القدرية وكتاب الرد على الحرارج ، ورسالة الرد على الغلاة من الروافض (١) .

إذن كان للمذهب السنى دولته الرسمية منذ نشأة الفرق ، بدأها على بنأبى طالب فى مناقشاته مع الخوارج ومع القدريين من ناحية أخرى. وقد رأى على قدريًا مشهوراً فى عصر عمر يناقش فى القدر ، وهو عبد الله بن صبيغ ، ورأى كيف منعه عمر بن الخطاب بطريقته الرادعة الشديدة من الخوض فى رأيه ، ولم يكن لعلى هذه الطريقة العمرية فى الردع ، بل لحأ وهو باب مدينة العلم – إلى الجدال بالتى هى أحسن .

وينقل المؤرخون صورة من مناقشة على بن أنى طالب للقدرية ومتابعة الشافعي له فى شعر رقيق . فقد أتى سائل عن القدر إلى على بن أبي طالب وسأله عن القدر ونهاه على بن أبي طالب بقوله : إنه طريق دقيق لا تمش فيه ، ولكن السائل يلح ويطلب المزيد ويقول على مرة أخرى إنه : بحر عميق لا تخض فيه، فلم يقتنع الرجل أيضاً وسأل مرة أخرى: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر ، فقال : سر خنى لله لا تفشه . فعاد الرجل بقول : يا أمير المؤمنين أخبر عن القدر فقال ، على : ياسائل إن الله خلقك كما شاء : أو كما شئت ؟ فقال ، كما شاء ، قال : إن الله يبعثك يوم القيامة كما شئت أو كما يشاء فقال كما يشاء ، فقال : ياسائل لك مشيئة مع الله أو فوق مشيئته أو دون مشيئته ، فإن قلت مع مشيئته ادعيت الشركة معه ، وإن قلت دون مشيئته استغنيت عن مشيئته ، وإن قلت فوق مشيئته كانت مشيئتك غالبة على مشيئته ، ثم قال: ألست تسأل الله العافية ؟ فقال نعم فقال : فياذا تسأل العافية ؟ أمن بلاء ابتلاك به ، أو من بلاء غيره ابتلاك به ؟ قال : من بلاء ابتلانى به . فقال : ألست تقول « لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العطيم ؟ ، قال بلي ، قال : تعرف تفسيرها ؟ فقال : لا يا أمير المؤمنين علمني مما علمك الله ، فقال : تفسيره : أن العبد لا قدرة له على طاعة الله ولا على معصيته إلا بالله عز وجل ، ياسائل : إن الله يسقم ويداوى ، منه الداء ومنه الدواء ، أعقل عن الله ، فقال عقلت ، فقال له: ألا صرت مسلماً ، قُوموا إلى أخيكم المسلم وخذوا بيده . ثم قال على : او وجدت رجلا من أهل القدر لأخذت بعنقه ولا أزال أضربه حتى أكسر عنقه ، فإنهم جود هذه الأمة (٢).

وهذا النص غير محتمل الشك ، فن ناحية الدراية هو من على ، ومن ناحية الرواية

<sup>(</sup>١) البندادي - الفرق .. ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) الإسفراييني - التبصير في الدين ص ٥٨ .

أورده القاسم بن حبيب في تفسيره بإسناده ــ والقاسم بن حبيب هو الحسن بن محمد النيسابوري أشهر مفسرى خراسان ومن شيوخ البيهق<sup>(١)</sup> .

وقد تابع الشافعي على بن أبي طالب فيردد :

ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت فني العلم يجرى الفني والمسن على ذا مننت وهـــذا خـــذلت وهـــذا أعنت وذا لم تعن 

ووقف الشافعي بالمرصاد لبشر المريسي الفقيه المشهور (المتوفى سنة ٢٣٠ هجرية) وناظره مناظرة عنيفة حين أعلن بشر أنه قدرى (٢) .

وقد قرر فخر الدين الرازى ــ وهو أهم من كتب عن فقه الشافعي في كتابه المناقب ــ أن الشافعي كان يرى في الصفات أمها ليست معايرة للذات . ويستنتج هذا من فتوى الشافعي في اليمين . فقد روى أن الشافعي يقول إن من حلف بعلم الله أو بحقالله ، إن أراد بعلم الله معلومه أو بقدرة الله مقدوره ، وبحق الله ما وجب على العباد ، فهذا لا يوجب الكفارة لأن هذا حلف بغير الله . وإن أراد به الحلف بصفات الله ، فهذا يوجب الكفارة . ويستنتج الرازى من هذا أن صفات الله – عند الشافعي – ليست أغيارًا لذاته ، لأنه لما زعم أن الحلف بغير الله لا يوجب الكفارة ، وزعم أن الحلف بالله يوجب الكفارة ، كان هذا دليلا على أنه يعتقد أن صفات الله عز وجل ليست أغياراً لذاته . كما أن الشافعي يؤمن بأن القرآن غير مخلوق كما يؤمن بالقضاء خيره وشره ، وأن الإيمان تصديق وعمل ، وأن الإيمان يزيد وينقص . فالشافعي عالم كلام كما هو عالم أصول وفقه . وقد نسب للشافعي كتاب على نمط كتاب أبي حنيفة ويحمل نفس الاسم ه الفقه الأكبر » أيضاً . فيه أسلوب عصر فخر الدين الرازى ، وإن كانت آراؤه تمت إلى كثيرً من آراء الشافعي في أصوله . ويحتاج الفقه الأكبر المنسوب للشافعي إلى دراسة مستفيضة ، كما يحتاج الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة إلى نفس الأمر .

وكان الشافعي فيلسوف الإسلام الأكبر في الأصول ، وقد وضع القياس الأصول في صورته . الكاملة ، وكان له بهذا أكبر الفضل على الإنسانية جمعاء ، وقد وضحت هذا العمل الفكرى

<sup>(</sup>١) نفس الممدر - نفس الصحيفة - المامش (٥).

<sup>(</sup>٢) الإسفرايين-التبصير . ص٦٨ وانظر أيضاً ص ٩٨ عن قول الشافعي في الجهة و إلكاره لما وفي ص ١٠٦ عن قول الشافعي في الشرك ، وتوله – الحلف في الصفة كالحلف في العين .

الممتاز في كتابي « مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، .

كان الشافعى أصدق معبر عن روح الإسلام حتى عصرنا هذا ، وكان سيد علماء المسلمين بلا مدافع . وقد قام تلاملته من بعده . ممن جمعوا بين الفقه والكلام بالعبل الأكبر في إنشاء الفلسفة الإسلامية الحقيقية . ويذكر البغدادي أن من أوائل تلاملته أبا العباس بن سريج أبرع الجماعة في هذه العلوم وأن له كتاب الجاروف على القائاين بتكافؤ الأدلة . واكن كان نتاج الشافعي سيد الأئمة جميعاً بعده إمامنا أبا الحسن الأشعري (المتوفي عام ٣٢٤ هـ ٥٣٥م)، والذي صار شجا في حلوق (١) القدرية ، وقد ساد المذهب الشافعي الفقهي كما سادت العقيدة الأشعرية العالم الإسلامي حتى يومنا هذا .

#### ٤ ــ الإمام أحد بن حنبل:

ثم نرى الإمام الرابع أحمد بن حنبل (المتوفى عام ٢٤١ هـ - ٨٥٥ م). وقد حاول كثير ون من مؤرخى الفرق أن يثبتوا أنه لم يكن للرجل مذهب كلامى ، وأنه كره كل من خاض فى الكلام - حتى وإن كان خوضه لنصرة السنة والجماعة . وقد وجدت حقيقة أخبار تثبت هذا ، ولكن إن من العسف أن ننكر لشهيد محنة القرآن مذهبه الكلامى . لقد ثبت أحمد بن حنبل على موقفه ثباتاً لم يعرفه التاريخ من قبل وهو يعلن أن القرآن غير مخلوق . وأو غير بن حنبل لنبرت الأمة جمعاء . إنه ثبت ثبات الأطراد واحتمل العذاب الألم . وقد امتلأت كتب التاريخ بأخبار عمته ، وهو يناقش المعتصم وأحمد بن داود فى خلق القرآن وينكر خلقه (٢) .

وقد نسب للإمام أحمد بن حنبل رسالة « الرد على الزنادقة والجهمية » (٣) فيما شكوا من متشابه القرآن ، وتأولوه على غير تأويله . وقد كان هناك بعض الشك فى نسبتها إليه . إذا ما طبقنا النقد الخارجي والداخلي النصوص على هذه الرسالة – فإننا نرى أنها ليست من نفس الإمام – وإن كان فيها بعض عقائده .

أما من ناحية تطبيق النقد الظاهرى على هذه الرسالة ، فيتضح أن الرسالة قد نسبت إلى الإمام أحمد فى القرن الرابع الهجرى ، وقد تنبه العلامة الكبير الشيخ محمد بن زاهد الكوثرى أن نسبتها إليه إنما كانت تعزى إليه عن طريق رواية مجهولة . وقد ورد الخضر بن المثنى فى سند

<sup>(</sup>١) البندادي: الفرق ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) السبكى : طبقات الشانعية جـ ه ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) نشرت هذه الرسالة مع مجموعة من رسائل أهل السلف أنا وتلميذى الدكتور عمار الطاأبي في كتاب عقائد المسلف ( الإسكندرية) ١٩٧١ .

رواية هذه الرسالة عن ابن الإمام أحمد - عبدالله - عن أبيه ، والخضر بن المثنى هذا مجهول والرواية - كما نعلم - وعلى حسب قانون الحديث ، وكان الإمام أحمد بن حنبل من أئمة المحدثين وواضعى قانونه : أقول إن الرواية عن مجهول مقدوح فيها ، ومطعون فى سندها ، فكيف ننسب للإمام أحمد - هذه الرسالة إذن . ثم إن ابن الجوزى - وهو مؤرخ الإمام أحمد - لم يذكر هذه الرسالة بين كتبه . وقد كان ابن الجوزى متكلماً حنبليًا ، ولا شك أنه قرأ الرسالة ، وتبين له أنها ليست للإمام الكبير ، ولذلك أهمل ذكرها فى قائمة كتب الإمام .

غير أن الحجة الداحضة التى تثبت أن الرسالة ليست لأحمد بن حنبل أننا لا نجد لها ذكراً لدى أقرب الناس إلى الإمام أحمد بن حنبل ، ممن عاصروه وجالسوه ، أو أتوا بعده مباشرة ، وكتبوا فى نفس الموضوع . كان الإمام البخارى (المتوفى عام ٢٥٦ه) من معاصرى الإمام أحمد بن حنبل . وكان يجالسه . يقول البخارى « دخلت بغداد ثمانى مرات - كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل فقال - آخر ما ودعته : يا أبا عبد الله ، تترك العلم والناس ، وتصير إلى خراسان (١).

وكتب البخارى كتاباً فى نفس الموضوع ، وعلى طريقة المحدثين - ولم يذكر أبداً - كتاب أحمد بن حنبل فى الرد على الزنادقة والجهمية .

وكذلك فعل الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة (المتوفى عام ٢٧٦ ه). إنه كتب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة . ويذكر ابن تيمية أن ابن قتيبة كان من المنتسبين للإمام أحمد بن حنبل، ولم يذكر ابن قتيبة في رسالته ، وهي في نفس الموضوع ، هذه الرسالة المنسوبة للإمام أحمد بن حنبل.

وكذلك فعل الإمام أبو سعيد الدارى (المنوف عام ٢٨٠ه) فقد كتب كتابين فى نفس الموضوع وهما : كتاب الرد على الجهمية وكتاب رد الإمام عثمان بن سعيد على المرسى العنيد . ولم يذكر الدارى فى كتابه رسالة ابن حنبل . لم يعرف إذن رجال القرن الثالث هذه الرسالة . ولم يستفيدوا بها .

وظهر الإمام أبو الحسن الأشعرى . وأعلن تبرؤه من المعنزلة، وعودته إلى عقيدة أهل الحديث، وذكر عقيدة ابن حنبل بالذات ، ولكنه لم يشر على الإطلاق ولم يستفد بكتاب أحمد بن حنبل .

أما من ناحية النقد الباطني إن الكتاب يعرض لآراء الزنادقة ثم ينقدها . ثم لآراء الجهمية ، الخالصة ، ثم المعتزلة ، وينقدها . فهل هذا هو منهج « الإمام الكبير » . إنه رفض في عنته ، وتحت سياط الخليفة . أن يذكر أن القرآن قديم ، لأنه لم يرد لا في القرآن ولا في الأثر كلمة قديم ، وإنماكان يردد : إن القرآن غير مخلوق . إن هذه الاصطلاحات عنده مستحدثة ،

<sup>(</sup>١) السبكي: طبقات الشافعية ج٢ ص ٢١٧.

لم ترد فى قرآن ولا سنة . فكيف ينطق بها . ثم إنه هجر الحارث المحاسبى وكان الحارث من أشد الناس على مخالنى السلف وأهل السنة . ولكن الإمام أحمد لم يغفر له أبداً ... نقله لأقوالم ... وهو المحاسبى بصدد الرد عليها . فكيف إذن يكتب آراء الخصوم ونقولهم فى كتابه المزعوم . إننا نستطيع أن نقدم بناء متكاملا لآراء الجهمية والمعتزلة مستخلصة من رسالة الرد على الجهمية والزنادقة . وهذا مالا يفعله أبداً الإمام أحمد بن حنبل .

إن عرض الإمام ابن حنبل لآراء المعتزلة ، يشبه تماماً عرض الإمام الأشعرى لها فى كتابه المشهور مقالات الإسلاميين . ثم إن الكتاب يستخدم مصطلح و أهل العقل و ويستند على كثير من السياق العقلى فهل كان أحمد بن حنبل يلجأ إلى ما أسميه العقل السمعى أو التأويلي إنه إن صح هذا . . . فسيكون أحمد بن حنبل سلفاً للخلف ، ولا صلة له على الإطلاق بمذهب السلف المتأخرين .

إنى أرى أن الكتاب من نفس - أهل السنة الأوائل. ولست جازماً بشخص معين كتبه . ولكن هل يمكنني أن أرجح . . . أنه من نوع كتابات ابن كلاب والقلانسي والحارث المحاسبي . . . ولا بد من دراسة نقدية لكتابات هؤلاء والرسالة التي نحن بصددها - والمنسوبة لأحمد بن حنبل .

ولكنى سأعتبر الكتاب هنا معبراً عن آراء ابن حنبل بقدر ما يعبر الفقه الأكبر لكل من أبي حنيفة والشافعي عن آرائهما .

يشرح صدر الرسالة مهجها : وهو تأويل الكتاب بالكتاب ، والعلم هو علم الكتاب والسنة ، طريق السمع لا أن يتأول الكتاب بالهوى وبالعقل . والعقل مقيد (١١) .

ثم يناقش أول أبواب الكتاب الزنادقة فيا ذهبوا إليه من أن القرآن متناقض . وببين تهافت هذا الزعم خلال تحليل بارع لآيات من متشابه القرآن . وفى نفس المواضع التى تناولها الزنادقة . ويتتبعها موضعاً موضعاً موضعاً . مستخدماً فكرة الحاص والعام « ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء » (١٧ فيرد على الزنادقة فى عداب أهل النار وإبدال جلودهم » وأورد الآيات المتشابهة فى هذا الموضوع وبين فى وضوح تام عدم تناقضها . ثم تكلم عن خلق الإنسان ، ويقدم لنا تحليلا رائماً للآيات : « حن علم من تراب » ثم قوله تعالى : « من طين لازب » ثم قوله : « من سلالة » ثم قوله « من حما مسنون » ثم قوله « من صلصال كالفخار » . يقول أحمد بن حنبل « شكوا — أى الزنادقة — وقالوا هذا ملابسة ينقض بعضه بعضاً . . نقول : هذا بدء خلق آدم ، خلقه الله أول بدء من وقالوا هذا ملابسة ينقض بعضه بعضاً . . نقول : هذا بدء خلق آدم ، خلقه الله أول بدء من واب ، ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء ، من طينة طيبة وسبخة ، فكذلك ذريته طيب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٥٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) نفس المدر ص ٤ .

وخبيث أسود وأحمر وأبيض . ثم بل ذلك التراب فصار طيناً فذلك قوله و من طين ، فلما لصق الطين بعضه ببعض صار طيناً لازباً - يعنى لاصقاً . ثم و من سلالة من طين و يقول مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع ، ثم نتن فصار حماً مسنوناً ، فخلق من الحماً ، فلما جف صار صلصالا كالفخار . يقول : أى صار له صلصلة كصلصلة الفخار . له دوى كلوى الفخار .

فهذا بيان خلق آدم . وأما قوله « من سلالة من ماء مهين » فهذا بدء خلق ذريته من سلالة ... يعنى النطفة « مهين » يعنى ضعيف .. فهذا ما شكت فيه الزنادقة » (١) .

أخذ صاحب الكتاب يتتبع اعتراضات الزنادقة . وينقضها بأسلوب بارع مستخدماً - كما قلت - فكرة العموم والخصوص .

ثم ينتقل إلى مناقشة « الجمهم » . ويبدأ بعرض لحياة الرجل ، ومناقشة هذا الأخير للسمنية ، ثم يتكلم عن آرائه . ويقرر أن الجهم وجد ثلاث آيات من المتشابه ، وهي و ليس كمثله شيء ه « وهو الله في السموات والأرض » « ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » والجهم - في رأى كتاب ابن حنبل ... بني أصل كلامه على هذه الآيات ، متخذاً منهج التأويل و وتأول القرآن على غير تأويله ، وهنا يضم الكتاب منهجين التأويل : التأويل العقلي ـــ وهو تأويل الجهم والمعتزلة من بعده ، والتأويل الظاهرى ، وهو تأويل أهل الحديث . ثم يذكر أن الجهم و كذب بأحاديث رسول الله » أو بمعنى أدق أن الجهم كان يكذب الحشوية ، الذين حسوا الحديث بإسرائيليات، ولعله أغرق وتغالى في هذا الاتجاه، مما دعا علماء الحديث وعلى رأسهم ابن حنبل إلى الهجوم عليه ، بل إن أبا حنيفة إمام أهل الرأى ، قد هاجم الجهم فى إغراقه في اتجاهه العام ، ثم يذكر الكتاب أن الجهم « زعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حلث عنه رسوله كان كافراً ، وكان من المشبهة » فالجهم إذن ينكر التشبيه ، كما ينكر الحشو ، ولكنه تغالى في النبي ، في نني التشبيه ، وفي نني الحشو ، واستند على العقل ، وهو فى معترك النزاع العقلي أمام السمنية ، وهم قوم يستندون على العقل ، ومنهجهم الشك ، كما كان في معترك النزاع العقلي أمام المقاتلية وهم يستندون على السمع ، صحيحه وفاسده ... ولكنه غلا ، فما يقال . . . ثم « تبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة ، ( ولعله يمصد أبا حذيفة واصل بن عطاء) وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ، ووضع دين الجهمية ، (٢) فكأن

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٧١٦.

<sup>(</sup>٢) كتاب عقائد السلف للأممة أحمد بن حنبل، والبخارى وابن قتيبة : الرسالة الأولى : ص ٦٦، ٢٧ تحقيق الدكتورين على سامى النشار وعمار الطالبي (الإسكندرية - منشأة الممارف سنة ١٩٧١

كتاب ابن حنبل هذا ... إن صح أنه له ... إنما هو نقض لآراء المعتزلة التي عاشت الجهمية ... إلى حد ما ... خلالها ، ومخاصة في منهج التأويل العقلي ، الذي وضعه الجهم ، ثم احتضنته المعتزلة ، وما أشد ماكره أهل الحديث ... منهج التأويل العقلي هذا . وبالرغم من اختلاف المعتزلة مع الجهمية في مسألة هامة ، وهي مسألة القدر ، فقد وسم أهل الحديث ... المعتزلة ... بالتجهم ، لقول المعتزلة بالتأويل العقلي ، وبني الصفات ، مثلهم في هذا مثل الجهم . كانت هذه هي المسألة الأساسية في الذراع بين أهل الحديث ، وبين الجهمية ، وبين تابعي الأخيرين من المعتزلة . وسنعرض لآراء الكتاب المنسوب إلى ابن حنبل طبقاً للنسق الفلسني . الذي يمكن استخلاصه من ثنايا الكتاب المنسوب إلى ابن حنبل طبقاً للنسق الفلسني . الذي يمكن استخلاصه من ثنايا الكتاب .

#### ١ \_ مشكلة الألوهية :

يرى الكتاب المنسوب لابن حنبل أن مشكلة الألوهية عند الجهمية أو المعتزلة إنما أثارها تفسيرهم للآية اليس كثله شيء القلامة وقد أداهم هذا إلى صوغ مذهبهم . فيا اعتبروه تنزيها من الأشياء ، وهو تحت الأرضين السبع ، كما هو على العرش ولا يخلو منه مكان ، ولا يكون في مكان دون مكان ، ولم يتكلم ، ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ، ولا في الآخرة ، ولا يوصف ، ولا يعرف بصفة ولا يفعل ، ولا له غاية ، ولاله منهي ، ولا يدرك بعقل ، وهو وجه كله ، وهو علم كله ، وهو سمع كله ، وهو بصر كله ، وهو نور كله ، وهو قدرة كله ، ولا يكون فيه شيئان ، ولا يوصف بوصفين مختلفين ، وليس له أعلى ، ولا أسفل ، ولا نواحى ، ولا جوانب ، ولا يمين ، ولا شهال ولا هو خفيف ولا ثقيل ، ولا له لون ، ولا له جسم ، وليس هو بعمول ولا معقول . وكلما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه ، فهو على خلافه .

هذا هو مذهب التنزيه المطلق ، الذى وضعه الجهمية ، ثم طوره المعتزلة يورده هذا الكتاب في هذه الصورة الموجزة ، أو غير المحايدة إلى حدما . ولكن ما يلبث الكتاب أن يوضح بعض عناصر هذا المذهب الجهمي المعتزلي فيقول : إنهم يذهبون إلى أنه «شيء لا كالأشياء» وأنه « لم يتكلم ولا يكلم لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة ، والجوارح عن الله منفية » (١) ومن العجب أن ينقل أحمد بن حنبل آراء المعتزلة ، ويعرض لها لكي ينقدها ، وهو الذي هجر الحارث المحاسي ، لأنه فعل نفس الشيء ، ولعل هذا أيضاً نما يقدح في صحة نسبة الكتاب إليه .

ثم يضع الكتاب نظرية أهل الحديث في الله وهي : أن الله شيء . ويلجأ الكتاب إلى العقل لتأييد النص : فيقول : « إن الشيء الذي لا كالأشياء . ، قد عرف أهل العقل أنه لا شيء الوهنا يذكر النص ، أهل العقل ويستشهد بهم ومن عجب أن يستخدم الإمام أحمد

<sup>(</sup>١) نفس الصدر ص ٦٧ ، ١٨ .

مصطلح أهل العقل ، ويمضى الكتاب فيقرر أن هؤلاء الحهمية أو المعتزلة « لا يؤمنون بشيء » ويعنى هذا أنهم نفاة لا يثبتون الصفات القديمة . ويتبين هذا مما يورده الكتاب من أن المعتزلة تقرر أنهم يعبدون من يدبر أمر هذا الحلق ، وأنهم يذهبون إلى أنه لا يعرف بصفة « أى الصفة القديمة » وسيؤدى إنكار الصفات القديمة لله — عند السلف إلى اعتبار الله مجرداً من كل شيء ، ونحن إن أنكرنا عنه الكلام ، والحركة والقدرة ، والعلم ، والنور ، فإننا نشبهه بالأصنام « لأن الأصنام لا تتكلم ، ولا تتحرك ، ولا تزول من مكان إلى مكان » (١) .

لقد استند الجهمية في نظر الكتاب المنسوب لابن حنبل إلى تفسير خاطئ للأثر ١ كان الله ولا شيء " أي لم يكن معه صفة من الصفات القديمة ، أي أنه كان ذاتاً فقط ، أما القول بأن الله ونوره ، والله وقدرته والله وعظمته . القول بأن الله لم يزل وقدرته ، ولم يزل ونوره ، أي إثبات الصفات القديمة ، فهو يضاهي قول النصاري بالأقانيم ، حين زعموا أن الله لم يزل ونوره ، ولم يزل وقدرته ، ولم يزل وعلمه ، ولم يزل وكلامه . . . إلخ . ويرد الكتاب المنسوب لابن حنبل موضحاً رأى أهل السنة والجماعة « لا نقول أبداً إن الله لم يزل وقدرته ، ولم يزل نوره ، ولكن نقول : لم يزل بقدرته ونوره ، لا مثى قدر ، ولا كيف قدر » ولا ينكر الكتاب الأثر « قد كان الله ولا شيء ، ولكن إذا « قلنا : إن الله لم يزل بصفاته كلها ، أليس إنما نصف إلها واحداً بجميع صفاته ، ويعطى الكتاب مثال النخلة : لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص ، واسمها شيء واحد ، وسميت نخلة بجميع صفاتها ، فكذلك الله ، إنه إله واحد « لا نقول : إنه كان في وقت من الأوقات ، ولا قدرة حتى خلق قدرة . . . والذى ليس له قدرة ، هو عاجز ، ولا نقول : قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم ، حتى خلق العلم ، فعلم . . . والذي لا يعلم ، هو جاهل . ولكن نقول : لم يزل الله عالماً قادراً ، لا متى ، ولا كيف » <sup>(٢)</sup> وهنا تأتى مسألة العرشية ومسألة المكانية وهما مسألتان أهمتا المسلمين كثيراً. فقد أنكر المعتزلة الجهمية العرشية ، أي استواء الله على العرش وأولوا الآيات « الرحمن على العرش استوى » و « خلق السموات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش » ، «ثم استوى على العرش فاسأل به خبيراً » وقالوا - فما يرى الكتاب الذي بين أيدينا أن الله « هو تحت الأرضالسابعة ، كما هو علىالعرش، فهو على العرش ، وفي السموات وفي الأرض ، وفي كل مكان ، ولا يخلو منه مكان . ولا يكون في مكان دون مكان ﴾ واستندوا في هذا على آية من القرآن : « وهو الله في السموات والأرض ، فالله إذن عند الجهمية في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين ، وهو بلاكيف » .

ويرد الكتاب بأن المسلمين عرفوا أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الله شيء ، كأجساد

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٩١، ٩٢.

البشر وأجوافهم ، وأجواف الخنازير والأماكن القذرة . ثم إن السمع يخبرنا أن الله في السهاء وأجوافهم ، وأجواف الخنازير والأماكن القذرة . ثم إن السهاء أن يرسل عليكم حاصباً » وقال « إلى متوفيك ورافعك إلى » ، بل « رفعه الله إليه» وقال « وله من في السموات والأرض ومن عنده » وقال « يخافون رجهم من فوقهم » وقال « ذى المعارج » و « وهو القاهر فوق عباده » و « وهو العلى العظم » .

أما معنى قوله « وهو الله فى السموات وفى الأرض » يقول: هو إله من فى السموات وإله من فى الأرض وهو على العرش ، وقد أحاط بجميع ما دون العرش ، ولا يخلو عن علم الله مكان ، ولا يكون علم الله فى مكان دون مكان ، فذلك قوله « لتعلموا أن الله على كل شىء قدير » وقد أحاط بجميع ما خلق ، وعلم كيف يكون هو من غير أن يكون فى شىء مما خلق (١) فهل أحس الكتاب أن نظرية الجهمية فى وجود الله فى كل مكان ، وأنه ه هو فى كل شىء غير أحس الكتاب أن نظرية الجهمية فى وجود الله فى كل مكان ، وأنه ه هو فى كل شىء غير ماس لشىء ولا مباين منه » ، ستنتهى إلى العقيدة — وهى عقيدة وحدة الوجود ؟ وسينادى بعض الصوفية من بعد أن الله حال فى كل شىء ، حيواناً كان أو نباتاً أو جماداً . ولذلك يؤكد الكتاب تماماً أن الله بائن من خلقه دونه .

ويتضح خوف الكتاب من تطور النظرية الجهمية المعتزلية إلى وحدة وجود ... في تتبعه لتفسيرات المعتزلة الجهمية لآيات المعية ومنها « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم » ويذهب المعتزلة إلى أن الله عز وجل « معنا وفينا » مستندة على هذه الآية السابقة .

ويرى الكتاب أن المعتزلة الجهمية قطعوا الخبر من أوله . . فالخبر هو قول الله ه ألم تر أن الله يعلم ما في السموات والأرض ، ثم قال « ما يكون يعلم ما في السموات وما في الأرض ، ثم قال « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » يعنى بعلمه ، وكذلك « ولا خمسة إلا هو سادسهم » ، أى بعلمه ، وقوله « ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم » يعنى بعلمه فيهم أينا كانوا . وتنتهى الآية بقوله « ثم ينبهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم » فينفتح الخبر بعلمه ، ويختم الخبر بعلمه ، ولكن قد تنكر الجهمية المعتزلة — العلم — ولكن الكتاب يرى علم الله أوقفنا الله عليها بالأعلام والدلالات . فإن ذهب الجهمية المعتزلة إلى أن العلم ععدث ، فإنهم في ضلال أن يقولوا : « إن الله كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علماً ، فعلم . ثم ينكر الكتاب فكرة المعتزلة وقد أهمته كما قلنا كل الأهمية أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان مستندة على الأثر « أن الله كان ولا شي ء » ، فيذكر « أن الله كان ولا شيء »

<sup>(</sup>١) نفس الصدر ص ٥٥.

فحين خلق الشيء ، هل خلقه في نفسه أو خارجاً من نفسه ، ، والإجابة على هذا السؤال عصورة في :

- ( ١ ) أن الله خلق الحلق في نفسه ، فالجن والإنس والشياطيين في نفسه ، وهذا كفر .
  - ( س ) أن الله خلق كل هؤلاء خارجاً من نفسه ، ثم دخل فيهم ، وهذا كفر .
- (ح) أن الله خلقهم خارجاً من نفسه ، ولم يدخل فيهم . وهذا قول أهل السنة وهو الصحيح (۱) .

وأخيراً يذكر الكتاب قصة التجلى: وأن الله لم يكن فى الجبل ، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ، لم تجلى الله للجبل إن كان فيه ، لم يكن يتجلى دكا ، لم تجلى الله للجبل إن كان فيه إذن كما يزعم الجهمية ؟! فلو كان فيه ، لم يكن يتجلى لشىء هو فيه . لقد رأى الجبل إذن شيئاً لم يكن رآه قبل ذلك .

أما استناد الجهم إلى : أن الله نور كله . . . فيقول الكتاب : قال الله ﴿ وأشرقت الأرض بنور ربها ﴾ فقد أخبر الله أن له نوراً ، فإذا قالت المعتزلة إن الله فى كل مكان ، وهو نور ، فلم لا يضىء البيت المظلم من النور الذى هو فيه ، إذ زعموا أن الله فى كل مكان . وما بال السراج إذا دخل البيت يضىء ! ؟ .

وينكر الكتاب زعم الجهمية المعتزلة بأن « الله » فى القرآن اسم مخلوق وإنكارهم أن كان لله اسم قبل أن يخلق هذا الاسم . كما يدحض أيضاً ما ذهب إليه المعتزلة من أن كلمة التكوين غير قديمة ، وأنها مخلوقة بل ذهبوا إلى أنها قدرة خلق الله بها الخلق قدرته « شيء » خلق بها الأشياء المخلوقة . يرى الكتاب أن هذا سفه . . كيف يخلق الله خلقاً بخلق وشيئاً بشيء!!

### نقد فكرة بناء الخلدين:

ويعرض الكتاب المنسوب لابن حنبل فكرة المعتزلة فى فناء الحلدين ــ أو بمعنى أدق فكرة الجهمية والهذيلية وقد أرادوا بها التنزيه المطلق ــ يرى الكتاب أن الجهمية تأولت قول الله هو الأول والآخر » فزعمت أن الله هو الأول قبل الحلق ، وهذا حتى . قالوا : يكون الآخر بعد الحلق فلا يبقى شىء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا عرش ولا كرسى ، وزعموا أن شيئاً مع الله لا يكون ، وهو الآخر كما كان الأول .

ويقرر الكتاب أن الله أخبر عن الجنة ودوام أهلها فيها فقال « لهم فيها نعيم مقيم » وقال ه خالدين فيها أبداً » وقال ه أكلها دائم » ، ودائم لا ينقطع أبداً وقال « وما هم منها بمخرجين »

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٩٦

وقال د و إن الآخرة هي دار القرار » وقال د إن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقال د ماكثين فيها أبدأ » .

ويرى الكتاب : أما « السهاء والأرض فقد زالتا » لأن أهلها صاروا إلى الحنة ، وأما العرش فلا بد يبيد ولا يدهب لأنه سقف الحنة ، والله عليه ، فلا يهلك أبداً .

وأما قوله و كل شيء هالك إلا وجهه » فللك عند الكتاب أن الله لما أنزل و كل من عليها فان » قالت الملائكة : هلك أهل الأرض ، وطمعوا (الملائكة) في البقاء ، فأنزل الله أنه يخبر عن أهل السموات والأرض أنكم تموتون ، فقال : كل شيء من الحيوان هالك - يعنى ميت - إلا وجهه إنه حي لا يموت ، فأيقنوا عند ذلك بالموت (١).

#### إثبات الزؤية السعيدة:

وتذهب المعتزلة الجهمية في التنزيه إلى مداه فتنكر الرؤية ، ويعرض الكتاب لإنكار المعتزلة للما . فيبين أولا رأيهم في هذا . إنهم ذهبوا إلى أن • المنظور إليه ممدود موصوف ، إنما ترى الأشياء بفعله وهنا يحاولون نني التجسيم من الله ، فيفسرون • إلى ربها ناظرة » بالنظر إلى ثواب الله وإلى فعله وقدرته . ويجدون تأولا من القرآن في الآية • ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » فقالوا إنه حين قال • ألم تر إلى ربك » فإنهم لم يروا ربهم ، ولكن المعنى : ألم تر إلى فعل ربك .

ويرد الكتاب : إن فعل الله لم يزل العباد يرونه ، ولكن الآية صريحة فى أنها رؤية الله أما استناد المعتزلة الجهمية على الآية « لا تدركه الأبصار » فلا بد أن لها معنى آخر ، ولم يصرح الكتاب بهذا المعنى وإنما لجأ إلى السمع فقال : « وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يعرف معنى قرل الله رلا تدركه الأبصار ) فقال « إنكم سترون ربكم » . وقال الله لموسى « لن ترانى » ولم يقل « لن أرى » ، فأيهما أولى أن يتبع : النبى صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم ، أم قول الجهمي حين قال لا ترون ربكم ، أم قول الجهمي حين قال لا ترون ربكم ! ؟ . ثم يورد تفسير الرسول للآية « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » بالحديث أنه النظر إلى وجه الله . وقد أثر حديث الزيارة فى الصوفية فيا بعد تأثيراً بالغاً . ثم يورد الكتاب الحديث « إذا استقر أهل الجنة فى الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة ، إن الله قد أذن لكم فى الزيارة . قال : فيكشف الحجاب فيتجلى لهم . ثم يذكر آية الحجاب ال نعض ، عند ربهم يومثذ لمحجوبون » وحجاب البعض يستازم كشف الحجاب للبعض ، وكلا إنهم عند ربهم يومثذ لمحجوبون » وحجاب البعض يستازم كشف الحجاب للبعض ، وكشف الحجاب البعض ، وكشف الحجاب البعض ،

<sup>(</sup>١) نفس ألمصدر ص ١٠١ ، ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٨٥، ٨٦.

### كلام الله :

وكانت مشكلة كلام الله شغل المسلمين الشاغل فى ذلك الوقت. والكلام عند أهل السنة صفة قديمة. وقد أنكر المعتزلة الجهمية الصفات القديمة. وهنا يناقش الكتاب المعتزلة فى إنكار الكلام القديم. فقد ذهبت المعتزلة إلى أن الله لم يكلم ولم يتكلم، إنما كون شيئا فعبر عن الله ، وخلق صوتاً فأسمعه . ذلك لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة ، إلا من جوف ولسان وشفتين. والجوارح عن الله منفية وهنا يضع الكتاب على لسان ابن حنبل حجة داحضة : همل بجوز أن يكون المكون غير الله إذ يقول : يا موسى إنى أنا ربك. ويقول : إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى ، وأقم الصلاة لذكرى ، إنى أنا ربك؟ فن زعم غير ذلك فقد ادعى الربوبية !! ويقرر الكتاب أنه لو كان الأمر كما ذكر المعتزلة الجهمية ، فإن الربوبية !! ويقرر الكتاب أنه لو كان الأمر كما ذكر المعتزلة الجهمية ، فإن ذلك المكون كان ينبغى أن يقول : يا موسى إن الله رب العالمين - ولا يجوز أن يقول ذلك أنا الله رب العالمين - ولا يجوز أن يقول وكلم الله وسى تكليماً » ، وولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه » و ه إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاى » ثم حديث رسول الله و ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه الناس برسالاتى وبكلاى » ثم حديث رسول الله و ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه الناس برسالاتى وبكلاى » ثم حديث رسول الله و ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ».

أما أنه لابد أن يكون الكلام بجوارح فهذا خطأ ، فإن الله قال للسموات والأرض « اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » ، فهل للسموات والأرض جوف ولسان وشفتان وأدوات؟! وقال الله « وسخرنا مع داود الجبال يسبحن » أتراها سبحت بجوف وفم وشفتين؟ إن الله أنطقها كيف شاء ، وكذلك تكلم كيف شاء بدون جوارح وآلات .

أما إذا ذهبت المعتزلة الجهمية إلى أن الله يتكلم وكلامه مخلوق ، فقد شبهوه بالبشر فإن كلامهم مخلوق و ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم ، وكذلك بنو آدم لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما . وقد جمعتم بين كفر وتشبيه ، ، فالمعتزلة إذن ليسوا أهل التنزيه ، بل أهل التشبيه المطلق. ويضع ابن حنبل حينتا عقيدته : « نقول إن الله لم يزل متكلماً إذا ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حتى خلق كلاما ، ولا نقول إنه قد كان ولا يعلم حتى خلق لنفسه قدرة ، ولا نقول : إنه كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة ، ولا نقول : إنه كان ولا نقول إنه كان ولا نور له حتى خلق لنفسه عظمة » .

#### القرآن غير الخلوق:

وقد تفرع عن مشكلة الكلام ، مشكلة خلق القرآن أو عدم خلقه . وقد عانى ابن حنبل المحنة الكبرى فى سبيلها . ولذلك يعلن الكتاب أن « القرآن غير مخلوق » ، ومن الحطأ تأويل الآية وإنا جعلناه قرآناً عربياً » بأن المجعول هو المخلوق . إن الجهمى « ادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد فى تنزيلها ، ويبتغى الفتنة فى تأويلها » (١) . والآيات « الذين جعلوا القرآن عضين » و « جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناناً » : هنا « جعل » بمعنى التسمية ، فجعل فى الآية الأولى بمعنى فعل ، فجعل ه على معنى فعل ، فضواهدها الآية « يجعلون أصابعهم فى آذانهم » فمعنى جعل هنا : فعل .

أما « جعل » بالنسبة لله ، فترد على معنيين — معنى خلق ومعنى غير خلق أما شواهد المعنى الأول من الآيات فالآية « الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور » يعنى وخلق الظلمات والنور . وقال الله « وجعل لكم السمع والأبصار » أى خلق لكم السمع والأبصار . . . إلخ . وأما معنى غير خلق — كقول الله « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة » ، لا يعنى ما خلق من بحيرة وسائبة . وقوله لإبراهيم « إنى جاعلك للناس إماماً » لا يعنى إنى خالقك للناس إماماً » لا يعنى إنى خالقك للناس إماماً » لأن خلق إبراهيم تقدم قبل ذلك . وقال إبراهيم « رب اجعل هذا البلد آمناً » وقال إبراهيم « رب اجعلي مذا البلد آمناً » وقال إبراهيم « رب اجعلي مقيم الصلاة » ولا يعنى إطلاقاً اخلقنى مقيم الصلاة ، والآية : « يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة » ، ومثل هذا كثير في القرآن. وقد أورد الكتاب الآيات الكثيرة التي تثبت أن القرآن ليس مخلوقاً في عبقرية نادرة ، وإحاطة لا بظاهر القرآن فقط بل بمعانيه المعيقة ، وما وراء المعاني من مفهومات ودلالات .

وينتهى الكتاب إلى القول بأن الله إذا قال « جعل » فإنها تأتى على معنيين : معنى خلق ، ومعنى غير خلق بل فعل « فالقرآن إذن فعل » .

يقول الكتاب في نص من أدق النصوص : فلما قال الله لا إنا جعلناه قرآناً عربياً » يقول جعله عربياً ، جعله جعلا ، على معنى فعله فعلا من أفعال الله غير معنى خلق . وقال في سورة الزخرف لا إنا جعلناه قرآناً عربيباً لعلكم تعقلون ». وقال لا لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين »، وقال لا فإنما يسرناه بلسانك » . . . فلما جعل الله القرآن عربياً ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٦٩.

وسلم ، كان فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى جعل القرآن به عربيتًا مبيناً ، وليس كما زعموا معناه : أنزلناه بلسان العرب . وقول بيناه يعني : هذا بيان لمن أراد الله هداه (١).

## القرآن كلام الله ووحى الله :

وهذا مبدأ من مفكر يرى ألا نتجاوز النطاق القرآنى ، فلا يذهب مع المنهج الجلدلى للجهمية ، وهو يقصد بلا شك منهج المعتزلة الجهمية الذى يضع المسألة : هل القرآن هو الله أو غير الله ؟ إن الجهمى يذهب مع منطقه فى التنزيه المغالى ويقرر أن القرآن غير الله . ولكن الكتاب يرى أن الله جل ثناؤه لم يقل فى القرآن : إن القرآن أنا ، ولم يقل غيرى ، وقال هو كلام ، فلذا سميناه باسم سماه الله به ، فقلنا : كلام الله .

ولم يسم الله كلامه خلقاً ، ولم يسو بين القول والخلق ، بل قال « ألا له الخلق والأمر » فوضع تحت « له الخلق » كل شيء مخلوق ، . ثم ذكر الله « والأمر » وهو القول ، فأمره هو قوله . يقول الله : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم » ثم قال عن القرآن هو « أمر من عندنا » وقال « لله الأمر من قبل ومن بعد » . يقول : لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق ، فالله إذن يخلق ويأمر ، وقوله غير خلقه . وقال « ذلك أمر الله أنزله إليكم » وقال « حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » (٢).

ثم يحاول الكتاب أن يجد فى القرآن تفسيراً واسماً آخر القرآن، فيذكر الآية « والنجم إذا هوى ، ما ضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى » ويرى أن قريشاً قالوا : إن القرآن شعر ، وإنه أساطير الأولين ، وإنه أضغاث أحلام ، وإن محمداً تقوله من تلقاء نفسه وتعلمه من غيره ؛ فأقسم الله بالنجم إذا هوى - يعنى القرآن إذا نزل ، فقال : « والنجم إذا هوى ، ما ضل صاحبكم » أى محمد ، « وما غوى ، وما ينطق عن الهوى » . يقول : إن محمداً لم يقل هذا القرآن من تلقاء نفسه فقال « إن هو » يعنى القرآن « إلا وحى يوحى » ، فأبطل الله أن يكون القرآن شيئاً غير الوحى ، لقوله : « إن هو إلا وحى يوحى » ثم يقول : « علمه » يعنى علم جبريل محمداً صلى الله عليه وسلم - وهو « شديد القوى ، ذو مرة فإستوى » (علمه » يعنى علم جبريل محمداً صلى الله عليه وسلم - وهو « شديد القوى ، ذو مرة فإستوى » إلى قوله « فأوحى إلى عبده ما أوحى» ، فسمى القرآن وحيا ، ولم يسمه خلقاً (\*) .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٧٥.

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٥٥ – ٧٦ .

### القرآن شيء:

﴿ وَيُدْعَى الْجُلَّهُمْ أَمْرًا آخَر لَٰ فِقَالَ : أَخْبَرُ وَنَا عَنِ القَرَّانَ هُو شَيَّءً لَـ فَقَلْنَا : نعم هو شيءً ٠ فقال : إن الله خالق كل شيء ، فلم لا يكون القرآن من الأشياء المخلوقة ، وقد أقررتم أنه شيء ا ويجيب الكتاب إجابة بارعة « إن الله لم يسم كلامه في القرآن شيئًا ، إنما سمى شيء الذي له كان يقوله ، ويورد الآية « إنما قولنا لشيء ، فالشيء ليس هو قولد ، إنما الشيء الذي له كان يقوله . وفي آية آخرى « إنما أمره » ثم قال « إذا أراد شيئاً » فالشيء ليس أمره إنما الشيء الذي كان بأمره . يقول أحمد بن حنبل « ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة » . قال الله للريح التي أرسلها على عاد « تدمر كل شيء بأمر ربها » وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها ، وقد قال « تدمر كل شيء » . فكذلك إذا قال « خالق كل شيء » لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة . وقال لملكة سبأ « وأوتيت من كل شيء ، ؛ وقد كان ملك سلبمان شيئاً ولم تؤته . وكذلك إذ قال «خالق كل شيء» لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة . وقال الله لموسى « واصطنعتك لنفسى » و « ويحذركم الله نفسه » وقال « كتب ربكم على نفسه الرحمة » وقال : « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » ؛ ثم قال «كل نفس ذا ثقة الموت ». فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت ، وقد ذكر الله عز وجل نفسه . فكذلك إن قال « خالق كل شيء » لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة (١) ثم أخذ الكتاب يستعرض الآيات ليجد تفسيراً لكلام الله بأنه مخلوق ، فلم يجد .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٧٦ - ٧٧ . (٢) نفس المصدر ص ٨٠ .

ويناقش الكتاب الجهمية فى قولها إنهم وجدوا آية فى كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق وهى قول الله وإنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته » وعيسى مخلوق .

ويرد الكتاب: إن عيسى تجرى عليه ألفاظ لا تجرى على القرآن. إن القرآن يسميه مولوداً وطفلا وصبياً وغلاماً وكهلا ، يأكل ويشرب ، وهو مخاطب بالأمر والنهى ، ويجرى عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد ، وهو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ، « ولا يحل لنا أن نقول فى القرآن ما قال فى عيسى . ولكن المعنى فى قوله جل ثناؤه المنول فى عيسى » فلم يقل الله فى القرآن ما قال فى عيسى . ولكن المعنى فى قوله جل ثناؤه وإنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم » فالكلمة هى التى ألقاها إلى مريم حين قال له « كن » فكان عيسى بكن ؛ وليس عيسى هو كن ، ولكن بكن كان . والكن من الله قول ، وليس الكن مخلوقاً . يقول ابن حنبل « وكذب النصارى والجهمية على الله فالكن من الله قول ، وليس الكن مخلوقاً . يقول ابن حنبل « وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى ، وذلك أن الجهمية قالوا عيسى روح الله وكلمته إلا أن الكلمة مخلوقة ، وقالت النصارى : عيسى روح الله من ذات الله ، وكلمة الله من ذوات الله ، كما يقال : إن الجرقة من هذا الثوب . وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان ، وليس عيسى هو الكلمة . وأما قول الله تعالى : « وروح منه » يقول — من أمره كان الروح فيه ، كقوله « وسخر لكم ما فى السموات تعالى : « وروح منه » يقول من أمره . ويفسر روح الله — إنما معناه أنها روح بكلمة الله ، كما يقال : عبد الله وسماء الله وأرض الله () .

#### القرآن وخلق السموات والأرض:

خلق الله الأرض والسموات ، والقرآن لا يخلو أن يكون فى السهاء ، أو فى الأرض فهو علموق ، ويرى الكتاب أن الكون بأجمعه لا يقتصر على السموات والأرض ، فإن فوق السموات السبع الموجودات الكونية الأخرى : الكرسى والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة لم يسمها الله ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة ، وإنما الآية تحدد فقط السموات والأرض وما بينهما . وبالإضافة إلى الحجة السابقة يقول الله « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق » . فالحق هو الذى خلق به السموات والأرض .

وتستند المعتزلة على أحاديث ، لم تستطع إدراك غورها فى إثبات محلق القرآن . فيذكرون الحديث و إن القرآن يجىء فى صورة الشاب الشاحب » فيأتى صاحبه ، فيقول هل تعرفنى ؟ فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا القرآن الذى أظمأت نهارك ، وأسهرت ليلك . قال : فيأتى به الله . فيقول : ويارب » ويرى الكتاب — أن المعتزلة أو الجهمية لم تدرك حقيقة الحديث :

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ٨٦ -- ٨٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٨٤.

القرآن لا يجيء إلا بمعنى أن من قرأ: وقل هو الله أحد ، فله كذا وكذا ، فن يقرأ: قل هو الله أحد ، لا تجيئه الآية ، بل يجيء ثوابها ، لأنا نقرأ القرآن . فيقول : يا رب ، و يجيء ثواب القرآن . فيقول : يارب ، وكلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال . وإنما معنى أن القرآن يجيء ، أن يجيء ثواب القرآن . فيقول يارب (١) ونلاحظ أن الكتاب يذكر على لسان أحمد ابن حنبل – أن المعتزلة تستند على هذا الأثر ، وقد سبق أن قلنا إنهم استندوا على هذا الأثر ، كان الله ولا شيء ، فهل المعتزلة أيضاً أثريون . . . محدثون . . . أو بمعنى أدق هل انهوا – بعد أن استخدموا العقل إلى أن يكونوا و أهل سنة » . وأن كل ما هناك من اختلاف بينهم وبين أعدائهم إنما هو اختلاف في التفسير .

\* \* \*

أما بعد: لقد شهد القرن الثالث حركة كلامية كبرى حمل لواءها و أهل الحديث و وسواء صحت نسبة رسالة و الرد على الزنادقة والجهمية لابن حنبل » أو لم تصح ، فقد كان هذا الإمام الكبير نقطة تحول في بناء هذه المدرسة . لم يكن أحمد بن حنبل رجل فقه بقدر ما هو رجل حديث ، أو بمعنى أدق كان رجل حديث أولا ، ومس الفقه برفق ثانياً . ولكن موقفه العظيم في محنة وخلق القرآن » وهي مسألة كلامية بحتة ، هز عقول أهل الحديث . إنه لم يناقش ولم يجادل ، بل ثبت على ما اعتقد أنه الحق ، ولكن أهل الحديث من بعده ناقشوا وجاداوا .

وكتب الإمام البخارى - كما قلت - كتاب «خلق أفعال العباد» وينقسم الكتاب إلى قسمين :

١ -- قسم في الرد على الجهمية في موضوع القرآن خلقه أوعدم خلقه .

٧ - وقسم في الرد على القدرية في و خلق أفعال العباد ، هل هي من البشر أو من الله ، .

ثم كتب ابن قتيبة فى نفس القرن كتاب الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة . وكتب الإمام الدارى أيضاً فى نفس القرن كتابين هما الرد على الجهمية ورد الدارى على المريسى . وقد قمت أنا وتلميذى الدكتور عمار طالبى بنشر مجموعة هذه الكتب مع مقدمة تحليلية لكل كتاب .

وتبين هذه الكتب ظهور الاتجاه الكلامى لدى أصحاب الحديث ، وأن أصحاب الحديث وجدوا كفرقة مقابلة للجهمية وللمعتزلة وللخوارج. أنهم سموا باسم « أهل الحديث وأهل السنة » (٢). أما عقائدهم فهى في مجملها كما يقول الإمام أبو الحسن الأشعرى : الإقرار بالله وملائكته وكتبه

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الأشعرى: مقالات الإسلابيين ج ١ ص ٣٩٨.

ورسله ، لا يردون من ذلك شيئاً . وهذا هو منهجهم الأخذ بالسنة الصحيحة . ثم يفصلون هذه العقيدة .

أما عن تصورهم للألوهية فيقولون : إن الله واحد فرد صمد ، لا إله غيره ، ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور . وهنا تحديد نهائي للعقائد الإسلامية أمام المسيحية والفلاسفة ، إنكار للأولين في التثليث ، وإنكار للآخرين في المعاد والبعث .

أما حقيقة الأسماء فهى أن أسماء الله غير الله ، وهنا إنكار للمعتزلة وللخوارج . ويرى أهل السنة أن الله علماً ، مستندين فى هذا على النص القرآنى « أنزله بعلمه » ، أو « ما تحمل من أنى ولا تضع إلا بعلمه » . كما أثبتوا لله السمع والبصر والقوة ، وهنا إنكار للمعتزلة الذين أنكروا السمع والبصر . وذهبوا أيضاً إلى القول بالعرشية « الرحمن على العرش استوى » ، وإلى القول باللاكيفية فى المتشابهات : «خلقت بيدى » « بل يداه مبسوطتان » « تجرى بأعيننا » « ويبتى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » . وذهبوا أيضاً إلى القول بالمشيئة ، فما من خير ولا شرفى الأرض إلا بمشيئة « وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » ، أو كما يقول الجمهور « ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون » . أما عن رؤية الله — فقد أثبتوها : إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة ، ولا يرى فى الدنيا ، ثم يثبتون لله الكلام وأن القرآن كلامه ، وكلام الله غير مخلوق .

أما في باب الاستطاعة ، فقد أنكروا الاستطاعة المعتزلية ، وهي القدرة على الفعل قبل الفعل ، وقرروا أن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله ، أو أن يقدر أن يخرج عن علم الله ، أو أن يفعل شيئاً علم الله أنه لا يفعله ، فلا استطاعة ولا قدرة ولا فعل إلا بالله ، أو بمعنى أوضح ، أنه ليس ثمة إلا استطاعة الله وقدرة الله وفعل الله ، فالله هو المستطيع على الحقيقة ، القادر على الحقيقة طبقاً لعلمه القديم الأزلى ، « فلا خالق إلا الله » أى أنه خالق الإنسان وفعله خيراً كان أو شراً « إن سيئات العباد يخلقها الله ، وإن أعمال العباد يخلقها الله ، وإن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً » وهنا يبدو مذهب أهل السنة والجماعة في صورته القوية وولا العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً » وهنا يبدو مذهب أهل السنة والجماعة في صورته القوية لتوفيق الله وخذلانه طبقاً لعلمه الذي لا يتغير ، ويعلن أن التوفيق والخذلان إنما هما منه ، واللطف والصلاح والهداية وأضدادها إنما هي منه ، وهو في كل هدا يستند إلى آيات الكتاب . والصلاح والهداية وأضدادها إنما هي منه ، وهو في كل هدا يستند إلى آيات الكتاب . حلوه ومره » (1) فالإيمان إذن هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره «حلوه ومره » (1) فالإيمان إذن هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره «حلوه ومره » (1) فالإيمان إذن هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره «حلوه ومره » (1) فالإيمان إذن هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره «حلوه

<sup>(</sup>۱) الأشعرى: مقالات ج ۱ س ۱۹۱ ، ۱۹۲ .

ومره، وأن ما أخطأهم ، لم يكن ليصيبهم، وما أصابهم لم يكن ليخطئهم »(١) وإن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ، ولا يكفرون أهل الكبائر ، ويقرون بشفاعة رسول الله صلى عليه وسلم ، وبأنها لأهل الكبائر من أمته ، وبعذاب القبر ، وأن الحوض والصراط حق والبعث بعد الموت حق ، والمحاسبة حق والوقوف بين يدى الله حق .

تلك هي مجمل آراء الحديث ، كانت تنتشر في العالم الإسلامي مجاورة ومساندة للنظريات الكلامية للفقهاء .

إن النتيجة التى أريد أن أصل إليها: أن مذهب أهل السنة والجماعة، نشأ وعاش منذ نشأة الإسلام، وأنه سار بجانب المذاهب الأخرى، يجالدها ويحاربها، كان مذهب أهل السنة والجماعة قبل الأشعرى وقبل الماتريدى.

ولم يكن فقهاء المذاهب ورجال الحديث فقط في الميدان يحملون رسالة مذهب أهل السنة والجماعة ، بل كانت هناك طائفة أخرى تكاد نتفق مع فقهاء المذاهب اتفاقاً كاملا ، وتتفق مع المحدثين وهذه الطائفة هي طائفة الصفاتية ، أو المثبتة ، وكانت على صلة وثيقة مذهبية برجال الفقه والمحدثين ، ويتبين هذا من النصوص الآتية . إن البغدادي حين يؤرخ لأصناف أهل السنة والجماعة يذكر الصنف الأول منهم وهم : صنف أحاطوا علماً بأبواب التوحيد والنبوة والإمامة والزعامة ، وسلكوا في هذا النوع من العلم طريق الصفاتية من المتكلمين ، الذين تبوأوا من التشبيه والتعطيل ومن بدع الرافضة والحوارج والجهمية والنجارية وسائر أهل الأهواء الطالة (٢) .

يذكر البغدادى هنا الصفاتية من المتكلمين ، وأن الفقهاء من أهل السنة كانوا يوافقونهم مذهبهم ، ويعود ثانية يقول « أثمة الفقه من فريني الرأى والحديث من الذين اعتقدوا في أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله وفي صفاته الأزلية وتبرأوا من القدر والاعتزال وأثبتوا رؤية الله بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل ، وأثبتوا الحشر من القبور مع إثبات السؤال في القبر ومع إثبات الحوض والصراط والشفاعة وغفران الذنوب دون الشرك (٣) ويؤكد البغدادي أن الصفاتية هم أهل السنة على الحقيقة ، وأنهم أثبتوا دوام نعيم الجنة على أهلها ، ودوام عذاب النار على الكفرة ، أي أنهم أنكروا فناء الحلدين وقالوا بإمامة أبي بكر وعمر وعمان وعلى وأحسنوا الثناء على السلف الصالح . . . ويدخل في هذه الجماعة أصحاب مالك والشافعي والأوزاعي (توفي عام ١٥٧) والثوري ( ١٦١ ه) وأبي حنيفة وابن أبي ليلي ( ١٤٨ ه) وأصحاب أي ثور ( المتوفي عام ١٥٧) والثوري ( ١٦١ ه)

<sup>(</sup>١) الأشعرى: نفس المصدر ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) البغدادى : الفرق ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) نفس المسدر ص ١٨٩.

عام ١٧٤٠ هـ) وأصحاب أحمد بن حنبل وأهل الظاهر وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الأبواب العقلية أصول الصفاتية . ولم يخلطوا فقههم بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة » (١) ويكرر البغدادي هنا أيضاً لفظ الصفاتية ، وأنهم يمثلون عقائد أهل السنة ، ويقرر الشهرستاني أنه أعقب مالكاً وابن حنبل عبدالله بن سعيد الكلابي (٢٤٠هـ) وأبو العباس القلانسي (توفي أيضاً في القرن الثالث ) والحارث بن أسد المحاسبي ، وهؤلاء كانوا من جملة السلف ، إلا أنهم باشر وا علم الكلام صراحة وعلنا . وأبدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية ، وصنف بعضهم ودرس البعض ، حتى جرت بين أبي الحسن الأشعري وبين أستاذه مناظرة في مسألة من مسائل الصلاح والأصلح فتخاصها وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة ، فأيد مقالتهم بمناهج كلامية ، وصار ذلك مذهباً لأهل السنة والجماعة ، وانتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعرية . فالصفاتية إذن البناة الذين أثبتوا لله صفات لا هي ذاته ولا هي غير ذاته ، وأهم ممثلهم في العالم الإسلامي ابن كلاب والقلانسي والمحاسبي .

<sup>(</sup>١) نفس المسدر ص ١٨٩

# *الفصل لت ني* أهل السنة الأوائل

لقد قرر الشهرستانى ... كما قلت ... أن الصفاتية المثبتة هم سلف أهل السنة والجماعة : 
اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والخلود والإنعام والعزة والعظمة ، ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل ، وكذلك يثبتون صفات جبرية مثل اليدين والرجلين والوجه ولا يؤولون ذلك ، إلا أنهم يقولون بتسميها صفة جبرية . ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون ، سمى السلف صفاتية والمعتزلة معطلة (١) فالصفاتية هم السلف و وهم أهل السنة والجماعة » وهم و المثبتة » وهم إذن رد فعل للمعتزلة في تعطيلهم للصفات . وقد حددنا أيضاً أن من قاموا بهذا العمل هم الكلابي والقلانسي والمحاسي ، وكانوا يناظرون المعتزلة ويناضلونهم في قدم الكلام، وأن أبا الحسن الأشعري فيا بعد انحاز اليهم ... على قاعدة كلامية .

ونستخلص من هذا أن عبدالله بن سعيد بن كلاب (المتوفى بعد عام ١٤٠ه) كان إمام أهل السنة في عصره ، وإليه مرجعها . وقد وصفه إمام الحرمين (المتوفى عام ٤٧٨ه . وإمام أهل السنة في عصره) بأنه من وأصحابنا و(١) . كما يقول أيضاً التاج السبكي وعبدالله بن سعيد ويقال عبدالله بن محمد أبو محمد بن كلاب القطان أحد أثمة المتكلمين و(١) . كما أن ابن تيمية مدحه في كثير من المواضع في منهاج السنة (١) وفي مجموعة رسائله وسائله (٥) وهذا يدل على ما كان للرجل من أثر عظيم في مدرسة أهل السنة والجماعة ويبدو أنه كان شديداً على المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة ، بل إن اسمه و كلاب ، يشير إلى هذا ، فقد لقب به لأنه

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ج ١ ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) إمام الحرمين – الإرشاد ... ص ١١٩ ·

<sup>(</sup>٣) السبكي - طبقات الشافعية ... ج ٢ ص ٥١ ٠

<sup>(</sup> ٤ ) يقوم الدكتور محمد رشاد سالم أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية البنات بجامعة عين شمس بتحقيق « منهاج السنة» تحقيقاً علمياً ، وسأتتبع أنا المواضع المختلفة التى ورد فيها اسم ابن كلاب أو آراه في منهاج السنة في الصفحات المقبلة .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن تيمية ، مجموعة الرسائل والمسائل ، ج ؛ صفحات ٢٥ ، ١٥ ، ٧٠ .

كان -- لقوته في المناظرة -- يجذب من يناظره كما يجتذب الكلاب الشيء (١). وكان أول متكلم من أهل السنة يناقش المعتزلة وقد ناقشهم في مجلس المأمون على طريقة كلامية عقلية ودحرهم. وقد أدى هذا إلى حقد المعتزلة عليه حقداً مريراً ، كما أدى إلى حقد الشيعة عليه ، فنرى ابن النديم صاحب الفهرست يقطر قلمه سماً وهو يؤرخ له فيقول لا ابن كلاب من نابتة الحشوية وله مع عباد بن سلمان مناظرات ، وكان يقول إن كلام الله هوالله ، وكان عباد يقول : إنه نصراني بهذا القول ، قال أبو عباس البغوى : دخلنا على فثيون النصراني ، وكان في دار الروم بالجانب الغربي ، فجرى الحديث إلى أن سألته عن ابن كلاب فقال : رحم الله عبدالله ، كان يجيثني فيجلس إلى تلك الزاوية وأشار إلى ناحية من البيعة ، وعنى أخذ هذا القول ، ولو عاش لنصرنا المسلمين .

قال البغوى : وسأله محمد بن إسحق الطالقائى فقال ما تقول فى المسيح ، قال ما يقوله أهل السنة من المسلمين فى القرآن . ولعبد الله من الكتب : الصفحات كتاب خلق الأفعال ، كتاب الرد على المعنزلة ، ثم يذكر كلابيبًا آخر « أبو محمد — قاضى السنة ، وله من الكتب كتاب السنة والجماعة » (٢) ولعل أبا محمد هو نفسه عبد الله بن كلاب . فابن كلاب يعرف أيضاً بأى محمد .

ومن السهولة بمكان أن نرى كيف يهاجم معتزلى وشيعى عالماً من علماء أهل السنة والجماعة ويكذب عليه ، ولعلنا نرى الآن أن المعتزلة والشيعة هم الذين علموا أهل الفرق الأخرى رد أقوال خصومهم إن حقاً وإن باطلا \_ إلى أصول مسيحية أو يهودية أو فلسفية . إننا نرى الشهرستانى فيا بعد يرجع أقوال أبى الهذيل العلاف في الصفات إلى الفلاسفة والنصارى ونراه أيضاً يرجع أحوال أبى هاشم إلى أقانيم النصارى "). والمنهج إذن وضع من قبل على يد مؤرخ الكتب الأقدم وابن النديم ،

وقد تكفل التاج السبكى بمنهجه التحليلي الرائع في دحض أقوال ابن النديم ، فيقول « إن محمد بن إسحق بن النديم كان فيا أحسب معتزلياً ، وله بعض المسيس بصناعة الكلام » . فابن النديم إذن لم يكن من حذاق المتكلمين ، ولكنه كان من عوام المعتزلة ، بالرغم من علمه الفائق بالكتب . ثم يذكر أن ابن النديم نقل ما نقل عن ابن كلاب من عباد بن سلمان (٤) ،

<sup>(</sup>١) ابن السبكي ، طبقات الشافعية ... ج ١ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن النديم ، الفهرست ... ٢٦٩ ، ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني ، الملل والنحل ج ١ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) عياد بن سليهان الضيمرى من الطبقة السابعة من المعتزلة ، ومن أصحاب هشام بن عمرو القوطى ، توفى عام ٢٥٠ .

وعباد معتزلى، فما يذكره إنما هو حقد وضيع على ابن كلاب. ويقول الملطى (المتوفى عام ٣٧٧ ه. وأقدم مؤرخ للعقائد الإسلامية) فى كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: وعباد بن سليان وكان أحد المتكلمين، فملأ الأرض كتباً وخلافاً، وخرج عن قصد الاعتزال إلى الكفر والزندقة لحدة نظره وكثرة تفتيشه ه(١) فرواية عباد بن سليان إذن عن ابن كلاب رواية هوى ونفاق ومردودة أصلا. ويقرأ السبكى «إن ابن كلاب على أى حال من أهل السنة ولا يقول هو ولا غيره ممن له أدنى تمييز إن كلام الله هو الله، إنما ابن كلاب مع أهل السنة فى صفات الذات ليست هى الذات ولا غيرها ه(٢).

ويرى السبكى أن ابن كلاب وزميله أبا العباس القلانسى زادا أو اختلفا مع أهل السنة في نقطة واحدة وهي أنهما ما ذهبا إلى أن كلام الله تعالى لا يتصف بالأمر والنهى والخبر فى الأزل لحدوث هذه الأمور وقدم الكلام النفسى ، وإنما يتصف بذلك فيا لا يزال ، وشرح هذا أن ابن كلاب وأبا العباس القلانسى يذهبان إلى أن هناك نوعين من الكلام ، الكلام النفسى وهو قديم ، والكلام المتعلق بالأمر والنهى والخبر ، وهى التكاليف وغيرها وهى حادثة ؛ إن الأمر والنهى والخبر يتعلقان بالحدوث ، ومن ثم فكلام الله الله الماسبها حادث . ولم يقبل أثمة أهل السنة والجماعة وجود الجنس دون النوع وهو غير معقول ، أى ألزموهما أن يكون الكلام كله قديماً ، وإلا وجد الجنس دون النوع وهو غير معقول ، أى ألزموهما أن يكون الكلام كله قديماً ، وإلا وجد الجنس – الكلام القديم – ولم يوجد أحد أنواعه وهو الكلام المتعلق بالتكاليف ، فلابد إذن أن يكون الكلام كله قديماً ، سواء أكان الكلام النفسى أو كلام الله المتعلق بالأمر والنهى والخبر . . . إلخ . ويرى السبكى أنه من المحتمل أن يكون هذا التفريق هو ما خدع عباداً ، أى أن عباداً خدع بظاهر قول الرجل من تقسيمه كلام الله إلى قديم وحادث فظن أن ابن كلاب حين قررأن الكلام النفسى قديم ، أراد أن الكلام القديم هو الله القديم .

ويرى السبكى أن عباداً فى هذا قد نافق ولم يتحر الصدق، إنه يريد فقط أن يقول كما يقول سائر المعتزلة الصفاتية، أعنى مثبتة الصفات: « لقد كفرت النصارى بثلاث وكفرتم بسبع » ، أى أن النصارى كفرت باعتبارها الأقانيم الثلاثة أصولا قديماً ثابتة بجانب الله ، وكفرت الصفاتية باعتبارها الصفات المعنوية السبع قديمة . ويرد السبكى فيقول « ما كفرت الصفاتية ولا أشركت وإنما وحدت أو أثبتت صفات قديم واحد ، بخلاف النصارى أثبتوا قدما، فأنى يستويان أو يتقاربان » (٣) .

<sup>(</sup>١) الملطى ، التنبيه ... ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) السبكي ، طبقات الشافعية ج ٢ ص ٥١ .

<sup>(</sup>٣) السبكي . طبقات الشافعية .. ج ١ ص ٥٢ ٠

الصفات، وبتصنيفه الكتب في الرد على النفاة، بأن وضعوا على أخته، أنها نصرانية، وأن ابن كلاب كان نصرانيا، وأنه لما أسلم هجرته، فاسترضاها بقوله: يا أختى. إنى أريد أن أفسد دين المسلمين، فرضيت عنه بللك، ويرى ابن تيمية أن مقصود الجهمية، بوضعهم هذه الأكدوية أن يصلوا بين قول ابن كلاب في إثبات الصفات وقول النصارى في إثبات الأقانيم، وأن ابن كلاب أخذ فكرته عهم. ويرى بن تيمية أن بعض السالمية وهي فوقة كلامية وصوفية في البصرة الخذوا هذه الأكذوبة، كما أخذوا بعض أهل الحديث والسنة، يذم بها ابن كلاب لما أحدث من القول في مسألة القرآن، ولم يعلم أن الذي عابه بها هو أبعد عن الحق في مسألة القرآن وغيرهما منه، وأنهم عابوه بما تدعى أنت قائله، وعيب ابن كلاب عندك كونه لم يكمل القول ، بل بقيت عليه يقية كلامهم (١).

وهذا يبين لنا إلى أى حد ، كان ابن تيمية معنينًا بابن كلاب والكلابية ، وفي مناقشته لابن المطهر الحلى يظهر رد تيمية لنا حقيقة المذهب الكلابي في الصفات ، واختلافه أشد اختلاف عن نظرية الأقانم في المسيحية .

وحين تكلم أبو الحسن الأشعرى فى كتابه مقالات الإسلاميين عن أصحاب عبد الله ابن سعيد بن كلاب القطان ذكر « بأنهم يقولون بأكثر ما ذكرناه عن أهل السنة » (٢) ونستخلص من هذا شيئين : الشيء الأول – هو أن ابن كلاب فى رأى شيخ أهل السنة والجماعة الرسمى – كان موافقاً لأهل الحديث ، وأهل السنة والجماعة تمام الموافقة . والشيء الثانى : أنه كان صاحب فرقة ، وأن له أتباعاً عاشوا بعده ، ويبدو أنهم اند ججوا بعد ذلك اندماجاً كليناً في طائفة الأشاعرة ، ولم يترك لنا مع الأسف كتاب من كتب ابن كلاب ، ولكن بقيت نصوص تسمع لنا بمناقشة المذهب فى جزئياته :

#### الذات والصفات:

إن الله – عند ابن كلاب لم يزل – أي أن له القدم، « ولا مكان ولا زمان قبل الحلق » ، هو قبل المكانية والزمانية ، والزمان والمكان حادثان ، والله على مالم يزل عليه ، فهو سرمدى أبدى و وأنه مستوعلى العرش » وهنا إثبات للعرشية ، وأنه فوق كل شيء ، وهنا إثبات الفوقية » وهو من كونه فوق العرش ، وفوق كل شيء فليس بجسم . إنه يرى بالأبصار يوم القيامة ، لا أمام الرائى ولا خلفه ، ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته ، وهو مع كونه فوق العرش ، فليس بجسم . ويقول ابن تيمية إن الكلابية والأشاعرة قرروا أن الله يرى بلا مقابلة. وأنكروا فوقية الله ونقوا العلو(٣) .

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : منهاج ج ١ ص ١٦ .

<sup>(</sup>۲) الأشعرى : مقالات ج ۱ ص ۱۸۹ – ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية : منهاج ... ج ١ ص ٢١٦ - ٢١٧ ، ج ٢ ، ج ٢ ص ٢٧٥ .

أما عن الصفات، فهو يثبتها لله ويثبت قلمها. إن الله لم يزل حيثًا عالمًا قادرًا سميعًا بصيرًا، عزيزاً عظيماً جليلا كبيراً كريماً وكانمتكلماً جواداً، وبهذا يثبت للهصفات العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والحلال والكبرياء والإرادة. ويزيد إلى هذه الصفات أنه رب وإله ، أى أن من صفاته أيضاً الربوبية والألوهية ، ﴿ إنه قديم، لم يزل بأسمائه وصفاته ، ولكن هذه الصفات ليست هي بالذات - كما يذهب المعتزلة - و معنى أن الله عالم أن له علماً ، ومعنى أنه قادر أن له قدرة ، ومعنى أنه حي أن له حياة ، وكذلك القول في سائر أسمائه وصفاته ، ، وكان يقول إن أسماء الله وصفاته لذاته لا هي الله ولا هي غيره ، وأنها قائمة بالله، ولا يجوز أن تقوم بالصفات صفات . وكان يقول إن وجه الله لا هو الله ولا هو غيره ، وهو صفة له ، وكذلك یداه وعینه وبصره صفات له لا هی هو ولا هی غیره ، وأن ذاته هی هو ، ونفسه هی هو ، وأنه موجود لا بوجود ، وشيء لا بمعنى أنه كان شيئاً . فهنا تفريق تام بين اللـات والصفات ، الذات موجودة بوجودها الخاص ، وتستمد الوجود من ذاتها، وهي شيء ، لا بمعنى أن هناك من عدها بالشيئية بل شيئيها من ذاتها ، ولا يتعلق وجود الذات أوشيئيها بوجود الصفة ومتعلقات الصفة ؛ فعلة وجود الله هي ذاته ، لا بعلة خارجة عنه ولا بعلة قائمة فيه. والصفات قائمة به ولكنها ليست هو وإلا تعطلت الصفة ، وليست غيره - كما يذهب جهم - وإلا تعدد القديم . فالصفات إذن متعلقاته هو وليس هو من متعلقاتها ، ثم إن الصفات لا تقوم بالصفات ، ولكنها تقوم بالله ، فالله إذن ليس بصفة .

وقد أثارت إثبات الصفات القديمة ثائرة الجهمية والمعتزلة ، وحين احتضنت الشيعة الاثنى عشرية المذهب المعتزلى قامت بالهجوم العنيف على الكلابية ، والأشعرية من بعدها ، لذهاب الأخيرين إلى نظرية إثبات الصفات القديمة .

وقد انبرى لمؤلاء ابن تيمية أعظم رجل من مفكرى السلف المتأخرين ، والسلف المتأخرون مثبتة صفات ، وبهذا حفظت لنا كتب ابن تيمية الكثير من عناصر المذهب الكلابى . وسيقدم لنا عرضه السهل الممتع تفسيراً هامنًا له ، علاوة على أن ابن تيمية كان مؤرخاً ممتازاً للأفكار المفلسفية . ولقد كتب ابن تيمية كتاباً من أهم كتبه وهو مهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية ردًّا على كتاب ابن المطهر ، الشيعى « منهاج الكرامة فى إثبات الإمامة (١) وأورد عبارات ابن المطهر ثم رد عليها ، وقد كان ابن المطهر — وهو يمثل الاعتزال الشيعى المتأخر —

<sup>(</sup>١) ابن المطهر: جمال الدين أبو القاسم الحسن بن يوسف بن المطهر المولود عام ٦٤٨ والمتوفى عام ٢٥٨ كتاباً في الأصول عام ٢٣٨ كتاباً في الأصول والطبيعيات والإلهيات ويدعوه ابن حجر في (الدار الكامنة) العلامة ابن المطهر الحلى الأسدى المعتزلي ، وذلك لنزعته الاعتزالية وامتداحه ابن كثير في البداية.

معنيًّا بالرد على ابن كلاب ومهاجمته أعنف هجوم. وقد تتبع ابن تيمية هذه المواضع واحداً فواحداً ورد عليها ، وحين تكلم ابن المطهر عن قدم الصفات عند المثبتة ذكر أنهم « جعلوا قلماء مع الله ١١١ ويرد ابن تيمية على هذا بأن هذا ليس صواباً ، لأن ( المعانى ليست خارجة عن مسمى اسم الله عند مثبتة الصفات ، ، إنها زائدة على الذات أي على الذات المجردة عن الصفات ، لا على الذات المتصفة بالصفات . واسم الله الذي يتناول الذات المتصفة بالصفات ليس هو اسماً للذات الحجردة حتى يقولوا نحن نثبت قدماء مع الله ، إنهم لا يجوزون أن يقال إن الصفة غير الموصوف و فكيف يقولون هي مع الله ! ، ثم يذكر ابن تيمية أن و طائفة من المثبتة ، كابن كلاب ، لا تقول في الصفات وحدها إنها قديمة حتى لا تقول بتعدد القدماء لما منعت النفاة هذا الإطلاق ، بل تقول: الله بصفاته قديم (٢) . فالصفات إذن ليست « أقانم » قائمة بذاتها ، إن لها وجوداً بلا شك ، وهي قائمة بالله ولكنها ليست هي الله وليست هي غير الله ، وهي ليست قديمة بل إن الله بصفاته هو القديم . ولذلك أخطأ ابن المطهر حين قال إن النصاري أثبتوا ثلاثة أقانيم يجمعها جوهر واحد ، وإن كان واحداً له أن يخلق ويرزق ، والمتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة والعلم وهو الابن ، وهذا القول متناقض في نفسه ، فإن المتحد إن كان صفة فالصفة لا تخلق ولا ترزق وهي أيضاً لا تفارق الموصوف، وإن كان هو الموصوف فهو الجوهر الواحد وهو الأب، فيكون المسيح هو الأب، وليس هذا هو قولهم، أي ليس هذا هو قول المثبتة ، إن المثبتة تقول إن الإله وأحد ، وله الأسماء الحسنى الدالة على صفاته العلى ، ولا يخلق غيره فهو الحالق الوحيد ، ولا يعبد سواه فهو المعبود الوحيد ، فالمذهبان نختلفان .

ويتكلم ابن تيمية عن إنكار الكلابية لقيام الحوادث فى ذات الله، ويرى أن المعتزلة كانوا ينكرون أن تقوم بدات الله صفة أو فعل ، وعبروا عن ذلك بأنه لا تقوم به الأعراض والحوادث ، فوافقهم ابن كلاب على ننى ما يتعلق بمشيئته وقدرته ، وخالفهم فى ننى الصفات ولم يسمها أعراضاً ، وتابعه على ذلك الحارث المحاسى .

ويقرر ابن تيمية أن العدد العديد من العلماء وافقوا ابن كلاب على فكرته (٣) ويبدوأن ابن تيمية لا يوافق على إنكار قيام الحوادث بذات الله ، بل يذهب متأثراً بالكرامية ، كما سنذكر بعد ، إلى قيام الحوادث بذات الله .

وينكر ابن كلاب أن تكون الموجودات من أجسام وأن الأجسام مركبة من هيولى وصورة أومن أجزاء لا تتجزأ (٤) .

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : منهاج السنة ج ١ ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية : منهاج السنة ج ١ ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ج ١ ص ١١٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن تيمية : منهاج ج ١ ص ٣٠٤ .

ثم يذكر ابن تيمية أن أئمة النفاة وهم الجهمية من المعتزلة ونحوهم يجعلون من أثبت الصفات عبسما ، بناء على أن الصفات عندهم لا تقوم إلا بجسم مركب من الجواهر الفردة أو من المادة والصورة ، فقال لمم أهل الإثبات ؛ قولكم منقوض بإثبات الأسماء الحسنى ، فإن الله تعالى حى علم قدير ، وإن أمكن إثبات أنه حى عالم يمكن ذلك فما كان جوابكم على إثبات الأسماء كان جوابنا على إثبات الصفات . ثم المثبتون الصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة بالسمع كما يثبت الصفات المعلومة بالسمع كما يثبت الصفات المعلومة بالعقل ، وهذا قول أهل السنة من خاصة أهل الحديث ومن وافقهم ، وهو قبل أئمة الفلانسى قول أئمة الكلام من أهل الإثبات كأبي محمد بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعرى . . . إلخ ه (۱) .

ونستخلص من هذا السبب فى إنكار المعتزلة للصفات ، اعتبر المعتزلة أن الصفات هى أعراض لا تقام إلا بجسم ، فن أثبت الصفات أثبت الحسمية وصار بجسما ، ولكن الصفاتية أنكر وا جسمية الله وارتفعوا بالذات عن كل مشابهة ، وأثبتوا الصفات قائمة بالذات ، لا هى هو ولا هى غير الذات . حقاً وجدت بعض الفرق من أمثال الكرامية – وقد استند هؤلاء على أفكار مقاتل بن سلمان إلى حد ما — ينادون بجسمية الله ، ولكن أهل السنة قاوموا المجسمة كما قاوموا المعطلة . وسنبين هذا بالتفصيل عند كلامنا عن الكرامية .

وقد أذكر ابن المطهر جسمية الله إنكاراً تامنًا ، وقد شغلته مسألة جسمية الله إلى أكبر حد ؛ فقرر أن الدليل على أن الجسم لا يخلو عن الحوادث أنه لا يخلو عن الأكوان ، والأكوان عادثة ، ولا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان ، ويلزم منه أن يكون الله محلاً للحوادث أو للأعراض . ويذكر ابن تيمية أن ابن المطهر يناقش في الحقيقة المعتزلة والكلابية . ومن العجيب فيا يرى ابن تيمية أن المعتزلة والكلابية تنكر قيام الحوادث بالله ، الأولون ينكرون قيام الحوادث لتعطيلهم الصفات القديمة ، والآخرون – أى الكلابية – ينكرونها لأنهم يرون أن الصفات قائمة يالله .

وكما أن عبد الله بن كلاب وافق أهل الحديث في مجمل عقائدهم ، فإن الأشاعرة من بعد ميوافقونه في مجمل عقائده وتفصيلها ، وسيذهبون إلى أن الله شيء وأنه موجود ، وأن وجوده لا بمعنى أنه يستمد شيئيته من شيء آخر الإيمنى أنه يستمد شيئيته من شيء آخر إن وجوده من ذاته ، وحقيقته ذاته . ويذهب الأشاعرة أيضاً إلى أن الصفة ليست هي الله ولا غير الله . إن الصفة عند الأشاعرة لا تقوم بذاتها ، بل إن وجودها متعلق بوجود الله ، وهي تقوم بالله ولكنها ليست عين الله ولا هي غير الله ، وبينها وبين الله علاقة ضرورية ، ولكنها لا تساوى الذات لا في وجودها ولا في ماهيتها . ولكن الخلاف الوحيد بين عبد الله بن كلاب

<sup>(</sup>١) نفس المبدر ج ١ ص ٢٠٤ .

وبين الأشاعرة هو ما ذكرناه من قبل عن السبكي من أنه يذهب إلى أن كلام الله لا يتصف بالأمر والنهى والخبر في الأزل لحدوث الأمر وقدم الكلام النفسى . وقد أورد إمام الحرمين هذا الخلاف فقال : « ذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب رحمه الله من أصحابنا إلى أن الكلام الأزلى لا يتصف بكونه أمراً ، نهياً ، خبراً ، إلا عند وجود المخاطبين واستجماعهم شرائط المأمورين المنهيين ، فإذا أبدع الله العباد وأفهمهم كلامه على قضية أمر أو موجب زجر أو مقتضى خبر . اتصف عند ذلك الكلام بهذه الأحكام ، وهي من صفات الأفعال عنده بمثابة اتصاف البارى تعالى فيا لا يزال بكونه خالقاً رازقاً عسناً متفضلا ه (١١) .

ويرى إمام الحرمين أن طريقة ابن كلاب حسنة فى ذاتها ، وهى تقطع كثيراً من أقوال الخصوم الذين أنكروا الكلام القديم كله ، واستندوا فى هذا إلى أنه كيف يمكن أن يكون قديماً كلام يخاطب به الله المحدثين فى الأوامر والنواهى ؟ ولكنها غير سليمة من الناحية المذهبية ان الصحيح ما ارتضاه شيخنا ـ يقصد أبا الحسن الأشعرى ـ من أن الكلام الأزلى لم يزل متصفاً بكونه أمراً نهياً خبراً ، والمعدوم على أصله ، مأمور بالأمر الأزلى على تقدير الوجود ، والأمر القديم فى نفسه على صفة الاقتضاء ممن سيكون إذا كانوا ، والذى استنكروه من إحالة كون المعدوم مأموراً لا تحصيل له (٢) فالأوامر والنواهى التى تصدر للمأمورين والمنهيين هى كلام قديم ، إنها قديمة على تقدير الوجود ، وإذا وجد تحقق كونه مأموراً على تقدير الوجود ، وإذا وجد تحقق كونه مأموراً على تقدير الوجود ، وإذا وجد تحقق كونه مأموراً على تقدير الوجود ، وإذا وجد تحقق كونه مأموراً على تقدير الوجود ، وإذا وجد تحقق كونه مأموراً على تقدير الوجود ، وإذا وجد تحقق كونه مأموراً على تقدير الوجود ، وإذا وجد تحقق كونه مأموراً على تقدير الوجود ، وإذا وجد تحقق كونه مأموراً على تقدير الوجود ، وإذا وجد تحقق كونه مأموراً على تقدير الوجود ، وإذا وجد تحقق كونه مأموراً على تقدير الوجود ، وإذا وجد تحقق كونه مأموراً على تقدير الوجود ، وإذا وجد تحقق كونه مأموراً على تقدير الوجود ، وإذا وجد تحقق كونه مأموراً على المدينة على تقدير المدين ا

وقد ذكر ابن تيمية أن الكلابية ومن اتبعهم ينفون صفات الأفعال ويقولون و لو قامت به تعالى لكان محلاً للحوادث ، وإن الحادث إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله – وهو نقص ، وإن لم يوجب له كمالا – لم يجز وصفه به ، ونستخلص من هذا النص أن ابن كلاب يثبت صفات الذات وينكر صفات الفعل ؛ ذلك لأن صفات الفعل إنما تتصل بالحوادث ، فلوكانت قائمة به لحدثت الحوادث في ذات الله والله منزه عن الحوادث . فكل ما اتصل إذن بالأوامر والنواهي فليس قديماً لأنها كما قلت تستلزم – في رأى ابن كلاب – وجود المأمورين والمنهيين (4)

## ٢ \_ القرآن :

قلنا إن أهم مشكلة فكرية ظهرت في نشأة التفكير الفلسني في الإسلام هي مشكلة القرآن، هل هو قديم أو مخلوق ، وقلنا إن المشكلة وصلت أوجها حين امتحن أحمد بن حنبل فيها،

<sup>(</sup>١) إمام الحرمين : الإرشاد ص ١١٩ ، ١٧٠ .

<sup>(ً</sup> ٢) إمام الحرمين : الأرشاد ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) تقبن المصدر ص ١٣٤.

<sup>(</sup> ٤ ) ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل ( الجزء الرابع ) في المعجزات والكرامات ص ٣٩ .

وكيف أنه صمد للعذاب وهو يردد أن القرآن غير مخلوق. وبينها أعلن المعتزلة والحوارج، وأكثر الريدية والشيعة أن القرآن هو كلام الله وأنه مخلوق لله لم يكن ثم كان ، واستندوا في هذا إلى إنكار الصفة القديمة ، أعلن أهل السنة والجماعة أن القرآن غير مخلوق . واعتنقت الدولة رسمياً المعقيدة الأولى ، وصبت العذاب على رؤوس أهل السنة والجماعة . وحاول بعض العلماء أن يتوسط المذاهب ، فنرى هشام ابن الحكم عالم الشيعة الكبير ( ٢٧٩ هـ) يقول إن القرآن صفة لله لا يجوز أن يقال إنه مخلوق ولا إنه خالق . ويتوقف أبو القاسم البلخى ( المتوفى ٣١٧هـ) ويعلن أنه لا ينبغي أن يقال إن القرآن غير مخلوق ولا أن يقال إن القرآن كلام الله ، وحاول البعض أن يتفادى مشكلة القدم والحدوث كلها ، فيقول محمد بن شجاع الثلجي ( المتوفى سنة ٢٦٦ هـ) إن القرآن كلام الله ، وإنه محدث كان بعد أن لم يكن ، وبالله كان ، وهو الذي أحدثه . ولكنه لم يخض في مشكلة أنه مخلوق أو غير علوق . وذهب أيضًا زهير الأثرى ، وعالم الظاهر المشهور داود الأصبهاني ( المتوفى سنة ٢٧٠) علوق . وذهب أيضًا زهير الأثرى ، وعالم الظاهر المشهور داود الأصبهاني ( المتوفى سنة ٢٧٠)

وفى وسط هذا الخضم المعترك من الآراء ، أعلن عبد الله بن كلاب أن الله لم يزل متكلماً ، وأن كلام الله صفة له ، قائمة به ، وأنه قديم بكلامه ، وأن كلامه قائم به « معنى واحد قديم قائم بذات الله هو الأمر والنهى والاستخبار ، إن عبر عنه بالعربية كان قراآناً ، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة ، (١١) ، كما أن العلم قائم به ، والقدرة قائمة به ، وهو قديم بعلمه وقدرته . ويعلن ابن كلاب أن الكلام ليس بحروف ولا صوت ، ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير ، وأنه مغيى واحد بالله .

ويذهب ابن تيمية إلى أن الصحابة والتابعين وأثمة المسلمين قالوا إن القرآن - كلام الله ليس بمخلوق. ولكنهم لم يقولوا ما قاله ابن كلاب ومن اتبعه - أنه قديم لازم لذات الله وبأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته، فهذا القول إذن محدث، أحدثه ابن كلاب. وأما السلف فقولم إنه لم يزل متكلماً وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته، ومن هذا نرى أن السلف تحرجوا من القول بأن القرآن قديم، وفادوا فقط بأنه مخلوق وقرروا أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، ولكن ابن كلاب قرر في وضوح أن القرآن قديم، وأنه صفة لازمة لذات الله لا يتعلق بالمشيئة والقدرة، وصفة منفصلة عنه فهو قديم. عا فيه من أخبار عن الكون وعن الحادثات، وأنه نابع عن ذات الله القديمة. فالمتكلم عند من قام به الكلام، ولم يكن بفعله ومشيئته وقدرته (٢).

ويرى ابن تيمية أن هذا هو الحلاف الوحيد بين ما يسميهم ﴿ السلف، وبين ابن كلاب

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : مهاج السنة ج ٣ ص ٣٢١ .

۲۲۳ س المارج ۱ س ۲۲۳ .

وأتباعه فالسلف يرون أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وأما ابن كلاب وأتباعه فيرون أن الكلام قائم به، ولكن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته . . . ثم تنازع أتباع ابن كلاب بعد ذلك : هل القديم الذى لا يتعلق بمشيئته وقدرته معنى بذاته ، أو حروف أو وأصوات أزلية ؟ . . . فن قال إنه لا يتعلق بمشيئته ، امتنع أن يقوم به غير ما اتصف به ، والصدق عندهم ، هو العلم، أو معنى يستلزمه ، ومعلوم أن علمه من لوازم ذاته ، فيمتنع اتصافه بنقيضه ، فإن لازم الذات القديمة الواجبة بنفسها ، ممتنع عدمه ، كما يمتنع عدمها ، فإن عدم اللازم يقتضى عدم المازوم ، وأيضاً فالصدق والكذب حيننذ مثل البصر والسمع والصمم والكلام والحرس فوجب أن يتصف بالصدق دون الكذب (١) .

ولكن ما يلبث ابن تيمية أن يأتى بنقل آخر عن الكلابية ، فيرى أنهم يقولون إن و القرآن علوق كالمعتزلة ، وهذا نقل من أغرب النقول . فهل وافق الكلابية المعتزلة أخيراً . يذهب ابن تيمية إلى أن الكلابية ثم تابعتهم الأشعرية إنما قالوا هذا سلموافقتهم المعتزلة فى الأصل الذى اضطرهم إلى ذلك ، فإنهم وافقوهم على صحة دليل حدوث الأجسام، فلزمهم أن يقولوا بحدوث مالا يخلو عن الحوادث . ثم قالوا : وما تقوم به الحوادث لا يخلو منها و فإذا قيل : الجسم لم يخل عن الحركة والسكون فإن الجسم إما أن يكون متحركاً وإما أن يكون ساكناً، قالوا : والسكون الأزلى يمتنع زواله لأنه موجود أزلى ، وكل موجود أزلى يمتنع زواله ، وكل جسم يجوز عليه الحركة ، فإذا جاز عليه الحركة وهو أزلى ، وجب أن تكون حركته أزلية لامتناع زوال السكون، ولو جاز عليه الحركة ، لزم حوادث لا أول لها ، وذلك ممتنع ، فلزم من ذلك أن البارى لا تقوم به الحوادث، لكونه لو قامت به لم يخل منها . لأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده ، وما لا يخلو عن الحوادث ، فهو حادث لا متناع حوادث لا أول لها أول ها أول ها أول ها .

هذا دليل الكلابية في رأى ابن تيمية على أن كلام الله مخلوق. ولذلك يقول: وعلة الدهرية وقادر القدرية ومريد الكلابية لا يجعلون الرب قادرا في الأزل على الفعل والكلام بمشيئته وقدرته ، والكلابية لم يقوموا بهذا إطلاقاً . إن القرآن قديم وكلام الله قديم ، ولكن لا يحدث كلام إلا إذا كان هناك متكلم إليه ولم يكن هناك متكلم إليه لم يكن هناك كلام . ولذلك يقرر ابن كلاب أن الكلام لا يتعلق بالقدرة والمشيئة ، وقد وافقه الأشعرى على هذا لأن معنى تعلقه بها أن يقدر الله عن الكلام في الأزل حيث لا مخاطب . ولكن ابن تيمية اعتبر الأصل الكلابي في الكلام حيث لا مخاطب يؤدى إلى أن كلام الله مخلوق ، وهذا ما لم يذكره أبن كلاب. ويبدو أن ابن تيمية قد آله أن ينكر ابن كلاب قيام الحوادث في ذات الله، وهو أصل آمن به هو وأخذه عن الكرامية ، وأن إنكاره عند ابن كلاب أدى إلى إنكار الكلام المتعلق بالقدرة والمشيئة ،

<sup>(</sup>١) نفس للصدر ج ١ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن تيمية : منهاج ج ١ ص ٣٨ ج ٢ ص ٧٨ .

لآنه إذا كانت الحوادث لا تقوم بذات الله فكلام الله مع المخلوقين لا يقوم بذاته ، ولكنه يتحقق فى زمان ومكان ، فهو ليس قديماً إذن . ولكن ابن تيمية – بمزاجه الحاد – يتناسى أن ابن كلاب يقول بقدم القرآن .

وأخيراً يعرض ابن تيمية المذهب عرضاً طيباً ، فيقرر أن أول من عرف عنه القول إن القرآن قديم هو أبو محمد عبد الله بن سميد بن كلاب ، وتبعه على ذلك طوائف وانقسموا قسمين : قسم يقول إن القديم هو معنى قائم بالذات ، وقسم يقول هو حر وف وأصوات وانتمى إن كل من القولين طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل السنة و وليس هذا القول ، ولا ذلك القول قول أحد من الأثمة الأربعة ، وسائر الأثمة متفقون على أن كلام الله منزل غير مخلوق ، قد صرح غير واحد منهم أن الله تعالى متكلم بمشيئته وقدرته ، وصرحوا بأنه لم يزل متكلماً إذا شاء كيف شاء وغير ذلك من الأقوال المنقولة عنهم ، وهذه المسألة قد تكلم فيها ولكن اشتهر النزاع فيها في المحنة المشهورة لما امتحن أثمة الإسلام ، وكان الذي ثبته الله في ولكن اشتهر النزاع فيها في المحنة المشهورة لما امتحن أثمة الإسلام ، وكان الذي ثبته الله في المحنة وأقامه لنصر السنة هو الإمام أحمد ، وكلامه وكلام غيره موجود في كتب كثيرة ، وإن كانت طائفة من أصحابه وافقوا ابن كلاب على قوله إن القرآن قديم ، فأئمة أصحابه على نفي ذلك ، وإن كلامه قديم بمعنى إنه لم يزل متكلماً بمشيئته وقدرته (٢).

ومن هذا نرى أن ابن كلاب – لم يقل إطلاقاً إن القرآن أو كلام الله مخلوق بل كلام الله عنده ، وابن كلاب أول من أعلن في الإسلام قدم القرآن ولكن متعلق الكلام حادث في رأيه .

وأما مشكلة الرسم ، فالرسم هو الحروف المتغايرة ، وهو قراءة القرآن . ومن الحطأ القول : إن كلام الله هو أو بعضه أوغيره ، وإن العبارات عن كلام الله تختلف ويتغاير ، فكلام الله ، بمختلف ولا متغاير ، ولكن المذكور بمختلف ولا متغاير ، ولكن المذكور الناس لله يختلف ويتغاير ، ولكن المذكور الناس الله يختلف ويتغاير ، ولكن الم خصصنا كلام الله بتسميته عربيبًا ؟ إننا فعلنا هذا لأن الرسم - وهو العبارة عنه وهو قراءته - عربى ، فسمى عربيبًا لعلة . وكذلك عن التوراة ، وعلم تسميتها أنها عبرانية . فالقرآن إذن معنى واحد قديم ، والله دائمًا - في نطاق الخلق - يقول و كن ، ومن المحال أن تكون وكن ، مخلوقة .

<sup>(</sup>۱) ابن ٹیمیة – منہاج .. ج ۲ ص ۷۹ ، ویوافقة ج ۲ ص ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ،

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٢.

والله متكلم قبل الأمر والنهى ، « ولم يزل الله متكلماً قبل أن يسمى كلامه أمراً ، وقبل وجود العلة التي سمت كلامه أمراً » وكذلك القول في تسمية كلامه نهياً وخبراً .

أما ما يتلوه التالون من القرآن فهو عبارة عن كلام الله، وأن موسى سمع الله متكلماً بكلامه . أما معنى قول الله « فأجره ، حتى يسمع كلام الله » فهو أجره حتى يفهم كلام الله ، وليس معناه حتى يسمع التالين يتلونه (١) والقرآن عند ابن كلاب ، ليس جسمًا ولا عرضاً .

ثم يذهب أيضاً إلى أن الله لم يزل راضياً عمن علم أنه يموت مؤمناً ، ساخطاً على من علم أنه يموت كافراً . وكذلك يرى نفس الأمر في الولاية والعداوة والمحبة .

أما رأيه فى القدر ، فهو رأى أهل السنة ، أى أن القدر خيره وشره من الله تعالى . وأهل الكبائر مؤمنون .

#### مشكلة الإيمان:

ولم ينتبه الباحثون المحدثون ممن علقوا على اسم ابن كلاب - من أمثال ريتر في تعليقاته على مقالات الإسلاميين للأشعرى ، أو ناشرى كتاب الإرشاد لإمام الحرمين - إلى التحليل الرائع الذى قدمه التاج السبكى في الصحائف الأولى من طبقات الشافعية عن الإيمان وموضع ابن كلاب من تلك الآراء . ويهمنا من هذا التحليل هو مذهب ابن كلاب .

يقر رالسبكى أن ابن كلاب يذهب إلى أن الإيمان هو إقرار باللسان والمعرفة. وأن ابن كلاب «كان من أهل السنة على الجملة ، وله طول الذيل فى علم الكلام وحسن النظر ، ولم يتضح لى بعد البحث انفصال مذهبه عن مذهب القائل بأنه التصديق، فإن الإقرار باللسان والمعرفة يستدعى سبق المعرفة » .

ويرى السبكى أن القول بأن الإيمان تصديق القلب وأن النطق لا بد منه هو رأى أبى الحسن الأشعرى والباقلانى وأبى إسحق والكبار من تلاميذ الأشعرى، ولكنه يقرر أن لأبى الحسن الأشعرى قولين فى معنى التصديق ، فطوراً يقول هو المعرفة وطوراً يقول هو قول النفس المتضمن للمعرفة ثم يعبر عنه باللسان ؛ فيسمى الإقرار باللسان تصديقاً ، وكذلك العمل بالأركان لحكم دلالة الحال مكما أن الإقرار تصديق لحكم دلالة المقال ؛ فالمعنى القائم فى النفس هو الأصل المدلول عليه ، والإقرار والعمل دليلان ثم يقول « هذا يدانى مذهب ابن كلاب. ولقد تبين من هذه النصوص الكثيرة (٢) ، أن « ابن كلاب » هوشيخ السنة الأول ، وأن الأشعرى قد تخرج على مذهب أبى على عليه أو بمعنى أدق اعتنق آراءه بعد تحوله عن مذهب الاعتزال وخروجه على مذهب أبى على

<sup>(</sup>١) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ج١ ص ٨٤ - ٨٨٠ .

<sup>(</sup>٢) السبكي ، طبقات الشافعية ج ١ ص ٥٤ ، ٢٦ ، ٧٧ ، ٨٩ ، ٩٩ .

الجبائى واعتناقه لمذهب أهل السنة والحديث (١) ، وقام بتنهيج هذه الآراء ووضعها في صورتها الكاملة .

وقد كان لابن كلاب المقام الفكرى الكبير في عصره ، وقد عنى المعتزلة بالرد عليه وهاجموه أعنف هجوم بل إن أبا الهذيل شيخ المعتزلة ومقدمتهم هاجمه وأذكر قوله في الصفات (٢) وحين يقارن ابن تيمية بين المذاهب نراه يفضل ابن كلاب على الأشعرى (٣) ويرى أن الأول أقرب إلى السنة وإلى مذهب أحمد بن حنبل من الثاني. ومع إقرارنا بأهمية ابن كلاب الكبرى في تاريخ الفكر الإسلامي ، إلا أننا نرى أن جماع المذهب السنى إنما هو في يد أبى الحسن الأشعرى ، وأن مذهب عالم السنة الكبير الأشعرى قد وصل إلى أوج الفكر ، وإلى الأصالة والتكامل المذهبي ، وأن ابن تيمية – بمزاجه الحار كما قلت وقلمه الحاد – قد تجاوز الحدود ، في والتكامل المذهبي ، وأن ابن تيمية ، بمزاجه الحار كما قلت وقلمه الحاد – قد تجاوز الحدود ، يتعبد ولا يتعبد ولا يتعبد ملايين المسلمين خلال العصور الطوال عليه ، وما زالوا يتعبدون . ولكن حسبنا من ابن تيمية ، أنه كان مؤرخاً ممتازاً للفكر الإسلامي ، وأنه ترك لنا نصوصاً رائعة نستطيع بواسطتها أن نصوغ المذاهب التي لم تصل إلينا مصادرها الأصلية صياغة منهجية متكاملة (٤) . ولعلنا أن نظفر في المستقبل بمعلومات أوسع ووثائق أطول عن بن كلاب منهجية متكاملة ، توضح آراءه توضيحاً أكثر ، وتبين صلاته بالمذهب الأشعرى من ناحية وبالمذهب السلفي من ناحية أخرى .

#### مدرسة ابن كلاب:

كون ابن كلاب مدرسة فكرية فى العالم الإسلامى بقيت زمناً تجالد عن مذهب أهل السنة والجماعة ، حتى اندمجت – كما قلت من قبل – فى مدرسة إمام الهدى أبى الحسن الأشعرى (المتوفى عام ٣٢٤) ، وكان أبرز رجالها أبو العباس والحارث المحاسبى .

أما أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن خالد القلانسي فإن النصوص لا تصرح لنا لا بالكثير ولا بالقليل عنه كما صرحت لنا بعض التصريح عن ابن كلاب، ولكن يمكننا أن نقول إنه من متكلمي أهل السنة في القرن الثالث، ويبدو أنه كان صديقًا وصنوًا لابن كلاب وإن

<sup>(</sup>١) ابن تيمية منهاج ج٢ ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الأشعري مقالات ج ٢ ص ٥٨٦ ، ح ١ ص ٢٩٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية : موافقة ج ٢ ص ٩ وانظر أيضاً ج ٢ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) انظر أيضاً موافقة صريح المنقول لابن تيمية أيضاً ج ١ ص ٥ ، ٨٦ ، ١٤٦ ، ١٥٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٤٢ ، ١٣٥ ، ١٤٢ ، ١٣٥ ، ١٤٢ ، ١٣٥ ، ١٤٢ ، ١٣٥ ، ١٤٢ ، ١٣٥ ، ١٦٩ ، ١٦٨ ، ١٦٨ . ١٦٨ . ١٦٨ . ١٦٨ . ١٦٨ . ١٦٨ . ١٦٨ .

كان قد تأخر عنه قليلا . وبينها ترد الأخبار بأن ابن كلاب ناظر أبا الهذيل العلاف ترد الأخبار بأن القلانسي كتب في الرد على النظام . ومن المحتمل – طبقاً لهذا أن يكون قد مات حوالى سنة ٢٥٥ ه . وقد ذكر البغدادي هذا النص الجميل عن القلانسي فقال : « وفي زمانه كان إمام السنة أبو العباس القلانسي الذي زادت تصانيفه في الكلام على مائة وخمسين كتاباً ي (١) ويقول البغدادي أيضاً « وللقلانسي على النظام كتب ورسائل » (٢) وخاصة – في يبدو – في نقد النظام في إبطاله للجزء الذي لا يتجزأ . أما عن آرائه فهي هي آراء أهل السنة والجماعة ، ولكنه يتفق مع عبد الله بن كلاب في أن « كلام الله تعالى لا يتصف بالأمر والنهي في الأزل علدوث هذه الأمور ، وقدم الكلام النفسي» ، أي أنه كان ينكر – مع ابن كلاب – صفات الفعل لتعلقها بالحادثات ، فلا ينبغي أن تكون قائمة بالله ، وإلا قامت الحوادث بالله (٣) .

وكان أبر العباس القلانسي يرى أيضاً إمامه المفضول مع وجود الفاضل (٤). وقد اختلف الأشعرى معه في هذا الأصل. ثم يذكر إمام الحرمين رأيًا له في زيادة الإيمان ونقصانه وأن القلانسي يذهب إلى أن الإيمان هو الطاعة سرًّا وعلناً ، ولذلك يزيد وينقص (٥). وإذا تتبعنا ما أورده مؤرخو الفرق أو ابن تيمية في مواضعاتهم المختلفة عن ابن كلاب ، لرأينا أن القلانسي يذكر في كثير من المواضع مع ابن كلاب ، كما فعل الشهرستاني (٢) وكما فعل ابن تيمية (٧).

ويترك لنا ابن تيمية هذا النص الراثع عن ابن كلاب وصلة القلانسى به: و وكان الناس قبل أبي عمد بن كلاب صنفين: فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التى يشاؤها ويقدر عليها، وغيرهم ينكر هذا وهذا. فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به، وففى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها، ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعرى تلامذة الدركلاب الأولون (٨).

وابن تيمية يقرر أن العراقيين المنتسبين إلى أهل الإثبات من أتباع ابن كلاب كأبى العباس القلانسي وأبى الحسن الأشعرى وأبى الحسن على بن مهدى الطبرى والقاضي أبى بكرالباقلاني

<sup>(</sup>١) البغدادى : الفرق .. ص ٢٢١ وانظر ابن عساكر : التبيين ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ونفس الصحيفة .

<sup>(</sup>٣) السبكي : طبقات الشافعية ج ٢ ص ٥١ وابن تيمية : موافقة .. ج ٢ ص ٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) البغدادى : الفرق بين الفرق ١٣ ه .

<sup>(</sup>٥) إمام الحرمين – الإرشاد ص ٣٩٩ وانظر أيضاً هامش المحقق ص ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٦) الشهرستاني – الملل والنحل ج ١ ص ٤٠ ، ١٢٦ .

<sup>(</sup>٧) ابن تيمية – منهاج ج ٢ ص ٢١٧ ، وموافقة ج ١ ص ٤٦ ، ١٦١ .

 <sup>(</sup> ٨ ) ابن تيمية - موافقة ج ٤ ص ٤ .

وأمثالهم أقرب إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل وأمثاله من أهل خراسان المائلين إلى طريقة ابن كلاب .

ولهذا كان القاضى أبو بكر بن الطيب يكتب فى أجوبته أحياناً : محمد بن الطيب الحنبلى ، كما كان يقول : الأشعرى ؛ إذ كان الأشعرى وأصحابه منتسبين إلى أحمد بن حنبل وأمثاله من أثمة السنة ، كثير من المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل وصدقة بن الحسين وابن الجوزى وأمثالهم (١١) .

ومن هذا النص الحطير الذى أورده ابن تيمية ببراعة نرى أن الكلابية انقسمت إلى قسمين قسم عراق ، على رأسه أبو العباس القلانسى وأبو الحسن الأشعرى وغيرهما . . وهؤلاء قريبون من أحمد بن حنبل فى مذهبه ، وقسم كلابى خراسانى ، اختلف مع هؤلاء فى بعض المواضع . وفرى أيضاً أن ابن تيمية يكاد يقترب هنا من الحيدة ، حين يقرر أن مذهب القلانسى وأبى الحسن الأشعرى قريب من مذهب أحمد بن حنبل، بل يفضل هؤلاء على بعض الحنابلة من أمثال ابن عقيل وابن الجوزى وغيرهما .

ويذهب ابن تيمية أحياناً شططاً إلى أن ابن كلاب وتلامذته كأبى العباس القلانسي والحارث المحاسي هم نفاة ، وأن هناك و طائفة من التميميين (٢) و وابن عقيل والزغواني يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب (٣) . ويرى أن الإمام الكبير محمود بن إسحق بن خزيمة (٤) كان المستقر عنده ما عرفه من أثمة من أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ، وأنه يتكلم بالكلام الواحد مرة بعد مرة . ولكن بعض أصحابه خرجوا عليه من أمثال أبى على الثقني — ( وأبو على الثقني — هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن عبد الأحد الثقي سافقي الكرب بنيسابور ) وغيره (٥) ، واعتنقوا مذهب ابن كلاب وأصحابه وهو : وأن الله لا يوصف بأنه يقدر على الكلام إذا شاء ولا تعلق لذلك بمشيئته و . وأدرك ابن خزيمة أن الكلابية تأثرت بالمعزلة في هذا ، فناقش الكلابين مناقشات عنيفة ، وكان معه طائفة كبيرة من الجمهور من أهل السنة ، ولكن طائفة أخرى ثبتت على كلابيتها ، ومنهم الإمامان أبو ذر الجمهور من أهل السنة ، ولكن طائفة أخرى ثبتت على كلابيتها ، ومنهم الإمامان أبو ذر

<sup>(</sup>١) ابن تيمية – موافقة ج١ ص ١٦١ ، وانظر أيضاً ج١ ص ٥

<sup>(</sup>٢) التميميون – أتباع أبي الفضل الحسن التميمي ، وكان من رجال أهل السنة ومن المنتسبين إلى ابن حنبل – موافقة جـ ٢ ، ص ٢٩ ~ ٢ ه .

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية : موافقة ج٣ ص ٥ ، ص ٥ ه

<sup>(</sup> ٤ ) توفى الإمام بن خزيمة عام ٣١١ وله ترجمة طويلة - طبقات الشافعي ج ٢ ص ١٣٥،١٣٠ .

<sup>(</sup>ه) السبكي: طبقات الشافعية ج٢ ص ١٧٢.

<sup>(</sup> ٦ ) ابن تيمية – موافقة ج ٢ ص ه . وقد كتب أبو بكرالبهتي كتاباً في مناقب الإمام أحمد واستند فيه على أب الفضل التيمي ... موافقة ج٢ ص ٩ .

وقد أورد ابن تيمية أخبار الفتنة الكلابية في نيسابور عن كتاب مناقب أحمد بن حنبل لشيخ الإسلام إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى . وفيه تفصيل للفتنة التي قامت بين أبي بكر ابن خزيمة وبين الثقني والضبعي (۱) . وأقر الأنصارى بما لهما جميعًا من الحديث والفقه والصدق والورع ، ولكن الثقني والضبعي آمنا بهذا الأصل الكلابي . ثم أورد نصوصاً أخرى عن كتاب تاريخ نيسابور للحاكم أبي عبد الله وهذه النصوص تروى لنا ليلة الفتنة الكلابية حين اختلف أنصار ابن خزيمة في « كلام الله » أقديم لم يزل أو يثبت خلقه عند اختياره تعالى أن يتكلم به « واختلف علماء نيسابور ، وذهبوا إلى ابن خزيمة ( ولا بن خزيمة كتاب التوحيد . وقد رد عليه ابن فورك (۱) المتوفي (سنة ٢٠٤) ، وغضب الرجل غضباً شديداً ، وأعلن أنهم كلابية ، وأنهم كذبة ، وأنهم أهل ضلال كالجهمية سواء بسواء ، وهذا يفسر هجوم الإمام ابن فورك الأشعرى على ابن خزيمة هجومًا شديداً ، وبين ابن خزيمة عقيدته فيا يأتى : « الذي أقبل به إن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق ، وبن قال إن القرآن أو شيئًا من ومنه الله علوق ، أو يقول إن الله لا يتكلم بعد ما كان يتكلم به في الأزل ، أو يقول إن الفال الله علوق ، أو يقول إن الفال الله علوق ، أو يقول إن الفال الله علوق ، أو يقول إن القرآن محدث أو يقول إن شيئًا من صفات الله — صفات الذات — أو المه عنه المناه الله مخلوق ، فهو عندى جهمي يستتاب — فإن تاب وإلا ضربت عنقه » فابن خزيمة اعتبر الكلابية جهمية أى معتزلة ، واعتبرهم مرتدين ينبغي ضرب أعناقهم .

ويبدو أن أبا على الثقنى وأبا بكر محمد بن إسحق الضبعى ، تراجعا عن مذهبهما حين أعلن ابن خزيمة فتواه وحين أخبرهما أن أحمد بن حنبل كان من أشد الناس على عبد الله بن سعيد وأصحابه » . . ولكن أبا العباس القلانسي لم يبال بهذا وثبت على موقفه وأخذ يرسل الكتب إلى جماعة العلماء بذلك . وذكر الهروى أيضاً أن أبا الحسن السالمي كان يلعن الكلابية ، وكذلك أبو على الدقاق كان يقول ولعن الله الكلابية » بل كان أبو نصير السجزى في رسالته إلى أهل زبيدة في الواجب من القول في القرآن يقول : إن أهل السنة كانوا على عقيدة واحدة حتى ظهر ابن كلاب والقلانسي والأشعرى الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة ، وهم أشد منهم حالا في الباطن » .

أما كيف توصل الكلابية إلى أصلهم هذا فإنما حدث من مناقشتهم للمعتزلة في الكلام:

<sup>(</sup>١) أحمد بن إسحق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن بن نوح النيسابورى الإمام الجليل أبو بكر بن إسحق لضبعى ، أحد الأثمة الجامعين بين الفقه والحديث ، ولد سنة ثمان وخسين ومائتين وتوفى فى شعبان سنة اثنين وأربعين وثائمائة -- ومصنفاته فى الكلام لم يسبقه إلى مثلها أحد من مشايخ أهل الحديث -- طبقات الشافعية ج ٢ ص ٢ ص ٨٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن فورك : كتاب مشكل الحديث وبيانه ( طبعة حيدر أباد سنة ١٣٦٢ هـ) ص ١٣٧ – ١٤٠ إلى ١٤١ – ١٤١ ، ١٥١ .

إن المعتزلة قررت أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً ذا تأليف واتساق وإن اختلف به اللغات ، وعبر عن هذا الممنى و الأوائل الذين تكلموا فى العقليات، فالكلام عندهم حروف متسقة وأصوات متقطعة ويقول علماء العربية الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ، فالاسم مثل زيد ، والفعل مثل جاء وذهب، والحرف الذى يجىء لمعنى مثل هل وبل وقد » ، والإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفاً وصوتاً .

فلما ظهر ابن كلاب وأضرابه كالقلانسي والمحاسي والأشعرى وأخذوا يردون على المعتزلة من طريق العقل ، ألزمتهم المعتزلة بأن الكلام حرف وصوت يدخله التعاقب أو التأليف ، إنه يعقب بعضه بعضاً ، وإنه مؤلف ، وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون ، وهو مكون من أجزاء وأبعاض ، وما كان كذلك لا يجوز أن يكون من صفات الله ، لأن الذات الإلهية لا توصف بالاجماع والافتراق والكل والبعض والحركة والسكون، وحكم الصفة الذاتية حكم الذات فالكلام المضاف إلى الله خلق له ، أحدثه وأضافه إلى نفسه ، كما تقول : خلق الله ، وعبد الله ،

يرى أهل السلف أو بمعنى أدق الحنابلة وخاصة المتأخرون منهم ، أنه ضاق بابن كلاب والقلانسي وأضرابهما النفس بضآلة معرفتهم بالسنن وتركهم قبولها ، والتجائهم إلى العقل ، وهذا خطأ كبير من الحنابلة ، ذلك لأن ابن كلاب والقلانسي كانا من أعمق المحدثين ، ولكنهما اعتبرا الآثار الواردة في أن كلام الله حروف وأصوات قديمة أخبار آحاد لا توجب علما . والحنابلة لا يرون هذا ويرون أن ابن كلاب والقلانسي وغيرهما «التزموا ما قالته المعتزلة ، وركبوا مكابرة العبان وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر ، وقالوا للمعتزلة : الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام ، وإنما سمى ذلك كلاماً على الحجاز لكونه حكاية أو عبارة عنه ، وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم ، ومن الكلابية من توقف عند هذا ، ومنهم -وخاصة القلانسي - من احترز عما علم دخوله على هذا الحد ، فزاد فيه تنافي السكوت والخرس والآفات المانعة فيه من الكلام . ثم انتهوا إلى أن إثبات الحروف والأصوات في كلام الله تجسيم ، وإثبات اللغة فيه من الكلام . ثم انتهوا إلى أن إثبات الحروف والأصوات في كلام الله تجسيم ، وإثبات اللغة فيه واحد لا يتجزأ ، وليس بلغة ، والله سبحانه من الأزل إلى الأبد متكلم واحد لا أول له ولا آخر (۱) .

ويرى ابن تيمية أن المدرسة الكلابية قد تأثرت فى هذا الأصل بالمعتزلة ، إذ أن المعتزلة تسمى هذا الأصل بالمعتزلة ، إذ أن المعتزلة تسمى هذا الأصل بحلول الحوادث وكانت المعتزلة تقول إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والحوادث وبهذا ينفون الصفات والأفعال وينفون مباينته للخلق وعلوه على العرش . ويرى ابن تيمية أن المعتزلة إذا قررت و أن الله منزه عن الأعراض، فليس فى هذا ما ينكره عامة الناس ،

١) ابن تيمية - موافقة . ج ٢ ص ٣٨ - ٤٢ .

لأن الناس حينئذ يظنون أن مقصود المعتزلة أنه متزه عن الاستحالة والفساد ، كالأعراض التي تعرض للناس من الأمراض والأسقام، والله بلاريب منزه عن هذا . ولكن ما يقصده المعتزلة حقاً هو أنه لليس لله علم ولا قدرة ولا حياة ولاكلام قائم به ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونها أعراضاً . وكذلك إذا قالوا إنه « منزه عن الحدود والأحياز والجهات » أوهموا الناس أنهم ينزهون الله عن أن تحصره المخلوقات أو تحوزه المصنوعات وهذا المعنى حق في ذاته يتفق عليه المسلمون جميعاً ، ولكن ما يقصدونه في رأى ابن تيمية هو أنه ليس مبايناً للخلق ولا منفصلا عنه ، وأنه ليس فوق السموات رب ولا على العرش إله! أى أنهم ينكر ون الفوقية والعرشية ، كما أنهم ينكر ون معراج الرسول ، وأنه لم ينزل منه (أى من الله) شيء ولا يصعد إليه شيء ، ولا يتقرب إليه بشيء معراج الرسول ، وأنه لم ينزل منه (أى من الله) شيء ولا يصعد إليه شيء ، ولا يتقرب إليه بشيء

و إذا أنكر المعتزلة جسمية الله ، فإنهم فى رأى ابن تيمية أيضاً يوهمون الناس أنه ليس من جنس المخلوقات ولا مثل أبدان الحلق ، وهذا المعنى صحيح فى ذاته ولا ينكره أهل السنة والسلف ولكن ما يقصده المعتزلة هو « أنه لا يرى» « ولا يتكلم بنفسه» « ولا تقوم به صفة» « ولا هو مباين المخلق ، . . . إلخ .

وإذا أذكر المعتزلة حلول الحوادث فى ذات الله ، فهم فى نظر ابن تيمية قد أوهموا الناس أن مرادهم أنه « لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات » ونحو ذلك من الأحداث التى تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم ، وهذا أيضاً معنى صحيح فى ذاته ، ولكن ليس هذا ما يقصده المعتزلة ، إن ما يقصدونه عند ابن تيمية هو أنه ليس الله فعل اختيارى يقوم بنفسه و وليس له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق هو بمشيئته وقدرته ، وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجىء » « وأن المخلوقات التى خلقها لم يكن منه عند خلقها فعل أصلا! بل عين المخلوقات هى الفعل » (١).

هذه هى تخريجات ابن تيمية لمذهب المعتزلة فى نفى الصفات والأفعال، ويستخلص من هذه التخريجات منطق المذهب المعتزل فى نفى الحوادث عن الله لكى يربط بين هذا المذهب ومذهب المعتزل فى نفى الحوادث عن الله لكى يربط بين هذا المذهب ومذهب المدرسة الكلابية. وهو نفسه يقرر « أن ابن كلاب ومن اتبعه وافقوهم على هذا، وخالفوهم فى إثبات الصفات » . أى أن الكلابية مثبته صفات ونفاة أفعال، ولكن « ابن كلاب والحارث المحاسبى وأبو العباس القلانسى وغيرهم يثبتون مباينة الخالق للمخلوق، وعلوه بنفسه فوق المخلوقات وكان ابن كلاب وأتباعه يقولون إن العلو صفة عقلية تعلم بالعقل ، وأما استواؤه على العرش فصفة سمعية خبرية لا تعلم إلا بالحبر، ويرى ابن تيمية أن الأشعرى تأثر بالمدرسة الكلابية فى هذا فى أحد قوليه ، وذلك بأنه كان يثبت الصفات بالشرع تارة وبالعقل تارة أخرى، وبعد ذلك

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : موافقة . ح ١ ص ٢ ، ١٠ .

جاءت مدرسته ، فنرى إمام الحرمين يثبت الصفات بالعقل فقط (۱) وتأثر الإمام ابن فورك بابن كلاب ، وكتابه مشكل الحديث كما قلت ، إنما هو رد على ابن خزيمة وهومن أعدى أعداء الكلابية ، بل إن القاضى أبا بكرالباقلانى تأثر أيضاً بابن كلاب ، وتأثر بالباقلانى أبو ذر الهروى (۲) ، فنقل طريقة ابن كلاب والقلانسى والضبعى والثقفى إلى الحرم ثم أخذ طريقة الهروى القاضى أبو بكر الباجى عن القاضى الحننى أبى جعفر السمنانى ، ثم أبو بكر بن العربى عن إمام الحرمين ، ونقل أبو بكر الباجى وأبو بكر بن العربى الكلابية إلى المغرب (۳) .

ويرى ابن تيمية أنه ممن تأثر بالكلابية فخرالدين الرازى (٤) سواء بالأخذ عنهم أو بنقضهم ؟ ويدى ابن تيمية أو بنقضهم وقد ذكرنا من قبل الشخصية الثالثة التي تعود المؤرخون الأقدمون وضعها مع ابن كلاب وأبى العباس القلانسي ، وهي شخصية الحارث بن أسد المحاسبي (المتوفي سنة ٢٤٣ هـ) . ولقد قرر أكثر مؤرخي الفلسفة الإسلامية الأقدمين أن المحاسبي شارك ابن كلاب والقلانسي آراءهما .

وقد كان المحاسبي أحد صوفية الإسلام ، وتتلمذ عليه الجنيد شيخ صوفية بغداد وأحد أعلام التصوف على الإطلاق ، ولكن أحمد بن حنبل — فيا تجمع معظم المصادر — قد هجره وأوصى بعدم مجالسته . وتعود المؤرخون أن يذكر وا أن السبب في هجران ابن حنبل له هو أولا تصوفه ستكلمه في خطرات القلب ووساوس النفس — وهذا ما ذكره ابن حنبل واعتبره أمراً دخيلا على الإسلام . وثانياً ، وهو السبب الهام : « انتسابه إلى قول ابن كلاب (٥٠) » وقد عرض المحاسبي لارائه الكلابية في كتابه فهم القرآن ودافع عنها . ومن حسن الحظ أن كتب المحاسبي قد حفظ معظمها وهي مصدرهام للباحثين في المدرسة الكلابية . ولعل من شباب الباحثين في الفلسفة الإسلامية من يقوم بدراسة المحاسبي تصوفاً وكلاماً، حتى تتوضح فلسفته الصوفية والكلامية التي الإسلامية من يقوم بدراسة المحاسبي تصوفاً وكلاماً، حتى تتوضح فلسفته الصوفية والكلامية التي وأعمق ، وفي حاجة إلى دراسة أوفي وأعمق ، وفي حاجة إلى تتبع أصولها ومقارنة مذهبها بمذاهب أهل السنة الأخرى ، وحسبي اليوم وأني وجهت الأنظار إلى أهميها الكبرى في تاريخ الفكر الإسلامي .

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : موافقة ج ٢ ص ٧ ، ١٥٩ ، ١٦٠ : ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ج٢ ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) أبو ذر الهروى : توفى سنة أربع وثلاثين وأربعائة . . . تبين كذب المفترى ص ه ه .

<sup>(</sup>٤) ابن تیمیة -- موافقة ج ۲ ص ۸۱ ، ۸۹ ، ۹۲ ، ج ۳ ص ۱۱ ، ص ۹۹ ، ۱۲۷ ، ۳۳۳ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۳۳۳ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، ۳۳۳

<sup>(</sup>ه) ابن تيمية . موافقة ج ٢ ص ٤ والأشعرى . مقالات الإسلاميين ج ٣ ص ٦٤٦ والسبكى . طبقات الشافعي ج ٢ ص ٣٧ .

## الب الرابع الحشوية والمشبهة والمجسمة

## الفصل الأول

## نشأة الحشوية والمشبهة والمجسمة

نحن نعلم أن الصاحب الثانى عمر بن الخطاب قد نهى عن جمع الحديث خوفاً أن يختلط بكتاب الله ، وقد أراد هذا الخليفة العظيم ألا يصل إلى الكتاب المقدس التحريف والزيادة والنقصان إن جمع بجانبه كلام الرسول وأعماله وإشاراته وحركاته . وكان السلف من الصحابة يتورعون أشد التورع عن التحديث خوفاً أن يكذبوا على الرسول ، وقد استمعوا إليه يقول ومن كذب على فليتبوأ مقعده من النار » ولذلك تحرج الكثير منهم عن الرواية ، متحرين ما ينطقون به عنه أو ما ينطق به غيرهم عنه ، وكثيراً ما كان عمر بن الخطاب يمر على الصحابة في دورهم مستوثقاً من صحة حديث أو عدم صحته .

ولذلك نتساءل : كيف حدث الحشو، حشو الحديث ، بغرائب وشواذ ، وإسرائيليات وغنوصيات ؟ وكيف تلقينا نحن هذا الحشو الحاشد من أحاديث لا تقف أبداً صامدة أمام قواعد الرواية وللدراية التي وضعها المحدثون والتي بنوا بها علم مصطلح الحديث أو منهج التاريخ الإسلامي النقدي ، وبالرغم من هذا عاشت وفرخت وعشعشت ؟ .

لقد خلا عصر الصحابة من هذا الحشو، وإن كان قد اتهم عدد من الصحابة بأنهم قبلوا الكثير من الأحاديث بدون تفحص أو نقد، وعلى رأس هذا العدد الصحابيان المشهوران عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو هريرة. ولم يكن عبد الله بن عمر حشوينًا على الإطلاق. وإنما كان تابع السنة، حرص عليها أشد الحرص، وكان يتحرى الدقة في حديثه وروايته. أما أبو هريرة، فقد أكثر حقيًا من رواية الحديث لكثرة ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المؤكد أن كثرة الرواية تجعل للطاعنين — وبخاصة من الشيعة — مدخلا للهجوم على الرجل ومحاولة القدح فيه والنيل منه ؛ فلم يكن الرجل إذن وفي نهاية الأمر حشويبًا بالمعنى المتعارف لهذه الكلمة:

وانتهى عهد الصحابة ، وأطل عهد التابعين . ولم تدون السنة - كما قلت - فى عهد الصحابة ، وإن كان بعض الصحابة قد احتفظ أو دون بعض الأحاديث ، وهنا نشأ الحشو . غير أن أنظار الفرق اختلفت فى معنى الحشو ، ومفهومه ، وأصحابه . . إن أهل السنة يرون أن الحشو إنما نشأ فى دائرتين :

دائرة الشيعة : ولذلك عبر أهل السنة عن هؤلاء الوضاعين من الشيعة « بحشوية الشيعة » . وزاد في انجاه الحشوعند الشيعة أن مجتمعهم كان مجتمعاً سريبًا، تسوده التيارات المختلفة والنزعات المتعارضة . ثم ما لبث أن أقبل الغلاة ، يحملون الحديث ما لا يطاق رواية ودراية ، وتفنن المغنوصيون منهم في إبراز إطار معين لتمجيد أهل البيت والأثمة جميعًا . وزاد الحشو في أيام جعفر الصادق ، والرجل الكبير ينكره ، وينكر ما ينسب إليه مخالفًا للقرآن وللسنة . .

الدائرة الثانية : حشوية أهل الحديث من السلف : وقد حورب هؤلاء أيضاً من أهل السنة والجماعة ، وانعكس كل هذا على الفقه وعلى عقائد المسلمين جميعاً . وكان الحديث معتركاً متلاحماً ، وبحراً ضخما لا يعرف السالك فيه موطن الأمان . وقام أهل السنة والجماعة - كما قلت - بمجهود رائع استخدموا فيه كل عناصر النقد الداخلي والنقد الخارجي لفحص الأحاديث وتوضيح الصادق منها والكاذب .

أما دائرة الشبعة فقد وضعت أيضاً مفهوماً للحشو ، فاعتبرت أن « الجمهور العظيم » هو أهل الحشو ، وعلى الحصوص الفقهاء الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. والسبب في تسمية الشبعة لهؤلاء بالحشوية : « لأنهم قالوا بحشو الكلام ، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يستخلف من يجمع الكلمة ويحفظ الدين ويرشد الأمة ويدفع عن بيضة الإسلام ويعدل في الأحكام ، ونحو ذلك من شطط الكلام . وجوزوا ذلك لكل إمام قام بعد النبي في الإسلام (١) » . فالحشو عند الشبعة هو شطط الكلام وساقطه ، وليس الحشو بهذا المفهوم يعني إدخال سقط الكلام في الحديث . ويرى النوبختي أن هؤلاء الذين انضموا تحت المفهوم يعني إدخال سقط الكلام على هم المرجئة : « وهم السواد الأعظم وأهل الحشو وأتباع الملوك ، وأعوان كل من غلب ، أعني الذين التقوا مع معاوية ، فسموا جميعاً المرجئة لأنهم تولوا المختلفين جميعاً ، وزعموا أن أهل القبلة كلهم مؤمنون بإقرارهم الظاهر بالإيمان ، ورجوا لهم جميعاً المغفرة (٢) . وهنا يسوى الشبعة بين المرجئة والحشوية ، وأنهم جميعاً ممن تولوا الفريقين المتنازعين (٢) .

<sup>(</sup>١) النوبختي : الشيعة ص٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ١٦ ، ١٧ .

نستنتج من كل هذا أن الحشوية مصطلح عام له معان مختلفة . وقد أدى فيا يرى الشهرستانى إلى التشبيه ، سواء فى دوائر أهل السنة والجماعة أو فى دوائر الشيعة ، يقول الشهرستانى : « إن جماعة من الشيعة الغالية ، وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية صرحوا بالتشبيه مثل الهشاميين من الشيعة ، ومثل مضر وكهمس وأحمد الهجيمى وغيرهم من غير أهل الشيعة ، قالوا : معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض ، إما روحانية وإما جسمانية ، يجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن (١١). من الواضح إذن أن الحشو إنما كان فى أكثره إسرائيليناً أو غنوصيناً ، وأنه اتجه إلى تفسير الآيات المتشابهة تفسيراً إسرائيليناً أو غنوصيناً ، وأنه اتجه إلى تفسير الآيات المتشابهة والهشامين هشام غنوصيناً ، وأنه نشأ فى البصرة بالذات . ولن نناقش فى هذا الجزء الثانى من هذا الكتاب ، وإنما المن بن سالم ... فإن موضع عرض مذهبيهما هو الجزء الثانى من هذا الكتاب ، وإنما نبحث هنا مشبهة الحشوية من أهل الحديث .

أما نشأة الحشو فيرجعه العلامة محمد بن زاهد الكوثرى إلى أن و عدة من أحبار اليهود ورهبان النصارى وموابذة المحبوس أظهر وا الإسلام في عهد الراشدين ثم أخذوا بعدهم في بث ما عندهم من الأساطير بين من تروج عليهم ممن لم يتهذب بالعلم من أعراب الرواة وبسطاء مواليهم ، فتلقفوها منهم ورووها لآخرين بسلامة باطن ، معتقدين ما في أخبارهم في جانب الله من التجسيم والتشبيه ، ومستأنسين بما كانوا عليه من الاعتقاد في جاهليتهم ، وقد يرفعونها افتراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو خطأ ، فأخذ التشبيه يتسرب إلى معتقد الطوائف ويشيع شيوع الفاحشة (٢). ونحن نعلم أن الأمويين لم يهتموا بمعتقد المسلمين إلا فيا يمس سياستهم ، فأثر الحشو في الشبعة ، فنادوا بالتشبيه والتجسيم ، ولكن سرعان ما تخلوا عنه حين ناظرهم المعتزلة . ويرى الكوثرى أن التشبيه الناتج عن الحشو لم يدم لدى الشبعة المعتدلة و وكان دوامه المعتزلة . ويرى الكوثرى أن التشبيه الناتج عن الحشو لم يدم لدى الشبعة المعتدلة و وكان دوامه الرواة على مجلس الحسن البصرى و وتكلموا في مجلسه بالسقط عنده ، وضاف صدر الرجل بهم فصاح : ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة أى جانبها » . ويرى الكوثرى أنهم سموا لأجل هذا بالحشوية ، وأن إلى هؤلاء ينسب أصناف المشبهة والمجسمة (٣)

وفى هذه الأثناء ظهر مشبهة الحديث الأوائل ، وفى مقدمتهم مضر بن محمد بن خالد بن الوليد وأبو محمد الضبى الأسدى الكوفى وكهمس بن الحسن أبو عبد الله البصرى ( توفى

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل ج ١ ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن زاهد الكوثرى . مقدمة تبيين ص ١٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ١٠ – ١١ .

عام ١٤٩) وأحمد بن عطاء الهجيمي البصري (١) ورقبة بن مصقلة. وقد مثل هؤلاء الحشو الهائل في أحاديثهم الضعيفة ، فأجازوا على الله الملامسة والمصافحة والمزاورة ، وأن المخلصين من المسلمين يعاينونه في الدنيا والآخرة إذا بلغوا من الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص ١٠. وبهذا وقع هؤلاء فى فكرة الاتحاد المحض أو مهدوا الطريق إليها فيما بعد . ويبدو أن هؤلاء قد حاولوا تفسير الآية : « يرونه ويراهم » ، فجوزوا الرؤية في الدنيا ، كما أنهم « أثبتوا له ما ورد في القرآن من الاستواء والوجه واليدين والحنب والإنيان والمجبىء والفوقية إثباتًا ماديًّا» أى أنهم أجروا على ظاهرها أعنى ما يفهم عند الإطلاق على الأجسام أو ما متعارف عليه في صفات الأجسام ثم قبلوا ما ورد من إسرائيليات في الأخبار من الصورة مثل : خلق آدم على صورة الرحمن ، و « ويضع الجبار قدمه في النار ، و « وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » و «خمر طينة آدم بيديه أربعين صباحاً » و « وضع يده أو كفه على كتني حتى وجدت برد أنامله على كتني ، ويرى الشهرستاني أنهم أجروا لفظ هذه الأحاديث «على ما يتعارف من صفات الأجسام، وزادوا في الأحاديث أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » و يرى الشهرستاني أن مصدر هذه الأحاديثهم اليهود فإن التشبيه فيهم طباع ، ، وأن التوراة مليثة بهذه التشبيهات الغليظة، ويرد إلى التوراة حديث أطيط العرش : « إن العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل الجديد ، وأنه ليفضل من كل جانب أربعة أصابع » . ومن العجيب أن محدثًا مشهورًا كجبير بن مطعم يروى هذا الحديث ، ويرد عليه البيهتي في الأسماء والصفات بأن هذا الكلام إذا كان جرى على ظاهره فإن فيه نوعاً من الكيفية ، والكيفية عن الله تعالى وعن صفاته منفية . فعقل أن ليس المراد منه تحقيق هذه الصفة ولا تحديده على هذه الهيئة وإنما هو كلام أريد به تقرير عظمة الله وجلاله (٢) .

أما بقية عقائد هذه الطائفة الأولى من الحشوية: فهو قولم بقدم القرآن. حروفه وأصواته ورقومه المكتوبة ، وأنها كلها قديمة أزلية ، ويستدلون على هذا بأنه لا يعقل كلام ليس بحرف ولا كلمة ولا كتابة له ، وما دام الكلام قديمًا أزليمًا فلابد أن حروفه وكلماته وكتابته أزلية ، وقد استندوا فيا يرى الشهرستاني على ما رأوه من إجماع المسلمين على قدم القرآن - كلماته وحروفه وكتابته (۳).

<sup>(</sup>۱) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ج ۱ ص ۲۱۶ ، والشهرستانى : الملل ج ۱ ص ۱۶۸ و ۱۶۸ السمعانى : أنساب ۳۷۷ س ، وميزان الاعتدال ج ۲ ص ۳۲۳ وتهذيب التهذيب ج ۸ ص ۴۰۱ ولسان الميزان ج ۱ ص ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني الملل ج ١ ص ١٥٣ ، ١٥٤ ، والبيهتي : الأساء والصفات ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل ج ١ ص ١٥٤ - ١٥٨ .

وما لبث أن ظهر مقاتل بن سلمان (المتوفى عام ١٥٠هـ ) وقد اختلفت الأنظار فيه : فذكر أنه كان مفسراً سنيتًا ، وقيل إنه مفسر زيدي، واعتبره الشافعي أكبر مفسر وأن الناس عيال في التفسير عليه ( الناس عيال في التفسير على مقاتل (١١)، ولعنه أبوحنيفة . وأجمعت الكتب على أنه كان مشبهاً ومجسماً، وأنه أخذ من علم يهود والنصارى ما يوافقه لتدعيم تفسيره المشبهى والمجسمي للقرآن ، وأنه كان ضعيفًا في الحديث ، وأنه قبل الحشو وضمنه مذهبه نرى من هذا أن مقاتل بن سلمان ملأ تفسيره حشواً . يقول ابن حيان وكان يأخذ من اليهود والنصارى ومن علم القرآن، الذي يوافقه . وكان يكذب في الحديث (٢) فتأثر الرجل باليهود والمزدكية ظاهر . بل قيل إن حركة التأويل العقلي في الإسلام إنما كانت رد فعل لمذهب مقاتل والمقاتلية ، فقد قام جهم بن صفوان بوضع مذهبه المنزه ردًّا على مقاتل بن سليمان ومذهبه المشبه الحجسم. وأهم ما اشتهر به مقاتل بن سلمان إسرائيليات مثل « إذا كان يوم القيامة يناد مناد: أين حبيب الله ؟ فيتخطى صفوف الملائكة حتى يجلسه معه على العرش حتى يمس كتفه ، وحديث ، المقام المحمود » « إنى لقائم المقام المحمود : قيل وما المقام المحمود ؟ قال : ذلك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه ينط (أي الكرسي) كما يئط الرحل الجديد من تضايقه، وهو كسعة ما بين السموات والأرض» <sup>(٣)</sup>وقد فسره تفسيراً ماديـًا كما قلنا . ومن الواضح أن مقاتل بن سلمان تأثر في تفسيره لهذا الحديث بالمزدكية ، فإن المزدكية تؤمن بأن الله جالس على كرسيه في العالم الآخر على هيئة جلوس الملك خسرو في العالم الأسفل . فمصدر مقاتل بن سلمان إذن في قوله بالمقام المحمود مصدر ثنوى . وكان لمجاهد بن جبر المحدث الأثر الكبير في نشر حديث المقام المحمود الذي أثر أكبر الأثر في الحشوية والمشبهة. ملأ مقاتل تفسيره بهذه الأحاديث الواهبة الضعيفة . وأعلن خلالها دعوته فى التشبيه ووقف جهم له بالمرصاد يطبق منهج الدراية على كل ما يصل إليه من أحاديث ، فأنكرها . .

وقد أدرج الأشعرى مقاتل بن سليان فى المرجئة فيذكر أن مقاتل بن سليان يذهب إلى أن الإيمان يحبط عقاب الفاسق لأنه أو زن منه ، وأن الله لا يعذب موحداً (٤) ، ويذهب الشهرستانى إلى نفس الشيء ، فيضع مقاتلا فى قائمة المرجئة ، ويذكر أنه كان يقول « إن المعصية لا تضر صاحب التوحيد والإيمان، وأنه لا يدخل النار مؤمن (٥) » بل إنه كان يذهب إلى أن الإيمان

<sup>(</sup>١) الذهبي : ميزان الاعتدال جـ ٣ ص ١٩٦ وابن خلكان : وفيات جـ ٢ ص ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي: ميزان الاعتدال ج٣ ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) الملطى: الرد ص ١٠٠ .

 <sup>(</sup>٤) الأشعرى: مقالات. ج٢ ص ١٥١.

<sup>(</sup> ه ) الشهرستاني : الملل ج ؛ ص ۲۲۸ .

قول فقط ، قول مجرد ، والمنافق برىء . . ومن العجب أن الكرامية المجسمة ستأخذ بهذا الرأى فيما بعد .

ويبدو أن مقاتلا جمع بين الإرجاء والتشبيه والتجسيم . وقد أفاضت المصادر في هذا : فالمقدسي يرى أن مقاتل بن سليان زعم أن الله جسم من الأجسام - لحم ودم ، وأنه سبعة أشبار بشبر نفسه (١) وفي موضع آخر يقول: إنه على صورة لحم ودم (٢). ويقول الأشعرى إن مقاتل بن سليان يقرر « أن الله جسم ، وأن له جنة ، وأنه على صورة الإنسان ، لحم ودم وشعر وعظم ، له جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس وعينين ، مصمت ، وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا غيره يشبهه ، ويرى أن داود الحواربي (الشيعي) وأصحابه يذهبون إلى نفس الرأي ، غير أنهم يقولون : « إن الله أجوف من فيه إلى صدره ، ومصمت ما سوى ذلك له » ، ويردد الأشعرى هذا في نص آخر وينسب الرأى المجسم المشبه إلى الاثنين أيضًا ، داود الجواربي ومقاتل بن سليان ، وهذا يدل على أن التشبيه والتجسيم تشارك فيه مشبهة الحشوية والشيعة الحشوية الحجسمة . يقول الأشعرى إن داود الجواربي ومقاتل بن سليان يذهبان إلى أن الله جسم وأنه جنة على صورة الإنسان . . لحم ودم وشعر وعظم له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين. . ثم يؤكد الأشعرى ما ذهب إليه في النص الأول من أن داود الجواربي ومقاتل بن سليان يذهبان إلى أنه تعالى « مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه غيره » . ثم يفسر أقوال الجواربي حيث كان يقول : أجوف من فيه إلى صدره ، ومصمت ما سوى ذلك ــ ذلك ــ بأن كثيرين من الناس يقولون هو مصمت ، ويتأولون قول الله « الصمد » أنه المصمت الذي ليس بأجوف (٣) ويذهب التهانوي أيضًا إلى أن المقاتلية هم المجسمية ، وهم يقولون إن الله جسم حقيقة ، وهو مركب من لحم ودم ، ويعتبر المقاتلية سلف الكرامية (٤) غير أن التهانوي ـــ في موضع آخر – يعتبر مشبهة الحشوية كمضر وكهمس والهجيمي هم سلف الكرامية ولا يذكر المقاتلية ، ويقرر أن مشبهة الحشوية هؤلاء قالوا إنه جسم لا كالأجسام ، وهو مركب من لحم ودم لا كاللحوم والدماء ، وله الأعضاء والجوارح ، وتجوز عليه الملامسة والمصافحة والمعانقة للمخلصين (٥) . ولا شك أن هؤلاء جميعاً كانوا سلف الكرامية .

وموجز القول في مقاتل بن سليان إنه كان مشبهاً ومجسماً (٢). وقد احتفظ لنا التاريخ بقطع

<sup>(</sup>۱) المقدسي : البدء والتاريخ ج ٥ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ج١ ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الأشعرى: مقالات ج ١ ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) الأشعرى : مقالات ج ١ ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>ه) المهانوي : كشاف ... ج ١ ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر: ج٢ ص ٥٠٥.

من تفسيره تثبت تمام الإثبات تشبيهه وتجسيمه (۱) ولا شك أن مضر وكهمس وأحمد الهجيمي قد سبقوه أو عاصروه في اعتناق التشبيه ، ولكن المذهب يرد إليه وينسب إليه في الأكثر.

كانت المقاتلية مدرسة تفسير كبرى برعت بلا شك في التفسير ، وقد كان التفسير فنا جديداً ، وبجالا للأخذ من مختلف الثقافات . ويبدو أن مقاتلا كان على معرفة دقيقة بكل ما حوله من تراث ، فأخذ ما يوافقه ، فتأثر بالديصانية والمرقونية والمرتونية والمرتونية ، كما تأثر بالإسرائيليات والمسيحيات ، وضمن كل هذا تفسيره . وهنا نتساءل هل كان تجسيمه فلسفياً استند على رأى فلسني ؟ أو بمعنى أدق هل تأثر مقاتل بالرواقية ، وهي أيضاً تقول إن الوجود نجسم ، وأن الله جسم ؟ إننا نعلم أن الرواقية كانت منتشرة في الفلسفيات الثنوية وبخاصة الديصانية ، فهل وصلت إلى أعماق تفسير مقاتل خلال الديصانية أو المزدكية ؟ من المحتمل أن هذا وحمل إلى التجسيم خلال تفسير قرآني بحت، أن هذا قد حدث، ومن المحتمل أن الرجل قد وصل إلى التجسيم خلال تفسير قرآني بحت، مستنداً على الثقافة العامة المنتشرة في خراسان إبان ذلك الوقت وهو يفسر العرشية والكرسية، وأن الله استوى على العرش استواءاً مادياً واستقر عليه استقراراً محسوساً ، أي أنه اقتنص فكرة التجسيم وفكرة التشبيه من المجال الفلسني ، كما فعل أبو الهذيل العلاف حين اقتنص فكرة الجزء الذي لا يتجز من نسق الفلسفة العام وأضني عليه مذهبه الإسلامي . هل فعل مقاتل بن الجزء الذي لا يتجز من نسق الفلسفة العام وأضني عليه مذهبه الإسلامي . هل فعل مقاتل بن المهان هذا ؟ إن المسألة معلقة حتى تصل إلى أيدينا مصادر أكثر .

ازدهرت مدرسة مقاتل بن سليان . . كانت تعبر عن الله تعبيراً ماديباً ملموساً وتراه كاثناً ماديباً إنسانياً عالياً ، وكان هذا يكبي لجذب الدهماء والجمهورالذي استهوته فكرة جسمية الله وعدم بعده عن البشر ، وعدم سلبيته . لقد كانت الجهمية والمعتزلة تجرده من كل إثبات وتجعله « وهماً » ، فجاء مقاتل بن سليان أو سبق مقاتل بن سليان الجهمية في وضع إطار معين لله ، فأثبت له كل شيء ، وجعله ، « صنماً » وهذا ما جعل أهل السنة والجماعة من الأشاعرة يبغضون مقاتلا ويبغضون التشبيه والتجسيم بغضهم أو أكثر للمعتزلة رواد التنزيه المطلق .

وازدهرت المقاتلية في مدرسة المحدثين ، وظهر رجال من أعاظمهم، من أمثال أبي عاصم خشيش بن أصرم ( المتوفى عام ٢٥٤ه) ، وقد كتب كتابه « الاستقامة » مدعماً لآراء المقاتلية . وقد استند الملطى في كتابه التنبيه على كتاب الاستقامة . ويرى الكوثرى أن خشيشاً « ممن سطع نجمه بعد رفع المحنة في فتنة القول بخلق القرآن عند تقريب المتوكل العباسي النقلة » . ويعتبر خشيشاً من الثقات في الرواية ، ولكنه قليل الباع يتخبط في مسائل الدراية، وقد أداه هذا

<sup>(</sup>۱) محمد بن زاهد الكوثرى : مقدمة التنبيه ص ٧ وانظر الملطى : التنبيه : ٧٢ ، ٨٠ .

إلى أنه كان يفوه ( بما ينبذه البرهان الصحيح، غير ساكت عما لا يعنيه ) وكذلك يقف هؤلاء عند النصوص الهامة فى مسائل الصفات، بل تورطوا أشد التورط فى قبول حشو أدى بهم إلى التشبيه والتجسيم (١)

وقد أورد الملطى خلاصة طيبة لكتاب الاستقامة تثبت تمامًا أن خشيشًا مشبه مجسم (٢). وسنورد مناقشات خشيش لجهم وللجهمية حول العرشية والكرسية فلا محل لتكرارها هنا . ومجمل القول إن خشيشًا من المقاتلية البحتة وأنه استند أيضًا على حديث المقام المحمود ؟ . قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى لقائم المقام المحمود ، قيل وما المقام المحمود ؟ . قال : ذاك يوم ينزل الله عز وجل على كرسيه ينط كما ينط الرحل الجديد من تضايقه ، وهو كسعة ما بين السهاء والأرض » . . هذا الحديث الذي أنكره المعتزلة ، كما أنكره أهل السنة والجماعة واعتبروه مجرد تخليط وحشو . ومن المؤكد أن الحديث موضوع . ويهاجم الكوثرى المحدث المشهور مجاهد بن جبر المكى قوله أيضًا بالمقام المحمود ، أما تفسيره الحقيقي المتواتر عند أهل السنة والجماعة : أنه الشفاعة الكرى (٣) .

وجاء الملطى (المتوفى عام ٣٧٧ه) وسقط فى الحشو والتشبيه ، والتجسيم ، وكتابه و التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » يستند على محمد بن عكاشة وهو أحد الرواة الحشوية ، وعلى خشيش بن أصرم ، ثم على مقاتل . ولكن كان للملطى الفضل أن حفظ لنا وثائق هذا الاتجاه الهام فى الراث الفلسنى الإسلامى .

وفى القرن الرابع الهجرى ظهرت حركة حشو وتشبيه كبرى ، ما لبثت أن وسمت التشبيه باسمها ، وعرفت هذه الحركة باسم البربهارية ، نسبة إلى محدث مشهور هو بحر محمد بن الحسن ابن كوثر بن على البربهارى ، ويرى السمعانى أن البربهارى كان له أصل صحيح وسماع صحيح ، وأصل ردىء وسماع ردىء ، يحدث بذا وبذاك ، فأفسده (٤) . وقد انتهت البربهارية أيضاً إلى التشبيه ، يقول المقدسى: أما البربهارية فإنهم يجهرون بالتشبيه والمكان ، ويرون الحكم بالخاطر ويكفرون من خالفهم ويتمسكون بحديث المقام لمحمود (٥) .

إلى أين ينتهى هذا التشبيه والتجسيم ، وإلى أى النتائج سيؤدى فى محيط الحياة الإسلامية الفكرية ؟ لقد لاحظنا من قبل ما ذكره الشهرستانى من أنه أدى فعلا إلى فكرة الحلول ، بل

<sup>(</sup>۱) الكوثري : مقدمة تنبيه . ص ه ، ۲ .

<sup>(</sup>٢) الملطى: التنبيه ص ٩٦، ١٠٠، ٩٧، ١٠٥، ١١٣، ١٣٩، ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) الكوثرى: مقدمة رد المفترى ص ١٤.

<sup>( ﴾ )</sup> السمعانى : الأنساب ورقة ١٧ وقد عثر لى على هذا النص تلميذى عبده الراجحي ، ويتكلم السمعانى عن أصل كلمة البربهارى فليرجع إليه .

<sup>(</sup>ه) المقدسي : البدء والتاريخ ج ه ص ١٥٠ .

إنه ينسب الحلول صراحة إلى مضر وكهمس وأحمد الهجيمى . ويرى أنهم انتهوا إلى حد الاتحاد المحض (١) ، ثم يقرر أن و من المشبهة من مال إلى مذهب الحلولية وقال يجوز أن يظهر الله تعالى بصورة شخص (٢) .

وسرعان ما ظهرت فرقة الحلمانية .. أثراً من آثار المشبهة . وتنسب الفرقة إلى أبي حلمان اللمشقى ، وكان من أصل فارسى ، نشأ بجلب ثم أظهر دعوته بدمشق فنسب إليها ، وقد ذكره صاحب اللمع ودعاه بأبي حلمان الصوق (٣) . وكان أبو حلمان اللمشتى ينادى بجلول الله فى الأشخاص الحسنة ، وكان هو وأصحابه إذا رأوا صورة حسنة ، سجدوا لها ، متوهمين أن الله حل فيها . وكانوا يستدلون على جواز حلول الله فى الأجساد بقول الله تعالى للملائكة فى آدم : و فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين » ، وأن الله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم لأنه حل فيه ، ولذلك كان فى أحسن تقويم والله يقول : « ولقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم والله يقول : « ولقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم أنهم لا ذكرهم أيضًا ابن الجوزى فى تلبيس إبليس ، بل ذكر أن هؤلاء الحلولية انتشروا أيضًا فى العراق ، يقول : حكى قوم من المشبهة بأنهم يجيزون رؤية الله بالأبصار فى الدنيا ، وأنهم لا ينكرون أن يكون بعض من تلقاهم فى السكك ، وإن قوماً بجيزون مع ذلك مصافحته وملازمته وملامسته ، أو يدعون أنهم يزورونه ويزورهم ، وهم يسمون بالعراق أصحاب الباطن وأصحاب الوساوس وأصحاب الخطرات (٥) .

ثم ظهر الحسين بن منصور الحلاج (قتل عام ٣٠٩) ولسنا في مجال التكلم عنه وعن فلسفته الصوفية ، ولكنه هو أيضاً أعلن الحلول وظهور الله في صورة الآكل والشارب وقله اختلف الصوفية فيه ، كما اختلف الفقهاء ، ولكن جمع المتكلمون جميعاً على تكفيره ، اللهم إلا طائفة كبرى حشوية ومشبهة من الحنابلة ثم فريق من السالمية فقد قبلوه ، يقول البغدادى و وقبله قوم من متكلمى السالمية بالبصرة ونسبوه إلى حقائق معانى الصوفية . ولعل هذا يفسر تعصب السالمية له من ناحية والحنابلة من ناحية أخرى في بغداد وقيامهم بالشغب . فن هم هؤلاء السالمية المشبهة ، ؟ .

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل ج ١ ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) نفس إلمصدر ج١ ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) الطوسي أبونصر السراج ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) البغدادى : الغرق ص ١٥٤ ، ١٥٦ ، ١٥٧ ، وانظر أيضاً البغدادى : أصول الدين ص ٧٧ ، ٣٢٢ .

<sup>(</sup> ه ) ابن الحوزى : تلبيس إبليس ص ١٧٣ .

تنسب هذه الطائفة إلى أبي عبد الله محمد بن حمد بن سالم البصرى (المتوفى عام ٢٩٧ه- ٩٠٩م) وإلى ابنه أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن سالم (المتوفى عام سنة ٣٦٠هم) (١٠ كما ١٩٧٠م) تتلمذ الأب على سهل بن عبد الله التسترى (المتوفى عام ٢٨٣ هـ ٢٩٩م) (١٠ كما كان الابن صديقًا لابن مجاهد المفسر المشهور. وقد كانتالسالمية بمذهبها الأصولى والصوفى ذات أثر كبير فى العالم الإسلامى ، كانوا متكلمة وزهاداً مالكية واعتنق مذهبهم أبو طالب المكى (المتوفى عام ٣٨٦ هـ ٩٩٠م) صاحب قوت القلوب والمتصوف السنى المشهور ذو الأثر الكبير فى مجرى التصوف . ويرى ابن الجوزى أن أبا طالب المكى دخل البصرة بعد وفاة أبى الحسن بن سالم و فانتمى إلى مقالته ، ثم بغداد ، وأخذ ينشر فيها آراء السالمية (٢٠) . وأبو طالب المكى نفسه يقول إنه كان و الشيخ أبى الحسن بن سالم رحمه الله تعالى من هذا الطريق مشاهدات ومطالعات وسياحات فى الغيوب ، وجريان فى الأخريات ، وانقلبت له الأعيان وظهر له العيان ، وطوى له المكان ، ورأى ألف ولى لله تعالى ، وحمل على كل واحد علما (٣).

أما عقائد السالمية فأهمها: الخلق المستمر. فالله خالق فى كل آن ، يفعل فى كل حركة وسكون ، وفعله القديم يجعله متجلياً فى كل مكان — وعلى الأخص على لسان كل تال للقرآن ، ويتجلى الله فى صورة إنسانية بحيث يراه الخلق عياناً فى الآخرة . . يتجلى فى صورة «محمدى» ، كما أنه «محمدى» ، كما أنه «محمدى» ، كما أنه وبهذا أذاع السالمية بين الصوفية القول بتجلى الله فى الصور . كما أن لله مشيئة قديمة وإرادات غير حادثة تقع بها معصيات من غير أن يأمرهم بها أو يريدها منهم .

والشيطان - أخيراً - يطيع الله ويخضع له . وقد دعا هذا السالمية إلى التفريق بين الأمر والإرادة ، وقد كان هذا من تعالم سهل بن عبدالله التسترى . ويقدم لنا أبوطالب المكى هذا النص الحطير : « وقد فرق عالمنا بين الأمر والإرادة فرقاً لطيفاً : فحدثنى بعض أصحابنا أنه سئل عن قول الله عز وجل لما أمر إبليس بالسجود لآدم أراد منه ذلك أم لا ؟ فقال : أراده ولم يرده منه وقوعاً ولا كوناً ، إذ لا يكون الا ما أراد الله تعالى ، إذ او أراد كونه لكان ، ولو أراده فعلا لوقع ولقوله تعالى : إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فلما لم يكن ، علمتأنه لم يرده . فقد كان الأمران معا : إرادته بالتكليف والتعبد. وإرادته بأن لا يسجد ، فلم يقدر أن يمتنع من أن لا يسجد كما لم يقدر أن يمتنع من أن لا يسجد كما لم يقدر أن يمتنع من أن الا يسجد كما لم يقدر أن يمتنع من أن الا يسجد كما لم يقدر

<sup>(</sup>١) السلمى : طبقات الصوفية (تحقيق الأستاذ شريبه) ص ٢٠٨ ، ص ٤١٤ – ٤١٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الحوزى : تلبيس إبليس ص ١٦٤ وطبقات الشعران ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) أبوطالب المكى : قوت القلوب ج ٢ ص ١٥٢ .

<sup>( ؛ )</sup> ابن الجوزى تلبيس إبليس ص١٦٤ والبغدادى : الفرق ص ١٥٨ .

يرده له، أى أراده نوعاً وكوناً لأنه قد وجد وكان كقوله إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون و فلما كان علمت أنه أراده . ولم يرده شرعاً ولا أمراً لأنه لم يأمره به ولا شرعه له ، فقد كان الأمران جميعاً : إرادته أن يكون العبد مكلفاً مأموراً ، وإرادته الأكل منه لأنه قد كان ، وكذلك القول في كل ما أمر به وأراده ، إنه أراد الأمر والنهى لهم ، ليكونوا مكلفين متعبدين ، ولم يرده ممن لم يكن منه الاثهار والانهاء ، لأنه قال تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ، فأخبر أنه إذا أراد شيئاً كونه ، أنه إذا كون شيئاً فقد أراده بدلالة كونه ، فلما لم يكن الأمر من العاصين علمنا أنه لم يرده ، إذ لو أراده لكان .

لقد نقلت هذا النص الطويل لأثبت أن فى السالمية نشأة فكرة تعذير الشيطان. إن الله أمره بالسجود ، وأراد منه المعصية « إذ لو لم يرده لم يكن فصار كون الشيء دليلا على إرادته، فكان الكل مأمورين منهين ، ولم يقع الفعل من الكل لأنه لم يرد وقوعه ، إذ لو أراده كان. وهذا أصل الابتلاء وإرادة ظهور البلاء: يأمر الله بالشيء ويريد كونه ضده وقد أراد الأمر به فحسب ، وينهى عن الشيء ويريد كونه » .

بل ينقل إلينا أبو طالب المكى: « وقد كان عالمنا أبو الحسن يتكلم فى علم الأمر والحبر ، وفى الابتلاء والقهر بمعان لا يهتدى إليها اليوم ولا يسأل عنها أحد: أى يظهر الأمر بالترك، ويظهر النهى بالفعل ، ويظهر الاهتمام لوقوع البلاء ، ويقهر الجوازح بالجبر على إرادته للابتلاء » (١). إذن كانت السالمية هى المدرسة التى وضعت فكرة الأمر والإرادة والاختلاف بين الاثنين ، وبنى عليها الحلاج فكرته فى تمجيد «إبليس ، حين رفض السجود .. كان يعصى الأمر ، وينفذ المشيئة أو الإرادة ، وأعلن السالمية تبعاً لذلك أن نهاية الشيطان إلى الطاعة والانقياد .

وبقية عقائد السالمية هي أن العمل بالشرع يتحقق بتكليف أراده ، والأنبياء أفضل من الأولياء والحكمة والنقل سواء لا تميز بينهما . ومع أن السالمية هاجموا أبا يزيد البسطامي لقوله وسبحاني سبحاني سبحاني علائه أنهم نادوا بالاتحاد ، وأعلنوا أن الاتحاد الصوفي إنما يتم بأن يدرك المريد ذاته متطابقة مع الإنية الإلهية كما قدر له أزلا وهذا هو سر الربوبية . وقد سقطت السالمية في الاتحاد – نتيجة محتمة لمذهبهم المشبه . ولذلك نراهم يعذرون الحلاج ، مع أنهم أدانوه ، لأنه باح بأسرار الله ، فوجب عليه العقاب .

ولقد وجدت فكرة السالمية في موقف الحلاج أعظم قبول لدى معظم دوائر الصوفية المعتدلة، فنراهم يتابعون السالمية في أن الحلاج أخطأ فقط حين باح ، وللطك حتى على سيف الشرع

<sup>(1)</sup> أبوطالب المكي : قوت القلوب ج ١ ص ٢٦٠ ، ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) الطويى: اللبع ص ٢٧٤.

أن يتناوله. وهكذاانتهي منطق التشبيه إلى نتيجة محتمة لا فكاك منها ، وهي الحلول أو الاتحاد . ويرى ما سينيون أن عقائد السالمية حفظت لنا خلال أبي طالب المكي في كتابه « قوت القلوب ، . كذلك لدى منافسه ومعارضه أبي السراج الطوسى ( المتوفى عام ٣٧٧ هـ - ٩٨٧ م ) في كتابه اللمع . كما أن الكثير من آراء السالمية حفظت لنا في كتب بعض الحنابلة من أعداء السالمية وعلى الخصوص كتاب المعتمد في أصول الدين لأني يعلى بن الفراء ( المتوفى عام ١٥٨هـــ ١٠٦٦ م) ، وقد أحصى أبويعلى فى كتابه ست عشرة مسألة للسالمية عشرة منها استمدها من كتاب الغنية المنسوب لعبدالقادر الجيلاني وقد هاجم كثيرون من الحنابلة كابن الفراء وابن الجوزي وابن تيمية عقائد السالمية ، كما هاجمها الحلاج والأشعري ، وابن خفيف. ولكن السالمية \_ وقد كانت هي والكرامية هم من المتكلمين القلائل الذين آمنوا بحياة بعث خاصة للنفس بين الموت واليوم الآخر . كانت مصدر إلهام لعدد كبير من صوفية أهل السنة وكان الصوفية ــ مبتدئين بأبي بكر الوسطى ــ يتجهون إليها ويستلهمونها ، كما أن الغزالى كتب إحياء علوم الدين في الفترة الثانية من حياته مستلهماً قوت القلوب، وقوت القلوب سالمي بحت. وأثرت السالمية في المدرسة الباطنية شبه الإسماعيلية بالأندلس - مبتدأة من ابن برجان (المتوفى عام ٥٣٦ه – ١١٤١ م) ومارة بابن قسى وابن عربي . ويقرر ابن تيمية أن كثيراً من آراء محيى الدين بن عربي في وحدة الوجود اتخذت لها صيغاً سالمية ، ثم إن كثيراً من آراء السالمية . حفظت في عقائد الشاذلية (١)

وما لبث التجسيم أن أينع وازدهر ، وفي أوجه ، لدى طائفة عرفت في تاريخ الفكر الإسلامي باسم الكرامية ، نسبة إلى مؤسسها الأول محمد بن كرام . ولأهمية هذه الفرقة سنفرد لها الفصل التالى .

<sup>(</sup>١) ماسينيون : دائرة المعارف الإسلامية عن السالمية .

### الغصلالثاني

#### الكرامية

تنسب الكرامية إلى اسم مؤسسها محمد بن كرام (١١) ( المتوفى عام ٧٥٥هـ - ٨٦١م) . ولد بسجستان ، ثم انتقل حين شب عوده إلى خراسان حيث تعلم بها . ومن هذا نرى أن نشأته كانت في موطن الحشوية والمشبهة .. أرض مقاتل بن سلمان القديمة . وقد اشهرت خراسان بالوضع ، كما اشتهرت بأنها ملتقى المذاهب الغنوصية القديمة . وقام محمد بن كرام برحلات كثيرة أهمها رحلته إلى مكة حيث جاور بها خس سنوات، وانتهت رحلاته ، وقد تحمل فيها العناء الكثير ــ من سجن وإبعاد ــ إلى بيت المقدس حيث عاش أيامه الأخيرة ، ومات فيه . وقد بشر محمد بن كرام بجانب مذهبه في التجسيم ، بروح الزهد والتنسك ، فكانت مدرسته مدرسة زهد بلا شك . . وإن كانت قد ملأت الدنيا ضجيجاً إذ قدمت إلى العالم الإسلامي مذهباً فلسفيًّا ، لا يتفق في أصوله وجزئياته مع عقيدة أهل السنة والجماعة ، بل لا يتفق مع عقائد فرق المسلمين الأخرى من شيعة ومعتزلة ، ولكن المذهب عاش ــ في عهد مؤسسه ــ فى قلوب الألوف من البشر . وتناولته القرون من بعده، إما قبولا أو إنكاراً . ثم إنه ما زال يعيش حتى الآن في دوائر سلف المتأخرين ــ الحنابلة . . وهم يعدون بالملايين في عالمنا المعاصر الآن . وقد وصف الشهرستاني حقيقة محمد بن كرام ــ ومن وجهة نظر الأشاعرة ــ فقال: «نبغ رجل متنمس بالزهد من سجستان يقال له أبو عبد الله بن كرام، قليل العلم، قد قمش من كل مذهب ضغثًا، وأثبته فى كتابه، وروجه على أغتام غزنة وغور وسواد بلاد خراسان، فانتظم ناموسه وصار ذلك مذهباً ، وقد نصره محمود سبكتكين السلطان ، وصب البلاء على أصحاب الحديث. والشيعة من جهتهم ، وهو أقرب مذهب إلى مذهب الحوارج . وهم مجسمة ، حاشا محمد ابن الهيصم ، فإنه مقارب (٢)، . ومن العجب أن يهاجم الشهرستاني ابن كرام بهذا الشكل القاسى ــ وقد تعود أن يقدم إلينا المذاهب في صيغة هادئة . وهذا يدل على ما كان يراه في الكرامية من خطر عنيف على عقيدة أهل السنة والجماعة . ومن المؤكد أن التجسم أقرب إلى

<sup>(</sup>١) قامت المميذتى الدكتورة سهير مختار المدرسة بكلية البنات الإسلامية بكتابة بحثها فى الماجستير تحت إشرافى : عن الكرامية وفلسفتهم . وقد نوقش البحث وهو عرض رائع لأصول الكرامية مستند على مخطوطات كثيرة . ثم طبع البحث منذ سنتين .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني الملل ، ج١ ص ٤١ – ٤٣.

فهم العامة من التنزيه ، وأن يجد صدى لدى الجمهور الأعظم من الناس ، وكان على أهل السنة والجماعة — الأشاعرة — أن يقفوا دون التلاعب بعقائد الجمهور وأن يكونوا هم الحفاظ عليه ، فهاجم الشهرستانى — على غير عادته — محمد بن كرام أعنف هجوم ، وإن كنا نجد أنه قد ضمن فى خلال هجومه هذا عقائد الكرامية بوضوح نادر . . . فحمد بن كرام كان زاهداً أقرب إلى الصوفية ، ونحن نعلم من مصادر أخرى أنه أقام رباطاً فى ثغور الشام ، كما أقام آخر فى دمشق ، وأنه جمع أرذل ما فى المذاهب: فهذا هو الحشو ، وأن صديق ابن كرام وحاميه محمود بن سبكتكين قد نصره ، فهذا حق ، وخلال بن كرام قاوم ابن سبكتكين أصحاب الحديث أشد مقاومة وأنزل بهم سخطه ، وكذلك فعل بالشيعة . ثم إن الكرامية مجسمة كما يذكر الشهرستانى . أما أنهم أقرب إلى الخوارج فيتضح هذا من مذهبهم : الإيمان بالنبى من غير دليل أما أن محمد بن الهيصم مقارب ، فيثبته إجماع من أهل السنة أنه اقترب من مذهبهم ، وأن الاختلاف بينه وبينهم كان اختلافاً أقرب إلى اللفظية .

وأما البغدادى - وهو ذو مزاج حاد تجاه الفرق من غير أهل السنة - فقد هاجم ابن كرام هجوماً عنيفاً، غير أنه أمدنا بفقرات هامة من أهم كتاب لابن كرام وهو كتاب عذاب القبر (۱) بل إنه يذكر بعض عناوين أبواب الكتاب و باب كيفوفية الله » و و باب في حيثوثية الله » ( و باب في حيثوثية الله » ( الكان أنه أيضاً يضم إلى قائمة أسماء الكرامية الكبار اسم أحد أتمهم ، وهو إبراهيم بن مهاجر ، ويذكر أنه قابله وناظره في مجلس ناصر الدولة أبي الحسن محمد بن إبراهيم سيجمور عام ٧٠هه وأنه قطعه. وبهذا يضم إلى أفرادها الكبار ابن كرام وابن الهيصم وإسحاق بن ممشاذ وابن القدوة ، هذه الشخصية غير المعروفة والتي يعتبرها أكبر شخصية كرامية في عصرها (٢).

#### آراء الكرامية الحسمية:

أعلن محمد بن كرام ، والكرامية من بعده جميعاً أن الله جسم (٤) ، ولكنهم يقولون جميعاً إنه جسم لا كالأجسام . ولكن كيف انهى محمد بن كرام إلى الجسمية ؟ يرى الشهرستانى أن ابن كرام بدأ صفاتيا ، ثم غلا في إثبات الصفات حتى انهى فيها إلى التشبيه والتجسم . ومن الواضح أن أول ما فجأ ابن كرام هو أنه آمن بالعرشية والجهمية ، فالله عنده مستقر على

<sup>(</sup>١) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ١٣١ والشهرستاني : الملل : ج١ ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) البغدادى : ألفرق ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) المقدسي : البدء والتاريخ ج ٥ ص ٤١ .

العرش ، وأنه بجهة فوق ذاتاً ، ولا يمكن هذا إلا الجسم . ولكن هل هذا هو حقًا منطق ابن كرام ؟ أم أنه نظر للأمر نظرة فلسفية خالصة ليس فيها تشبيه على الإطلاق ؟ .

يقدم لنا كل من الشهرستانى والبغدادى هذه الفقرة الهامة من كتاب عداب القبر لابن كرام: وإن الله أحدى الذات ، أحدى الجوهر ، ومن الواضح أن الجوهر هنا – وقد أطلقه ابن كرام على الله – يعنى الذات . فالله أحدى الذات وأحدى الجوهر، فذاتية الله وجوهريته واحدة، وهذه الذاتية الواحدة هي جسم، وجسم لا كالأجسام. فالله هو الجسم – في ذاته وفي جوهره الواحد أو الوحيد، وماعدا الله وما سواه فليس جسما على الإطلاق . والجسم هو الموجود ، وهو القائم بنفسه أو بداته ، أو بمعنى أدق لقد آمن ابن كرام بأن هناك جسما ولا جسم ، وجوداً ولا وجود ، أو بأن هناك جسما وفعلا . وكان لا بد أن يدرج بأن هناك جسما ولم أفعال .

وابن كرام هنا رواقى واضح ، وهو يقع ببساطة فى مذهب أحادية المادة ، أو هو يضع المقدمات الأولى لمذهب من مذهب وحدة الوجود ، الذى نراه فيا بعد على أفظع صورة لدى مدرسة محيى الدين بن عربى . وهنا يمكننا أن نقول : إن ابن كرام كان يضع – وهو يشترك فى هذا مع هشام بن الحكم – أساس وحدة الوجود المادية الرواقية : أن الوجود جسم واحد، هو الله ، وأن ما عداه ليس سوى أفعال أو أعراض .

وقد تنبه الرازى فى الأربعين إلى هذا (١) فذكر أنه إذا كان الله جسماً غير متناه فإن ذات الله تكون بحيث لا يخلو عنها مكان ولا جهة ، فتكون ذات الله مخالطة لما فى هذا العالم من قاذورات ونجاسات . ولكن الرازى لم يتنبه إلى أن رأيهم هذا يؤدى إلى وحدة الوجود الصارخة ، بل انتقل مناقشاً الرأى الآخر الذى يقرره بعض الكرامية : أن الله جسم متناه من جميع الجهات ، وهو لا يعنينا الآن .

إنما يسترعى أنظارنا أن الكرامية نفسها قد أحست بأن مذهبها يؤدى إلى وحدة الوجود وحلول الله في المعالم ، فحاولت أن تنكره ما وسعها الإنكار . ولذلك قالت بأن الله في جهة، وهذا ما يميزه عن العالم. ولكنها تناست المقدمة الأولى بأن الله ــ سواء أكان في جهة أم لم يكن ــ هو الجسم الوحيد ، والوجود الوحيد .

و إذا كان الله جسماً ، فإنه فى مكان ، وهذا المكان هو العرش ، وهو عليه استقراراً ، وإنه بجهة فوق ذاتاً (٢) . أما مماسته للعرش فهى من الصفحة العليا . وينقل البغدادى نص عبارة

<sup>(</sup>١) الرازى: كتاب الأربىين ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني .. ج ١ ص ١٥٩ .

ابن كرام فى كتابه عذاب القبر: « إن الله تعالى مماس لعرشه ، وإن العرش مكان له» (١) . ثم يبدل أصحابه بعده لفظ المماسة بلفظ الملاقاة منه للعرش. ويبدو أن ألفاظ المماسة والانتقال والتحول والنزول أزعبت الكثيرين من الكرامية بعد مؤسسها ، فحاولوا التخلص من كل هذه التصورات ، فذهب البعض منهم إلى أنه على بعض أجزاء العرش ، وذهب البعض الآخر إنى أن العرش امتلاً به . . وأتى محمد بن الهيصم وحاول أن يخلص المذهب من كثير من تصورات المعلم الأول للكرامية ، فذهب إلى أن بين الله وبين العرش بعداً لا يتناهى (٢) ، « وأنه ذات موجود منفردة بنفسها عن سائر الموجودات . لا تحل شيئاً حلول الأعراض ، ولا تمازج شيئاً مازجة الأجسام ، بل هو مباين للمخلوقين (٣) » مباين لهم بينونة أزلية ، وأنكر التحيز والمحاذاة وأثبت الفوقية والمباينة و وإنه في جهة فوق بينه وبين العرش كما قلنا بعد لا يتناهى » (٥) .

وكانت مسألة النهاية مثاراً لاختلاف الكرامية، فالبعض منهم يثبت له النهاية من ست جهات، ومنهم من يثبت النهاية من جهة تحت. والبعض منهم أنكرها وقال هو عظم، ثم اختلفوا في مفهوم العظم: فذهب البعض إلى أن معنى عظمته و أنه مع وحدته على جميع أجزاء العرش، والعرش تحته، هو فوق كله، على الوجه الذي هو فوق جزء منه، وذهب البعض الآخر إلى أن معنى عظمته أنه يلاقى – مع وحدته – من جهة واحدة أكثر من واحد، وهو يلاقى جميع أجزاء العرش، وهذا معنى العلى العظم. وهنا تنبين لنا الاختلافات الشديدة بين فرق الكرامية أنفسها حول حقيقة الاستقرار وحقيقة العرش، وأيهما أكبر الله أم العرش. وقد أورد البغدادي والإسفرايني حجج كل فريق من هذه الفرق من طوائف الكرامية (٢٠) . . وهذا الانجاه حشوى بحت .

وقد حاول البغدادى أن يحدد مصدر الكرامية فى قولها إن الله جسم له حد ونهاية من تحته، والجهة التى يلاق منها العرش ، فقال وهذا شبيه بقول الثنوية إن معبودهم الذى سموه نوراً يتناهى من الجهة التى يلاق منها الظلام ، وإن لم يتناه من خس جهات ع (٧٠).

ونخلص من هذا كله أن الله - وبلغة الكرامية - كيفوفية أى كيفاً ، هو الحسمية أو الجسم،

<sup>(</sup>١) البغدادي : الغرق .. ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : الملل والنحل ج ١ ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) اين أبي الحديد ج ١ ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٤) الشهرستاني : الملل ج ١ ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>ه) ابن أبي الحديد ج ١ مس ١٢٩ .

<sup>(</sup>٦) البغدادي : الفرق ص ١٣٢ ، الإسفراييني التبصير ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٧) الإسفراييني : التبصير ص ١٣١ .

وأن له حيثوثية أى حيثاً أو مكاناً ، هو جهة أعلى ، وأنه بهذا يخالف غيره من الموجودات، ويباينها .

ولكن هل يخالف الله ويباين الموجودات بكيفوفيته وبحيثوثيته؟ إن الأصل الثانى من أصول الكرامية ينقض هذا نقضاً تاما، وهذا الأصل هو قيام الحوادث بذات الله : فذهب ابن كرام والكرامية بعده إلى أن أقوال الله وإرادته وإدراكاته للمرثيات وإدراكاته للمسموعات وملاقاته للصفحة العليا من العالم أعراض حادثة فيه، وهو محل لتلك الحوادث الحادثة فيه (1). ويقول الشهرستانى إن الكرامية ترى أن ما يحدث فى ذات الله فإنما يحدث فى ذاته بقدرته وما يحدث مبايناً لذاته فإنما بواسطة الإحداث . والحلق عبارة عن القول والإرادة و الإحداث هو الإيجاد مبايناً لذاته فإنما بواسطة الإحداث . والحلق عبارة عن القول والإرادة و الإحداث من الجوهر والإعدام الواقعان فى ذاته بقدرته من الأقوال والإرادت ، والمحدث ما باين ذاته من الجوهر والأعراض . و فيفرقون بين الحلق والمخلوق ، والإيجاد والموجودات الموجد وكذلك بين الإعدام والمعدوم ، فالمخلوق إنما يقع بالحلق والحلق يقع فى ذاته بالقدرة ، والمعدوم إنما يصير معدوماً بالإعدام الواقع فى ذاته بالقدرة ، والمعدوم إنما يصير معدوماً والكتب المنزلة على الرسل ، والقصص والوعد والوعيد والأحكام ، والتسمعات والتبصرات أى ما يجوز أن يسمع ويبصر . فالإيجاد أو الإعدام هو القول والإرادة (٢) .

ويفسر لنا البغدادى والإسفرايينى المذهب تفسيراً أسهل وأوضح: إن قول الله للشيء لا كن » خلق للمخلوق وإحداث للمحدث ، أى هنا قول وإرادة . ثم إن الكرامية تنكر وصف الأعراض الحادثة في الله بأنها مخلوقة أو مفعولة أو محدثة. وتقرر أنه لا يحدث في العالم جسم أو عرض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في ذات الله : أولا ، إرادته لحدوث ذلك الحادث . ثانياً ، قوله لذلك الحادث « كن » على الوجه الذي علم الله حدوثه عليه . ثالثاً ، رؤية تحدث فيه الرؤية ، لم يره . رابعاً ، استاع يحدث تعدث فيه الرؤية ، لم يره . رابعاً ، استاع يحدث فيه يسمع به ذلك الحادث . وإن لم يحدث فيه ذلك التسمع ، لم يسمعه . وكذلك تقرر الكرامية أنه لا يعدم في العالم جسم أو عرض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في الله: أولا : إرادته لعدمه . ثانياً : قوله لمن يريد عدمه : كن معدومات أو افن . فني الله إذن حوادث : إحداث ما يحدث فإعدام ما يعدم . « وذات الله لا تخلو في المستقبل عن حلول الحوادث فيه ، وإن كان قد خلا منها في الأزل » (٣) .

وقد حاول كل من الإسفراييني والبغدادي تبين المصدر الذي استمدت منه الكرامية هذا

<sup>(</sup>١) البغدادى : الفرق ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني . الملل ج ١ ص ١٦٢ ، ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) البغدادي : الفرق ص ١٢٣ . ١٣٣ والإسفراييني التبصير ص ٦٧ .

الأصل ، فذهب الإسفراييني إلى أن الكرامية استمدت هذا الأصل من المجوس أى الثنوية ، فني مذهب هؤلاء أن يزدان عند الثنوية يفكر في نفسه : « أنه يجوز أن يظهر له منازع ينازعه في مملكته ، فاهم لذلك ، فحدثت في ذاته عفونة بسبب هذه الفكرة ، فخلق منها الشيطان ، وسمعت الكرامية هذه المقالة فبنوا عليها قولهم بحدوث الحوادث في ذات الله . ويرى الإسفراييني أنه يلزم الكرامية أن يجوزوا حلول الألم واللذة والشهوة والموت والعجز في ذات الله ، فإنمن كان محلاً للحوادث لزمته حوادث الأجسام . وهذا تخريج بعيد الأصل حدوث الحوادث في ذات الله .

أما البغدادى -- وهو يقترب من الحقيقة - فيقول فى نص رائع حقاً: هوهذا نظير قول أصحاب الهيولى: أن الهيولى كانت فى الأزل جوهراً خالياً من الأعراض ، ثم حدثت الأعراض فيها وهى لا تخلو منها فى المستقبل (١٠)هذا هو مصدر الكرامية فعلا . ولكن من هم هؤلاء أصحاب مذهب الهيولى المطلقة . . . هيولى أفلاطون ، ونحن نعلم أن أفلاطون يقول بمادة قديمة مطلقة رخوة تحدث فيها الحوادث . فالكرامية هنا أفلاطونية بحتة ، تلاميذ أمناء لأفلاطون مع تغيرات مجتمها عليهم مذهبهم الدينى .

ويمضى المذهب منسجماً مع الأفلاطونية . فيقرر أن «لكل موجود إيجاداً ولكل معدوم إعداماً » أو أن « إنجاداً واحداً يصلح لموجودين ، إذا كانا من جنس واحد ، وإذا اختلف الجنس تعدد الإيجاد » ، أو أن «تعدد القدرة بتعدد الأجناس المحدثات» أو أنها تتعدد بتعدد أجناس الحوادث التي تحدث في ذاته من الكاف والذون ، والإرادة والتسمع والتبصر .. وهي خسة أجناس ا إذن كل شيء بالقدرة ، وله صور في الذات الإلهية يخلق الله على مثالها . ولم يذهب أفلاطون إلى القول بأن الصور في الذات الإلهية ، ولكنه يذهب إلى أنه أبدع الموجودات على مثال صور أو مثل في عالم المثل .

ويختلف الكرامية في تفسير السمع والبصر ـ وهما من الأجناس الحمسة التي ذكرناها : فالبعض منهم يذهب إلى أنهما القدرة على التسمع والتبصر ، والبعض الآخر يثبت لله السمع والبصر أزلا، والتسمعات والتبصرات هي إضافة المدركات إليهما . ولكنهم جميعاً أثبتوا لله مشيئة قديمة متعلقة بأصول المحدثات والحوادث التي تحدث في ذاته. وإرادات حادثة تتعلق بتفاصيل المحدثات . ثم ذهبوا إلى أن هذه الحوادث لا توجب لله وصفاً ، أي أنهم أنكروا أنها صفات لله . . إنها تحدث في ذاته ولا يصير بها قائلا ولا مريداً ولا سميعاً ولا بصيراً . ولا يصير بما قائلا ولا مريداً ولا سميعاً ولا بصيراً . ولا يصير بما قائلة م مريد بإرادته وذلك كما يقول الشهرستاني ـ قدرته على هذه الأشياء (٢) .

<sup>(</sup>١) البغدادى : الفرق ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : ألملل ج ١ ص ١٦٤ .

ويفسر البغدادى فكرة الكرامية عن الصفات بأن ابن كرام والكرامية يرون أن لله الصفات القديمة : • إن الله تعالى لم يزل موصوفاً بأسمائه المشتقة من أفعاله ، ولكن يستحيل وجود الأفعال في الأزل . إنه لم يزل خالفاً رازقاً منعماً من غير وجود خلق ورزق ونعمة منه في الأزل . وهنا يتفقون مع أهل السنة والجماعة ، فهو لم يزل خالفاً بخالفية فيه ، رازقاً برازقية فيه ، وخالفيته قدرته على الخرق ، والقدرة قديمة . ولكن يختلف أشد الاختلاف عن أهل السنة والجماعة حين يقول: • والخلق والرزق حادثان فيه بقدرته ، ثم يقرر ابن كرام أن بالحلق يصير المخلوق بالعالم مخلوقاً ، وبالرزق الحادث فيه يصير المرزوق مرزوقاً .

ويفرق الكرامية بين المتكلم والقائل وبين الكلام والقول فى المعنى ، فيقولون : ١ إنه لم يزل متكلماً بكلام هو قدرته على القول ، ولم يزل قائلا بقائلية لا بقول . والقائلية قدرته على العول ، وقوله حروف حادثة فيه . فقول الله تعالى حادث فيه ، وكلامه قديم (١١) .

والحوادث التى يحدثها الله فى ذاته واجبة البقاء ، فيستطيل عدمها ، إذ لو جاز عدمها لتعاقبت على ذاته الحوادث ولشارك الجوهر فى هذه الناحية (٢) . ومن العجب أن الكرامية تميز هنا بين الله والحوهر ، ويبدو أن الجوهر هنا يعنى الجزء الذى لا يتجزأ ، فالكرامية إذن تسير فى طريق وحدة الوجود ، فالله هو الجسم الوحيد على الحقيقة ، وبقية الموجودات أو غيره من الأجسام إنما هى أعراض أو أفعال ، وهى لا تحدث إلا فى ذات الله .. فالله هو المرآة المبدعة العاكسة التى ينعكس فيها كل شىء .

والعالم باق دائم أبدى عند الكرامية ، فلا تفنى أجسام العالم . وقد عرض البغدادى لمصدر الكرامية في فكرة بقاء العالم وأبديته فقال: وضاهوا بذلك من زعم من الدهرية والفلاسفة أن الفلك والكواكب طبيعة خامسة لا تقبل الفساد ولا الفناء (٣). وهذا يقودنا إلى مصدر الكرامية في فكرتهم عن عدم فناء أجسام العالم ، أى الأفلاطونيين وهم القائلون بالجواهر الحمسة وقد تأثر الكرامية بفكرة ( الهيولي ) المطلقة القديمة الأفلاطونية ، واعتبروا الله هو هذه الهيولي، ثم تأثر وا بفكرة بقاء العالم سرمديا . ثم هناك حل حاسم لم يتنبه إليه البغدادى .. وهو أنه إذا كان الجسم حادثاً ، فإنه بعد وجوده يحدث في ذات الله ، وقد قلنا من قبل ، إن ما يحدث في ذات الله .

وهنا خطوة أشد نحو وحدة الوجود ، أو بمعنى أدق لقد وضعت الكرامية النتائج الحطيرة

<sup>(</sup>١) البغدادى : الفرق . ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني ج ١ ص ١٦٤ ، ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) البغدادى : الفرق .

العبقرية التي أدت ببساطة إلى انبثاق نظرية وحدة الوجود لدى الصوفية المتأخرين ، كما وضعت \_\_ وقد قلنا هذا من قبل \_\_ نظرية الحلول .

وظهر ابن الميصم وقد استعرت المناقشات بين الكرامية وبين الأشاعرة ، فاجتهد - كما يقول الشهرستانى - فى إرمام مقالة أبى عبد الله فى كل مسألة إلى أى نوع يفهم فيا بين العقلاء . ولذلك اعتبر «مقارباً» أى مقترباً من مذهب أهل السنة والجماعة (١) . . ففسر الجسم بأنه القائم بالذات ، وحمل الفوقية على العلو ، وأثبت « البينونة غير المتناهية » كما قرر وجود الخلاء . أما عن الاستواء . فإنه نفى المجاورة والمماسة والتمكن للذات ، غير أنه لم يستطع التخلص من فكرة حدوث الحوادث فى ذات الله ، فإنه تابع فيها رأى ابن كرام تماماً ، بل مضى بها إلى نهاية منطقها : أن الحوادث تزيد على عدد المحدثات بكثير ، فيكون فى ذاته عوالم من الحوادث أكثر من عدد المحدثات بكثير ، فيكون فى ذاته عوالم من الحوادث أكثر من عدد المحدثات .

أما عن الصفات ، فالكرامية و بخاصة ابن الهيصم يشبهون الأشاعوة ، لقد أثبتوها : فالله عندهم عالم بعلم ، قادر بقدرة ، حي بحياة ، شاء بمشيئته ، وهذه الصفات جميعها قديمة أزلية قائمة بذاته . بل أثبتوا له السمع والبصر ، كما أثبتوا له اليدين والوجه ، واعتبر وها صفات قائمة به ، « يد لا كالأيدى ووجه لا كالوجوه ، كما أثبتوا جواز الرؤية له من فوق » <sup>(٧)</sup> غير أن ابن أبى الحديد يرى أنهم أطلقوا على الله لفظ اليدين والوجهين وقالوا لا نتجاوز الإطلاق ، ومعنى هذا أنهم توقفوا مع ظاهر النص : ﴿ وَإِنَّمَا نَقْتُصِرَ عَلَى إطلاق ما ورد به النص ، ، وأنكروا التفسير والتأويل . وهم يختلفون عن الأشعرى الذي أثبت اليدين والوجه صفات قائمة بالذات بدون تجسيم . ويرى ابن أبى الحديد أن الأشاعرة يختلفون بهذا عن الكرامية المحسمة الذين يقررون أن لله يدين ووجهاً وعينا هي أعضاء له ، كما أثبتوا لله ساقين يكشف عنهما يوم القيامة ، وقدماً يضعها في جهنم فتمتلي ، وأنهم أثبتوا له ذلك « معنى لا لفظاً وحقيقة لا مجازاً ، . فالكرامية إذن لم تستطع على الإطلاق - وبرغم محاولات ابن الهيصم -أن تتخلص من التجسيم الحقيقي . ويبدو أنهم كانوا يعلنون في الآن نفسه انتسابهم للحنابلة ، بحيث يجد ابن أبي الحديد نفسه مضطرًا إلى القول بأن أحمد بن حنبل هو وأصحابه يختلفون عن الكرامية أشد الاختلاف . . إنه كان ينادى فقط بترك التأويل ، ويطلق ما أطلقه الكتاب والسنة ولا يخوض في تأويله ، ويقف على قول الله : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللهِ ﴾ بدون تشبيه ولا تجسيم <sup>(۳)</sup> .

وقد حاول ابن الهيصم - بدون جدوى - أن يخلص الكرامية منالتجسيم والتشبيه ، فيقرر

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ١٦٥ – ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : ألملل والنحل ، ١٦٤ – ١٦٦ -

<sup>(</sup>٣) ابن أن الحديد ج ١ ص ٢٩٥.

في نصوص رائعة أن و ما أطلقه المشبهة على الله عز وجل من الهيئة والصورة والجوف والاستدارة والموافحة والمعانفة ونحوذلك لا يشبه ساثر ما أطلقه الكرامية من أنه خلى آدم بيده وأنه استوى على عرشه ، وأنه يجىء يوم القيامة لمحاسبة الحلق، ولكن أى اختلاف يراه ابن الهيمم بين الاثنين ؟ يقول: و ذلك أنا لا نعتقد من ذلك شيئًا على معنى فاسد من جارحتين وعضوين تفسيراً لليدين ولا مطابقة المكان واستقرار الرحمن بالعرش تفسيراً للاستواء ، ولا تردداً في الأماكن التي تحيط به تفسيراً للمجيء ، وإنما ذهبنا في ذلك إلى إطلاق ما أجللقه القرآن فقط من غير تكييف ولا تشبيه ، وما لم يرد به القرآن والحبر فلا نطلقه كما أطلقه سائر المشبهة والمجسمة ه (١٠). هذا هو دفاع ابن الهيمم ، يحاول أن يفرق بين الكرامية والمشبهة ، وأن يثبت أن الكرامية هم البلاكفة على وجه الحقيقة ، وأنهم غير مشبهة إطلاقاً ، فلا يثبتون لله التشبيه والتجسيم ؟ حقيًا إنه فسر الجسم بأنه و القائم بذاته »، وهنا يكون الاختلاف بينه وبين بقية الفرق الإسلامية لفظياً . فيم الحلاف إذن ؟ أنى إطلاق لفظ الجسم على الله وهو ما لم تأت النصوص به ؟ وإذا كان هو نفسه يقول بأنه هو والكرامية لا يطلقون على الله ، ولا يصفونه الا عمل على الله ، ولا يصفونه به أطلقه ووصفه به القرآن ، ففيم إذن إطلاق لفظ الجسم على الله ؟ والقرآن لم يطلقه ولم يصفه به ؟ .

ويذهب ابن الهيصم إلى إثبات العلم القديم و فالله عالم في الأزل بما سيكون على الوجه الذي سيكون ، وشاء لتنفيذ علمه في معلوماته فلاينقلب علمه جهلا ، ومريد لما يخلق في الوقت الذي يخلق بإرادة حادثة ، وقائل لكل ما يحدث بقوله كن حتى يحدث . . وهو الفرق بين الإحداث والمحدث ، والحلق والمخلوق و (٢) فابن الهيصم إذن يذهب إلى أن العلم قديم وكذلك المشيئة والإرادة ، ولكن هناك نوع من المشيئة والإرادة محدث . كما أثبت ابن الهيصم حلول الحوادث في ذات الله ، ولكن ثمة تفسير لحلول الحوادث في ذات الله : هل تحدث الحادثة ذاتها ؟ إن نصاً من ابن أبي الحديد — وهو ينقل دائماً معلوماته من كتاب المقالات لابن الهيصم — يقول : إذا أحدث الله جسماً ، أحدث معنى حالا في ذاته ، فحدث ذلك الجسم مقارناً لذلك المعنى أو عقيبه . ويستندون إلى قول الله تعالى : (ما أشهدتهم خلق السموات مقارناً لذلك المعنى أ وعقيبه . ويشن الكرامية بهذا قطعاً ، ولكنهم يرون أن الله أشهدنا ذواتها . لأرض ولاخلق أنفسهم ) . ويؤمن الكرامية بهذا قطعاً ، ولكنهم يرون أن الله أشهدنا ذواتها . فوات السموات والأرض وخلق أنفسنا . وهذا يدل على أن خلق هذه الأشياء غير ذواتها . فالحلق هو الإحداث ، والذوات هي الحدث . وصرح ابن الهيصم بهذا الحل على هذه الصورة : فالحلق هو الإحداث ، والذوات هي الحدث . وصرح ابن الهيصم بهذا الحل على هذه الصورة :

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : الملل والنحل ج ١ ص ١٦٧ .

يقول : و إنه إذا أمر أو نهى أو أراد شيئًا كان أمره ونهيه و إرادته كائنة بعد أن لم تكن، وهى قائمة به، لأن قوله منه يسمع وكذلك إرادته منه توجد، . ثم ينزه الله عن الحدوث فيذكر أن قيام الحوادث بذات الله ليس دليلا على حدوث الله ، و إنما ما يدل على حدوث الله هو تعاقب الأضداد التي لا يصح أن يتعطل منها . . والله تعالى لا تتعاقب عليه الأضداد (1)

وهنا نتساءل : هل نحن هنا أمام أفلاطونية ، ولكنها تضع الصور فى ذات الله ؟ إن الكرامية هنا تستخدم اصطلاح « المعانى» وهو ترجمة أمينة للمثل الأفلاطونية . . وقد ذهبت الأفلاطونية المحدثة فى بعض آرائها إلى وجود المثل فى ذات الله . وقد نتساءل أيضاً : هل قيام المعانى بذات الله وحدوث الحوادث عن هذه المعانى هو فيض وصدور ، أو ظهور بعد كمون أو قوة وفعل ؟ أو نحن أمام مذهب عبقرى أصيل استند على النصوص القرآنية وعلى السنة ، وقبل الحشو الكبير ، ثم أخرج لنا هذا المذهب الفلسنى النادر المثال ، فى أمة آمنت والمنزية المطلق ؟

#### المسائل الإنسانية:

تؤمن الكرامية كما يؤمن الأشاعرة بالقدر ، فهم يثبتون القدر خيره وشره من الله ، وأن الله مريد للكاثنات كلها خيرها وشرها ، وأنه خلق الموجودات جميعًا حسنها وقبيحها . وتكاد تتفق الكرامية مع الأشاعرة في مذهب الكسب ، والاختلاف الوحيد هو أنهم يثبتون للعبد فعلا القدرة الحادثة ، ويسمون ذلك كسبًا ، « والقدرة الحادثة مؤثرة في إثبات فائدة زائدة على كونه مفعولا مخلوقًا للبارى تعالى . تلك الفائدة هي مورد التكليف والمورد هو المقابل بالثواب والعقاب » (٢) .

وإذا كانت الكرامية تتفق هنا مع الأشاعرة فإنها تختلف عنها أشد الاختلاف وتقترب من المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح، فقد اعتنقت الكرامية فكرة التحسين والتقبيح، فالعقل عندهم يستحسن ويستقبح قبل ورود الشرع، وتجب معرفة الله بالعقل. وهنا اتفاق تام كما قلت مع المعتزلة. ولكنهم لم يثبتوا رعاية الصلاح والأصلح واللطف عقلا، كما قالت المعتزلة (٢) فالمذهب الإنساني إذن عند الكرامية مزيج من آراء معتزلية وغيرها.

وقد دعاهم القول بالتحسين والتقبيح إلى تمجيد الإنسان ؛ فذهبوا إلى أن أول ما خلقه الله جسماً حيًّا يصح منه الاعتبار ، وأن الحكمة الإلهية توجب على الله خلق هذا الجسم الحي

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد ... ج١ ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : الملل .. ج ١ ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستانى : الملل ج ١ ص ١٦٨ .

- الإنسان - قبل أن يخلق الجمادات (١) . ويأتى البغدادى برأى عنهم يختلف عما ذكره الشهرستانى من أنهم لا يقولون بالصلاح والأصلح : يقول إن الكرامية ذهبت إلى أن الله تعالى لو خلق الناس وكان فى معلومه ألا يؤمن به أحد منهم لكان خلقه إياهم عبثاً ، وإنما حسن منه خلق جميعهم لعلمه بإيمان بعضهم ، ولا يجوز فى حكمة الله اخترام طفل يعلم أنه سيؤمن إذا بلغ ، أو كافر لو أبقاه مدة لآمن ، إلا أن يكون فى اخترامه صلاح لغيره . أليست هذه هى فكرة الصلاح والأصلح ؟ أم كما قال الإسفرايينى و إيجاب أشياء وحظر أشياء على الله تعالى وترتيبهم عليه شريعة ترتبط عليهم . ومن كانت هذه مقالته لم يكن من نفسه الانقياد للعبودية وإنما يطلب المساواة » . كما أن البغدادى يذكر أنهم تكلموا فى باب العدل والتجوير بعجائب .

وإذا انتقلنا إلى فكرة الكرامية عن الإيمان - وقد شغلت فكرة الإيمان المجامع الإسلامية كما نعلم - نرى أنهم أتوا برأى من أغرب الآراء . ومن العجب أن يعتبرهم الأشعرى من المرجئة ، ويحدد مفهوم الإيمان عندهم بأنه الإقرار والتصديق باللسان دون القلب ، وأنهم أنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيماناً ، وأنهم ذهبوا إلى أن المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين على الحقيقة (٢) . ويصور الشهرستاني فكرة الكرامية عن الإيمان تصويراً دقيقاً فيقول: الإيمان عند الكرامية هو الإقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمال (٣) ولكنهم يفرقون بين تسبية المؤمن مؤمناً فيا يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء: إن المنافق عندهم يعتبر مؤمناً في الخرة يستحق العقاب الأبدى (٤) .

وهنا نتساءل ماذا كان يقصد الكرامية بالقول بأن الإيمان هو القول فقط هل هو مجرد نقد لفكرة الجهمية بأن الإيمان هو معرفة بالقلب فقط أو أن المسألة تحتاج إلى تفسير أدق ؟ إن البغدادى يوضح لنا المسألة فيقول: إن الكرامية خاضوا في باب الإيمان وزعموا أنه إقرار فرد على الابتداء، وأن تكريره لا يكون إيماناً إلامن المرتد إذا أقر به يقدرته. ويشرح البغدادى إقرار الفرد على الابتداء بأنه – أى القول هو تعبير عن الميثاق أو الإقرار الحقيق في عالم اللر الأول. فالإيمان الحقيقي في عالم اللر الأول. فالإيمان الحقيقي إذن هو ما تعبر عنه الآية القرآنية. (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى). فالإيمان الحقيقي هو عند من طلب منهم في عالم اللر الإيمان بالله فقالوا بلى ، ف « بلى» هي الإيمان الحقيقي. ويشرح عند من طلب منهم في عالم اللر الإيمان بالله فقالوا بلى ، ف « بلى» هي الإيمان الحقيقي . ويشرح الإسفراييني هذا فيقول : « إن الايمان قول مجرد لا هذا القول الذي يقوله القائل الآن أنه لا إله

<sup>(</sup>١) البغدادي : الفرق ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الأشعرى: مقالات ج ١ ص ١٤١٠

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل ج ١ ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر : ج ١ ص ١٦٨ .

إلا الله ، ولكن ذلك القول الذي صدر عن ذرية آدم في بعث الميثاق . (١) وهذا القول باق أبداً لا يزول حكمه ، فن أقر بالشهادتين في هذا العالم فهو مؤمن حقاً ، ولا يزول هذا الإيمان إلا بالردة ، ولذلك قرر الشرع أن يعيد المرتد الشهادتين . فكل إنسان إذن فطر على الإيمان، وقوله أو ترديده كلمات الشهادتين ليس بضائره شيئاً. ويبدو أن أعداء الكرامية حاولوا إلزامهم بأن المقر بالشهادتين سيكون إذن مؤمناً وإن اعتقد الكفر بالرسالة، وأن المنافقين أيضاً كانوا مؤمنين حقاً ، وأن إيمانهم كإيمان الأنبياء (١) .

وهذا خطأ ، فلم يذهب الكرامية إلى هذا ، وإنما افترضوا أن البشر جميعًا مسلمون مؤمنون في عالم الذر في بعث الميثاق ، أما حقيقة إيمانهم الباطني فرجعه إلى الله ، ولا يكشف عنه للبشر ، فنتولى الجميع . . أما من اعتقد الكفر بباطنه أو النفاق فأمره مرجأ إلى الله ، وبهذا القدر كانوا مرجئة . وقد تنبه الأشعري من قبل إلى إرجاء الكرامية وهو هذا . ثم إن الشهرستاني نفسه يؤيد هذه الناحية الإرجائية في الكرامية حين يقول إن الكرامية فرقت بين تسمية المؤمن مؤمنًا في أحكام الظاهر والتكاليف وفيا يعود إلى أحكام الآخرة والجزاء . فالمنافق عند الكرامية مؤمن في الدنيا حقيقة ، ولكنه مستحق للعقاب الأبدى في الآخرة (٣) .

أما أن الكرامية تذهب إلى أن إيمان الأنبياء وإيمان المنافقين سواء ، فهو إلزام من أعدائهم وبخاصة البغدادى والإسفرايينى ؛ فلا شك أن المرجئة جميعًا - والكرامية فرع منهم - تذهب إلى أن الإيمان لا يتبعض ، ولا يتفاضل الناس فيه . وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، فالبشر فيه جميعًا سواسية لأنه مركوز فيهم . وليس في قدرتنا أن نكشف عن حقيقة إيمان هذا أو ذاك إن الله وحده الذي يعلم خائنة الأعين وما تخنى الصدور .

#### النبوة والنبي والرسول والمرسل:

ذهبت الكرامية إلى رأى فى النبوة والرسالة يختلف عن بقية آراء المسلمين فيهما ، كما ميز وا بين النبى والرسول والمرسل تميزاً لطيفاً . ومع أن هذه الآراء لم تصل إلينا إلا عن طريق أعدائهم ، فإنها تكنى لعرض نظريتهم فيهما .

ترى الكرامية أن الرسالة والنبوة صفتان حالتان (٤) أو عرضان حالان فى النبى والرسول ، منفصلتان تمام الانفصال عن الوحى إليه وعن ظهور المعجزات على يديه وعن عصمته عن الحطأ

<sup>(</sup>١) البغدادي الفرق .. ص ١٢٦

<sup>(</sup>٢) الإسفراييني : التبصير ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل والنحل ج ١ ص ١٦٨ .

<sup>( ؛ )</sup> البغدادى : الفرق ص ١٣٥ .

والمعصية (١) فمن فعل الله فيه تلك الصفة ، وجب على الله تعالى إرساله . وأشرح هذا فأقول إن الكرامية لاترى أن النبوة والرسالة بالاكتساب ، ويبدو أن هناك من كان ينادى بهذا وهم متفلسفة الإسلام ، وكانوا يخوضون فى قدرة الإنسان على الاتصال بالآفاق العليا وبجال النبى فى هذا الاتصال ، وبجال الحكيم أى الفيلسوف هو : «أن للنبى القوة المتوهمة ، وللحكيم القوة المعاقلة» . قطعت الكرامية الطريق على كل هذا بأن قالت إن النبوة والرسالة « معى » مركوز أزلا فى نفس النبى أو الرسول ، وهذا هو الاصطفاء المشهور : أن يختار الله أزلا النبى أو الرسول وأن يلقى فيه « معى » النبوة والرسالة . ويصرح الإسفرايبي بهذا فيقول : «إن الذى قالوه فى وصف الرسول من أن هذا المعنى فيه هو عندهم عرض خلق في هدل أن يوحى إليه . ليس بكسب ولا له فيه كسب ، وما لا يتعلق بكسبه لا يكون له عليه أجر بحال ، كخلقه وخلقه ولونه وكونه (١).

وتضع الكرامية تميز آبين الرسول والمرسل: فالرسول من حصل فيه «ذلك المعنى»، وأنه يجب على الله أن يرسله إلى الناس رسولا بهذا المعنى ، فإذا أرسل يكون مرسلا، ولم يكن قبله من المرسلين بل رسولا فقط ، ولهذا يقولون «إن النبي صلى الله عليه وسلم فى قبره رسول وليس بمرسل » (٣) .

وقد عارض أهل السنة والجماعة هذا التمييز الدقيق بين الرسول والمرسل ، وقرروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فى القبر رسول ومرسل « على معنى أن الله تعالى أرسله وأنه أدى رسالته» وأنه يستحق اسم المرسل و إن كان قد فرغ من ذلك الفعل ، لأن رسالته باقية . وكذلك المؤمن « يقال له مؤمن فى قبره على معنى أنه قد استحق هذا الاسم فيا تقدم من فعله . وكذلك مختلف الأسماء ، كن يسمى حاجاً أو غازياً أو سارقاً أو زانياً ، وإن كانوا قد فرغوا من حجهم وغزوهم وسرقتهم وزناهم .

ولكن ما هو السر الحقيق في هذا التمييز عند الكرامية ؟ هل يمكننا أن نقول إن الغاية من هذا التمييز هو تفسير توالى الأنبياء وأنه حين يموت الرسول تنتهى رسالته ؟ والبغدادى ينقل عنهم : «وزعمت الكرامية أن الله تعالى لو اقتصر على واحد من أول زمان التكليف وأدام شريعة رسول الله ، لم يكن حكيا » (٤) وهذا الأصل يفترض على الله إيجاب أشياء وحظر أشياء – كما يقول الإسفراييني من قبل – ولكنه يقرر مبدأ التطور النبوي . ولكن يمكننا أن نربط هذا الأصل بقول الكرامية « إن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره رسول وليس بمرسل » ، هل معنى الأصل بقول الكرامية « إن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره رسول وليس بمرسل » ، هل معنى

<sup>(</sup>١) الإسفراييني التبصير ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢) الإسفراييي : التبصير ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: نفس الصحيفة.

<sup>(</sup> ٤ ) البغدادى : الفرق ص ٢٣٥ .

هذا أن ثمة بجالا لانتهاء الشريعة المحمدية وظهور أنبياء آخرين ؟ من القاطع أن الكرامية مسلمون وأنهم آمنوا بالقرآن إيماناً كاملا ، ويعلمون أن القرآن يعلن في إصرار وحسم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين . إذن لا بد من تفسير آخر لهذا التمييز بين الرسول والمرسل . أما هذا التفسير الذي أراه أقرب للحقيقة فهو أن الكرامية كانت ترى إلى غرض بعيد ، وهو : عدم إسباغ القداسة على الرسول في قبره ، وعدم شد الرحال إليه ، غالفة في هذا الرأي لأهل السنة والجماعة فقر رت الكرامية أن النبوة والرسالة كانتا عرضين أو معنيين انقهما الله فيه أزلا ، ثم أدى رسالته بمفهوم المرسل عند الكرامية ، ثم انتهى عمله هو . فاتهى الرسول والمرسل ، والرسالة باقية ، فلا إسباغ لقداسة عليه ، ويتضح هذا من موقف خلف الكرامية من حقيقة الرسول ووقوفهم أمام قبره ، فهم إن تصادف وقوفهم أمامه يسلمون عليه ويقولون : و لقد أديت الرسال ووقوفهم أمام قبره ، فهم إن تصادف وقوفهم أمامه يسلمون إن الفرض فقط هو حج الكعبة المقدسة ، ولنفل هو العمرة ، إن الكلام كما نعلم ، متصل أوثق اتصال بالفقه ، وهذا الأصل الكلامى عن الرسول والمرسل والتمييز بينهما إنما انبثى من الفقه . وقد أثرت الكرامية في السلف المتأخرين، ونادى ابن تيمية بما نادى به الكرامية ، واصدت جزءاً من عقائدهم .

ويؤيد هذا أيضاً أنهم لم يؤمنوا بالعصمة اللامتناهية للأنبياء بعد النبوة ، بل قرروا أنهم معصومون من كل ذنب أسقط العدالة أو أوجب حداً، وغير معصومين من دون ذلك . بل إن بعضهم يجوز عليهم الحطأ في تبليغ الرسالة (١) .

ولهذا مجدوا العقل أكبر تمجيد وقالوا بالتحسين والتقبيح ، فن لم تبلغه دعوة الرسل لزمه أن يعتقد موجبات العقل وأن يعتقد أن الله أرسل رسلا إلى خلقه . ويورد البغدادى وأن النبي إذا ظهرت دعوته . فن سمعها منه أو بلغه خبره لزمه تصديقه والإقرار به من غير توقف لمعرفة دليله ه(٢) . والمقصود بهذا أن العقل يعلم بذاته ، فقبل ورود الشرع يستحسن العقل ويستقبح ولن يأتى الرسول بشيء سوى هذا مؤكداً لمستحسنات العقول ومستقبحاتها فقول النبي عليه السلام و أنا نبي » مع دعوته إلى مستحسنات القول ونهيه عن مستقبحاتها حجة لا يحتاج معها إلى برهان . أو بمعنى آخر : إن معجزات الأنبياء ليست مطلقاً دليلا على صدق النبي ، إنما الدليل عليه عقلى بحت ، هو دعوته إلى ما وافق العقول .

<sup>(</sup>١) البندادي : الفرق ص ١٣٥ وابن حزم : الفصل ج ؛ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) البغدادى : الفرق ص ١٣٥٠

وخاض الكرامية أيضًا في السياسة ، فبحثوا الإمامة بحثًا جديداً يتفق مع نظرتهم العامة المرجئة ، وهاكم ملخص نظرتهم :

الإمامة تثبت عند الكرامية بإجماع الأمة ، فلا نص فيها ولا تعيين . وهم يتفقون مع أهل السنة والجماعة في هذه النقطة ، إلا أنهم يجوزون عقد البيعة لإمامين في قطرين في وقت واحد . و بهذا أثبتوا إمامة معاوية بالشام باتفاق جماعة من الصحابة، وإمامة على بالمدينة والعراقين باتفاق جماعة من الصحابة .

هذه النظرة المتسامحة ترمى إلى تولى الجميع ، وإرجاء أمرهم إلى الله . كما أنها أيضًا نظرة الأمر الواقع الذى حدث صارخًا أمام المسلمين . . حكم هذا فى الشام وحكم ذاك فى العراقين . . هذا باسم الإمام وذاك باسم الإمام . ولقد تحققت نظرية الكرامية فيا بعد تمامًا ، مما يدل على مأقب نظرهم السياسى ، فقد قامت خلائف ثلاث ، إحداها فى بغداد ، والثانية فى قرطبة ، والثانة فى القاهرة وكل خليفة بدعى أنه إمام المسلمين .

وبعد: فهذه هي الكرامية .. مذهب فلسني وعملي ، خاضت الفلسفة وتأثرت بنظريائها ، كما بحثت في الأخلاق وفي الإنسان وفي السياسة ، ورسمت صورة متكاملة بديعة من الناحية الفلسفية . ولقد أخلت من غتلف الآراء ولكنها صاغتها أجمل صياغة ، وتابعها الأنصار العديدون بجلبة وضوضاء . ولكن ما لبثأن قام مشيخة الأشاعرة يهاجمون تجسيمها وآراءها الشاذة ، وشغلت المجادلات بين الاثنين المجامع الإسلامية جميعاً وملأت هذه المجادلات كتب الأشعرى والباقلاني وإمام الحرمين والغزالي وفخر الدين الرازى والآمدى وحفظ هؤلاء المشيخة الكثير من آراء الكرامية وهم يجادلونهم وينقضون أسس مذاهبهم ؛ بحيث إنه لابد لباحث الكرامية من أن يعود إلى كتب المذهب الأشعرى – مبتدئاً من شيخ المذهب نفسه حتى الآمدى لعرفة آراء الكرامية . ولقد كان هؤلاء بلاشك أكثر حياداً ونزاهة من كثير من كتاب الفرق كالشهرستاني والبغدادي والإسفراييني والإيجي . غير أن هؤلاء الأواخر قدموا لنا مادة طيبة عن كالشهرستاني والبغدادي والإسفراييني والإيجي . غير أن هؤلاء الأواخر قدموا لنا مادة طيبة عن الكرامية ، حقاً قد شابها الإلزامات ولكنها أبانت عن نظرات نقدية في مآخذ الكرامية ومصادرهم . ولا شك أن العين الناقدة تستطيع بمنهج النقد الداخلي أن تكشف حقيقة المذهب الذي أثار العالم الإسلامي أشد الثورة .

ولم تمت الكرامية . . . لقد عاشت الكرامية بعد موت مؤسسها ، ثم تلتى المذهب عالم من أكبر علماء السلف وصوفى من أرق الصوفية ، هو « الهروى الأنصارى » ، ثم احتضنها عالم سلنى متأخر ومفكر من أكبر مفكرى الإسلام وهو « تنى الدين بن تيمية » أو بمعنى أدق ، سار الحشو في طريقه يدعم فكرة التشبيه والتجسيم ويجتذب إليه مجموعة من أذكى رجال الفكر الإسلامى .

ظهر التشبيه والتجسيم على أقوى صورة لدى الهروى الأنصارى المتوفى عام ١٨١ه. كان لا بد لهذا الصوفى الممتاز الذى وضع أصول تصوف سلنى – وقد اعتنى مذهب الصفاتية فى صورة مغالبة – أن ينتهى إلى التشبيه والتجسيم . ولقد كتب الهروى الأنصارى كتاب ذم الكلام وأصله ، كما كتب و منازل السائرين إلى رب العالمين ، وبينا يفيض الكتاب الأول بالتشبيه الخالص ، وبالإيمان بالعرشية المادية والاستوائية الحسية لله ، مؤمناً بنظرية الرؤية السعيدة ولذة النظر الحسى لله ، يقترب الكتاب الثانى – إلى حد ما – من روح مذهب أهل السنة ، فيقدم لنا نظرية رائعة فى إسقاط الأسباب ، ويؤمن بإنكار العلية ، ويضع فكرة الاطراد والعادة ، ويحتنى نظرية الكسب ، ولكن يسود الكتاب روح تشبيه وتجسيم واضح . . . وكاد التجسيم والتشبيه أن يوقعه فى أخطر غنوص انتشر لدى المسلمين وهو وحدة الوجود .

لقد كان الهروى الأنصارى صورة من الكرامية ، فهو عجسم مثاها ، وهو يؤمن بالكسب وإلغاء الأسباب كما آمنت الكرامية بالكسب وإلغاء الأسباب . وكان الكرامية زهاداً ، وكذلك كان الهروى زاهداً ثم انقلب صوفياً ، وكما سقطت الكرامية فى مذهب يؤدى إلى وحدة الوجود ، سقط الهروى الأنصارى فى نفس المذهب . ولا يمكن أبداً فهم الهروى الأنصارى بدون مقارنة آرائه ووصلها بمذهب الكرامية .

بقى التشبيه والتجسيم فى بيت المقدس وفى دمشق وفى حران ، وفى هذه الأخيرة ولد عالم السلف المتأخر الكبير تقى الدين بن تيمية عام ٣٦٦٩ . نشأ ابن تيمية فى أسرة حنبلية ، يحيط بها التشبيه والتجسيم، وقد وقع فيهما ابن تيمية وقوعاً كاملا . ولسنا نعرض لفلسفة هذا الفيلسوف المجسم النادر المثال فإن عصره متأخر عن العصر الذى نكتب عنه وهو عصر النشأة وقيام الأفكار ، غير أنه من المؤكد أن مذهبه خليط من مذاهب الصفاتية المغالية ممتزجة بسالمية وبربهارية وكرامية.

وعاشت مدرسة ابن تيمية ( المتوفى عام ٧٧٨هـ) بعده حتى عصورنا هذه .

# البكائ الخامِسُ نشأة التفكير العقلي في الإسلام

اعتبر المعتزلة رواد العقل في الإسلام وهذا خطأ . كانت المعتزلة امتداداً لفرقتين متضادتين ، هي القدرية والجهمية اختلفت الفرقتان من ناحية واتفقتا من ناحية أخرى ، أما اختلافهما فيبدو فيأن الأولى قدرية ، والثانية جبرية . ولكن الفرقتين اتخذتا منهج التأويل العقلي . وجاءت المعتزلة خليطًا من الاثنتين ، اتخذت من ناحية مذهب الإرادة الحرة وسمًا لها كما استخدمت التأويل العقلي كاملا . ونحن نتساءل : أي نوع من استخذام العقل اتخذه هؤلاء جميعًا . هل هو استخدام لعقل محض ، أو كان نوعًا من العقل السمعي إن صح التعيير . كانت الفكرة السائدة أن المعتزلة كانوا و رجال دين؛ استخدموا المنطق سواء أكان هذا المنطق يونانيا - كما يدعى المستشرقون أم إسلاميا- كما أدعى أنا - للدفاع عن عقائدهم ، لكننى أرى ــ بعد تمحيص للمعتزلة وعقائدهم ــ و بعد نقد داخلي لنصوصهم ــ أنهم كانوا ــ رجال عقل محض قابلوا النص الديني ــ وهم فلاسفة ــ ففحصوا في ضوء هذا العقل ــ هذا النص . فقبلوا منه ما قبلوا ــ وأنكروا منه ما أنكروا ، أعلنوا أن « العقل قبل ورود السمع » فإن العقل هوالذي يحسن ويقبح . وإن الأشياء حسنة وقبيحة في ذاتها وليس للنص من قيمة في ذاته ، سوى أنه يثبت ما يتصل به العقل، بحركته الذاتية ، وانبعاث العقل بذاته . كان المعتزلة والجهمية من قبلهم رواد العقلانية المطلقة في الإسلام . ولم يعد للنص من قيمة مطلقة في أعينهم بل ذهبوا إلى أن السمع يختلط ويتناقض إذا لم يصل صحيحًا أو إذا لم يفهم فى ضوء الأصول العقلية . فرفضوا معظم آثار السمع ، وأولوا الكثير مما ثبت صحته . وسيبدو هذا واضحًا في موقف الجهمية والمعتزلة في فناء الحلدين، كادوا أن ينكروا النص الديبي مع وضوحه ، إنهم لم يؤمنوا إيمانيًا مطلقيًا بالنص الديني ما لم يؤيده العقل ، فأنكروا نظرية المعرفة الإسلامية : السمع والنقل . إنهم آمنوا بالعقل وحده ، وقبلوا الوحى الإلهي بتسليم مطلق . واعهم حشو الحديث فأنكروه ، ولم يقبلوا الإسرائيليات ، وتلقوا هجمات أعداء الإسلام العقلية بواسطة العقل وحده ، وكان هؤلاء الأعداء كثيرين: سمنية ومسيحية ويهود وثنوية وفلاسفة ، وانبروا لهم. هؤلاء الأواثل من العقليين كانوا القدرية ، والجهمية . وسنعرض لهما في هذا الباب .

## الفص ل لأول

# أصحاب مذهب الإرادة الحرة العرة العرق القدرين الأوائل

لقد عرف أصحاب مذهب الإرادة الحرة في الإسلام أي القائلون بالاختيار تحت اسم « القدريين الأوائل ، أي أنهم نسبوا إلى « القدر ، الذي أنكروه ، إلى هذا « المفهوم المخيف » الذى رأوا فيه قيوداً ( لاهوتية ) ( وخارجية ) غير حقيقية تربطهم في مسار محدد لهم ، وتسيرهم في طريق أعمى عليهم أن بمضوا فيه . وأيقن أصحاب مذهب الإرادة الحرة بأن فوي خارجية وسياسية هي التي تقذف في باطن مجتمعهم بتصورات هذه القيود . فإذا آمن المجتمع الإسلامي حينتذ بالمشيئة الإلهية التي لاراد لها ، وبالقدر المحتم الذي لا فكاك له سلب المجتمع الاختيار ، ولم يعد له غير طريق واحد ، الطريق الذي أراده بنو أمية للمسلمين . وقد كاد المجتمع الإسلامي حينئذ أن ينهار حين سلبت منه كل قوى الاختيار . وقد أعلن قراء الشام و فكرة الجبر المطلق » وإنها هي التفسير الوحيد للنصوص القرآنية . فعلوا هذأ إرضاء للخليفة المغتصب وأمر الخليفة عماله في مختلف بقاع العالم الإسلامي بنشر الفكرة ، وأخذ الناس بها ، فليؤمن بها الكبير قسراً ، ويرضعها الصغير ويحبوا بها وعليها . ونسى الأمويون أن للمجتمع بنيته الخاصة به ، لا يتقبل إلا ما هو من باطنه ومن داخله ، وأن للمجتمع نزواته الحيوية آكما أن للمجتمع أيضًا فوراته وثوراته . إنه كاثن حي ، يئن ويتنفس ، ويشدو ويتغنى ويصرخ ويزأر ، وينام هادئًا ، ويصحو هادئاً تارة ولا ينام ويبقى صاخباً تارة . إن القول للشائع الحاطئ هو « أن الإنسان كائن اجتماعي ، والأمر على العكس . إن المجتمع هو الإنسان ، هو الكائن الحي الناطق له آلامه وله آماله وله حيواته وله نزواته وله ثوراته وله هدوءه وله قلقه وله غثيانه، إن الحجتمع هو الإنسان ، كل ما في الإنسان من صفات جوهرية ، إن كانت له صفات جوهرية ، وله صفاته العرضية وخصائصه الذاتية . ولا يمكن أن تحكم مجتمعا إلا من باطنه ، والملوك والحكام على دين مملوكيهم ومحكوميهم وكما تكونوا يول عليكم وهذا مالم يعرفه الأمويون أبداً. وقد ظنوا حين ولاهم الناس في الشامأنهم أخضعوا العالم الإسلامي بقوة جيش الشام ، وأنهم أذلوا أعناق المسلمين به . فذلت ، باسم الجير الإلمي و وأنه قدر على الناس أزلا ، أنهم خاضعون لهم محكومون بأمرهم . ولكن للمجتمع نزوته الحيوية كما قلت . فظهر أصحاب مذهب الإرادة الحرة ينكرون عليهم و فكرة الجبر المطلق وينفون أشد النبي أن الإنسان وبالتالى المجتمع كله خاضع لقوة خارجية عمياء، عليه أن يخضع لها أو أن يستجيب لكل أوامرها استجابة مطلقة ، ويجددون الفكرة التى انتشرت كالهشيم ، إن كل ما يحدث على المسرح السياسي الإسلامي إنما قدر أزلا، والأمر أنف . لم تكن حركة أصحاب مذهب الإرادة الحرة أوما أسماهم أعداءهم بالقدريين امتداداً لحركة خارجية ، وإنماماً للنسق الفلسفي اليوناني المسيحي من قبل لا نجد أبداً في تاريخ نشأة الفكر الإسلامي ، أسساً تسند القول بأن المسلمين هنا في أول أمرهم كانوا في مجال بحث الاختيار والجبر ، تلاميذ للمسيحيين أو لليونان . إن النصوص واضعة أن الأمر كان فقط من بنية مجتمعهم ، كان فقط معارضة سياسية لبني أمية ، استند أصحابها فيه إلى العقل ، و به فسروا النصوص ،

وكانت أول نزوة حيوية لهذا المجتمع . . . أعقبتها ثورات جارفة أودت فى نهاية الأمر بالأمويين ، ظهرت الحركة أولا فى مدرسة محمد بن الحنفية فى المدينة ثم انتقلت إلى مدرسة الحسن البصرى فى البصرة ، وفى البصرة نفسها ظهرت الحركة . ولنتقل الآن إلى البصرة ، لنرى كيف تم هذا الأمر فيها وكيف ظهر .

كانت بنية البصرة الأثنولوجية من أعجب البنيات ، كانت البصرة حيثل ثغر الدولة الحقيقي وموفد الأجناس ، يأتون إليها من كل صوب . وتتزاحم الآراء فيها وتتضارب وتختلف نظم العيش فيها وطرز الحياة ، كانت البصرة أموية كما يقولون تدين بالولاء لبني أمية ، حين أضفى بنوا أمية المال وأغدقوه على كثير من رجالها ، وعاش هؤلاء الأتباع وعيشة الترف الحيالي ، وشاعت الفاحشة بين هؤلاء وانتشرت الحياة الرخية في قصور البصرة — كان أهلها — أكثر أهالى المسلمين فساداً ، تحللوا من كثير من التكاليف ، وارتووا من الفواحش المستحدثة ، وشاعت الفكرة أنه قدر علينا ولا محيص . والبصرة الشهاء العجوز الشمطاء ، ذات الأصول العريقة تجد من أصولها الوثنية ومن روادها الأغنياء ، وذوى التاريخ الإلحادي القديم ما يحلل العريقة تجد من أصولها الوثنية ومن روادها الأغنياء ، وذوى التاريخ الإلحادي القديم ما يحلل عللها من شرع الله . كانت الشريعة فقط لتلك الجماعة الكادحة الفقيرة .

أيقن جماعة منخلص التابعين أن الأمر ليسلم ، وأن الدنيا تغيرت بهم وعليهم وأن شرع الله لا يأبه به حاكم ولا محكوم فالنجاة النجاة من الدنيا وفتنتها فليعتزلوا الفتنة العمياء اليقظاء ، وعلى رأس هؤلاء تابعى ، رجل اعتبر سيد التابعين ، وهو الحسن البصرى (ولد عام ٢٧ ه وتوفى عام ١١٠ ه) وفى مسجد البصرة ، كان الحسن البصرى يعقد حلقته أو مدرسته ، وكان يلقى اليها بأفانين العلوم الإسلامية . ويحاول — قلر استطاعته — هو وتلاميذه تجنب فتن السياسة وفتن الدنيا . وعن هذه المدرسة ظهرت الفرق المتعارضة الأصول ، فالزهد ومدرسته ينسبان إليها ، والمعتزلة منها خرجت ، وأهل السنة والجماعة يعتبرون والقدرية تمت إليها بأكبر الأسباب ، والمعتزلة منها خرجت ، وأهل السنة والجماعة يعتبرون الرجل سلف الأمة الإسلامية . وقد اتهمته الشيعة بأنه كان لسان بنى أمية بل كانوا يرون بأنه الرجل سلف الأمة الإسلامية . وقد اتهمته الشيعة بأنه كان لسان بنى أمية بل كانوا يرون بأنه الرجل سلف الحجاج ولسان الحسن ما قام لمنى مروان أمر فى الدنيا : مما لا شك فيه أن الرجل

قد هادن بنى أمية ، ولكنه فى الوقت عينه أعلن بدون مواربة أن على بن أبى طالب هو « ربانى هذه الأمة ، . بل إنه يقول « وأما والله لقد فقدتموه سهماً من مرامى الله ، غير سؤم لأمر الله ، ولا سروقة لمال الله ، أعطى للقرآن عزائمه فيا عليه وله ، فأحل حلاله وحرم حرامه حتى أورده ذلك رياضا مونقة ، وحدائق مغدقة (١) ، . . . ولا ينبغى أن نصم الرجل بالنفاق ، أو أن نظر إلى موقفه المحايد فى ضوء أحكامه القيمة المعاصرة فلعل الرجل قد أراد ألا تفشل دعوته ، وألا يقضى عليها بنو أمية قضاء تاماً . فلجأ إلى نوع من التخفى أو التقية فى إظهار آرائه وإلى إلقاء المذاهب المتباينة من حلقته حتى لا يضار هو وتلامذته . وتنتهى حلقته انتهاء كالهلا

ولكن الأمر حواليه فى البصرة يضخم أو يتعلل الناس فى المعصية بالقدر . وكانت المدينة تشتعل حينتذ بالنظرية التى تفكر أن يكون القدر سالبًا للاختيار أو بمعنى آخر بنظرية حرية الإرادة الإنسانية . والحسن البصرى - فيا نعلم - نشأ بالمدينة وربى فيها . ويبدو أنه كان قدرياً فى مرحلة من مراحل حياته . فإن الشهرستانى يذكر أنه رأى رسالة للحسن البصرى - كتبها إلى عبدالله بن مروان فى قول ، وإلى الحجاج فى قول ، وقد سئل عن القدر ، فأجاب بما يوافق مذهب القدرية ، واستدل فيها بآيات من القرآن ودلائل عقلية .

وقد أورد لنا القاضى عبدالجبار المعتزلى هذه الرسالة ، وفيها يقرر الحسن البصرى — إن صحت أنها له — أن كل شيء بقضاء الله وقدره — إلا المعاصى — وأنه أدرك السلف الذين قاموا لأمر الله واستنوا بسنة رسوله ، فلم يبطلوا حقا ، ولا ألحقوا بالرب تعالى ، إلا ما ألحق به نفسه . ويذهب الحسن إلى أن الله لم يخلق الناس لأمر ثم يحول بينهم وبينه ، لأنه تعالى وليس بظلام للعبيد » . ويقرر — الحسن أن السلف لم يجادلوا في تلك المشكلة لأنهم كانوا على أمر واحد . « وإنما أحدثنا الكلام فيه ، لما أحدث الناس من النكرة له ، فلما أحدث المخدون في دينهم ما أحدثوه ، أحدث الله للمتمسكين بكتابه ما يبطلون به المحدثات ، ويحدرون به من المهلكات (٢) . ، وهو يرى « شر الأمور محدثاتها » وأن هذه المحدثات هي في نسبة الشر إلى الله ، ويبدأ في دحضه : « فإن ما ينهى الله عنه فليس منه ، لأنه لا يرضى في نسبة الشر إلى الله ، ويبدأ في دحضه : « فإن ما ينهى الله عنه فليس منه ، لأنه لا يرضى ما يسخطه من العباد ، لأنه تعالى يقول : (ولا يرضى لعباده الكفر) ، فلو كان الكفر من قضائه وقدره لرضى عن عمله ، ولو كان الأمر كما قال المخطئون ، لما كان لمتقدم حمد فيا عمل . ولا على متأخر لوم ، ولقال تعالى جزاء بما عملت بهم ، ولم يقل جزاء بما كانوا يعملون ، ثم يحال أن ينقض الفكرة المجبرة فيذكر أن أهل الأهواء والجهل من لا يعملون دقائق الأمور عاول أن ينقض الفكرة المجبرة فيذكر أن أهل الأهواء والجهل من لا يعملون دقائق الأمور

<sup>(</sup>١) الجاحظ : البيان والتبيين ج ٢ ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار : طبقات المعتزلة ص ٢١٦.

يقولون إن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء ، ولو نظروا إلى ماقبل الآية و بعدها لتبين لهم أن الله تعالى لا يضل إلا بتقدم الفسق والكفر ، لقوله تعالى : (ويضل الله الظالمين) أى يحكم بضلالهم ، ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدى القوم الفاسقين ) . ثم ينتهى إلى القول بأن الحجيرة ، وهم المخالفون لكتاب الله وعدله ، يعولون فى أمر دينهم على القضاء والقدر ، ثم لا يرضون فى أمر دنياهم إلا بالاجتهاد والبحث والطلب والسعى ، ولا يعولون فى أكثر دنياهم على القضاء والقدر ثم يذكر قول الله تعالى ( قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها ) . فلو كان هو الذى دساها لم خيب نفسه ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوآ كبيراً » (١) ج

ويحاول الشهرستانى أن يدافع عن الحسن البصرى وينزهه عن القول بالقدر ، فيقول و ولعلها لواصل بن عطاء ، فما كان الحسن عمن يخالف السلف فى أن القدر خيره وشره من الله تعالى ، فإن هذه الكلمة كالمجمع عليها عندهم (٢) ولكن من المرجع أن الحسن البصرى اعتنق عقيدة القدر ثم ما لبث أن تراجع عنه . ويذكر المؤرخون أن أيوب السختيانى (المتوفى عام ١٣١ه) أتاه وهدده ببنى أمية و وأيوب لم يخوفه بالسلطان على سبيل سعاية به إليه وأيوب أعظم قدراً من ذلك ، ولكنه خوفه لسطوة السلطان عليه إن علم به ، هذا على جهة النصح له ، لأن بنى أمية كانت مجمعة - إلا من عصم الله - على الإجبار ١٤٣٠؛ وسواء أكان أيوب عيلالبنى أمية أم ناصحاً أميناً ، فقد تراجع الحسن عن رأيه . ويقول طاش كبرى زاده إن الحسن البصرى و تكلم فى شىء من القدر ، فرجع عنه ، ثم أنكر عليه أشد الإنكار . وأخذ ينكر على معبد الجهمى (٤) - أول رواد فكرة الإرادة الحرة فى الإسلام الحسن - هل هذا موقف النفاق ، أم أنه كان أموياً ، هناك ترجيح آخر إنه لم يكن أمويا فى أعاقه ، إنماكان يكرههم . ولكنه كان يمنى أولا و ببراعة ، بالرأى المخالف لبنى أمية ، ثم ينكره نتيجة لبطشهم العنيف . فكان يدلى أولا و ببراعة ، بالرأى المخالف لبنى أمية ، ثم ينكره - حين يهددون تقية - وهو على علم بأن الإنكار لا يفيد، إن الرأى المخالف لبنى أمية ، ثم ينكره بي يعيش أمداً طويلا .

أما أول أصحاب مذهب الإرادة الحرة فى الإسلام . فهو معبد بن خالد الجمهنى : وقد نشأ معبد فى المدينة لا فى البصرة ، ويبدو أنه عاش فى المدينة معظم حياته ، ثم انتقل إلى البصرة فى أواخر أيامه . وقد كان من تلامذة أبى ذر الغفارى ، وكان أبو ذر من أعداء

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار : طبقات ص ٢١٧ . أبن المرتضى : المنية ص ١٤٠١٣ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : الملل والنحل ح٢ ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) البلخي : مقالات ص ٨٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة ج ١ ص ٣٥ .

عَبَانَ والأُموية . وقد روى معبد عنه ، كما روى عن معبد مجموعة من علماء البصرة وزهادها كمالك بن دينار وأبي التياح يزيد بن حميد وإبراهيم بن سعد (١) . وقد أجمعت كتب العقائد الإسلامية على أن معبداً الجهني هو أول من تكلم في القدر من المسلمين (٢) . وكان يعلن أنه و لا قدر والأمر أنف » . والأخبار عن معبد قليلة . نشأ في المدينة وتتلمد على أبي ذر الغفارى ، ويبدو أنه رحل معه إلى الشام ، فإن الأخبار تروى أنه روى عن معاوية ، أي استمع إلى أحاديث يرويها معاوية عن الرسول ، وهذا يدل على أنه كان في صحبة أبي ذر في رحلته المشهورة إلى الشام ، حين أنكر على معاوية والأموية في دمشق ثراءهم وترفهم وتلاعبهم ببيت المال مدعين أن المال « مال الله » وأعلن أبو ذر نظريته أن المال « مال المسلمين » ونتج عن هذا إعلان الأموية لنظرية الجبر الإلمي المطلق ، وأن القدر الإلمي هو الذي فرض وجودهم على أعناق المسلمين وعلى بيت مالهم . ولا شك أن معبدا كان يلحظ الأحداث مع أستاذه ، وحين أعناق المسلمين وعلى بيت مالهم . ولا شك أن معبدا كان يلحظ الأحداث مع أستاذه ، وحين أعنان أبا ذر وأعاده إلى الحجاز ، عاد معبد . وعاش في المدينة .

ويبدو أن أثره كان كبيراً في المدينة ، واعتنق علماء المدينة من التابعين مذهبه ، يذكر طاش كبرى زاده : وما بتى ممن سلم من هذه المداهب الباطلة إلا شرذمة قليلة من خواص العلماء والسلف الصالح ، ممن عصمهم الله عن الذيغ والطغيان ، وأولئك من حزب طائفة لا يزالون ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة » (٣) ونستنتج من هذا أن عقائد معبد الجهني قد انتشرت كالهشيم في العالم الإسلامي .

وانتقل معبد إلى البصرة، وتذكر المصادر أنه ذهب هو وعطاء بن يسار إلى الحسن البصرى. وقال لا يا أبا سعيد : هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم \_ ويقولون ، إنما تجرى أعمالنا على قدر الله . وأن الحسن أجابهما » لا كذبأعداء الله » (ألا) ويبدو أن معبدا تتلمذ على الحسن بعد ذلك ، أو على الأقل تقابل الاثنان وأثر كل منهما في الآخر (٥٠) .

وهنا يتبين لنا حقيقة دعوة معبد الجهنى . أنه ينكر على ملوك بنى أمية مظالمهم باسم العدل الإلهى . وهناك نص حاسم يثبت أن معبدا نادى بنظرية العدل ، كما عرفها المعتزلة – فيا بعد : ذكر القاضى عبدالجبار أن أم معبد الجهنى قابلت الحسن البصرى بعد قتله وقالت له – وهى

<sup>(</sup>١) الكدبي : مقالات ... ص ٨٩ والقاضي عبد الحبار : طبقات ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) البندادى : الفرق ص ١٧ ، ٧٠ ، ٢٢٠ والإسفراييني : التبصير ص ١٣/١٠ ، والأسمراييني : اللل ج ١ ص ١٣ .

<sup>(</sup>٣) طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة ج ٢ ص ١٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة ج ٣ ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن العاد : شذرات الذهب ج ١ ص ٨٨ والذهبي : ميزان ج ٣ ص ١٨٣ .

تقص أخبار اينها « لقد شهدت ابنى فى الناس يقول القول بالعدل » (١) لقد كان معبد الجهنى أول من أعلن إذن نظرية العدل المعتزلية فى العالم الإسلامى، وأول من نادى بحرية الإرادة الإنسانية ، كما أنه أيضاً ودد دعوة أستاذه أبى ذر الغفارى عن الكنوز ، ومال الله ، ومال المسلمين .

ولم يكتف معبد الجهنى بهذا ، بل دعا أيضاً إلى نظرية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فخرج مع محمد بن الأشعث فى ثورته المشهورة على بنى أمية . وفشلت ثورة ابن الأشعث ، وقبض على معبد الجهنى وأودع سجن الحجاج مقيداً . وكان الحجاج يعلبه عذاباً شديداً ، ثم عن للحجاج أن يتشنى به . فطلب من أتباعه أن يأتوا إليه به ، فلما رآه الحجاج قال له : يا معبد ، كيف ترى قسم الله لك : قال : ياحجاج ، خل بينى وبين قسم الله ، فإن لم يكن لى قسم إلا هذا رضيت به . فقال له : يا معبد أليس قيلك بقضاء الله . قال : يا حجاج . ما رأيت أحداً قيدنى غيرك . فأطلق قيدى ، فإن أدخله قضاء الله رضيت به رفعت الإرادة الإنسانية الحرة ، وعدل به الله الذى لا يظلم أحداً ، وأمر الحجاج بتعذيبه ، فعذب وقتل صبراً ( بعد عام ١٨٥)

كان معبد الجهنى إذن من أكبر الشخصيات الإسلامية الأولى - وهو يمثل امتداد مدرسة أبى ذر الغفارى - وألاحظ أن هذه المباحث القدرية الأولى ، إنما نشأت عن بنية المجتمع الإسلامى حينئذ ، مع اجتهاد عقلى فى النص القرآنى وفى السنة ، ولكن الأوزاعى - (ولد ببعلبك سنة  $\wedge \wedge$  وتوفى ببيروت عام  $\wedge \wedge$  وكان من عملاء بنى أمية - يذكر أن أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن . كان نصرانياً فأسلم ، ثم تنصر . وأخذ غيلان بن مسلم الدمشتى عن معبد  $\wedge$  .

ولا شك أن محاولة ربط عقائد أصحاب مذهب الإرادة الحرة بنصرانى أسلم، ثم تنصر محاولة غير صحيحة ، سار عليها أصحاب الفرق المختلفة . لقد كان معبد الجهنى على دين كبير ، وتابعيًّا ومحدثًا صدوقًا . أخرج له ابن ماجة . وهو أيضًا في رأى الذهبي في الميزان – تابعي صدوق ، ولكنه سن سنة سيئة . وكان الذهبي حنبليا متعصباً ، ومع ذلك – فقد كان مؤرخاً دقيقًا . ونراه يهاجم عدداً كبيراً من القدريين ، ولكنه مع هذا يذكر أن أصحاب الصحاح قد احتجوا بهم . ومن الأمثلة على هذا قتادة بن دعامة السدوسي ، ويذكر الذهبي

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار : طبقات ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار: طبقات ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) الإسفراييني : التبصير ص١٣.

أنه و حافظ ثقة ولكنه مدلس رمى بالقدر» (١) و يذكر نفس الشيء عن مكحول عالم الشام (٢). وكان مكحول من أكبر أتباع غيلان ــ كما سنرى بعد . بل إن أثر القدرية ــ معبد الجهني وغيلان الدمشقى على علماء المدينة بالذات كان كبيراً . وسيدعى عدد من علماء المدينة بأنه غيلانى .

انتقل أثر معبد إلى أرجاء العالم الإسلامى وسمى أتباعه قدرية « ودام مذهبه بين دهماء الرواة من أهل البصرة . قروناً » كما يقول عالمنا محمد بن زاهد الكوثرى (٣) . فالرجل إذن أهمية وتأثير في دوائر أهل الحديث ، مما دعا عبدالله بن عمر إلى محاربة المذهب القدرى . ولكن الخوض في القدر لم يتوقف . يقول ابن تيمية « ثم كثر الخوض في القدر ، وكان أكث الخوض فيه بالبصرة والشام و بعضه في المدينة ، فصار معتقدوهم وجمهر رهم يقرون بالقدر السابق و بالكتاب المتقدم وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق الأعمال . « وتطورت الفكرة في البصرة — كما يقول محمد بن زاهد الكوثرى — عند طائفة منهم إلى حد أن جعلوا للخالق ما ينسبه الثنوية إلى النور وإلى المخلوق ما يعزونه إلى الظلام » .

ولم يكن هذا ما يقصده معبد الجهني على الإطلاق . إن الرجل كان يريد أن يدافع عن شرعية التكاليف فقط ، فني أن يكون القدر سالبًا للاختيار ، فانتهى المذهب إلى ما انتهى إليه .

وكان أثر معبد الجهني فيمن تلاه من حركات فكرية كبيراً. ويربط طاش كبرى زاده بين معبد الجهني وواصل بن عطاء ، ويرى أن الاثنين كانا مبدأ الاعتزال وهذا يدل على أثر القدريين الأوائل في المعتزلة ويذكر طاش كبرى زاده كان الحلاف يتدرج شيئاً فشيئاً إلى آخر أيام الصحابة حتى ظهر معبد الجهني وغيلان الدمشقي وواصل بن عطاء . وعرو ابن عبيد ويونس الأسوارى وخالفوا في القدر وإسناد جميع الأمور إلى تقدير الله تعالى وهلم جرا ، إلى أن ظهرت قواعد الاعتزال »(٤) ويقرر الشهرستاني أنه حيبا قال واصل بن عطاء بالقدر «إنما سلك في ذلك مسلك معبد الجهني وغيلان الدمشقي »(٥) .

أما الشخصية الثانية التي نادت بحرية الإرادة الإنسانية ، فهي شخصية غامضة ، لم يصل الينا من أخبارها الكثير . ومن العجب أن يظهر في دمشق ــ عاصمة الأمويين ومركز نظرية الجبر .

<sup>(</sup>١) الذهبي : ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج٣ ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) محمد بن زاهد الكوثري ! مقدمة تبيين كذب المفتري ص ١١ .

<sup>( ؛ )</sup> طاش کبری زاده ! مفتاح ... ج ۱ ص ۳۵ و ج ۲ ص ۳؛ .

<sup>(</sup> ه ) الشهرستاني : الملل والنحل ج ١ ص ٦٣ .

يذهب المقدسي في البدء والتاريخ وابن العبرى ، في مختصر الدول إلى أن أول من نادى بالقدر في الشام ، بل نادى بالاعتزال هو عمرو المقصوص . وكان عمرو معلم معاوية الثانى ، وأثر أكبر الأثر فيه . فاعتنق معاوية الثانى مذهب الإرادة الحرة في مركز الجبرية ... دمشق . فلما مات يزيد، وبايع معاوية الناس، توجه إلى معلمه ليسأله . فقال له عمرو المقصوص : إما أن تعدل ، وإما أن تعتزل . فخطب معاية فقال : إنا بلينا بكم ، وابتليتم بنا . وإن جدى معاوية نازع الأمر من كان أولى منه وأحق . فركب منه ما تعلمون حتى صار مرتهنا بعمله ، معاوية نازع الأمر من كان أولى منه وأحق . فركب ردعه ، واستحسن خطأه ، لا أحب أن ألى الله بتبعاتكم ، فشأنكم وأمركم ولوه من شئتم . فوالله لأن كانت الخلافة مغنماً لقد أصبنا منها حظاً ، وإن كانت شراً ، فحسب آل أبى سفيان ما أصابوا منها . . ثم نزل واعتزل الناس ، حتى مات بعد أربعين يوماً من خلافته ، ووثب بنو أمية على عمرو المقصوص ، وقالوا : أنت أفسدته وعلمته ، ثم دفنوه حياً ، حتى مات . فكان الشهيد الثانى للمذهب القدرى (١٠) . ولم تترك المصادر لنا شيئاً آخر عن حقيقة هذه الشخصية . ولم نظفر بشيء منها في كتب المعتزلة .

وكانت الشخصية القدرية الثالثة هي شخصية غيلان بن مسلم الدمشقي الشهيد الثالث لمذهب والإرادة الحرة والمثل الأعلى الدفاع عن عقيدته والثبات عليها في وجه عتاة بني أمية . وقد اختلف في اسمه ، فذهب البعض إلى أنه غيلان بن مسلم القبطي ، وذهب البعض الآخر إلى أنه النبطي (٢) . والنبطي أقرب إلى الصحة . وقيل إن اسمه هو غيلان بن يونس وقيل أيضًا : ابن مسلم أبو مروان مولى عمان بن عفان . وقد درس في المدينة من المدينة من المحنوب على الحسن بن محمد بن الحنفية . وكان الحسن من قلل من قبل من يعتنق الإرجاء ، بل هو واضع الملهم والمنا المناه على المعادر أن والغيلانية من المعتزلة قالت به . ويبدو أيضاً أنه آمن بالعدل والتوحيد (٢) ولقد اشتهر بفصاحته وبلاغته أو تفانيه في عقيدته . وكان الحسن بن محمد ابن الحنفية يقول إذا ارتآه : هو حجة الله على أهل الشام ، ولكن الفتي مقتول ، وكأنه أحس بن عمد عبثه له الأمويون .

وعاد غيلان إلى دمشق ، وتحدد المصادر داره بأنها كانت فى ربض باب الفراديس شرقى دمشق . وأخذ يتردد على المدينة حيث أثر فى معظم علمائها (٤) . ومن المحتمل أنه تأثر بمعبد الجهنى . ويعتبره طاش كبرى زاده من « أثمة المعتزلة » و يجعله من مدرسة الحسن البصرى

<sup>(</sup>١) المقدسي : البدء جـ ٦ ص ١٧ . وابن العبرى: مختصر الدول ص ١٩١ .

<sup>(</sup> ۲ ) البندادي : الفرق ص ۷۰ .

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار : طبقات ص ٢٣٠ .

 <sup>(</sup>٤) الكعبى: مقالات ص ٧٦.

وأصحابه ، أى أنه تتلمذ على الحسن البصرى (١) . ولا شك أن من عدم الدقة تسمية غيلان ابن مسلم بالمعتزل ، ولكنه مما لاشك فيه أن غيلان كان أصلا من أصول المعتزلة ومرجعاً كبيراً لهم وفي الحقيقة كان غيلان المبشر الحقيقي بمذهب العدل .

وكان غيلان داعية لمذهبه فى علانية مطلقة ، فلم يتخذ طريق الحسن البصرى - طريق التقية ، وإخفاء عقيدته . وقد نقلت إلينا المصادر المناقشات العديدة التى كانت بين غيلان وبين خصومه ، عن طريقين : طريق أعدائه ، ويبدو فيها غيلان فى صورة المنهزم ، وطريق أنصاره ، ويبدو فيها في صورة المنتصر .

ويهمنا منها مناقشاته مع عمر بن عبد العزيز. ويبدو أن هذا الخليفة الأموى كان على صلات طيبة به . وكان غيلان يدخل عليه وعمر يسأله عن أحوال الناس ، ويذكر ابن نباتة والملطى مناقشاته العقائدية مع عمر (٢) . ويظهران فيها عمر المتكلم باسم الجبر منتصراً على غيلان - المعبر عن حرية الإرادة . وكانا يتلاحيا بالآيات القرآنية، يورد هذا آيات الجبر، وذلك آيات الحرية وتنتهى القصة إلى أن غيلان انقطع فى الجدال، وأنه وعد الخليفة بألا يتكلم وفي هذا الأمر أبداً . ووفي بوعده . فلما مات عمر، سال منه السيل .

أما الأخبار المعتزلية ، فتقرر أن عمراً كان من محبى غيلان ، وأنه آمن بالقدر وأنه كان يقول د من سره أن ينظر إلى رجل قد وهب نفسه لله ، وفرغها له ، وليس فيه عضو إلا وينطق بالحكمة ، فلينظر إلى هذا الرجل<sup>(٣)</sup>.

وقد حملت إلينا النصوص المعتزلية رسالته إلى عمر بن عبد العزيز، ويدعوه غيلان إلى الإيمان بمذهبه القدرى: أبصرت يا عمر وما كدت ، ونظرت وما كدت ... اعلم يا عمر أنك أدركت من الإسلام خلقاً بالياً ، ورسماً عافياً ، فيا ميتا بين الأموات ألا ترى أثراً فتتبع ، ولا تسمع صوتاً فتنتفع . طفا أمر السنة ، وظهرت البدعة ، أخيف العالم فلا يتكلم ، ولا يعطى الجاهل فيسأل . وربما نجت الأمة بالإمام ، فانظر أى الإمامين أنت ، فإنه تعالى لا يقول : تعالوا إلى النار . إذن لا يتبعه أحد . ولكن الدعاة إلى النار هم الدعاة إلى معاصى الله . فهل وجدت يا عمر حكيماً يعبب ما يصنع ، أو يصنع ما يعيب ، أو يعذب على ما قضى ، أو يقضى ما يعلب عليه . أم هل وجدت رضيماً يعلم الناس على العباد فوق الطاقة ، أو يعذبهم على الطاعة ، أم هل وجدت عدلا لا يحمل الناس على يكلف العباد فوق الطاقة ، أو يعذبهم على الطاعة ، أم هل وجدت عدلا لا يحمل الناس على

<sup>(</sup>١) طاش كبرې زاده : مفتاح ج ٢ ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن نباتة : سرح العيون ص ١١٨ والملطى : التنبيه .. ص ١٥٨ ، ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار : طبقات ص ٢٤٩ .

الظلم والتظالم ، وهل وجدت صادقاً يحمل الناس على الكذب أو التكاذب بينهم ، كفي بيان هذا بياناً ، وبالعمي عنه عمي (١) .

هذا خطاب غيلان المشهور إلى عمر بن عبدالعزيز، نجده يستخرج فيهعقيدته فى العدل الإلهى ، وسواء استخاب عمر لدعوة غيلان أو لم يستجب ، فإنه استدعاه لعدالته وتقواه ، وطلب منه أن يعينه فى أمور المسلمين ، وسأله غيلان أن يوليه بيع الخزائن ورد المظالم ، فولاه .

ويقف غيلان في سوق دمشق يبيع حوائج بني أمية ، وهو يعلن و تعالوا إلى متاع الخونة، تعالوا إلى متاع الخونة، تعالوا إلى متاع من خلف الرسول في أمته بغير سنته وسيرته ، ويصيح – وهو ببيع الخزائن و من يعزرني ممن يزعم أن هؤلاء كانوا أثمة هدى . وهذا متاعهم والناس يموتون من الجوع ، ومر به هشام بن عبد الملك – فاستشاط غيظاً وقال و أرى هذا يعيني ويعيب آبائي . والله إن ظفرت به ، لأقطعن يديه ورجليه ،

وحين ولى هشام - أحوال بنى أمبة وعاتيها - الحلافة خرج غيلان وصاحبه صالح إلى أرمينية يعيبان على هشام مظالمه ومظالم بنى أمية باسم الحق الإلهى أو الجبر الذى لا مرد له . فارسل هشام فى طلبهما ، فجىء بهما ، ثم استدعاه هشام وناقشه : زعمت أن ما فى الدنيا ليس هو عطاء من الله لنا . فقال له غيلان : أعوذ بجلال الله أن يأتمن خواناً ، أو يستخلف الحلفاء من خلقه فجارا . إن أثمته القوامون بأحكامه ، الراهبون لمقامه ، الذين كابدوا بالعدل الدول ، وخافوا مقاماً لا يجدون عنه حولا . ولا يتعللون بالعلل ، باتوا ومقامهم المحمود ، وليلهم المشهود ، بطول القيام والسجود . لم يول الله وثاباً على الفجور ، ولا ركاباً المحظور ، ولا شهاداً للزور ، ولا شراباً للمخمور ، عند ذلك أمر بحبسه ه (٢) ومن السجن أخذ يرسل رسائله إلى أصدقائه وأتباعه ، يعلن فيهما مذهب فى العدل . وكان من فصحاء الكتاب وبلغائهم ،

ورأى هشام أن يضني على قتله لغيلان وصاحبه صالح بعض المشروعية ، فدفع به إلى الأوزاعي ليناقشه ، ويفتى في أمره . وكان الأوزاعي عميلاً وضيعًا لبني أمية ، عاش في رحابهم ، يغدفون عليه الأموال ، ويشترون دينه ودنياه ، ويدفعون ثمن فتاويه ، وهو يحارب مجتمع المسلمين ، ويفتى بقتل كل من عبر عن آلام هذا المجتمع . وناقش الأوزاعي غيلان ، وثبت غيلان على رأيه ، فأفتى الأوزاعي لهشام بتعذيبه وقتله .

فأمر هشام بإخراجهما من السجن ، وأمر بقطع أيديهما وأرجلهما ، وأتى هشام متشفياً يقول لغيلان : كين ترى ما صنع بك ربك . فالتفت غيلان فقال : لعن الله من فعل بى هذا .

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: طبقات ص ٢٣١، ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار: طبقات ص ٢٣٣.

ثم عطش صالح ، فاستسقى له غيلان . فقال له بعض أهل الشام : لا نسقيكم حتى تشربوا من الزقوم . فالتفت غيلان إلى صالح مبتسها وقال : ياصالح . زعم مؤلاء أنهم لا يسقوننا حتى نشرب من الزقوم. ولعمرى لثن كانوا صدقوا ، إن الذى نحن فيه ليسير فى جنب ما نصير إليه بعد ساعة من عذاب الله . ولأن كانوا كذبوا ، إن الذى نحن فيه يسير فى جنب ما نصير إليه بعد ساعة من روح الله ، فاصبر يا صالح . . . مقامك مقام شريف ، ومتجرك متجر ربح ، وإنما نقم منا أن قلنا : إن ربنا منصف لا يجور . . . فقال له صالح : أحياك الله حيًا وميتاً ، كم أحييتنى حيًا وميتاً . . . ثم مات صالح ، وصلى عليه غيلان ، ثم أقبل على الناس يقول : قاتلهم الله ، كم من حق قد أماتوه ، وكم من باطل قد أحيوه ، وكم من ذليل فى دين الله أعزوه ، وكم من عزيز فى دين الله أذلوه » وذهب الأمويون إلى هشام بن عبد الملك ، وقالوا له : قطعت يدى غيلان ورجليه . وأطلقت لسانه . فقد بكى الناس حوله ونبههم على وقالوا له : قطعت يدى غيلان ورجليه . وأطلقت لسانه . فقد بكى الناس حوله ونبههم على ما كانوا غافلين عنه . فأرسل إليه يقطع لسانه . فقيل له : أخرج لسانك . فقال : لا أعين ملى نفسى . فكسروا فكبه واستخرج لسانه فقطعوه ، فات رحمه الله » (1) .

إننا نرى بوضوح أن الرجل — كان من أعظم الشخصيات الإسلامية في تاريخ الأمة الإسلامية كلها ، إنه إنما كان عمل المجتمع الإسلامي تمثيلا مثاليا في مقاومته لبني أمية . كان ضمير هذا المجتمع يتكلم باسمه ، ويتعذب أشد العذاب لأجله ولسنا نجد في كل ما ترك من كتابات أو رسائل أثراً لتفكير خارجي عن الإسلام ، ولا نجد في كتاباته مناقشة عقلية جدلية نقوم على أسس منطقية . كما نرى هذا في مجامع المسيحيين في ذلك الوقت ، المسلحين بالفلسفة البونانية والمنطق البوناني ، إنما نرى حماساً مذهبيناً يأخذ على الرجل كل جوانحه ، وامتداداً لدعوة التابعي الجليل معبد بن حالد الجهني وصديقه ابن يسار — وهما يناديان : هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالم . ويقولون إنما تجرى أعمالنا على قدرالله ، كان غيلان يمثل المجتمع دماء المسلمين ويأخذون أموالم . ويقولون إنما تجرى أعمالنا على قدرالله ، كان غيلان يمثل المجتمع الإسلامي . فالمسألة إذن هي في نطاق إسلامي بحت ، ولا تتعداه ، فلا أخذ أصحاب مذهب الإرادة الحرة من بيلاجيوس ولا من يوحنا الدمشتي ولا من غيرهما .

ويبدو أن غيلان كان مرجئا أيضًا، وقد كان هذا من أثر تلمذته على الحسن بن محمد بن الحنفية ويدعم هذا مؤرخ العقائد الإسلامية الإمام الأشعرى، فذكر أن الغيلانية - أصحاب غيلان - من فرق المرجئة . وكذلك البغدادى والإسفراييني ، فقد اعتبرا الغيلانية مزيجاً من الإرجاء في الإيمان ومن القدر على مذهب القدرية (٢)

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار: طبقات ص ٢٣٢، ٢٣٣

<sup>(</sup>۲) الأشعرى : مقالات ج ۱ ص ۱۳٦ والبغدادى : الفرق ص ۱۲۳ والإسفراييني : التبصير ص ۱۲۳ و...

أما عقيدته في الإرجاء ... فقد ترك لنا هذا النص عنه و جائز أن يعذب الله أهل الكبائر ، وجائز أن يعفوا عنهم ، وجائز أن يخلدهم ، فإن عذب أحداً ، عذب من ارتكب بمثل ما ارتكبه ، وكذلك إن خلده ، وإن عفا عن أحد ، عفا عن كل من كان مثله ، (١) وبهذا يكون غيلان مرجئاً فعلا ، ومن الثابت ... كما قلنا ... أنه تأثر بأستاذه الحسن بن محمد ابن الحنفية ، وأنه كان يناقض بهذا الأصل الخوارج . وهو أيضاً يبتعد بهذا الإرجاء عن المعتنلة .

ولغيلان أيضًا رأى فى فكرة الاستطاعة ، وهى القدرة على الفعل ، وأنها لكى تتحقق ينبغى أن يتحقق فيها السلامة وصحة الجوارح وتخليتها من الآفات (٢٠) . وقد تابعه فى فكرته عن الاستطاعة فيا بعد بشر بن المعتمر وثمامة بن أشرس ـــ وهما من كبار مشيخة المعتولة .

وأدلى غيلان أيضًا بدلوه في مسألة معرفة الله -- والإيمان به : إن معرفة الله الأولى -- هي اضطرار يلقيها الله في الإنسان ، هي ضرورية ، هي اضطرار ، وليست بإيمان . ولعل غيلان هنا يشير إلى الميثاق في عالم الذر . أما الإيمان فهو المعرفة الثانية بالله ، وهي معرفة اكتسابية وهي تشتمل على عبة الله والخضوع له والإقرار بما جاء به الرسول و بما جاء من عند الله تعالى . والإيمان لا يحتمل الزيادة ولا النقصان ، فهو لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه (٣) وقد أثر غيلان في عالمين من علماء المسلمين جميعًا أيضًا بين القدر والإرجاء وهما محمد بن أبي شبيب وأبي شمر الحنني (٤) .

ولكن كان أبرز رجال الغيلانية – مكجول بن عبدالله الدمشق محدث الشام الكبير (المتوفى نحو عام ١٩٦٨) ومجموعة كبيرة من محدثى الشام وقضاتها . وكانت الغيلانية وسما على من عرف من رجال الحديث من القدريين بحيث يقول الشافعي عن عبدالرحمن بن ثابت الزاهد وكان أعلم الناس بقول غيلان » (٥) وكانت لغيلان كتب ورسائل منتشرة في العالم الإسلامي – أهمها كتاب في الرد على الأوزاعي ، ويذكر القاضي عبد الجبار أن له من الرسائل ما يدخل في مجلدات تشتمل على التوحيد والعدل والوعيد وإلى الدعاء لله والتزهيد في الدنيا (٦) ويذهب

<sup>(</sup>١) الأشعرى : ج ١ ص ١٥٠ .

۲۲۸ نفس المصدر ج۱ مس ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٣) الأشعرى : مقالات ج ١ ص ١٣٦ ، ١٣٧ ، ٣٢٨ و ج ٢ ص ١٥٠ والبغدادى : الفرق ص ١٢٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) الأشعرى : مقالات ج ١ ص ١٣٥ والبغدادي : الفرق ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>ه) الكمي: مقالات ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) القاضي عبد الجبار : طبقات ص ٢٣٠ .

الكعبى إلى أنه كان يدعو إلى الله بقوله ورسائله (١). وقد بقيت رسائل غيلان إلى مدى طويل في العالم الإسلامي تؤثر في الكتاب والبلغاء و يحفظها العلماء والزهاد (٢). وكانوا يزاوجون بينها وبين مواعظ الحسن البصري (٣).

وبقيت الغيلانية فرقة متمايزة ، أثرت حقيًّا فى المعتزلة إلى أكبر حد ، ولكن كان لها كيانها الخاص بها . ويذكر القاضى عبد الجبار المعتزلى نفسه أن لغيلان أصحاباً كثيرين فى نواحى الشام يقال لهم الغيلانية (٤) .

كانت الغيلانية فرقة سياسية ، قامت كما قلت باسم المجتمع الإسلاى ضد الحكم الأموى ، الذى أنزل به عسفه وقسوته وضراوته وكانت غاياتها سياسية أكثر منها دينية كانت ثورة على الظلم الاجتماعى والاقتصادى الذى قام به الأمويون باسم الجبر الإلهى ، وحين قتل مؤسسها استمرت – فيا يبدو – وكفرقة سرية ، وما لبث أن انضم إليها أمير أموى يزيد ابن الوليد بن عبد الملك المشهور بالناقص ، لأنه أنقص الزيادة التي كان الوليد بن يزيد ابن عبد الملك الخليفة و الخليع ، زادها في أعطيات الجند ، ليضمن ولاعهم .

ثار يزيد مع جمهور الغيلانية ، وقضوا على الحليفة الحليع عام ١٢٦ه في معركة عسكرية كبيرة (٥).

وقد أعلن يزيد مبادئ الغيلانية فى خطبته بعد أن قتل الخليفة ( إن لكم على ألا أضع حجراً ، ولا أجرى نهراً ، ولا أكتنز مالا ولا أعطيه زوجة ولا ولداً ، ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد حتى امتد فقر ذلك البلد وخصائصه أهله بما يغنيهم .

فإن فضلت فضلة ، نقلته إلى البلد الذى يليه مما هو أحوج إليه ولا أجهزكم فى ثغوركم فأفتنكم وأفتن أهاليكم ، ولا أغلق بابى دونكم فيأكل قويكم ضعيفكم ، ولا أحمل على ألهل جزيتكم ما أجليهم به عن بلادهم ، وينقطع نسلهم .

ولكن لكم أعطياتكم فى كل سنة وأرزاقكم فى كل شهر ، حتى تستدر المعيشة بين المسلمين ، فيكون أقصاهم كأدناهم (٦) وفى الخطبة ، كما نرى ، نفس غيلان وآراؤه ، وهى

<sup>(</sup>١) الكعبى: مقالات ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٧٦ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الجاحظ : البيان والتبيين ج ١ ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) القاضي عبد الجبار: طبقات ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>ه) الكعبي: مقالات ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) الكمى: مقالات ص ١١٦.

تذكرنا بخطبته أمام خلافة عمر بن عبد العزيز وهي الحطبة التي قتله لأجلها هشام بن عبد الملك وينبغي أن نلاحظ أن الغيلانية هي التي خرجت مع يزيد لا المعتزلة، وقد وضعوا بهذا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تبنت المعتزلة هذا المبدأ نظريا، ولكنهم لم ينفذوه في عهد يزيد (1) مع أن عمر و بن عبيد كان يفضل يزيد عن عمر بن عبد العزيز ، وكان له رأى من أسوأ الآراء في عمر بن عبد العزيز . وكان عمر بن عبدالعزيز من أدعياء العدالة ، وممثلا بارعاً ، أما الحليفة العادل من بين خلفاء بني أمية ، فقد كان يزيد بن الوليد . وكان عمر و ابن عبيد على وشك القيام لمعونته ، لولا أن يزيد توفي بعد ستة أشهر من خلافته .

ولم يخرج المعنزلة بعدها ، بل اعتزلوا كل مشاركة إيجابية فى أى حركة سياسية ، حتى توفى عمرو بن عبيد فى عهد جعفر المنصور الخليفة العباسي .

أود أن أنتهى من هذا إلى أن الغيلانية كانت فرقة سياسية عملية ، كان أساسها بلا شك نظريًا — يتضح فى تبنيها لفكرة الاختيار الإنسانى ، وإنكار للجبر الإلهى ، كانت هذه الركيزة الأولى لقيامها ، ولكن كان المقصود بهذا الرأى النظرى إنكار الظلم الاجماعى الذى فرضه بنو أمية على جماهير المسلمين ، فقامت فى الشام لا فى العراق .

وأدت عملها الكبير في زعزعة أركان الحكم الأموي في عقر داره .

لقد مثلت الغيلانية ، النزوة الحيوية الأولى للمجتمع الإسلاى ، وانطلقوا فعلا من بناء هذا المجتمع ، والنزوة الحيوية – كما قلت من قبل ، هى تعبير جزئى عن المجتمع ، وانتفاضة من انتفاضاته ، وهى تتمثل فى رأى مخالف لرأى حكامه ، وإن كانت لا تعبر عن المجتمع تعبيراً كاملا، وتعنى أيضاً صرخة داوية لا تؤدى إلى تحطيم الحاكين بقدرما تؤدى إلى إقلاقهم وزازلة أقدامهم ، إنها هى الإرهاصات الأولى لثورة المجتمع ، ولكنها ليست حقيقة ثورته .

تلك هى الصحيفة الأولى من صحف القدرية — وهم المبشرون الأول بمذهب الإرادة الإنسانية الحرة ، ولكن خلال تأويل عقلى ، الإنسانية الحرة ، ولكن خلال تأويل عقلى ، وكانوا أيضًا حاجة من حاجات المجتمع ، ونزوة من نزواته . وهم المجبرة الأوائل أو الجهمية .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ١١٦.

# الفضال كن الى

# المحبرة الأوائل: الجهمية بنشأة التأويل العقلي

إن بحث نشأة التأويل العقلى فى العالم الإسلامى من الصعوبة بمكان، فإن ما لدينا من أخبار عن هذه النشأة قليل للغاية ، وحتى هذه الأخبار القليلة قد نقلت إلينا عن أعداء التأويل ، فوصلت مشوهة ناقصة . وقد دعا هذا إلى القول بأن أصل التأويل خارجى لم ينشأ فى بيئة إسلامية محضة ، وأن أصحابه استمدوا جوهر فكرتهم من مؤثرات وبيئة بعيدة كل البعد عن روح الإسلام ومنهجه . ولكن هذه الفكرة التى حملها أعداء المنهج العقلى غير صحيحة على الإطلاق وسأحاول خلال البحث التركيبي الذي أقوم به فى هذا الفصل ، أن أبين حقيقة هذه النشأة .

إن الحركة العلمية الأولى ، التي سادت العالم الإسلامي ، كانت بلا شك حركة جمع الأحاديث ، كان تكوين نصوص السنة هو العمل الأول الذي انبري له جماعة من « خلص التابعين ». يتتبعونه « رواية » وينفقون الجهد الجهيد في سبيل إقامته — وأقصد بإقامته هنا تتبع السنة حيثًا كانت . وبحن نعلم أن الحليفة الثاني كان قد نهى عن جمعها حتى لا تختلط « بكتاب الله ٤ . وهذا العمل الممتاز الذي قام به التابعون وتابعو التابعين كان من أكبر الأعمال العلمية الإنسانية ، وقد حفظ لنا بهذا و الأصل الثاني ، للإسلام في جوهره . ولكن نرى أن مجموعة لا يستهان بها من علماء السنة قد قبلت عدداً من الأحاديث الضعيفة أو غير القوية السند ، وتعلقت بظواهر ما فيها تعلقاً يصل إلى حد الجزم القاطع ، ونرى مجموعة أخرى من المفكرين الإسلاميين في هذا العهد قد روجوا لأفكار معينة غير إسلامية في شكل أحاديث انتشرت فى العالم الإسلامى كالهشيم ، وقبلها الجمهور الشعبي كأحاديث واردة عن الرسول، ومن المؤكد أن علماء السنة الكبار و أو السلف » وقفوا بالمرصاد لكل حديث غير صحيح السند ، وطبقوا قواعد الرواية الصحيحة تطبيقاً رائعاً على كل ما يرد أمامهم من أحاديث . ولكن حشو السنة بكل ما ورد من أحاديث كان عملا عادياً في ذلك الوقت لدى كثير من دواثر العلماء . واختلف هذا الحشوجغرافياً وبيثيًّا وعقائديًّا ومن الواضحأن هذا الحشوالذي أقام عالماً فوكلوريًّا. للجمهور الشعبي كان نزوة من نزوات المجتمع لابد أن يعيش المجتمع حيوينًا في آلامها وأن ينام فيها وأن يتغنى بها . تلك نزوة حيوية فى بناء كل مجتمع إنسانى .

وفى هذا الوقت بالذات ظهر أصحاب التفسير العقلى ، لقد راعهم هذا الحشو الكبير الذى حخل الحديث ، وضاقوا ذرعاً بمنهج السلف فى محاولة رد هذا الحشو عن طريق صحة السند فقط ، بينها هذا الحشو لا يعارض السمع فقط ، بل يعارض العقل . ثم امتدت المعارضة إلى منهج السلف أنفسهم ، منهج التمسك بالظاهر ، وعدم التأويل ولو كان التأويل تجيزه قواعد اللغة ، وبهذا ظهرت الاصطلاحات الفنية : « المقل » ، مقابلا للنقل ، و « التأويل ، مقابلا للتقليد و « التوفيق » مقابلا للتوقيف و « الدراية » مقابلة للرواية . وبدأ النزاع عنيفا ، تتلخل فيه السياسة أحياناً ، والتنافس العلمى أحياناً ، وسقط فيه صرعى كثيرون . ومازال النزاع فيه السياسة أحياناً ، والتنافس العلمى أحياناً ، وسقط فيه صرعى كثيرون . ومازال النزاع قائماً ، فقد انتقل التأويل الذى وضعه الجهمية قديماً إلى المعتزلة ، ومن المعتزلة انتقل إلى الشيعة الاثنى عشرية ، وأما مذهب الظاهر والتمسك بالأثر ، فقد بقى حتى الآن فى مذهب السلف وتوسط الخلف بين الاثنين ، يوفقون بين المعقول والمنقول ، ويتخذون طريقاً وسطاً بين الفريقين المتضادين ، والإسلام إنما أتى ليوجد أمة وسطاً ، ولذلك فإن المذهب الأخير قد ساد العالم الإسلام .

ولا شك أن هذا التأويل العقلى نزوة جيوية أيضاً مضادة لنزوة الحشو والاثنان : التأويل والحشو من أعماق المجتمع .

والآن أنتقل إلى بدء الحركة العقلية ، محاولا أن أضعها فى إطارها الحقيقى خلال الغموض والتقطع الذى سيطر على ما لدينا من أخبار عنها .

### ١ \_ الجمد بن درهم :

إن أول مسلم خاض المعترك العنيف ، ونادى بفكرة التأويل العقلى فى الإسلام هو الجعد ابن درهم . وكل ما وصل إلينا من أخبار عنه غامض أشد الغموض ، مشوه أشد التشويه . ذكروا أنه كان من خراسان ، وأنه كان من موالى بنى مروان . وذكروا أنه كان مؤدباً لمروان ابن محمد ، وأنه كان ينسب إليه ، فيقال له مروان الجعدى (١) . ويذكر ابن تيمية أن ما أصاب مروان بن محمد من مصائب ونكبات وانقراض حكم بنى أمية على يديه ، إنما كان بسبب انتسابه للجعد المعطل . وقيل إنه من حران وإنه كان صابئياً .

وسكن الجعد بن درهم دمشتى . وحددت المصادر مكان داره (۲) . وذكر الطبرى في كتابه

<sup>(</sup>١) الذهبي (المتوفى سنة ٨٥٢). ميزان الاعتدال : يقول الجمد بن درهم عداده في التابعين مبتدع ضال ج ١ ص ١٥٨.

<sup>(</sup> ۲ ) ابن کثیر : تاریخ ابن کثیر ج ۹ ص ۳۵۰ .

شرح أصول السنة : « إن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم فى سنى نيف وعشرين وماتة » (١) . وتذكر المصادر أن الجعد قد أخذ بدعته عن بنان بن سمعان ، وأخذها بنان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن أخت أعصم ، وقد عاصر لبيد بن أعصم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عدوًا له، وقد اشتغل لبيد بالسحر وكان يقول بخلق القرآن (٢) . وقد ذكر هذا القول الأخير عن الجعد ، ويقال إن لبيداً أخذ قوله عن يهودى باليمن (٣) ، وأخذ عن جعد الجهم بن صفوان الخرى الرمذى .

ويبدو أن القصة قد وضعت من أعداء الجهم - كما قلت من قبل - لتبين أن أصل المذهب يهودى من اليمن ، وقد كانت هذه عادة الفرق المتناظرة : أن تنسب آراء أعداثها إلى أعداء الإسلام نفسه :

أما ابن النديم فيقدم إلينا رواية أخرى عن الجعد ، فإنه يعتبره مانويبًا : ١ . . كان الجعد ابن درهم الذى بنسب إليه مروان بن محمد فيقال مروان الجعدى ، وكان مؤدباً له ولولده فأدخله في الزندقة ع (٤) . وهذه الرواية الغريبة انفرد بذكرها ابن النديم ، ولا نجد لها سنداً في غير الفهرست من الكتب ، ويبدو فيها تحامل ابن النديم الشيعى على مفكر عاش في رحاب الأمويين ، وتتلمذ عليه خليفة من خلفائهم ، ولم يغفر له عنده أنه قتل أيضاً بيد الأمويين كما سنرى بعد قليل .

وتذكر المصادر التاريخية المتعددة أن الجعد أقام بدمش حتى أظهر القول بخلق القرآن . وأن هذا القول قد أوغر صدور الأمويين عليه فطلبوه ، فهرب من دمشق وذهب إلى الكوفة وعاش بها ، فلقيه فيها الجهم بن صفوان وأخذ هذا القول عنه ، وما لبث أمير الأمويين على الكوفة ، القاسى القلب خالد بن عبدالله القسرى أن قبض على الجعد ووضعه في السجن ، وشكا آل الجعد إلى هشام بن عبدالملك ضعفهم وطول حبس الجعد ، فقال هشام : أهو حي بعد ؟ وكتب إلى خالد في قتله فأتى به في الوثاق يوم أضحى ، وصلى صلاة العيد ، وخطب وقال في آخر خطبته : وانصرفوا وضحوا بضحاياكم تقبل الله منا ومنكم ، فإني أريد اليوم أن

<sup>(</sup>١) أبن تيمية ، الفرقان بين الحق والباطل ، والرسائل الكبرى . ص ١٣٧ ، ١٤٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن كثير : تاريخ . . وكانت له بها دار بالقرب من الفلاسيين إلى جانب الكنيسة ذكره ابن عساكر قلت وهي محلة من الخواصين اليوم غربيها عند حام القطانين الذي يقال له حام فلينس .. ج ه ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر : نفس الصحيفة وأيضاً انظر ابن نباتة المصرى . سرح العيون في شرح رسالة ابن زيد ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) أبن النديم : الفهرست -- ص ٤٨٦ .

أضحى بالجلعد بن درهم فإنه يقول: وما كلم الله موسى تكليا، ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول علواً كبيراً، ثم نزل وحز رأسه بالسكين في أصل المنبر (١) أما صاحب شذرات الذهب فيوردها كالآتى: خطب خالد بن عبدالله القسرى الدمشتى بواسط يوم أضحى، وكان ممن حضره الجعد بن درهم، فقال خالد في خطبته: الحمد لله الذي اتخذ إبراهيم خليلا وموسى كليماً، فقال الجعد وهو بجانب المنبر: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولا موسى كليماً، فلما أكل خالد خطبته قال: يا أيها الناس ضحوا، قبل الله ضحاياكم فإنى مضحبالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا موسى كليماً . . . في كلام طويل، ثم نزل فلبحه في أسفل المنبر . والجعد هذا أول من نني الصفات ، وعنه انتشرت مقالة الجهمية ، إذ حذا حذوه في أسفل المنبر . والجعد هذا أول من نني الصفات ، وعنه انتشرت مقالة الجهمية ، إذ حذا حذوه في ذلك الجهم بن صفوان . قال الذهبي في المغنى : الجعد بن درهم ضال مضل زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ه (٢) وتجمع المصادر على أنه أول من نادى بالتعطيل ، و بمذهب نني الصفات و بنظرية خلق القرآن وأن الجهم بن صفوان أخذ عنه كل هذا (١) . ويذكر ابن كثير وابن ناتة أنه أول من قال بخلق القرآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم (١٤) .

# نستطيع أن نستخلص من هذا:

أولا": محاولة السلف من ناحية، والمعتزلة من ناحية أخرى تعليل موقف الجعد بن درهم الفكرى بسبب معيشته بين اليهود، كما يذكر ابن نباتة وابن كثير، أو بين المانوية كما يذكر ابن النديم، وأنه أخذ آراءه منهم. ثانياً: لا نستطيع أن نصدق أن قتله كان لآرائه الفكرية، بل يبدو أنه لسبب سياسى، فإن خلفاء الأمويين وولاتهم كانوا أبعد الناس عن قتل المسلمين في مسائل تمت إلى العقيدة، وقد رأينا مثل هذا في قصة مقتل غيلان الدمشق، كما سراها في مقتل الجهم بن صفوان. ثالثاً: كل ما ذكر لنا عنه أنه كان يقول بخلق القرآن. والتعطيل وأنه ينادى بأن الله لم يكلم موسى تكليماً.

يمكننا إذن من الأقوال السالفة أن نضع صورة تركيبية لآراء الجعد: فالجعد أول من نادى بالتعطيل. و « التعطيل » اصطلاح وضعه السلف وصها للمعتزلة وسالفيهم ، ومعناه الفنى إنكار الصفات القديمة القائمة بالذات، فالجعد إذن من نفاة الصفات بل أول من نادى بهذا. وقد أداه ننى الصفة إلى القول بخلق القرآن — أى أنه أنكر الكلام القديم. وهذا يفسر ما ذكره

<sup>(</sup>١) ابن نباتة : سرح ص١٨٦ وكذلك ابن كثير ج ٩ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن العاد - شذرات الذهب ج ١ ص١٦٩ - ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية : الرسالة الحموية ص ١٥، ابن تيمية : مؤلفة صريح المعمول ج ١ ص١٩٢٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن نباتة : سرح ص ١٨٦ ، وابن كثير ج ٩ ص ٣٥٠ ، واللهبي - سيزان الاعتدال

ج ١ ص ١٨٥ .

القسرى من أن الجعد يقول و إنه ما كلم الله موسى تكليماً، ولا اتخذ إبراهيم خليلا ،، أى أن الله لم يكلم موسى بكلام قديم ، وإنما بكلام حادث ، ولم يتخذ إبراهيم خليلا فى القديم ، وإنما فى زمان حادث . وإذا كانت هذه كلها حوادث ، فكيف يكون القرآن وهو محتواها ، قديماً .

غير أن ثمة تفسيراً آخر لكلام الجعد ، إذا صح أن الجعد كان يعيش فى وسط يهودى : إنه أراد أن ينكر الفكرة اليهودية المجسمة القائلة بأن الله تجلى تجلياً جسمانياً لموسى ، وكلمه كلاما مادياً ، فأراد الجعد أن يناقض هذا بقوله: إن الله لم يكلم موسى تكليماً ، أى لم يكلم على تلك الصورة المجسمة التي عرفها اليهود ، هذا ما أراده الجعد ، ولم يفهم القسرى هذا (١) .

ولكن هذا كله لن يفسر لنا الموقف الحقيقي للجعد بن درهم تجاه الفكر الإسلامي ووضعه الممتاز فيه ، غير أن النص الراثع الذي عثرت عليه في ابن الأثير ، بل ذكره أيضاً ابن عساكر في تاريخه ، يبين الموقف الأصيل لهذا المفكر المجهول لدى الباحثين وهو : « أنه كان يتردد إلى وهب بن منبه وأنه كلما راح إلى وهب يغتسل ويقول : أجمع للعقل . وكان يسأل وهباً عن صفات الله عز وجل فقال له وهب يوماً : ويلك ياجعد ، اقصر المسألة عن ذلك إنى لأطنك من الهالكين ، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً ما قلنا ذلك ، وأن له عيناً ما قلنا ذلك ، وأن له عيناً ما قلنا ذلك ، وأن له عيناً ما قلنا وغير ذلك ، وأن له تفساً ما قلنا ذلك ، وأن له سمعاً ما قلنا ذلك ، وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك ، (٢) هذا هو موقف الجعد بن درهم وهو اللي أدى إلى قتله تلك القتلة العنيفة : إنه يتوضأ لكي يستمع إلى وهب بن منبه ، وإنه ليعلن أنه العقل ما يسعى إليه ويجمع نفسه له ، لقد راعه الحشو الكبير ، والإسرائيليات التي دخلت الحديث ، فيسأل عن صفات الله ، وهل لله حقاً يد كأيدينا وعين كأعيننا ونفس كأنفسنا ؟ وهل له تلك الصفات الحادثة كصفاتنا الحادثة ؟ إنه يريد التفسير العقل ، إنه يريد تحكيم العقل في كل شي ء .

إن جبار بنى أمية قد اهتز غضباً حين استمع لآرائه وبخاصة أنه كان من مواليهم ، ومؤدباً لأحد أمرائهم وقد أصبح هذا الأمير فيا بعد خليفة للمسلمين ، فطلبه ، فهرب إلى الكوفة ، وهناك قتل – كما قلنا – بعد أن اعتنق آراءه رجل كانت له الأهمية الكبرى فى تاريخ الفكر الإسلامى . . . وهو الجهم بن صفوان . . . ولكن الجعد بن درهم كان أول رواد التفسير العقلى فى الإسلام .

<sup>(</sup>١) قتل القسرى سنة ١٢٨ فلا بد أن الجمد قتل قبل هذا التاريخ .

<sup>(</sup>٢) أبن كثير – الكامل -- ج ٩ ص ٣٥٠ .

#### ٢ ــ الجهم بن صفوان:

والجهم بن صفوان شخصية من أكبر شخصيات الإسلام ، وقد نسبت إليه فرقة الجهمية ، ثم نسبت إليه المعتزلة : فلقبت المعتزلة منذ عهد المأمون بالجهمية . ومع أن الفرقتين تتفقان في أصول جوهرية أيضاً . ومن المحتمل كثيراً أن نجد لدى الجهمية أصلا ومبدءاً للمعتزلة ، ولكن من جهة نستطيع أن نجد فيها أيضاً أصلا ومبدءاً لطائفة الحجبرة . وهذا ما يبين أهمية جهم بن صفوان في تاريخ الفكر الإسلاى . ويذهب كاتب حديث هو جمال الدين القاسمي الدمشي إلى القول بأنه و قد يظن أنها ( الجهمية ) أمست أثراً بعد عين ، مع أن المعتزلة فرع منها ، وهي في الكثرة تعد بالملايين » . ولم يتنبه القاسمي إلى أن المذهب المعتزلي قد دخل في قلب مذهب الشيعة ، وما زالت الشيعة تعيش . والقاسمي قد تنكب الطريق إذ يقول و إن المتكلمين المتأخرين المنسوبين للأشعري يرجع كثير من مسائلهم إلى مذهب الجهمية كما يدريه المتبحر في فن الكلام والموازن بين أقوال هؤلاء وأقوال مسائلهم إلى مذهب الجهمية كما يدريه المتبحر في فن الكلام والموازن بين أقوال هؤلاء وأقوال السلف (١).

والقاسمي يردد هنا أقوال ابن تيمية ، وهي أقوال ملؤها الحقد والكذب على رجال الأشاعرة العظماء من أمثال أثمة الهدى فخر الدين الرازى والآمدى ، وغيرهما من مفكرين حملوا لواء الإسلام علمينًا وفكرينًا ، وكان لهم مذهبهم المنبثق عن الكتاب والسنة ، والمتناسق تناسقاً منهجينًا مع العقل .

أما الجهم بن صفوان ، ويكنى أبا محرز ، فقد نشأ فى سمرقند بخراسان ، ثم قضى فترة من حياته الأولى فى ترمذ، وكان مولى لبنى راسب من الأزد (٢) وليس لدينا أى أخبار عن دراسته أو عن أساتذته سوى أنه — وهذا ما تجمع عليه المصادر — أخذ عن الجعد بن درهم (٣) ويبدو أنهما تقابلا فى الكوفة وأن جهماً قضى بها فترة من الزمن يقول ابن كثير : سكن الجعد الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان، فتقلد هذا القول عنه (٤) وهناك عرف الجهم منهج التأويل وعدم الاهتام بعلم الحديث، وقد راعه الحشو الهائل الذي أدخل فى

<sup>(</sup>١) جمال الدين القاسمي الدمش - تاريخ الجهمية والمعتزلة ص ٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) 'ابن حجر العسقلاني – الميزان : ج ٢ ص ١٤٢ واللهبي : ميزان الاعتدال ج ١ م. ١٨٥

 <sup>(</sup>٣) ابن العاد : شذرات ج ١ ص ١٦٩ - ١٧٠ وابن كثير تاريخ . ج ١ ص ٢٦ - ٢٧٠
 وكذلك ج ٩ ص ٣٥٠ - وابن الأثير - الكامل ج ٥ ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن کثیر : تاریخ ... ج ۹ ص ۳۵۰ .

الحديث ، كما راعه عدم اهتمام المحدثين « بالدراية » واقتصارهم فقط على الرواية ، ويقول ابن حجر « وما علمته روى شيئاً ولكنه زرع شرًّا عظيا » . ثم رجع إلى ترمذ ، وقد امتلأ حماساً لآرائه التى سنفصلها فيا بعد، وبدأ ينشرها ويذيعها، وكان ذا أدب ونظر وذكاء وفكر وجدال ومراء ، ثم انتقل إلى بلخ حيث كان يعيش هناك المفسر المشهور مقاتل بن سليان ( المتوفى عام ١٥٠ه) وكان يصلى معه في مسجده ، ثم اختلفا واستطاع مقاتل بن سليان بما له من نفوذ أن ينفيه إلى ترمذ ، فبق بها حتى دعاه الحارث بن سريج لمشاركته في حربه ضد بني أمية وشارك الجهم في الحرب ، حتى قتل الحارث وجهم في قصة محزنة عام ١٢٨ (١) فقتله إذن كان لسبب سياسي وليس لسبب ديني . وأما أن هشام بن عبد الملك أرسل إلى عامله على خراسان نصر بن سيار : أما بعد ، نجم قبلك رجل يقال له جهم من الدهرية ، فإن ظفرت به فاقتله . . فهذا فقط ذر للرماد في العيون ، فجهم لم يكن من الدهرية ، وإنما كان ، كما لاحظ القاسمي عقى ، كاتب الحارث بن سريج ، وكلاهما كانا يدعوان لله ولرسوله (٢) .

ما هي العلل التي دعت جهماً إلى القيام بنشر آرائه؟

أولاً : معبد الجهنى ــ فقد راعت آراء معبد الجهنى فى القدر جهماً ، وكان جهم جبريبًا ، فقام فى خراسان يدعو إلى اعتناق فكرة الجبر المطلق .

ثانياً: مقاتل بن سليان – قلنا إن جهماً ذهب إلى بلغ ، وقابل فيهما المفسر المشهور مقاتل بن سليان وكانت شهرته قد عمت البلاد الإسلامية . ولكن مقاتلا كان مشبها ، بحيث يقول الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان و أفرط جهم فى ذبى التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء ، وأفرط مقاتل فى معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه ، إن هذا معطل وذاك مشبه ، وإن لهما رأيين خبيثين ، ونستخلص من هذا أن جهما نادى بنبى الصفات حين رأى مقاتل ابن سليان ينادى بالتشبيه . وتقول المصادر إن مقاتلا كان يضبط الإسناد ، وكان يقص فى الجامع بمرو ، فقدم جهم ، فجلس إلى مقاتل ، فوقعت العصبية ، أى فوقعت الشحناء والبغضاء بينهما ، فوضع كل واحد منهما كتاباً على الآخر . ويقول الجوزجاني و كان مقاتل ولبغضاء بينهما ، فوضع كل واحد منهما كتاباً على الآخر . ويقول الجوزجاني و كان مقاتل دجالا جسوراً » (٣) ولم يصل إلينا كتاب جهم ، ولكن بقيت أجزاء من تفسير مقاتل كا أن كتاب الاستقامة والرد على أهل الأهواء لخشيش بن أصرم (المتوفى عام ١٥٥٥)

<sup>(</sup>۱) الطبری – تاریخ الأم والملوك ج ۷ ص ۲۲۰ ، ۱۲۱ ، ۳۳۲ وأیضاً ۲۳۷ وما بعدها وج ۹ ص ۶۲ ، ۶۳ – وابن الأثیر ، الكامل ج ه ص ۱۲۷

<sup>(</sup>٢) القاسى : تاريخ الجهمية والمعتزلة ص ١٢ ، ١٣

<sup>(</sup>٣) الذهبي : ميزان الاعتدال ج٣ ص ١٦٩ .

ما زال موجوداً ، وخشيش من أعظم النقلة ولكنه كان حشوييًّا (١) ومع أن الكتابين ليسا بين يدى الآن ، ولكن قد نشر كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبى الحسين أحمد بن عبد الرحمن الملطى (المتوفى عام ٢٧٧ه) و يعتبر هذا الكتاب من أقدم الكتب التى تكلمت عن الفرق الإسلامية الأولى . وقد استند الملطى فى عرض آراء جهم على كتابى مقاتل وخشيش .

كانت هناك إذن عداوة ضارية بين جهم والحشوية . وقد تغالى جهم في التنزيه قدر تغالى أعدائه في المستوية التي وضعها تغالى أعدائه في الحشو والتشبيه والتجسيم . وهذا ما دعا الملطى أن يردد التهمة القديمة التي وضعها كتاب الرد على الزنادقة والجهمية : أن الجهم بن صفوان اشتق كلامه من السمنية ، أو أنهم شككوه في دينه ، حي ترك الصلاة أربعين يوماً . وقال : لا أصلى لمن لا أعرفه ، ثم خرج بعد عزلته واشتق هذا الكلام ، أي كلام السمنية ، وبني عليه من بعده آراءه في التنزيه (٢) .

وهذا الكلام لا أساس له من الصحة . وقد رأينا من قبل كيف حاول بن النديم أن يرد آراء الجعد بن درهم إلى المانوية ، كما أن إبن تبعية يجعله فيلسوفاً صابثيناً حرنانيناً ، تلك محاولة قام بها خصوم المذاهب . وفي الحقيقة أن الجهم بن صفوان كان مفكراً مسلماً . بل خرج داعياً مع الحارث بن سريج إلى الكتاب والسنة ، أو بمعنى أدق كان يؤبن بالأصل الإسلامي المشهور و الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وقد لاحظ البغدادى والإسفراييني مع شدة عداوتهما لمخالئي مذهب أهل السنة والجماعة — أن جهم بن صفوان كان يحمل السلاح ويحارب السلطان (٣) . ويقول الإسفراييني و ومع هذه البدع التي حكيناها عنه ، كان يعانى الحروج وتعاطى السلاح وكان يحمل السلاح ويخرج على السلطان وينصب القتال معه ، ورافق الحارث ابن سريج في وقائعه ، وخرج على نصر بن سيار حتى قتله سلم بن أحوز المازني في آخر أيام المرانية (٤) . ويقول السلني المتأخر جمال الدين القاسي الدمشي أن الجهم بن صفوان ومخدومه الحارث بن سريج كانا ويقيان أحكام الكتاب والسنة ، وجعل الأمر شورى ، وأبي الانغماس ألموهية ولا بنبوة ، وجهم كان داعية للكتاب والسنة ، ناقماً على من انحرف عنهما مجتهداً في بألوهية ولا بنبوة ، وجهم كان داعية للكتاب والسنة ، ناقماً على من انحرف عنهما مجتهداً في أبواب من مسائل الصفات ، فلا يستحل نبزه بالدهرية » (٥)

<sup>(</sup>١) مقدمة التنبيه في الرد على أهل الأهواء ص ٧.

<sup>(</sup> ٢ ) الملطى : التنبيه ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) البندادى : الفرق ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الإسفراييني : التبصير . . ص ١٤ .

<sup>(</sup> ه ) جهال الدين القاسمي : تاريخ الجهمية والمعتزلة ، ص ١١ ، ١٢ ، ١٣ .

ثالثاً: المنهج العقلى - إن تحكيم العقل في النصوص كان دعوة جديدة بدأها الجعد ورأى جهم صحتها ، وبخاصة أن اليهود والنصارى من ناحية ، والمانوية والمذاهب الفارسية من ناحية كانت تتقدم بقسوة وقوة لمحاربة الإسلام ومجادلته ، فرأى أن منهج الحديث لا يفيد بشي ء ، بل إنه يحمل إلى الإسلام سموماً شديدة لم يقو علماء الحديث على مقاومتها ، فانبرى لوضع هذا المنهج ، وهو المنهج الذي اعتنقه المعتزلة فها بعد ، وحاربوا به أعداء الإسلام .

ولا شك أن للجهم بن صفوان فضلا كبيراً على الإسلام ، ولكنه ، كما يقول محمد بن زاهد الكوثرى فى مقدمته الرائعة لتبيين كذب المفترى فيا نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى ، وأفرط فى النني حتى قال : إن الله لا يوصف بما يوصف به العباد ، ولم يفرق بين الاشتراك فى المعنى ، والممنوع هو الثانى دون الأول وبشرط كونه وارداً فى الشرع ، لأن العلم مثلا مما ورد وصف الحالق به والمخلوق ، مع أنه ليس بمشترك بينهما فى المعنى ، لأن علم الله حضورى وعلم المخلوق حصولى ، وكذلك بقية الصفات ، (١).

# آراء الجهم بن صفوان الكلامية

قلنا إن منهج الجمهم بن صفوان — الذى أدخله فى الحياة العقلية الإسلامية — هو التأويل، فبدأ يطبق منهج التأويل على كل المشكلات العقلية التى كانت تشغل العالم الإسلامى حينئذ ومع أن كتابه الذى وضعه عن مقاتل بن سليان لم يصل إلينا ، إلا أن جملة آرائه قد احتفظ بها مؤرخو الفرق . كما أن نشر كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطى قد كشف لنا عن مجادلاته مع مقاتل بن سليان ، إذ أن الملطى استند فى تفنيد آراء الجهم على آراء مقاتل . وسأقدم لكم ملخصًا عاماً لأهم آرائه .

## مشكلة الألوهية

#### (١) الذات والصفات:

الله ذات فقط ، وليس شيئاً ، و لا يقال إنه شيء ، لأن الشيء هو المحلوق الذي له مثل ، ، ولأن ذلك تشبيه لله بالأشياء (٢) . ويقول الملطى إن جهماً يقول و إن الله لا شيء

<sup>(</sup>١) محمد بن زاهد الكوثرى ، مقدمة تبيين كذب المفترى فيها نسب إلى الإمام إأبي الحسن الأشعرى : لابن عساكر ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ، ج ١ ص ١٨١ ، ٢٨٠ ج ٢ ص ١٨٥ والملطى – التنبيه ص ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ .

وما من شيء ولا في شيء ، ويبدو أنه كان يرد على طوائف من المسلمين تقرر أن الله شيء بعني أنه جسم ، إذ أن الأشعرى يقر رأن المشبهة تقول و معني أن الله شيء ، معني أن جسم ، . فجهم إذن ينكر شيئية الله بمعني جسميته ، أو أنه موجود بمعني الوجود الحسي . ولكن هل معني هلما أن جهما ينني الصفات الأزلية كلها وأنه معطل للصفات وأنه ليس له (تعالى) علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ولا نحو ذلك من صفاته (١) ! ؟ يذكر الملطى : إن جهما يقول و لا يقع عليه صفة ، ولا معرفة شيء ، ولا توهم شيء ، ولا يعرفون الله فيا زعموا إلا بالتخمين فوقعوا عليه اسم الألوهية ، ولا يصفونه بصفة تقع عليها الألوهية ، (١) .

إن الشهرستانى يقول إن جهماً و نبى الصفات الأزلية ، ، ولكنه استدرك فقال إن جهماً يقرر أن الله و لا يجوز أن يوصف بصفة يوصف بها خلقه ، لأن ذلك يقتضى تشبيها ، فنبى كونه حياً عالماً ، وأثبت كونه قادراً فاعلا خالقاً ، لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق ، (٣) . وعند البغدادي أن جهماً يقول و لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره كشيء وموجود وحي وعالم ومريد ونحو ذلك ، ووصفه بأنه قادر وموجد ، وفاعل وخالق وحيى وجميت لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده ، (٤) . وكذلك الإسفراييني : وكان جهم يقول إن القتعالى لا يوصف بشيء مما يوصف به العباد ، فلا يجوز أن يقال في حقه إنه حي يقول إن القتعالى لا يوصف بشيء مما يوصف به العباد ، فلا يجوز أن يقال في حقه إنه حي أو عالم ، أو مريد أو موجود ، لأن هذه الصفات تطلق على العبيد وقال : إنما يقال في وصفه أنه قادر ، موجد ، فاعل ، خالق ، محيي ، وجميت ، لأن هذه الصفات لا تطلق على العبيد (٥) وفرى من هذا أن جهماً لا ينبي الصفات الأزلية وإنما يحاول فقط تنزيه الذات عن كل ما يعلق وفرى من هذا أن جهماً لا ينبي الصفات الأزلية وإنما يحاول فقط تنزيه الذات عن كل ما يعلق يها من شوائب التمثيل والتشبيه ؛ فاحتفظ لله بصفات القدرة والإيجاد والفعل والخلق والإحياء والإماتة ، فجهم ليس معطلا بإطلاق ، وإنماكان ينكر التشبيه الذي انتشر على أبدى الحشوية من أمثال مقاتل بن سليان تحت تأثير يهودي ومسيحي .

أنكر جهم الصفات الأزلية التي يوحي مدلولها بالمشاركة مع المحلوقات ، وكانت أهم مشكلة تصادفه في هذه الصفات هي مشكلة العلم ، فقرر جهم أن علم الله محدث ، هو أحدثه فعلم به ، وأنه غير الله . وينقل عنه ابن حزم أن « لو كان علم الله تعالى لم يزل ، لكان لا يخلو عن أن يكون هو الله أو هو غيره ، فإن كان علم الله غير الله وهو لم يزل ، فهذا تشريك

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل ج ٢ ص ٢٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) الملطى : التنبيه ص ١٩٣ ، ١٩٤ – ونقل الملطى لا يتسم بالحيدة .

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني – الملل ج ٦ ص ١٢٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) البغدادى : الفرق بين الفرق .. ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>ه) الإسفرايني : التبصير .. ص ٦٤.

قه تعالى وإيجاب الأزلية لغيره تعالى وهذا كفر ، وإن كان هو الله ، فالله علم ، وهذا إلحاد<sup>(١)</sup>

ولكن كيف أحدث هذا العلم ؟ نقل الأشعرى عنه نصين مختلفين . أحدهما أنه و قد يجوز عنده أن يكون الله عالماً بالأشياء كلها قبل وجودها بعلم يحدثه قبلا ، ومعنى هذا أن علم الله حادث ، ولكن الله أحدثه قبل حدوث الأشياء . والنص الآخر هو : و أن الله يعلم الشيء في حال حدوثه . وعال أن يكون الشيء معلوماً وهو معدوم ، لأن الشيء عنده هو الجسم الموجود وما ليس بموجود فليس بشيء فيعلم أو يجهل (٢) ، ومعنى هذا أن علم الله حادث بحدوث الحادثات . ولكن المرجح أن الجهم يذهب إلى القول الثانى والأشعرى يقرر في موضع آخر أن الجهم يقول : و إنه لا يقال إن الله لم يزل عالماً بالأشياء قبل أن تكون »(٣) .

ويقرر جهم أن علم الله حادث لا في محل ، أو بمعنى أدق أثبت البارى علوماً حادثة لا في محل على الله الشيء قبل خلقه ، لأنه لو علم به قبل خلقه ، لم يخل إما أن يكون علمه بأنه سيوجده يبتى بعد أن يوجده أم لا ، ولا يجوز أن يبتى لأنه بعد أن يوجده أم لا ، ولا يجوز أن يبتى لأنه بعد أن أوجده غير العلم بأنه سيوجده ضرورة ، وإلا لانقلب العلم جهلا وهو على الله سبحانه محال . وإن لم يبتى علمه بأنه سيوجده بعد أن أوجده ، فقد تغير ، والتغير على الله محال . وإذا ثبت هذا تعين أن يكون سيوجده بعد أن أوجده ، وذلك يؤدى إلى أن ذاته محل المحوادث ، وهو محال . وإما أن علمه حادثاً بحدوث الإيجاد ، وذلك يؤدى إلى أن ذاته محل المحوادث ، وهو محال . وإما أن يحدث علمه في محل ، وهو أيضاً ، لأنه يؤدى إلى أن يكون المحل موصوفاً بعلم البارى تعالى ، وهو عال . فعين أن يكون علمه حادثاً في محل (٥) .

يقدم هذا النص الرائع الذي أورده لنا البغدادي والشهرستاني صورة من صور تفكير الجهم . إن الجهم يحاول في هذا النص تنزيه الذات المطلقة عن كل تغير ، والعلم كصفة أزلية تتناول المعلومات الحادثة ، ستؤدي في نظر الجهم إلى تغير في العلم ، و بالتالي إلى تغير في الذات ، ثم لا يمكن أن يكون العلم في محل لأن العلم هو علم بالحادثات ، وهذا المحل إما أن يكون ذات الله عكن ذات الله علا للحوادث . . . هذا ما سيذهب إليه الكرامية فيا بعد ، وهو محال عند الجهم . وإما أن يكون في محل ، فيكون المحل موصوفاً بصفات العلم الإلحى ، وهذا محال ؛

<sup>(</sup>١) ابن حزم : الفصل ج ١٢ ص ١٢٧ ، وما بعدها وقد أورد ابن حزم نصوصاً في غاية الأهمية للجهم بن صفوان .

<sup>(</sup>٢) الأشعرى : مقالات الإسلاميين .. ج ١ ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) الأشعرى : مقالات الإسلاميين .. ج ١ ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) البغدادى : الفرق بين الفرق .. ص ١١٣ والوافى الصفدى ١٤٧ – ١٤٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) البغدادى : نفس المصدر نفس الصحيفة والوافي الصفدى بنفس الورقة .

وقد دعاه هذا إلى و أن يثبت علومًا حادثة بعدد المعلومات الموجودة ، (١) فالعلم الحادث يتجدد دائمًا بتجدد الحوادث .

والكلام كالعلم صفة حادثة ، فلم يكلم الله موسى بكلام قديم ، وإنما بكلام أحدثه ، وكانوا يقولون إن الله تعالى لا يتكلم ، بل خلق كلاماً فى غيره ، وجعل غيره يعبر عنه ، وأن قوله تعالى « وإذ نادى ربك موسى » وقول الذي : إن الله ينزل كل ليلة فيقول : من يدعونى فأستجيب . . . إلخ . معناه أن ملكاً يقول ذلك عنه كما يقال : نادى السلطان » . وهنا تأتى مشكلة القرآن ، وقد أجمعت المصادر على أن الجهم كان يقول بخلق القرآن (٢) . ولكن الأشعرى يمدنا بالنص الآتى : « وحكى زرقان عن الجهم أنه كان يقول : إن القرآن جسم ، وهو فعل الله » (٣) . فما هو المقصود بكلمة جسم ؟ هل المقصود بها أنه » شيء موجود » وما دام القرآن هو شيء موجود فهو حادث وليس بقديم ، ومن ثمة فهو مخلوق ؟ أو أن وصف القرآن بجسم ونسبته إلى جهم هو إلزام من أعدائه ؟ وهل الخذت كلمة جسم مصطلحها الفي فى ذلك بجسم ونسبته إلى جهم هو إلزام من أعدائه ؟ وهل الخذت كلمة جسم مصطلحها الفي فى ذلك الوقت المبكر ؟ هل هي تشير إلى « شيء » أم تشير إلى « جوهر » ؟

إنى أميل إلى القول بأنه استخدم الكلمة ، وأنه استخدمها بمعنى وشيء موجوده ، والشيء الموجود لابد أن يكون جسما ، خاصة وأنه استخدم كلمة الجسم للحركة فيقول وإن الحركات أجسام ه (3). وهذا نص أيضًا يورده الأشعرى عن زرقان عن جهم : وأنه كان يزعم أن الحركة جسم ومحال أن تكون غير جسم ، لأن غير الجسم هو الله سبحانه ، فلا يكون شيء يشبهه » (٥) وهنا يتضح لنا منطق الجهم : هناك جسم ولا جسم ، أما الجسم فهو الملاجسم هو الله فقط أو هو الذات الإلهية وحدها منفردة لا شيء بجوارها ، والقرآن موجود فهو جسم. ومن العجب أننا سنجد عند الكرامية العكس تمامًا ، فالكرامية تقول : إن الموجودات جسم وعرض ، والله وحده هو الجسم . ولكن الكرامية أو محمد بن كرام مات عام ٥٥٥ه أى مات بعد مائة عام من وفاة الجهم ، فن المحتم إذن أن الجهم كان ينكر أوال مقاتل بن سلمان ، ولا بد أن مقاتلا كان يعيش في وسط يهودى ومسيحى ، أخذ عنه التجسيم والتشبيه ، وفرخ التجسيم وباض في خواسان حتى وجد ابن كرام البيئة الصالحة له .

وأَنْكر الجهم بن صفوان أيضاً حدوث الحوادث في ذات الله ، وقد نادى بعكس هذا

<sup>(</sup>١) مالشهرستاني : الملل والنحل .. ج ١ ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) أنظر أيضاً ابن تيمية – موافقة . ج ١ ص ١٨٧ – ومجموعة الرسائل ج ٢ ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ج ٢ ص ٥٨٩ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق نفس الصحيفة .

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر السابق ج ٢ ص ٣٤٦.

عمد بن كرام فيا بعد ، ولا شك أيضاً أنها كانت عقيدة مقاتل بن سليان ، وأن الجهم كان ينكرها بشدة وقوة . هل هناك مصدر خارجي لفكرة الجسمية والتشبيه في ذلك الوقت ؟ إن المؤرخين الإسلاميين اتهموا مقاتل بن سليان أنه كان يأخذ عن اليهود والنصاري ما يوافقه ، وقد فشا التجسيم والتشبيه لدى الاثنين خلال العهد القديم وتفسيراته كما نعلم . ولكن فكرة وجسمية الموجودات ، هي فكرة رواقية ، وجسمية الحركة أيضاً فكرة رواقية ، وقد كانت الرواقية منتشرة في كنائس النصاري . ولكن إذا كان مقاتل بن سليان قد استخدم كل هذا التفكير الرواقي أو اليهودي أو المسيحي ، فإن جهماً لم يستخدمه على الإطلاق ، لقد وضعت المجسمة الله في الكون ، واعتبرته الجسم الوحيد ، أما الجهمية ، فقد اعتبرت الله خارج الكون واعتبرت كل ما غير الله جسماً . إن منطق الأولى سيؤدي إلى نتائج خطيرة في تاريخ الفكر الإسلامي لا عمل للكشف عنها الآن ، أما منطق الجهمية فسيؤدي إلى التنزيه المطلق .

وقد انتقل التجسيم إلى الكرامية كما نعلم ، وانتقل من الكرامية إلى تتى الدين بن تيمية ، ومنه إلى السلف المتأخرين ، وانتقل التنزيه إلى المعتزلة ولكن كلتا الطائفتين لم تحلا الإشكال ، إنما كان حله على يد مفكرى الأشاعرة بمبدئهم الحالد: وهو أن الله صفات لا ينبغى أن يقال إنها هى أو غيره ، ولا هى غيره ، ولا إنها موافقة أو مخالفة ولا إنها تباينه أو تلازمه أو تتصل به أو تنفصل عنه ، أو تشبهه أولا تشبهه ولكن يجب أن يقال : إنها صفات له موجودة به ، قائمة بذاته مختصة به » (١).

وقد انتصرت عقيدة الأشاعرة خلال العصور ، وسادت العالم الإسلامي حيى الآن .

### (س) رؤية الله:

وتلك مشكلة أخسفت مكانها الكبير في اختلافات الفرق ، وقد ذهب أهسل السنة والجماعة إلى إمكان رؤية الله في اليوم الآخر . واستندوا على دليل عقلي هو أن كل ما لا تصح رؤيته ، لم يتقرر وجوده ، كالمعدوم ، وكل ما صح وجوده جازت رؤيته — كسائر الموجسودات . ثم أخذ الأشساعرة يفسرون الآيات القسرآئية الواردة في إمكانية الرؤية ، ومنها قول الله (تحيتهم يوم يلقونه سلام) ، واللقاء إذا أطلق في اللغة وقع على الرؤية خصوصاً ، حيث لا يجوز فيه التلاقي بالذوات والناس بينهما »(٢) . أي أنه لا يجوز أن تتلاقى وتناس ذات الله بذوات المخلوقات . فعنى اللقاء هنا هو الرؤية ، ثم قول الله و وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ، وقوله و للذين أحسنوا الحسني وزيادة ، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة

<sup>(</sup>١) الإسفراييني : التبصير في الدين ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الملطى : الرد .. ص ١٠٨ – ١٠٩ وهامش الكوثيري .

أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ، والحسى هى الحلود فى الجنة ، وليس وراء الجنة من نعيم سوى رؤية الله . وهناك آيات كثيرة متعددة تثبت الرؤية لكن جهماً أنكر النظر إلى الله . ويستند هذا الإنكار على أصله أن الله ليس بموجود ، « وما لا يتقرر وجوده ، لا تصح رؤيته ، ولقد أخطأ جهم فى هذا خطأ شديداً ، لقد ذهب بالتنزيه إلى حد فعال . ولكن ليس معنى إنكار وصفه تعالى بصفة يشارك فيها المخلوق ، أن ننكر حقيقة قرآنية سمعاً ، وأيد السمع فيها اجتهاد العقول .

ولكن جهماً سار هنا إلى النتائج اللازمة لمنطقه المتحجر الجامد، فتنكب الحقيقة ، حتى أدركها – خلال اختلافات الفرق – مشيخة الأشاعرة من ناحية ، ومشيخة الماتريدية من ناحية ، وقد وافق المعتزلة من بعد جهماً فها ذهب .

## (ح) فناء الخلدين أو فناء الحركة :

أثيرت مسألة فناء الحلدين عند اليهود من قبل كما ذكر المقدسي ثم أثيرت نفس المسألة عند المسلمين فثمة روايات عن ابن مسعود أنه قال : يأتى على جهم زمان تنفق أبوابها ليس فيها أحد ، وذلك بعد ما لبثوا أحقاباً . وكذلك عن الشعبي وجهم أسرع الدارين خراباً » ، وكذلك عن عمر و لو لبث أهل النار في عدد رمل عالج ، لكان لهم ما يرجون » . فن ناحية النقل ، ثمة اختلاف في أبدية النار (١)

ولقد اتهم جهم بن صفوان بأنه نادى بفناء الحلود ، أو بمعنى أدق بانتهاء الجنة والنار (۲) ، فهو يقرر صراحة أن حركات أهلى الحلدين تنقطع ، والجنة والنار يفنيان بعد دخول أهلهما فيهما وتلذذ أهل الجنة بنعيمها ، وتألم أهل النار بجحيمها » (۳) وفي نص آخر « الجنة والنار تفنيان وتبيدان ، ويفنى أهلهما حتى يكون الله موجوداً لا شيء معه ، كما كان موجوداً لا شيء معه ، وأنه لا يجوز أن يخلد الله أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار » (٤) وفي نص ثالث معه ، وأنه لا يجوز أن يخلد الله أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار » (٤) وفي نص ثالث و لمقدرات الله ومعلوماته غاية ونهاية ولأفعاله آخر ، وإن الجنة والنار تفنيان ويفني أهلهما، حتى يكون الله سبحانه آخراً لا شيء معه ه (۵) . والمحاولة كما نرى محاولة يكون الله سبحانه آخراً لا شيء معه كما كان أولا لا شيء معه » (۵) . والحاولة كما نرى محاولة للتنزيه المطلق ، إذ أن القلم والسرمدية الله وحده فهو

ي(١) المقدسي - البدء ج ١ ص ١٩٩ إلى ٢١٣.

<sup>(</sup>۲) الملطى : التنبيه ص ٩٥ ، ٩٦ ويورد الملطى إلزامات بعيدة تماماً عن روح المذهب الجهمى وانظر أيضاً ١٣٠ ، ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستانى : الملل ج ١ ص ١١٥ ، والوانى للصفدى ١٤٧ ، ١٤٨ .

<sup>(</sup>٤) الأشعرى مقالات ج ٢ ص ١٤٨ ، ١٤٩ .

 <sup>(</sup>ه) نفس المصدر ج ١ ص ١٦٤ وكذلك ج ٢ ص ٤٧٤ .

و معنى الآخر أنه لا يزال كائنًا موجوداً ولا شيء سواه ولا مؤجود غيره ا (١) فكل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله، ولكل شيء غاية ونهاية وآخر حتى الجنة والنار . والجهم هنا يفسر معنى و الآخر التي أوردتها النصوص القرآنية تفسيره الخاص المنزه ، ولكنه يستند فى الآن عينه على مبدأ فلسنى : و لا يتصور حركات لا تتناهى آخراً ، كما لا تتصور حركات لا تنتهى أولا الا والحركة - كما قلنا - جسم ، والجسم موجود له مبدأ ونهاية ، فهى حادثة ، والحادث بهسد . . وكذلك الجنة والنار وحركات ساكنيها .

وحاول جهم أن يفسر الآيات التي تؤكد الحلود تفسيراً مجازياً ، فحمل قوله تعالى و خالدين فيها ، على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة في التخليد ، كما نقول و خلد الله ملك فلان ، وهذا منهج في التأويل عجيب . ثم بحث في الآيات لعله يجد فيها ما يحقق فكرة الانقطاع ، فقابلته الآية: وخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ، (الآية ٢٠٨ - هود ١١) ، فرأى فيها اشتراطاً واستثناء ، والحلود والتأبيد لا شرط فيه ولا استثناء (٣) وقد تناسى جهم الآيات الكثيرة التي تقرر بقاء الجنة بقاء سرمديناً : (لهم فيها نعيم مقيم ) ، (خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم ) (ما عندكم ينفدوما عند الله باق ) (لايدوقون فيها الموت ) (وأن الآخرة هي دار القرار) (ما كثين فيها أبداً) (فادخلوها خالدين) (وما هم منها بمخرجين) . وعن بقاء دار القرار) (ما كثين فيها أبدا) (لا يموت فيها ولا يحيى) (يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولم عذاب مقيم) .

وينبغى أن نلاحظ أن الجهم بن صفوان يقرر أن الله قادرعلى أن يخلق أمثال الجنة والنار بعد فنائهما ، ولكن الأمر هو أنه لابد لكل حركة من نهاية ، إن الحركة لا تبتى زمانين ــ إن أردنا أن نعبر عن فكرته فى فناء الحركة بتفسير أحدث بكثير من زمن جهم .

ويتكلم أبوالهذيل العلاف عن سكون الحركة فى أهل الجنة والنار ، وسنرى تنى الدين أبن تيمية يؤمن بنهاية النار ، وأن أهلها يخرجون منها جميعًا بعد استيفاء العقاب . وقرر الجهم أيضًا أن الله لم يخلق الجنة بعد ، أما جنة آدم فقد خلقها وأفناها ، أراد بهذا أيضًا إنكار قلم الجنة (3) .

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل ج ١ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) الوافي الصفدي ص ١٤٧ ، ١٤٨ وابن تيمية . موافقة ج ١ ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل والنحل ج ١ ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الملطى: التنبيه ص ١٣٠، ١٣١.

# المشكلة الإنسانية

### ( ا ) الجبر :

الجبر في الاصطلاح الذي الكلاى هو نبي الفعل حقيقة عن الإنسان ، وإضافته إلى الله . وقد اختلفت المجبرة إلى قسمين : مجبرة خالصة ، وهي التي لا تثبت فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا . وجبرية متوسطة ، وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا . وقد اعتبر الجهم ابن صفوان من الجبرية الخالصة (۱) ، والنصوص التي وردت إلينا واضحة في ذلك ؛ فالشهرستاني ينقل عنه أنه يقول في القدرة الحادثة : «إن الإنسان ليس يقدر على فعل ، ولا يوصف بالاستطاعة ، وإنما هو مجبور في أفعاله ، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار ، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات ، وينسب إليه الأفعال مجازاً كما ينسب إلى الجمادات ، كما يقال أثمرت الشجرة ، وجرى الماء ، وتحرك الحجر ، وطلعت الشمس وغربت ، وتغيمت السهاء وأمطرت ، وأزهرت الأرض وأنبت ، إلى غير ذلك . والنواب الشمس وغربت ، وتغيمت السهاء وأمطرت ، وأزهرت الأرض وأنبت ، إلى غير ذلك . والنواب المجبر كما أن الأفعال جبر ، وإذا ثبت الجبر فالتكليف جبر ، (١) وهذا كلام في الجبر خالص ، يعتبر الجهم فيه الإنسان كالحيوان والجماد، وينكر الاستطاعة وهي القدرة على الفعل يقول البغدادي إن جهماً قال وبالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات على الفعل . يقول البغدادي إن جهماً قال وبالإجبار والاضطرار إلى الأعمال إلى المخلوقين على الحباز ، كلها ، وقال لافعل ولا عمل لأحد غير الله ، وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على الحباز ، كلها ، وقال لافعل ولا عمل لأحد غير الله ، وإنما تنسب الأعمال إلى الخلوقين على الحباز ، كلها يقال : زالت الشمس ، ودارت الرحى ، من غير أن يكونان فاعلين أو مستطيعين الوصفتا به و(١) .

ولكن النص الراثع الذى حفظه لنا الأشعرى يوضح لنا موقف الجهم توضيحاً أدق ، يقول الجهم : و لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده ، وأنه هوالفاعل ، وأن الناس إنما تنسب اليهم أفعالهم على الحجاز ، كما يقال : تحركت الشجرة ، ودار الفلك ، وزالت الشمس ، وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك الله سبحانه . ولكن الإنسان يختلف عن هذه الجمادات بعض الاختلاف » يقول الجهم: « إنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل ، وخلق له إرادة للفعل وأختياراً له منفرداً له » (٥). فالإنسان إذن ليس مجبراً جبر الحيوانات أو الجمادات الصهاء،

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ج ١ ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ج ١ ص ١١٣ ، ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) البغدادى : الفرق ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الإسفراييني : التبصير ص ٦٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ج ١ ص ٢٧٩ .

إن الله خلق له قوة بها يفعل وبها يريد ، وخلق له اختياراً انفرد به الإنسان دون غيره من الكائنات . فالجهم جبرى لا شك فى ذلك ، ويقرر أن الله هو الفاعل على الحقيقة ، ولكنه يرى أن فى هذا الجبر بعض الاختيار ، إنه يقترب إلى حدما من المذهب الكسبى ، العقيدة للناجية : عقيدة الأشاعرة .

وينبغى أن نلاحظ أن هذا الأصل يفصل بينه وبين المعتزلة فصلا تاميًا، فالمعتزلة نادوا بالقدرة الإنسانية المستقلة الحرة ، ولم يجعلوا على سلطان أفعال الإنسان سلطانًا .

#### (س) الإعلا:

الإيمان عند الجمهور هو ما وقر في القلب ونطق به اللسان ، وقد اختلفت طوائف المسلمين فيا بعد اختلافاً شديداً في هذه المسألة : ويبدو أن جرائيم الخلاف قد وجدت عند الجهم وقد ذكر القاضى عبدالجبار أن واصل بن عطاء قد أرسل تلميده حفص بن سالم لمناظرة جهم في قوله بأن الإيمان خصلة واحدة ، وهي المعرفة (١١) ؛ وقد نقل إلينا فيا نقل من عباراته أنه يزع ، أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله و بجميع ماجاء من عند الله فقط ، وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم لهما والحوف منهما والعمل بالجوارح فليس بإيمان » . فالإيمان إذن لا يتناول إلا الباطن بحيث إن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه ، فإنه لا يكفر بجحده ، » فالمعرفة بالله فحسب شرط المقد ، العلم أو المعرفة لا تزول بنطق اللسان ، « والإيمان لا يتبعض » أى لا ينقسم إلى عقد وقول وعل . « ولا يتفاضل أهل القبلة فيه ، كلهم سواء : إيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد ، إذ أن المعارف لا تتفاضل أهل القبلة فيه ، كلهم سواء : إيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد ، وهو الحهل بالله ، (٢) وفي نص آخر يقول « إن الكفر خصلة واحدة و بالقلب يكون : وهو الحهل بالله ، (٢)

وقد أدى هذا الأصل من أصول عقيدة جهم إلى هجوم أهل السنة والجماعة عليه ، فالإيمان باتفاق المسلمين لا يخرج عن أعمال القلب والجوارح وما تركب منهما ، فهو : تصديق القلب بما علم مجىء الرسول صلى الله عليه وسلم به ودعاوى الحلق إليه وحثه الأدلة عليه ، مع التلفظ بالشهادتين وعدم الإتيان بأعمال الكفر . وقد حمل إلينا التاريخ مناقشة الإمام أبى حنيفة النعمان الجهم، وأن جهماً أخبر الإمام أن عقيلته أن من عرف الله بقلبه

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار : طبقات ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) الأشعرى: مقالات ج ١ ص ١٣٢ ، والبغدادى: الفرق ص ١٢٨ ، الشهرستانى: الملل

<sup>(</sup>٣) الأشعرى نفس المعدر ص ١٤٢.

وعرف أنه واحد لا شريك له ولاند ، وعرفه بصفاته وأنه ليس كمثله شيء ثم مات قبل أن يتكلم بلسانه مات مؤمناً . وقد هاجمه أبوحنيفة الذي أعلن أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان(۱)

ونرى الإمام تاج الدين السبكي يعتبر قول جهم بن صفوان بأن الإيمان هو المعرفة فقط بدعة شنعاء لا أقبح منها . وبحاول السبكي أن بجد لجهم مخرجًا فيقول : ﴿ وأَمَا جَهُمْ فَنَحْنَ على قطع بأنه رجل مبتدع ، ومع ذلك لا أعتقد أنه ينتهي إلى القول بأن ما عاند الله ورسوله وأظهر الكفر وتعبد به، يكون مؤمنًا لكونه عرف بقلبه. فلعل الناقل عنه حمل اللفظ مالا يطيقه أو جازف الناقل عنه غيره » . ويضرب مثلا لهذا النقل الجاهل : ابن حزم الذي قرر في كتابه الفصل أن الجهم بن صفوان وأبا الحسن الأشعرى يذهبان إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله ، وإن أظهر الإيمان بلسانه وعباراته ، فإذا عرف الله بقلبه ، كان مسلمــًا (٢) . ويرى السبكي أن ابن حزم جاهل بالمذاهب الكلامية يتكلم بدون وعي ، وهذا حق ، وأن هذا كذب على الأشعري والأشاعرة ، إذ أن الأشعري وأصحابه يقولون إن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار فهو كافر بالله ، ولكنه إذا صح أن جهماً آمن بهذا المذهب « فهو مذهب مردود ، محجوج بالإجماع ، لا يعبأ به ولا يلتفت إلى قائله وليس جهم ممن يعتد بقوله ، ولولا الوفاء بتعداد المذاهب لما ذكرنا هذا الرجل ولا مذهبه فإنه رجل ولاج خراج هجام على خرق حجاب الهيبة ، بعيد عن أغوار الشريعة ، يزعم أنه ذو تحقيقات باهرة ، وما هي إلا ترهات قاصرة،ويدعي أن له مثاقب في النظر،وماهي إلا عقارب أو أضر. \* ثم حين يذكر المذهب المقابل للجهمية وهو مذهب الكرامية في الإيمان وهو أنه إقرار الشهادتين فقط ، أى أنه \* قول \* – يقول : اعلم أن جهماً غاص في المعانى بزعمه وأعرض عن الظواهر ، فسقط على أم رأسه ، قامت عليه حجج الشرع ، ومنعته على سبيل الحق أى منع ، وابن كرام انسحب على الظواهر ، وأعرض عن ضهائر القلوب ، فوقع من حالق الحق إلى حضيض الباطل ، وخرج عن قضايا العقول ، وتبرأ منه المنقول، فلا هو على الحق ولا هؤلاء (٣)، ونحن نتساءل : هل كان هناك في خراسان ، في موطن الكرامية فيما بعد ـــ وفيها عشعشت وفرخت ـــ من ينادى بأن الإيمان قول فقط ، فأعلن جهم ، مناقضاً هذا، أن الإيمان معرفة بالقلب فقط ؟ ونلحظ أيضًا أن في رأى جهم عنصراً شيعيًّا ، فالإيمان عند الشيعة هو معرفة بالقلب فقط !!

ولكن السبكي ، برغم مهاجمته العنيفة للجهمية وللجهم في مسألة الإيمان، يحاول أن يجد

<sup>(</sup>١) السبكي المناقب ج ١ ص ١٤٥ إلى ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) السبكي طبقات الشافعية ج ١ ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣) السبكي : طبقات الشافعية ، ج ١ ص ٥٤

له غرجاً كما قلت ، فيذكر أن هناك من يقولون إن الإيمان لا يكون إلا في القلب وحده دون سائر الجوارح ، ويقسم هؤلاء إلى فريقين . فريق يقول بأن الإسلام غير الإيمان ، وأن الإسلام يكون في الجوارح وأن النطق لابد منه وأن القادر عليه بدون النطق به كافر لا تنفعه معرفة القلب . ويذكر السبكي أن القائلين بهذا هم أصحاب أبي الحسن الأشعرى . والفريق الثاني ولا يدرى مذهبهم في الجوارح ما هو » . ويقول السبكي بأن القائلين بهذا هم الجهمية والبجلية أصحاب جهم بن صفوان والحسن بن الفضل البجلي ، ثم يضع هذا النص الجميل المتسامع وهو : ووالذي يغلب على الظن أنهم يقولون: الإيمان معرفة القلب ، والإسلام النطق بالشهادتين ، وسائر الجوارح لا تسمى أعمالها إيماناً ولا إسلاماً » . وبهذا يبرئ السبكي الجهمية من وسائر الجوارح لا تسمى أعمالها إيماناً ولا إسلاماً » . وبهذا يبرئ السبكي الجهمية من الخروج على الإسلام فيقول : « وخرج من هذا أن أحداً لا يقول إن القادر على النطقي بالشهادتين مسامح بتركه ، ولر قال ذلك قائل لراغم الشريعة وجاء بالحطة الشنيعة ، وخرق المجماع المسلمين ، وقدح في دعوة سيد المرسلين (۱۱) » بهذا الموقف المتسامح ، يعود السبكي إلى وضع جهم بن صفوان في الإطار الإسلامي .

#### (ح) إيجاب المعارف بالعقل:

إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود السمع -(٢) هي هذه القاعدة المشهورة التي وضعها جهم . وتفسيرها : أن العقل يوجب ما في الأشياء من صلاح وقبح وفساد وحسن. العقل وحده هو الذي يفعل هذا قبل أن ينزل الوحي مقرراً أن هذا الشيء حسن وأن هذا قبيح . ولعل هذا الأصل الذي وضعه الجهم اتخذه المعتزلة فيا بعد، وبنوا عليه نظريتهم المشهورة في المعرفة : « التحسين والتقبيح » .

### جهم بن صفوان والمشبهة الحشوية

#### (١) العرشية :

كان أول اختلاف بين الجهم بن صفوان وبين المشبهة حول العرشية وحقيقتها . ويبدو أن هذه المشكلة الدقيقة قد نشأت في وقت مبكر تحت تأثيرات ودواع لغوية ، وأن الجهم قد راعه تفسير العرشية تفسيراً ماديناً ، ومن المؤكد أن مقاتل بن سليمان كان يدعو إلى التفسير المادى لعرش الله . ولكن كل ما نقله إلينا لعرش الله . ولكن كل ما نقله إلينا

<sup>(</sup>١) السبكي : طبقات الشافعية ج ١ ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : الملل والنحل ج ١ ص ١١٥ والحياط -- الانتصار ص ١٨١ ، ٢٢٢ .

الملطى هو فقرة عن أبى عاصم خشيش بن أصرم يقول فيها : « وقد أنكر جهم أن يكون الله على العرش» . أو أن جهماً أنكر الاستواء (١).

يورد خشيش الآيات والآثار التي تذكر العرش (٢) ويعلق أبوعاصم: من كفر بآية من كتاب الله فقد كفر بالله أجمع؛ فن أنكر العرش، فقد كفر به أجمع، ومن أنكر العرش، فقد كفر به أجمع، ومن أنكر العرش، فقد كفر بالله، قوجاءت الآثار بأن لله عرشًا وأنه على عرشه. وقد لاحظ عالمنا الكبير المعاصر محمد بن زاهد الكوثرى: « وليس في تلك الآيات والآثار شيء يدل على الاستقرار الحسى على العرش. وعلى التمكن بمكان (٣). أما الآثار التي أوردها خشيش، وفيها تصريح بمادية العرش ومادية الاستواء فهي من الإسرائيليات المرفوضة.

وألاحظ أن خشيش بن أصرم لم يورد أدلة جهم فى إنكار الاستواء ، كما أن جهماً لم ينكر العرش وإنما أنكر الاستواء المادى عليه . فقول خشيش بن أصرم بأن من كفر بآية من كتاب الله فقد كفر به أجمع – لا ينطبق على جهم ، إن جهماً لم ينكر الآية ولم ينكر العرشية ، وإنما فسر الاستواء بالاستيلاء ، وأنكر هذا التفسير الحسى الذى نفذ إلى التفسير القرآنى. وقد كان من المعروف عند العرب أن الاستواء هو الاستيلاء (٤). وليس معناه الاستقرار فى مكان عرشه وجلوسه عليه . وقد أخذت مسألة العرشية بعد جهم ومقاتل بن سليان مكانها الكبير فى خلافات الفرق .

وتتصل بالعرشية مشكلة الكرسية أو على الأقل تشبهها . هل لله كرسى مادى كما أن له عرشاً ماديًا قال أبو عاصم « وأنكر جهم أن يكون لله كرسى» . ثم ذكر خشيش الآية « وسع كرسيه السموات والأرض » ثم ذكر بعض تفاسير لابن عباس ، وبعض الأحاديث الموضوعة ، مثل حديث المقام المحمود في صورته المشبهة ، ثم حديث « ما من ليلة إلا ينزل ربكم إلى الساء ، وإذا نزل إلى السهاء خر أهلها سجوداً » (٥) وهو حديث ضعيف ، ثم بعض الآثار الإسرائيلية عن وهب بن منبه .

<sup>(</sup>١) الملطى: التنبيه ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) الملطى : التنبيه ص ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الملطى: التثبيه ص ٩٧ هامش (١).

<sup>(</sup> ٤ ) يذكر ابن كثير أن الجهمية تستدل على إنكار الاستواء على بيت الشاعر :

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق

وقد قيل البيت في بشر بن مروان الأموى وهو أخو عبد الملك بن مروان . البداية والنهاية ج ٩ ٧

<sup>(</sup>ه) الملطى: التنبيه، ص ١، ١٠٢، ١٠٣٠.

ولم ينكر جهم أن لله كرسبًا كما تذكر الآية ، إنه ينكر الكرسى المادى الذى تصوره المشبهة والمقاتلية من أتباع مقاتل بن سليان تحت تأثير يهودى ومسيحى ومزدكى ، وإنما أراد الله به أن وسعت قدرته ، ووسعت قوته الدنيا ، وليس معناه كرسيبًا ماديًا . فالجهم إذن لا ينكر الآية القرآنية وإنما يفسرها ويحاول أن يؤولها تأويلا عقليبًا ، ولكن خشيش لم ينقل عنه نقلا صادقًا .

#### ( ت ) الله والمكان :

إن جهة العلو ، – أى أن الله فى أعلى ، وأن الله فى السهاء – مشكلة شغلت أذهان المسلمين فيا بعد . ولكن يبدو أن المقاتلية – مقاتل بن سليان وأتباعه – أثاروها أولا ، فانبرى جهم لإنكارها ، يقول أبو عاصم أى خشيش : « وأنكر جهم أن يكون الله فى السهاء دون الأرض » . ويقول الملطى إن جهماً أنكر أن الله بائن عن الحلق ولا غير بائن ولا فوقهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم (١) . وغاية جهم من الإنكار أن ينزه الله عن الجهة . ولكن خشيشاً أخذ يورد الآيات محاولا أن يثبت بها أن الله فى السهاء ، كما حاول أيضاً أن يوجه الأنظار إلى أن جهماً يقول إن الله فى الأرض دون السهاء ، وهذا ما لم يقصده جهم . إن جهماً يريد أن يبين تهافت الفكرة القائلة بأن الله فى السهاء ، فيعترض : لم تقصرونه على النجها فقط ولا تضعونه فى الأرض أيضاً .

وينقل خشيش بن أصرم الآيات التي أوردها مقاتل ليثبت وجود الله في السهاء ، ونزوله الم الأرض ، وصعوده إلى السهاء . وقد علق الكوثرى على هذه الآيات بقوله « وليس في شيء من تلك الآيات ما يدل على ثبوت العلو الحسى والعلو المكانى لله سبحانه المتعالى عن المكان ، ويبين بحق أن خشيشاً ليس ثقة في علم أصول الدين وإنما هو ناقل عن المشبهة من أمثال مقاتل بن سليان . ويتبين هذا بوضوح حين يذكر أن جهماً ينكر أن الله تعالى ينزل إلى السهاء الدنيا ، ويرد خشيش بإيراد أثر عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم « ينزل الله كل ليلة حين يبق ثلث الليل الآخر إلى السهاء الدنيا فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، من يستغفرني فأغفر له ، من يسألني فأعطيه » ، وحديث عثمان بن أبي العاص « إن في الليل ساعة تفتح فيها أبواب السهاء ، فينادى مناد : هل من داع فأستجيب له ، هل من سائل فأعطيه ، ه لم من من على ويرد الكوثري أيضاً فظياً ، فالنزول هنا نزول مادى حسى ، أى هناك صعود وهبوط حسى . ويرد الكوثري أيضاً على هذا بأن هذا المعتقد « هو إثبات صعود حسى وهبوط حسى لله جل شأنه ، وهذا تجسيم على هذا بأن هذا بأن هذا المعتقد « هو إثبات صعود حسى وهبوط حسى لله جل شأنه ، وهذا تجسيم على هذا بأن هذا بأن هذا المعتقد « هو إثبات صعود حسى وهبوط حسى لله جل شأنه ، وهذا تجسيم على هذا بأن هذا بأن هذا المعتقد « هو إثبات صعود حسى وهبوط حسى لله جل شأنه ، وهذا تجسيم على هذا بأن هذا بأن هذا المعتقد « هو إثبات صعود حسى وهبوط حسى لله جل شأنه ، وهذا تجسيم

<sup>(</sup>١) الملطى: التنبيه: ص ١٠١.

بحت ، لأن الانتقال من فوق إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى شأن الأجسام ، وتعالى الله عن ذلك . وأحاديث النزول إنما تدل على نزول ملك ينادى ، كحديث النسائى ، فتعين الإسناد المجازى الموافق التنزيه ، فياويح الحشوية ما أغباهم فى فهم المعانى فى اللسان العربى المبين ه (١) . . . وهذا هو معتقد الأشاعرة ، إنكار الصعود والهبوط وتنزيه الله عن الجسمية . إن الأشاعرة قد وصلوا إلى معتقدهم عن طريق غير طريق الجهم ، كان المجهم منهج عقلى بحت .

#### (ح) المتشابهات:

إن مشكلة الآيات المتشابهة – أى التى يشبه ظاهرها الله بالموجودات – أثارت كثيراً من المناقشات بين المسلمين كما قلنا ، وثارت المناقشات حول حقيقة الوجه واليد والسمع والبصر ، كيف تفسر تلك الآيات الآتية الخاصة بالوجه: «ويبتى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » «كل شىء هالك إلا وجهه» «والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم » «إنما نطعمكم لوجه الله» «فأيها تولوا فثم وجه الله » «وذلك خير للذين يريدون وجه الله » «وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله » ، ولكن أنكر جهم أن يكون لله عز وجل وجه (٢) والحقيقة أن جهماً لا ينكر الآية ، وإنما يفسر الوجه ويتأوله: «ويبتى وجه ربك» إشارة مجازية إلى بقاء الله ، و «كل شىء هالك إلا وجهه » أى كل شيء هالك إلا الله . ولا يعنى الوجه هنا الوجه المادى على الإطلاق كما ذهب مقاتل بن سلمان وأتباعه .

وكذلك آيات السمع والبصر ، فقد أنكر جهم أن يكون لله سمع وبصر . ويقول الملطى « إن الله عز وجل أخبرنا فى كتابه ووصف نفسه فى كتابه ، وقال الله تعالى : « ليس كثله شىء وهو السميع البصير »، ثم أخبر عن خلقه عز وجل : « فجعلناه سميعاً بصيراً » ، فهذه صفة من صفات الله أخبرنا أنها فى خلقه ، غير أنا لا نقول إن سمعه كسمع الآدميين ، ولا بصره كأبصارهم . وقال : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ، سنكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق » .

ومن هنا يتبين لنا السر فى إنكار جهم للسمع والبصر ، هو هذه المقارنات التى أوردها المشبهة بين الله وخلقه ، وجهم ينزه الله عن مشابهة المخلوقات . كما أننا نلاحظ أنه لا ينكر أن يكون الله سميعًا بصيراً ، ولكنه ينكر السمع والبصر أى الأداتين الحسيتين اللتين تشبهان ما لدى المخلوق من أدوات بها يسمع وبها يبصر . وكذلك فى التكلم ، إنه لا ينكر أن الله قد كلم موسى ، ولكنه ينكر أنه كلمه بأدوات وأصوات . كما أنكر من قبل أنه كلمه بكلام قديم ، كما أنكر اليد المادية : «يد الله فوق أيديهم» لا تعنى إطلاقاً يداً حسية ، وإنما تعنى قدرة الله .

<sup>(</sup>١) الملطى : الرد .. ص ١٠٨ – ١٠٩ وهامش الكوثري .

<sup>(</sup>٢) الملطى: التنبيه ص ١١٣.

وكذلك في الآية : « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ، الآية » . كما أنكر (١) الجهم تفسير القبضة واليمين تفسيراً مادياً في الآية والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون » ، وكذلك الساق في الآية « يكشف عن ساق » . وإن من المعروف أن مذهب الأشاعرة هو أن اليد ليست جارحة على الإطلاق ، وجميع الآيات التي أو ردناها لا تدل أن اليد المذكورة معناها يد مادية . . . تتفق جميع الفرق الإسلامية — ما عدا المشبهة — على هذا .

# ٤ \_ جهم والعقائد السمعية:

اختلف جهم مع المشبهة كما اختلف مع أهل الحديث في كثير من العقائد السمعية ، فأنكر عذاب القبر ومنكراً ونكيراً وقال : و أليس يقول ولا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ولا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقد رفض جهم الآثار النبوية في هذا، وتابعه المعتزلة — فيا بعد — على رأيه . ونلاحظ أن إنكار عذاب القبر هو نتيجة منطقية لفكرة جهم في أن الله لم يخلق الجنة والنار بعد ، فإذا كانت الجنة والنار ، وهما مكان الثواب والعقاب ، لم يخلقا بعد ، فكيف يحدث حساب ، وما يستتبعه من ثواب وعداب في القبر .

كما أنكر جهم أن ملك الموت يقبض الأرواح (٣) ، إنه يرى أن النفوس تصعد لبارئها حين يريد الله انتهاء حياة الشخص ، فتتلقى الأمر من الله ، وهذا ما تفسره الآية ( يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ، أى كلمة الله الملقاة ، وليس معنى ملك الموت هنا شخصًا نورانيًّا يتجسد للإنسان حتى يتوفاه .

كما أنكر جهم الشفاعة ، وأن قومًا يخرجون من النار (٤) ، وليس لدينا تحليل جهم الإنكاره الشفاعة . ومن العجب أن يكون جهم جبريبًا، ثم ينكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد كثرت أحاديث الشفاعة وتواترت ، وآمن بها أهل السنة والجماعة ، وأهل الحق : الأشاعرة . وقد كان الأشاعرة وهم الموفقون بين العقل والنقل ، قد آمنوا إيمانًا كاملا بالشفاعة .

لقد قررسيدنا محمد رسول الله صلى عليه وسلم الشفاعة فى الأثر الصحيح: « إن لكل نبى دعوة مستجابة ، وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمنى، وهى نائلة لكم إن شاء الله ، ولن مات لا يشرك بالله شيئًا، وقال « يدخل أناس من أمنى النار فيحرقون حتى يعودوا فحماً ،

<sup>(</sup>١) الملطى: التنبيه ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الملطى: التنبيه: ص ١١٨، ١١٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ١١٧ ، ١١٨ .

<sup>( ؛ )</sup> الملطى : التنبيه ص ١١٩ .

فأستشفع لهم فيدخلون الجنة » ويقول ( إن أصحاب الكبائر من موحدى الأمم ، الذين ماتوا على كبائرهم غير نادمين ، تأخذهم النار على قدر أعمالهم ، ثم يخرجهم الله من النار فيدخلهم الجنة » .

لقد وضع الإسلام - فى رأى الأشاعرة - المبدأ العام للشفاعة ، فقر أن العصاة يعاقبون فى النار ، ثم يخرجون منها بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة العلماء والزهاد والعباد ، ثم يذهب المذهب إلى نهايته فيقر رأيضاً شفاعة أطفال غير المؤمنين، ثم يقر وومن لم تسعه شفاعة هؤلاء ، وكان قد سبق لهم الإيمان ، فإنه يخرج من العذاب برحمة الله جل جلاله » . بل إن المذهب يقرر أن كثيرين من عصاة المؤمنين يغفر لهم قبل إدخالهم النار ، إما بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإما برحمة الله ، وأخيراً « لا يبقى فى النار من فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان » (١) . وبهذا ينتهى الإسلام إلى مبدأ الرحمة العام . . . يطوى البشر أجمعين . ولم يفهم هذا - كما قلت - جهم بن صفوان . . إن مذهبه العقلى المتحجر تغلب عليه ، وكما غلا الآخرون فى الأخذ بظاهر الأثر ، غلا هو فى تحكيم العقل .

وذكر القرآن الكريم الميزان ، إذ قال الله : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » . ويرى خشيش أن جهمًّا أنكر الميزان ، ولكن هذا ليس صحيحًا ، إن جهمًّا أنكر تفسير الميزان بكونه مادة وآلة يحسب بها .

كما أنكر جهم أن الله يجيز على الصراط عباده ، فاعتبر الصراط أمراً معنويبًا لا جسراً ماديبًا يسير عليه الناس . وذكر القرآن الكريم الحافظين (وإن عليكم لحافظين ، كراماً كاتبين) فذكر خشيش أن جهمًا أنكر الحافظين الكرام الكاتبين ، ولم يفعل جهم هذا ، وإنما أنكر تصويرهم في صورة حسية مادية . وذكر الرسول صلوات الله عليه وسلامه الحجب فقال «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل ، وعمل الليل قبل النهار ، حجابه النور ، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره (٢) ، وينقل الملطى أن جهمًا أنكر الحجب ولم يفعل جهم هذا ، وإنما نكر أن تكون الحجب مادية من نار وظلمة أو نور وظلمة . . إن جهمًا هنا عدو للثنوية وللمانونة ، عدو لمن اتهم أنه أخذ عنهم .

هذه هي الآراء التي نقلها لنا الملطى في كتابه التنبيه ، وهو أقدم مصدر عقائدى في أيدى الباحثين ، وهي تمثل مرحلة الخلاف بين جهم وبين الحشوية والمشبهة .

<sup>(</sup>١) الإسفراييي - التبصير . ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) الإسفراييي : التبصير ص ١٠٦ .

### ٥ - الجهمية والحلولية وأصحاب وحدة الوجود:

اتهم الجهمية بأنهم رواد الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. فقد نقل عنهم أنهم أنكروا الحجب والحلل المادية – والحلل هي المسافات. وذهب الملطي إلى أن المذهب انتهي إلى أن المذهب انتهي إلى أن المذهب انتهي إلى أن الحق الله لا يتخلص من خلقه ، ولا يتخلص الحلق منه إلا إذا أفناهم جميعًا ، فلا يبقى من الحلق شيء ، وهو في الآخر – في آخر خلقه – ممتزج به ، فإذا أمات خلقه تخلص منهم وتخلصوا منه ، وأنه لا يخلوا منه شيء من خلقه ، ولا يخلو هو منهم (١) . وليس هذا النص جهميًّا على الإطلاق . . إنه يثبت الحلول ، ولقد على أحد نساخ مخطوط التنبيه على هذا ، فكتب على هامش الفقرة السابقة : ه هذا مذهب الحلاج حقيًّا » . ومن الثابت أن هناك اختلافات شاسعة بين مذهب الحلاج ومذهب الجهمية ، فكيف وضع الملطى هذه العقيدة ضمن العقائد الجهمية ؟ أو هو إلزام من الملطى لقول مذكور عن الجهمية : إن الله بذاته في كل مكان ؟ إن الملطى يذهب إلى أن الجهمية تقرر الأصول الثلاث الآتية :

- ١ أن الله ليس متمكناً في السهاء .
- ٢ -- أنه ليس فوق الكرسي وفوق العرش .
- ٣ أنه في كل مكان حتى في الأماكن القذرة (٢).

أما الأصلان الأولان فهما بلا شك جهميان ، ويقول محمد بن زاهد الكوثرى في تعليقه على هذا النص : « ننى أن يكون الله متمكناً في السهاء مذهب أهل الحق ، وكذا ننى الفوقية الحسية ، بخلاف معتقد الحشوية » . ولكن لماذا أضاف الملطى النص الثالث : وهو أن الله في كل مكان حتى في الأمكنة القذرة ؟ إن الكوثرى يقول : إن المصنف لمضطرب في هذا الباب ، ولم يبين الكوثرى نوع هذا الاضطراب ، وهو واضح فيا يأتى : إن الأصل الثالث يخالف ولم يبين الكوثرى نوع هذا الاضطراب ، وهو واضح فيا يأتى : إن الأصل الثالث يخالف الأصلين الأولين ، فإنكار الله في مكان جزئى يستتبعه إنكار تمكن الله في كل مكان ، والجهمية تريد التنزيه ، وتنكر وضعه في السهاء وفوق الكرسي وفوق العرش ، و بالتالى تنكر وضعه في العالم ومن ثم تنكر الحلول و وحدة الوجود .

ولكن ابن تيمية حاول أن يصل الحلولية بالجهمية ؛ فيقرر أن قول الحلوليين و إن وجود الكائنات عين وجود الله ، وليس وجودها غيره ولا شيء سواه » إنما هو مأخوذ من قول كثير من الجهمية . ثم إن حلولية الجهمية يقولون إنه بذاته في كل مكان ، كما تقول بذلك النجارية أتباع حسن النجار وغيرهم من الجهمية ، هؤلاء القائلون بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء ؛

<sup>(</sup>١) الملطى: التنبيه ص ٤٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٢) أبن تيمية : مجموعة الرسائل ج ؛ الرسالة الأولى ص ؛ ، ه .

 الغلول أغلب على عباد الجهمية وصوفيتهم وعامتهم ، والنفى والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكلميهم، . ويذكر أن متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئًا ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء ، وذلك لأن العبادة تتضمن القصد والطلبوالإرادة والمحبة ، وهذا لا يتعلق بمعدوم ؛ فإن القلب يتطلب مهجوداً ، فإذا لم يطلب ما فوق العالم طلب ما فيه ، وأما الكلام والنظر فيتعلق بموجود ومعدوم ، فإذا كان أهل الكلام والنظر يصفون الرب بصفات السلب والنبي التي لا يوصف بها إلا المعدوم ، لم يكن مجرد العلم والكلام ينافى عدم المعلوم المذكور ، بخلاف القصد والإرادة والعبادة فإنه ينافى عدم المعبود . . ولهذا نجد الواحد من هؤلاء : عند نظره وبحثه يميل إلى النفي ، وعند عبادته وتصوفه يميل إلى الحلول . . وإذا قيل هذا ينافى ذلك قال : ذاك على مقتضى عقلي ونظرى ، وهذا على مقتضى ذوق ومعرفتى . ومعلوم أن الذوق والوجدان لم يكن موافقًا للعقل والنظر ، و إلا لزم فسادهما أو فساد أحدهما (١١) . وفي نص آخر يقرر أن الجهمية المعطلة أشباه لليهود ، والحلولية الممثلة أشباه للنصارى . . دخلوا في هذا وذاك : أولئك مثلوا الحالق بالمخلوق، فوصفوه بالنقائص التي تختص بالمخلوق كالفقر والبخل، وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق فوصفوه بخصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله ﴾ . ويرى أن المسلمين يصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكليف ولا تمثيل، بل يثبتون له ما يستحقه من صفات الكمال وينزهونه عن الأكفاء والأمثال ، فلا يعطلون الصفات ولا يمثلونها بصفات المحلوقات : فإن المعطل يعبد عدما ، والممثل يعبد صنها ، والله تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )<sup>(۲)</sup>.

هذا النص الهام الذى أورده ابن تيمية يضيف إلى القائلين و بأن الله بذاته فى كل مكان » ليس فقط الجهمية العقلية ، وإنما أيضاً النجارية أتباع أبى الحسين النجار (المتوفى عام ٢٣٠ه). ولكن كتب الفرق لا تذكر على الإطلاق أن أبا الحسين النجار قال إن الله بذاته فى كل مكان، وإنما ثقول: إنه وافق القدرية فى نفى علم الله وقدرته وحياته وسائر صفاته الأزلية، وإنكار الرؤية، وفى القول بحدوث العالم . وليس فيا بين أيدينا من المصادر ما يثبت أنه قال وإن الله بذاته فى كل مكان» . ولذلك أخطأ الملطى ومن بعده ابن تيمية فى نسبة هذا القول إلى النجار ، إن هذا الأصل الثالث هو زيادة غير متبصرة من الملطى ؛ إن ابن تيمية يرى كيف كفر قدماء الجهمية كالاتحادية ، وقد وضح هذا تماماً فى رسالته إلى الشيخ نصر المنبجى . . إنه يردد فيها أن سلف

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل الجزء الأول الرسالة الأولى ص ٧٠ ونفس المعنى أيضاً بألفاظ أخرى فى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العارف بالله الشيخ نصر المنبجى - الجزء الأول --الرسالة السابعة ص ٩٨١ .

<sup>(</sup>٢) نفس الممدر السابق ج إ ص ٥٩ .

الأمة وسادات الأثمة كانوا يرون أن كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود ، كما قال عبدالله ابن المبارك والبخارى وغيرهما ، وإنما كانوا يلوحون تلويحاً ، وقل أن كانوا يصرحون بأن ذاته تعالى في كل مكان (١).

ويردد ابن تيمية دائمًا أن إلحاد هؤلاء الصوفية المتأخرين وتجهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل لإلحاد هذه الجهمية الأولى وتجهمها وزندقتها (٢) ؛ فابن تيمية يعتبر الحلولية ومذهب وحدة الوجود تجهمًا جديداً يشبه التجهم الأول ، وهذا خطأ ، فعلى صحة قول الجهمية الأولى أن الله بذاته في كل مكان ، فهي لا تقصد إطلاقًا أن الله يحوى الأجسام ، أو حتى الأعيان . إن الغاية الكبرى التي تسعى إليها الجهمية هي التنزيه ومباينة الله للموجودات . إن مذهب الجهمية في التنزيه لا يؤدى إليه مذهب مقاتل بن سليان في التنزيه لا يؤدى إلى الحلول أو إلى وحدة الوجود . وإنما يؤدى إليه مذهب مقاتل بن سليان الذي يقرر أن الله جسم ويشبه المخلوقات . . إن هذا المذهب سيؤدى سياقه إلى أن الوجود كله جسم واحد ، ثم سيؤدى أيضًا من طريق آخر إلى ظهوره تعالى في صورة الآكل والشارب كنا يعلن الحلاج فيا بعد .

إن ابن تيمية يضع المقدمات ثم يقفز إلى نتيجة خاطئة ، إنه فعل هذا في محاولة تبين الأصول الأولىلذهب وحدة الوجود عند ابن عربى، حين رده إلى الأصل المعتزلي الكلامي المشهور: «المعدوم شيء ثابت في العدم »، وهذا الأصل كما يقرر ابن تيمية نفسه، هو: إن كل معدوم يمكن وجوده ، فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم ، لأنه لولا هذا الثبوت لما أمكن تمييز المعدوم الخبر عنه من غير المعدوم الخبر عنه ، ولما صحح قصد ما يراد إيجاده ؛ لأن القصد يستدعى التمييز ، والتمييز لا يكون إلا في شيء ثابت . هذا حقاً ما يقوله أبو على الجبائي ولكنه لا يقول إنها عين وجود الحق . أما محيي الدين بن عربي فيقول إن عين وجودها عين وجود الحق ، فهي متميزة بذواتها في العدم ، متحدة بوجود الحق بها ، إن ابن تيمية يقرر واحدة ، فيذكر أن القائلين بأن المعدوم شيء ثابت في العدم سواء قالوا بأن وجوده من خلق الله واحدة ، فيذكر أن القائلين بأن المعدوم شيء ثابت في العدم سواء قالوا بأن وجوده من خلق الله وجود كل شيء فهو زائد على ماهيته ، وقد يقولون إن الوجود صفة للموجود . ويرى أن هذا رعبغي أن نبين خلافاً هاماً بين رأى المعتزلة ورأى أصحاب وحدة الوجود : فبينما يذهب المعتزلة ينبغي أن نبين خلافاً هاماً بين رأى المعتزلة ورأى أصحاب وحدة الوجود إلى أن المعدوم شيء ثابت في العدم من عدة الوجود إلى أن المعدوم شيء ثابت في العدم من يذهب المعتزلة ورأى أصحاب وحدة الوجود إلى أن المعدوم شيء ثابت في العدم ، يذهب أصحاب وحدة الوجود إلى أن المعدوم شيء

<sup>(</sup>١) أبن تيمية : مجموعة الرسائل ج ١ الرسالة الأولى ص ٧٠ والرسالة ٧ ص ١٨١.

<sup>(</sup>٢) أبن تيمية : مجموعة الرسائل ج ٤ – الرسالة الأولى ص ٤٥ .

ثابت فى العدم بنفسه ، أى قديم ، والحق يغتدى بالحلق ؛ لأن وجود الأعيان معتمد بالأعيان ، الثابتة فى العدم . ولذلك يقولون بالجمع من حيث الوجود . و بالفرق من حيث الماهية والأعيان ، وهذا هو سر القدر عند ابن عربى ، لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها فى العدم فى أفضها ، فهى التى أحسنت أو أساءت ، وحمدت أو ذمت ، والحق لم يعطفها شيئاً إلا ما كانت عليه فى حال العدم . هذا فرق كبير بينه و بين المعتزلة كما قلت ، وكذلك هناك فرق كبير بين المعتزلة كما قلت ، وكذلك هناك فرق كبير بين المنزيه بن الجهمية كالمعتزلة منزهة غاية التنزيه ، وأصحاب وحدة الوجود هم للتشبيه أقرب ، وإن كانوا بأخذون منزهة غاية التنزيه ، وأصحاب وحدة الوجود هم للتشبيه أقرب ، وإن كانوا بأخذون بالتنزيه ظاهراً .

ولكن ابن تيمية يردد دائمًا أن الجهمية حلولية وأن الحلول العام انبثق عن طائفة من الجهمية المتقدمين ثم أخل به متعبدة الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان ، ويتمسكون بمتشابه القرآن كقوله (وهو الله في السموات وفي الأرض ، وقوله (وهو معكم) (١١) . ويقرر ابن تيمية أن الصوفية الحلولية تقول إن الله في العالم كالماء في الصوفة ، وكالحياة في الحسم ونحو ذلك . ، وإنه هو بذاته في كل مكان . . وهذا قول قدماء الجهمية الذين كفرهم أثمة الإسلام . وحكى عن الجهم أنه كان يقول : هو مثل هذا الهواء ، أو قال هو هذا الهواء » (١٢).

ويحاول ابن تيمية أن يصل الجهمية بالاتحادية أيضًا في نطاق آخر ، فنذكر أن الأصل التاريخي للإلهام أو للذوق الصوفي هو الجهم والجهمية . . إن الصوفية الاتحادية ، بنوا على أصلهم : « أن الله هو الوجود المطلق الثابت لكل موجود » فكرة الذوق أو ما يقع في قلوبهم من الخواطر . . . وإن كانت من وساوس الشيطان ، إلا أنهم يدعون أنهم أخذوا ذلك عن الله بلا وساطة ، وأنهم يتكلمون معه كما تكلم موسى بن عمران ، ومنهم من يدعى أن حالم أفضل من حال موسى بن عمران ، لأن موسى سمع الخطاب من الشجرة ، وهم على زعمهم يسمعون الخطاب من وحي ناطق ، كما يذكر ابن عربى :

وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه ويرى ابن تيمية أن ما أداهم إلى هذا الاعتقاد ، هو أخذهم بمذهب الجهم الذى يذهب إلى أن تكليم الله لموسى إنما كان من جنس الإلهام (٣). وهذه مقارنة من أعجب المقارنات ، لقد أراد الجهم وأتباعه إنكار الكلام المادى وإنكار تصور الله فى صورة المخلوقات ونطقه

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق ص ١٥.

بألفاظهم ، وانتهى الأمر إلى أن يتهمهم ابن تيمية بأن أصحاب مذهب وحدة الوجود إنما أخذوا فكرة الإلهام منه !!

ثم يتخبط ابن تيمية تخبطًا أشد ، فيرى أن إنكار الجهمية للحجب أدى بصوفية وحدة الوجود إلى القول بأن الإنسان يرى الله فى الدنيا إذا زال عن عينه المانع ؛ « إذ لا حجاب عندهم للرؤية فيفضل عن العبد ، وإنما الحجاب متصل » ، فإذا ارتفع الحجاب شاهد الحق . ويرى ابن تيمية أنهم لا يشاهدون إلا ما يتمثلونه من الوجود المطلق الذى لاحقيقة له إلا فى أذهانهم ، ومن الوجود المخلوق ؛ فيكون الرب المشهود عندهم — وهو الذى يخاطبهم فى زعمهم — لا وجود له إلا فى أذهانهم ، أو لا وجود له إلا فى وجود المخلوقات » (١١) . ويرى ابن تيمية أن الكلام الذى فيه تجهم هو دهليز الزندقة والتعطيل .

ونحن نعلم تمام العلم أن الجهم بن صفوان ينكر الحجب المادية التي حاول المشبهة أن يضعوها بين الإنسان والله ، ولكن الجهم ينكر رؤية الله قطعًا في الدنيا والآخرة ، لأنه يذهب بتنزيهه إلى أقصى مدى . فقارنات ابن تيمية وتخريجاته لا تقوم على أساس صحيح .

وأخيراً يذهب ابن تيمية إلى أن من أعظم الأصول التي يعتمدها الاتحادية ، أصحاب مذهب الاتحاد ، أى وحدة الوجود : ما يأثر ونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه » . ويرى ابن تيمية أن هذه الزيادة « وهو الآن على ما كان عليه » كذب مفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم (٢) وأنه حديث موضوع مختلق ، وإنما أخذوه عن الجهمية : إن الجهمية كانت تقول : « كان الله ولا مكان ولا زمان ، وهو الآن على ما عليه كان . فغير الاتحادية هذا إلى : كان الله ولا شيء معه ، وهو الآن على ما عليه كان . فغير الاتحادية هذا إلى : كان الله ولا شيء معه ، وهو الآن على ما عليه كان . والحديث الصحيح الذي أو رده البخاري هو : « كان الله ولم يكن شيء قبله ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء ، ثم خلق السموات والأرض » . أما الزيادة التي يراها ابن تيمية إلى الماء المدنيا وغير ذلك ، فقالوا : كان في الأزل ليس مستوياً وهو الآن على ما عليه ونزوله إلى السهاء الدنيا وغير ذلك ، فقالوا : كان في الأزل ليس مستوياً وهو الآن على ما عليه كان ، فلا يكون على العرش لما يقتضى ذلك من التحول والتغير (٣) . هذا إذن ما قصده جهم والجهمية . . استدلوا بهذا الحديث على إنكار استوائه على العرش استواء مادياً ، ولم يقصدوا على الإطلاق ما قصده أصحاب وحدة الوجود — ومستدلين بنفس هذا الحديث ، وهو الآن

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق ص ٩٣.

على ماكان عليه ، ليس معه غيره كما كان فى الأزل ولا شىء غيره ، . من أن الكائنات ليست غيره ولاسواه ، فليس إلا هو ، فليس معه شىء آخر لا أزلا ولا أبداً، بل هو عين الموجودات ونفس الموجودات .

إن الجهمية لم يقصدوا هذا على الإطلاق . بل لم يذهب إلى هذا خلفهم من المعتزلة حين أذكروا الصنفات القديمة ، أو حين أذكروا الاستواء المادى على العرش . ومن المحتمل أن يكون أصحاب الحلول من ناحية وأصحاب وحدة الوجود من ناحية أخرى قد استخدموا بعض الأصول التي وضعها الجهمية ثم المعتزلة من بعدهم لإثبات مذهب وحدة الوجود . ولكن بين الاثنين خلاف قاطع ، ومن المؤكد أيضاً أن التشبيه والتجسيم كانا أصلين أيضاً من أصول أصحاب وحدة الوجود ، استخدموهما ببراعة نادرة لإثبات نظرياتهم . ولللك ينبغى أن نقرر أن بين الجهمية وصوفية وحدة الوجود خلافاً كبيراً : كان الجهم يستخدم العقل ، وكان العقل طريق المعرفة عنده ، وهذا ما هاجمه الصوفية عامة وأصحاب مذهب وحدة الوجود خلافاً كبيراً . كان الجهم وحدة الوجود خلافاً كبيراً .

وينبغى أن نلاحظ أن الأسباب الهامة التي جعلت ابن تيمية يهاجم الجهمية بكل ما أوتى من قوة هي:

أولا": تمسكهم بالعقل كفيصل لمعرفة الدين وتفسيره: ووأما الجهمية المتكلمة فيقولون الفرينة الصارفة لم عما دل عليه الحطاب هو العقل ، فاكتنى بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة ». ولا يوافق ابن تيمية على هذا بل يرى أن والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذى هو أظهر في العقل من قول النفاة ، مثل ذكره لحلق الله وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم عما يعلم فني الجهمية ». وهنا نتبين العلة الأولى في هجوم ابن تيمية على قدماء الجهمية ؛ إنهم وضعوا العقل أولا ، وأباحوا له التصرف في كل شيء ، ولكن ابن تيمية يضع السمع أولا ، ثم يأتى العقل فيوافقه . . إنه يقول : ومن الذى سلم لكم أن العقل يوافق ما أثبته الرسول ، وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا » . وابن تيمية يتناسى أن هذا ليس هو النزاع ، وإنما النزاع في المنقول ، وهل هو منقول حقيقة عن الشارع ؟ وإذا ثبت نقله ، فكيف تفسيره ؟ النزاع في المشكلة الدقيقة . ومن العجب أن يدعوا ابن تيمية أصحاب وحدة الوجود جهمية مثبتة ، ثم يناقض نفسه فيقول إنهم نفاة ، وها كم النص : « وفرعون هو إمام النفاة ، ولهذا مرح محققوالنفاة بأنهم على قوله ، كما يصرح به الاتحادية من الجهمية من النفاة ، ولهذا أذكر العلو وكذب موسى فيه ، وأنكر تكلم الله لموسى « (اوابن تيمية مضطرب هنا تمام الاضطراب .

<sup>(</sup>١) ابن تيمية . مجموعة الرسائل ج١ ص ٢٠٠ .

ثانياً: ولكن هل هذه العلة الحقيقة لهجوم ابن تيمية القاسى على الجهمية ؟ يبدو أن السبب الحقيقي لنقد ابن تيمية العنيف آراء جهم والجهمية هو إنكارهم تمكن الله فى السباء وإنكار الاستواء المادى على العرش . فيرى أن اعتقاد النفاة هو أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ، وأنه ليس فوق السموات رب ولا على العرش إله ، وأنهم ينكرون معراج رسول الله إلى الله ، وأنه إنما عرج به إلى السموات فقط لا إلى الله ، فإن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته ، وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء، وأمثال ذلك . ويقرر أنهم كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام كقولم : ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو فى جهة ولا مكان (١) .

أنفق ابن تيمية الجهد الجهيد في إثبات مخالفة الأثمة للجهمية في نفي هذا كله، بل إنه حاول أن يثبت أن الإمام مالكا لم يتوقف في المسألة كما ظن الناس بل إنه ذهب إلى الإثبات حين قبل : والاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة » . ويرى ابن تيمية أن هذا القول يختلف عن قول النفاة أو الواقفة ، فإن الجهمية لا يثبت استواء حتى تجهل كيفيته . بل إنهم يذهبون إلى أن الاستواء مجهول وغير معلوم ، وإذا كان الاستواء مجهولا فلم تعد ثمة حاجة إلى القول بأن الكيف مجهول ، ولا سيا إذا كان الاستواء منفياً ، فالمنى المعدوم لا كيفية له حتى يقال : هو مجهول أو معلوم . أما مالك فيصرح بأن الاستواء نابت معلوم ، وأن له كيفية ، ولكن الكيفية مجهولة عنا لا نعلمها ، ولهذا اعتبر السؤال عنها بدعة . لأن السؤال إنما يكون عن أمر نعلمه ، ونحن لا نعلم كيفية استوائه ، وليس كل ما كان معلوماً وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة . ثم يقرر ابن تيمية أنه في النقول الصحيحة عن مالك أنه قال : " الله في الساء وعلمه في كل مكان » ، ولكن ابن تيمية يتنكب الطريق ، فيذهب إلى أن من أنكر هذا من المالكية إنما أخذوا الإنكار من متأخرى الأشاعرة كإمام الهدى في المال الجوبي إمام الحرمين .

وألاحظ أن ابن تيمية هنا يغالط مغالطة كبرى ، فالجهمية أولا لا ينكرون الآية القرآنية وإنما يتأولونها .

ثانيًا : أن مالكًا فعلا من الواقفة، والنقول التي يذكرها هنا أنه قال : « الله في السهاء وعلمه في كل مكان » غير قوية السند ، وردت عن طريق ابن أبي زيد ، ولم يكن ابن أبي زيد حجة فها يجوز على الله وفيا لا يجوز .

ثالثًا : أراد أن يقرن أقوال مشيخة الأشاعرة بالجهمية، والأشاعرة ينكرون على جهم إنكاره

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٠٧ .

للصفات ، ولكنهم ينكرون أيضًا التجسيم والتشبيه وابن تيمية مشبه مجسم ، فتأثر فى أعماق مذهبه بمقاتل بن سليمان وبالكرامية من بعد مقاتل ، ورسالته فى صفات الله جميعها ، وبقية كتبه عامة تشتمل على هذا التجسيم المشبه .

ويبدوأن الجهمية كفرقة لم تنته بمقتل منشئها الكبير ، بل عاشت كفرقة مستقلة . إننا نرى البغدادى (المتوفى سنة ٤٢٩هـ) يقول : « وأتباع جهم اليوم بنها وند ، وخرج إليهم فى زماننا إسماعيل بن إبراهيم بن كبوس الشيرازى الديلمى ، فدعاهم إلى مذهب شيخنا أبى الحسن الأشعرى ، فأجابه قوم منهم وصاروا يدا واحدة »(١) . وكذلك يذكر الإسفراييني (المتوفى سنة ٤٧١هـ) « أن أكثر أتباعه اليوم بنواحى ترمذ »(١) فالجهمية إذن كانت تعيش حتى القرن الخامس الهجرى ، ومن المؤكد أنها عاشت بعد ذلك .

# ٣ - جهم بن صفوان والمعتزلة:

شغل الباحثون بعلاقة جهم بن صفوان وأوائل المعتزلة شغلا كبيراً . ونحن نعلم أن أول من نسب إليه الاعتزال الرسمى هما : واصل بن عطاء (المتوفى عام ١٣١ه) ، وعمرو بن عبيد (المتوفى عام ١٤٤ه) . ونحن نعلم أن مقتل جهم بن صفوان إنما حدث عام (١٤٨ه) ، فمن المحتم إذن أن المفكرين الثلاثة قد تعاصروا . وقد غلب اسم الجهمية على المعتزلة فيا بعد بحيث لقب المعتزلة في كتب الكثيرين بالجهمية . هذا على الرغم من الاختلاف الجوهرى بين الاثنين . فالجهمية جبرية مطلقة ، والمعتزلة قدرية ، ولكن المعتزلة آمنت بالتأويل العقلى واعتبار حجة العقل مصدر المعرفة ، وهذا ما فعله جهم ، بل آمنت المعتزلة بنبي الصفات وعمرو بن عبيد أو أحد من تلامذتهما ؟ وما هو الجلهم وبين أوائل المعتزلة كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد أو أحد من تلامذتهما ؟ وما هو التعليل الحقيقي لتسمية المعتزلة — فيا بعد — بالجهمية ؟ وينبغي أن نضع الملاحظات الآتية قبل أن نصل إلى نتيجة في شأن هذه الصلات .

أولاً : إن أهل السنة والجماعة ، أو السلف ، متقدمين أو متأخرين ، قد هاجموا جهماً والجهمية هجوماً أقسى وأعنف من هجومهم على المعتزلة ، بل إن الإمام أحمد بن حنبل ، وهو معاصر للمعتزلة في أوج نضجها ، رد على المعتزلة تحت اسم الجهمية ، وكذلك فعل البخارى ، وابن تيمية كذلك يخلط بين الاسمين .

ثانيًا : إننا لا نجد هجومًا يذكر أو نقداً مريرًا للجهم فى مسألة الجبر ، فعلماء أهل السنة ـ

<sup>(</sup>١) البغدادي : الفرق بين الفرق .. ص ١٢٩ ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الإسفراييني . التبصير . ص ٦٤ .

والحماعة ـ خلفاً أو سلفاً ـ يمسون هذه المسألة مسا خفيفاً يختلفون مع جهم فيها ، ولكنهم لا يقسون عليه كثيراً . إن ما شغلهم وعناهم أشد الشغل والعناء هو نفيه للصفات عند الأشاعرة ، وإنكاره للاستواء المادى عند متأخرى السلف. ثم إن ما راعهم هو استخدامه للعقل المطلق في تأويل النصوص وتأدية هذا لإنكار كثير من عقائد أهل السنة السمعية .

ثالثًا: إن من الصعب تحديد عقائد أوائل المعتزلة في مسألتين هامتين عرف بهما جهم ، وهما مسألة نني الصفات ومسألة خلق القرآن . إن أهم ما شغل المعتزلة الأوائل هو مسألة المنزلة بين المنزلتين ، والقدر . ومن المؤكد أن واصلا تتلمذ هنا على غيلان الدمشي وليس على جهم ابن صفوان ، بل هناك خلاف مطلق بين واصل وبين جهم .

ولتوضيح مسألة الصلات بين الاثنين نتساءل: هل تقابل الرجلان ؟ لا يوجد دليل واحد تاريخي يثبت هذا . . ولكن نلاحظ في الوقت نفسه أن ثمة اتصالا قد حدث فالقاضي عبدالجبار يحدثنا أن واصل بن عطاء أرسل داعيته حفص بن سالم إلى خراسان . ويبدو أن الغاية من إرساله كان لهداية السمنية من ناحية ، ومحارية جهم من ناحية أخرى ، يقول القاضى عبدالجبار و ولما بعث واصل حفص بن سالم لمناظرة جهم في الإرجاء . قال له : إذا وصلت إلى بلاه فالزم سارية الجامع سنة حتى يعرف موضعك ، فيشتاق الناس إلى السماع ، ثم استدع مناظرة جهم ، وكان جهم هو الآخر يجادل مناظرة جهم ، وكان جهم هو الآخر يجادل مناظرة جهم ، وكان جهم هو الآخر يجادل على عادته في تدعيم الفكر المعزلي وإظهاره بمظهر الغالب : « إن حفصاً قطعه وصار جهم الى مقالة الحق ، فلما عاد حفص إلى البصرة ، رجع جهم إلى قوله الخبيث » (١) . كان هذا أول اتصال بين الجهم وبين واصل بن عطاء — خلال تلميذه حفص بن سالم . ونحن نتساءل : فيم كانت المناظرة ؟ هل اختلف الرجلان في مسألة القدر ؟ كان واصل قدرياً وكان الجهم جبرياً ، أو اختلفا في مسائل جزئية كفناء الخلدين ، وهو أمر لم يتكلم فيه واصل ؟ ليس جبرياً ، أو اختلفا في مسائل جزئية كفناء الخلدين ، وهو أمر لم يتكلم فيه واصل ؟ ليس لدينا نصوص كافية .

و يمدنا القاضى عبدالجبار أيضاً بقصة ثانية تثبت اتصال جهم بواصل: إن بعضاً من رجال السمنية قابلوا الجهم وناظروه فى مسألة المعرفة فسألوه: هل يخرج المعروف عن المشاعر الخمسة ؟ قال: لا ، قالوا : فحدثنا عن معبودك هل عرفته بأيها ؟ قال : لا . قالوا هو إذن مجهول !! فسكت، وكتب بذلك إلى واصل، فأجاب واصل على ذلك بأن هناك وجها سادساً للمعرفة : هو الدليل الذي يميز به الإنسان بين الحي والميت وبين العاقل والمجنون ، فلما ذكر جهم ذلك

<sup>(</sup>١) القاضى عبد الجبار : طبقات ص ٢٣٧ و ص ٢٤١ وابن المرتضى : طبقات المعتزلة .. ص ١٩٠ .

ذلك للسمنية قالوا: ليس هذا كلامك، فأخبرهم بأنه استعان بواصل بن عطاء، فخرجوا إلى واصل وقاباوه وأجابوه إلى الإسلام (١).

وهذا يثبت أن العلاقات استمرت بين جهم وبين واصل بعد مقابلة داعيته حفص بن سالم لجهم ، وأن جهمًا استعان به حين قطعه السمنية . وهو دليل على أن العلاقات كانت ودية للغاية بين الاثنين . ولكن المناظرة بين الجلهم وبين السمنية قد وردت بصورة أخرى في الكتاب المنسوب لأحمد بن حنبل : « روى أن الجهم لتى بعض السمنية الحصمين ، فقال له السمني : أريد مناظرتك ، فإن ظهرت حجي عليك دخلت في ديني ، وإن ظهرت حجتك على دخلت في دينك . فكان مما كلم به الجهم أن يقال : ألست تزعم أن لك إلها ؟ قال الجهم : نعم . فقال له : هل رأيت إلهك ؟ قال لا ، قال : فهل سمعت كلامه ؟ قال لا ، فقال : فشممت له رائحة ، قال لا ، قال : فوجدت له حساً ؟ قال لا ، قال فما يدريك أنه إله ؟ فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يومًا ، ثم استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصاري يزعمون أن الروح الذي في عيسي هو روح الله ــ من ذات الله ــ فإذا أراد أن مجلث أمرًا دخل في بعض خلقه ، فتكلم عن لسان خلقه ، فيأمر بما شاء ، وينهي عما شاء ، وهو روح غائب عن الأبصار ، فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة ، فقال للسمى : ألست تزعم أن فيك روحًا ؟ فقال : نعم ، فقال : فهل رأيت روحك ؟ قال لا ، قال : فسمعت كلامه ؟ قال لا ، قال : فوجدت له حساً ؟ قال لا ، قال : فكذلك الله ، لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة ، وهو غائب عن الأبصار ، ولا يكون في مكان دون مكان(٢) . وهنا محاولة لرد آراء الجهم للمسيحية .

ويعلق ابن تيمية على هذا: « لما فاظر الجهم من فاظره من المشركين السمنية من الهند الذين جحدوا الإله ، لكون السمنى لم يدركه بشى ء من حواسه ، لا ببصره ولا بسمعه ولا بشمه ولا بذوقه ولا بحسه ، كان مضمون هذا الكلام أن كل ما لا يحسه بحواسه الخمس فإنه ينكره ولا يقر به ، فأجابه الجهم أنه قد يكون في الموجود مالا يمكن إحساسه بشيء من هذه الحواس وهي الروح التي في العبد ، وبرغم أنها لا تختص بشيء من الأمكنة ، ويرد ابن تيمية إجابة الجهم إلى « الصابئة الفلاسفة المشائين » (٣) وهنا لا يشير الكتاب المنسوب إلى ابن حنبل ، ولا ابن تيمية من بعده ، إلى أن جهما لجأ إلى واصل أو استعان به ، بل يرى ابن تيمية أن قول جهم يشبه قول من بعده ، إلى أن جهما المشائن ، ولعله يقصد أفلاطون .

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الحبار : طبقات ص ٢٤٠ ابن المرتفى : طبقات المعتزلة .. ص ٢١ وأنظر بينيس : مذهب الدرة عند المسلمين ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف : رسالة الرد على الجهمية .

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية : التسمينية .. ص ٢٩ ، ٢٩ .

و إنى أرجح أن جهمًا كان أول من قام بالرد على السمنية والصابئة فى هذه البقعة من الأرض، ثم أرسل واصل دعاته وتلامذته إليها . وأعتقد أن جهمًا تقابل مع تلامذة واصل ، وأن تلاقيًا فى الأفكار قد أخذ مكانه كما أنه كان لا بد من الاختلاف بين طائفة تابعت غيلان الدمشو, فى قوله بإنكار القدر ، و بين الجهمية التى قام مؤسسها يردعلى غيلان فى مذهبه .

وتتضح صورة هذه العلاقات فى موقف مؤرخى المعتزلة من جهم من ناحية ، وموقف مؤرخى أهل السنة من ناحية أخرى.

أما مؤرخو المعتزلة ، فنظفر منهم بأنظار نقدية ، إما سالبة وإما موجبة ، عن هذه العلاقات .

فابن المرتضى فى طبقات المعتزلة - لا يذكر جهماً كواحد من المعتزلة ، ولا يعتبره فى طبقاتهم ، بل اعتبر قوله باطلا ، وأنه رجع إلى قول المعتزلة ، ثم عاد إلى قوله الباطل بعد عودة داعى واصل بن عطاء إلى البصرة . ونحن نرى ابن المرتضى يعتبر غيلان الدمشقى . معتزلياً ، فسكوت ابن المرتضى عن ذكر الجهم بين طبقات المعتزلة يدل دلالة واضحة على شعور المعتزلة بالحلاف الكبير بينهم وبين الجهم فى مسألة القدر ، علاوة على أن الجهم لم يتناول مسألة المتزلية بن المنزلة بن المنزلية ن ذلك الوقت.

ومؤرخ المعتزلة الثانى وهو الحياط \_ يذكر لنا أن جهماً يقول : بأن الله يعلم بنفسه بعلم محدث ، وهذا ما يجعله غير معتزلى ، بل مخالفاً لهم أشد المخالفة ولكنه يضع جهماً فى جملة الموحدين : «وإن لم يكن جهم معتزلياً فإنه موحد (١). ولكن يقطع مؤرخ المعتزلة الممتاز \_ الحياط \_ بأن المعتزلة أنكروا الكثير على جهم بل إنهم اعتبروه سواء كهشام ابن الحكم . بينا يعتبر الحياط غيلان الدمشى \_ وهو عدو لدود للجهم \_ معتزلياً ، فيقول : «وأما غيلان فكان يعتقد الأصول الحمسة التي من اجتمعت فيه فهو معتزلى » (٢).

ويأتينا دليل حاسم من شيخ من شيوخ المعتزلة وهو بشر بن المعتمر (المتوفى سنة ٢١٠هـ) على أن المعتزلة تبرأوا من جهم بن صفوان . يذكر الخياط أن ابن الراوندى – عدو المعتزلة الكبير – يقول : «أما القول بالماهية فقد قال به شيخا المعتزلة ضرار (٣) وحفص الفرد (٤) ، وقد كان ثمامة يقول بها أيضًا حسين النجار وسفيان بن سختان

<sup>(</sup>١) الحياط، الانتصار .. ج١. ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) نفس المهدر .. ص ١٢٧ . .

<sup>(</sup>٣) ضرار بن عمرو من رجال منتصف القرن الثالث .

<sup>(</sup> ٤ ) معاصر الشافعي .

<sup>(</sup>ه) ثمامة بن الأشرس المعتزل توفى سنة ٢١٣ ه.

وبرغوث » (١) ويرد عليه الحياط بأن ضراراً وحفصًا ليسا من المعتزلة لأنهما مشبهان ، لقولهما بالماهية ولقولهما بالمخلوق . وفى الانتفاء منهما ومن أصحابهما يقول بشر بن المعتمر :

فتحن لا ننفك نلقى عاراً نفسر من ذكرهم فسرارا<sup>(۲)</sup> ننفيهم عنسا ولا نسرضاهم ولا هم منسا ولا نسرضاهم إمامهم جهسم وما لجهسم وصحب عمرو ذى التى والعلم

وجما شك فيه أن جهماً أثر في هؤلاء ، ولكنهم لم يكونوا جهميين بإطلاق ، بل كانت عقائدهم مزيجاً من الإرجاء والجبر ، اللهم إلا ثمامة بن أشرس ، فهو معتزلي وليس جهمياً . ومن الغريب أن ينسب إلى جهم بن صفوان القول بالماهية ، وهذا ما لم نجده عند مؤرخي الفرق. قد ذكر الشهرستاني أن أصحاب ضرار بن عمرو « أثبتوا لله تعالى ماهية لا يعلمها إلا هو وقالوا إنهذه المقالة محكية عن أبى حنيفة وجماعة من أصحابه ، وأراد بذلك أن يعلم نفسه شهادة لا بدليل ولاخبر » (٣) . و يعتبرهما الخياط مشبهين (٤) . ثم يعتبر بشر بن المعتمر جهما إمامهما وهذا خطأ ، فجهم لم يكن مشبها ، ولم يرد نص يذكر فيه أن جهما قال بالماهية. وسواء قال جهم بها أو لم يقل ، فإن ما نريد أن نستخلصه من أبيات ابن المعتمر : أن المعتزلة تتبرأ من جهم بن صفوان ، وأنها تفرق بينه و بين عرو بن عبيد إمام المعتزلة المشهور . و يحاول الخياط أيضاً أن يثبت أنه لاصلة لفكرة أبى الهذيل العلاف بجهم في مسألة سكون أهل الخلدين التي تكلم عنها العلاف (٥) . وأنها مختلفة تمام الاختلاف عن فكرة جهم في مسألة فناء الخلدين وسنعود إلى شرح الفروق بينها حين نعرض لفلسفة العلاف .

هذه هي أقوال المعتزلة في صلة جهم بهم، أنكروها إنكاراً كاملا ، وهاجموه أشد الهجوم . . . أما أعداء المعتزلة فقد رأوا الصلة بين الاثنين .

إن الكتاب المنسوب لابن حنبل يرى أنه ممن اتبع جهماً رجال من أصحاب أبى حذيفة وأصحاب عمر و بن عبيد بالبصرة ووضعوا مذهب الجهمية . ويفهم من هذا أن جهم بن صفوان هو أستاذ لشيخى المعتزلة الأولين ، أو على الأقل مهد جهم للشيخين الأولين الطريق إلى نني الصفات وإلى القول بخلق القرآن .

<sup>(</sup>١) هو محمد عيسي الملقب ببرغوث من أصحاب النجار .

 <sup>(</sup>۲) الحياط: الانتصار ۳۳۱ - ۳۳۴.

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل ج ١ ص ١٢٠ – ١٢١ .

<sup>(</sup>٤) الحياط: الانتصار ص ١٢٦.

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر: ص ١٢٦٠.

وياتى ابن تيمية ويعرض لهذه الصلات فى تحليل بارع ممتاز لنشأة مشكلة نفاة الأسماء والصفات ، فيرى أن أول من ابتدع الأقوال الجهمية المحضة هم النفاة اللدين لا يثبتون الصفات والأسماء ، ولا واجهتهم مشكلة الصفات ذهبوا إلى أن الله تعالى لا يتكلم ، بل خلق كلاماً فى غيره ، وجعل غيره يعبر عنه ، وهذه هى فكرة الجهمية فيا نعلم ، واعتبروا الآيات القرآنية التى ورد فيها فكرة أقوال الله وكلامه - مجازاً ، وبهذا نسب الجهمية الصفات إلى الله مجازاً . أما عن الأسماء فكان جهم ينكر أسماء الله تعالى أيضاً ، فلا يسميه «شيئاً » ولا «حياً » إلا على سبيل الحجاز ، « لأنه إذا تسمى باسم المخلوق ، كان تشبيهاً » وكان جهم عجراً يقول إن العبد لا يفعل شيئاً ، فلهذا نقل عنه أنه سمى الله قادراً لأن العبد عنده ليس بقادر .

ويرى ابن تيمية أن السلف قاوموا جهما ولكن المعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد أخذوا ملهب جهم ، ولكنهم أثبتوا أسماء الله تعالى ولم يثبتوا صفاته ، وقالوا إنه يتكلم حقيقة وأنه كلم موسى حقيقة وقد يذكرون إجماع المسلمين على أن الله يتكلم حقيقة ، لئلا يضاف إليهم أنهم يقولون إنه غير متكلم . لكن معنى كونه سبحانه وتعالى متكلماً عند المعتزلة أنه خلق الكلام في غيره . إما في شجرة وإما في هواء وإما في غير ذلك من غير أن يقوم بذات الله عندهم كلام ولا علم ولا قدرة ولا رحمة ولا مشيئة ولا حياة ولا شيء من الصفات . فذهبهم في رأى ابن تيمية ومذهب الجهمية في المعنى سواء ، لكن هؤلاء يقولون إنه يتكلم حقيقة ، وأولئك ينفون أن يكون متكلماً حقيقة . وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم ، فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الإرادة والحبة والرضى والبغض والرحمة . وقد وافقهم على ذلك كثير عمن انتسب من الفقهاء إلى أبي حنيفة من المعتزلة (۱) .

فهناك إذن صلة بين أصحاب عمروبن عبيد والجهمية فى مسألة ننى الصفات ولكن المسأل. تتطور ، فالجهم يعتبر الله و متكلماً ، مجازاً ، والمعتزلة يعتبرون ذلك حقيقة . ويردد ابن تيمية أن المعتزلة وإن وافقوا جهماً فى ننى بعض ذلك - أى ننى الصفات ، فهم يخالفونه فى مسائل غير ذلك كمسائل الإيمان والقدر وبعض مسائل الصفات ، ولا يبالغون فى اننى مبالغته . وجهم يقول إن الله لا يتكلم ، أو يقول إنه يتكلم بطريق الحجاز إنه يبوح بهذا و يعلنه ولكن المعتزلة لا يظهرون هذا الإنكار لما فيه من الشفاعة فيقرون باللفظ فيقولون إنه يتكلم حقيقة بمعنى أنه خلق فى غيره كلاماً ، لكن قولهم فى معناه هو قول جهم . وجهم ينفى الأسماء أيضاً كما نفتها

<sup>(</sup>١) أبن تيمية مجموعة الرسائل والمسائل .. كتاب مذهب السلف القويم فى تحقيق مسألة كلام الله الكريم ص ٢٦ ص /١٣٢ .

الفلاسفة ، وابن تيمية معنى برد آراء الجهم إلى الفلاسفة، وأما جمهور المعتزلة فلا تننى الأسماء (١). وفي نص آخر يقرن المعتزلة بالجهمية ، فيرى أن الجهمية والمعتزلة استدلت على قدم الله بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، ثم تنوعت طرقهم فى الأدلة فتارة يثبتونه بأن الأجسام لا تخلو عن الأكوان لا تخلو عن الأكوان وهما حادثان وتارة يثبتونه بأن الأجسام لا تخلو عن الأكوان الأربعة : الاجتماع والافتراق والحركة والسكون وهى حادثة (٢).

ولكن ابن تيمية ما يلبث أن يقدم لنا نصاً من أهم النصوص هو : ٥ ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط ، بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية وأنواع المرجئة ، فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليًا : لكن جهم أشد تعطيلا لأنه ينبي الأسماء والصفات ، والمعتزلة تنهي الصفات ، وبشر المريسي كان من المرجئة ، لم يكن من المعتزلة بل كان من كبار الجهمية ، (٣) . ومن العجب أن ابن تيمية هنا يعتبر الفرق الآتية جهمية : وهي المعتزلة والنجارية والضرارية وأنواع المرجئة ، وهذا تعسف ، ومن الخطأ القول : إن كل معتزلي جهمي ، فالمعتزلي قدري والجمهمي جبري ، وكذلك فيا يختص ببقية الفرق . ولكن ابن تيمية يذكر بشر بن غياث المريسي ويرى أنه كان من كبار الجهمية ، ثم يوضح هذا أكثر في نص آخر : « لما كان يعد المائة الثانية انتشرت المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وذويه . . . وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدىالناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات وأبوعبدالله محمد ابن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس ، ويوجد كثير منها في كلام هؤلاء مثل أبي على الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وغيرهم ، هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه ، كما يعلم ذلك من كتاب الرد الذي صنفه عَمَّان بن سعيد الداري أحد الأثمة المشاهير في زمن البخاري ، وسمى كتابه ، رد عمَّان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى من التوحيد، ، فإنه حكى هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي ثم ردها ، ويعلم بمطالعة كتابه أن هذا القول السارى في هؤلاء المتأخرين الذين تسموا بالخلف هو مذهب المريسية ، <sup>(٤)</sup> .

هذا هو النص الذي أورده ابن تيمية ، ومن الواضح أن عداوة الرجل الضارية لمذهب الخلف جعلته يصل أثمة الأشاعرة كابن فورك والرازى وغيرهما ببشر المريسي ، ثم يصل

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ص ٩٠/ص ١٣٢ وابن تيمية : منهاج ج ١ ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية – مجموعة الرسائل والمسائل ص ١٠٢ – ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٥٦ - ٢٥٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) أبن تيمية - موفقة ج ٢ ص ٢٥ ، ٢٧ ، ٨٨ وكذلك ١٢٤ وما بعدها .

بشراً بالخهمية، وفي هذا أكبر الكذب على الأشاعرة ، على مذهب الخلف. وقد أعمت هذه العداوة الضاغنة الفجة ابن تيمية عن حقيقة مذهب الخلف وتكامله ، ولكن أهمية هذا النص هي أنه وجه الأنظار إلى صلة بشر المريسي بالجهمية .

وقد أرخ ابن خلكان لبشر المريسى ( توفى عام ٢١٩ ) ، وذكر أنه أخذ الفقه عن القاضى أبى يوسف ، ولكنه اشتغل بالكلام وجود القول بخلق القرآن وكان مرجئًا وتنسب إليه طائفة المريسية من المرجئة (١٠). ولم يذكر ابن خلكان أنه كان جهميًّا . ولكن البغدادى يرى القائلين بالإرجاء وبالإيمان وبالجبر فى الأفعال حلى مذهب جهم بن صفوان ، هم جهمية (١) والبغدادى الأشعرى يرى أن الأشاعرة ينكرون بشراً ومذهبه . ويذهب مؤرخ الإسلام الكبير الذهبى إلى القول « بأن بشراً تفقه على أبى يوسف فبرع ، وأتقن علم الكلام ، ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه ، ولم يدرك الجهم بن صفوان ، إنما أخذ مقالته واحتج لها ، ودعا إليها (٣) .

## ٧ ــ الجهم والأشاعرة :

حاول ابن تيمية أن يثبت ما وسعه الجهد أن الأشاعرة قد تابعوا جهماً فى الجبر ، فالجهم وأتباعه عنده يقولون : إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد . وكذلك قال الأشعرى وأتباعه إن المؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد (٤) وفى موضع آخر يقول ابن تيمية ؛ ﴿ اختلف القدرية والجهمية الجبرية فى الظلم فقالت القدرية : الظلم فى حقه هو ما نعرفه من ظلم الناس بعضهم بعضماً ، فإذا قيل إنه خالق أفعال العباد وإنه مريد لكل ما وقع ، ومع ذلك إنه يعذب العاصى كان هذا ظلماً كظلمنا . وسموا أنفسهم العدلية . وقالت الجهمية : الظلم فى حقه هو ما يمتنع وجوده ، فأما كل ما يمكن وجوده فليس بظلم ؛ فإن الظلم إما مخالفة أمر من تجب طاعته ، وإما التصرف فى ملك غيره بغير إذنه ، والرب ليس فوقه آمر ولا لغيره ملك ، بل إنما يتصرف فى ملكه ، فكل ما يمكن فليس بظلم ، بل إذا نعم فرعون وأبا جهل وأمثالهما ممن كفر به وعصاه ، وعذب موسى وعمداً ممن آمن وأطاعه فهو مثل العكس . الجميع بالنسبة إليه سواء ولكن لما أخبر أنه ينعم المطيعين ويعذب العصاة ، صار ذلك معلوم الوقوع لجبر الصادق ولكن لما أخبر أنه ينعم المطيعين ويعذب العصاة ، صار ذلك معلوم الوقوع لجبر الصادق ولكن لما أخبر أنه ينعم المطيعين ويعذب العصاة ، صار ذلك معلوم الوقوع لجبر الصادق ولكن الما أخبر أنه ينعم المطيعين ويعذب العصاة ، صار ذلك معلوم الوقوع خبر الصادق ولكن الما أخبر أنه ينعم المطيعين ويعذب العصاة ، صار ذلك معلوم الوقوع خبر الصادق ولكن الما أخبر أنه ينعم المطيعين ويعذب العصاة ، صار ذلك معلوم الوقوع خبر الصادق ولكن الما أخبر أنه ينعم المطيعين ويعذب العصاة ، صار ذلك معلوم الوقوع خبر المهادة ولل السبب اقتضى ذلك ، والأعمال علامات على الثواب والعقاب وليست أسباباً ، فهذا قول جهم

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان – وفیات . ج ۱ ص ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٢) البغدادي - الفرق . ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي - ميزان الاعتدال س ٨٤ .

 <sup>(</sup>٤) ابن تيمية – موافقة ج ١ ص ٤٢ .

وأصحابه ومن وافقه من الأشاعرة ومن وافقه من أتباع الفقهاء الأربعة والصوفية وغيرهم " (١) . وفي موضع آخر يقرر أن و من ينكر الأسباب والقوى التي في الأجسام ، وينكر تأثير القدرة التي بها يكون الفعل ، ويقول إنه لا أثر لقدرة العبد أصلا في فعله عند جهم بن صفوان وأتباعه والأشعرى ومن وافقه » . ويرى ابن تيمية أن مصدر هذا القول الجهم بن صفوان ، فإنه كان يثبت مشيئة الله ، وينفي حكمته ورحمته ، وينكر أن يكون للغبد فعل أو قدرة مؤثرة ، ويذكر عنه أنه كان يخرج إلى الجذمي أى المجذوم ويقول : أرحم الراحمين يفعل هذا ؟!! ، إنكاراً لأن يكون لله رحمة ينصف بها ، ومقرراً أنه ليس لله إلا المشيئة المحضة ولا اختصاص لما بحكمة » بل إن الله عنده يرجح أحد الطرفين بلا مرجح . وهنا يتنكب ابن تيمية الحق حين ينسب المذهب الكسبي الأشعرى للجهم ، وثمة خلاف كبير بين المذهب الكسبي وبين الجبر ينسب المذهب الكسبي وبين الجبرة وبين المعتزلة ، إن المذهب الكسبي يقرر أن الله خالق الفعل ، وأن الإنسان يكتسب فعله المجبرة وبين المعتزلة ، إن المذهب الكسبي يقرر أن الله خالق الفعل ، وأن الإنسان يكتسب فعله من هذا الحلق . وكان لا بد من هذا الحل الوسط لإنقاذ قدم العلم الإلهي ، والله يعلم بصيغة الأمر ، وهنا يسير المذهب مطرداً منسجماً مهاسك الأجزاء .

# $\Lambda = 1$ الجهم والمروى والأنصارى وفكرة العادة :

ويرى ابن تيمية أن أثر الجهم النافذ في مسألة الجبر قد تناول أيضًا الصوفي السلني المشهور الهروى الأنصارى ، ومع ما يكنه ابن تيمية من احترام كبير الهروى الأنصارى ، فيدعوه دائمًا بشيخ الإسلام ، غير أنه يرى أن الهروى أخطأ خطأ بالغنًا في أخذه بالجبر الجهمى ، فيقرر وأن الفناء الذي يذكره صاحب المنازل "وهو كتاب الهروى المشهور الذي وضع فيه أصول التصوف السلني" فهو الفناء في توحيد الربوبية لا في توحيد الإلهية ، وهو يثبت توحيداً ولكنه ينفي الأسباب والحكم متابعًا لجهم بن صفوان ومن اتبعه . ويقرر ابن تيمية أن الهروى – وإن كان من أشد الناس مباينة للجهمية في الصفات ، فقد كتب كتاب الفاروق في الفرق بين المثبتة والمعطلة ، وكتاب تكفير الجهمية وكتاب ذم الكلام وأهله ، وزاد في هذا الباب حتى اتهم بالغلو في الإثبات للصفات ، إلا أنه في القدر تابع الجهمية نفاة الحكم والأسباب . . والكلام في الصفات نوع ، والكلام في القدر نوع :

ويرى ابن تيمية أن هذا الفناء - عند الهروى الأنصارى - لا يجامع البقاء ، والبقاء هو المرحلة المتممة للفناء عند الصوفية - لأنه نبى لكل ما سوى حكم الله بإرادته الشاملة التى تخصص أحد المماثلين بلا محصص ، ولذلك يقول الهروى و إن مشاهدة العبد الحكم لم تدع

<sup>(</sup>١) ابن تيمية - ج ٣ ص ٢٣ وانظر أيضاً ص ٢٥ .

له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من جميع المعانى إلى معنى الحكم ـ أى الحكم القدرى ، وهو خلقه لكل شيء بقدرته وإرادته ، فإن من لم يثبت في الوجود فرقًا بالنسبة إلى الرب، بل يقول كل ما سواه محبوب له ، مرضى له ، مراد له ، سواء بالنسبة إليه ، ليس يحب شيئًا ويبغض شيئًا ، فإن مشاهدة هذا لا يكون معها استحسان حسنة واستقباح سيئة بالنسبة للرب ، إذ الاستحسان والاستقباح على هذا المذهب لا يكون إلا بالنسبة إلى العبد ، يستحسن ما يلائمه ، ويستقبح ما ينافيه ه(١) ولكن في عين الفناء لا يشهد الإنسان فعل نفسه ، لا يشهد إلا فعل الله ، فلا يستحسن ولا يستقبح . ويصرح ابن تيمية أن الهروى الأنصاري يتابع في هذا تمامًا ﴿ القدرية الجبرية أتباع جهم بن صفوان وأمثالُه ﴾ ، ويوى أن هؤلاء القدرية ' أو الجهمية يتفقون مع المعتزلة في أن مشيئة الله وإرادته ومحبته ورضاه سواء ، ولكن المعتزلة تؤمن بحرية الإرادة الإنسانية ، فالله ليس خالفًا لأفعال العباد ، ولكن جهم يرى أن الله يشاء كل شيء ويريده ويحبه ويرضاه ، ولا يفرق بين المشيئة والمحبة ، وأن الإرادة تكون أحياناً بمعنى المشيئة ، وأحياناً بمعنى المحبة وأن الهروى ، بعد أن عرض كل هذه الآراء ، تابع جهمًا فسوى بين المشيئة والمحبة والرضا ، وأن الله يحب كل ما يخلق بمعنى أنه يريده ، وأن هذا السياق الفكرى أثر في أصل التصوف عامة ، فذهب الصوفية إلى أن الكمال أن تفني عن إرادتك وتبقى مع إرادة ربك ، وأن الإنسان ، في هذا المقام الكامل ، لا يستحسن ولا يستقبح شيئًا ... وإلى هذا انتهى الهروى ، بل إن الهروى وهو يسقط الأسباب إنما يتابع جهماً ، فيصوغ التوحيد صياغة جهمية فيقول : « التوحيد هو إسقاط الأسباب الظاهرة » . فالله لا يخلق شيثًا بسبب بل يفعل عنده لا به . وقد أدت هذه الجهمية المجبرة بالهروى عند ابن تيمية أن يقرر أن : ﴿ الصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد ، وهو ألا يشهد في التوحيد دليلا ولا في التوكل سببًا ولا في النجاة وسيلة ، وقد استند الهروي في إسقاطه للأسباب على فكرة علمية ظهرت في المدرسة الأشعرية ، ونبتت منبئقة من روح القرآن والسنة ، وغذتها عقول الأشاعرة حتى ظهرت في أكمل صورة لدى الغزالي ، وهي فكرة العادة : يقول الهروي : و وذلك لأنك ليس في الوجود شيء يكون سببًا لشيء أصلا ولا شيء جعل لأجل شيء ، ولا يكون شيء بشيء فلا سببية ولا عليه ، إذ أن الشبع لا يكون بالأكل ، ولا العلم الحاصل في القلب بالدليل ، ولا ما يحصل للمتوكل من الرزق له سبب أصلا لا في نفسه ولا في نفس الأمر » ، إن هناك فقط محض الإرادة الواحدة يصدر عنها كل حادث ، ويصدر مع الآخر مقترناً به اقتراناً عاديثًا ، لا أن أحدهما معلق بالآخر أو سبب له أوحكمة له ، ولكن لأجل ما جرت به العادة من اقتران أحدهما بالآخر ، يجعل أحدهما أمارة وعلماً ودليلا ، بمعنى

<sup>(</sup>١) ابن تيمة – منهاج السنة ج ص ٨٩ - ٩٠ .

أنه إذا وجد أحد المقرنين أعادة ، كان الآخر موجوداً معه ، وليس العلم الحاصل في القلب حاصلا بهذا الدليل ، بل هذا أيضاً من جملة الاقترانات العادية . . ولهذا فيكون مشاهداً سبق الحكم بحكمه وعلمه ، أى يشهد أنه صمم ما سيكون وحكم به ، أى أراده وقضاه وكتبه (١) . وبهذا وضع الهروى إسقاط الأسباب على فكرة العادة ليس إلا ، وأن التدخل الإلهى باد في كل آن وإليه يرد كل شيء .

وينكر ابن تيمية فكرة العادة إنكاراً تاماً ، وهو ينسبها فى نهاية الأمر إلى الجهم ومن المؤكد أن جهماً لم يصل إليها ، حقاً إن منطقه الجبرى قد ينتهى إليها ، ولكن فكرة العادة على أساس الاقتران بين ما يعتقد من الحقيقة سبباً وما يعتقد فى الحقيقة مسبباً، قد تكونت خلال بحث طويل فى المدرسة الأشعرية متسقة مع روح القرآن والسنة ومأخوذة منهما ، وكانت الغاية من وضع فكرة العادة معارضة فكرة العلية الأرسططاليسية وإقامة تصور مخالف لها ، ومن العجيب أن إنكار العادة يدرج ابن تيمية فى دائرتين مخالفتين لأهل السنة والجماعة ، دائرة الفلسفة اليونانية من ناحية ، ودائرة الاعتزال من ناحية أخرى .

### ٩ ــ جهم بن صفوان والغزالى:

يضع ابن تيمية نظرية في الحب الإلهى تتسق تمام الاتساق مع مدهبه ، ولسنا في بجال عرضها ونحن نؤرخ للفكر الإسلامي في نشأته ، ولكننا نضع صورة موجزة لهاحتى نتبين موقفه من جهم بن صفوان ، وصلة الغزالى به في رأى ابن تيمية . يرى ابن تيمية أن الله هو محبة بحتة ، يحب ذاته الإلهية ، كما يحب مخلوقاته (٢) ، ثم إن مبدأ الحب يسرى بين الحالق والمخلوق ويتبادل ، بل إن الإسلام إنما أتى لوضع المحبة الإلهية كاملة ، متزهة عن محبة الشريك ، فالحب له وحده ، ومن أحبه ، وعده بللذة الحب الكبرى . . النظر إلى وجهه الجميل في الآخرة . وهنا يتبين لنا دفاع ابن تيمية الكبير عن مسألة الرؤية ، بأنها رؤية حقيقية حسنة ، إنها غاية التصوف التيمى : وهي تستند على نظرياته المينافيزيقية والفيزيقية . إن المينافيزيقا تقوم عنده على جسمية الله ، والله عنده هو الحسم الوحيد، وأما الوجود الطبيعي ، فهي حوادث تحدث في ذات الله وانعكاس لها في المرآة الإلهية ، فالصوفي إذن في سلوكه هو حادثة تنعكس في الذات وتنظر إليه . هنا يتبين لنا الدافع الأساسي في نزعة التجسيم التي تسود المذهب التيمي، والنظرة الحسية إليه . هنا يتبين لنا الدافع الأساسي في نزعة التجسيم التي تسود المذهب التيمي، والنظرة الحسية إليه . هنا يتبين لنا الدافع الأساسي في نزعة التجسيم التي تسود المذهب التيمي، والنظرة الحسية إليه . هنا يتبين لنا الدافع الأساسي في نزعة التجسيم التي تسود المذهب التيمي، والنظرة الحسية إليه . هنا يتبين لنا الدافع الأساسي في نزعة التجسيم التي تسود المذهب التيمي، والنظرة الحسية المنافع المؤلة المؤلة

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : ج٣ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٢) « نظرية الحب عند ابن تيبية » يعرضها ابن تيبية في منهاج السنة عرضاً كاملا في مواضع متعددة - وانظر على الخصوص - ج ٣ ص ٩٦ - ٣٠١ و ج ١ ص ٢٦٦ ويعرض أيضاً ابن تيمية لنظرية في التصوف في كتابه للفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .

التي تناول بها الذات الإلهية ، فالله يستوى على عرشه استواء مادياً عند ابن تيمية في أبهي جمال ، ثم مجلسه الكبير في المقام المحمود ، وعلى يمينالعرش محمد صلى الله عليه وسلم ؛ كل هذا لتحقيق لذة عظمى ، لذة النظر إلى وجهه الجميل ، يقول « وقد ثبت أن التذاذ المؤمنين يوم القيامة بالنظر إلى الله أعظم لذة فى الجنة ، فنى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ، ويثقل موازيننا ، ويلخلنا الجنة ، ويجرنا من النار ، قال : فيكشف الحجاب ، فينظرون إليه ، فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة ه(١) وبهذا يفسر ابن تيمية : الآية « للذين أُحَسنوا الحسني وزيادة » بأن الزيادة هي النظر إلى وجهه الجميل . بينما فسرها صوفية وحدة الوجود بأنها مقام الوحدة . ولكن ابن تيمية يرى أنها غاية الوجود الأخروى ، ويورد الحديث : ﴿ أَسَالُكُ لَذَةَ النَّظُرُ إِلَى وَجَهَكُ وَالشَّوقَ إِلَى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة » ويعلق على هذا الحديث : « فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه ، يبين أن اللذة الحاصلة بالنظر إليه أعظم من كل لذة في الجنة ، . بل إن ابن تيمية يرى أن محبة المؤمنين لربهم أمر موجود في القلوب والنظر ، وأن الإنسان في الدنيا يجد في قلبه بذكر الله وذكر حمده وآلائه وعبادته من اللذة ما لا يجده بشيء آخر ، وهذا لأنه يحب الله الحب الكامل ، فالصلاة لله ، « وجعلت قرة عيني في الصلاة » وهي راحة النفس لله « أرحنا بالصلاة يابلال » . ومجالس الذكر هي مراتع الجنة « إذا مررتم بمراتع الجنة فارتعوا » ، ورياض الجنة هي مجالس الذكر ، « وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » (٢) ونحن نشعر في كل هذا باللذة الكبرى ، وكلها إعداد للذة الرؤية .

ويرى ابن تيمية أن إنكار هذه اللذة ، وبالتالى إنكار الحب الإلهى إنما هما من بقابا جهم بن صفوان ، وأن أول من عرف فى الإسلام أنه أنكر أن الله يحب أو يحب الجهم ابن صفوان وشيخه الجمعد بن درهم، وأن الجعد تأثر فى هذا بالفلاسفة والصابئة حيث كانوا يعيشون فى مسقط رأسه حران (٣) ثم تابع المعتزلة جهماً ، فأنكروا الرؤية وبالتالى أنكروا هذه اللذة . وقد يفسرها من تناول الرؤية منهم بمزيد العلم ، أو لذة العلم به ، كاللذة التى فى الدنيا بذكره ، لكن تلك أكمل . ثم تابع المعتزلة . متصوفة الفلاسعفة والنفاة كالفارابي وكأبى حامد وغيره، فإن ما فى كتبه من الأحياء وغيره عن لذة النظر إلى وجهه هو بهذا المعنى (٤)

<sup>(</sup>١) ابن تيمة : منهاج ج ٣ ص ٩٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر نفس الصحيفة .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص ٩٨ ج ١ ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية : منهاج ج ٣ ص ٩٧ .

ويرى ابن تيمية أن أبا المعالى الجوينى (إمام الحرمين) وابن عقيل ، ينكران أيضاً أن يلتذ أحد بالنظر إليه ، ثم يذهب أيضاً إلى القول بأن الأشعرى والباقلانى والقاضى أبا يعلى يرون أن الله لا يحب ذاته ، ويعلنون أنهم يختلفون فى ذلك مع الصوفية ، وأنهم يتأولون محبة الله بأنها محبة طاعته .

وأرى أن ابن تبمية يتخبط هنا تخبطاً تاماً ، فهو يتهم الأشعرى والأشاعرة بأنهم ينكرون أن الله يحب ذاته ، ولكن الأشاعرة تنكر التشبيه أشد الإنكار . كما تنكر التجسيم ، وتهاجم أقوال الصوفية الذين يرون أن الله كنز مخنى ، راعه بهاؤه وجماله ، فأحب أن يعرف ، فأوجد الحلق . وأرادت الأشاعرة بإنكار محبة الله لذاته أن تنكر التجسيم والتشبيه الذى استفاض فى كثير من مدارس الحشوية والشيعة الغالية الهجسمة التى نادت بأنه جسم وأنه سبيكة صافية وأنه يستوى على العرش . وذهبت الأشاعرة بتأويل الحبة بالمشيئة ، ولكنها لم تنكر إطلاقاً عبة الله للناس ومحبة الناس له . أما أن أبا حامد الغزالي قد أنكر للة النظر إلى الله ، فهذا ما لم يرد عنه لا في الإحياء ولا في غيره . فأبو حامد الغزالي رجل أشعرى المعتقد ، دافع عنه أجمل دفاع وهو يؤمن بإمكان النظر إلى الله في الآخرة ، والآية واضحة في هذا و وجوه يومثذ ناضرة . . ، وقد التزمها من قبله شيخ المذهب أبو الحسن الأشعرى إنما ينكر الأشاعرة اللذة الحسية التي وقد التزمها من قبله شيخ المذهب أبو الحسن الأشعرى إنما ينكر الأشاعرة اللذة الحسية التي تنبثق من كتابات ابن تبمية ، ويرون أن لذة الرؤية هي لذة التأمل في اقة وجماله وبهائه ، لا مجرد شعور حسى .

خاتمة : قد تبين لنا الآن ما كان لجهم بن صفوان من تأثير خطير فى الفكر الإسلامى ، كان الرجل متابعًا لشيخه الأول الجعد بن درهم أول من وضع فكرة و التأويل العقلى و للنصوص الدينية ، أو بمعنى أدق أول منخاض مشكلة و المعرفة ، بمعناها الفلسنى . وقد فجأ المسلمين بهذا ، فتابعه من تابعه . وعارضه من عارضه . . ومنذ ذلك الحين وأمام المسلمين طريقان : طريق النقل وطريق العقل .

وكان للرجل بعد ذلك فضل كبير أيضاً فى تاريخ الفكر الإسلامى ، هو قيامه فى وجه الإسرائيليات الى هاجمت الإسلام من خراسان ، ولو حفظ لنا التاريخ كتبه لا تضع لنا الكثير من مناقشاته مع مقاتل بن سليان فى هذا الصدد . وقد كان لمقاتل بن سليان أثر كبير فى إدخال الإسرائيليات إلى قلب التفسير ، بل إن ابن تيمية نفسه لم يستطع أن ينكر أن مقاتل ابن سليان وداود الجواهرى و بعضا من غلاة النساك يقولونه إن الله جسم وأنه جثة وأعضاء على صورة الإنسان . وله لحم ودم وشعر وعظم وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان و رأس وعينان

ومع هذا لا يشبه غيره ه (١) ومع محاولة ابن تيمية تبرئة مقاتل من فكرته المجسمة المشبهة ، فإنه يعترف بأنه لم يكن للرجل قدم ثابتة فى الحديث . ولم يستطع جهم صبراً على أفكار مقاتل ، فوقف فى وجه هذا التيار الحطير الحشوى من المشبهة، وقاتل فى ذلك قتالا عنيفاً .

وفى خراسان، كانت المذاهب الهندية والثنوية ، من سمنية ومانوية ، تهاجم الإسلام فى عنف وقوة ؛ فانبرى لها جهم يناقشها ويجادلها ، ويضع أصول الجدل معها ، ويعتنق الإسلام على يديه الكثيرون من أبناء تلك المذاهب ، ويسير على أثره مشيخة المعتزلة فيبعثون بدعاتهم إلى تلك النواحى يتممون مهمة الجهم . وقد تابع الجهم الحارث بن سريج ، وكان الحارث يمثل القلق الاجتماعي الذي ساد المجتمع الإسلامي في ذلك العهد ، فخرج على بني أمية الظلمة ، وخرج معه الجهم ، وبهذا وضعا الأصل الخارجي ، أو وافقا الحوارج فيه ، وهو و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد أصبح هذا أصلا فيا بعد من أصول المعتزلة الحمسة ، وكانا المعارث وجهم ، كما قلت وكما قال القاسمي - يدعوان للكتاب والسنة .

وعاشت الجهمية بعد الجهم ، بل عاش التجهم ، فوسمت به المعتزلة ، ويحاول ابن تيمية أن ينسب إليه الأشاعرة إلى حد ما . وتعدى أثره إلى الشعراء بحيث يقول ابن تيمية . وقد شاع فى الناس أن قول الجهمية مبنى على النبى ، صار الشعراء ينظمون هذا المعنى كقول أبى تمام :

جهمية الأوصاف إلا أنهــــم قد لقبوهـــا جوهـــر الأسهاء<sup>(٧)</sup>

ولقد توزعت آراء الجهمية بين مختلف الفرق أيضاً ، إننا نرى المعتزلة بعد تأخذ بننى الصفات ، وقد نادى جهم بهذا من قبل ، وتأخذ المعتزلة بالتأويل العقلى واعتبار كثير من التصورات الدينية مجازاً ، وهذا ما فعله الجهم قبلهم . ويختلف المعتزلة أشد الاختلاف مع الجهم في الجبر فقد كان جبرياً وكان المعتزلة قدريين ، ويختلف السلف والأشاعرة مع جهم في ننى الصفات ، إنهم مثبتة يثبتون الصفات القديمة لله ، ويختلفون معه في مسألة الجبر ؛ إنهم يوفقون في مذهب مهاسك الأجزاء بين الجبر والاختيار ، فيضعون مذهب الكسب ، يطون به المشكلة العتيدة .

ولكن كان لجهم بن صفوان فضل كبير . . إنه وضع المشكلة ، وأثار العاصفة . وقتل الجهم ، ولعنته جميع الفرق إلى يومنا هذا .

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : « منهاج » ج ١ ص ٢٧٩ .

۱٦٦ س ١٦٦ - ج ١ ص ١٦٦ .

# البكابالسكادس

## المعتزلة

# الفص ل لأول

# الآصل التاريخي لكلمة المعنزلة

إن مشكلة الأصل التاريخي لكلمة المعتزلة قد أثارت كثيراً من المناقشات بين الباحثين قديماً وحديثاً، ذلك لأن توضيح هذا الأصل يلتي الضوء على حقيقة و المعتزلة و و الاعتزال و ويين لنا هل ظهرت المعتزلة في التاريخ فجأة ، أو بمني أدق حمل ظهرت بحركة مسرحية في مجلس الحسن البصري، أم أنها كانت حاجة ملحة من حاجات المبتمع الإسلامي ، وتمثل واقعه، وتخرج من بنائه – داخليبًا وخارجيبًا – وهل قابلها المسلمون الأواثل بكراهية واستنكار حقاً ؟ أم أنها تطور تاريخي لمبادئ معينة وليدة البحث العلمي والنظر العقلي في النصوص المدينية ؟ ويتصل شيخها الأول واصل بن عطاء وزميله عمرو بن عبيد بمشيخة قبلهما ، درست لديهم المسائل ، وتوضعت الجزئيات ، وكان على واصل بعد ذلك أن ينظمها ، وأن يضعها تلامذته في نسق متكامل لتعبر عن المجتمع كله . إن معرفة الأصل التاريخي للمعتزلة ببين تمامًا علمة واصل بطائفتين هامتين من قبله ، وهاتان الطائفتان هما القدريون من ناحية ، والجهمية رواد مذهب التأويل العقلي من ناحية ، وكانت الطائفتان حينئذ تمثل ثورة المجتمع الإسلامي على رواد مذهب التأويل العقلي من ناحية ، وكانت الطائفتان حينئذ تمثل ثورة المجتمع الإسلامي على أمية .

ولقد نسبت المعتزلة فيا بعد إلى الطائفتين ، فيلقبون بالقدريين أحياناً وأحياناً أخرى يوسمون بالجهمية ، على خلاف ما بين الطائفتين .

ويحن نلاحظ أن الآراء والأفكار كانت تتضارب في مدرسة الحسن البصري ، وشيخ المدرسة يلى بأصول عامة تختلف حولها الآراء والتفاسير ، وتنتج مختلف المذاهب . ونحن نعلم أن معبداً الجهني قد أتى إليه ، كما أتى إليه غيلان اللمشي ، وأنه استحسن أول الأمر مذهبهما في القدر ، ولكنه تراجع وبي الناس عنهما - فيا تقول مصادر السنة . وإلى مجلسه أيضاً حضر

جماعة من رعاع الرواة، ولماعرضوا بضاعتهم عليه أنكرها وصاح في أتباعه « ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة، أى جانبها .:. فسموا الحشوية ؛ ولعل هذه أول تسمية بهذا الاسم لهؤلاء الذين حشوا الحديث بالإسرائيليات ، وإن كانت هناك بعض النصوص تقرر أن عمرو بن عبيد هو أول من أطلق هذا الاسم، وأنه سمى به عبد الله بن عمر، فقد كان عبد الله بن عمر يقبل الأحاديث والدنن والآثار ، كيفما كانت .

وفي مجلس الحسن البصرى وضع مؤرخو الفرق القصة الثاثعة الآتية: أن رجلا دخل على الحسن البصرى فقال: يا إمام الدين، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة، وهم وعيدية الخوارج، أو جماعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبيرة لا تضر مع الإيمان، بل العمل في مذهبهم ليس ركنا من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معلى ما الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً ؟ فتفكر الحسن في ذلك، وقبل أن يجيب قال واصل ابن عطاء: أذا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد، يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن، فقال الحسن؛ اعتزل عنا واصل، فسمى هو وأصحابه معتزلة » (١).

وأما البغدادى فيذكر القصة على الشكل الآنى : كان واصل بن عطاء من منتابي مجلس الحسن البصرى في زمان فتنة الأزارقة ، وكان الناس يومئذ في أصحاب الذنوب من أمة الإسلام على فرق : فرقة تقرر أن كل مرتكب للذب صغير أو كبير مشرك بالله وهو قول الأزارقة ، وفرقة تذهب إلى أن صاحب الذنب المجمع على تحريمه كافر مشرك ، وفرقة تقول إنه منافق . وكان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون : إن صاحب الكبيرة من أمة الإسلام مؤمن لما فيه من معرفة بالرسل وبالكتب المذزلة من الله تعالى ، ولعرفته بأن كل ما جاء من عند الله حق ، ولكنه فاسق بكبيرته ، وفسقه لا ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام . . فلما ظهرت فتنة الأزارقة بالبصرة والأهواز واختلف الناس في أصحاب الذنوب على ما ذكرنا ، خرج واصل الزير عطاء عن قول جميع الفرق المتقلمة ، وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر ، البن عطاء عن قول جميع الفرق المتقلمة ، وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر ، طرده من مجلسه ، فاعتزل عند سارية من سوارى مسجد البصرة ، وانضم إليه صديقه عمرو وبن عبيد فقال الناس يومئذ فيهما إنهما قد اعتزلا قول الأمة ، وسمى أتباعهما من يومثد معتزلة ().

<sup>(</sup>١) النهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ص ٦٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) البندادى : الفرق بين الفرق ، ص ٧٨ .

وأما الإسفراييني فيرى أنهم سموامعتزلة لاعتزالم مجلسه (الحسن البصرى) واعتزالم قول المسلمين (۱). ولكن هناك رواية أخرى تنسب كلمة الاعتزال إلى عمر و بن عبيد ، فالمقريزى والسمعانى يوردان الأبر على هذه الصورة : « المعتزلى — هذه النسبة إلى الاعتزال وهو الاجتناب والحماعة المعروفة بهذه العقيدة إنما سموا بهذا لأن أبا عمان عمر و بن عبيد البصرى أحدث ما أحدث من البدع ، واعتزل مجلس الحسن البصرى وجماعة معه ، فسموا المعتزلة (۱). ويذهب ابن قتيبة إلى نفس الشيء في عيون الأعبار فيقول : « وكان يرى رأى القدر ويدعو إليه ، واعتزل الحسن ، هو وأصحاب له ، فسموا المعتزلة (۱)

وثمت رواية ثالثة تقرر أن الذى سهاهم بذلك قتادة بن دعامة السدوسى (المتوفى سنة وثمت رواية ثالثة تقرر أن الذى سهاهم بذلك قتادة بن دعامة السدوسى البصرى الأكمه كان تابعياً وعالما كبيراً ، وكان يدور البصرة أعلاها وأسفلها بغير قائد ، فلخل مسجد البصرة ، فإذا بعمرو ابن عبيد ونفر معه ، فأمهم وهو يظن أنها حلقة الحسن البصرى ، فلما عرف أنها ليست له قال : إنما هؤلاء المعتزلة ، ثم قام عهم . . . فمنذ يومثد سموا المعتزلة (٤) ، ويقال إنه ذكر هذا بعد وقاة الحسن البصرى (توفى عام ١١٠ – ٧٢٧م) . وينقل إلينا صاحب المنية الرأيين معا : «وسموا بذلك ، فقد اعتزل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة الحسن . وقيل لقول قتادة وكان من أصحاب الحسن : ما يصنع المعتزلة ؟ فكانت تسميتهم بهذا الاسم »(٥).

وأما ابن خلكان فيورد نفس القصة ، ويذكر عن أبي عمرو بن العلاء أن قتادة تكلم في القدر <sup>(٦)</sup>.

وسواء كان صاحب القصة مع الحسن هو واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد ، أو أن الذي أطلق عليهم اللقب الحسن أو قتادة ، فإن هذه الروايات تتفق في أن الاسم أطلقه أعداء المعتزلة عليهم ، ولا نجد عند صاحب المنية نفسه ، وهو معتزل، أي توضيح للمسألة ، بالرغم من أنه يعتقد أن المعتزلة هم الفرقة الناجية وأهل الحق في الإسلام . وينتهي جوهر هذه القصة إلى أن الاسم أطلق عليهم نكاية بهم وسخرية ، وأن السبب في إطلاقه عليهم هو أنهم اعتزلوا مذهب الأمة جمعاء .

<sup>(</sup>١) الإسفراييني: التبصير في الدين ، ص ٤١، ٤١.

<sup>(</sup>٢) السمُعانى : الأنساب .. ص ٢٦ ، والمقريزى : خطط .. ج ٤ ص ١٦٤ و ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة : عيون الأخبار ، ص ٢٤٢ .

<sup>( ؛ )</sup> طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة ج ٢ ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن المرتضى : المنية والأمل ، ص ١ و ٢ .

<sup>(</sup>٦) ابن خلکان : وفيات ، ج ٢ ص ١٩٧ .

وقد قدم لنا كاراوالفونسو نالينو في مقالته الرائعة و بحوث في المعتزلة » ثبتا بأسهاء المستشرقين الذين قبلوا هذا الرأى واعتبروا كلمة المعتزلة تعنى المنشقين والمنفصلين (١١): ولكن نالينو بيقوم في مقالته هذه بدحض كل الآراء التى قيلت في تسمية المعتزلة بمنشقين أو بمنفصلين، ثم يورد فكرته التى استند فيها على نصوص هامة المسعودى . أما نصوص المسعودى فوى : « ومات واصل بن عطاء ويكنى بأبي حذيفة في سنة إحدى وثلاثين ومائة ، وهو شيخ المعتزلة وقديمها ، وأول من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين ، وهو أن الفاسق من أهل الملة ليس بمؤمن والاكافر ، وبه سميت المعتزلة ، وهو الاعتزال » ونص آخر هو : « ثم القول بالوعد والوعيد ، وهو الأصل الثالث ، فهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة ، وأنه لصادق في وعده ووعيده ، الكبائر ليس بمؤمن ولاكافر ، بل يسمى فاسقاً على حسب ما ورد التوقيف بتسميته وأجمع المحالة على فسوقه . قال المسعودى : ولهذا الباب سميت المعتزلة وهو الاعتزال ، وهو الموسوف بالأسهاء والأحكام مع ما تقدم من الوعيد في الفاسق من الخلود في النار » (١٠).

ويشرح نللينو هذا بأن المسعودى قصد بقوله و تسميته وصف الشخص بأنه مؤمن أو كافر أو فاسق ، وبقوله و أساء الألفاظ المتقابلة من إيمان وكفر ومؤمن وكافر ، وبقوله و الأحكام المسائل النظرية والعملية التى تتضمها هذه الأوصاف . ويصل بعد ذلك إلى التيجة الآتية : إن اسم و المعزلة الم يطلق على الذين أنشأوا المدرسة الكلامية الجديدة للدلالة على أنهم انفصلوا عن أهل السنة أو تركوا مشايخهم القداى ورفقاءهم ، وإنما أطلق للدلالة على موقفهم كأناس مبتعدين محايدين بين طرفى رجال الدين والسياسة فى وقت ما ، ممتنعين هكذا عن الحصومات والمنازعات القائمة بين المسلمين ، فاسم المعتزلة لم يطلقه عليهم أهل السنة ، وإنما اختاره المعتزلة أنفسهم للدلالة على موقفهم الحاص فى هذه المسألة (٣). ويؤيد فكرته هذه أيضاً بنصوص تاريخية توضح أصل اسم المعتزلة .

وهذه النصوص تثبت أن الكلمة أطلقت - كاصطلاح - على طائفة من الأشخاص (عامه ۱۵ هـ لم يروا مبايعة على، ولو أنهم ليسوا من شيعة عثمان، وسموا هؤلاء المعتزلة أ، لاعتزالهم بيعة على ، ويورد النصوص الكثيرة عن أبى الفداء والأخبار الطوال للدينورى والطبرى . ثم يصل نالينو في ضوء هذه النصوص بين المعتزلة المتكلمين والمعتزلة السياسيين ، طالما كان

 <sup>(</sup>١) التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - ترجمة وتعليق الدكتور عبد الرحمن بدوى - ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>۲) المسعودي : مروج الذهب ج ٣ ص ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) التراث اليوناني : ج ١٨ ص ١٨٣ ، ١٨٤ .

المتكلمون قد خاضوا – وأو نظرياً – فيا خاض فيه الأواون وأرادوا اعتزال الفريقين معا : الحوارج والسنة . ولذلك يقرر نللينو و أن المعتزلة الجدد المتكلمين كانوا في الأصل استمراراً في ميدان الفكر والنظر للمعتزلة السياسيين أو العمليين (١) . ومع أن نللينو اقترب كثيراً من نتيجة صائبة ، إلا أن كثيراً من الجزئيات التي خاض فيها لم تكن صحيحة كما سنبين في ثنايا هذا الباب . والمثال الذي نورده الآن فقط على عدم صحة مقدماته هو : إذا اعتبرنا المعتزلة المتكلمين امتداداً للمعتزلة السياسيون في منأى عن معترك الحلاف بين على وشيعته وعبان وشيعته ، فكيف نفسر قول المسعودي والمسعودي هو مصدر نلاينو الأول أن ويا يذيد بن الوليد (الحليفة الأوي المتوفى سنة ست وعشرين وماثة) وكان يذهب إلى قول المعتزلة وما يذهبون إليه في الأصول الحمسة من التوحيد والعدل والوعد والأسهاء والأحكام — وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، (٢).

كيف يتوافق اعتناق خليفة أموى للمذهب المعتزلى الكلامى مع القول بأن هذا المذهب المعتزلى الكلامى إنما هو امتداد للمذهب المعتزلى السياسى – وأن هذا المذهب الأخير يقرر تقريراً حاسماً اعتزال الفريقين : الحوارج والسنة ، شيعة على وأعدائه ، الأمويين والعلويين ، والنأى عن الفتنة ما أمكن . بل يقرر المذهب المعتزلى : أن الفاسق مخلد فى النار ، ولكن درجته أقل من درجة الكفار ، وبنى أمية اعتبروا عصاة فاسقين . فكيف يوافق أمير أموى ، بله خليفة المسلمين على اعتناق مذهب بلقى عليه وعلى أسرته الشكوك ، ويترك مذهب السنة والجماعة ، الملدى اعتبرهم مجتهدين اجتهاد خطأ فى حربهم مع على ، خطأ لا يوردهم مهاوى الفسق أو الكفر .

أما وضع المسألة الصحيح، فهو أن اسم المعتزلة قد ظهر سياسياً بلا شك في حروب على وأصحاب الحمل، وفي حروب على ومعاوية. ولكنه لم يستخدم لطائفة معينة بداتها. يتقل إلينا الدينوري النص الآتي: «مر الزبير بالأحنف بن قيس وهو جالس بفناء داره وحوله قومه، وقد كانوا اعتزاوا الحرب ، (٣) فالأحنف إذن اعتزل الفريقين معا . ولكن الدينوري يذكر أيضاً أن أبا الدرداء وأبا أمامة الباهلي دخلا على معاوية فقالا له: علام تقاتل علياً وهو أحق جنا الأمر منك ؟ قال: أقاتله على دم عنان. قالا: أهو قتله ؟ قال: آوي قتلته، فسلوه أن يسلم لنا قتلته وأنا أول من يبايعه من أهل الشام. فأقبلا إلى على فأخبراه بذلك، فاعتزل من حسكر على زهاء عشرين ألف رجل، فصاحوا: نحن جميعاً قتلنا عنان، فخرج من حسكر على زهاء عشرين ألف رجل، فصاحوا: نحن جميعاً قتلنا عنان، فخرج

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ص ١٩١.

۲) المسمودى : مروج اللهب : ج٣ ص ١٥٢ – ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) الدينوري: الأخبار الطوال ص ١٥٠.

أبوالدرداء وأبو أمامة. فلحقا ببعض السواحل، ولم يشهدا شيئاً من تلك الحروب» (١) وهنا تلحق كلمة الاعتزال ببعض من شيعة على المتعصبين له . وأحياناً يوسم به من شارك فى الحرب مع عائشة مثل عبد الله بن الزبير (٢) .

وأحياناً أخرى نرى المغيرة بن شعبة يسأل أبا موسى الأشعرى : ما تقول فيمن اعتزل هذا الأمر ، وجلس في بيته كراهية للدماء ؟ فقال : أولئك خيار الناس ، خفت ظهورهم من دماء إخوانهم وبطونهم من أموالهم (٣). وكلمة اعتزل هنا لا مدلول سياسي لها ، بل استخدمت استخداماً عادياً بحتاً . وأحياناً تظهر الكلمة واضحة : « وأراد أبو موسى الأشعرى أن يولى أحد المعتزلة ـ عبد الله بن عمر ــ الخلافة » (٤) فالكلمة قد استخدمت فيا أرى في ذلك الوقت السياسي المضطرب ، واضطرب مفهومها وما صدقها ، ولكنها تأخذ نوعاً من الاستقرار بعد تنازل الحسن ابن على لمعاوية . وكان لمحمد بن زاهد الكوثري الفضل في توجيه أنظارنا إلى نشأة كلمة المعتزلة بمعناها الاصطلاحي . وقد اكتشف النص الذي يحدث عن هذه النشأة في كتاب الرد على أهل الأهواء والبدع للملطى . وهو الكتاب الذي كان أيضاً للكوثري فضل القيام بنشره وتيسيره لنا . يقول الملطى : ٥ المعتزلة وهم أرباب الكلام وأصحاب الجدل والتمييز والنظر والاستنباط والحجج على من خالفهم وأنواع الكلام ، المفرقون بين عام السمع ، وعلى العقل والمنصفون في مناظرة الخصوم ، يجتمعون على أصل لايفارقونه وعليه يتولون وبه يتعادلون وإنما اختلفوافي الفروع . وهم سموا أنفسهم معتزلة ، وذلك عندما بايع الحسن بن على عليه السلام معاوية وسلم إليه الأمر ، اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس ، وذلك أنهم كانوا من أصحاب على ، ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة ، فسموا بذلك معتزلة » (٥) هذا النص الهام الذي تركه لنا أقدم مؤرخ للعقائد وصل إلينا كتابه ( هو أبو الحسن الطرائني الملطى الشافعي المتوفى سنة ٣٣٧هـ) يحدد لنا تماماً ظهور كلمة المعتزلة كمصطلح فني يطلق على طائفة تفرغت للعلم والعبادة. ونحن نعلم أن الحسن بن على قد بايع معاوية عام ٤٠ه وهو المعروف بعام الجماعة ، فيكون أول ظهور لكلمة الاعتزال هو عام ٤٠ ه.

اعتزل إذن الحياة العامة جماعة من خلص المؤمنين ، رأوا الأمر ـــ كما قلنا ــ بين يدى معاوية الطلبق ، فزهدوا الدنيا وأمرها . وفي هذا الوسط المعتزلي ، أو بين هؤلاء المعتزلة كان

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الدينورى : الأخبار الطوال ، ص ٣٠١ .

<sup>( \$ )</sup> نفس المصدر : نفس الصحيفة .

<sup>(</sup>ه) الملطى: الرد، ص ٤٠، ١٤٠٠

هناك رجلان من أهل البيت هما أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وأحوه الحسن ، وكان أول من قام بالاعتزال ، ومن هذه الحلقة خرجت معتزلة واصل بن عطاء ، وكان واصل أقرب إلى أبي هاشم ، كما خرج الحسن بمذهب الإرجاء . وسنعود إلى توضيح صلات واصل بكل من هذين الإمامين فيا بعد ، وإنما يكني الآن أن نوضح أن كلمة « المعتزلة » التي وسمت أتباع واصل إنما أخذت من هذا الوسط العلمي الذي كان يعيش فيه .

وقد سبق أن أشرت في الطبعة الأولى من كتابي هذا إلى نص هام عثرت عليه يقول لا من الفرق التي افترقت بعد ولاية على فيقة منهم اعتزات مع سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن مسلمة الأنصاري وأسامة بن زيد بن حارثة، فإن هؤلاء اعتزلوا عن على ، وامتنعوا عن محار بته والمحاربة معه بعد دخولهم بيعته والرضاء به ، فسموا المعتزلة، وصار وا أسلاف المعتزلة إلى آخر الأبد، وقالوا لا يحل قتال على ولاقتال معه، والأحنف ابن قيس قالها لقومه : اعتزلوا الفتنة أصلح لكم (١). ولا بأس أن يطلق على هؤلاء الصحابة جميعاً لقب المعتزلة، ولكن لا يمكن اعتبار هؤلاء أسلاف المعتزلة، ولنأخذ مثلا أبرز شخصية منهم، وهي شخصية عبدالله بن عمر بن الحطاب: فعبد الله بن عمر يعتبر من أهل الحديث، منهم، وهي شخصية عبدالله بن عمر بن الحطاب: فعبد الله بن عمر يعتبر من أهل الحديث، أهل السنة فقط ، ولا يمكن اعتباره إطلاقاً سلفاً لواصل بن عطاء أو لعمر و بن عبيد، بل إن عمراً بن عبيد قد هاجم عبد الله بن عمر واعتبره حشوياً.

والآن ننتهي إلى النتيجتين الحاسمتين الآتيتين :

الأولى: أن المعتزلة هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب ، ويؤيد هذا ما قاله الرازى عن القاضى عبد الجبار ، وهو مفكر المعتزلة الكبير : «كل ما ورد فى القرآن من لفظ الاعتزال، فإن المراد منه : الاعتزال عن الباطل ، فعلم أن اسم الاعتزال مدح »(٢) . ويذكر القاضى عبد الجبار فى أول كتاب المنية والأمل حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادين مختلفين نصه : «ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أتقاها وأبرها الفئة المعتزلة »(٢) ومما لا شك فيه أن أثر الوضع ظاهر فى الحديث .

الثانية : أن السبب في أنهم اعتزلوا ، أو أن هذا الاسم أطلق عليهم هو عدم موافقتهم على انتقال الخلافة إلى معاوية ، فأصابتهم حسرة مريرة أن يسلب الحق أهله ، فابتعدوا عن الحياة السياسية ، وبحأوا إلى العبادة ، إنهم كانوا يمثلون « روح الحجتمع الإسلامي » في « موقف

<sup>(</sup>١) النوبختى : فرق الشيعة .. : ص ه وانظر نشأة الفكر الفلسني في الإسلام « العلبعة الأولى ص. ٦٨ : ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) فخر الدين الرازى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) ابن المرتضى : المنية والأمل ص ١١ .

ملى، إن تكلمنا بأسلوب عصرنا – أقول إنهم كانوا يمثلون المعارضة السلبية للمجتمع الإسلام. كان هذا المجتمع مغلوباً على أمره ، يعيش فى مرارة وذلة ، وفى استسلام . ووسم الاستسلام هو اللامبالاة والشك فى كل شيء ، حياة ومعاناة داخلية : الاعتزال وسرعان ما تناسى هؤلاء المعتزلة السبب السياسى فى اعتزالم ، وهم يتدارسون النصوص ، ولكن الحوادث التى كانت تحيط بهم وهى شغل المجتمع الذى كانوا يمثلونه - داخلياً - جعلتهم يتجهون مرة أخرى إلى الجياة السياسية والدينية ، ومن هنا ، ومن هذا المجتمع المعتزل خرجت المرجئة من ناحية والمعتزلة للكلامية من ناحية أخرى ، وقد تسلحت الثانية - فى صورة صارخة - بسلاح جديد هو العقل .

إن تكون عقائد المعتزلة الكلامية نشأ فى تلك البيئة المستنيرة ، ونشأ فيها كما قلت شيخ المعتزلة الرسمى الأول : واصل بن عطاء .

# الفصل المنت الى الى واصل بن عطاء واصل بن عطاء ( ۸۱ – ۱۳۱ هـ) شيخ المعتزلة الأول

قد نسبت المعتزلة جميعاً إلى واصل بن عطاء ، شيخ المعتزلة الأول ، وقديمها كما يصفه المسعودي (١). وواصل بن عطاء من أعظم شخصيات الإسلام وأعجبها. وقد كتب عنه مؤرخو الأدب في العالم الإسلامي واعتبر من أكبر بلغاء العرب، كما كتب عنه المحدثون . ولكن قلما تناول حياته مؤرخو الفرق، لللك ساد الغموض نشأته الأولى التي خلالها تكونت عقائده الكلامية الفلسفية ، ولللك اختلف فيه : هل كان معتزليا فقط من القائلين بالمنزلة بين المنزلتين ؛ أم أنه تناول أصول المعتزلة الخمسة كلها ووضع أساس المذهب حينئذ ؟ إن الخوض في حياته – خلال كتب التاريخ والأدب – سيبين لنا إلى حد كبير ، مدى تكون العقائد الكلامية عنده .

كان واصل من الموالى ، وقد ذكر صاحب المنية والأمل أنه اختلف فى أنه مولى لبنى هاشم أومولى لبنى هاشم أومولى لبنى خزوم (٢)على أنه يبدولى أنه كان مولى لبنى هاشم لصلته بأحد أفراد المبيت الهاشمى .

أما اسمه الكامل فهو واصل بن عطاء الملقب بالغزال وكنيته أبو حديفة ، ولد عام ١٨١ه فى المدينة ، حيث كان هناك جماعة قد اعتزلت السياسة وشئون الدنيا ... كما قلت ... وتفرغت العلم والعبادة ، وكانت أمية تحكم حكمها القاسى العنيف ولجأ محمد بن الحنفية وأولاده إلى مدينة الرسول ، يتدارسون العلم و يفكرون فى صمت ، ولكن محمد بن الحنفية اختلط إلى حد ما مخلفاء بنى أمية وخضع لمم و بخاصة بعد مقتل المختار بن أبى عبيد . ويبدو أن محمد بن الحنفية أنشأ «مكتباً» للعلم ، وأن أبا هاشم والحسن قد قاما بتدريس علوم الدين فيه بعد أن استوى عودهما ونضج تفكيرهما الديني، ويبدو أن الدراسة فى هذا المكتب تتناول شئون المسلمين الدينية العامة . ولم تكن «مدينة رسول الله» بمنأى عن الأحداث ، فقد كان هناك البقية من الصحابة من الأنصار والمهاجرين الذين نجوا

<sup>(</sup>١) المعودى : مروج ج ٣ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن المرتضى ؛ المنية ص ١٨ .

من واقعة الحرة ، وكانوا أيضاً يتدارسون القرآن والحديث، وفي هذه المدينة الطاهرة نشأ تابعى صدوق هو معبد بن خالد الجهني ، وتذكر الأخبار أنه أثر في كثير من علماء مكة والمدينة بمذهبه القدرى ، وكان هناك أيضاً عبد الله بن عمر يتابع الأثر متابعة كاملة مطلقة . وفي مدرسة أولاد ابن الحنفية ، تربى واصل بن عطاء ، وفي هذه المدرسة عرف واصل بن عطاء آراء الغلاة من الشيعة ... السبئية والكيسانية وغيرها . ويلخص صاحب المنية والأمل دراسته فيقول: وإنه ليس أحده أعلم بكلام غالية الشيعة أو مارقة الحوارج وكلام الزنادقة والدهرية والمرجئة وسائر المخالفين والرد عليهم منه (١٠) ومن المؤكد أنه أخذ الكثير عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ، ولكن من الحطأ ما يذهب الله الكعبى والقاضى عبد الجبار من أن محمد بن الحنفية هو الذي ربى واصلا وعلمه حتى تخرج عليه (٢) وها لا شك فيه أنه استمع أيضاً إلى الحسن بن محمد بن الحنفية وهو يتكلم في الإرجاء ، ولكنه لم يتابعه على آرائه وإن كان قد تأثر بها .

وبالرغم من أنه كان مولى فقد ولد حرًا ، مع أن المصادر ساكتة تماماً عن أبويه ، فلا تذكر عهما شيئاً . غير أننا نلاحظ أنه لم يذكر عنه أنه كان عبداً ، بل إن المصادر تذكر أنه كان غزالا . ويلاحظ أن المعزلة يتسبون إلى بعض الصناعات كالغزال والعلاف والنظام والفوطى والإسكافى ... اللخ ، وقد يكون في هذه النسبة ما يشير إلى أصلهم غير العربي . يذكر ابن خلكان أن واصل ابن عطاء ، لم يكن غزالا و ولكنه كان يلقب بذلك لأنه كان يلازم الغزالين ليعرف المتعففات من النساء ، فيجعل صدقته لهن (١) ونرى أيضاً أنه كان يرسل البعوث إلى غنلف أنحاء العالم الإسلامى ، في هذا أيضاً ما يدل على أنه لم يكن عبداً .

وحين اكتمل علم واصل ، انتقل من المدينة إلى البصرة ، والبصرة — كما قلت سدائماً ثغر البلاد ، وقاعدة الآراء المختلفة المتضاربة والحضارات المتنافرة ، وبدأ واصل يتردد على أكبر مجمع علمي فيها ، وهو مدرسة الحسن البصرى . يقول طاش كبرى زاده وإن واصلا جالس الحسن البصرى بعد أبي هاشم يأخذ منه الفقه (٤) . وعرفنا كيف اختلف واصل بن عطاء مع الحسن البصرى في مسألة مرتكب الكبيرة ، وكيف انفصل عنه وكون مع عرو بن عبيد فرقته سفرة المعتزلة الكلامية تكويناً مستقلا . ومن المؤكد أن واصل بن عطاء وصديقه عمرو بن عبيد كانا من مريدى مدرسة الحسن ومن كبار أصحابه ، وأنهما اتفقا معه في مسألة والقدر » ، وهي المسألة التي شغل بها الحسن البصرى أول الأمر ، ثم رجع عنها ، كما يجمع كتاب أهل السنة . غير أن أثر الحسن البصرى لم يكن

<sup>(1)</sup> ابن المرتضى : المنية والأمل ص ١٪

<sup>(</sup> ٢ ) الكدبي : مقالات الإسلاميين ص ٦٤ والقاضي عبد الجبار : طبقات ص ٢٣٤ .

 <sup>(</sup>٣) ابن خلكان : وفيات الأعيان .. ج ٣ – ٨٩ .

<sup>( ؛ )</sup> طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة ، ج ٢ ص ٣٤ .

ظاهراً أو ملموساً فى واصل بن عطاء ، فقد كون واصل آراءه من قبل ، وقبل حضوره إلى البصرة، على يد أبى هاشم عبد الله بن الحنفية فى المدينة. ومن المحتمل أنه قابل مولى الأمويين غيلان بن مسلم، وأن آلواء الأخير فى القدر قد صادفت هوى فى نفسه .

ويرى طاش كبرى زاده أن أول ظهور مذهب الاعتزال وشيوعه إنما كان على يد واصل ابن عطاء (۱) ولكنه يذهب إلى أن واصلا تتلمذ على معبد الجهنى ، وأن الاثنين كانا مبدأ الاعتزال. ومن المشكوك فيه أن يكون واصل قد أخذ الاعتزال عن معبد فقد مات معبد بعد عام (۸۰ه) بقليل بينا ولد واصل بن عطاء (عام ۸۰ه) ولكن من المحتمل أن يكون واصل قد تأثر بآراء معبد . إن من الثابت أن واصلا قد أخذ الاعتزال عن الإمام أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ابن على بن أبي طالب . ويذكر طاش كبرى زاده نفسه أنه قيل إن أول من أحدث مذهب الاعتزال واخترعه كان الإمام أبا هاشم المذكور وأخاه الإمام الحسن بن محمد بن الحنفية . وقال برهان الدين الحلمي في شرح شفاء القاضى عياض أن هذا الرجل ، وهو الحسن بن الحنفية ، كان أول المرجثة وله فيه تصنيف ، ولكن ظهر واشهر الاعتزال من واصل بن عطاء أبي حذيفة المعروف بالغزال (۱). ولا فيه تصنيف ، ولكن ظهر واشهر الاعتزال من واصل بن عطاء أبي حذيفة المعروف بالغزال (۱). فواصل إذن نتاج لهذين الإمامين ، أحدهما معتزلي بحت والآخر مرجئ بحت ، ثم ثالثهما الحسن فواصل إذن نتاج لهذين الإمامين ، أحدهما معتزلي بحت والآخر مرجئ بحت ، ثم ثالثهما الحسن البصرى ، أخذ عنه الفقه ، ثم في مدرسته أيضاً — فها يرجع — عرف مذهب القدر .

أما زمان طلب واصل للعلم وقدرته على الاجتهاد فكان في حدود المائة الأولى تقريباً، وظهوره في أوائل المائة الثانية ، وقد عاصر بهذا أبا حنيفة النعمان ( المولود في ثمانين والمتوفى عام ١٥٠)، وأيضاً أبا يوسف ( المولود في ١٣٩ ه والمتوفى ١٨٩ هـ) وكذلك مالك بن أنس ( وقد ولد في ١٣٩ وتوفى عام ١٧٩هـ)، كما عاصر مسلم بن خالد أستاذ الشافعي وأحد مشايخه وكان مسلم بن خالد غيلانياً.

تكونت المدرسة المعتزلية، وبدأ واصل بن عطاء يرسل بعوثه إلى مختلف أنحاء العالم لنشر رسالة الإسلام أولا، ثم رسالة المعتزلة ثانياً. ويذكر صاحب المنية والأمل أنه أرسل إلى المغرب تلميذه عبد الله بن الحارث، وأرسل إلى خراسان حفص بن سالم، وكما ذكرنا من قبل قد تقابل حفص في ترمذ بالجهم بن صفوان ودارت بينهما مناقشة كبرى، رجع جهم فيها إلى رأى واصل ثم انقلب عليه بعد عودة حفص، ونعلم أيضاً أن جهماً راسل واصلا في كثير من المسائل المشكلة التي كانت مادة لنقاشه مع السمنية (٣) كما نعلم أيضاً أنه بعث أحد تلامذته القاسم بن السعدى إلى اليمن، وأرسل إلى الجزيرة، وغزت آراؤه الكوفة أيضاً خلال مبعوثه الحسن بن ذكوان، ثم أرسل إلى

<sup>(</sup>۱) طاش کبری زاده – مفتاح السعادة . ج ۳ ص ۳۶ ، ۳۸ .

<sup>(</sup>۲) طاش کبری زاده : مفتاح السعادة ج ۱ ص ۳۶ ، ج ۲ ص ۳۵ .

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار: طبقات ص ٢٤١/٢٤٠.

أرمينية عيان الطويل (١) وقد ذكر المعتزل صفوان الأنصاري الشاعر هذا :

أو القرم حفص نهبة للمخاطر الى سوسها الأقصى وخلف البراير تهكم جبار ولا كيسد ماكر وإن كان صيفاً لم يخف شهر ناجر وشدة أخطار وكد المسافر فسن لليتاى والقبيل المكابر وتحصين دين الله من كل كافر

أماكان عثمان الطويل بن خالد له خلف شعب الصين من كل ثغرة رجال دعاة لا يفل عزيمهم إذا قال مرواً فى الشناء تطاوعوا بهجرة أوطان وبدل وكلفة تلقب بالغزال واحد عصره ومسن لحرورى وآخر رافض وأمر بمعروف وإنكار منكر

وكان من أكبر تلامذته فى البصرة شخصيتان هامتان هما بشر بن سعيد وأبو عبّان الزعفرانى ، وقد اتصل بهما أبو الهذيل العلاف فيا بعد، وأخذ عنهما بشر بن المعتمر وأبو الهذيل العلاف الاعتزال (٢) . كما أن طاش كبرى زاده يذكر هياج بن العلاء السلمى صاحب واصل بن عطاء، وأن أحمد بن أبى داود أخذ الاعتزال عنه (٣) .

وبهذا نرى أنه كان لواصل بن عطاء أكبر الأثر في إرساء قواعد الاعتزال ، ويعود هذا لشكيمة الرجل وقوة عارضته ، وشخصيته الفتانة وكان واصل في الوقت نفسه أديباً ممتازاً ، وخطيباً من الطراز الأول ، ويذكر صاحب معجم الأدباء أنه «كان متكلماً بليغاً متفنناً خطيباً ، ولقب بالغزال لكرة جلوسه في سوق الغزالين إلى أبي عبد الله مولى قطين الحلالي، ويرى ياقوت أيضاً أن بشار بن برد كان ، قبل أن يدين بالرجعة ويكفر جميع الأمة ، كثير المدح لواصل، بل فضله في الحطابة على خالد بن صفوان وشبيب بن شبة والفضل بن عيسى ، يوم خطبوا عند عبد الله بن عمر ابن عبد العرب عبد الله بن عمر ابن عبد العرب عبد الله بن عمر ابن عبد العرب عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المنا في ذلك :

<sup>(</sup>١) ابن المرتفى : المنية .. ص ١٩ ، ٢٠ ، وفي مواضع أخرى متعددة. والجاحظ في البيان ج ١ ص ٣٦ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الملطى: التنبيه .. ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) طاش كيرى زاده : مفتاح السعادة ج٣ ص ٣٩ .

أبا حذيفة قد أوتيت معجبة من خطبة بدهت من غير تقدير وإن قولا يروق الخالدين معـــا لمسكت مخرس عن كل تجبير

وقال في ذلك أيضاً:

تكلفوا القول والأقوام قد حفلوا وحبروا خطباً ناهيك من خطب فقام مرتجلا تغلى بداهت...... كرجل القين لما حف باللهب وجانب الراء لم يشعر به أحد قبل التصفح والإغراق في الطلب (١)

وقول بشار — وجانب الراء — إشارة إلى لثغة واصل ، وكان واصل ألثغ قبيح اللثغة فى الراء ، فكان يتخلص منها ، ولا يفطن لذلك السامع لاقتداره على الكلام وسهولة ألفاظه — وفى ذلك يقول أبو الطروق الضمى ، وهو شاعر ممتزلى :

عليم بإبدال الحروفوقاطمع لكل خطيب يغلب الحق باطله

ويقول الحاحظ « إنه إذا كان داعية مقالة ، ورئيس نحلة، وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء الملل ، وأنه لابد من مقارعة الأبطال ، ومن الحطب الطوال ... رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه و إخراجها من حروف منطقه (٢) .

ولما قال بشار ــ بعد ذلك بالرجعة ، وأعلن ثنويته، وثبت لواصل ما يشهد بإلحاده حين قال : الأرض مظلمة والنار مشهقــة والنار معبودة مذكانت النــــار

وقف واصل يخطب فى أتباعه : « أما لهذا الأعمى الملحد، أما لهذا المشنف ( لابس القرط ) المكنى بأبى معاذ من يقتله ؟! أما والله لولا أن الغيلة من سجايا الغالية للسست إليه من يبعج بطنه فى جوف منزله أو فى حفلة، ثم لا يتولى ذلك إلا عقيلى أو سدوسى (٢) . ويلاحظ أنه قال أبا معاذ ولم يقل بشاراً وقال المشنف ولم يقل المرعث ، وكان بشار ينبذ بالمرعث ، وقال من سجايا الغالية ، ولم يقل المرافضة ، وقال فى منزله ولم يقل فى داره وقال يبعج ولم يقل يبقر (٤)، وكل ذلك تخلصاً من الراء .

<sup>(</sup>١) الجاحظ : البيان والتبيين ج ١ ص ٣٦ والكميي : مقالات ص ٦٥ ، ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) الحاحظ: البيان ج ١ ص ٢٨.

 <sup>(</sup>٣) ذكر بنى عقيل ، لأن بشاراً كان يتوالى إليهم ، وذكر بنى سدوس لأنه كان نازلا فيهم – انظر
 الكتبى : فوات . . - ٢٠ ص ٣٠٠ وكذلك الجاحظ – البيان ج١ ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ياقوت : معجم الأدباء ج ٩ ص ٤٢٣ – ٤٢٧ وهي ترجمة طويلة وأيضاً ابن خلكان وفيات ج ٣ ص ٣٠٤ والجاحظ البيان والتبيين (نشرة السندوبي ج ١ ص ٣٠) . نشأة الفكر – أولي

ونستنج من خطبته هذه أن واصل بن.عطاء كان من القوة بحيث كان يفكر فى القضاء على أعدائه من الملاحدة ، ولكنه فى الوقت نفسه كان يمثل صفات المعتزلة : وهى التقوى الكاملة والتدين ويذكره الذهبى - ناقد الرجال المشهور فيقول : « واصل بن عطاء البصرى ، الغزال المتكلم، البليغ المتشدق ، الذى كان يلثغ بالراء ، قليلا عنه هجر الراء، وتجذبها فى خطابه ، سمع من المحسن البصرى وغيره ، وينكر الذهبى على أبى الفتح الأزدى وصفه لواصل بأنه رجل سوء كافر ، فيقول وكان من أجلاء المعتزلة ، ويذكر أنه حين دخل معه عمر و بن عبيد الاعتزال زوجه أخته وقال لها : زوجتك برجل ما يصح إلا أن يكون خليفة ، وأنه فضله فى خطابته على الحسن البصرى وابن سيرين ، وكان يشبه بالملائكة والأنبياء (۱) . ويقال إن عمرا عاب واصلا بطول العنق ثم ندم بعد ذلك وقال « أشهد أن الفراسة باطلة ، إلا أن ينظر رجل بنور الله (٢) وسئلت أخت عمرو ابن عبيد ، وكانت زوجة واصل : أيهما أفضل ؟ قالت : بينهما كما بين السهاء والأرض . .

ووصفت واصلا فقالت : كان واصل إذا جنه الليل صف قدميه يصلى، ولوح ودواة موضوعان، فإذا مرت به آية فيها حجة على مخالف جلس فكتبها ثم عاد في صلاته (٣)

أما كتبه . فيبدو أنه كتب كتباً كثيرة ، ويذكر القاضى عبد الجبار أن أبا الهذيل العلاف قد استفاد منها . وهي على ما تذكر لنا المصادر :

١ - كتاب الألف مسألة في الرد على المانوية ، ويقول عمرو الباهلي (قرأت لواصل الجزء الأول من كتاب الألف مسألة في الرد على المانوية ، فأحصيت في ذلك الجزء نيفاً وثمانين مسألة (١٤).

- ٧ كتاب المنزلة بين المنزلتين .
- ٣ كتاب الحطب في العدل والتوحيد .
  - ٤ كتاب السبيل إلى معرفة الحق .
    - ه كتاب معانى القرآن.
      - ٦ كتاب التسوية .
- ٧ كتاب الفتيا ويضيف ياقوت إلى هذه المجموعة .
  - ٨ ـ كتاب أصناف المرجئة .

<sup>(</sup>۱) الذهبي ميزان الاعتزال -- ج ۲ ص ص ٣٢٩ و ج ٤ ص ٣٢٩ وابن حجر لسان الميزان

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار : طبقات المعتزلة ص ٢٣٤ ابن المرتضى : المنية ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار : طبقات ص ٢٣٦ وأبن المرتضى ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٤) القاضي عبد الجبار: طبقات ص ٢٤١

- ٩ كتاب خطبه التي أخرج منها حرف الراء .
- ١٠ حكتاب ما جرى بينه وبين عمرو بن عبيد ، وقد أورد صاحب المنية والأمل فقرات
   من هذا الكتاب .
  - ١١ طبقات أهل العلم والجهل (١)

وكللك ذكر نفس القائمة ابن النديم في الفهرست(٢).

يمثل واصل بن عطاء خصائص المعتزلة أصدق تمثيل ،كان رجلا متعبداً ديناً، وتلك كانت ميزة عامة عند مفكرى المعتزلة جميعاً ، ولكن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأصحابهما كانوا المثال الذي يحتذيه المعتزلة . ويذكر العلاف أنه وقف على أبى موسى بن المردار المشهور براهب المعتزلة — و بكى تأثراً لصلاحه وتقواه وقال: وهكذا شهدنا أصحاب واصل وعمر و (٣) . وقد دعا زهد المعتزلة جولد تسير إلى تعليل تسميهم بالمعتزلة بتقواهم العجيبة واعتزالم الناس اعتزال عبادة وتقوى ، ومع أن جولدتسيهر مخطئ في قوله إنهم سموا معتزلة لتقواهم ، ولكن الزهد والتقوى كانا بعض خصائصهم الكبرى .

و يمثل واصل بن عطاء جوهر عمل المعتزلة الحقيقي وهو نفرتهم للمجادلة والدفاع عن الإسلام ضد أعدائه ، وأهم هؤلاء أصحاب الغنوص ، وقد تتبعهم واصل وتلامذته . وقد سبق أن قلنا إنه أرسل تلميذه حفص بن سالم إلى خراسان لدعوة السمنية إلى الإسلام، وقابل حفص هناك جهما ، وكان يقوم بنفس الدعوة ، وامتدت دعوته أيضا إلى أرمينيا ، واعتنق كثير من أهلها الإسلام المعتزلي، ونجد المعتزلة هناك يسيطر ون على أغلب مدنها . وحين ولى حاتم بن هرثمة بن أعين من قبل المأمون على أرمينيا كان المذهب المعتزلي يسود المقاطعة (٤) .

ثم نرى أثر واصل بن عطاء فى شهال أفريقيا، وقد تتبع نللينو أثر واصل فيها . وأثبت مستنداً على نصوص لابن الفقيه وابن خرداذبة أن الاعتزال ساد فيها زمناً طويلا ، وأنه تركز فى مدينة طنجة وما حولها ، وأن إدريس بن إدريس الذى حكم المغرب بين عام ١٧٧ – ٢١٣ ه . كان معتزليا، ويقول نللينو إن بلاد طنجة وما حول تاهرت فى بلاد الجزائر كان فيها فى القرن الثانى جماعات قوية من البربر أغلبهم زناتية واصلية وكان عدد جمع الواصلية نحو ثلاثين ألفاً فى بيوت كبيوت الأعراب، أى كانوا من أتباع مدرسة واصل بن عطاء فى الاعتزال (٥٠) . ثم ظهر نص

<sup>(</sup>١) ياقوت معجم الأدباء ج ١٩ ص ٢٤٧ والذهبي : ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) أبن الندم : الفهرست ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) ابن المرتضى : المنية والأمل - ص ٣٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) اليعقوبي : تاريخ ج ٢ ص ٩٣ه .

<sup>(</sup> ه ) التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ص ١٩٧ .

الكعبى - وقد ذكر الكور - التى غلب عليها الاعتزال - والقول بالعدل. فذكر أن بالغرب البيضاء - وهى كورة كبيرة - يقال: إن فيها مائة ألف تحمل السلاح - يقال لمم الواصلية، وبها صنف من الصفرية يعرفون بالمعرورية يقولون بالعدل ولا يحصر عددهم إلا الله » ثم يذكر الكعبى أن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب كان معتزليا وأن رئيس المعتزلة إسحق بن محمود بن عبد الحميد كان هو الذى أثر على إدريس وأدخله فى الاعتزال (١١). وقد قلنا من قبل إن تلامذة واصل فى البصرة كانوا يسيطرون على المجال العقلى فيها ، وإليهم أقبل المفكرون من كل مكان.

تبين لنا الآن أهمية واصل بن عطاء فى نشأة الفكر الفلسنى فى الإسلام ، وسننتقل الآن إلى محاولة شرح عقائده الكلامية ، ومدى تمثيلها لأصول المعتزلة الخمسة المشهورة ، وقد حاول الكثيرون من الباحثين أن يثبتوا أن الرجل لم يخض فيها خاض فيه المعتزلة بعد ، وأن عمله كان فى توضيح مشكلة المنزلة بين المنزلتين فقط ، وأنه لم يكن قدرياً ، ونللينو أكبر ممثل لهذا الرأى وهذا خطأ ـ كما سنبين فيها بعد ـ إن لواصل بن عطاء جوانبه المتعددة فى أصول المعتزلة الخمسة .

# آراء واصل بن عطاء الكلامية

#### ١ ــ المنزلة بين المنزلتين:

يكاد يجمع مؤرخو الفكر الإسلامى على أن مركز الدائرة فى آراء واصل بن عطاء الكلامية هو قوله بالمنزلة بين المنزلتين ابل يرى بعض المؤرخين أن المنزلة بين المنزلتين كانت هى الفكرة الوحيدة فى تاريخ الفكر الكلامى التى ألتى بها واصل بن عطاء ، ومع ما فى هذا القول من تعسف ، إلا أنها كانت أهم فكرة فى مذهب واصل الكلامى ، ويبدو أن واصل بن عطاء أراد برأيه المتوسط أن يوفق بين مختلف المذاهب ، وينأى عن الحلافات المذهبية فى مسائل نظرية تمت إلى العمل ، وكانت هذه الحلافات المذهبية تأكل المسلمين أكلا ، وتقذف بهم فى هوة سحيقة من الاضطرابات وسفك الدماء .

وتقرير هذا المذهب الواصلي : أن الناس كانوا مختلفين في عهد واصل إلى طوائف متعددة ولكنهم على اتفاق بينهم في أن مرتكب الكبيرة فاسق . أما الخوارج فكانوا يرون أن مرتكب الكبيرة ـــ

<sup>(</sup>۱) الكعبى: مقالات ص ۱۱۰ وإنظر الهامش الرائع الذى أورده محقق الكتاب المرحوم فؤاد سيد ، كا ذكر الشاخى أن قبائل البربر فى أفريقيا الشهالية كافت على مذهب واصل بن عطاء (السير ص ١٥١) كما أن مدينة أخرى – هى مدينة أبزر ج – وهى تلى تاهرت كافت فى يد إبراهيم بن محمود البربرى المعتزلى (ابن خرداذبة ص ۸۸ و مختصر البلدان ص ۸۰).

علاوة على فسقه - كافر يخلد فى النار ، وكانوا على اختلاف بينهم فى استحلال قتل مرتكب الكبيرة أو عدم قتله (١) . أما علماء الحديث فكانوا يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن لعقده الصحيح، فاسق عاص بعمله ، أى أن عمل الجوارح والأعضاء لا ينافى ما وقر فى قلبه من الإيمان ، ففسقه لا ينفى عنه اسم الإيمان والإسلام ، وهؤلاء هم مرجئة السنة ثم ظهر الحسن البصرى يقرر أن صاحب الكبيرة منافق .

طلع واصل على هذه الفرق - وخلافاً لها كلها - بأن الكافر المعاند أو المؤمن المطيع لا خلاف في تسميتهما كافراً ومؤمناً، ومرتكب الكبيرة - حيث كان - موضع اختلاف في إطلاق أحدهما عليه ، فأبي إطلاق هذا أو ذلك عليه وقال إنه فاسق ... أخذاً بما اتفقوا ، وهجراً لما اختلفوا ، كأنه يريد التوسط بين الخلافين واستمالة الفريقين إلى رأيه (٢) . فالفاسق عنده إذن لا مؤمن ولا كافر ، والفسق عنده في منزلة بين المنزلتين ، بين منزلة الكفر والإيمان يقول .. وقد أجمعتم أن سميتم صاحب الكبيرة بالفسق والفجور فهو ادم له صحيح بإجماعكم وقد نطق القرآن به في آية القاذف: و والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون، وغيرها من القرآن ، فوجب تسميته به ، وما تفرد به كل فريق من الأسماء فدعوى لا تقبل منهم إلا ببينة من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله سمى مؤمناً ، وهو اسم مدح ، والفاسق لم يستجمع خصال الخير ولا يستحق اسم المدح ، فلا يسمى مؤمناً ، وهو اسم مدح ، والفاسق لم يستجمع خصال الخير ولا يستحق اسم المدح ، فلا يسمى مؤمناً ، وليس هو بكافر مطلق أيضاً ، لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه مؤمناً ، وليس هو بكافر مطلق أيضاً ، لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه الإنكارها ، فإذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فحكمه التخليد في النار : إذ ليس في الآخرة إلا الفريقان (فريق في الجنة وفريق في السعير ) ، ماكن يخفف عنه العذاب ، وتكون درجته فوق درجة الكفار (١٠) .

أراد واصل بن عطاء أن يتوسط النزاع ، ولكننا نراه — وهذا ما لاحظه البغدادى والإسفراييني بحق يعود إلى رأى الحوارج . إنه يعود فى المعنى إليهم ، إذ أن مرتكب الكبيرة مخلد فى النار عنده . يرى البغدادى والإسفراييني أن المعتزلة بعد واصل تمسكوا بهذا القول ولهذا سموا بمخانيث الحوارج ، لأن الحوارج لما رأوا لأهل الذنوب الحلود فى النار ، اعتبر وهم كفرة وحاربوهم ، أما المعتزلة فقد قدروا لهم الحلود فى النار ، ولكنهم لم يسموهم كفاراً ، ولم يوجبوا قتالهم (٥) .

<sup>(</sup>١) البغدادى : الفرق بين الفرق ص ٩٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) محمد بن زاهد الكوثري ، مقدمة تبيين كذب المفترى ... ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) ألحياط ، الانتصار .. ص ١٦٥ .

 <sup>(</sup>٤) الشهرستانى ، الملل ج ١ ص ٥٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) البغدادى : الفرق ص ٩٩ .

ويبدو أن نسبتهم إلى الخوارج كانت معروفة بحيث نسبهم الشاعر المشهور إسحق بن سويد إلى الخوارج في البيتين الآتيين :

برثت من الخوارج لست منهم من الغزال منهم وابن بساب ومن قسوم إذا ذكروا عليسًا يردون السلام على السحاب

فهو ينسب ه الغزال، أى واصلا ، وابن باب ه أى عمرو بن عبيد بن باب، إلى الخوارج . وقد تابع عمرو بن عبيد بن باب، إلى الخوارج . وقد تابع عمرو بن عبيد واصلا فى رأيه هذا (١١). وقد سمى هذا الأصل أى المنزلة بين المنزلتين . بالأسهاء والأحكام . وسنعود إلى توضيح هذا حين نتكلم عن الأصول الخمسة للمعتزلة .

٢ ــ الحلاف السياسي بين على وأعدائه ورأى واصل : قد رأينا كيف حاول واصل بن عطاء
 التوسط بين الفريقين ــ الحوارج ومرجئة أهل السنة ــ في مسألة الفاسق أو مرتكب الكبيرة ، ونراه
 يحاول نفس المحاولة في نطاق سيامي واضح وهو الحلاف السياسي بين على وأعدائه .

اختلف المسلمون قبل واصل في على وأعدائه إلى طوائف ثلاثة :

( ١ ) الحوارج : كانوا يرون كفّر على وأعدائه، كفّر أعداؤه بمقاتلته أولا ثم كفّر هو بموافقته على التحكيم ثانياً .

( س ) أهل الحديث : وكانوا يرون إسلام الفريقين وإيمانهم : على وأعدائه ، غير أن علياً كان على حق . وأعدائه على خطأ اجتهاد لا يلزم به الكفر.

(ح) شيعة على : وكانت تفسق الفريق الآخر ظاهراً وباطناً .

أنى واصل بن عطاء فاعتبر أحد الفريقين فاسقاً لا بعينه، ولا تقبل شهادة واحد منهما وذلك قياساً على المتلاعنين. لا تقبل شهادتهما، إذ أن أحدهما فاسق لا بعينه. أما لو شهد رجل من إحدى الطائفتين: فتقبل شهادته. يفسر الخياطقول واصل فى على وأصحاب الجمل بما يأتى: وكان انقوم عندهم أبراراً أتقياء مؤمنين، قد تقدمت لهم سوابق حسنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرة وجهاد وأعمال جليلة، ثم وجدهم قد تحاربوا وتجادلوا بالسيوف، فقال قد علمنا أنهم ليسوا بمحقين جميعاً. وجائز أن تكون إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة، أو لم يتبين لنا من المحق فيهم ومن المبطل، فوكلنا أمر القوم إلى عالمه، وتولينا القوم على أصل ما كانوا عليه قبل القتال، فإذا اجتمعت الطائفتان، قلنا قد علمنا إن إحداكما عاصية لا ندرى أيكما هي» (٢).

وقد تكليم المعتزلة بعد واصل في هذه المسألة ، ووافقه بعض شيوخهم ، وخالفه الآخرون ،

<sup>(</sup>١) الإسفراييني ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) اشهرستانی : الملل والنحل - ج ۱ ص ۲۵ والتبصیر ص ٤١ .

ومن أهم مخالفيه تلميذه أو صديقه بمعنى أدق عمرو بن عبيد، إذ أن عـَمـْراً يرى فسق كلتا الفرقتين المتقاتلتين ، يقول : لو شهد رجلان من كل من الفريقين ، مثل على ورجل من عسكره وطلحة والزبير لم تقبل شهادتهم ، وفيه تفسيق الفريقين .

وهذا الرأى تنقله كتب أهل السنة فقط عن عمرو ، أما الخياط فلم يذكره لنا بل ينقل إلينا آراء واصل منسوبة إلى الشيخين . ويلاحظ نالينو أن عسَمْراً بن عبيد يرى أن كلا الفريقين فاسق ، فهو أيضاً يقف موقفاً وسطاً من أهل السنة والخوارجواو بطريقة مخالفة لطريقة واصل(١).

### ٣ \_ نفي الصفات :

ذهب بعض الباحثين من أمثال نللينو إلى أن واصل بن عطاء فقط من القائلين بالأصلين السابقين ، المنزلة بين المنزلتين والتوسط فى الخلاف السياسي بين على وأعدائه ، وأنه لم يذكر عنه إطلاقاً قول آخر كلاى . وهذا خطأ واضح :

أولاً: إن مشكلة نبى الصفات كانت قد أثيرت على يد معاصره جهم بن صفوان بعد أن تلقاها عن الجعد بن درهم . وقد اتصل ابن عطاء - خلال تلميذه حفص بن سالم - بالجهم، وراسل الجهم أيضاً الشيخ المعتزل في البصرة، فلم لا يدلي إذن واصل بن عطاء بدلوه فيها ؟! وكان مقاتل بن سليان والحشوية يثبتونها إثباتاً حسيلًا ماديلًا ويتجهون نحو التشبيه والتجسيم الغليظ. فهل يعقل إذن ألا يقابلهم واصل فيها سواء بالأخذ أو بالرد؟! ويذهب أحمد بن حنبل إلى أن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد تابعا جهماً في نبي الصفات .

ثانياً: أثيرت مسألة القدر ، ولا شك أن واصلا قد عانى الأمر أمامه ، كان معبد بن خالد الجهنى قد نشر رأيه ، وتابعه غيلان ، ثم هناك حتى من أهل السنة من يذكر أن الحسن البصرى نفسه كان قدريباً ، ثم إن قتادة ومكحولا ومحمد بن إسحق وعدداً كبيراً من فقهاء المسلمين كانوا قدريين ، وقد عاش وقد ذكرنا من قبل أن معبداً الجهنى قد أثر فى العدد العديد من علماء مكة والمدينة ، وقد عاش واصل حياته العلمية الأولى فى المدينة ، فهل لم يسمع لكل هذه الآراء ويتأثر بها ؟! ثم إنه أيضاً رأى الجهم بن صفوان ينادى بالجبر ، وقد عرف واصل الجهم كما قلنا من قبل . فلابد إذن أن واصلا تكلم فى الأمر ووضع رأيه فى مدرسته وأمام تلامذته العديدين .

ثالثاً: إننا نعلم أن واصل بن عطاء قد أرسل البعوث المختلفة شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً، لكى يدعو غير المسلمين إلى الإسلام، والمسلمين إلى مذهب الاعتزال، وأن البعض من أتباعه أرسلوا لمناقشة السمنية والثنوية، فهل ذهب هؤلاء الأتباع لدعوة المجوس واليهود والمسيحيين

<sup>(</sup>١) التراث اليوناني ص ٨٥.

للاعتزال ولاعتناق آراء واصل في الحلاف السياسي بين على ومعاوية ؟! . إن من خطل الرأى الذهاب إلى هذا . والوضع الصحيح أنهم أرسلوا بعد أن ألتى إليهم الشيخ الكبير بآرائه في التوحيد في حقيقة الله . وفي النبوة ، وفي القدر . فإذا اتضح لنا هذا فإننا نستطيع أن نتقدم نحو توضيح آراء واصل في كل هذه المسائل .

وأهم مشكلة قابلت الشيخ المعتزلي هي مسألة الصفات ، والشهرستاني يمدنا بهذه الفقرة الجميلة : والقول بني صفات البارى تعالى من العلم والقدرة والإرادة والحياة ، وكانت هذه المقالة في بدئها غير نضيجة ، وكان واصل بن عطاء يشرع فيها على قول ظاهر . وهو الاتفاق على امتناع وجود إلحين قديمين أزليين ، قال : من أثبت معنى وصفة قديمة أثبت إلحين (١١) . فواصل ابن عطاء إذن وضع الفكرة المعتزلية الهامة : وهي ننى الصفات القديمة ، وهو الذي ألحم المعتزلة من بعده بحثها بحثاً أوسع ، ولذلك لم تنضج لديه النضج الكامل ، وإنما شرع أصحابه فيها بعد مطالعة كتب الفلاسفة» (٢) ، وسنعود إلى مناقشة بقية هذا النص حين نتكلم عن الأصول الخمسة عند المعتزلة . ولكن ما يهمنا الآن أن واصل بن عطاء أدلى فيها برأيه ، وأنه توصل إلى فكرته هذه قبل أن يطلع على كتب الفلاسفة . ولكن ما هي الغاية التي كنان يرمى إليها بني الصفات ؟

أولاً: كان أمامه المشبهة والحشوية ، وكانت المقاتلية تنشر آراءها فى كل مكان ، ويحتل شيخها مقاتل بن سليهان مكاناً مرموقاً لدى المسلمين ، فوقف واصل كما وقف جهم لهم بالمرصاد . ثانياً: وهذا هو الواضح وضوحاً أكثر فى النص ، أنه كان يرى بننى الصفات إلى إنكار المذهب الثنوى ، فهو يتكلم عن امتناع وجود «قديمين أزليين»، وأن إثبات المعنى والصفة القديمة هو إثبات «إلدين» . فواصل إذن كان يواجه الثنوية من مانوية ومزدكية وزرادشتية ، وكان تلامذته يتجهون نحو خراسان وأرمينية وغيرها من بلاد تتتشر فيها أديان الفرس القديمة . ومن المحتمل أنه كان ينكر بننى الصفات أقانيم النصارى ، ولكن ليس لدينا نصوص واضحة تثبت أنه ناقش المنوية .

٤ ــ القدر : ولقد أخطأ نللينو خطأ بالغاً حين قال إن واصل بن عطاء لم يكن قدرياً ، متعللا بأن المصادر الإسلامية ذكرت أساء القدريين وغيرهم، ولم يذكر منهم واصل بن عطاء (٣) . غير أن هذا خطأ بحت ، فقد ذكر أغلب مؤرخو الفرق اسمه بين القدريين ، فيقول البغدادى : واصل بن عطاء الغزال ، رأس المعتزلة وداعيهم إلى بدعتهم بعد معبد الجهنى وغيلان الدمشقى (٤)

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ج ٢ ص ٦١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المهدر نفس الصحيفة .

<sup>(</sup>٣) التراث اليوناني : ص ١٨٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) البغدادي الفرق ص ٧٧ .

أما الإسفراييني فيذكر عن واصل و أنه كان في السر يضمر اعتقاد معبد وغيلان وكان يقول بالقدر وأن الناس كانوا يكفرونه لقوله بالمنزلة بين المنزلتين ، ثم و لما عرف الناس من واصل قوله بالقدر ، وكانوا يكفرونه بالقول الأول الذي ابتدعه في فساق الأمة، كفروه بالقول الثاني وكانا يضربون به المثل ويقولون: مع كفره قدرى . فصار ذلك مثلا يضربونه لكل من جمع بين خصلتين فاسدتين ه(١).

أما الشهرستاني فيذكر قول واصل بالقدر وأنه سلك في ذلك ﴿ مسلك معبد الجهني وغيلان الدمشي . وقرر واصل بن عطاء هذه القاعدة أكبر مما كان يقرر قاعدة الصفات ، بل أورد الشهرستاني رسالة نسبت إلى الحسن البصري كتبها إلى عبد الملك بن مروان، وقد سأله عن القدر والخبر فأجابه بما يوافق مذهب القدرية، واستدل فيها بآيات من الكتاب ودلائل من العقل ويرجح الشهرستاني أنها ليست للحسن ولعلها لواصل بن عطاء، ، وهذا يدل على أن الرجل عرف بمذهب قدري وأن الرسالة تحوى و حمل هذا اللفظ الوارد في الخبر على البلاء والعافية ، والشدة والراحة ، والمرض والشفاء والموت والحياة، إلى غير ذلكمن أفعال الله تعالى، دون الحير والشر والحسن والقبيح الصادرين من أكساب العباد (٢) و وكذلك يذهب طاش كبرى زاده إلى وجود صلات بين معبد الجهني وغيلان بن مسلم الدمشي و واصل بن عطاء (٣). ويورد صاحب المنية مناقشة هامة بين واصل ابن عطاء والإمام جعفر الصادق يتضح منها تماماً أن واصل بن عطاء من القائلين بالقدر و بالعدل الإلهي ، فقد حضر واصل من البصرة لزيارة بلده الأصلى - مدينة الرسول - ويبدو أنه فعل هذا بعد أن أعلن رأيه في المنزلة بين المنزلتين وفي الحلاف السياسي بين على وأعوانه . فلماعلم جعفر الصادق بوصوله ذهب إليه مع جملة من أصحابه ، فلما تقابل الرجلان قال جعفر الصادق : أما بعد فإن الله تعالى بعث محمداً بالحق والبينات والنذر والآيات وأنزل عليه : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ، ، فنحن عترة رسول الله وأقرب الناس إليه ، وأنك يا واصل أتيت بأمر يفرق الكلمة وتطعن به على الأئمة ، وأنا أدعوكم إلى التوبة ، .

فوقف واصل وقال الحمد لله العدل فى قضائه ، الجواد بعطائه ، المتعال عن كل مذموم ، والعالم بكل خى مكتوم ، نهى عن القبيح ولم يقضه ، وحث على الجميل ولم يحل بينه و بين خلقه ، وإنك يا جعفر وابن الأثمة، شغلك حب الدنيا فأصبحت بها كلفا ، وما أتيناك إلا بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه وضجيعيه ابن أبى قحافة وابن الحطاب وعثمان وعلى بن أبى طالب

<sup>(</sup>١) الإسفراييني : التبصير ص ٤٠ - ١١ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : الملل ج ١ ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة ج ٢ ص ٣٥ .

وجميع أثمة الهدى ، فإن تقبل الحق تسعد به ، وإن تصدف عنه فبؤ بإثمك . ويبدو أن الزيود — زيد بن على وأولاده — تعصبوا لواصل وهاجموا الإمام جعفر بن محمد الصادق بقسوة . ومن الواضح من خطبة واصل أنه يؤمن « بالعدل الإلهى » و « بالقدر ، » ويعلق صاحب المنية أن زيد ابن على لا يخالف المعتزلة إلا في المتزلة بين المتزلتين ، وهذا يدل على أن المتزلة بين المتزلتين لم يكن الأصل الكلامي الوحيد الذي نادى به واصل . ثم إن صاحب المنية أيضا يرى أن جعفر الصادق نفسه يوافق واصلا على رأيه في القدر ، و يختلف معه في المتزلة بين المتزلتين ، يقول : « ومن كلام جعفر بن محمد الصادق وقد سئل عن القدر : ما استطعت أن تلوم العبد عليه فهو فعله ، وما لم تستطع فهو فعل الله، يقول الله للعبد على كفرت ولايقول لم مرضت، فلا تقول إن جعفراً أذكر على واصل بن عطاء القول بالعدل ، بل المتزلة بين المتزلتين» (١) . و يبدو أن أمير الأمويين خالد بن عبد الله القسرى ، وهو قاتل الجعد ، بلغه عن واصل كلام في القدر فاستدعاه وسأله عن الأقوال عبد الله الناس يذبونك . قال الجعد ، بلغه عن واصل كلام في القدر فاستدعاه وسأله عن الأقوال التي يشيعها بين الناس . فأجاب واصل «أقول : يقضي الله بالحق و يحب العدل ، قال خالد : في العدل الترم شأنك » (١) . كما أن صاحب الفهرست يذكر لواصل كتاب الحطب : في العدل التوسويد (١) .

نتهى من كل تلك النصوص الحاسمة بأن واصل بن عطاء كان قدرياً وأنه نادى بحرية الإرادة الإنسانية في صورة واضحة ، فقر ر : وأن الله تعالى حكيم عادل لا يجوز أن يضاف إليه شر أو ظلم ، ولا يحوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر أو أن يحكم عليهم ثم يجازيهم عليه » . فواصل إذن يدافع عن شرعية التكليف أيضاً كما دافع عنها معبد وغيلان ، ويرى عبث العقاب إن كان الشر قدر أزلا على الإنسان ، فالعبد هو الفاعل للخير والشر ، والإيمان والكفر والطاعة والمعصية ، وهو الحجازى على فعله » ويضع بهذا الأساس الكامل المسئولية الفردية ، و والله تعالى أقدر على ذلك كله ، وأفعال العباد محصورة في الحركات المسئولية الفردية ، و والله تعالى أقدر على ذلك كله ، وأفعال العباد معصورة في الحركات والسكنات ، والاعتمادات والنظر والعلم » . وقال : يستحيل أن يخاطب العبد بفعل وهو لا يمكنه أن يفعل ، وهو يحس من نفسه الاقتدار والفعل ، ومن أنكره فقد أنكر الضرورة ، واستدل بآيات على هذه الكلمات (ع) وفالله العادل الحكيم منح الناس القدرة على الخركة والسكون بأنواعهما ، كما أنه منحهم القدرة على النظر العقلى وتحكيم العقل في كل شي ء وكذلك جعل لهم اكتسابها . إما أن منحهم القدرة على النظر العقلى وتحكيم العقل في كل شيء وكذلك جعل لهم اكتسابها . إما أن يأقى الخطاب ، ولا يستتبع الخطاب القدرة على الفعل ، فهو إنكار للضررة و « لبداءة العقل » ،

<sup>(</sup>۱) ابن المرتضى : المنية ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) ابن النديم: الفهرست ص ٢٥١.

<sup>( ؛ )</sup> الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ص ٦٢ ، ٦٣ .

والعلة تستتبع المعلول، أو أن المعلول يتبع العلة ضرورة . لقد فتح واصل بن عطاء المعتزلة الأفق الكبير حين نادى «بالنظر» إلى وضع فكرةالتحسين والتقبيح، وما من كلمة من كلماته إلا وأخذت بعده مصطلحاً خاصًا في المدرسة التي كان له حقًا الفضل الأكبر في إرساء قواعد مذهبها .

#### واصل بن عطاء: وأصول الفقه:

سبق أن قلت إن واصل بن عطاء عاصر أبا حنيفة وتلميذيه العظيمين أبا يوسف ومحمد بن الحسن ، وفي بحث سابق أثبت أنه كان لأبي حنيفة ومدرسته يد سابغة على وضع أسس علم أصول الفقه. كما ذكرتأيضاً أنالمعتزلةقد شاركوا في وضع كثير من أسس هذا العلم (١١). ولقاضي المعتزلةالكبير عبد الجبار بن أحمد عبد الجبار الهمذاني ( المتوفى عام ٤١٥ هـ) كتاب العمد (أو العهد) وشرحه ، وكتاب النهاية ، وكذلك لأبى الحسين البصرى ( المتوفى عام ٤٣٦ هـ ) كتاب المعتمد، بل شغل المعتزلة جميعاً بالأصول وكتبوا فيها . ولقد وضع واصل بن عطاء المدهب الأصولي الفقهي لدى المعتزلة جميعاً بحيث يذكر الجاحظ هذا النص الخطير عن واصل ، والذي يكشف لنا فضل الرجل الكبير في هذا النطاق الدقيق من تراث المسلمين : ( لم يعرف في الإسلام كتاب كتب على أصناف الملحدين وعلى طبقات الحوارج وعلى غالبية الشيعة والمتتابعين فى قول الحشوية قبل كتب واصل بن عطاء، وكل أصل نجده في أيدى العلماء في الكلام في الأحكام فإنما هو منه . وهو أول من قال: الحق يعرف من وجوه أربعة: كتاب ناطق، وخبر مجمع عليه، وحجةعقل أو إجماع من الأمة . وأول من علم الناس كيف مجيء الأخبار وصحتها وفسادها، وأول من قال : الحبر خبران : خاص وعام ، فلو جاز أن يكون العام خاصًّا ، جاز أن يكون الخاص عامًّا ، ولوجاز ذلك لجاز أن يكون البعض كلا والكل بعضاً ، والأثر خبراً والحبر أثراً . وأول من قال : النسخ يكون في الأمر والنهي دون الأخبار ﴾ . إن هذا النص الحطير الذي حفظه لنا أبو هلال العسكري في كتابه و الأوائل ، سيؤدي إلى إلقاء الضوء على المآخذ الأولى لعلم أصول الفقه ، وهو أهم العلوم الإسلامية أصالة وتعبيراً عن الروح الإسلامية الحالصة.

والجزء الأول من النص يحدثنا أن واصل بن عطاء أول من كتب عن المخالفين، أما عن الأسماء والأحكام عند المعتزلة ، فقد بينا هذا من قبل .

أما الجزء الثانى من النص، فهو فى غاية الأهمية وهو أن الحق يعرف من وجوه أربعة إلى آخره وهذه الوجوه الأربعة : القرآن، والسنة، والقياس، والإجماع إن المشكلة الهامة والتى لم يتنبه لها بينيس هى أنه فى نفس الوقت الذى نادى فيه واصل بن عطاء بهذه الأصول ، كان الإمام أبو حنيفة النعمان ينادى بنفس الشىء ، فهل أخذ واصل عن أبى حنيقة ؟

<sup>(</sup>١) النشار : مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص ٥٨ ، ٦٤ .

وقد كان أبو حنيفة في الكوفة ، بينا كان واصل بالبصرة فهل حدث تلاق بينهما ؟ أما أن أبا حنيفة قد أخذ عن واصل هذه الأصول الأربعة التي أقام عليها أصوله ، ليس بين أيدينا إطلاقاً ما يثبت أن ثمة اتصالا شخصياً قد حدث . ولكن نلاحظ ما يأتى :

أولاً: يبدو أن كلا من الرجلين كان على صلة بالزيود ــزيد بن على وأولاده ــ ويبدو أن العلاقات بينهم وبين جعفر بن محمد الصادق لم تكن ــ فى غالب الأحايين ــ علاقة مودة كاملة.

ثانياً : كان المعتزلة رواد العقل في الأصول الدينية ، وكان أبو حنيفة وتلامذته رواد العقل في الأصول الفقهية .

ثالثاً: هناك من يرى أن ابا حنيفة كان قدرياً، يل هناك من يرى كما قلنا من قبل أن أبا حنيفة كان ينادى بأن الله ماهية ... فن المحتمل إذن أن ثمة تلاقياً فى الآراء قد تم . ولكن ليس لدينا وثائق حتى الآن توضيح مسألة العلاقات توضيحاً تاما، وكل ما يمكننا أن نقول الآن إن واصل بن عطاء كان من الرواد الأول لعلم أصول الفقه. ونلاحظ أيضاً أن قول واصل هذا يتضمن بوضوح مصادر المذهب المعتزلى فى العقائد، فالحق عند المعتزلى إنما يؤخذ عن هذه الطرق الأربعة : القرآن ، والسنة الصحيحة ، والعقل ، ثم إجماع الأمة .

ويبدو بعد ذلك - وأمام الحشوية ومنهجهم السقيم -- أن واصلا أخذ يضع منهاجاً يوضح به كيفية عبىء الأخبار وصفتها، والحبر هو وحى متعلق بحادثة. لقد دفع المسلمون إلى بحث أسباب التزول ، وهل الخبر عام أو خاص . ولقد بينت من قبل أن بعض الصحابة أنفسهم شغلوا بهذا ، ولكن واصل بن عطاء توسع فى الأمر و بدأ يحدد معالم الأخبار . ويبدو أنه أنكر أن يكون العام خاصاً وأن يكون الخاص عاما . بهذا المنهج يتقدم المعنزلة بعده لتفسير كثير من الآى ، وخاصة تلك الآيات التي يشير ظاهرها إلى الخير مثلا-بأنهاخاصة ، ثم فتح الطريق أمام الفقه فى تحديد مغى العام والخاص، ويسترعى أنظارنا الجزء الأخير من الأصولى الرائع الذى ينقله الجاحظ عنه ، وهو أنه قال: النسخ يكون فى الأمر والنهى دون الأخبار ، كان واصل هنا ينكر فكرة كانت تعتلج فى العالم الإسلامى فى ذلك الوقت ، وهى جواز النسخ والبداء على الله ، وهى فكرة يقال إن تعتلج فى العالم الإسلامى فى ذلك الوقت ، وهى جواز النسخ والبداء على الله ، وهى فكرة يقال إن الكيسانية قد أدخاتها فى حربها المرية مع الأمويين ، وملخصها أن الله يبدو له شيء ما ، ثم يبدو له شيء آخر ، فيغير الأول وينسخه . وجعلت الكيسانية هذا فى الأخبار الماضية والمستقبلة ، له شيء آخر ، فيغير الأول وينسخه . وجعلت الكيسانية هذا فى الأخبار الماضية والمستقبلة ، الكيسانية فقد كان الختار رجلاً من عبى أهل البيت ، وإنما انتشرت هذه العقيدة وغيرها من عطاء الكيسانية فقد كان الختار رجلاً من عبى أهل البيت ، وإنما النشرت هذه العقيدة وغيرها من عقائد يهودية بين أتباعه و بعد وفاته ، ولكنها كانت موجودة بلاشك ، ووقف واصل بن عطاء أمامها ينقضها بكل ما استطاع ، كما فعل هذا أيضاً فقهاء أهل السنة والجماعة على صورة أقوى.

وينتهى هذا النص الرائع بالقول « وواصل هو أول من سمى معتزليا وذلك لمجانبته لتقصير المرجثة وغلو الخوارج » . كان واصل العدل الوسط بين الفريقين كما ذكرنا من قبل -- « وكل من نبز بشىء أنف منه مثل الرفض والجبر ... والمعتزل راض باسم الاعتزال غير نافر منه ولا كاره له ولا مستبدل به » ، فالاسم إذن كما قلنا من قبل ، أطلقه المعتزلة على أنفسهم ولم يطلقه أعداؤهم عليهم ، وأنه كان في ذلك الوقت اسم مدح لا اسم قدح .

## المحكم والمتشابه:

وهذه صورة من أبحاث واصل بن عطاء فى مشكلة شغلت المسلمين أيضاً خلال العصور ، وهي مشكلة المحكم والمتشابه فى القرآن ، فقد ذكر الله ﴿ آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ﴾ . ويقدم إلينا الأشعرى فى مقالات الإسلاميين هذا النص : «قال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد : المحكمات ما أعلم الله سبحانه عن عقابه للفساق ، كقوله (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) أو ما أشبه ذلك من آى الوعيد ، كقوله (أخر متشابهات) ونقول هو ما أخنى الله عن العباد عقابه عليها ﴾ . ولم يبين أنه يعذب عليها كما بين فى المحكم .

1 — وصل واصل بن عطاء إلى تفسير المحكم والمتشابه خلال نظر عقلي في مشكلة العقاب المفاسق، ودفع المعتزلة إلى بحثها في ضوء هذا التفسير ، فنرى أبا بكر الأصم (أبو بكر عبدالرحمن ابن كنسان من طبقة أبى الهذيل العلاف، ومن كبار مفسرى القرآن المعتزليين) يفسر المحكمات بأنها الحجيج الواضحة التي لاحاجة لمن يتعبد إلى طلب معانيها ، كنحو ما أخبر الله عن الأمم التي مضت ممن عاقبها ، وما يثبت عقابها ، وكنحو ما أخبر عن مشركي العرب أنه و خلقهم من النطفة ، وأنه أخرج لهم من الماء فاكهة وأبا ، وما أشبه ذلك فهو محكم كله . ويفسر أبو بكر الأصم و آيات محكمات هن أم الكتاب ، أى الأصل الذي لو فكرتم فيه عرفتم أن كل شيء جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم حتى من عند الله سبحانه ، أما المتشابهات وهو ما أنزل الله من أنه يبعث الأموات ويأتي بالساعة وينتقم ممن عصاه ، أو ترك آية أو نسخها ، مما لا يدركونه إلا بالنظر ، فيتركون هذا ويقولون : اثنتا بعذاب الله ، في كل هذا عليهم شبهة حتى يكون منهم بالنظر ، فيعلمون أن نله أن يعذبهم متى شاء وينقلهم إلى ما شاء (۱) .

وبهذا يفسر الأصم – فى ضوء تعاليم الشيخ الكبير – أن المحكم هو الواضح وأن المتشابه هو ما يوهم الغموض، وبالنظريتوصل الإنسان إلى حقيقته. ويأتى أبوجعفر الإسكافى فيفسر الآيات المحكمات بأنها هى التى لا تأويل لها غير تنزيلها ولا يحتمل ظاهرها الوجوه المختلفة ، وأخر متشابهات ، وهى الآيات التى تحمل ظاهرها فى السمع المعانى المختلفة .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر : ص ٢٢٣ .

لقد وضع لهم واصل بن عطاء أسس البحث ، واندفع فيه تلامذته فأخرجوا لنا أدق الأبحاث في الأصول وفي الكلام .

. . .

وفى عام ١٣١ همات الشيخ الكبير عن إحدى وخمسين سنة فقط، عن حياة نقية برة، وقد أجمع المعتزلة أنه لم يمس المال فى حياته . يقول الجاحظ « لم يشك أصحابنا أن واصلا لم يقبض ديناراً ولا درهماً » أى أنه تورع عن المال تورعاً كاملا ، ورثاه الشاعر فقال :

ولا مس ديناراً ولا مس درهماً ولا عرف الثوب الذي هو قاطعه

ولم يكن مع قوة عارضته يدل بنفسه ، بل كان أقرب الناس إلى الصمت ، « وكان يلازم واصل مجلس الحسن ويظنون به الحرس من طول صمته » فلا يتكلم إلا حين تدعو الحاجة إلى الكلام ، فيهدر هديراً .

ومن العجب أن نرى بعضًا من أتباعه وقد نهاهم عن الوضع - وكان عدوًا للحشوية - يضعون الحديث الآتى عن على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وسلم : « يكون فى أمتى رجل يقال له واصل بن عطاء يفصل بين الحق والباطل » . ولكن لا يضير واصلا أن يكذب أتباعه ، فيضعون حديثاً أثر الصنعة ظاهر فيه أكبر ظهور ، ولا يشفع لهم فى الكذب محبتهم الكبرى له وتقديرهم العظيم لشخصه ولفكره .

# الفصّل الثالث

### مدرسة واصل بن عطاء الأولى

إن مدرسة واصل بن عطاء هي المعتزلة جميعاً، تتابعوا بعده على اختلاف طبقاتهم ،ولكني أقصد بالأولى هنا ، جيلا من أقران واصل وتلامذته ممن عاصروه وتلقوا المذهب عنه .

#### ١ \_عرو بن عبيد

وأول مفكر معتزلى احتل مكانة ممتازة فى تاريخ المدرسة، هو عمرو بن عبيد بن باب (ولدعام ٨٠ ــ وتوفى عام ١٤٤هـ)، بل إن المعتزلة تنسب إليه قدر نسبتها إلى واصل بن عطاء، فهو فى الحقيقة قرين لواصل أكثر منه تلميذاً له .

اما اسمه الكامل فهو عمرو بن عبيد بن باب ، وكنيته أبوعبان ، وولاؤه لبنى تميم ، يقول ابن خلكان و أبو عبان عمرو بن عبيد بن باب المتكلم الزاهد المشهور مولى بنى عقيل آل عرادة ابن يربوع بن مالك، كان جده من سبى كابل من جبال السند (۱)، أما صاحب المنية فيذكر أنه وعمرو بن عبيد بن باب ، وباب من سبى كابل من ثغور بلخ وهو مولى لآل عرادة بن يربوع ابن مالك ، وكنيته عمرو أبو عبان » (۱) فعمرو بن عبيد من الموالى، ومن أصل فارسى على الأرجع . وعمل أبو عبيد بن باب في شرطة الحجاج في البصرة ، وقد نشأ عمرو في طاعة الله على خلاف أبيه ، وكان الناس إذا رأوه مع أبيه قالوا : هذا خير الناس ابن شر الناس . وليس لمدينا أخبار مفصلة عن دراسته الأولى ولا عن أساتذته ، ومن الواضح أنه نشأ في البصرة وأنه كان يتردد على مدرسة الحسن البصرى» يذكر ابن خلكان : «قيل لأبيه عبيد إن ابنك يختلف إلى الحسن البصرى» (۳) وقد درس على الحسن الفقه والحديث (۱)

أما ما يذهب إليه طاش كبرى زاده من أن عمراً درس علم الأصول أولا على أبى هاشم بن

<sup>(</sup>١) ابن خلكان : وفيات .. جم ص ١٠١ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن المرتضى : المنية .. ص ٢٢ . ومن العجب أن توماس أرنولد فاشر المنية -- الحتار قراءة -- ناب -- خطأ . فقد ضبط ابن خلكان اسم باب .. فقال «واسم جده باب بامين موحدتين بينها ألف ، وإنما قيدته لأنه يصحف بناب » .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان ... وفيات ج ٢ ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان ... وفيات ، ج ٢ ص ١٠١ .

عمد بن الحنفية فخطأ ، فإنه يبدو أن عمرو بن عبيد لم يتقابل مع الإمام أبى هاشم إطلاقاً ، يذكر صاحب المنية النص الآتى : « وسئل أبو هاشم بن على عن مبلغ علمه ، فقال : إذ أردتم معرفة ذلك ، فانظروا إلى أثره فى واصل بن عطاء . وقال شبيب بن شبة : ما رأيت فى غلمان بن الحنفية أكمل من عمرو بن عبيد، فقيل له : منى اختلف عمرو بن عبيد إلى ابن الحنفية ؟ فقال : إن عمراً غلام واصل، وواصلا غلام محمد (١١) » . وهذا النص فى مجموعه يوضع لنا صلات واصل وعمرو بابن الحنفية ، وواصل غلام عمد (١١) » . وهذا النص فى محمد بن الحنفية ، واعمل لم يقابل محمد بن الحنفية قطعاً ، وإنما تتلمذ عليه خلال ابنه أبى هاشم محمد بن الحنفية ، وعمرو لم يتتلمذ لا على محمد ولا على ابنه وإنما عرف آراءهما واعتنقها خلال واصل . فعمر و إذن نتاج واضح لمدرسة الحسن البصرى أولا ، ثم مدرسة واصل ثانياً . ويذكر طاش كبرى زاده أن المرحلة الثانية من تطور عمرو بن عبيد الفكرى

وقد أجمعت المصادر المختلفة – سنية كانت أو معتزلة – أنه كان من أكابر العلماء . يقول طاش كبرى زاده و وكان عرو من أعلم الناس بأمور اللهين ، إلا أن الناس لا يرضون باجتهاده لاعتزاله ه (۲) واعتبر من كبار المحدثين (۳) وإن كان الذهبي يذكر أن ابن حبان يقول : كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه ، فسموا المعتزلة . وكان يشتم الصحابة و يكذب في الحديث . ولكن الذهبي يرى أنه بالرغم من أن الكثيرين من أهل الحديث قد بدعوه ، إلا أنهم رووا عنه . و ينقل أيضًا عن يحيي بن معين : أن عمرو بن عبيد كان رجل سوء من الدهرية .

ويعلق الذهبي : 1 إن الدهرية الذين يقولون لا شيء إنما الناس مثل الزرع . قال المؤلف لل المدالة المواقف المواقف

أما صاحب المنية والأمل فيرى: « عمرو بن عبيد كان من أعلم الناس لبأمور الدنيا والدين » بل يورد عن يحيى بن معين عن سفيان بن عيينة قال:قال ابن مجيح ما رأيت أحداً أأعلم من عمر و ابن عبيد ، وكان رأى مجاهد وغيره (\* ). أما عن زهده وتدينه فتجمع المصادر عليهما . فينسبون إليه الزهد والتأله والورع والعبادة (٢ ) ، وأنه كان آدم مربوعاً ، بين عينيه أثر السجود (٧)وأنه صلى

<sup>(</sup>١) ابن المرتضى: المنية .. ص ١١.

<sup>(</sup>۲) طاش کبری زاده : مفتاح السعادة ج ۲ ص ۳۵.

<sup>(</sup>٣) الذهبي : ميزان الاعتدال ج ٢ ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر : ج ٢ ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>ه) ابن المرتضى : المنية ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي: ميزان ج٢ مس ٢٩٣.

<sup>(</sup>٧) طاش کبری زاده : مفتاح ج ۲ ص ۲۲.

الفجر بوضوه العشاء أربعين عاماً ، وحج أربعين سنة ماشياً وبعيره موقوف على من أحصر ، وكان يحيى ليله فى ركعة واحدة ويرجع آية واحدة ، ووصفه ابن السهاك بقوله اكان عمر و إذا رأيته مقبلا توهمته جاء من دفن والديه ، وإذا رأيته جالساً ، توهمته أجلس القود، وإذا رأيته متكلماً توهمت أن الجنة والنارلم يخلقا إلا له (١)، وسئل الحسن البصرى عنه فقال السائل: لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته ، وكان الأنبياء ربته ، إن قام بأمر قعد به ، وإن قعد بأمر قام به ، وإن أمر بشى ء كان ألزم الناس له ما رأيت ظاهراً أشبه بباطن منه ، ولا باطناً أشبه بظاهر منه ، (١) .

أما عن صلاته بالأمويين، فلا نجد عنها ذكراً واضحاً، حقاً إن المسعودى يذكر أن يزيد ابن الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى كان معتزليا وأنه قام بثورته على الوليد بن يزيد ابن عبد الملك بن مروان الخليفة السابق له لمجونه وفسقه ، وأنه فعل هذا في دمشق (مع سابقة من المعتزلة وغيرهم من أهل داريا والمزة من غوطة دمشق) . ويذكر المسعودى أيضاً ووالمعتزلة تفضل في الديانة يزيد بن الوليد على عمر بن عبد العزيز الالالالالالياليا على عمر و بن عبيد بالحليفة ابن عبيد أو واصل بأية حركة سياسية إيجابية ولكن لدينا ما يثبت صلة عمر و بن عبيد بالحليفة العباسي أبي جعفر المنصور . وتذكر المصادر أن عمر و بن عبيد كان صديقاً لأبي جعفر قبل خلافته، ثم استمرت هذه الصداقة بعد خلافته، ولم يستغلها لا لنفسه ولا لأصحابه وقد ذكرت غتلف المصادر كيف علا عمر و بن عبيد على إغراء الخليفة له بالمال أو المنصب، وكم وعظه عرو غتلف المصادر كيف علا عمر و بن عبيد على إغراء الخليفة له بالمال أو المنصب، وكم وعظه عرو علانية أمام الناس وقد طلب منه المنصور أن يعينه على أعدائه : أبا عثمان أو علم الحق يتبعك أهله ، غانهم أهل العدل وأصحاب الصدق والمؤثرون له . فرد عليه عمر و : ارفع علم الحق يتبعك أهله ، فإذا قلف إليه الخليفة بالمال أبى — والخليفة يترنم .

کلکم یمشی روید کلکم یطلب صید غیر عرو بن عبید(ا)

وحین حضرت عمر و بن عبید الوفاة قال : «نزل بی الموت ولم أتأهب له ، اللهم إنك تعلم أنه لم یسنح لی أمران فی أحدهما رضاً لك وفی الآخر هوی لی، إلا اخترت رضاك علیهوای فاغفرلی « ومات وهو فی طریقه إلی مكة بموضع یقال له مران ، وقد زار المنصور قبره وأنشد علی القبر :

<sup>(</sup>١) أبن المرتضى : المنية ص ٢٢ والقاضي عبد الحيار : طبقات ص ٧٤٥.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان : وفيات ج ٢ ص ١٠١ ، ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) المسعودي : مروج ۶۰۰۰ ص ۱۵۷ .

 <sup>(</sup>٤) ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج ٤ ص ٣٢٣ وميزان الاعتدال ج ٢ ص ٢٩٧ ،
 والدينورى : عيون الأنباء ج ٢ ص ٣٣٧ .

صلى الإله عليك من متوسد قبراً مررت به على مران قبراً تضمن مؤمناً متحنفاً صدق الإله ودان بالعرفان وإذا الرجال تنازعوا في شبهة فصل الحديث بحجة وبيان لو أن هال الدهر أبقى صالحاً أبقى لنا عرواً أبا عثمان

وقد أسف عليه المنصور أسفا شديداً ، بل يذكر ابن خلكان أنه لم يسمح بخليفة يرثى من دونه سوى المنصور في رثائه لعمرو بن عبيد<sup>(١)</sup>و يذكر أبو جعفر المنصور : ما خرجت المعتزلة ، حتى مات عمرو بن عبيد<sup>(٢)</sup> .

وهل يعنى هذا – أن عمرو بن عبيد كان ضد الحروج – وعرض المسلمين على السلاح . وقد خرج المعتزلة مع إبراهيم بن عبد الله – ومثلوا بين يديه – « ولم تخرج المعتزلة قبل إبراهيم ولا بعده » . فهل معنى هذا أنهم كانوا حقيًّا « مخانيث الحوارج » يرون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر « نظراً» ولا يطبقونه « عملا » . وكانت وفاته سنة أربع وأربعين وماثة .

أما كتبه فقد ذكر ابن خلكان أن له رسائل وخطباً وكتاب التفسير عن الحسن البصرى — وكتاب الرد على القدرية ، وكلاماً كثيراً فى العدل والتوحيد وغير ذلك (٢) ، كما يذكر المسعودى أنه كان شيخ المعتزلة ومفتيها وله خطب ورسائل (٤) .

ويبدو أن عرو بن عبيد لم يتبع واصلا في آرائه أول الأمر، بل كان هناك بعض الاختلاف ويبدو على خلاف ما ذكر المؤرخون أن الحسن البصرى كان متفقاً إلى أكبر حد مع واصل، ويتبين هذا من خطاب أرسله واصل بن عطاء بعد وفاة الحسن البصرى إلى عمر و بن عبيد يقول له فيه و أما بعد فإن استلاب نعمة العبد، وتعجيل المعاقبة من الله، ومهما يكن ذلك، فباستكمال الآثام والحجاررة للجدال الذي يحول بين المرء وقلبه. وقد عرفت ماكان يطعن به عليك و ينسب إليك ونحن بين ظهراني الحسن بن أبي الحسن لاستبشاع قبح مذهبك، نحن ومن عرفته من بين جميع أصحابك ولة إخواننا الحاملين الواعين عن الحسن ... وآخر حديث حدثنا به إذ ذكر الموت وهو المطلع، فأسف على نفسه، واعترف بذنبه فكأني أنظر إليه يمسح مرفض العرق عن جبينه، قال: اللهم قد شددت وضين راحلتي ، وأخذت في أهبة سفرى إلى محل القبر وفرش العفر ، فلا تؤاخذني بما ينسبون إلى من بعدى ، اللهم إنى و قد بلغت ما بلغني عن رسولك ، وفسرت من محكم تأويلك ينسبون إلى من بعدى ، اللهم إنى و قد بلغت ما بلغني عن رسولك ، وفسرت من محكم تأويلك ما قد صدقه حديث نبيك ، ألا وإنى خائف عمراً ، ألا وإنى خائف عمراً – شكاية لك إلى على القد صدقه حديث نبيك ، ألا وإنى خائف عمراً ، ألا وإنى خائف عمراً – شكاية لك إلى على القد صدقه حديث نبيك ، ألا وإنى خائف عمراً ، ألا وإنى خائف عمراً – شكاية لك إلى على القد صدقه حديث نبيك ، ألا وإنى خائف عمراً ، ألا وإنى خائف عمراً – شكاية لك إلى على القد صدقه حديث نبيك ، ألا وإنى خائف عمراً ، ألا وإنى خائف عمراً به الماركة لك إلى على القد صدة عديث نبيك ، ألا وإنى خائف عمراً ، ألا وإنى خائف عمراً ، ألا وإنى خائف عمراً به الماركة لك إلى على القد صدة عديث نبيك ، ألا وإنى خائف عمراً به الماركة اللهم إلى عن رسولك ، والماركة الماركة المار

<sup>(</sup>١) ابن حلكان : وفيات ج٢ ص ١٠١ . (٢) الكعبي : مقالات ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلکان : وفیات ج ۲ ص ۱۰۱ . (٤) المسعودی : مروج ، ج۳ ص۲۲۹.

ربه جهراً،وقد بلغني عنك ما حملته نفسك،وقلدتهعنقك،منتفسير التنزيل وعبارة التأويل، ثم نظرت فى كتبك وما أدته إلينا روايتك من تنقيص المعانى وتفريق المبانى ، فولت شكاة الحسن عليك بالتحقيق بظهورما ابتدعت وعظيم ما تحملت، فلا يغررك (أىأخي) تدبير منحولك، وتعظيمهم طولك، وحفظهم أعينهم إجلالا لله ، غداً والله تمضى الخيلاء والتفاخر ، فأد المسموع وانطق بالمفروض ، ودع تأويلك الأحاديث على غير وجهها، وكن من الله وجلاً ، (١١) . فالأستاذ الكبير إذن قد مات وهو عن واصل راض ، ولكنه كان متخوفاً من عمرو بن عبيد كما يظهر الكتاب ويبدوأن الاختلاف كان واضحاً في المدرسة بين الشيخ وبين تلميذه ، ويبدو أنه كان بسبب إغراقه فىالتأويلالعقلى، ورفض الأحاديث الكثيرة . ويبدو أن هذا الرفض هو مادعا ابن حبان أن يذكرعنه أنه (كان يشتمالصحابة ويكذب في الحديث وهما لاتعمداً، (٢)ولم يفعل هذا عمرو إطلاقاً ، وإنما رفض من الأحاديث ما لم يوافق اجتهاده. ولم يوافق الحسن البصرى على هذا المنهج وكره منه اجتهادا يذهب به إلى تنقيص المعانى وتفريق المبانى ، وقرأ واصل كتبه بعد شكوى الحسن ، فوجد الحقما قال الحسن، فأرسل لعمر ومعاتباً زاجراً يطلب فيه أن يؤدى المسموع وينطق بالمفروض، وينهاه عن تأويل الأحاديث على غير وجهها . ويبدو أن عمرو بن عبيد كان يستمع دائمًا لآراء واصل و يحس بضعفه أمامه ، وقد نقلت لنا مناظرة واصل له في مسألة الفاسق ، فقد قال له واصل: ألست تزعم أن الفاسق يعرف الله، و إنما خرجت المعرفة من قلبه عند قذفه ، لقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ) إلى قوله ( وأولئك هم الفاسقون ) ؟فإن قلت لم يزل يعرف الله... فما حجتك وأنت لم تسمه منافقاً قبل القذف؟ وإن زعمت أن المعرفة خرجت من قلبه عند قذفه قلنا لك فلم أدخلها في القلب بتركه القذف كما خرجها بالقذف ؟ وقال له:

أليس يعرفون الله بالأدلة، ويجهلونه بدخول الشبهة، فأى شبهة دخلت على القاذف ؟ ثم قال: يا أبا عبّان، أيها أولى أن يستعمل من أسماء المحدثين ما اتفقت عليه الفرق من أهل القبلة أو ما اختلفت عليه ؟ فقال عمرو: بل ما اتفقت عليه . فقال أوليس تجد أهل الفرق على اختلافهم يسمون صاحب الكبيرة فاسقا ، و يختلفون فيا عداه من أسمائه، فالحوارج تسميه كافراً وفاسقا والمرجئة تسميه مؤمناً فاسقا ، والشيعة تسميه كافرنعمة فاسقا ، والحسن يسميه منافقاً ، فأجمعوا على تسميته بالفسق ، فنأخذ بالمتفق عايه ولا نسميه بالمختلف فيه ، فهو أشبه بأهل الدين . فقال عمرو: ما بيني و بين الحق من عداوة ، والقول قولك ، وأشهد من حضر أنى تارك ما كنت عليه من الملاهب، قائل بقول أبى حذيفة . فاستحسن الناس ذلك من عمرو إذ رجع من قول كان عليه من الملاهب عن الملاهب المناهدة . فاستحسن الناس ذلك من عمرو إذ رجع من قول كان عليه

<sup>(</sup>١) أبن عبد ربه: العقد الفريد ج ٢ ص ٣٨٦ ، ٣٨٧

<sup>(</sup>٢) اللهى: ميزان .. ج ٢ ص ٢٩٤

إلى قول آخر من غير شغب ، واستدلوا بذلك على ديانته (1) ، ومن هنا نرى أن عمر و بن عبيد اختلف مع الحسن ومع واصل ، ولكنه يعود إلى الصواب إذ رأى صحة رأى الآخرين ، وانتهى الأمر به أن وافق واصلاً فى كل آرائه ، ولزمه ملازمة كاملة . وأنه تغالى فى إيمانه بالعقل أكثر عما فعل الحسن وواصل ، ونادى بأن الدين «هو تقرير حجة الله فى عقول المفكرين (1) ولكنه خضع أيضًا للسمع ، بل لنداء القلب ، وقد مر يوماً بسارق يقطع عامل الحليفة يده : فقال سارق السريرة يقطع سارق العلانية (1) ، وذكر له يوماً أن أيوب السختيانى وقع فيه ، وأن الناس تأثر وا له حتى « رحموه » فقال : إياه فارحموا . فالرجل إذن مزيج كامل لمدرسة الحسن البصرى ، من تقوى و زهد وعقل .

#### ٧ \_ التلاميد

يمضى مؤرخو الفكر الإسلامى فى تاريخهم لحركة المعتزلة من زمن عمرو بن عبيد إلى عهد وظهور أبى الهذيل العلاف فيلسوف المعتزلة الأول بمعنى الكلمة . وقد ذكرنا أن عمرو بن عبيد توفى عام ١٢٥ه – ٧٥١ م، وقد ولد أبو الهذيل العلاف عام ١٣٥ه – ٧٥١ م، وتوفى عام ٢٢٦ه – ٨٥٠ م. فالعلاف إذن عاصر عمرو بن عبيد فى السنوات الحمس الأولى من طفولته ، وبالتالى لم يتصل به . ولكن يرى الشهرستانى أنه أخذ الاعتزال عن عمان الطويل ، أحد أصحاب واصل لم يتصل به . ويرى الملطى أن أبا الهذيل أخذ الاعتزال عن بشر بن سعيد وأبى عمان الزعفرانى صاحبى واصل بن عطاء ، ويرى الملطى أن أبا الهذيل أخذ الاعتزال عن بشر بن سعيد وأبى عمان الزعفرانى صاحبى واصل بن عطاء .

وسواء أكان هذا أم ذاك فالمدرسة إذن قد استمرت حية بعد وفاة الأستاذين الكبيرين. وفلاحظ أيضاً أن هناك تطوراً كبيراً فى المذهب المعتزلى، إذ خاض العلاف فى مسائل فلسفية بحتة وترك لنا مذهباً فلسفياً متناسقاً، وهذا يدل على أن ثمة ظروفاً طرأت على التفكير النظرى فى البلاد الإسلامية إبان ذلك الوقت. وقد سبق أن أشرنا إلى أنه كان لواصل أتباع كثيرون ومريدون متعددون ، فهل خاض هؤلاء أيضاً فى تلك المسائل الفلسفية وعالجوها ؟ ليست لنا أخبار لا كثيرة ولا قليلة عن هؤلاء التلاميذ ، إننا نظفر فقط بذكر لأسمائهم ، وشذرة أو شذرتين عن أخبارهم ، وكل ما يمكننا أن نقوله الآن هو أنهم تابعوا واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد فى نظرياتهم العامة . ولم تصل إلينا كتب أبى الهذيل العلاف حتى نتبين إلى أى مدى شاركوه فى

<sup>(</sup>١) ابن المرتضى : المنية والأمل ج ؛ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج٢ ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٨٤ ، ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) الشهرستاني : الملل ج ١ ص ٦٦ .

<sup>(</sup> ه ) الملطى : التنبيه ص ٤٣ .

تكوين مذهبه و إلى أىحد قام بنقاشهم فى المشاكل الفلسفية العويصة التى واجهها والتى قدمها لنا فى فلسفته هو ، ولذلك نكتنى فى هذا الكتاب بسرد أسمائهم وقليل من أخبارهم .

أما أول هؤلاء التلاميذ فهو عنمان الطويل ، ويبدو أنه كان أحب التلاميذ إلى الاستاذ أمره واصل بالسفر إلى أومينية كما ذكرنا ، وقد كان عنمان الطويل تاجراً ، إذ أنه قال لواصل حين أمره بالسفر إلى أومينية : يا أبا حذيفة ، إن رأيت أن ترسل غيرى فأشاطره كل ما أملك، حتى أعطيه فرد نعلى . . ولكن واصلا أجابه و ياطويل اخرج ، فلعل الله أن ينفعك » ، فخرج المتجارة فأصاب مائة ألف وأجابه الحلق (۱) . ويبدو أنه تقابل مع واصل في عبلس الحسن البصرى ، ثم أعجب بواصل وامتنع عن مجلس الحسن . فقد روى هو أنه لتى قتادة فسأله : ما حبسك عنا ، ولعل هؤلاء المعتزلة حبستك عنا ؟ فقال عنمان الطويل : نعم حديث رويته أنت عن الذي صلى الله عليه وسلم . قال قتادة ، ما هو ؟ قال رويت أن الذي صلى الله عليه وسلم قال : ستفترق أمتى على فرق خيرها وأبرها المعتزلة (۲) . فعنمان الطويل إذن كان أحد رجال مدرسة الحسن البصرى ، وكان فرق خيرها وأبرها المعتزلة (۲) . فعنمان الطويل إذن كان أحد رجال مدرسة الحسن البصرى ، وكان ملازماً لها . ثم امتنع عنها وانضم إلى واصل بن عطاء . ويبدو أن على يديه أخذ أبو الهذيل العلاف ملازماً لها . ثم مطلع شباب هذا الأخير ، ويذكر القاضي عبد الجبار : «وله في الفضل والعلم منزلة لا تخفى » .

والتلميذ الثانى هو حفص بن سالم : وقد ذكرنا من قبل أنه كان مبعوث واصل إلى خراسان ، « فلخل ترمذ ولزم مسجدها حتى اشتهر » ، وأنه ناظر جهماً فقطعه ، وأن المناقشة كانت في عقيدة الإرجاء ، واعتقاد جهم في أن الإيمان خصلة واحدة (٣) .

ثم القاسم بن السعدى: وقد بعثه واصل إلى اليمن داعياً ، والزيود ـــ كما نعلم ـــ معتزلة . ونجح فى بعثه نجاحاً باهراً ، ولعله مهد التربة للمذهب الزيدى فيما بعد فى اليمن .

ثم الحسن بن ذكوان : وهو مبعوث واصل إلى الكوفة ، ويذكر القاضى عبد الجبار أنه دعا إلى المذهب المعتزل فى الكوفة فأجابه خلق كثير . وقد كان الحسن بن ذكوان محدثاً ممتازاً ، وقد روى له الشيخان . ويذكر القاضى الأسماء الآتية : عمرو بن حوشب، وقيس بن عاصم ، وعبد الرحمن بن برة ، وابنه الربيع ، وخالد بن صفوان ، وحفص بن القوام ، وصالح بن عمرو ، والحسن بن حفص بن سالم ، و بكر بن عبد الأعلى ، وابن السماك ، وعبد الوارث بن سعيد والحسن بن حفص بن سالم ، و بكر بن عبد الأعلى ، وابن السماك ، وعبد الوارث بن سعيد أبوغسان ، و بشر بن خالد ، وعبان بن الحكم ، وسفيان بن حبيب ، وطلحة بن زيد ، وإبراهيم ابن يحيى المدنى ، وقد أخذ إبراهيم مذهبه عن عمرو بن عبيد ، وقد سأله أبو يوسف عن مائة مسألة في مجلس الرشيد فأجابه ، وأراد هو بدوره أن يسأل أبا يوسف ،

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار : طبقات ص ٢٣٧ وأبن المرتفى : المنية والأمل ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن المرتضى: ص ٤.

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار : طبقات المتزلة ص ٢٤١ ص ٢٥١ – ٢٥٢ .

ولكن الأخير تهرب منه . ويذكر القاضى أيضاً أن مالك بن أنس كان يعادى إبراهيم بن يحيى ، لأن الأخير كان يعلن أن مالكاً كان من موالى أصبح وليس واحداً منهم كما يزعم مالك . ويذكر أيضاً أن الشافعى أخذ الفقه عن إبراهيم ، كما أخذ أيضاً عن مسلم بن خالد الزنجى ، ومسلم من تلاميذ غيلان ، و فاجتمع للشافعى رجلا أهل الحق من القائلين بالعمل والتوحيد إبراهيم ومسلم (١) و ومن هذا نرى أن تلامذة واصل وعمر و قاموا بالمدرسة من بعدهما . وإلى عثمان الظويل أقبل أبو الهلاف ، وإلى عثمان الظويل من بغداد . . وانتشر الاعترال بقوة فى العالم الإسلامى .

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار ص ٢٥٢ وابن المرتفى : المنية والأمل : ص ٢٠٠ .

## الفصف الرابع الآثار الخارجية لأوائل المعتزلة والسند المعتزلي

إن عملية تحديد المصادراتي أخذ منها المعتزلة الأوائل آراءهم هي عملية من الصعوبة بمكان، فقد ذهب علماء السنة القدماء إلى أن المعتزلة تأثروا من ناحية بالفلاسفة ، ومن ناحية أخرى بالنصارى ، ونادى بهذا أيضاً عدد كبير من المستشرقين فذهبوا إلى تأثر المعتزلة بالمذاهب الهندية وبخاصة السمنية ، وبالمذاهب الفارسية ، وبفلاسفة ما قبل سقراط ، وبخاصة ديموقريطس ، ثم أثرت فيهم أيضا الأرسططاليسية والرواقية والأفلاطونية المحدثة . ولكن هل يتناول هذا الاتهام شيخى المعتزلة الأولين واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد ؟ إننا نرى ، خلال النقد الداخلي لنصوص هذين الشيخين، أنه ليس هناك أثر خارجي في مسألتي المنزلة بين المنزلتين ، وفي مسألة الملاف بين على وأعداثه ، ثم إننا نرى بوضوح كيف تمسك واصل بن عطاء بالقرآن وبالسنة ، وكيف عاب على عمرو بن عبيد حين غلا هذا الأخير في التأويل العقلي بدون سند من الدراية . فالشيخان عاب على عمرو بن عبيد حين غلا هذا الأخير في التأويل العقلي بدون سند من الدراية . فالشيخان إذن كانا في نطاق السنة والجماعة بلا شك . ولكن تأتي المشكلة الكبرى - وهي مشكلة القدر ،

أما مشكلة القدر، فقد تأثر فيها واصل وعمرو بالقدريين الذين سبقوهما وعاصر وهما، ولم يكن البحث في القدر في ذلك الوقت مما يخرج المسلم عن دائرة الإجماع . كانت البصرة عش و القدر، وكان أعظم الرواة من البصرة من القدريين، وعنهم روى الرواة من بعد حي عالم الحديث الأكبر في العالم الإسلامي ، وهو أحمد بن حنبل ، لم يتحرج من الرواية عنهم وهنا تظهر المشكلة الكبرى : هل تأثر القدريون بمصادر خارجية ؟

لقد كان معبد بن خالد الجهنى - كما قلنا - تابعينًا صدوقاً ، ولا نجد فى آثاره التى تركها ما يثبت صلته بمصدرخارجى ، ومسيحى على الحصوص ، إنه تكلم فى إنكار القدر تحت تأثير نظر علمى فى أفعال الحلفاء ، فاعترض على نشر الفكرة الجبرية ، وحين أسر هو وعطاء بن يسار بفكرتهما للحسن البصرى وافقهما الحسن ، فإذا انتقلنا إلى عالم القدرية الكبير غيلان الدمشى ، لا نرى فى كل ما تركه من آثار ما يدل على أثر مسيحى أو على تأثر بثقافة خارجة عن الإسلام . وإذا طبقنا النقد الداخلى على النصوص التى تركها لنا ، نجد أنه يتجه نحو القرآن والسنة و يحاول

تفسيرهما . وكذلك العدد الكبير من القدريين ، لم يذكر عدو واحد من أعدائهم أن واحداً منهم اتصل بيوحنا الدمشقى أو أحد تلامذته ، فالقدريون إذن هم مصدر المعتزلة ، لم يستمدوا أفكارهم إلا من نظرهم نظراً داخليناً فى القرآن والسنة ، وفى أفعال الملوك (أى خلفاء بنى أمية) وما نتج عنهما من عقيدة جبرية انتشرت فى البصرة ، ، وعاون على نشرها مجبرة الشام — بتأييد الأمويين .

أما مشكلة خلق القرآن وني الصفات ، فقد تأثر فيها أوائل المعتزلة بصاحبي منهج التأويل الجعد بن درهم ، وجهم بن صفوان. وقد اتهم الجعد بن درهم بأنه تأثر بالمانوية عند ابن النديم ، وبالصابئة والمسيحية عند ابن تيمية وغيره من المفكرين، وأن الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد وبالتالى قد تأثر بكل هذه المؤثرات الأجنبية. ونحن نعلم أن الرواقية كانت منتشرة لدى الكنائس الديصانية والمسيحية ، فهل حدث تلاقى في الأفكار ؟ ليس هناك ما يثبت هذا على الإطلاق في هذا العصر الأول ، وليس هناك ما يصل جبرية الجهم بجبرية الرواقية ، وليس ثم مشابهة بين فكرتي خلق القرآن ونني الصفات ، وبين أية عقيدة رواقية . إن محاولة تحقيق الصلات وتوكيدها من الصعوبة بمكان في ذلك العهد المبكر . وقد لاحظنا من قبل أن جهم بن صفوان كان «خارجياً » بمعني ، وكان يشتعل حماسة للإسلام . ولا شك أن نسقه الفكرى كان متميزاً عن غيره من مفكرين معاصرين ، ولكن هل لنا أن نقول إنه كان على اتصال فكرى بالمسيحيين عن غيره من مفكرين معاصرين ، ولكن هل لنا أن نقول إنه كان على اتصال فكرى بالمسيحيين أو بالصابئة ، فلا يوجد ثمة دليل واحد . وإذا كان لا بد وأن نقول: إن هناك من تأثر بالرواقية في ذلك العصر ، فهو إذن عدو الجهم اللدود: مقاتل بن سليان ؛ فالتجسيم رواقى وكان مقاتل ابن سليان على التجسم واقى وكان تيمية — ابن سليان عبياً . وإذا كانت فكرة نبي الصفات مؤدية إلى وحدة الوجود — كما يقول ابن تيمية — ابن سليان عبياً . وإذا كانت فكرة أيضاً .

وعلى أية حال ، فإن من الصعوبة بمكان أن نجزم بوجود آثار خارجية لفكرتى خلق القرآن ، ونني الصفات . وقد أخذ واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد آراءهما فى هاتين المشكلتين عن القلويين . ولا تثبت النصوص أبداً أن هذين الشيخين الأولين للمعتزلة أخذا من مصدر مسيحى أو يهودى أو صابئى أو مانوى .

إنه مما لا شك فيه أن مدرسة واصل عاصرت حركة الترجمة التي بلغت أوجها في عهد المأمون، وأن من المرجح أنه حين شرع أصحاب واصل بن عطاء في مطالعة كتب الفلسفة عرفوا المذاهب الفلسفية يونانية كانت أو غنوصية أو مسيحية، وقابلوا آراء بيلاجيوس ويوحنا الدمشتى وتيودور أبى قرة .

و إذا كان المعتزلة قد تقابلوا بفكرة السند من أهل الحديث، فإننا نراهم أيضًا يضعون سنداً للذهبهم يصل بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. ويعجب التاج السبكى فى سذاجة إذ قرأ فى كتاب معتزلى أن سند مذهبهم يعود إلى عبد الله بن مسعود . ولكنه لم يدرك أن المعتزلة

اعتبرت نفسها أهل السنة والجماعة ، وأن سندهم ، إنما هو مستمد من القرآن والسنة الصحيحة ، وأن الله ذكر الاعتزال في كتابه: « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله » « واهجرهم هجراً جميلا » . والحديث المشهور أيضاً الذي وضعوه «ستفترق أمني على بضع وسبعين فرقة أبرها وأنقاها الفئة المعتزلة » وهو يقابل حديث أهل السنة والجماعة : « ستفترق أمنى على بضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة : أهل السنة والجماعة » . بل إن سفيان الثورى ، تحت تأثير هذا الحديث الأول ، قال لأصحابه « تسموا بهذا الاسم لأنكم اعتزلتم الظلمة » ، قالوا : سبقك بها عمر و بن عبيد وأصحابه فكان سفيان بعد ذلك يروى : واحدة « ناجية » فسفيان إذن كان يقر بصحة الحديث .

ويرى مؤرخ المعتزلة ابن المرتضى : أن «إجماع المعتزلة» هوالإجماع الحقيقي لأنهم عملوا بالمجمع عليه في الصدر الأول و رفضوا « المحدثات المبتدعة » وذلك حين اعتزلوا كل الأقوال المحدثة « الحجبرة » بل إنهم رفضوا اسم القدرية ، وذكروا بأنه أولى بأن يطلق على من يثبتون القدر من أعدائهم لا عليهم هم ، وهم ينفونه ولا يؤمنون به ، فعلوا هذا لأنهم اعترفوا بالأثر : إن القدرية مجوس هذه الأمة ، فقرروا أن هذا الأثر ينطبق على أعدائهم ولا ينطبق عليهم . وزيد بن على يقول: « أبرأ من القدرية الذين حملوا ذنوبهم على الله، ومن المرجئة الذين أطمعوا الفساق في عفو الله »(١) ، ويورد أيضًا الجرجاني عن أحد القدرية قوله: « إن من يقول بالقدرخيره وشره أولى باسم القدرية منا » (٢) ويقرر الكعبي في كتابه الهام مقالات : الإسلامية ــ والمعتزلة ، فيقول : إن لَها ولمذهبها إسناداً يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ليس لأحد من فرق الأمة مثله ــ وليس يمكن خصومهم دفعهم عنه ، وهوأن خصومهم يقرون بأن مذهبهم يسند إلى واصل بن عطاء ، وأن واصلاً يسند إلى محمد بن على بن أبى طالب وابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد بن على ، وأن محمداً أخذ عن أبيه على وأن علياً أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) و يرى العالم المعتزل أبو إسحاق إبراهيم بنعياش « أن سند مذهبهم أصبح أسانيد أهل القبلة ، إذ يتصل إلى واصل وعمرو بن عبيد» . ويشرح هذا بأن الأمة الإسلامية سبع فرق: أولاها الحوارج ، وأن مذهبهم حدث فى عهد على بن أبى طالب ، فقد ظهرت تخطئته إياهم ومناظرته لمم وقتال من بتى على هذا الاعتقاد . وثانيتها الرافضة ويرى ابن عياش أن مذهبهم حدَّث بعد مضى الصدر الأول . ولم يسمع عن أحد من الصحابة من يذكر أن النص في على جلى متواتر ، ولم ينص أحد منهم أن الإمامة في اثني عشر . ويدحض ادعاء الشيعة بأن عماراً وأبا ذر الغفاري والمقداد بن الأسود كانوا سلف الشيعة ، إن هؤلاء الثلاثة لم يظهر وا البراءة من الشيخين ، ولم يرد عن أحد منهم السب لهم ،

<sup>(</sup>١) ابن المرتضى : المنية . . ص ؛ .

<sup>(</sup>٢) نفس المدر : ص ٤ .

<sup>(</sup>٣) الكمبي : مقالات الإسلاميين في فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٦٨ .

إن عماراً كان عاملا لعمر بن الخطاب على الكوفة ، وسلمان على المدائن . فالمذهب مبتدع ، ابتدعه عبد الله بن سبأ ولم يظهر قبله . وثالثتهما الحبيرة ، وقد حدثت في دولة الأمويين ، فهو حادث مستند إلى ما لا ترضى طريقته ، ، ويرى ابن عياش أن الصحابة ردته وقاومته ، فكيف ينسب إليهم ، ورابعتها : الحشوية ، وهم لا سلف لهم ، إنهم يتمسكون بظواهر الأخبار ، ولا يحكمون العقل والنظر فيها . أما المعتزلة فسندهم أوضح من الفاق ، إذ يتصل كما قال بواصل وعمرو ، وقد أُخذ واصل عن أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وأخذ أبو هاشم عن أبيه محمد ، ومحمد عن أبيه على بن أبى طالب ، وعلى عن الذبي صلى الله عليه وسلم « وما ينطق عن الهوى ، . أما امتداده فما بعد . فقد أخذ عثمان الطويل عن واصل وأخذ أبو الهذيل عن عمَّان وأخذه الشحام عن أبي الهذيل ، وأخذه أبو هاشم الجبائي عن الشحام، وأخذه على الجبائي عن أبيه هاشم وأبو إسحاق بن عباش أخذه عن أبي على الجبائي، وأحذه أبوعبد الله البصري عن ابن عياش وأخذه القاضي عبد الجبار عن أبي عبد الله البصري(١١). ولكن محمد بن زاهد الكوثري يري أن واصلاً أخذ الاعتزال عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، وأخذ عمرو بن عبيد و بشر ابن سعيد عنه، وعنهما أخذ بشر بن المعتمر وأبوالهذيل ، وعلى الثاني تخرج أبو بكر عبدالرحمن ابن كيسان الأصم وإبراهيم النظام وهشام الفوطى وعلى بن محمدالشحام، وعن النظام أخدا لِحاحظ وابن أبي داود ، وعن الأول انتشر الاعتزال ببغداد حيث أخذ منه أبو موسى بن صبيح وعنه جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر وعنهما محمد بن عبد الله الإسكافي. وعن الشحام بن الجبائي. وعنه ابنه أبوهاشم ، وأخذ عن الفوطى عباد بن سليمان ، فهؤلاء هم قادة الاعتزال في البصرة

ومن الحطأ الكبير القول بأن المعتزلة المتأخرين و بخاصة الزيدية منهم قد زوروا هذا السند أو وضعوه بحيث ينسب فيه واصل بن عطاء إلى أبى هاشم بن محمد بن الحنفية أى إلى رجل من الدوحة العلوية . إن كتب أهل السنة نفسها تعلن أن واصلاً تخرج على أبى هاشم، ولكن المشكلة الدقيقة : هل كان أبو هاشم يعبر عن آراء أبيه محمد بن الحنفية أو أنه كون اجتهاداً خاصاً ؟ إننا لا نستطيع أن نجزم بهذا ، حتى ندرس شخصية محمد بن الحنفية دراسة وافية، فقد نسب إلى هذا الإمام العظيم الكثير من الأساطير ، ولقدقامت الكيسانية تدعى إمامته و رجعته كما سنبين هذا الإمام العظيم الكثير من الأساطير ، ولقدقامت الكيسانية تدعى إمامته و رجعته كما سنبين هذا الإمام العظيم الكثير من الأساطير ، ولقدقامت الكيسانية تدعى إمامته و رجعته كما سنبين أن المحتزلة تمسكوا و بالسند » ، وأنها لم تكن فقط « قضية عقول » كما ظن أعداؤهم ، و ينبغى أن المحتزلة تمسكوا و بالسند » ، وأنها لم تكن فقط « قضية عقول » كما ظن أعداؤهم ، و ينبغى أن نذكر أنهم شغلوا بالحديث وإسناده و بالفقه .

<sup>(</sup>١) أبن المرتضى : المنية والأمل . ص ٥ ، ٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) محمد بن زاهد الكوثري . مقدمة تبين .. ص ۱۱ ، ۱۲ .

ولكن ما هو تصوير المعتزلة لآراء أهل سندهم من الصحابة ، اعتبر القاضى عبد الجبار الطبقة الأولى من المعتزلة : الخلفاء الأربعة ، علينًا وأبا بكر وعمر وعيّان . ثم من الصحابة عبد الله ابن عمر وأبي ذر المغفارى وعبادة بن الصامت .

ومن العجب أن يعتبر القاضى عبد الله بن عمر معتزليبًا ، ونحن نعلم أن شيخ المعتزلة الثانى عمر و بن عبيد اعتبره حشويبًا ، ولكننا سنرى تخريج المعتزلة لموقف هؤلاء الصحابة ، وتفسير أقوالم تفسيرًا مقابلاً لتفسير أهل السنة والجماعة ، أو بمعنى أدق حاول كل من الفريقين \_ أهل الاعتزال وأهل الحديث فى ذلك الوقت \_ أن يحتضن الصحابة ، وأن يصبغ أو يفسر أقوالم طبقًا لمذهبه ، أو بمهنى أدق كانت الحرب سجالا على السلف : إذ كان فقه أهل العراق قد انتهى إلى على ، فهو قد أخذ عن أبى حنيفة عن حماد بن سلمة عن علقمة والأسود عن على وابن مسعود ، وكذلك اللغة والنحوسندهما إلى على ، وعلى أخذ كل هذا عن العاصم والمعصوم . ولللك نرى على . فسند المعتزلة ينتهى أيضًا إلى على ، وعلى أخذ كل هذا عن العاصم والمعصوم . ولللك نرى المعتزلة يضعون على رأس السند أولا عليبًا لا أبا بكر وعمر وعمان .

وكان مركز الدائرة من السند هو و القضاء والقدرة أى العدل و إنكار الجبر، ويضع المعتزلة المرواية الآتية التى تنظم عليباً فى قمة السند. انصرف على من صفين، فقام أحد أتباعه وسأله: أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء وقدر ، فقال على عليه السلام: والذى فلق الحبة و برأ النسمة ، ما هبطنا وادياً ولا علونا قلعة إلا بقضاء وقدر . فقال الرجل: عند الله أحتسب عنائى ، ما لى من الأجر من شيء . فقال: بلى أيها الشيخ ، عظم الله لكم الأجر فى مسيركم وأفتم سائرون، وفى منقلبكم وأنتم منقلبون ، ولم تكونوا فى شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها لمضطرين. فقال الرجل وكيف ذلك القضاء والقدر ساقانا ، وعنهما المسير كان . فقال على عليه السلام: لعلك تظن قضاء واجباً وقدراً حتماً ، ولو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب ، وسقط الوعد والوعيد ، ولما كانت تأتى لائمة لملفب ولا محمدة لمحسن ، ولا كان الحسن بثواب الإحسان أول من المسيء ، وشهود الزور وأهل العماء عن الصواب فى الأمور ، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها . إن الله تعالى ومين الذين كفروا ، أم يكلف مجبراً ، ولا بعث الأنبياء عبئاً ، وذلك ظن الذين كفروا ، أم يكلف مجبراً ، ولا بعث القضاء والقدر اللذان ساقانا ، فقال : أمر فويل للذين كفروا من النار ، فقال الرجل : وما ذلك القضاء والقدر اللذان ساقانا ، فقال : أمر فويل للذين كفروا من النار ، فقال الرجل : وما ذلك القضاء والقدر اللذان ساقانا ، فقال : أمر الله بذلك وإرادته . ثم تلا : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحساناه (۱۰) .

ونحن نرى أنه إذا كان هد؛ النص حقيًا لعلى، فعلى إذن كان معتزليًّا قبل المعتزلة ، فقد ورد فيه جميع المصطلحات المعتزلية التى ظهرت بعد عصر على بزمن طويل ، أو بمعنى أدق يحاول المعتزلة هنا أن ينطقوا عليًّا بالمذهب المعتزلي كاملا غير أننى أرى من ناحية أن النص قد وضع

<sup>(</sup>١) ابن المرتضى: المنية ص ٧، ٨.

بيراعة نادرة بحيث نرى فيه محاكاة ممتازة لأسلوب على . وأرجح أن النص موضوع ، ومن العجب أن الذين حاربوا الوضع في الحديث يلجأون هم أنفسهم إلى الوضع ، ولكنهم أرادوا أن يحاربوا الروايات التي أوردها أهل السنة والجماعة عن على ، ينهى فيها عن بحث مسألة القدر أو يميل فيها إلى رأى أهل السنة والجماعة عن فيها إلى رأى أهل السنة والجماعة عن نقاش لعلى بن أبي طالب مع أحد أتباعه في مسألة القضاء والقدر ذهب فيها إلى رأى أهل السنة والجماعة ، فكان لابد إذن للمعتزلة من وضع قصة عن نقاش أيضًا لعلى بن أبي طالب مع أحد أتباعه في مسألة القضاء والقدر ويتكلم عن الأمر التحديرى والنهى التحديرى والنهى التحديرى . وتكليف الحجبر ، والقضاء والقدر بمعنى الإرادة .

وإذا كان المعتزلة — كما رأينا — لم يصادفهم التوفيق فى وضع هذا النص فإن التوفيق يلازمهم حقًا حين يستندون على آثار لأبى بكر وعمر وعبان ، فإن أبا بكر سئل عن الكلالة وابن مسعود عن المرأة المفوضة فى مهرها ، فقال : كل واحد منهما حين سئل : أقول فيها برأيي فإن كان صوابًا فن الله ، وإن كان خطأ فنى ومن الشيطان » .

ونحن نرى هذه الآثار عن أبى بكر وابن مسعود منتشرة فى كتب أصول الفقه السنى . ويرى المعتزلة وأنها تصريح بالعلل وإنكار الجبر "(۱) وكللك تعزير عمر لمن ادعى أن سرقته بقضاء الله ، فقد أقام عليه الحدثم أمر بضربه أسواطاً . لأنه حين أقر قال « قضى الله على » ولما سئل فى ذلك عمر قال : و القطع للسرقة » ، والجلد لما كذب على الله » . وأما عمان بن عفان فقد قال له من حاصروه قبل قتله حين رموه « الله يرميك ، فقال : كذبتم ، لو رمانى ما أخطأنى » . هذه كلها آثار رأى فيها المعتزلة سنداً لآرائهم فى نفى الجبر .

وكما أورد أهل السنة والجماعة رواية تثبت أن عبد الله بن عمر تبرأ من القدرية ومن معبد الجهنى ، يأتى المعتزلة فيذكرون أن بعض الناس أتوا عبد الله بن عمر وقالوا له « إن أقواماً يزنون ويشربون الحمر ويسرقون ويقتلون النفس — ويقولون كان فى علم الله فلم نجد بداً . فغضب ثم قال : سبحان الله العظيم ، وقد كان ذلك فى علمه أنهم يفعلونها ، ولم يحملهم علم الله على فعلها » بل إن المعتزلة تنطق ابن عمر بأنه يقول » لعبديعمل المعصية ثم يقر بذنبه على نفسه أحب إلى من عبديصوم النهار ويقوم الليل ، ويقول إن الله تعالى يفعل الحطيئة فيه » .

فابن عمر ــ الحشوى فى نظر عمرو بن عبيد ــ معتزلى فى نظر القاضى عبد الجبار .

وينتقل المعتزلة إلى التكلم عن شخصية ابن عباس ، وكان لابد لهم أيضاً أن يضعوه في سلسلة السند . فهو مفسر القرآن الأول ، وحبر الأمة . وقراء المجبرة بالشام يعلنون الجبر ،

<sup>(</sup>۱) ابن المرتضى : المنية ص ۸ ، ۹ .

ويجدون التأييد والتعضيد من بنى أمية ، لكن ابن عباس لا يسكت كما سكت غيره ، فيرسل إلى هؤلاء القراء : « أما بعد – أتأمرون الناس بالتقوى ، وبكم ضل المتقون ، وتنهون الناس عن المعاصى وبكم ظهر العاصون! ؟ يا أبناء سقف المقاتلين ، وأعوان الظالمين ، وخزان مساجد الفاسقين ، وعمار سقف الشياطين ، هل منكم إلا مفتر على الله يحمل أجرامه عليه ، وينسبها علانية إليه ، وهل منكم إلا من السيف قلادته ، والزور على الله شهادته!! أعلى هذا تواليتم ، أم عليه تماليتم ؟! حظكم منه الأوفر ، ونصيبكم منه الأكبر ، عمدتم إلى موالاة من لم يدع الله ملا إلا أخذه ولا مناراً إلا هدمه ، ولا مالا ليتيم إلا سرقة أو خانه فأوجبتم لأخبث خلق الله أعظم حق الله ، وتخاذلتم عن أهل الحق حتى ذكوا وقلوا ، وأعنتم أهل الباطل حتى عزوا وكثروا ، فأنيبوا إلى الله ، وتوبوا تاب الله على من تاب وقبل من أناب! وقد نقل مجاهد هذا عن ابن عباس ، وقد اعتبروا مجاهدا قدرياً . ومضى المعزلة يذكرون عدداً آخر من الصحابة في سندهم المعتزلي كأنس وأبي بن كعب .

وأما الطبقة الثانية ، فيضع المعتزلة على رأسها أهل البيت : وأولم الحسن بن على ، وقد اشتهر الحسن بن على ببلاغته الرائعة . وقد أورد له المعتزلة الكتاب الآتى لأهل البصرة : « من لم يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كفر ، ومن حمل ذنوبه على ربه فقد فجر ، إن الله لا يطاع استكراها ، ولا يعصى لخلبة ، لأنه المليك لما ملكهم والقادر على ما قدرهم عليه ، فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلوا ، وإن عملوا بالمعصية فلو شاء حال بينهم وبين ما فعلوا ، فإذا لم يفعلوا فليس هو الذى أجبرهم على ذلك ، فلو أجبر الله الخلق على الطاعات لأسقط عنهم الثواب ، لو أجبرهم على المعاصى لأسقط عنهم العقاب ، ولو أهملهم لكان عجزاً في القدرة ، ولكن له فيهم المشيئة بالطاعات كانت له المئة عليهم » . ويرى القاضى عبد الجبار في القدرة ، ولكن له فيهم المشيئة بالطاعات كانت له المئة عليهم » . ويرى القاضى عبد الجبار أنه قد اشتهر عن الحسين أيضًا القول بالتوحيد والعدل .

ويضع القاضى عبد الجبار فى نفس الطبقة على بن الحسن ومحمد بن الحنفية . ثم عدداً من كبار التابعين هم : سعيد بن المسيب قاضى المدينة المشهور ، وطاووس اليمانى وأبو الأسود الدؤلى من أصحاب على بن أبى طالب عليه السلام ، ثم من أصحاب عبدالله بن مسعود : علقمة والأسود وشريح (١) .

ثم تأتى الطبقة الثالثة . وتنقسم قسمين :

أولاً : أهل البيت ــ ويدرج فيها القاضى عبد الجبار : أولاد الحسن بن على جميعًا، ثم ابنى محمد بن الحنفية : أبا هاشم عبدالله بن الحنفية وكذلك أخاه الحسن بن محمد . وقد أدرك أن هناك اختلافاً بين الأخوين ، فيقول إن الحسن «أستاذ غيلان ، ويميل إلى الإرجاء ،

<sup>(</sup>١) ابن الرتضى: المنية ص ١٠ ، ١١ .

ولهذا قالت به الغيلانية من المعتزلة ، وفى نص آخر يقول : « ولم تكن مخالفته لأبيه وأخيه إلا فى شىء من الإرجاء . وروى أن الحسن كان يقول إذا رأى غيلان فى الموسم : أترون هذا ؟ هو خجة الله على أهل الشام ولكن الفتى مقتول . وكان غيلان وحيد دهره فى العلم والدعاء إلى الله وتوحيده وعدله » (١١) .

ثم يضع القاضى عبد الجبار محمد بن على بن عبد الله بن عباس - أبا الخلفاء العباسيين - في السند ويذكر أن أباه أرسله إلى أبى هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية للتعلم في مكتبه . وهذه براعة نادرة من المعتزلة أن يضعوا في سندهم أبا الخلفاء العباسيين . ثم زيد بن على وأولاده ونحن نعلم أن المأمون والمعتصم والواثق كانوا سند المعتزلة رسميًّا فيا بعد ، كما أن الزيدية اعتنقت كثيراً من أصول المعتزلة .

والقسم الثانى علماء التابعين من هذه الطبقة : ويضع المعتزلة فيها ابن سيرين ثم سيد التابعين الحسن البصرى . وحاول المعتزلة جاهدين — كما قلت من قبل — أن يضعوا الحسن فى قمة المذهب المعتزلى : رووا عنه الروايات الكثيرة وذكروا له رسائله المتعددة وكلها فى التوحيد والعدل و فداود بن أبى هند يقول و سمعت الحسن يقول : كل شىء بقضاء الله وقدره إلا المعاصى ويوردون رسالته التى أرسلها إلى عبدالملك بن مروان فى القدر ، وهى التى ينسبها أهل السنة لواصل بن عطاء . ثم يطلقون على لسانه حديثاً عن الرسول : أن رجلا من أهل فارس جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : رأيتهم ينكحون أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم . فإذا قبل لهم لم النبى صلى الله عليه وسلم وقال : رأيتهم ينكحون أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم . فإذا قبل لهم لم تفعلون هذا قالوا : قضاء الله وقدره . فقال صلى الله عليه وسلم : أما أنه سيكون فى أمتى من يقولون مثل ذلك : قال : أولئك مجوس أمتى . بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر وسبحان الله » بأنه تنزيهه عن كل شىء وأنه كان يقول فى الصلاة « والشر ليس إليك » (٢) .

ثم تأتى الطبقة الرابعة : وهى الطبقة الرسمية التى أعلنت إيمانها بالأفكار القدرية من ناحية وبالأفكار المعتزلية من الناحية الثانية – غيلان بن مسلم فى دمشق وواصل بن عطاء فى المدينة ثم فى البصرة .

هذه هى أصول السند المعتزل . . حاول المعتزلة بكل الوسائل أن يضعوا فيه كبار الصحابة أولا ، مع اعتناء كامل بصبغ العترة النبوية وعلى رأسها على بن أبى طالب بالصبغة المعتزلية ، ولم يكن على بن أبى طالب قدرينًا على الإطلاق ، بل كان سلف أهل السنة والجماعة الكبير كما كان إخوانه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . كما أن عبدالله بن عمر لم يكن قدرينًا على الإطلاق ، بل هو رجل أهل السنة الذي تابعها عن صدق ويقين .

<sup>(</sup>١) ابن المرتضى: المنية: ص ١١، ١٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر : ١٠٤٨ .

ونحن نلحظ مسألة هامة ، وهي أن المعتزلة قد تناست أصلها الأول – مسألة مرتكب الكبيرة – واعتزاله للكافر والمؤمن – وأصلها الثانى وهو اعتزال النزاع السياسي بين على وأعدائه . ولحذا نراهم يضربون صفحاً عن اعتبار عبد الله بن عمر معتزلياً من هذه الناحية ، وإنما حاولوا فقط أن ينسبوا إليه القول بنني القدر(١) .

ونلحظ أيضًا العامل السياسي في هذا السند ، وهو وضع أبى الحلفاء العباسيين في رجال السند ، وبه ضمن المعتزلة ــ إلى حد ما ــ عطف الحلفاء العباسيين الأوائل ، ثم إلى أكبر حد عطف خليفتين منهم ذاق أهل السنة الويلات الكبيرة منهما . وفرى نفس هذا العامل السياسي في وضع زيد بن على في السند . وقد جذب المعتزلة حقيًّا الزيود إلى مذهبهم .

ولكن ، هناك أمر هام يسترعى النظر في السند ، وهو خلوه من شيخ المذهب الشيعي الاثنى عشرى الحقيق جعفر الصادق ، إن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية قد احتضنت المذهب المعتزل فيا بعد ، بل حاربت أهل السنة به ، إننا نعلم أنه حين ظفر مذهب أهل السنة والجماعة على يد إمام الهدى أبى الحسن الأشعرى بالمعتزلة وقوض حصونها العقلية ، كما أنزل ضرباته الكبرى على المذهب الشيعى إماميناً أو إسماعيليناً على يد أبى الحسن الأشعرى أولا وأبى بكر الباقلاني وإمام الحرمين والغزال وفخر الدين الرازى ثانياً ، هربت المعتزلة إلى رحاب المذهب الاثنى عشرى وأتحدت به . ولكن هنا ، وفي هذا السند المشهور الذي وضعه قاضى المعتزلة الكبير ، لا نرى ذكراً لاسم جعفر الصادق إمام المذهب الكبير الذي سميت الاثنا عشرية به حتى عصورنا الحاضرة ، فأطلق عليها اسم الجعفرية . والمسألة واضحة تمام الوضوح أمام النقد النزيه إن جعفر الصادق لم يكن قدريناً ، بل هو إمام أهل السنة والجماعة : ، والمحدث المني تابع القرآن والسنة في تفسيرهما الصحيح ، وكل ما ذكر من آرائه إنما هو سلف لأهل السنة والجماعة ، والشيعة الإمامية أما الشيعة الاثنى عشرية التى اتخذت العدل والتوحيد وعقائدها الرئيسية فإنها تخرج عن آراء الإمام العظيم الذي لم يخالف عقيدة السنة والجماعة .

وأخيراً: نرى السند قد كتب بلباقة ، وأخذ فيه جانب من جوانب الناس وأغفلت جوانب . . كان المعتزلة بلا شك رواد بحث عقلى ونظر ممتاز فى القرآن والسنة ، بدءوا النظر العقلى فأنتجوا تفكيراً إسلامياً ، ولكن من وجهة نظر واحدة . ثم تغالوا فى قضية العقل غلوًا كاملا ، فتنكبوا الحقيقة ، واتخذوا كل وسيلة ممكنة لتدعيم آرائهم ونشر معتقداتهم ، وكان هذا السند إحدى وسائلهم الكبرى . وسننتقل الآن إلى توضيح آرائهم العامة ، وهى التى أطلق عليها اسم : « الأصول الحمسة » .

<sup>(</sup>١) ابن المرتضى : المنية ص ١٥ .

# الفضل كخت كمس

# الأصول العامة الفلسفية للمعتزلة الأصول الخمسة

رأينا كيف وضع واصل بن عطاء أصول المذهب المعتزل ، وكيف سار تلاميذه على أثره . ولكن يبدو أن المسائل كانت متداخلة متشابكة : فالجهمية تشارك المعتزلة بعض آرائها ، والمعتزلة تشارك القدرية آراءها ، والمعتزلة تقترب من الخوارج ، والزيدية تحتضن كثيراً من آراء المعتزلة ، وبعض المرجئة يترددون بين الإرجاء والاعتزال ، فينسب إلى المعتزلة من ليس منهم ، فأحمد بن حنبل يعتبر المعتزلة جهمية ، ويناقش المعتزلة واسماً لها باسم الجهمية ، وكذلك فعل البخارى في صحيحه ، وابن الراوندي يعتبر جهماً وضراراً وحفصاً الفرد وحسيناً النجار وسفيان و برغوثاً معتزلة (۱) . كل هذا جعل الخياط المفكر المعتزل وصاحب كتاب الانتصار يقول : ولسنا ندفع أن يكون بشر كثير يوافقوننا في العدل ويقولون بالتشبيه ، وبشر كثير يوافقوننا في التوحيد والعدل ويخالفوننا في الوعد والأسماء والأحكام ، وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة : والأحكام ، وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة : التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلة بين المنزلة بين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هراك . والموحدون ، وأهل الوعد الوعيد ، والوعدية ، والوعيدية ، والموعدة ، والمعدلون ، وأهل الوعد الوعيد ، والوعدية ، والوعيدية ، والمعتزلة — أى اعتزال الفاسق والموحدون ، وأهل الوعد الوعيد ، والوعدية ، والوعيدية ، والمؤمن والكافر فهو في منزلة بين المنزلتين ، أما عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد قيل لم أيضاً أهل الحل .

ولكن متى ظهر مصطلح « الأصول الخمسة » كمصطلح ؟ إننا لا نجد فى تراث واصل ابن عطاء ولا فى تراث صديقه عرو بن عبيد ذكراً له . حقاً إنهم خاضوا فى بعض هذه الأصول ، ولكن لم يعرف مصطلح الأصول الخمسة لديهما ، ويبدو أنه من وضع تلاميذ واصل . يقرر الملطى وهو يؤرخ لظهور المعتزلة : « وبالبصرة أول ظهور الاعتزال ، لأن

<sup>(</sup>١) الحياط: الانتصار ص ١٢٦، ١٣٣، ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المدر: ص ١٣٤.

أبا حذيفة واصل بن عطاء جاء به من المدينة . ويقال : معتزلة بغداد أخذوا الاعتزال من معتزلة البصرة . . أولهم بشر بن المعتمر ، خرج إلى البصرة فلتى بشر بن سعيد وأبا عبَّان الزعفراني فأخذ عنهما الاعتزال ، وهما صاحبا واصل بن عطاء ، فحمل الاعتزال والأصول الحمسة إلى بغداد ، ومن هذا النص يتضح أن مصطلح الأصول الحمسة أخذه بشر بن المعتمر ( المتوفى حوالي ٢١٠ هـ- ٢٢٦ هـ) عن صاحبي واصل بن عطاء وهما بشر بن سعيد وأبو عبَّان الزعفراني . فالمصطلح إذن ظهر في مدرسة واصل بن عطاء ، وأصبح المحك الذي يصبح به الإنسان معتزليتًا ، ثم وضح المصطلح تمامًا عند ألى الهذيل العلاف فكتب في الأصول الحمسة بعض فصول كتبه ، ويذكر أنه نص رسالة إلى العامة ما سبقه إليها أحد في حسن الكلام ونظامه ، يذكر فيها العدل والتوحيد والوعيد (١) . بل إن أبا المعين النسفي صاحب بحر "كلام (توفى عام ٨٠٥) يذكر أن ﴿ أَبَا الْهَذَيْلِ الْعَلَافُ صَنْفَ كَتَابًا لَلْمُعَتَزَلَةُ وَبَيْنَ لِمُ مُلْعِبْهم وجمع علومهم ، وسمى ذلك الأصول الحمسة ، وكلما رأوا رجلا قالوا له خفية هل قرأتُ الأصولُ الحمسة ؟ فإن قال نعم ، عرفوا أنه على مذهبهم » (٢) . وهذا النص النادر يبين لنا أن هناك كتابًا حاصًّا لأبي الهذيل العلاف يسمى « الأصول الحمسة » ، وهي رواية تفرد بها النسمي ، وسنبحث هذا في قائمة الكتب التي سنوردها للعلاف فها بعد ، ولكنه أمدنا بحقيقة جديدة ، وهي أن المذهب المعتزل أصبح مذهبًا سياسيًّا سريًّا في عهد الرشيد ، ويبدو أن الرشيد تتبع المعتزلة كما تتبع المهدى من قبل الزنادقة ، فاسترت المعتزلة . وكانت الأصول الحمسة - سواء كانت كتابًا لأبى الهذيل العلاف أم جزءاً من كتاب ــ هي أداة المذهب ، يعرفون بها المعتزلي من غيره وقد ترك لنا أبوالقاسم الرسى كتاباً فى الأصول الخمسة وكتب أيضاً جعفر بن حرب المفكر المعتزلي المشهور ( توفي عام ٢٧٦هـ - ٨٥١ م) كتابًا أسماه الأصول الحمسة (٣) ثم فعل نفس الشيء فيا بعد القاضي عبد الجبار، فكتب شرح الأصول الحمسة (٤) .

أما عن هذه الأصول ومكانتها عند المعتزلة ، فيرى الملطى أن المعتزلة عشرون فرقة ، ولكنها اجتمعت على أصول معينة لا يفارقونها ، وعليها يتولون و بها يعادون . . وهنا يعطينا الملطى سبباً آخر لوضع الأصول الحمسة : وهو أنهم اختلفوا اختلافاً شديداً فيا بينهم ، فكان لا بد لهم أن يضعوا ما يميزهم عن غيرهم من الفرق أصلا أو أصولا يتفقون عليها ، أما هذه الأصول الخمسة فهى العدل والتوحيد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (٥) ، ويقرر الملطى أن المعتزلة وضعوا في الأصول الخمسة الكتب الكثيرة على من

<sup>(</sup>١) الملطى: الرد ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) النسلى : بحر الكلام – ص ١٤ وما بعدها ( المخطوط رقم ١٤ه عقائد تيمورية ) .

<sup>(</sup>٣) ابن المرتضى : المنية ص ٤١ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن المرتضى : المنية ص ٦٨ .

<sup>(</sup>ه) الملطى: الرد ص ه ٤ - ٢٠٠٠ .

خالفهم ويتبرأون ممن خالفهم فيها ولو كانوا من آبائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . وأن هذه الأصول الحمسة ملجؤهم وأصل مذهبهم مع اختلافهم في الفروع ، وهم يتوالون عليها ، ويردون بها الفروع ، ويتفق في هذا معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة (١١) .

ويرى المسعودى نفس الشيء وهو أن الأصول الخمسة عند المعتزلة هي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والأسماء والأحكام، وهي القول بالمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقرر أن المعتزلة اجتمعت على هذا، ومن اعتقدها كان معتزلياً، فإن اعتقد الأكبر أو الأقل لم يستحق اسم الاعتزال، ، ثم اختلفوا في الفروع » (٢) ولكن المسعودي يأتينا برأى جديد عن تاريخ ظهور المصطلح: إنه يرى أنه ظهر في عهد يزيد الناقص، فقد ذكر عنه أنه كان يذهب إلى قول المعتزلة، وما يذهبون إليه في الأصول الخمسة، وقد ظهر في زمن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد (٣)، وهذا ما استبعده تماماً.

ويأتى أخيراً إمام السنة ومؤرخ المعتزلة ، أبو الحسن الأشعرى فيذكر أصول المعتزلة الحمسة أيضاً ، ولكنه – وهو المعتزلى القديم – يرى أن المعتزلة اختلفوا فيها<sup>(1)</sup> ، ويقصد بالاختلاف هنا اختلافهم فى الأصول . والسؤال الهام : هل ظهرت هذه الأصول الخمسة دفعة واحدة ، أو بمعنى أدق : هل ظهرت هذه الأصول فى الصورة التى وصلتنا على يد الخياط والأشعرى والمسعودى والقاضى عبد الجبار .

إن من المؤكد أن هذه الأصول مرت فى تطورات فكرية فى المدرسة المعتزلية . لقد خاض المعتزلية الأولون – واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأقرانهما – بعض النطاقات الميتافيزيقية والمؤنسانية . وتركوا آراء وأفكاراً فى كل نطاق من هذه النطاقات ، ولكن لم يسموا هذا باسم التوحيد ولا ذاك باسم العدل أو الوعد والوعيد .

كان واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وتلاميذهما يدلون بدلوهم فى كل ما قابل المسلمون من أفكار وأحداث ، هذه هى مادة الأصول الخمسة الأولى . ولكن لم يكن كل هذا فى الصورة النسقية الأخيرة التى وصلتنا

ونلاحظ أيضًا أنه لم يكن هناك أصل أولى من أصل أو أصل أقل من أصل . ولذلك من الخطأ أن نقول : إنهم عانوا — أول ما عانوا — أصل التوحيد ، ثم أعقبه العدل ، فالوعد والوعيد . . . إلخ أن هذا إنما كان التنظيم النهائي المتأخر للأصول الخمسة .

<sup>(</sup>١) الملطى: الرد ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) المسعودي : مروج الذهب جـ ٣ ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدرج ٣ ص ١٥٢.

<sup>( ؛ )</sup> أبو الحسن الأشعرى . مقالات الإسلاميين ج ١ ص ٢٧٨ .

إن أول ما بحثه واصل بن عطاء ، هو أصل المنزلة بين المنزلة بين المنزلة بين المنزلتين . والمنزلة بين المنزلتين وركيزة الفكر الواصلي ، وقد تفرع عنها مسألة تحديد و الإيمان ، وما يتصل بالإيمان من إرجاء ، وإنكار المعنزلة له . وهذا أدى إلى بحث مشكلة الوعد والوعيد ، ومن . . المنزلة بين المنزلتين ، انتقل إلى فكرة أخرى كانت تقابل المجتمع الإسلامى : وهى النزاع السياسى بين على وأعدائه ، ثم خاض و مسألة القدر ، وكانت شغل المسلمين أيضًا لاتصالها بنظرية الجبر الإلهى التى أشاعها بنو أمية لتبرير حكمهم ، لم تكن الأصول الحمسة في مصطلحها ونسقها الذي وصلنا هي شغل واصل بن عطاء أو من عملة أو من عمل تلاميذه ، ولا أعتقد أن أصول المعاهد أو الخباط المعاهدين في مروج الذهب أو الخباط في الانتصار أو الأشعرى في مقالات الإسلاميين .

ولذلك اختلفت أنظار الباحثين القدامى فى حقيقة هذه الأصول وأسمائها ، و فالإمام أبوالقاسم الرسّى ( المولود ١٦٩ ، والمتوفى عام ٢٤٦ه) يتكلم فى رسالة صغيرة له عن الأصول الخمسة ، أو خمسة الأصول » كما يسميها . ويحددها تحديداً يختلف تماماً عن الأصول الخمسة التي وصلتنا فى صورتها الأخيرة. وأولى هذه الأصول عنده وأن الله سبحانه ، واحد ليس كمثله شيء ، وهو خالق كل شيء يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار ، وهو اللطيف الخبير » ولعل هذا الأصل هو ما تطور بعد ذلك تحت اسم التوحيد .

والثانى : أن الله سبحانه ، عدل غير جائر ، لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ولا يعذبها إلا بذنبها ، لم يمنع أحداً من طاعته ، بل أمره بها ، ولم يدخل أحداً فى معصيته ، بل نهاه عنها . . ومن الواضح أن هذا الأصل هو مصدر أصل العدل .

والثالث: أن الله سبحانه ، صادق الوعد والوعيد ، يجزى بمثقال ذرة خيراً ، ويجزى بمثقال ذرة خيراً ، ويجزى بمثقال ذرة شراً ، من صيره إلى العذاب فهو فيه أبداً خالداً مخلداً كخلود من صيره إلى الثواب الذى لا ينفد : . وقد تطور هذا الأصل وصيغ في أصل الوعد والوعيد والأصل الرابع عند الرسى هو « أن القرآن الحجيد فصل محكم وصراط مستقيم لاخلاف فيه ولا اختلاف ، وأن سنة رسول الله عليه وسلم ، ما كان لها ذكر في القرآن ومعنى » وهذا الأصل لا تجده في الأصول الحمسة المعهودة .

والأصل الحامس عند الرسى : هو أن التقلب بالأموال والتجارات والمكاسب فى وقت ما تعطل فيه الأحكام وينتهب ما جعل الله للأرامل والأيتام والمكافيف والزمنى وساتر الضعفاء ليس من الحل ، والإطلاق كمثله فى وقت ولاة العدل والإمساك والقائمين بحدود الرحمن » (١) وليس لهذا الأصل أيضًا مثيل فى الأصول الخمسة المعهودة .

<sup>(</sup>١) الرسى : رسائل العدل والتوحيد ج١ ص ٢٤٢ تحقق الأستاذ محمد عُمارة) .

ومن الملاحظ أن أبا القاسم الرسى كان معاصراً لأبى الهذيل العلاف . فهل كانت هذه أيضاً أصول العلاف الحمسة .

أما ابن حزم (المتوفى عام ٤٥٦ هـ) فيذكر لنا أن الأصول الحمسة هي القول بخلق القرآن ، ونفى الرؤية السعيدة ونفى القدر والقول بالمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ه (١) وهذا نقل آخر عن أصول المعنزلة ــ يختلف عما وصل إلينا عن طريق الخياط والأشعرى والمسعودي والقاضي عبدالجبار.

بل إن أبا القاسم البلخى (الكعبى : المتوفى عام ٣١٩ه) — وهو تلميذ الحياط لا يذكر مصطلح الأصول الحمسة — وهو يعرض لذكر المعتزلة . إنه يتكلم فقط عن إجماعهم ، ويعرض لنا ما أجمعوا عليه من التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمتزلة بين المنزلتين والنهى عن المنكر . إنه يشرح إجماع المعتزلة ويعرض لعناصر هذا الإجماع ، كل عنصر على حدة ، ثم ينتهى إلى القول بأن هذا القول بالتوحيد ، هذا هو القول بالعدل ، وهذا هو القول بالمنزلة بين المتزلين (٢) ... إلخ، أجمع المعتزلة إذن على مسائل ، وانتهى اجماعهم إلى هذه العناصر أو هذه الأصول الخمسة . فالأصول الخمسة إذن مرت في مراحل تطورية ، ولما تأخذ نسقها المنطقي ، واعتبارها مذهباً متكاملا إلا في عصر متأخر .

ونلاحظ ثانية أن هذه العناصر أو هذه الأصول الخمسة إنما أثيرت في أول الأمر كمسائل دينية وسياسية واجهها أوائل المعتزلة. أو بمعنى أكثر تحديداً ... واصل بن عطاء ومدرسته بنظرات عقلية نقدية . حاولوا تفسيرها عقلياً ، ولكن مع محافظة على روح النص وسياقه ، سواء أكان النص قرآناً أو سنة . ولكن حينا ظهر فلاسفة المعتزلة على وجههم الحقيقي ... العلاف ومدرسته ... نشأ الموقف العقلي البحت .

كنا حينتذ أمام فلاسفة تخلصوا من نطاق النص واتخذوا موقفاً عقليًّا بحتاً .

وبهذا الموقف العقلى واجهوا النص ، كما واجهوا الفلسفة اليونانية . وبهذا الموقف العقلى وفيه وضعوا الأصل الفلسفي سواء خالف النصوص الدينية أو وافقها ، وسواء خالف الفلسفة اليونانية أو وافقها .

وإذا نظرنا إلى هذه الأصول الحمسة ، كما وصلتنا فى نسقها الفلسفى ، رأينا بسهولة ، أن وراء كل أصل أصلا فلسفينًا عقلينًا ، وسنوضح هذا حين نبحث الأصول الحمسة ، كل أصل على حدة .

<sup>(</sup>١) ابن حزم: الفصل ج٢ ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الكعبي : طبقات المعتزلة ص ٦٣ ، ٦٤ .

ولم يكن المعتزلى يأبه بأن تكون النصوص الدينية متوافقة مع أصوله الفلسفية أو غير متوافقة . إن ما كان يرمى إليه هو تدعيم الأصل العقلى الذى وصل إليه . وفى خلال العقل ، كان فهمه للكتاب . لقد أعلن المعتزلى بدون مواربة ، أن دلالة العقل هى الأولى . وكانت مادته هى : نصوص الفلسفة اليونانية والنصوص الدينية الإسلامية . وقد اتخذ المعتزلى تجاه الاثنين موقف الفيلسوف البحت لم يكن - كفلاسفة الإسلام المشاثين مقلدة اليونان ، ولم يكن كأهل الحديث - عبدة النصوص الواقفين معها . بل استخدم العقل فى المادتين ، فوصل إلى مذهب عقلى .

لست أتكلم هنا عن مدى تقبل العالم الإسلامى لنظريات المعتزلة أو عدم تقبلها . إن كل ما يمكنني أن أقوله الآن : إنهم كانوا حاجة من حاجات المجتمع الإسلامى حينئذ .

نجحت المعتزلة - فلسفة - فى تاريخ الفلسفة العام ولكنها كانت نزوة حيوية ولازمة للمجتمع الإسلامى ، سادت حيناً ، ثم اختفت ، لتظهر مرة ثانية فى النسق العنوصى الشيعى على اختلاف فرق هذا النسق ، وعاشت الفلسفة الإسلامية الأصيلة لدى الأشعرى . وكانت الأشعرية وحدها نتاج المجتمع الإسلامى . آمنت بالنص أولا ، ثم حاولت تفسيره عقليًّا ثانيًا ، فهدمت من ناحية الفلسفة اليونانية وأتباعها فى العالم الإسلامى باسم أصالة المجتمع الإسلامى ، وأنزلت ضرباتها بالمعتزلة من ناحية أخرى ، فانزوت المعتزلة - وقد لفظها المجتمع من بنائه ومن داخله . وعاشت الأشعرية حتى يومنا هذا .

وينبغى قبل أن نتقدم لوضع الأصول الحمسة للمعتزلة في صورتها الفلسفية أن نبين معنى الأصول والفروع .

إن الأصول عند المتكلمين ( هي معرفة الله تعالى بوحدانيته وصفاته ، وبعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم . وبالجملة كل مسألة يتعين الحق فيها بين المتخاصمين ، فهي من الأصول » أى أن كل مسألة يكون الحق فيها واحداً فهي من الأصول . والدين ينقسم إلى معرفة وطاعة ، والمعرفة أصل والطاعة فرع ، فمن تكلم في المعرفة والتوحيد فهو أصول ، ومن تكلم في الطاعة وهي الشريعة كان فروعيًّا — والأصول موضوع علم الكلام ، والفروع موضوع علم الفقه ، ويضع الشهرستاني تمييزاً آخر دقيقًا بين الأصول والفروع فيقول : « كل ما هو معقول ويتوصل إليه النظر والاستلالال فهو من الأصول ، وكل ما هو مظنون ويتوصل إليه بالنظر والإستلالال فهو من الأصول ، وكل ما هو مظنون ويتوصل إليه بالقياس والاجتهاد فهو من الفروع » (١) والإشكال الذي أمامنا الآن ، هو أن المسلمين فعلا اختلفوا في الأصول : في التوحيد والعدل والوعيد وحقيقة الإيمان وفي حقيقة الإسلام . وأخذ البعض يكفر

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل ج ١ ص ٤٥ ، ٥٥ .

البعض الآخر، ويرى الشهرستانى أن التقابل بين الفرق بالتضاد، قد تحقق بين المعتزاة وغيرهم من الجبرية والصفاتية ، وكذلك القدرية والجبرية ، والمرجئة والوعيدية ، والشيعة والحوارج .. يقول وهذا التضاد بين كل فريق وفريق كان حاصلا فى كل زمان ، ولكل فرقة مقالة على حيالها، وكتب صنفوها ، ودولة عاونتهم ، وصولة طاوعهم » (١١) وفرى من هذا أن المعتزلة اختلفت مع غيرها من الفرق فى الأصول ، ولكن يبدو أن المعتزلة اختلفت بعضها مع بعض فى ماهية هذه الأصول . ويذكر ابن حزم أن من فرق المعتزلة من تقرب من أهل السنة والجماعة ، ومهم من تبتعد (٢١) ، ولن ندخل نحن فى هذا الفصل فى اختلافات المعتزلة فى أصولم الخمسة ، بل سنحابل أن نعطى فكرة موجزة عنها ، مبينين الدوافع التى أدت إلى ظهور هذا الأصل أو ذاك .

# الأصل الأول : التوحيد الميتافيزيقا المعتزلية

ذكرنا من قبل « مقاتل بن سليان » وكيف قام في تفسيره بإثبات الصفات وكيف قبل الحشو الكبير من الإسرائيليات في تفسيره ، وكيف نشر حديث « المقام المحمود » وما يؤدى هذا كله إلى الأخذ بفكرة الرؤية بجسمة ومتمثلة تمثلا حسيًّا ماديًّا . ثم أعلن الشيعة الأوائل علاة ومعتدلة — نظرية التجسيم ودعمها فلسفيًّا — تحت تأثير رواقى — هشام بن الحكم . وبجانب هذا كله ، كانت المسبحية تجسم الله في المخلوق ، واليهودية التي اشتهر التجسيم عنها وملأ كتابها المقدس « العهد القديم » ، ثم المذاهب الغنوصية تنادى بالتجسيم في أقوى صورة . وكان من الشائع جدًّا في ذلك العصر . « تشبيه الله بصفات المحدثين » (\*) « وأن لله جسمًا ولحماً ودماً وله جوارح وأعضاء من يد وقدم ورأس ولسان وعينين وأذنين . . ومع ذلك فهو جسم وحماً وله جوارح وأعضاء من يد وقدم ورأس ولسان وعينين وأذنين . . ومع ذلك فهو جسم والرجه واليدين والجنب والحبيء والإتيان والفوقية (٤) وكانت هذه الأفكار الغلاظ تصدر من الحوشية ومن المصفات » ثم أثبتوا لله الاستواء والرجه واليدين والجنب والحبيء والإتيان والفوقية (٤) وكانت هذه الأفكار الغلاظ تصدر من الحوشية ومن المصفات » ثم أوالشيعة .

واجه المعتزلة ــ وهم من خواص أهل العلم والنظر ــ واجهوا هذا الأمر الحطير يستشرى فى عقائد المسلمين فلجأوا إلى دلالة العقول وإلى القرآن وإلى السنة الصحيحة يتأملونها ثم وضعوا فكرتهم عن الله . أما هذه الفكرة فهى : إن الله واحد فى ذاته ، عين واحدة (٥) ، شىء لا كالأشياء ليس بجسم ولا شبح ولا صورة ، ولا لحم ولا دم وهنا ينزهه المعتزلة عن كل

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ج ١ ص ٥٧ . (٢) أبن حزم: الفصل، ج ٢ ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل، ج ١ ص١٢٤. ﴿ ٤) نفسالمصدر : ج ١ ص ١٤٨، ١٤٩.

<sup>(</sup>ه) الكعبي مقالات ص ٦٣.

الإسرائيليات التي نشرها مجسمة خراسان وعلى رأسهم مقاتل بن سليان ، فالله ليس كائناً ماديناً ولا جسمًا حيوانيناً ، والله ليس جزءاً ولا جوهراً ولا عرضاً ولا عنصراً ولا بلدى حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذى أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء » . ومن الواضع أن المصطلح الفلسني بدأ يدخل في تراث المسلمين ، ووجد من أطلق على الله لفظ « الجوهر » والجزء والعنصر ولم يقبل المعتزلة هذا! بل نزهوه عن الجوهر بأى معنى كان ، كما قرروا أيضاً أنه لا تلحقه الأعراض ، والنص ينكر أيضاً بالتالى كل تلك الأخبار التي تقرر له الأعضاء من يدين وعينين وقدمين ، كما ينكر أيضاً السكون والحركة! و بالتالى ينكر حديث النزول .

ويذهب المعتزلة إلى أن الله ليس بذى جهات ولا بذى يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت . وهنا إنكار للجهة والفوقية وللعرشية ولغيرها من أحاديث فسرها المجسمة والمشبهة ، وأنه لا يحيط به مكان ولا يجرى عليه زمان وأنه لا يحصره المكان ولا تحويه الأخطار بل هو الذى لم يزل ولا له زمان ولا مكان ولا نهاية ولا حد<sup>(۱)</sup> ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة والحلول فى الأماكن ، فالله إذن قديم سرمدى ، لا يماس العرش ولا غير العرش ، ولا يستقر عليه ولا على غيره ، ولا محل له فى كون أو فى شخص ، إنه منزه عن كل صفات المحدثين فلا يوصف بأنه متناه ، ولا يوصف بحدود . ثم ينزه عن الشريك فهو هو لا ولا ولا ولا مولود : وتقدس عن ملامسة النساء وعن اتخاذ الصاحبة والأنبياء » .

ويقرر المعنزلة أن فكرة الحجب والأستار التي تقول بها المشبهة خطأ : « لا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار » أما كيف نعرفه . . ؟ « إن شيئًا من الحواس لا تدركه <sup>(۲)</sup> ولا يقاس بالناس ولا يشبه الحلق بوجه ما من الوجوه » ، « لا تراه العيون ، ولا تدركه الأبصار ولا تحيط به الأوهام ولا يسمع بالأسماع » . ثم ينكر المعنزلة قول اليهود إنه مرض فعادته الملائكة : « لا يشبه الحلق بوجه من الوجوه ، ولا تجرى عليه الآفات ولا تحل به العاهات وينتهى المعنزلة إلى القول « بأن ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه له » .

إذن كيف يتصور المعتزلة الذات الإلهية ؟ يذهب المعتزلة أن الله قديم أول ، بل إن القدم أخص وصف لذاته « لم يزل أولا سابقاً متقدماً للحدثات ، موجوداً قبل المخلوقات » ولم يزل عالماً قادراً حيثاً ، ولا يزال كذلك ، عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياء ، شيء لا كالأشياء وإنه القديم وحده ولا قديم غيره ولا إله سواه ، ولا شريك في ملكه ولا وزير له في سلطانه ، لا يجوز عليه اجترار المنافع ولا تلحقه المضار « إنه الخالق للأشياء ، إنه القديم وما سواه عدث ، (١) .

<sup>(</sup>١) المسعودى : مروج الذهب ج ٣ ص ٣٥١ . (٢) الكبي : مقالات ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) المسعودى: مروّج الذهب جـ ٣ ص ٣٥١.

وهنا تأتى مشكلة الحلق: لماذا أوجد الحلق، إنه فعله لا للذة ولا لسرور لا يجوز عليه اجترار المنافع ولا تلحقه المضار ولا يناله السرور واللذات، ولا يصل إليه الأذى والآلام، ولا غاية لله، لأن الغاية تتناهى وليس بذى غاية فيتناهى، أما كيف أنشأ الحلق فقد أنشأه على ما أنشأ، وخلقه على ما خلق. . وهنا تقابل المعتزلة الفكرة الأفلاطونية أنه أنشأ الحلق على مثال سابق، وليس خلق شىء بأهون عليه من خلق شىء آخر أو بأصعب منه (١).

أما القاضى عبد الجبار فيفسر لنا اصطلاح المعتزلة فى التوحيد بأنه العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فيا يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذى يستحقه ، والإقرار به ، ولا بد من اعتبار هذين الشرطين العلم والإقرار جميعاً ، لأنه لو علم ولم يقر ، أو أقر ولم يعلم لم يكن موجوداً (٢).

وإذا انتقلنا من نظرة المعتزلة للذات إلى نظرتهم فى الصفات نرى أنهم و نفوا الصفات القديمة أصلا ، فقالوا هو عالم لذاته ، قادر لذاته حى لذاته لا بعلم وقدرة وحياة ، إن الصفات لو شاركته فى القدم الذى هو أخص وصف له لشاركته فى الإلمية وهذا نقد لأهل السنة الأوائل من الكلابية أو بمعنى أدق هو تحديد للعقيدة المعتزلية تجاه عقائد السنة . إن المعتزلة تتفق جميعًا على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معان قائمة بذاته ، إن حملها كمعان قائمة بالذات ستلحق بالله العوارض من ناحية والآلة من ناحية ، فالمريد تلحقه الحركة والحركة عرض والسمع والبصر يلحق بالله آلة السمع والبصر ولكن النص القرآنى حاسم فى أن الله مريد سميع بصير ، والبصر يلحق بالله آلة السمع والبصر ولكن النص القرآنى حاسم فى أن الله مريد سميع بصير ، فهل تذكر المعتزلة ، نصًا قرآنيًا أو خبرًا صحيحاً ، إنها لا تفعل هذا ، إن الأشعرى حين ينقل فكرتهم عن السمع والبصر يذكر أن المعتزلة تقول وإن الله واحد ليس كمثله شيء حين ينقل فكرتهم عن السمع والبصر يذكر أن المعتزلة تقول وإن الله واحد ليس كمثله شيء ولا البصر ، وإنما إنكارها لوجودها معانى قائمة بذاته .

ثم اختلفوا بعد ذلك فى وجوه وجودها ومحامل معانيها . أى اختلفوا فى كيفية تحقيقها وعلى أى معنى تفسر . ثم تأتى مفحكلة الكلام ويتفق المعتزلة على أن كلامه محدث مخلوق فى محل ، وهو حرف وصوت « كتب أمثاله فى المصاحف حكايات عنه » . وهنا نشأت مشكلة خلق القرآن التي ستأخذ مكانها الكبير فى عقائد المعتزلة . ويتفرع عن مسألة ننى الصفات مسألة ننى الرؤية بل تكاد تكون مسألة ننى الرؤية أصلا من أصول المعتزلة قائمًا بذاته ويذكر الشهرستانى أن المعتزلة « اتفقوا على ننى رؤية الله تعالى بالأبصار فى دار القرار » أى أنهم أنكروا

<sup>(</sup>١) الكمي : مقالات س ٦٣ .

۲) الأشعرى : مقفلات الإسلاميين ۲ ح۱ ص ۱۵۹ ، ۱۵۹ .

الرؤية يوم القيامة ، وهذا وصف غير دقيق ، وإنما أنكر المعتزلة الرؤية بالعين ، واعترفوا يرؤية القلب ، واستند المعتزلة في هذا على مبدأين عقليين المبدأ الأول : أن شيئًا من الحواس لا يدركه في الدنيا ولا الآخرة . وثانيًا و نني التشبيه عنه من كل وجه — جهة ومكاناً وصورة وجسمًا وتحيزاً وانتقالا وزوالا وتغيراً وأثراً . وأوجبوا تأويل الآيات المتشابه فيها وسموا هذا النمط توحيداً » (1) وقد ناقش القاضي عبد الجبار مسألة رؤية الله في كتابه شرح الأصول الخمسة مستدلا على نفيها و بالسمع والعقل ، معًا (٢) .

أما البغدادى والإسفراييني فيصوران أصل الصفات عند المعتزلة تصويراً غير محايد ، ويشوب تصويرهما الإلزامات العنيفة على المذهب : فالله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا بقاء . وأنه لم يكن له في الأزل كلام ولا إرادة ، ولم يكن له في الأزل اسم ولا صفة ، لأن الصفة عندهم وصف الواصف ولم يكن في الأزل واصف ، والاسم عندهم هو التسمية ولم يكن في الأزل مسم ه (٣) ويضع الإسفراييني الإلزام مباشرة ويقول هذا قولم في صانع العالم ، وبديهة العقل تقتضي فساده و لإحاطة العلم باستحالة كون من لا علم له ولا قدرة ولا بصر له لعالم ومديراً للخليفة ه أى أن الإسفراييني يلزمهم أن النبي سيؤدى إلى التعطيل المطلق لقدرة الله وإرادته ولكن المعتزلة لا تذهب إلى هذا المدى من التعطيل . غير أن الإسفراييني يمدنا بتلك الصيغ المعتزلية المشهورة : والصفة وصف الواصف والاسم هو التسمية ، ومعنى هذا أن الصفة تستلزم الموصوف والواصف ، والاسم يستلزم المسمى والمسمى ، فإطلاق الصفة وإطلاق الاسم على الله يستلزم وجود الإنسان ، وهنا إثبات لقديم بجانب القديم .

ويرى الإسفرايينى : أن المعتزلة اتفقوا جميعهم - غير الصالحى - على أن المعدوم شيء ، حتى قالوا إن الجوهر قبل وجوده جوهر ، والعرض عرض والسواد سواد والبياض بياض ، ويقولون : إن هذه الصفات كلها متحققة قبل الوجود ، وإذا وجد لم يزد في صفاته شيء ، بل هو الجوهر والعرض والسواد في حال الوجود على حقائقها المتحققة في حال العدم » . والقول بشيئية المعدوم فرع عن قولم في الصفات . وقد ذكر الإسفراييني أن فكرة المعدوم شيء » هي تصريح بقدم العالم (٤) ولا يقصد المعتزلة هذا إطلاقاً ، بل إنهم قسموا الأشياء إلى موجودة هي معمدومة ، وأن الأشياء كانت كلها معدومة قبل الوجود ، ثم استمنت وجودها عن الله، فن مادة العدم وجد العالم ، والله هو مانح الوجود . . إن الغاية من تقسيم الأشياء إلى هذين القسمين

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ص ٥٨ ، ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الحمسة ص ٢ من ٢٣٣ ... وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) البغدادى : الفرق ص ٦٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) الإسفراييني ; التبصير ص ٣٧ .

هو تنزيه ماهية انته المطلقة عن مشابهتها لماهية العالم ، وأن فعله هو فقط منح الوجود للمعدوم ، وهنا تأتى انشكلة : هل العدم أى مادة الوجود قديمة ؟ ، لم يصرح المعتزلة بهذا ، إن العدم عندهم شيء وله ماهية ، ولكن الله لم يعط للعدم هذه الماهية ، وإنما ظهر منه العالم بإيجاب الله ، هل يشبه هذا ه الهيولى ، الأرسططاليسية أو يشبه فكرة الهيولى المطلقة الأفلاطونية ، أو يشبه المثل الأفلاطونية ، أو يشبه المثل الأفلاطونية ؟

وهذا يؤدى بنا إلى البحث في الآثار الحارجية للمعتزلة في نظرتهم إلى مشكلة الصفات عامة .

وقد تنبه المفكرون الأقدمون إلى هذا ، فنرى الأشعرى يذهب إلى أن العلاف تأثر فى إنكار قدم الصفات بأرسططاليس (۱) ، والشهرستانى ، فى نص آخر على جانب كبير من الأهمية ، يقول و إن نبي الصفات يعود إلى قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة » (۲) والشهرستانى ، وقد كان معنياً بتوضيح الصلات بين أعداء مذهب أهل السنة والجماعة وبين من سبق المسلمين من فلاسفة ، يقول : والقول بنبي صفات البارئ العالى من العلم والقدرة والحياة ، كانت هذه المقالة فى بدئها غير نضيجة ، وكان واصل بن عطاء يشرع فيها على قول ظاهر ، وهو الاتفاق على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين . ومن أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين وإنما شرعت أصحابه فيها بعد مطا لعة كتب الفلاسفة ، وانتهى نظرهم فيها إلى كونه عالماً قادراً ، وذلك عبن مذهب الفلاسفة » بل إن الشهرستانى يقرر أن شيوخ المعزلة جميعاً طالعوا كتب الفلاسفة وخلطوا مناهجها بمناهج الكلام ، وبخاصة العلاف فى معالجته مسألة الصفات ، وانظام كان على تقرير مذهب الفلاسفة ، وبشر بن المعتمر فى نظريته عن التولد إنما كان يتجه إلى الطبيعين من الفلاسفة ، وبشر بن المعتمر فى نظريته عن التولد إنما كان يتجه إلى الطبيعين من الفلاسفة ، وبشر بن المعتمر فى نظريته عن التولد إنما كان يتجه إلى الطبيعين من الفلاسفة ، وبشر بن المعتمر فى نظريته عن التولد إنما كان يتجه إلى الطبيعين من الفلاسفة ، وبشر بن المعتمر فى نظريته عن التولد إنما كان يتجه إلى الطبيعين من الفلاسفة ،

ويذهب الشهرستانى إن أن المعتزلة سموا البحث فى العقائد بالكلام مقابلا لتسمية الفلاسفة فناً من فنونهم بالمنطق وذلك حين اطلع على كتب الفلاسفة حين ترجمت أيام المأمون وقام المتفلسفة بتفسيرها ، و فخلطت مناهجها بمناهج الكلام ، وأفردتها فناً من فنون العلم سمتها باسم الكلام ، إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هى مسألة الكلام ، فسمى العلم باسمها . وإما لمقابلتهم الفلاسفة فى تسميتهم فناً من فنون علمهم بالمنطق ، والمنطق والكلام مترادفان » (٤) .

ولكن ينبغي أن نأخذ كل هذا بحذر . هل أخذ المعتزلة المنهج الفلسفي والروح الفلسفي ،

<sup>(</sup>١) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ، ج ٧ ص ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر : ج٢ ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ص ٣٢ – ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ص ٣٣ .

أو أنهم أخذوا بالمادة ؟ لقد رأينا الإسفراييني يةول من قبل إن شيئية المعدوم تساوى تماماً قدم العالم 9 وهذا ما لم يقصده المعتزلة ، وإنما أرادوا فقط أن يميزوا بين ماهية الله وماهية العالم ، وأنهما لا يشتركان إطلاقاً في ماهيتهما ، وأن عمل الله هو منح العدم الوجود ، والوجود ما يشترك فيه الله والعالم . أو بمعنى أدق أرادوا تفسير خلق الله الأشياء من عدم . والله عند المعتزلة هو وحده القديم ، والعدم إذن ليس قديمًا . إن خطأ المعتزلة هو تقعر عقلي في تفسير العدم ، إن العدم ببساطة هو كما يذهب الأشاعرة وهم فلاسفة الإسلام على الحقيقة ، أى المعبرون بحق فلسفيًا عن قرآن الله وسنة رسوله، إن العدم هو لا شيء ، و إن الله أوجد العالم حادثًا في زمان ـــ مخلوقًا ـــ لا من مادة سابقة ــ هيولى أو عدم . أما القول بشيئية المعدوم أوالعدم فإنه سيوقع حتماً في قدم العدم ومشابهة هذا لقدم المادة عند أرسطو ، أو للهيولي المطلقة عند أفلاطون . والهيولي غير متعينة قابلة لكل صورة ، والعدم غير متعين عند أغلب المعتزلة ، قابل لكل وجود ، أو ممكن الوجود . ولكن المعتزلة ، وهم يفسرون القرآن من وجه ، ليسوا على الإطلاق تلاميذ أرسطو أو أفلاطون ، والعلاف في جوهر فلسفته يهاجم أرسطو في جوهر فلسفته ، وسنرى في الفصل المقبل كيف يفسر الآيات القرآنية في سكون أهل الحلدين حتى يبطل فكرة خلود الحركة . والنظام يعلن أنه ينقض كتب أرسطوطاليس ، وأبوالحسين البصرى يذكر أن المعتزلة أخذت على أبى هاشم الجبائى أنه دنس نفسه بشيء من الفلسفة وعلوم الأوائل (١) . فالمعتزلة إذن كانت تشعر شعوراً واضحاً بالحلاف بينها وبين أرسطو، ولم يتجهوا إطلاقاً نحوه ، وإنما هاجموه هجوماً عنيفًا ، إن قوله بقدم العالم جعل بينهم وبينه حاجزاً كثيفًا . . إنه يؤدى إلى القول بأن الله غير خالق . ثم إن المعتزلة هاجمت فكرة المحرك الأول غير الجسماني ، والذي يحرك العالم لغاية ـــ وهذا لأنه معقول ومعشوق ــ إن هذه الفكرة تسلب عن المحرك الأول القدرة على الخلق وتقصر عمله على تحريك العالم ، وتنتهى إلى أنه كائن غير فعال ، بالرغم مما يدعيه أرسطو من فعله . . ونحنن نعلم أن أرسطو لا يصل إلى فكرة الحلق من لا شيء ، وتكاد تكون الفلسفات اليونانية ــ ممثلة في أرسطو وأفلاطون من قبل خاصة ــ لا تعرفها إطلاقًا . وعلى العموم لم يتجه المعتزلة الأولون نحو أرسطو بل هاجموه أشد هجوم وكتب بعضهم كتباً تناقض مذهبه .

غير أننا قد نجد بعض المشابهة بين فكرة التوحيد هذه عند المعتزلة وتلك عند أفلاطون . والسبب في هذا أن في أفلاطون نزعة روجية أو دينية تتلاءم مع المزاج الشرقي تلاؤماً كبيراً ، علاوة على أن أفلاطون نقل إلى العالم الإسلامي في صورته المسيحية ،، أو كما صوره آباء الكنائس المنتشرة في العالم الإسلامي . وقد بينت في بحث آخر أننا نجد بعض التشابه بين بعض تفسيرات أرسطو

<sup>(</sup>۱) ابن المرتفى : المنية ص ۷۱ .

الخاطئة للمذهب الأفلاطونى ، وبين المعتزلة أو بين المسلمين عامة : فقد ذهب أرسطو إلى القول بأن أفلاطون ينادى بحدوث العالم ، وقد عرف المسلمون هذا عن أرسطو ، فن المحتمل أن تكون هناك ثمة مشابهة . ولكن المعتزلة تقرر فى وضوح أن الله لم يبخلق العالم على مثال سابق ، والصائع عند أفلاطون قد صور العالم شبيها بذاته ، والزمان ، الذى كان وهو كائن وسيكون مع العالم ، هو شبيه بالجوهر الثالث للأبدية المتحركة ، فشمة فرق كبير بين أفلاطون والمعتزلة . إن المعتزلة موضها الحاص تجاه الذكر الأفلاطوني ولها أصالتها (١) .

وإذا خطونا نحو المنهج وجدنا أشد الحلاف بين منهج كل من أرسطو والمعتزلة : إن المعتزلة رفضت — كما رفض أهل السنة والجماعة — المنطق الأرسططاليسي ، ولم يتخذوه منهجاً لأبحاثهم . ولقد أورد ابن تيمية في كتابه الرد على المناطقة النصوص المتعددة التي تركها المعتزلة مهاجمين المنطق اليوناني ، وهي تثبت أنه كان لهم منطقهم الخاص المنبثق عن فكر إسلامي ، وأنهم شاركوا أهل السنة والجماعة في عدم أخذهم بالمنطق الأرسططاليسي .

أود أن أصل من هذا كله إلى أن جوهر العمل المعتزلى. لم يكن متأثراً بفلسفة اليونان . إن أبا الهذيل العلاف والنظام عرفا الفلسفة ودرساها ثم تابعهما فى هذا أجيال المعتزلة أيضاً ، ولا شك أنهم تأثروا تأثراً معيناً بأجزاء منها، ولكن من العبث أن نقرر أنهم أخذوا أصولم العامة من فلسفة اليونان .

• • •

إن النتيجة الحاسمة التى نصل إليها من بحثنا لهذا الأصل عند المعتزلة فى أننا أمام موقف عقلى يصدر عن العقل وحده . لم يقبل المعتزلة التصوير اليونانى لله ، لا فى صورته الأفلاطونية ولا فى صورته الأرسططاليسية . كما أنهم لم يقبلوا التصور التقليدى الإسلامى لفكرة الله . من ناحية عقلية بحتة ، لم يقبلوا فكرة المحرك الذى لا يتحرك ، ومن ناحية عقلية بحتة لم يقبلوا صورة الإله المجسم المشبه . . . وقد انتهوا إلى نظرية و العين الواحدة » . لقد كانت نظرية أكثر المجابية من النظرية اليسلامية السائدة حينداك . إيجابية من النظرية اليونانية فى الله ، وأكثر سلبية من النظرية الإسلامية السائدة حينداك . ولا شك أن الفيلسوف المشائى الإسلامي كان يعتبر و المعتزلى » مشبها ، بينها اعتبره و مفكر و الإسلام ، معطلا — أما نظرية المعتزلة فى العالم ، وهى نظرية فلسفية بحتة ، فإنها أيضاً لم تقنع الفيلسوف الإسلام الذى يأتى فى شيئية المعدوم نوعاً من و القدم » هل كان الفيلسوف المعتزلى يتوسط بين الفلسفة والدين ولكنه شيئية المعدوم نوعاً من و القدم » هل كان الفيلسوف المعتزلى يتوسط بين الفلسفة والدين ولكنه

 <sup>(</sup>١) الأصول الأفلاطونية - فيدون ، ص ٢٦١ ، ٣٦٢ .

على أية حال لم يقدم مذهبًا يرضى عنه الاثنان ، بل كان فى موقف البردد . ولكن البردد فى الأحكام هو روح الفلسفة .

إن المعتزلة ... بعد واصل وعمرو ... ومفكرى الإسلام من غير المعتزلة ناقشوا المسيحية وكتابات يحيى الدمشقى تثبت ذلك . كما أن تلميذ يحيى تيودور أبى قرة قد ناقش المسلمين . وقد كتب الأستاذ زهدى حسن جار الله فى بحثه الممتاز عن المعتزلة فصلا طويلا عن يحيى الدمشقى ، وحاول متابعاً لمكدونالد ودى بورا وغيرهما من مستشرقين ... أن يثبت صلات المعتزلة بيحيى وتلميذه (۱) . ولكنه غلا فى الأمر غلواً المديداً . كان المعتزلة رواد التوحيد . وكان يوحنا الدمشقى وتلميده ونصارى المنطقة كلها رواد التثايث . وبينها أراد الأولون التنزيه المطلق بقد عن كل مشابهة أو تحيز أو انتقال ، كان الآخرون يؤمنون بحلول الله فى المسيح وظهوره فيه .

ولقد لاحظ الأستاذ أحمد أمين بحق أن نشأة المعتزلة كانت نشأة إسلامية بحتة، وأنه ليس فيها أثر مسيحي على الإطلاق<sup>(٢)</sup> . ويذهب نيبرج في مقدمته المستفيضة لكتاب الانتصار – إلى أن المعتزلة إنما قامت للدفاع عن التنزيه تجاه الأفكار التجسيمية التي خرجت إلى الإسلام عن الثنوية ، وأن المناقشات الأولى بين المعتزلة وأعدائها إنما كانت بينهم وبين الفرس الثنوية فواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد يناظران بشار بن برد وصالح بن عبد القدوس ويطردانهما من مجالسهما ، وكذلك فعل عمرو بجرير بن حازم الأزدىالسمى في البصرة ، واستفاضت الأخبار عن أبى الهذيل العلاف في مناقشاته مع المجوس . . وكذلك فعل النظام ، وكتاب الانتصار فيبرج أن مناقشات النظام التي تركها لنا التاريخ مما يبطل ما ادعاه خصوم المعتزلة بأنهم إنما أرادوا الزندقة وهدم الإسلام ، والواقع أنهم كانوا ضد ذلك قطعيًّا . لقد كانوا أشد المسلمين دفاعًا عن الإسلام وحمية ضد مخالفيه في ذلك الزمان ويقرر نيبرج بأنه لم يكن في التاريخ أحد نجم نجاح النظام في إبطال كلام الثنوية والقضاء على مكانتهم في الشرق الأدنى ، ولم يفعل المعتزلة هذا عبثًا أو عن هوى و بل إنهم قاموا بأشد ما احتاج إليه الإسلام في ذلك العصر ، وهو الاستعانة بما استعانت به الأديان المحيطة به كلها من أسلوب متين وطريق فلسعى لإبراز ما كمن في الدين من القوى والفضائل، فاستغرق المعتزلة في الأبحاث العقلية والدقائق، ليظهر الإسلام في مظهر التحدي وأن يفوز بالجولة العقلية . وهذا كلام حق إلى حدما، فقد قام المعزلة بصوغ العقائد الإسلامية على طريقتهم العقلية – مقابلة للثنوية الآخلين بالتجسيم ، ثم ما لبثوا أن اشتبكوا مع كل الملل والنحل من حولهم ، و بخاصة اليهودية والمسيحية .

<sup>(</sup>۱) زهدی حسن جار الله ، ص ۲۳ – ۳۲ .

<sup>(</sup>٢) نيبرج : مقدمة الانتصار ص ٥٨ .

ولقد لِحَالِها إلى « رقيق الكلام ودقيقه » وغاصوا في كل جزئية فلسفية لكي يتفحصوها ويعرفوا دقائقها ، وفي كل ما فعلوا كانوا يصدرون عن جانب من جوانب الإسلام ، لا الإسلام كله الذي صدر عنه الأشاعرة فيا بعد . أما مشابهتهم للمسيحيين فهي مشابهة شكلية . . يقول نيبرج: « أقام المدافعون عن المسيحية في أول أمرها علم اللاهوت بمناظرتهم مع فلاسفة الوثنيين واختلاسهم أسلحتهم من أيديهم عند ذلك ، كذلك أوجدت المعتزلة كلام الإسلام وأسسته . ومعنى الكلام هو المكالمة والمناظرة والمجادلة »(١) فكما أقام هؤلاء أسس اللاهوت المسيحي ، أقام المعتزلة أسس اللاهوت الإسلامي أو علم الكلام . هذا هو رأى نيبرج – وهو رأى كما قلت ــ قريب من الصحة، أما الرأى الصحيح فهو أن أهل السنة والحماعة الأواثل قاموا بالحانب الأكبر في إقامة أسس اللاهوت الإسلامي أو « علم الكلام » وعاون المعنزلة بلا شك من جانبهم · في إقامته . . . وقفوا جميعًا أول الأمر تجاه الأديان والفلسفات التي هاجمت الإسلام ، ثم ما لبثول أن اشتبكوا الواحد مع الآخر ولكنهم جميعًا ــ أهل سنة وجماعة ومعتزلة ــ لم يتناسوا عملهم الأساسى : وهو الدفاع عن حومة الإسلام تجاه الثنوية والفلسفة اليونانية والمسيحية واليهودية ومن الحطأ الكبيرما يذهب إليه بعض المستشرقين ومن تابعهم من فراخهم من باحثين شرقيين من أن المعتزلة هم تلاميذ آباء الكنيسة في عقائدهم اللاهوتية : لقد رأينا من قبل كيف يهاجم ابن عباد المعتزلي عبدالله بن كلاب ويقول إنه في قوله بقدم القرآن يتابع النصاري في قولم بقدم المسيح . فهذا شيخ من شيوخ المعتزلة يتهم أعداءه باتباع النصارى ، فلا بد إذن أن يكون هو أشد نأياً وبعداً عن المسيحيين . ونرى الشهرستاني يقول : إن إثبات وجود الذات عند أبي الهذيل العلاف وأحوال أبى هاشم مأخوذ من النصارى (٢) وهذا يدل على أن مفكر أهل السنة والجماعة يتهم أعداءه من المعتزلة بالأخذ عن النصارى : إنه لا هذا ولا ذاك أخذ عن المسيحية . . إنهمًا ــ السنى والمعتزلي اجتهدا في النصوص وأدلى كل برأيه .

وترى أخيراً عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصفات توضع صورتها النهائية على يد أبى الحسن الأشعرى وتلامذته من بعده ، وتسود هذه العقيدة العالم الإسلامي حتى الآن .

وتتلخص هذه العقيدة في « أن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له ، وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له ، وواحد في أفعاله لا شريك له ، فلا قديم غير ذاته ولا قسيم له في أفعاله ، وعال وجود قديمين — وذلك هو التوحيد » . فالأشاعرة تتفق مع المعتزلة في وحدة الذات ، وهم جميعاً في هذه الوحدة يعارضون الثنوية والمسيحية ، ولكنهم يختلفون اختلافاً بيناً في الصفات ، فبينا ينكر المعتزلة الصفات الأزلية القديمة ، يثبتها أهل السنة والجماعة : فالله واحد في صفاته الأزلية ، لا نظير له ، أي أن له الصفات القديمة .

<sup>(</sup>١) الشهرستانى : الملل والنحل ، ج١ ص ٥٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) الشهرستاني : الملل والنحل ، ج١ ص ٥٥ .

ويشرح الإمام أبو الحسن الأشعرى هذه العقيدة محدثاً بها جمهرة المسلمين ، وذاك بعد أن جرب وقتاً طويلا عقائد المعتزلة في الصفات وعرف خباياها فيقول : « الإنسان إذا فكر في خلقته : من أى شيء ابتدأ وكيف دار في أطوار الخلق طوراً بعد طور ، حتى وصل إلى كمال الخلقة ولما عرف يقيناً أنه بذاته لم يكن ليدبر خلقته ، ويبلغه من درجة إلى درجة ، ويرقيه من نقص إلى كمال ، عرف بالضرورة أن له صانعاً قادراً عالماً مريداً إذ لا يتصور صدور هذه الأفعال المحكمة من طبع لظهور آثار الاختيار في الفطرة ، وتبيين آثار الأحكام والإتقان في الخلقة ، فله صفات دلت أفعاله عليها لا يمكن جحدها ، وكما دلت الأفعال على كونه عالماً قادراً مريداً ، دلت على العلم والقدرة ، لأن وجه الدلالة لا يختلف شامداً وغائباً هذا :

بهذا يفتتح الإمام الأشعرى العودة إلى حظيرة الحق . . عقيدة أهل السنة والجماعة . . فيشرح بدء الحياة وتطورها فى نطاق النوع ، حتى تصل إلى منتهاها من كمال نوعى ، فيدرك أنه بذاته المتطورة التى تحس أن وصولها إلى مرحلة الكمال ، دليل على ما يعتريها من نقص ، وأنه لا بد من وجود من هو أكمل من هذه الذات كان له هو تدبير هذا الكمال ، ونقل هذه الذات من حال إلى حال ، فتوصل بالضرورة إلى أن له صانعًا قادراً عالماً مريداً .

و يمضى الإمام الأشعرى فيقول: « ولا معنى للعالم حقيقة إلا أنه ذو علم ، ولا للقادر إلا أنه ذو قدرة ، ولا للمريد إلا أنه ذو إرادة ، فيحصل بالعلم الإحكام والإتقان ، ويحصل بالقدرة الوقوع والحدوث .. ويحصل بالإرادة التخصيص بوقت دون وقت ، وقدر دون قدر ، وشكل دون شكل ، وهذه الصفات لن يتصور أن توصف بها الذات ، إلا وأن تكون الذات حيا بحياة (٢) وهنا يتجه الأشعرى إلى إثبات الصفات ، إذ لا بد من أن نقرر للعالم عاماً وللقادر قدرة . . هذا ما يثبته العقل السليم ، لا السمع فقط الذي أثبت له العلم والقدرة والإرادة . . . إلخ .

ويتجه الإمام الكبير إلى المعتزلة ملزماً فيقول: وإنكم وافقتمونا إذ قام الدليل على كونه عالماً قادراً ه والمعتزلة كما تعلم لا تختلف فى كونه عالماً قادراً ولكنها تقول إنه عالم بذاته قادر بذاته و يمضى قائلا و فلا يخلو إما أن يكون المفهومان من الصفتين واحداً أو زائداً ، فإن كان واحداً ، فيجب أن يعلم بقادريته ويقدر بعالميته ، ويكون من علم الذات مطلقاً ، علم كونه عالماً قادراً ، وليس الأمر كذلك ، فعرف أن الاعتبارين مختلفان . فلا يخلو إما أن يرجع الاختلاف إلى مجرد النظر أو إلى الحال أو إلى الصفة : وبطل رجوعه إلى النظر المجرد ؛ فإن العقل يقضى باختلاف مفهومين معقولين لو قدر عدم الألفاظ رأساً ما ارتاب فما يصوره . وبطل رجوعه إلى الحال ، فإن إثبات صفة لا توصف بالوجود ولا بالعدم إثبات

<sup>(</sup>۱) الأشعرى : مقالات ، ج ۱ ص ۱۲۷ ، ۱۲۸ .

<sup>·</sup> ١٢٨ عنس المصدر : ج ١ ص ١٢٨ .

واسطة بين الوجود والعدم والإثبات والنفى ، والإمام الأشعرى هنا يرى أن اعتبار الصفة هى الذات ، مع الاعتراف بأن الصفات متعددة سيؤدى إلى تناقض فى الذات ، فإذا علم فيعلم بالذات التي هي علم وقدرة وإرادة إلخ . . . أما إذا كان الأمر لا يعدو ألفاظاً تطاق ، فكان من الأونى ألا تطلق على الله ألفاظ الصفات ، فلا يريد الشارع منا الارتياب والشك . أما القول بالأحوال ، وهي أحوال أبي هاشم ، (وهي صفات وراء الذات لا موجودة ولا معدومة) فهو إثبات واسطة بين النقيضين ، فالنتيجة التي لا محيص عنها هي : «أن الله تعالى عالم بعلم ، قادر بقدرة حي بحياة مريد بإرادة ، متكلم بكلام ، سميع بسمع ، بصير ببصر . . وهذه صفات أزلية قائمة بذاته لا يقال هي هو ولا هي غيره » (١) .

ويفسرها الإمام الإسفراييني بقوله 1 لا يجوز فيا ذكرناه من صفات القديم سبحانه أن يقال : إنها هي هو أو غيره ، ولا هي غيره ، ولا أنها موافقة أو مخالفة ، ولا أنها تباينه أو تلازمه ، أو تصل به أو تنفصل عنه أو تشبهه أو لا تشبهه ، ولكن يجب أن يقال : إنها صفات له موجودة به ، قائمة بذاته مختصة به ، ذلك لأن القول بأنها هي هو سيؤدى إلى إنكار الصفة وتعطيلها ، أي إنكار لوصفه بها ، والقول بأنها غيره سيؤدى إلى وجود غيرين . . . وبجوز وجود غير مع عدم الآخر ، فصفات الله إذن : لا هي هو ولا هي غيره (٢) .

و بهذا حل الأشاعرة مشكلة الصفات حلها النهائي في العالم الإسلامي .

### الأصل الثاني: العدل

#### جبرية الله وحرية الإنسان

ودعى المعتزلة أيضًا بأهل العدل والعدلية ، فما هو المقصود بالعدل عند المعتزلة ؟ يبدو أن أهل السنة والجماعة حددوا العدل الإلهى قبل أن يفعل المعتزلة وقد رأينا من قبل كيف أرجع القدريون الأولون كل عمل إلى الإنسان حتى يفسر ظهور القبيح من الإنسان فقط ، وأرادوا بهذا إنقاذ العدل الإلهى ، أو طبيعة الله العادلة ذات الشكل الواحد فالعادل لا يجبر الإنسان على فعل ثم يحاسبه على فعله ، وزادوا أن هذا ظلم ، والله عادل بحت . ولكن ينبغى أن نلاحظ أن أهل السنة والجماعة لا يعتبرون الله ظالماً لأنه هو الفاعل على الحقيقة في نهاية الأمر هو المالك على الحقيقة في نهاية الأمر هو المالك على الحقيقة و إن الله عدل في أفعاله بمعنى أنه متصرف في ملكه , يفعل ما يشاء ويمكم

<sup>(</sup>١) نفس المسدر: ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الإسفراييني: التبصير، ص ١٠١، ١٠١.

ما يريد ، فالعدل وضع الشيء موضعه ، وهو التصرف في الملك على مقتضي المشيئة والعلم ، والظلم ضده ، فلا يتصور منه جور فى الحكم وظلم فى التصرف ، (١) . أما المعتزلة فيرون أن العدل وهو ما يقتضيه العقل من الحكمة وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة » ويحدده القاضي عبد الجبار : « إنه تعالى عدل ، المراد به أن أفعاله كلها حسنة ، وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه ، (٢) والفرق بين كل منهما واضح ، فبيمًا يرى أهل السنة والجماعة أن الله وحده الفاعل على الحقيقة ، وأن كل ما يصدر في الكون من فعل إنما هو منه ، وهو في هذا يتصرف في ملكه على مقتضى مشيئته وعلمه ، وأن المشيئة قديمة والعلم قديم ، وكل شيء فقد شاءه وعلمه وقضاه وأراده ، فلا ظلم هنا ولا جور . . يرى أهل العدل ، ما يصدر عن الله فعل واحد ، وهو صواب ومصلحة وخير فقط ١ إن الله لا يحب الفساد ولا يخلق أفعال العباد(٣)، أما غير ذلك فلا يصدر عنه . وهنا تتكشف لنا العلة الحقيقية لقول المعتزلة بالعدل : إنه فرع من نظريتهم في التوحيد ، فقد نفوا عن الله الصفات لتنزيهه عن مشابهة المخلوق . . . وهم ينزهونه عن الظلم حتى لا يشابه المخلوق أيضًا في صدور الظلم عنه . ولكن نلحظ أنهم في باب التوحيد سلبوا منه الصفات ، حتى يكون منفرداً في ذاتيته ، وهنا سلبوا منه الفعل حتى يكون منفرداً بخيريته فأصبح الله سلوباً بحتة . ولئن كان المعتزلة قد أصابوا - ظاهريًّا - جانبًا من النجاح في إثبات التوحيد بإنكار الصفة ، فقد مزقوا التوحيد حقيًّا بإثبات العدل وحده ، إن الله ... في باب العدل ... غير واحد في فعله، بل يشاركه الإنسان في الفعل . وسنرى الأشاعرة ... ــ بعد ــ يعلنون أن المعتزلة مهدوا الطريق للتثنية بإيجاد خالقين للأفعال : الله فاعل الخير ، والإنسان فاعل الشر . . ولم يقصد المعتزلة هذا إطلاقاً ولكن سياق المذهب سيؤدى إليه ؟ ونعود إلى النصوص المعتزلية نفسها لتشرح لنا المذهب على صورة أوسع . وردود أهل السنة عليها . فأما القاضي عبد الجبار فيقول : ﴿ أَجِمِعَتِ المُعْتَرَلَةُ عَلَى أَنْ لَلْعَالُمُ مُحَدِّثًا قَلْدِيمًا حيًّا لا لمعان، ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، عينًا واحداً لا يدرك بحاسة، عدلا حكيما، لا يفعل القبيح ولا يريده (٤) . والقسم الأول من النص هو في باب التوحيد ، ولكنه وضع بحيث يتصل بالعدل ، فهو عين واحدة ، والعين الواحدة لا يصدر عنها إلا فعل واحد ، العدل لا الظلم ، والحكمة ، أي إصابة الرأى لا الحمق ، ولا يفعل القبيح وإنما يفعل الحسن ، والتوحيد هنا ليس مطلقًا ، فالتوحيد الحق أن يكون الله واحداً في ذاته وواحداً في أفعاله .

<sup>(</sup>۱) الشهرستانى : ج ۱ ص ۵۹ .

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الحبار: شرح الأصول ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) الكدى : مقالات ص ٦٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) القاضي عبد الجبار: المنية ص ٦ .

بل إن القاضى عبد الجبار في شرح الأصول يذهب إلى « أن الله تعالى عالم بقبح القبيح ، وأنه مستغن عنه ، وعالم باستغنائه عنه ، وأن من هذه حاله لا يختار القبيح بوجه من الوجوه فاقه إذن ... في رأى المعتزلة ... غير مختار . و لا يخلق أفعال العباد ، بل يفعلون ما أمروا به ونهوا عنه بالقدوة التي جعلها الله لهم وركبها فيهم، وأنه لم يأمر إلا بما أراد ، ولم ينه إلا عما كره ، وأنه ولي كل حسنة أمر بها ، برىء من كل سيئة نهى عنها ، لم يكلفهم مالا يطيقونه ، ولا أراد منهم مالا يقدرون عليه ، وإن أحداً لا يقدر على قبض ولا بسط إلا بقدرة الله التي أعطاهم إياها ، وهو المالك لها دونهم ، يفنيها إذا شاء ويبقيها إذا شاء ، وأو شاء لجبر الحلق على طاعته ، ولنعهم اضطراريًّا عن معصيته ، ولكان على ذلك قادراً ، على أنه لا يفعل ، إلا إذا كان في ذلك وفع للمحنة و إزالة للبلوي (١) . يتبين لنا فكرة المعتزلة وهي اقتضاء العدل الإلهي للأشياء على سبيل الحكمة ، والحكمة أن يخلو ملك الله من الشرور والآفات . ولكن هذه الشرور والآفات موجودة والفساد موجود ، إذن كيف نفسر حدوثها ما دام الله نفسه لم يوجدها ؟ يذهب المعتزلة إلى أن الله لم يخلقها و إن العبد قادر خالق لأفعاله ، خيرها وشرها ، مستحق على ما يفعله ثواباً أو عقاباً في الدار الآخرة ، والله منزه عن أن يضاف إليه شر وظلم ، وفعل هو كفر ومعصية « لأنه لو خلق الظلم كان ظالمًا ، كما لو خلق العدل كان عادلا ، . إن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والحير ، ويجب - من حيث الحكمة - رعاية مصالح العباد(٢) . فالله أوجد فقط القدرة في الإنسان ، وهي الطاقة التي تنتج الأفعال الإنسانية . أو ما يسمى بالاستطاعة ، والاستطاعة قدرة لهما على الفعل سابقة عليه . إذن فالاستطاعة أو القدرة الإنسانية هي التي تعمل . . وهي قدرة عامة ، أما القدرة الإلهية فهي قدرة خاصة لا تؤثر في القبح والشرور ، لأن صدور هذه عنه : إما سفه – إن كان عالماً بها ، وإما جهل ــ إن لم يكن عالماً بها وكلا الاثنين على الله محال : إن عمل الإنسان في نفسه هو حركة أو سكون ، طاعة أو عصيان ، وكل هذه الاعتبارات تعرض للفعل الإنساني والله منزه عن هذه الاعتبارات<sup>(٣)</sup>.

ولقد مضى المعتزلة ... فى جرأة وقوة نادرتين ... يعلنون أن قدرة الله وإرادته لا تؤثر على قدرة العبد وإرادته ، لأن من المحال اجتماع مؤثرين على أثر واحد لو أراده معاً . إن الشيء المراد يتحقق إذا ما وجدت دواعيه ، وينتنى أى يبتى معدوماً إذا ما انتفت . فإذا كانت إرادة الإنسان جزءاً من إرادة الله أو هى ، وأراد الله شيئاً ولم يرده الإنسان . . وجد الشيء وتحقق لأن الداعى

<sup>(</sup>١) القاضى : شرح الأصول ص ٣٠١ ، ٣٠٢

<sup>(</sup>۲) المسعودي : مروج ج ۳ ص ۱۵۳ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستانى : الملل والنحل ، ج١ ص ٩ .

إلى وجوده قد وجد ، ولا يمكن أن يوجد الشيء أيضًا ، لانتفاء الداعى إلى وجوده ، وهي إرادة الإنسان . . هنا تمانع ، ولذا سمى هذا البرهان ببرهان البّانع .

ومن المؤكد أن نظرة المعتزلة فيها سمو بالإرادة الإنسانية فوق كل اعتبار وأنهم قدسوا الإنسان ووضعوه في أسمى المراتب : إنه القادر المختار ، يفعل الخير والشر والحق والباطل! ولكنهم أنقصوا حقًّا من قدرة الله ، فجعلوه عاجزاً عن نوع من الأفعال ، إن لم يكن أكثر الأفعال في هذا الكون . وهو أعمال الشر . لقد صحوا بقدرة الله لتأكيد عدالته ، فكان للإله عندهم مقام صغير في هذا الكون ولكن هل هذا هو الحق الذي يعرفه الإنسان بتجربته الحاصة ؟ هل يسير الإنسان في الطريق الوجودي حرًّا مختاراً هل أتى الإنسان إلى هذه الدنيا مختاراً ، وهل يذهب منها مختاراً ؟ في البدء أتى جبراً وفي النهاية ذهب جبراً وهو يدعى الحرية فيما بين البدء والنهاية ! ! ! إنه معلول لعلة - تبعاً للتصور الميتافيزيتي - ولا ينكر المعتزلة هذا . ومن هنا نمضى قدمًا : هو معلوم لعالم ومقدور لقادر ومراد لمريد . إلخ . إن حياة الكاثن الحي تتجه نحو غاية معينة ، وهذه الغاية تتحقق مهما أقيمت عقبات دونها ، وكذلك أفعاله ج وقد وقف أهل السنة والجماعة موقف الإنكار المطلق لهذا الأصل من أصول المعتزلة ، ورأوا تغالى المعتزلة حين وسعوا في شمول القدرة الإنسانية وضيقوا من قدرة الله ، فهاجموهم أشد هجوم ، وعابوا عليهم بشدة أ قولم إن أفعال العباد مخلوقة لم ، إذ أن هذا سيؤدى في نظر أعدائهم « إلى كل واحد منهم - أى من العباد ، ومن جملة الحيوانات - كالبقعة والبعوض ، والنحلة ، والدودة ، والسمكة ــ خالق . خلق أفعاله ، وليس الله خالقًا لأفعالهم ، ولا قادرًا على شيء من أعمالهم ، وأنه قط لا يقدر على شيء مما تفعله الحيوانات كلها ، فأثبتوا خالقين لا يحصون ولا يحصر ون (١) أي أن وجود قدرة الإنسان بجانب قدرة الله يعني تعدد الفاعلين والفاعل واحد ... و إن أفعال الحيوانات خارجة عن قدرة الله تعالى . ولم يوجبوا تخصيصًا في وصف كونه قادرًا ، إنهم مهدوا بذلك طريق القول بالتثنية » . أى أنه إذا كانت أفعال الحق والحير تصدر من الله ، وأفعال الشرور والباطل والآفات تصدر من الإنسان ، فقد تثني الحالق ، أي أصبح هناك خالقان تنسب إليهما القدرتان المختلفتان.

أما أهل السنة الأشاعرة — فقد ذهبوا إلى أنه لا خالق للأفعال إلا الله وأنه قدر كل شيء فبل وقوعه ، وهذه القدرة أو الإرادة الإلهية يقترن بها فعل الإنسان ، وهنا يقدم لنا أهل السنة والجماعة مذهبهم الذي يدين به جمهرة المسلمين ، وهو مذهب الكسب — أى أن الأفعال مخلوقة من الله مكسوبة من العبد — وقد أنتجت هذه النظرية أبحاثًا لطيفة في القضاء المعلق ، والقضاء المعلق ،

<sup>(</sup>١) الإسفراييني : التبصير في الدين : ص ٤٨ .

وقد ذهب الأستاذ نللينو ، وفون كرامر ، وبكر ، إلى أن المعتزلة قد تأثروا فى تكوين فكرتهم عن حرية الإنسان واختياره بآباء الكنيسة ، ولكن عن طريق غير مباشر ، إذ أن هذه المسألة بالذات قد أخلت حيزاً من أفكار الآباء وبحثت فى مجامعهم قبل أن يدخل المسلمون بلاد الروم . ولكن هذا خطأ : فالمسيحية تنادى و بالجبر » فى أصلها الأول ، وجوهر المسيحية هو التشبه بالله والاستغراق فيه ، والإنسان فى هذا مسلوب الاختيار ولكن نشأ البحث فى الجبر والقدر بعد ذلك ، حين دخلت الفلسفة اليونانية عقائد المسيحية ، وعرف المحامون عن الدين كيفية استخدام العقل فى النصوص وخاضوا فى الجبر والاختيار . فإذا كانت المعتزلة قد تأثرت بأثر خارجى ، فهو الأثر الفلسنى ، إذا كان قد وصل إليهم . ولكن من المرجح أيضاً أن طبيعة البحث الفلسنى فى أمور الدين هى ما دفعت المسلمين إلى خوض المشكلة .

العدل: إن موقف الفيلسوف المعتزلى من العدل إنما يستند أيضًا على موقف عقلى أو عقلانى بحت . إنه أعلن فى هذا الأصل و حرية الإنسان ، ولم يأبه أبداً بتصوير الله فى تمام القدرة أهم المعتزلة المشكلة الأخلاقية ، حرية الإنسان عنده وقدرته فوق حرية الله وقدرته . إنه أقام العدل الإلمى حلى نظرية ميتافيزيقية وفيزيقية أما الأولى – فهو كون الله و عادلا ، لأنه عين واحدة وشكل واحد ، ولا يصدر عن الشكل إلا ما يشاكله . أما الثانية ب الفيزيقية – فهى نظرية فى التعليل إن المعلول معلول لعلة واحدة فالأعمال الإنسانية معلولة لعلة هو الإنسان ، ولا علة أخرى لها . إن عالم الإنسان هو عالم الإنسان ، بينما فعل الله ومعلوله هو الطبيعة ، فالله علة الطبيعة ، فالله على مكان قدرته . فالله عنا أمام العالم الأكبر ولا العالم الأصغر . وإنما نحن هنا – وخلال نظر عقلى – أمام موجودين – يختلف كل منهما عن الآخر – كل منهما مستطيع ولكن فى نطاقه وحيزه .

## الأصل الثالث الوعد والوعيد : الموقف العقلاني ومسئولية العقل

وقد سمى المعتزلة أيضاً بالوعدية وبالوعيدية وبحدد القاضى عبد الجبار كلا من الوعد والوعيد: أما الوعد فهو كل خير يتضمن إيصال نفع إلى غيره أو دفع ضرر عنه فى المستقبل ، ولا فرق بين أن يكون حسناً مستحقاً ، وبين ألا يكون كذلك : ألا ترى أنه كما يقال وعدهم بالتفضل ، مع أنه غير مستحق (١) ؟ وأما الوعيد فهو كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار : شرح الأصول ، ص ١٢٤ – ١٣٦ .

أو تفويت نفع عنه فى المستقبل ، ولا فرق بين أن يكون حسناً مستحقاً ، وبين ألا يكون كذلك، ألا ترى أنه كما يقال إن الله تعالى توعد العصاة بالعقاب قد يقال توعد السلطان الغير بإتلاف نفسه وهتك حرمه ونهب أمواله ، مع أنه لا يستحق ولا يحسن ؟ وينتهى القاضى عبد الجبار إلى أنه تعالى وعد المطيعين بالثواب ، وتوعد العصاة بالعقاب ، وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة ولا يجوز عليه الحلف والكذب .

ويفسر الشهرستانى مذهب المعتزلة فى الوعد والوعيد بأنهم يرون: أن المؤون إذا خوج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض . . والتفضل معنى آخر وراء الثواب ، وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود فى النار ، ولكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار (١) ، أما المسعودى فيشرحه كالآتى : وأما القول بالوعيد ــ وهو الأصل الثالث فهو أن الله لا يغفر لمرتكى الكبائر إلا بالتوبة وأنه الصادق فى وعده ووعيده ولا مبدل لكلماته (١).

أما أهل السنة والحماعة فقالوا بأن كلام الله الأزلى قد وعد على ما أمر ، وأوعد على مانهى ، فكل من نجا واستوجب الثواب فبوعده ، وكل من هلك واستوجب العقاب فبوعيده ، فلا يجب عليه شيء من قضية العقل ، (٣)

نرى أن بين التصورين خلافاً كبيراً : إن الله عند أهل السنة والجماعة يثيب من يثيب ، ويعاقب من يعاقب من يعاقب طبقاً لكلامه الأزلى ، هنا تنعدم القدرة الإنسانية ذائبة فى قدرة الله ولا تبقى إلا القدرة الإلهية التى قدرت فى الأزل الثواب والعقاب ، ولم تدع أدنى مجال لتصريف العقل للأمور ، والعقل قاصر عن أن يصل إلى الكنة . بينا ينصب العقاب والثواب عند المعتزلة على أفعال الإنسان التى يقتضيها العقل على سياقه ، وإذا كان العقل هو الذى يقتضيى الفعل ، فهو إذن القوة المميزة بين الخير والشر : «أحوال المعرفة ، وشكر النعمة واجب قبل ورود السمع ، والحسن والقبيح يجب معرفتهما بالعقل ، واعتناق الحسن واجتناب القبح واجب كذلك . وورود التكاليف ألطاف بله أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبياء ليهلك من هلك عن بينة ، ويميا من حى عن بينة » (ع) — وهنا يقدم لنا المعتزلة نظرية اللطف الإلمي ، وهي نظرية شغلت المعتزلة كثيراً ، وأفرد لها القاضي عبد الجبار جزءاً كاملا من كتابه المغنى وتكاد تشبه العناية الإلهية التي لا تجيز وأفرد لها القاضي عبد الجبار جزءاً كاملا من كتابه المغنى وتكاد تشبه العناية الإلهية التي لا تجيز العقاب بدون دعوة الرسل فتتابع الرسل والأنبياء لإثبات ما وصل إليه العقل من حسن وقبح فى المقاب وليس للسمع من أهمية سوى أنه تأكيد للعقل فى أحكامه . « المعارف كلها معقولة الأشياء وليس للسمع من أهمية سوى أنه تأكيد للعقل فى أحكامه . « المعارف كلها معقولة الأشياء وليس للسمع من أهمية سوى أنه تأكيد للعقل فى أحكامه . « المعارف كلها معقولة الأشياء وليس للسمع من أهمية سوى أنه تأكيد للعقل فى أحكامه . « المعارف كلها معقولة المتحدد المعترب والمتحدد المتحدد المعترب والمتحدد المتحدد المتحدد المعترب والشياء وليس السمع من أهمية سوى أنه تأكيد للعقل فى أحكامه . « المعارف كلها معقولة المتحدد المت

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل . ج ١ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۲) المسمودي : مروج ج٣ ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل ج ١ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الشهرستاني : الملل وَالنحل ج ١ ص ٥٦ .

بالعقل واجبة بنظر العقل ، وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع ، والحسن والقبح صفتان ذاتيتان المحسن والقبيع ه (١) والعقل هو الذي يتوصل إلى ما في الأشياء من حسن اوقبح ، ولم يكن الحسن والقبح بجعل جاعل إطلاقا والمعتزلة تربط بين هذا الأصل والأصل السابق ، إذ ينبثق عن عدالة الله وعده ووعيده ، طبقاً لتصرف العقل الإنساني ، أي أن هذا الأصل فرع عن حرية الإنسان ، لم يقبل أهل السنة هذا ، بل ضيقوا عمل العقل في نطاق الواجبات ونسبوا له المعانى فحسب و الواجبات كالها بالسمع ، والمعارف كلها بالعقل ، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ، ولا يقبح ، ولا يوجب ، والسمع لا يعرف ، أي لا يوجد المعرفة — بل يوجب » (٢) .

نستطيع أن نتبين من هذا ، الخلاف الشديد بين الطائفتين. ، ومقدار ما أظهره المعتزلة على العالم الإسلامى من جرأة عنيفة . حين نادوا بأن القدرة الإنسانية مستقلة عن كل قدرة إلهية أخرى ، أو غير إلهية ، والعقل الإنساني يتوصل إلى ما فى الأشياء من صلاح أو فساد بطبيعته الذاتية ولا سلطان لغيره عليه ، إذا سلمنا بهذه النتائج كان الثواب والعقاب تابعين لما تنتجه للقدرة الإنسانية ، أو العقل الإنساني أو كلاهما معاً - إذا كانا شيئًا واحداً - من أعمال وأفعال ، أى أن ما يناله الإنسان يناله باستحقاق منه ، إن أسمى المنازل منزلة الاستحقاق (٣). غين هنا أمام مذهب عام مطرد ومنسجم مع أصول المعتزلة : الله وحده فى ذاته و عادل سم بمعنى أنه ترك الكون للإنسان وهو يشاهد فقط . و للإنسان وحده المستولية الأنحلاقية ولا شأن لله بها . . والحرية الإنسانية والعقلانية الإنسانية هما أقدس ما دافع عنه المعتزلة .

# الأصل الرابع المنزلة بين المنزلة بين المنزلةبين المنزلتين : تقويم الإيمان

هذا الأصل الذى يعتبره كثيرون من المؤرخين نقطة البدء فى تكوين المعتزلة وقد سمى المعتزلة بالمعتزلة بالمعتزلة بالمعتزلة بالمعتزلة بالمعتزلة بالمعتزلة بالمعتزلة بالمعتزلة بالمعتزلة المعتزلة المعتركة المعتزلة المعتركة المعتزلة المعتركة المعت

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المدر نفس الصحيفة.

<sup>(</sup>٣) الإسفراييني : التبصير ص ٣٩.

<sup>﴿ ﴿</sup> إِنَّ أَبُو طَالَبِ المُكَى : قَرْتَ القَلُوبِ جِ ١ صَ ١٨٤ .

ورسوله وبكتابه ـــ وبما جاء به ـــ رسوله و إن لم يعملوا به ... فاعتزلت المعنزلة جميع ما اختلف منه هؤلاء . . . ويذهب البلخي أن اسم الاعتزال ازم لما ثبت من ذلك ــ وأنه قد صار سمة لأهل التوحيد والعدل » (١١) ، ويتلخص هذا الأصل في أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً ولكنه في منزلة بين المنزلتين ، ويحدده القاضي عبد الجبار بأن المنزلة بين المنزلتين لغة إنما تستعمل في شيء بين شيئين منجذب إلى كل واحد منهما بشبه ، أما في اصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن لصاحب الكبيرة اسما بين الاسمين وحكمًا بين الحكمين (٢) . وهذه المسألة تلقب بمسألة الأسماء والأحكام . أما المسعودي فيرى : « وأما القول بالمنزلة بين المنزلتين وهو الأصل الرابع \_ فهو أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولا كافر ، بل يسمى فاسقًا على حسب ما ورد في التوقيف بتسميته وأجمع أهل الصلاة على فسوقه ، وبهذا الباب سميت المعتزلة وهو الاعتزال ، وهو الموصوف بالأسماء والأحكام على ما تقدم من الوعيد من الفاسق من الحلود في النار (٣) ويقول الإسفراييني . إنهم يذهبون إلى : إن حال الفاسق الملي منزلة بين المنزلتين ، لا هو مؤمن ولا كافر ، وإن هو خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون مخلداً في النار ولا يجوز لله تعالى أن يغفر له أو يرحمه . أي أن مرتكب الكبيرة لكونه يشبه المؤمن في عقده ولا يشبهه في عمله ، ويشبه الكافر في عمله ولا يشبهه في عقده .. أصبح وسطاً بين الاثنين ، أي وسطاً بين النقيضين ، وتبعًا لهذا يكون عذابه أقل من عذاب الكافر » (٤) . ويقول أبوطالب المكي إن المعتزلة هربوا من طريق المرجئة : إن الموحدين لا يدخلون النار ، فحققوا الوعيد على الموحدين وخلدوا الفاسقين في النار فجاوزوا حد المرجئة أو زادوا عليهم ، كما جاوزت المرجئة طريق أهل السنة وقصرت

ونلحظ هنا أن الإسفراييني يحاول إلزام المعتزلة بخروجهم على القانون العقلى وهو قانون عدم التناقض . وقد أخذت هذه المشكلة أهمية كبيرة فى العالم الإسلامي لا تدانيها أى مشكلة أخرى . . ذلك أن البحث حول تحديدات هذه الكلمات : المؤمن ، والفاسق ، والكافر – وهي اليي أثارت حولها النزاع بين طوائف الإسلام الأولى وفرقهم – أدى إلى نتائج عملية عميقة ، فقد اعتبر الخوارج أصحاب الكبائر كافرين ، واعتبرهم أهل السنة مؤمنين فاسقين ، ثم أتى المعتزلة فاعتبروا الفاسق فى منزلة بين المزلتين .

<sup>(</sup>١) الكعبي البلخي : مقالات ص ١١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) القاضي عبد الحبار : شرح الأصول ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) المسعودى : مروج الذهب ، ج ٣ ص ١٥٤ .

<sup>( ؛ )</sup> الإسفراييني : التبصير ، ص ٢ ؛ .

<sup>(</sup>ه) أبوطالب المكمى : قوت القلوب ج ١ ص ٤٨٤ .

كل نظرة من تلك النظرات يقابلها فى نطاق المعاملات قواعد وأصول خاصة تحدد تلك المعاملات ، وتؤدى إلى كثير من أنواع التحريم والتحليل أما عند المعتزلة فقد بدأوا بأسلو بهم العقلى ومنهجهم الفكرى الدقيق يحددون معانى الإيمان ، وترى هذا عند شيخهم الأول واصل ابن عطاء ثم من اتبعه من المفكرين .

## الأصلُ النَّقَامس: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المسئولية السياسية

وهذا المبدأ أمر أخلاق عملي وسياسي الآن عينه ، وتفسير القاضي عبد الجبار له يبين جانبه الأخلاق ، إنه يعرف الأمر بأنه القول القائل لمن هو دونه في الرتبة افعل . والنهي هو قول القائل لمن هو دونه لا تفعل. وأما المعروف: فهو كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه ، ولهذا لايقال في أفعال الله القديم تعالى معروف لما لم يعرف حسنه ولادل عليه . وأما المنكر فهو كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه، ولو وقع من الله تعالى القبح لا يقال إنه منكر لما لم يعرف قبحه ولا دل عليه (١) وهو أمر يكاد يكون مسلماً به عند أغلب الطوائف والفرق الإسلامية ، وملخصه أمر المسلمين وتكليفهم بالجهاد في سبيل الله ، وإقامة أحكامه على كل من خالفه فى أوامره ونواهيه ، سواء أكان كافراً أم مسلماً ، (٧) . ويصوره الأشعري كما يأتى : ﴿ أجمعت المعتزلة ، إلا الأصم ، على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والقدرة باللسان واليد والسيف كيف قدروا على ذلك ٣٠٪ . ويصوره المسعودى كما يأتى : ﴿ وَأَمَا القُولُ بُوجُوبِ الْأَمْرِ بالمعروف والنبي عن المنكر ، وهو الأصل الخامس . فهو أن ما ذكر على سائر المؤمنين واجب على حسب استطاعتهم في ذلك بالسيف فما دونه ، وإن كان كالجهاد، ولا فرق بين مجاهدة الكافر والفاسق (٤) . ولم يتحقق تطبيق هذا الأصل عند المعتزلة . بل طبقة الزيود فقط . وللملك وسم أهل السنة والجماعة المعتزلة بأنهم مخانيث الخوارج، تلك هي الأصول الحمسة للمعتزلة، تكون كما قلت مذهباً متناسقاً مترابطاً ، ويتصل كل واحد منها بالأخرى : التوحيد كان أساسها ، وأقم العدل على التوحيد، ومن العدل انبثق أصل الوعد والوعيد، وتفرعت من تلك الأصول الثلاثة المسائل وكثرت الجزئيات . واختلفت المعتزلة فيما بينهم ، كما اختلفوا مع غيرهم من الفرق وتضخمت المسائل ، وتعمقت الحركة الكلامية .. وسنعرض الآن لصورة من كبار مشيختهم ، حين وقفوا يدلون بآرائهم الفلسفية ويخوضون أجزاء الفلسفة كلها .

<sup>(</sup>١) عبد الجبار: شرح الأصول ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) الحياط : الانتصار ص ١٢٦ وانظر أيضاً المعمودي ج ٣ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) الأشعرى: مقالات الإسلاميين ج ١ ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) المسعودي مروج ٩ ، ج ٣ ص ١٥٤ .

وينبغى قبل أن نختم هذا الفصل أن نشير إلى أن هؤلاء المعتزلة ، رواد الحرية الإنسانية ، كانوا أشد الناس فى فترة ازدهارهم وقوتهم - قسوة على الحرية الإنسانية .. أذاقوا أعداءهم الويلات، وسقط أحمد بن نصر الخزاعى شهيداً ينكر فكرة خلق القرآن ، وأذاقوا إمام الحديث الكبير أحمد بن حنبل صنوف العذاب حتى يعلن « خلق القرآن » . . وشيخ فلسفة السنة قابض على كتاب الله ، لا يتزحزح قيد أنملة ، معلنا للأجيال من بعده - تحت صنوف العذاب ، وسطوة الحليفة الطاغى ، وبشع الجلاد بسيفه ونطعه - أن القرآن غير مخلوق . وحين أنى الإمام أبو الحسن الأشعرى بدأ عقيدته بأنه يتابع الإمام أحمد بن حنبل فى كل آرائه .

وقد حفظت عقيدة أهل السنة ــ عقيدة الأشاعرة ــ على مدى الأجيال حتى برث الله الأرض ومن عليها .

#### ملاحظات نقدية عن الأصول الخمسة :

إن الأصول الحمسة المتطورة – أى فى الصور النهائية لها – كما صورها الأشعرى والقاضى عبدالجبار وغيرهما من مفكرين – إنما هى مذهب فلسنى متكامل – يقدم لنا العناصر الفلسفية لفكرين مسلمين. الميتافيزيقا تحتوى الأصل الأول كله – وهو التوحيد – وأجزاء من الأصل الثانى – وهو العدل – يبحث الأصلان فى ذات الله – وصفاته – ينبثق من هذين الأصلين الثانى بيتافيزيقا تامة – فإذا انتقلنا إلى الجزء الثانى من أجزاء الفلسفة – وهو الفيزيقا – فإننا نراها واضحة فى أبحاث متعلقة بالأصل الأول – التوحيد عن مادة العالم وخلقه وشيئية المعدوم ، ومن هذا الأصل الأول – انبثق ، فكرة الجزء الأول الذى لا يتجزأ – وما استدعاه من بحوث فى الحرية والسكون والأعراض والطفرة . . . إلخ .

وإذا انتقلنا إلى الجزء الثالث من الفلسفة — وهو الإنسان — فإننا نرى فلسفة الأخلاق واضحة فى الأصل الثانى وهو العدل — وفى الأصل الثالث وهو الوعد والوعيد — نظرية متكاملة فى الحرية الإنسانية ، والمسئولية الفردية ويتمم النظرية الأخلاقية ، بحوثهم فى المنزلة من المنزلتين — حقاً إن المنزلة بين المنزلتين — يتصل بالإيمان ومفهومه، ولكنها فى الآن عينه تبحث فى الإنسان وموضعه فى المجتمع أو مصيره الأخروى .

أما الناحية السياسية عند المعتزلة: وقد أقيمت على أساس عقلى: فتتضح فى الأصل الخامس. وهو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. إن هذا الأصل سياسى بحت ، إنه يحمل بلا شك فى ألفاظه شعاراً دينياً أو وسما قرآنياً. ولكن كانت غايته إقامة الحرية السياسية المشعوب ، وأن على الشعوب أن تثور ضد حكامها ، إذا ما ظلمت . وهذا المبدأ وضعته

الحوارج من قبل على أساس ديني ، ولكن المعتزلة وضعته نظريبًا . لم تخرج المعتزلة – كما قلنا من قبل . ولذلك دعوا بمخانيث الحوارج .

أما آراء المعتزلة فى الإمامة ومواقفهم من الأمويين والعباسيين والعلويين ، فكان مجموعة من المتناقضات . لم يحاربوا الأمويين ، بل وقف واصل وقفًا يكاد يكون موقف حياد بين على وبين أعدائه ثم حاربوا مرة واحدة مع الزيود ولكن انتهى الأمر بعد ذلك ، وخدم كبار مشيخة المعتزلة لم ، وأصبح الاعتزال دين الدولة الرسمى . وأصبح أصحاب حرية الإنسان سمراء ووزراء للملوك . وسلبوا الإنسان حريته ، حين حاولوا إرغام علماء المسلمين على اعتناق مذهبهم .

وحين انقلب عليهم المتوكل ، هربوا إلى الشيعة الاثنى عشرية وإلى الإسماعيلية ، وإلى الزيود . لم يكونوا إذن من بنية المجتمع ، وإنما كانوا كما قلت دائمًا ، حاجة من حاجات المجتمع ، نزوة من نزواته فى فترة من فترات حياة هذا المجتمع ، ثم هربوا إلى الحفايا ، إلى المقوية الحفية مسترين .

ولعل هذا الاختفاء بما جعل بعض الباحثين يتصورون أن المعتزلة كانت فرقة سياسية سرية ، وذلك لأنها في عهد الرشيد ، استتر البعض من رجالها ، وأن كتاب الأصول الخمسة لأبى الهذيل كان حينئذ كتابا سريًّا . ولست أرى في هذا صحة . إنهم قاموا بالاستتار ، لقيام المجتمع ضدهم دينيًّا — كانت العقلانية مؤدية حينئذ بالبعض إلى الإلحاد ، وخشى الحليفة المواقف المعقلية كلها إسلامية وغير إسلامية . أن الاستتار الحقيقي ، إنما كان ممن هربوا إلى الشيعة وتشيعت المعتزلة منذ ذلك الوقت أو اعتزل الشيعة ومن ذلك الوقت ، وهم يوالون عليًّا وأولاده — وتشيعت المعتزلة منذ ذلك الوقت أو إسهاعيليين .

## الفص الاستادس

## أبو الهذيل العلاف فيلسوف المعزلة الأول

اعتبر صاحب المنية أبا الهذيل العلاف من الطبقة السادسة من المعتزلة ، ونسب إليه من صفات التمجيد والثناء الشيء الكثير فقال : « كان نسيج وحده ، وعالم دهره ، ولم يتقدمه أحد من المرافقين له ، ولا من المخالفين » (١) وفرى الملطى عدو المعتزلة الكبير يقول : « وأبو الهذيل هذا لم يدرك في أهل الجدل مثله ، وهو أبوهم وأستاذهم ، وكان الخلفاء الثلاثة - المأمون والمعتصم والواثق - يقدمونه ويعظمونه . وكان الوزير ابن أبى داود من تلامذته ، وكان لا يقوم له في الكلام خصم يصوغ الكلام صياغته » (١) أما الشهرستاني فيقول عنه إنه شيخ المعتزلة ومقدم الطريقة ، والمناظر عليها (١) ويذكر ابن خلكان عنه إنه « شيخ البصريين في الاعتزال ومن أكبر علمائهم وهو صاحب المقالات في مذهبهم ومجالسهم ومناظراتهم ، كان حسن الجدال قوى الحجة ، كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات » (٤)

ونحن نستطيع أن نعتبره أول فلاسفة المعتزلة بلا مدافع ، بل الممثل الأول للفلسفة الإسلامية إطلاقاً ، وسنرى نحن ، بالرغم من أنه لم يصلنا شيء من كتبه أو من كتب تلاميده ، أنه وضع مذهبًا فلسفيًّا متناسقًا . صدر فيه عن أصالة فكرية ممتازة .

أما اسمه الكامل فهو أبوالهذيل محمد بن أبى الهذيل العلاف ، أو أبو الهذيل محمد بن الهذيل ابن عبدالله بن مكحول العبدى ، كان مولى لعبد القيس ، ولقب بالعلاف – فيا يقول ابن المرتضى – « لأن داره بالبصرة كانت فى العلافين » (٥) . وهذا خطأ ، فقد لقب المعتزلة بأسماء المسائح الى كانوا يقومون بها ، وهى كما قلت من قبل – دليل على أصلهم غير العربى . ولد سنة ١٣١ه على ما يذكر أبوالقاسم الكعبى ،

<sup>(</sup>١) ابن المرتضى : المنية ، ص ه٢.

<sup>(</sup>٢) الملطى: التنبيه، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل ، ج ١ ص ٣٦ .

<sup>( ۽ )</sup> ابن خلکان : وفيات ج ٢ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) الكبي : مقالات ص ٦٩ ابن المرتضى ، المنية ص ٢٥ .

ويذكر ابن خلكان التاريخين ويضيف أيضاً عام ١٣٥ه ــ ٧٥١م وتوفى عام ٧٣٥هــ ٨٤٢م بسر من رأى (١) ، وقيل فى أيام الواثق ، بسر من رأى (١) ، وقيل إن وفاته كانت سنة سبع وعشرين ومائتين (١) ، وقيل فى أيام الواثق ، أى فيا بين سنة ٧٢٧ه إلى سنة ٢٣٧ه . ونستنج من هذا أنه عمر مائة سنة . ويذكر ابن خلكان أن أبا الهذيل قد كف بصره ، وخرف آخر عمره ، إلا أنه كان لا يذهب عليه شىء من الأصول ، لكنه ضعف عن مناظرة المناظرين من مخالفيهم وحجاجهم ، كما ضعف ذاكرته (١) .

ويهمنا من كل هذا أنه عاصر الحركة الفلسفية المشهورة بحركة النقل والترجمة ، وأنه ناقش وجادل فى حضرة الخلفاء ، والمأمون منهم بالذات ، وأنه كان نقطة التحول الكبرى من المذهب المعتزلي الأول الساذج إلى المذهب المعتزلي الفلسفي القائم على أسس منهجية ثابتة .

نشأ أبو الهذيل العلاف فى مدرسة المعتزلة بالبصرة ، وأخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء ومبعوثه إلى أرمينية فيا يرى صاحب المنية (1) ، وعن بشر بن سعيد وأبى عثمان الزعفراني فيا يرى صاحب التنبيه (٥) .

وهنا تقابلنا مشكلة دراساته الفلسفية ، هل درس أبوالهذيل العلاف الفلسفة على مشيخة المدرسة ؟ أو بمنى أدق ، هل تدارس هؤلاء المشايخ فلسفة اليونان وغير اليونان التى وصلت الميهم ؟ أم أنه درسها خلال قراءاته فى الكتب المترجمة ؟ إننى أرجح أن هؤلاء التلاميذ القداى لواصل وعمرو عرفو الكثير عن المذاهب التنوية ، ونحن نعلم أن البعض منهم سافر إلى البلاد الإيرانية وأرمينيا لهداية أهلها إلى الإسلام ، ولكن من المحتمل أيضًا أن يكون العلاف درس الفلسفة اليونائية عن طريق الترجمات ، واتصل بأهلها ، أى اتصل بالتراجمة ونحن نعلم أنه قد دعى للجدال أمام المأمون ، وكانت مجالس المأمون مجالس فلسفة ، وفي رحابه عاش التراجمة .

ومن الأدلة على أن أبا الهذيل العلاف قد اطلع على الفلسفة اليونانية وغير اليونانية ، وأنه أتقن خفاياها ما يأتى :

( 1 ) ما ذكرناه من قبل من أن أبا الحسن الأشعرى يقرر أن مذهبه في الصفات أخذه من أرسططاليس ، وأن الشهرستاني يحاول دائمًا وصل مذهب العلاف بالفلسفة اليونانية (٦) .

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان : وفیات ، ج ۲ مس ۲۷۷ .

<sup>(</sup>٢) المسعودي ، مروج ، ج ۽ ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان : وفيات ، ص ه ٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن المرتضى : المنية ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>ه) الملطى : التنبيه ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٦) الشهرستاني : الملل ، ج ١ ص ٦٣ .

ويذكر فى موضع آخر أن أبا الهذيل العلاف شيخ المعتزلة الأكبر وافق الفلاسفة فى أن البارى تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته(١) .

(ب) إن رؤوس الموضوعات التي وصلت إلينا تدل دلالة واضحة على صلته بالفلسفة اليونانية واطلاعه عليها . يقول الحياط : « إن الكلام فيا كان وفيا يكون ، وفي الكل وفي البعض ، وما يتناهي وما لا يتناهي ، من غامض الكلام ولطيفه ، وإنما كان أبو المذيل يكثر ذكره والكلام فيه لشدته ولعنايته به ، وهذه ،هي سبيل العلماء : إنما يعنون من العلم بأشده وأصعبه » (٢) . ثم إن الفقرات التي وصلت إلينا عنه ، والتي تشرح أحياناً رهوس الموضوعات التي ذكرناها ، تدل على صلته بفلسفة اليونان . ثم إن أبا الهذيل هو أول من وضع مذهب الجزء الذي لا يتجزأ في الإسلام ، وهو مذهب الحونانية والهندية .

(ج) ما يذكره تلميذه العظيم النظام ، من أنه نظر فى كتب الفلاسفة ، فلما وصل إلى البصرة كان يعتقد أنه قد علم من الفلسفة ما لم يكن يعلمه أبو الهذيل ، فلما ناظر أبا الهذيل فى ذلك خيل إليه لم يكن متشاغلا قط إلا به لتصرفه فيه وحذقه فى المناظرة فيه (٣).

(د) فيا يخص المذاهب الغنوصية فقد اطلع أبو الهذيل عليها اطلاعا تاميًّا وقد ناظر المجوس والثنوية ، ويذكر أنه أسلم الكثيرون على يديه ، وقد نقل إلينا صاحب المنية مناظرته لصالح ابن عبد القدوس – وكان ثنوييًّا – عن أصل العالم ، أى عن أنه من أصلين قديمين نور وظلمة ، كانا متباينين فامتزجا . فسأله أبو الهذيل عن امتزاجهما أهو هما أو غيرهما ؟ فأجاب : بلهوهما . فألزمه أن يكونا ممتزجين إذا لم يكن هنا معنى غيرهما ولم يرجع ذلك إلا إليهما ، فانقطع صالح وأخذ ينشد :

أبا الهذيل جزاك الله من رجل فأنت حقًا لعمرى مفصل جدل (٤)

( <>> لا نستطيع إطلاقاً أن نتصور عدم معرفة أبى الهذيل بثقافة عصره كلها ، وقد عاش . إبا ازدهارها وفى أثناء قيام حركة الترجمة . ثم إنه كان المكافح الأعظم عن الإسلام ، وكانت المذاهب الغنوصية من ناحية واليونانية من ناحية أخرى تعمل على تقويض الإسلام ، فكان لا بد أن يطلع اطلاعاً عميقاً عليها حتى تتبين له أصولها .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ج ١ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الحياط: الانتظار ، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ابن المرتضى : المنية والأمل ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن المرتضى المنية والأمل ، ص ٢٦ – ٢٨ . .

#### کتبه :

لم تصلنا كتبه بل فقلت جميعاً ، ويذكر صاحب المنية أن « له ستين كتابا فى الرد على المخالفين فى دقيق الكلام وجليله » (١) ، ويذكر الملطى أنه « وضع من الكتب ألفاً وماثى صنف يرد فيها على المخالفين وينقض كتبهم » (١) . وكتبه ، على ما استخلصتها من المصادر المختلفة الى تكلمت عنها ، هى :

( 1 ) مناظراته مع المجوس والثنوية : يبدو أن له كتابا في هذا الموضوع ويذكر القاضى عبدالجبار هذه المناظرات في تقسيمه لطبقات المعتزلة (٣)، ويبدو أن هذا الكتاب ذكر باسم التوحيد والرد على الملاحدة ، في مواضع أخرى من كتاب الحياط (١).

وذكر الملطى أنه نص رسالة إلى العامة ما سبقه إليها أحد فى حسن الكلام ونظامه يذكر فيها العدل والتوحيد والوعيد (٥٠).

(ب) كتاب الحجج: تكلم فيه عن فناء مخلوقات الله. وقد ذكره البغدادى وذكر أن فيه باباً في الرد على الدهرية (١) ، ويبدو أن هذا الكتاب هو ما ذكره الحياط إجمالا في قوله و إن أبا الهذيل والنظام وغيرهما من المعتزلة كتبوا كتباً في نقض مذهب الدهرية الزاعمين بأن الجسم لم يزل متحركاً وحركته محدثة ، وأنهم صححوا التوحيد وأثبتوا القديم واحداً في الحقيقة ، (٧).

- (ج) الرد على النظام: يذكره البغدادي (A).
- (د) كتاب في الأعراض والإنسان والجزء الذي لا يتجزأ: يذكره البغدادي أيضاً (١) .
- ( ه ) كتاب ميلاس : يذكر ابن خلكان أن لأبى الهذيل العلاف كتاباً يعرف باسم ميلاس ، وكان ميلاس عبوسيًّا فأسلم ، وكان سبب إسلامه أنه جمع بين أبى الهذيل وجماعة من علماء الثنوية فقطعهم أبو الهذيل فأسلم ميلاس عند ذلك (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) نفس الممدر: ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الملطى : التنبيه ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن المرتضى : المنية والأمل ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) الحياط: ألانتصار ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>ه) الملطى: التنبيه ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٦) البغدادى : الفرق بين ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٧) الخياط: الانتصار، ص ١٧.

<sup>(</sup> ٨ ) البغدادى : الفرق ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup> ٩ ) نفس المصدر نفس الصحيفة .

<sup>(</sup>١٠) ابن خلكان : وفيات الأعيان ، ج ٢ ص ٢١٦ .

( و ) الأصول الحمسة: ذكره أبو معين النسنى كما ذكرنا من فبل ، وهو التوحيد الذي تفرد بذكر هذا الكتاب ، ويذكر أنه ألفه في زمان هارون الرشيد(١) . .

( ز ) كتاب الحجة : يذكر الملطى أنه وضعه فى الأصول أى أصول الفقه (٢) .

هذا ما وصلنا من أسماء كتب أبى الهذيل العلاف ، ولم يصلنا مع الأسف الشديد شيء منها. وكما ذكرنا من قبل سنحاول أن نعرض لفلسفته مستندين على الشذرات الباقية التي حفظها لنا التاريخ عنه .

#### أسلوبه وجدته :

لا شك أن أبا الهذيل العلاف أتقن العربية إتقاناً كاملا ، وأنه كان ذواقة لها ، ولدينا أمثلة عدة على أسلوبه العربى الجميل واستخدامه للشعر وسرعة تخلصه ، ومن هذه الأمثلة ما يذكره ابن خلكان من أنه و اجتمع عند يحيى بن خالد البرمكى جماعة من أرباب الكلام ، فسألمم عن حقيقة العشق ، فتكلم كل واحد بشىء ، وكان أبو الهذيل فى جملتهم فقال : أيها الوزير ، العشق يختم على النواظر ، ويطبع على الأفئدة ، مرتعة فى الأجسام ومشرعة فى الأكباد ، وصاحبه متصرف الظنون ، متفنن الأوهام ، لا يصفو له مرجو ولا يسلم له مدعو ، تسرع إليه النوائب . وهو جرعة من نقيع الموت ، ونقعة من حياض النكل ، غير أنه من أريحية تكون فى الطبع ، وطلاوة توجد فى الشهائل ، وصاحبه جواد لا يصغى إلى داعية المنع ولا يصبح لنازع العدل (٣) وهذا الوصف يدل على دقة إحساس الرجل ، وفتنة تصوره ، وتعمقه فى اللغة العدل (٣)

ومثال آخر يدل على معرفته الكبرى بحقيقة القرآن ، أن أتاه رجل فقال له : « أشكل على أشياء من القرآن فقصدت هذا البلد ، فلم أجد عند أحد بمن سألته شفاء لما أردته ، فلما خرجت في هذا الوقت قال لى قائل : إن بغيتك عند هذا الرجل ، فاتق الله وأخبرنى . فقال أبو الهذيل : فاذا أشكل عليك ؟ قال آيات من القرآن توهمنى أنها متناقضة ، أو آيات توهمنى أنها ملحونة . قال فاذا أحب إليك ، أجيبك بالجملة أو تسألنى عن آية آية ؟ قال : بل تجيبنى بالجملة ، فقال أبو الهذيل : هل تعلم أن محمداً كان من أوسط العرب وغير مطعون عليه فى لغته ، وأنه كان عند قومه من أعقل العرب فلم يكن مطعوناً عليه ؟ فقال : اللهم نع . قال أبو الهذيل قال أبو الهذيل : هل جدل ؟ قال : اللهم نع . قال أبو الهذيل .

<sup>(</sup>١) أبومعين النسفى : بحرالكلام ، ص ٤

<sup>(</sup>٢) الملطى: التنبيه ، ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلکان : وفيات ، ج ٢ ص ٢٧٦ .

فهل اجتهدوا فى تكذيبه ؟ تخال : اللهم نعم . قال : فهل تعلم أنهم عابوا عليه بالمناقضة أو باللحن ؟ قال : اللهم لا . قال أبو الهذيل : فتدع قولم مع علمهم باللغة وتأخذ بقول رجل من الأوساط ؟ قال : فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . . قال كفانى هذا ، انصرف وتفقه فى الدين . ويذكر القاضى عبدالجبار أن أبا الهذيل ناظر بعض الحنابلة فى مسألة قدم القرآن ، وأخذ الحنبلى لوحاً وكتب عليه « الله » وقال : أفتنكر أن يكون هذا هو الله وتدفع المحسوس ؟ فأخذ أبو الهذيل اللوح من يده ، وكتب بجانبه « الله » أخرى ، وقال للحنبلى : أيهما الله إذن ؟ فانقطع الحنبلى (١) .

و يلاحظ أن الحنبلي يذهب إلى قدم القرآن وقدم الكتابة ، بينما ينكرها أبو الهذيل . وأيا كان الأمر فالقصة تدل على لماحية أبى الهذيل وذكائه وسرعة بديهته .

ويذكر المبرد: ما رأيت أفصح من أبى الهذيل والجاحظ ، وكان أبو الهذيل أحسن مناظر شهدته فى مجلس ، وقد استشهد فى جملة كلامه بثلثمائة بيت (٢) . ويذكر ثمامة بن أشرس أنه حين دخل العلاف على المأمون واحتفل المجلس ، واستشهد فى عرض كلامه بسبعمائة بيت . وحدث أمام المأمون أن وجه برغوث المتكلم الأسئلة إلى العلاف ، فترفع العلاف عن ملكالمته فقال برغوث :

وما بقيا على تركتهانى ولكن خفتها صرد النبال فبرز أبو الهذيل العلاف وقال :

وأرفع نفسى عن بجيلة إنني أذل بها عند الكلام وتشرف

ويذكرون مناقشاته مع صالحين بن عبد القدوس الزنديق الثنوى .. قال أبو الهذيل : على أى شيء تعزم ياصالح ؟ قال أستجير الله وأقول بالاثنين فقال أبو الهذيل : فأيهما استخرت لا أم لك !

ويذكر أيضاً أنه مات لصالح بن عبد القدوس ابن ، فمضى إليه أبو الهذيل العلاف ومعه النظام وهو غلام حدث ، فرآه حزينًا فقال : لا أعرف لجزعك وجهاً ، إذا كان الإنسان عندك كالزرع ، فقال : إنما أجزع لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك ، قال : وما كتاب الشكوك ؟ قال : كتاب من قرأ فيه شك فيا كان ، حتى يتوهم أنه لم يكن ، وفيا لم يكن حتى يظن أنه قد

<sup>(</sup>١) القاضي عبد الجبار : شرح الأصول ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) ابن المرتضى : المنية .. ص ٢٦ .

كان ، قال أبو الهذيل : فشك أنت في موت ابنك واعمل على أنه لم يمت ، وإن كان قد مات ، فشك أنه لم يمت ، وإن كان قد مات ، فشك أنه قد قرأ ذلك الكتاب وإن لم يقرأه (١١) .

تلك أمثلة تدل على بلاغة الرجل وسحر أسلوبه ، وقد ناقش الثنوية والرافضة ، وذكرت مناقشاته مع هشام بن الحكم فى بطون الكتب. يقول القاضى عبد الجبار إن مناظراته مع المجوس والثنوية وغيرهم طويلة ممدودة ، وكان يقطع الحصم بأقل كلام (٢). وناظر العلاف أيضاً المجبرة ، وينشد الشاعر المعتزلي في هذا فيقول :

آل أمر الإجبار شر مآل وانثنى مذعناً بخـزى مـآل بين نابى الهـذيل حسام بيد الدين مرهف فى صقال قد رأيناه والخليفة يسـطر بيمين من رأيه وشال قل لأهل الإجبار شاهت وجوه وقلوب ولدن تحت الضلال من يقم فى دجى الليل من الشك فالنور مناط بغرة الاعتـزال ويقال إنه أسلم على يده أكثر من ثلاثة آلاف رجل ، ويذكر المأمون عنه البيت الآتى : أطل أبو الهذيل على الكلام كإظلال الغمام على الأنام (٣)

ولما مات أبو الهذيل العلاف صلى عليه الوزير أحمد بن أبى داود وكبر عليه خمسا ، فلما سئل عن ذلك قال : كان يتشيع لبنى هاشم ، فصليت عليه صلاتهم ، ومن المعروف أن أبا الهذيل كان يفضل علينًّا على عُمان .

ويذكر المؤرخون أن أبا الهذيل كان أيضًا متقشفًا زاهداً ، وأنه كان يأخذ من الخليفة في كل سنة ستين ألف درهم ويوزعها على أصحابه ، ولكن ذكرت بعض الروايات أنه كان بخيلا ، بل كان أبخل المعتزلة :

ونحن نرى من هذا أن الرجل تقلبت عليه ظروف الحياة ، رأى المعتزلة وهي مدرسة صامتة بعد واصل وعمرو ، خاض علوم عصره من لغة وآداب وفقه، ثم درس الفلسفة كلها . ثم تقلبت به الحياة في عهود الخلفاء العباسيين . استتر المذهب في عهد المهدى والرشيد ، ثم ظهر وأعان في عهد المأمون . عاش أبو الحذيل العلاف هذه العصور كلها ، ووضع للمعتزلة طريق الفلسفة وساد

<sup>(</sup>١) تقس المصدر: س ٢٧.

<sup>(</sup>٢) نفس ألصدر: ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن المرتضى: المنية .. ص ٢٨ .

فيه ، وأقام الفكر المعتزل في نسق بديع ، ومهد الطريق لتلميذه العظيم النظام ، ليذهب بأصول المذهب إلى أوجه .

وسنحاول قبل أن ننتقل إلى مناقشة فلسفته ــ أن نعرض فى كلمة وجيزة لتلامذته وأقرافه فى المدرسة العقلية الجبارة .

#### بيئة العلاف وأقرانه وتلامذته:

وقد عاش العلاف حياة طويلة كما رأينا ، وعمر أكثر من مائة عام ، ولد عام ١٣٤ أى فى نهاية الدولة الأموية ، وملأت حياته الطويلة المائة الأولى لحياة الدولة العباسية . وأول ما نلاحظ عن بيئة موال ... وقد أشار إلى هذا البغدادى حين قال إنه كان مولى لعبد القيس ، وإنه جرى على منهاج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم (١) ... فهو إذن عاش فى تلك البيئة التى عاش فيها الحسن البصرى من قبل ، ودرس فى مدرسة واصل كما ذكرنا من قبل ، وعاصر حركة الترجمة المشهورة ، والتى بلغت أوجها فى عهد المأمون :

عاش الرجل إذن في بيئة علمية خالصة ، ودرس الفلسفة دراسة عيقة كما قلنا ، وأخلص المرسلام أكبر إخلاص ، ولذلك اتجه إلى « غامض الكلام ولطيفه » وتعمق فيه ليرد على الدهرية والملاحدة والفلاسفة لذلك يقول الحياط في نصوص متعددة ذكرنا أحدها من قبل إن العلاف تكلم في هذه « الدقائق » أى الكلام فيا كان وفيا يكون وما يتناهى ومالا يتناهى والكلام في البعض والكل . . « وإنما يعنى بهذا الباب من العلم من له عناية بالتوحيد وبالرد على الملحدين » (٢) ولكن الحياط يرى أنه قد أسى ء فهم كثير من أقوال أبى الهذيل العلاف من أعدائه وشنع عليه الكثيرون وخاصة الرافضة وهذا ما دعاه إلى التوبة عن الكلام في هذا الباب والنظر فيه قبل موته ، لأن أبا الهذيل كان يناظر فيه على البحث والنظر ، أى « أنه كان فقط يريد إلزام أعدائه بهذه الأبحاث من غامض الكلام ودقيقه » يقول الحيال : « وإنما ذكرت هذا الكلام ، لأعرف من قرأ كتابى هذا أن أبا الهذيل لم يكن يعنى بهذا الباب من الكلام المؤوز على أهل الجهل من أمنالم . ومن بعد ، فإن أبا الهذيل العلاف رحمه الله قد تاب من الكلام في هذا الباب عند ظن الناس به أنه يعتقده ، وأخبر أنه كان يناظر فيه على البور والنظر . الكلام في هذا الباب عند ظن الناس به أنه يعتقده ، وأخبر أنه كان يناظر فيه على البور والنظر . الكلام في هذا الباب عند ظن الناس به أنه يعتقده ، وأخبر أنه كان يناظر فيه على البور والنظر . أخبر بذلك جماعة ثقات ، ولا يتهمون في أخبارهم فليس يحل لأحد قرفه به » (٣) .

<sup>(</sup>١) البغدادى : الفرق .. ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) الحياط: الانتصار.. ص ٧.

<sup>(</sup>٣) الحياط: الانتصار: ص ٧ ، ١٦ والكميي: مقالات ص ٧٠.

وقد ذكرنا من قبل عمله الباهر في مجادلة أصحاب الاثنين ، ومناظراته مع صالح بن عبد القدوس ، وكذلك مناظراته مع الدهرية . ويبدو أنه ناقش و الرافضة » ، وأقصد بالرافضة الشيعة الإمامية ، وكانت له أيضًا جولات معها . ويذكر الخياط عن هشام بن الحكم و أنه جمع بينه وبين أبى الهذيل بمكة ، وحضره الناس ، فظهر من انقطاعه ونضيعته وفساد قوله ما صار به شهرة في أهل الكلام (۱۱) ، وكان هشام بن الحكم مجسمًا كما كانت الشيعة جميعها في ذلك العصر، وللملك كان النزاع بينها وبين المعتزلة — والعلاف بالذات — عنيقًا . ولقد أفرد ابن الراوندى في كتابه و فضيحة المعتزلة » مكانًا كبيرًا لنقد أبى الهذيل العلاف والهجوم عليه ، مما دعا الخياط لل كتابة و الانتصار » ردًا على ابن الراوندى .

وفى هذه البيئة أيضاً كان يعيش أصحاب الحديث متحرجين عن المناقشة ، متنبعين الآثار حيبًا وجدت . وبجانب أصحاب الحديث كان هناك مجبرة الشام ومجبرة خراسان ، وكان هناك أهل السنة الأوائل وعلى رأسهم عبد الله بن كلاب ، وبجانب هذا أصحاب المداهب الأربعة ، يقول طائش كبرى زاده: ومضت مدتهم زمن ظهور الاعتزال، ولعل الله سبحانه وتعالى قدر وجودهم في زمن أرباب الأهواء ليدفع نورهم ظلم البدع من الدين وتمتاز بحسن عشائرهم أركان الشرع وأساس اليقين (٢) ، تلك هي البيئة التي عاشها أبو الهذيل العلاف ومدرسته، وخاض فيها معترك الفرق والمذاهب ، وترك آثاره الكبرى في التاريخ الفكرى للإسلام حتى الآن .

أما عن تلامذته، فقد أخرج العلاف و النظام » (توفى عام ٢٣٣ه) وهو أكبر شخصية معتزلية ، كما سنرى فيا بعد ، وكان النظام بن أخته علاوة على كونه تلميذه ، ويليه فى التلمذة على أبى الهذيل و أبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان الأصم » ، وقد اختلف مع النظام . ولكن أهم تلامذة أبى الهذيل العلاف هو و أبو يعقوب بن عبد لله بن إسحاق الشحام المتوفى عام ٢٠٣ ه » وقد ذهب صاحب المنية إلى أن رياسة المعتزلة فى البصرة فى وقته انتهت إليه ، عم من أهم تلامذة العلاف و أبو على بن قائد الأسوارى توفى عام ٢٠٠ ه » ثم و أبو جعفر ابن مبشر » تتلمذ على أبى الهذيل ، ثم انتقلا إلى المردار . ويذكر أيضًا من تلامذة أبى الهذيل و عبد الله الدباغ ويحيى بن بشر الأرجائى » كما عاصر العلاف هشام بن عمر الفوطى (٢٠٠ه) وعباد بن سليان (٢٥٠ه) وأبو سهل بشر بن المعتمر ومعمر بن عباد السلمى (٢٠٠ه) وعباد بن سليان (٢٥٠ه) وأبو سهل بشر بن المعتمر ومعمر بن عباد السلمى بن صبيح المردار (٣) .

<sup>(</sup>١) الحياط: الانتصار: ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) طاش كبرى زاده : مفتاح السمادة ، ج ٣ ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ٣٥، ٣٨.

وأخيراً . . نرى أثره الكبير فى طبقات المعتزلة التى تلته بحيث يذكر القاضيى عبد الجبار عن أبي هاشم الجبائى وأنه لم يتفق لأحد من إذعان سائر طبقات المعتزلة له بالتقدم والرياسة بعد أبي الهذيل مثله ، ولقد شعر أبو هاشم الجبائى بعظمة أبى الهذيل فقال : وليس بينى وبين أبي الهذيل خلاف إلا فى أربعين مسألة ، وما كان فى الدنيا . بعد الصحابة . أعظم عنده من أبى الهذيل إلا من أخذ عنه كواصل وعمر و . ونرى أيضاً فى أواخر القرن الرابع و أبا بكر عمد ابن إبراهيم الربير ، ينشر الاعتزال فى أصفهان ، يقول القاضى عبد الجبار : إن أبا بكر أخذ الاعتزال عن يحيى بن بشر الإرجائى تلميذ أبى الهذيل ثم نشر طريقة أبى الهذيل فى أصفهان ، "

## فلسفة أبى الهذيل العلاف

سنحاول تقسيم فلسفة أبى المغذيل العلاف إلى أقسام ثلاثة : مشكلة الألوهية ، مشكلة الطبيعة ، مشكلة الإنسان . هذا مع العلم بأن المشاكل الثلاث متداخلة وتتعمل الواحدة بالأخرى . وينبغى أن نلاحظ أيضاً أننا نركب فلسفته خلال شذرات من أقوال وصات إلينا ، لأننا لم نظفر بعد بأى كتاب من كتبه أو كتب تلميذه النظام ، غير أن الأشهرى في مقالات الإسلاميين والحياط في الانتصار والقاضى عبد الجبار في شرح الأصول الحمسة حفظوا لنا قدراً من عباراته نستطيع في ضوئها أن محدد معالم المذهب . وإذا ما انتقلنا إلى كتب الفرق الأخرى كالشهرستاني في الملل والنحل فإننا محد أحياناً دقة مطلقة في نقله عن أبى المذيل ، وأحياناً كورد بعض الإلزامات على أبى الهذيل وكأنها آراء له . وكذلك يفعل البغدادي في الفرق بين يورد بعض الإلزامات على أبى الهذيل وكأنها آراء له . وكذلك ينبغي تناول نصوص هؤلاء بحلر وحيطة . ثم إنى أوجه أنظار الباحثين إلى محاولة جمع آراء المعتزلة من كتب الأشاعرة المتأخرين — وحيطة . ثم إنى أوجه أنظار الباحثين إلى محاولة جمع آراء المعتزلة من كتب الأشاعرة المتأخرين — أمثال فخر الدين الرازى والآمدى ، وكتب العقائد المتأخرة كالمواقف للإيجي والمقاصد التفتازاني ، وكتب أصول الفقه عامة ، وكتب التاريخ الإسلامي . والآن . . إلى المشكلة الأولى التي خاضها أبو المذيل العلاف .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ص ٥٢.

#### ١\_ مشكلة الألوهية

#### ( 1 ) النات والصفات:

إن تصور الذات الإلهية عند أبى الهذيل العلاف إنما يدخل فى الإطار العام لتصور الذات عند المعتزلة عامة . ويصور الحياط فكرة العلاف عن الذات الإلهية بأن أبا الهذيل ينفى عن الله تعالى مشابهته لحلقه من كل وجه ، ويثبته واحداً ليس بجسم ، ولا بلنى هيئة ولا صورة ولا حد ، وأنه (ليس كنله شى ء) . ويرى الحياط أن أبا الهذيل كان ينكر رأى الرافضة فى الذات بأن الله جسم ذو هيئة وصورة يتحرك ويسكن ، ويزول وينتقل ، وأنه كان غير عالم ثم علم ، وأنه يريد الشىء ، ثم يبدو له فيريد غيره (١١) . ومن هنا نرى أن أبا الهذيل العلاف كان ينكر قول هشام بن الحكم معاصره فى أن الله صورة وأن الله جسم . ويبدو أن وصف الله بالجسم والصورة كان منتشراً كما قلنا انتشاراً كبيراً إبان ذلك العصر . وقد بينا حقيقة هذا التمبير على السواء وصف الله بالجسم على السواء وصف الله بالجسمة والمشبهة ونشأتهما فى الإسلام . وكره المعتزلة وأهل السنة والجماعة على السواء وصف الله بالجسمية ، وعابوا على الروافض من ناحية والمجسمة من أهل الحديث من ناحية أخرى « وصفهم للإله بصفات الأجساد المحدثة ، وأن له صورة وجوارح وآلات من ناحية أخرى « وصفهم للإله بصفات الأجساد المحدثة ، وأن له صورة وجوارح وآلات وأنه تبدو له البدوات » (٢) وهذا هو تنزيه العلاف ، تنزيه مطاق كامل فله أمام تجسيم الشيعة والمختوية .

وحين ينتقل العلاف إلى مشكلة الصفات ، يمضى أيضًا فى إطار المعتزلة العام . فلا فرق عنده بين الذات والصفة ، هما شىء واحد : فاقة عالم بعلم هو هو ، وقادر بقدرة هى هو ، وحى بحياة هى هو . ويعمم نفس الأمر فى سمعه و بصره وقدمه وعزته وعظمته وجلاله وكبريائه وفى سائر صفاته لذاته (٢) وفى موضع آخر يثبت العزة والعظمة والجلال والكبرياء ، وكذلك فى سائر الصفات التى يوصف بها لنفسه ، وأنها هى الله كما قال فى العلم والقدرة تمامًا (١٠) . هذا إذن تصور العلاف لصفات الذات ، وصفات الذات هى الصفات التى يوصف الله بها ولا يوصف بأضدادها ، وهى التى يوصف الله بها المعنى ، أو صفات الفعل التى يوصف الله بها و بأضدادها ، غير أننا فلاحظ أن هذه التقاسيم لم تتضع اتضاحًا

<sup>(</sup>١) الحياط : الانتصار ص ٧ ، ٨ ، ١٤٤ .

<sup>(</sup> ۲ ) القاضى عبد الجبار : شرح الأصول ، ص ۱۸۳ والحياط الانتصار ، ص ۱۶۳ وفى مواضع أخرى كثيرة .

<sup>(</sup>٣) الأشعرى مقالات الإسلاميين ج ١ ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق ص ١٧٧.

كاملا عند أبى الهذيل العلاف ، ولكن مما لا شك فيه أنه توصل إلى مفهوم صفات الذات وأنه اعتبرها هي هي الذات ، وهو يقول : « إذا قلت إن الله عالم أثبت له عاما هو الله ، ونفيت عن الله عجواً ، عن الله جهلا ، ودللت على معلوم كان أو يكون . وإذا قلت قادراً ، نفيت عن الله عجزاً ، وأثبت له قدرة هي الله سبحانه ودللت على مقدور . وإذا قلت لله حياة أثبت له حياة وهي الله ، ونفيت عن الله موتاً ، فهذا إثبات صفات لله هي الله ، ويسلب الذات عن نقائضها ، وهذه هي صفات الله الذات عن نقائضها ، وهذه هي صفات الذات بالمعنى الفني الكلامي .

وننتقل إلى المنشابهات ، ويرى أبو الهذيل العلاف أنه يمكن تفسيرها فى ضوء هذا المنهج ، فوجه الله هو هو الله ، ونفسه هى هو الله . ويتأول ما ذكره الله من اليد أنها نعمته ، يتأول قول الله : « ولتصنع على عينى » أى بعلمى (١١ . بل إننا نراه يتأول الرؤية بأنها هى العلم .

نستطيع أن نرى من هذا أن أبا الهذيل يذهب بوحدة الذات الإلهية إلى أقصى حد ، ولا يقبل إطلاقاً أن يحمل على الذات صفة من الصفات مستقلة عنه : فالذات هى كل شيء ، أو الذات والصفات شيء واحد ، أو أن الصفات وجوه للذات ، أما حمل صفة هى غير الذات على الذات ، أو تعدد الصفات التي تحمل على الذات ، فيؤدى إما إلى تثنية الذات ، وإما إلى تعدد الذات . فالصفات إذن — وصفات الذات على الخصوص — هى اعتبارات ذهنية ننظر نحن بها إلى الذات . ومع أن الغاية من تلك المحاولة كانت إثبات التوحيد فى أسمى صورة ، غير أن أهل السنة والجماعة — وكانت طريقتهم إثبات الصفة حتى تكون صورة الله ، تقدس وتعالى ، غنية — اعتبروا محاولة المعتزلة ، والعلاف بالذات ، محاولة غير صحيحة . . . ونرى هجمات الأشاعرة تتلخص فى ناحيتين : الناحية الأولى : المصادر — حاولوا بكل الوسائل أن هجمات الأشاعرة تتشابه أو أخذوا كلامها من النصارى أو من الفلاسفة . والناحية الثانية — يبينوا أن المعتزلة تمشابه أو أخذوا كلامها من النصارى أو من الفلاسفة . والناحية الثانية — الإلزامات العقلية على هذا المذهب وما يؤدى إليه من إشكالات فى باب دقيق الكلام وغامضه .

### (س) مصادرنبي الصفات:

أما عن مصادر نفى الصفات ، فإن الإمام أبا الحسن الأشعرى يذكر أن المعتزلة تذهب إلى ونفى صفات الله وأن الله لا صفات له ، لا علم له ولا قدرة له ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر له ولا عز له ولاجلال له ولاعظمة له ولا كبرياء له بل يعممون هذا فى سائر صفات الله التى يوصف يها لنفسه ويقرر أبو الحسن الأشعرى - وقد عرف المعتزلة وخباياها - مصدر هذا القول أنهم أخذوه و عن إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعًا لم يزل - ليس بعالم ولا قادر

<sup>(</sup>١) نفس المصدر : ص ١٦٥ .

ولاحى ولا سميع ولا بصير ولا قديم - وعبروا عنه بأن قالوا: نقول عين لم يزل (١) و فالأشعرى إذن يعلم صلات المعتزلة و بالمتفلسفة في فلاسفة الإسلام الذين تابعوا الرأى الأرسططاليسى الذى يعلم صلات المعتزلة و بالمتفلسفة في فلاسفة الإسلام الذين تابعوا الرأى الأرسططاليسى الذى يسلب عن المحرك الأول كل الصفات الإيجابية ، ويقتصر عمله الوحيد على تحريك العالم ويقول أبو الحسن الأشعرى إن المعتزلة - فى نفيهم الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ، ولولا الحوف من انكشاف أمرهم على حقيقته ، لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ، ولأعلنوه ، غير أن خوف السيف وبطش السلطان منعهم من إظهار ذلك (١). ومن هذا يجزم أبو الحسن الأشعرى بأخذ المعتزلة في الصفات من الفلاسفة الذين عاصرهم المهتزلة إبان ذلك الوقت ، ويقرر أن في الصفات عند أبى الهذيل مأخوذ عن أرسططاليس ، ويذكر وأن أرسططاليس قال في بعض كتبه إن البارى علم كله ، قدرة كبله ، حياة كله ، سمع كله ، وسركله وقد صادف هذا هوى في نفس أبى الهذيل فقال : « علمه هو هو وقدرته هي هو (٣).

وهنا يشير الأشعرى بوضوح إلى مصدر أبى الهذيل العلاف \_ وهو أرسططاليس . وينبغى أن يحسم المسألة : هل قال أرسطو حقيًا إن البارى علم كله ، قدرة كله ، حياة كله ؟ أبدًا \_ لم يقل أرسطو هذا ، ولكن أرسطو يقول ه إن الله لا يعلم الموجودات فى أنفسها ، بل يعلمها فى ماهيتها ، فالله علم كله ، حقيًا وجد هذا عند أرسطو ، ولكن لا فى الصورة التى ذكرها العلاف . من المحتمل \_ وأبو الهذيل العلاف يخوض ه دقيق الكلام ولطيفه ، وهو يدعم الفكرة العامة للمعتزلة ، وهى تنزيه الله عن الصفات أو اعتبار الذات والصفة شيئًا واحداً \_ أنه رأى المتفلسفة أو التراجمة فى رحاب المأمون ينقلون هذا النص ، فاستفاد منه جزئيًا ، ولكن ليس المتفلسفة أو التراجمة فى رحاب المأمون ينقلون هذا النص ، فاستفاد منه جزئيًا ، ولكن ليس هو من فلسفته ، ولم يستخدمه استخدام أرسطو له ، إن نبى الصفات كان قد تقرر من قبل على يد واصل وفى مدرسة واصل من بعده ، والعلاف يفلسفه هنا أو يضفى عليه النسق الفلسفى .

أما الشهرستانى فإنه يرى أن المصدر الأجنبى لأصل التوحيد عند أبى الهذيل هو الفلاسفة « إن أبا الهذيل العلاف قد اقتبس من الفلاسفة فكرة أن الله تعالى عالم بعلم وعامه ذاته ، قادر بقدرة وقدرته ذاته ، حى بحياة وحياته ذاته ، وأن هؤلاء الفلاسفة اعتقدوا أن ذاته واحدة لاكثرة فيها بوجه ، وإنما الصفات ليست وراء الذات معان قائمة بذاته بل هى ذاته ، وترجع إلى السلوب واللوازم . ويقرر الشهرستانى أن ثمة فرقاً ضئيلا بين قول القائل : عالم لذاته لا بعلم ، وبين قول القائل : عالم بعلم هو ذاته : إن الأول ننى الصفة والثانى إثبات ذات هو بعينه صفة ،

<sup>(</sup>١) الأشعرى: مقالات ، ج ٢ ص ٤٨٣.

 <sup>(</sup>۲) الأشعرى : مقالات ، ج ۲ ص ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص ٤٨٤.

هى بعينها ذات . بل يرى الشهرستانى أن إثبات أبى الهذيل لهذه الصفات وجوه للذات ، كما ذكر عنه ، إنما يقرب فكرته من أقانيم النصارى أو أحوال أبى هاشم »(١) : فصدره فكرة التوحيد عند أبى المذيل فى رأى الشهرستانى هى : إما الفلاسفة وإما النصارى .

أما مصدره الفلسني اليوناني الذي يشير إليه هنا الشهرستاني فهو الأفلاطونية المحدثة ، وهي التي تقول إن الواحد على قمة الوجود لا كثرة فيه . وقد اعتنق هذه الفكرة الأفلاطونية الحديثة فلاسفة الإسلام المشاؤون ابتداء من الكندى ، على أن الشهرستاني نفسه يرى أن هناك فرقاً دقيقاً بين القولين . فالفلاسفة يقولون إن الله عالم بذاته لا بعلم ، أى أنهم يعتبرون الذات والعلم شيئاً واحداً . . إن هذا القول ينبي وجود الصفة نفياً تامناً ، علاوة على أنه يقرر أن الله لا يعلم غير ذاته ، ولا يعلم غيره من الموجودات ؛ وقد أداهم هذا إلى إنكار علم الله بالجزئيات . أما أبو الحذيل فيقول بإثبات ذات هي بعينها صفة ، أو إثبات صفة هي بعينها ذات . إنه حاول إن المذيل فيقول بإثبات ذات هي بعينها صفة ، أو إثبات صفة هي بعينها ذات . إنه حاول إن المذبل فيقول بإثبات ذات هي بعينها صفة ، أو إثبات صفة هي بعينها ذات . إنه العلاف إن المذهب المعتزل على هذا الأساس يفقد كل خصائصه ، إنما أقصد أن أنا الهذيل العلاف حاول السمو بوحدة الله فوق كل اعتبار ، ولكنه راعي في الوقت عينه ما لاصفات من قيمة في النصوص الدينية . وما يذكر في الكتاب والأخبار من الأسماء ، وخاصة ما يعرف بالأسماء الحسني ، فاعتبر تلك الأسماء أو الصفات وجوها للذات ، أو هي الذات . ويلاحظ أيضاً الحدف يقرر أن الله عالم بعلم وعلمه ذاته ، ومعني هذا أن الله يعلم ذاته ، ويعلم غير ذاته . وهنا يختلف أيضاً مع الفلاسفة . . إن الله عند الفلاسفة يعلم ذاته فقط .

وفلاحظ أيضًا أن الشهرستانى يعتبر وجوه الذات عند أبى الهذيل هي بعينها أقانيم النصارى ؟ فالمنصارى تقول فى أسرارها المقلسة : « واحد فى ثلاثة ، جوهر واحد وثلاثة أقانيم » والأقانيم عناصر ظاهرة واضحة المعالم بجانب الجوهر القديم وهى قديمة مثله ، ويرى الشهرستانى أن وجه الذات هى هى نفس الفكرة ، وهذا تجن من هذا العالم الكبير ، إن ثمة فرقًا شاسمًا بين وجوه الذات عند أبى الهذيل وبين السر المقدس المسيحى . . إن « وجوه الذات » — وهو تعير لم أجده عند أبى الهذيل . ولعله إلزام من أعداء المعتزلة — يعنى أن الذات واحدة لا تعدد فيها بحال . إن نظرت إليها من وجه المقدورات فهى قدرة ، ومن وجه المعلومات فهى علم ، فيها بحال . إن نظرت إليها من وجه المقدورات فهى قدرة ، ومن وجه المعلومات فهى عام ، ومن وجه المرادات فهى إرادة . . « معنى أن الله عالم معنى أنه قادر ومعنى أنه حى أنه قادر ، هذه وهذا له لازم إذا كان لا يثبت للبارى صفات هى هو ولا يثبت إلا البارى فقط » . . هذه أقوله ينقلها الأشعرى . بل يقول الأشعرى « وكان إذا قبل له ، فلم اختلفت الصفات ، فقيل علم وقبل قادر وقبل حى ؟ قال لاختلاف المعلوم والمقدور » (٢) .

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل ، ج ١ ص ٧٧ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>۲) الأشعرى : مقالات ، ج ۲ ص ٤٨٣ .

أما أحوال أبى هاشم الجبائى التى ورد ذكرها فى النص فهى ... فى إيجاز ... صفات قة وراء الذات لا موجودة ولا معدومة ، وعلى حيالها لا تعرف كذلك . ويشير الشهرستانى أيضاً إلى أن أبا هاشم الجبائى أخذ كثيراً من أقواله عن الفلاسفة واتهمه المعتزلة أنفسهم ، كما قلنا بأنه دنس نفسه بشىء من الفلسفة وعلوم الأوائل، إن أبا هاشم الجبائى تأثر بلا شك فى كثير من أقواله بالشيخ القديم أبى الهذيل العلاف ، وإن وجوه الذات أدت به إلى القول و بالأحوال ، ، ولكن بالشيخ القديم أبى الهذيل العلاف ، وإن وجوه الذات أدت به إلى القول و بالأحوال ، ، ولكن الأحوال ليست فكرة فلسفية يونانية كما توهم الشهرستانى . . إنها خروج على القانون المنطقى الأرسططاليسي .. قانون الثالث المرفوع ، فهى إثبات وسط بين النقيضين (١١) .

## ( جُ) إلزامات خصوم المعتزلة على فكرة النوحيد :

أما الإلزامات على مذهب أبى الهذيل العلاف فى التوحيد فيورد لنا الأشعرى الإلزام الآتى : وكان إذا قيل له حدثنا عن علم الله سبحانه الذى هوالله .. أتزعم أنه قدرته ؟ أبى ذلك . فإذا قيل له : فهو غير قدرته ؟ أنكر ذلك . وهذا نظير ما أنكره أقوال مخالفيه من أن علم الله لا يقال هوالله ولا يقال غيره . أما مخالفيه هؤلاء فهم السنة والجماعة ، وعلى رأسهم عبدالله بن كلاب ، بل يذكر الأشعرى صراحة أن أبا الهذيل العلاف انتهى إلى قول : هو القدرة ، وخطأ أن يقال هو القدرة ، وخطأ أن يقال هو القدرة ، وخطأ أن يقال هو غير القدرة ، وهو نحو ما أنكر من قول عبد الله بن كلاب ، (٢) .

ويورد ابن الراوندى إلزاما على أبى الهذيل العلاف بأن أبا الهذيل اعتل فى نهاية علم الله بقول الله : (والله بكل شيء عليم) ، وفسر أبو الهذيل هذا بأن علم الله ذو غاية لا يتجاوزها ، إذ الكل يستلزم الحصر والنهاية . ولكن الخياط يرد على هذا بأن أبا الهذيل لم يقل إن علم الله ذو غاية ونهاية ولا إنه محصور ولا محدود ، وذلك أن علم الله عند أبى الهذيل هو الله — فلو قال بأن علم الله متناه لقال بأن ذات الله متناهية ، وهذا شرك عند أبى الهذيل . . إن أبا الهذيل كان يقول إن المحدثات ذوات غايات ونهايات محصاة معدودة لا يخنى على الله منها شيء ، وأن الله لا يدخل فى هذا الكل ، إنه متعال عن الكون يسمو عليه . فالكل فى الآية القرآنية هى للأشياء المحدثات ، وعمومية الكل إنما لهذه الأشياء الأخيرة : « إن الحجبر خارج من حكم خبره وإنه غير متناه ووجب أن يكون لكل شيء سواه كل ، وأنه متناه لعموم الحبر ، وذاك نظير قوله : « إن الله على كل شيء قدير « (٣) .

ويورد لنا ابن الراوندي إلزاما آخر عليه وهو أن العلاف كان يزعم أن علم الله هو الله وأن

<sup>(</sup>١) نفس المسدر : ص ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس الممدر السابق : ص ١٧٧ .

 <sup>(</sup>٣) الحياط : الانتصار ، ص ١٢٣ ، ١٢٥ .

قدرته هي هو ، فكأن الله ـ على قياس مذهبه ـ علم وقدرة ، إذا كان هو العلم والقدرة .

ويرد الخياط شارحاً لمذهب أبى الهذيل بأن أيا الهذيل لما صح عنده أن الله عالم فى الحقيقة ، وفسد عنده أن يكون عالما بعلم محدث على ما قالته النابتة ، وفسد أن يكون عالما بعلم محدث على ما قالته الرافضة ، صح عنده أنه علم بنفسه ، ثم وجد القرآن قد نطق بأن له علما فقال : (أنزله بعلمه) . هذا معناه ، وإنما هذا غلط فى اللفظ فقط ، وأما قول الجاهل - أى ابن الراوندى - فكأن الله على قياس مذهبه و علم وقدرة ، فإنه خطأ عند أبى الهذيل أن يقال إن الله علم وقدرة ، فإنه إذن يثبت الذات عالمة لا بعلم قديم ولا بعلم محدث ، كما ينكر أن الله علم وقدرة ).

ويتساءل الأشعرى: « وكان إذا قيل له : إذا قلت إن علم الله هو الله ، فقل إن الله تعالى هو علم ، ناقض ولم يقل إنه علم ، مع قوله إن علم الله هو الله » (٢) . ولكن يبدو الأمر دقيقاً وغامضاً . . من دقيق الكلام وغامضه ويشرحه أبو الهذيل في نص رائع حفظه لنا الخياط و ولقولي هذا نظائر عند أهل التوحيد ، وذلك أنهم بأجمعهم يقولون : إن وجه الله هوالله لأن الله قد ذكر الوجه في كتابه فقال ( إنما نطعمكم لوجه الله ) وما أشبه هذا من القرآن ، وقد فسد أن يكون الله وجه هو بعضه ، أو وجه صفة له قديم معه ، جل الله تعالى عن ذلك ، فلم يبق لإ أن وجهه هو هو ، كما يقال : هذا وجه الأمر وهذا وجه الرأى وهذا الأمر نفسه ، وهذا الرأى وجه و إن الأمر وجه و إن الأمر وجه و إن الأمر وجه و إن الرأى وجه ، فكذلك قلت أنا : إن علم الله هو الله ، كما قال : قائلكم إن وجهه هو ، وفسد أن يكون وجها » (٢) ومن الواضح أن هناك وفسد أن يكون وجها » (١) ومن الواضح أن هناك براعة عقلية ، ولكن هناك فرقاً كبيراً بين الوجه في الآية الملكورة – وهي حقاً إشارة إلى ذات بواعة عقلية ، ولكن هناك فرقاً كبيراً بين الوجه في الآية الملكورة – وهي حقاً إشارة إلى ذات حادثاً كعلم الحادثات منا ، بل هو قديم ، وليس هو اللدات ، وليس هو غير الذات ، ولكنه حادثاً كعلم الحادثات منا ، بل هو قديم ، وليس هو اللدات ، وليس هو غير الذات ، ولكنه صفة قائمة بالله .

والإلزام الأخير الذى نورده هنا ذكره لنا أيضاً أبو الحسن الأشعرى وهو يحاول أن يلزمه بما ألزم هو به الثنوية : « كان أبو الهذيل يسأل الثنوية فيقول لهم : إن قلتم إن تباين النور والظلمة هو هما ، وإن امتزاجهما هو هما ، فقولوا إن التباين هو الامتزاج!! وكان يسأل من يزعم أن طول الشيء هو هو وكذلك عرضه : هل طوله هو عرضه ؟ . وهذا راجع عليه في

<sup>(</sup>١) الحياط: الانتصار، ص ٧٥، ٧٦.

<sup>(</sup>٢) الأشعرى: مقالات ، ج ٢ ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) الخياط: الانتصار، ص ٢٦.

قوله إن علم الله هو الله وإن قدرته هي هو ، لأنه إذا كان علمه هو هو وقدرته هي هو ، فواجب أن يكون علمه هوقدرته ، وإلا لزم التناقض ، كما لزم أصحاب الاثنين » (١) .

وهذا أيضًا من دقيق الكلام وغامضه ، يقبض عليه الأشاعرة ويقذفونه به كما قذف به أعداءه . . إنه أثبت الاتحاد من ناحية ، وأنكره من ناحية ، إنه يجعل الصفة هي الذات ، ولكنه من ناحية أخرى يجعلها غير الذات . إنه يقترب إلى حد ما خلال الإلزامات من مذهب أهل السنة والجماعة (٢) .

ولكن حسب أبى الهذيل العلاف أنه أراد التوحيد فى أبهى صورة ، فتنكب ، أو لم يصل إلى الحقيقة كاملة كما وصل إليها أهل الحق فى الإسلام . . الأشاعرة ?

## ( د ) العلم والقدرة :

العلم والقدرة هما أهم صفات الذات عند المتكلمين . وقد رأينا أن أبا الهذيل يجعلهما والذات شيئًا واحداً . ولكن كيف تتحقق هاتان الصفتان ؟ أو بمعنى أدق : هاتان الصفتان أو الذات عالمة وقادرة ، تتصلان بالمعلوم والمقدور ، والمعلوم والمقدور محدثان وصفتان للمحدثات فكيف تتناولهما الذات الإلهية العالمة القادرة ؟ يرى ابن الراوندى أن أبا الهذيل كان يقول : و إن لما يقدر الله عليه ويعلمه غاية ، تنتهى إليهما لا تتجاوزها قدرته ، ولا يتعداها علمه » ؟ ومعنى هذا أن للعلم الإلهى والقدرة الإلهية غاية ونهاية ؛ وبما أن العلم والقدرة هما الذات فهاية أن العلم والقدرة هما الذات فهاية أن العلم والقدرة هما الذات فهاية تنهاية (٢٠) .

ولكن لم يكن هذا رأى العلاف في العلم الإلمى . يذهب أبو الهذيل إلى أن الله يعلم نفسه ، وأن نفسه ليست بذات غاية ولا نهاية . فعلمه إذن لا غاية له ولا نهاية . ولكن ما يقدر عليه الله ويعلمه فله غاية ونهاية في العلم والقدرة عليه والإحصاء له ، فليس يخفي على الله منه شيء ، ولا يعجزه شيء منه . وإن أراد السائل أن له غاية ونهاية إلى زوال وفناء ونقص فلا ، فعلم الله إذن لا غاية له ولا نهاية إذا كنا بصدد الذات . ولكن إذا كنا بصدد الموجودات فهو له غاية ينتهى إليها وهى الموجودات ، وهو يريد بهذا أن يميز بين القديم والمحدث ، فإن للأشياء المحدثات كلا وجميعًا وغاية ينتهى إليها في العلم بها والقدرة عليها ، فلما كان القديم ليس بذى غاية ولا نهاية ولا يجرى عليه بعض ولا كل ، وجب أن يكون المحدث ذا غاية ونهاية وأن يكون له كل وجميع ، أى أن المحدثات تتكون من أجزاء ، وما تكون من أجزاء فله غاية ينتهى يكون له كل وجميع ، أى أن المحدثات تتكون من أجزاء ، وما تكون من أجزاء فله غاية ينتهى

<sup>(</sup>١) الأشعرى: مقالات . . ج ٢ ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الحياط: الانتصار ص ٩.

<sup>(</sup>٣) الانتصار س ١٠.

إليها ، إذ أن وجود الأجزاء يستلزم تحقيق الغاية . أما إذا وجدت الأجزاء بدون الغاية لجاز أن توجد الغاية بدون أن توجد الأجزاء وكلا الاثنين محال . أما القديم فلا تركيب فيه من أبعاض أو أجزاء ، بل هو وحدة بسيطة لا تعدد فيها ، ومن ثمة لا يمكننا القول بأن له غاية أو نهاية أو كلا أو كلا أو جميماً .

ويورد الحياط عبارة أبى الهذيل نفسه: ووجدت المحدثات ذات أبعاض وما كان كذلك فواجب أن يكون له كل وجميع ، ولوجاز أن تكون أبعاضا لا كل لها ، جاز أن يكون كل وجميع ليس بذى أبعاض ، فلما كان هذا محالا كان الأول مثله ، (١) وقد استند أبو الهذيل على الآيات الآتية : وإن الله على كل شيء قدير ، وبكل شيء عليم ، وبكل شيء عبط ، ، وواحصى كل شيء عدداً ، ويستنتج أنه ثبت بقول الله أن للأشياء كلا وأثبت تعالى نفسه عالما به محيطاً له ، والإحصاء والإحاطة لا تكون إلا لمتناه ذى غاية ، ويورد أبو الحسن الأشعرى نفس النصوص : وكان يقول إن لمقدرات الله ومعلوماته مما يكون ومما لا يكون كلا وغاية وجميعاً ، كما أن لما كان كلا وجميعاً ، . وفي نص آخر وإن ما يقدر سبحانه عليه من اللطف غاية وكل وجميعاً ، ولما يقدر الله عليه عليه جميع .

كان الغرض من كل هذا — كما قلنا — أن يميز أبو الهذيل العلاف بين القديم والمحدث ، فكل من المحدثات له غاية ينتهى إليها. وبالتالى بنتهى العلم بها إلى غاية المحدث ، ولكن علم الله متجدد . غير أن ما تنكب فيه الطريق هو قوله إن ما يقدر عليه من اللطف له غاية . وأهل السنة يؤمنون بأن فعل الله لا يتناهى ، أو بمنى أدق إن من الممكن التسليم — وهذا ما لم يفعله أهل السنة والجماعة — بأن علم الله يتناهى في إحاطته بالمعلومات ، ولكن قدرة الله بالمعلومات لا تتناهى عقلا ، يقدر على المقدور وعلى غير المقدور ، ويقدر على أضعاف أضعافه إلى مالا تهاية . . .

#### (a) سكون أهل الجنة

ولكن إذا كان للأشياء نهاية وللأشياء كل وجميع وغاية ، ولقدرات الله نهاية ، فإن أعمال أهل الجنة تنتهى إلى غاية ونهاية ، يقول أبو الهذيل : إذا انتهى أهل الجنة إلى آخر الحركات التي أثبتنا لها كلا محصى محاطا به ، جمعت فيهم اللذات كلها : لذة الجماع ولذة

<sup>(</sup>١) الخياط الانتصار ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) الأشعري : مقالات ، ص ٤٨٥ ، ٧٦ ه ، ١٦٣ .

الأكل والشرب وغيرها من اللذات . وصاروا في الجنة باقين بقاءاً دائماً ، وساكنين سكوناً باقياً ثابتاً لا يفني ولا يزول ولا ينفد ولا يبيد (١١) . وفي نص آخر يقول أبو الهذيل الآن أهل الجنة تنقطع حركاتهم فيسكنون سكونا دائماً . ويكونون سكونا بسكون باق ، متلذذين بلذات باقية ، (٢١) . ويذكر الكعبي أن أبا الهذيل كان يذهب إلى الن حركات أهل الجنة تنقضي ، فيصيرون إلى سكون دائم ، ثم تصير إليهم اللذات . وهم لا يتحركون ، (٣٠) .

وقد أزعجت فكرة السكون المطلق – تدور على أهل الجنة – مفكرى الإسلام فيقول المشهرستانى إن العلاف يذهب إلى و أن حركات أهل الحلدين تنقطع ، وأنهم يصيرون إلى سكون دائم خموداً ، أو تجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة ، أو تجتمع الآلام في ذلك السكون لأهل الجنة ، أو تجتمع الآلام في ذلك السكون لأهل النار » ويرى الشهرستانى أن هذا يشبه مذهب جهم إذ حكم بفناء الجنة والنار . ويذهب إلى أن السبب الذي دعا العلاف إلى هذا أنه ألز م في مسألة حدوث العالم بأن الحوادث التي لا أول لها كالحوادث التي لا آخر لها ، إذ كل واحدة لا تتناهى . فأجاب إلى لا أقول بحركات لا تتناهى أولا ، بل يصيرون إلى سكون دائم ، وكانه ظن أن ما ألز م في الحركة لا يلزمه في السكون (٤) .

أما البغدادى فيرى ، وكذلك الأشعرى قبله ، أن قول العلاف بفناء مقدو رات الله — حتى الا يكون الله بعد فناء مقدو راته قادراً على شيء – أداء إلى قوله بفناء نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار ، وحينئذ يبتى أهل الجنة وأهل النار خامدين لا يقدر ون على شيء . ولا يقدر الله في تلك الحالة على إماتة حى ، ولا على تحريك ساكن ولا تسكين متحرك ، ولا إحداث شيء ولا على إفناء شيء . مع صحة عقول الأحياء في ذلك الوقت » .

وفكرة أى الهذيل َ هذه كُلُ نظر البغدادى أكثر تغاليا وشرًّا من فكرة جهم ، إذ أن جهما حين نادى بفكرة فناء الجنة والنار ، لم يناد بأن الله غير قادر بعد إفنائهما على خلق مثلهما ، ولكن أبا الهذيل يقرر أن الله غير قادر بعد فنائهما على أن يخلق أمثالهما (٥) .

ويبدو أن مصدرِ هذا النقد هو ابن الراوندى ، إذ أن صاحب الانتصار أورد نص ابن الراوندى . وهو يشبه تماما قول البغدادى ، ويرد الحياط بأن أبا الهذيل كان يرى وأن الله إذا قعل بقاءهم وسكونهم استحال أن يقال : هو قادر على أن يفعل بهم ما قد

<sup>(</sup>١) الحياط: الانتصار، ص ١٠.

<sup>(</sup> ۲ ) أبو الحسن الأشعرى : مقالات ، ج ۲ ص ۷۵ ، ۵۸ .

<sup>(</sup>٣) الكمبي: مقالات ص ٧٠.

<sup>( ؛ )</sup> الشهرستاني : الملل ، جا ص ٦٨ ، ٦٩ .

<sup>(</sup>ه) البغدادى : الفرق ص ٧٣ .

فعله ، وأن يوجد فيهم ما أوجده ، ولكنه كان قبل أن يخلق البقاء لهم والسكون فيهم قادراً على خلق البقاء وخلق السكون وعلى أضدادهما ، فلما خلق الحياة لهم والبقاء والسكون ، استحال القول بأن الله يقدر على أن يفعل الحياة التي قد فعلها والسكون الذي قد فعله ، أو البقاء الذي أوجده أو أضدادهما من الإفناء والحركة والموت » . أى أن قدرة الله محددة بخروج الفعل ، فإذا خرج الفعل من القدرة ، خرج ضده منها بخروجه (١) .

ويتهم ابن الراوندى العلاف بأنه يتناقض هنا مع نفسه : فيقول بأنه « يزعم أنه لا يقدر على العدل من لا يقدر على الجور ، ويلزم أصحاب النجار (أى الحجبرة) أن يزعموا أن الكافر لم يفعل الكفر ، إذا كان غير قادر على خلافه » . ونحن هنا فى أعماق دقيق الكلام وغامضه ، إن العلاف يلزم النجارية الحجبرة بأن الكافر لم يفعل الكفر إذا لم يكن بمستطيع لغير الكفر ، فقدرته إذن معدومة ، وكذلك قدرة الله معدومة ، إذا لم يكن يستطيع تحريك أهل الجنة بعد أن خلق لهم السكون .

ولكن الحياط يورد نصوص أبى الهذيل العلاف ، وهي توضح المسألة :

يقول أبو الهذيل: «إذا كان الكافر عندكم غير قادر على الخروج من الكفر الذى هو فيه ، فقد صح أنه ليس بمختار ولا فاعل له ، بل هو مضطر إليه ، مجبر عليه ، لأن القادر على الفعل هو القادر على تركه . فالكافر - من هذه الوجهة من النظر - غير فاعل إطلاقاً ، وقدرته معدومة ، لأنه لا يستطيع الحروج من الفعل ، والمستطيع من يقدر على الفعل وعلى ضده ، «فإذا صحت القدرة على أمر من الأمور صحت على تركه ، وإذا انتفت عن تركه انتفت عنه . والحجرة أحالت فى تثبيتها القدرة على أحد الضدين ، ونفيها إياها عن الآخر » ، فالكافر عند المجبرة محال أن يفعل الشيء أو ضده بل قادر على شيء واحد : أما أبو الهذيل فإنه لما ننى الضدين فإنه نفاها عن الضد الآخر ، وهذا سبيل القدرة إذا صحت على فعل ، صحت على ضده ، وإذا انتفت عن فعل ، انتفت عن ضده فالله إذن ، فى حالة سكون أهل الحلدين ، ضده ، وإذا انتفت عن فعل ، انتفت عن ضده فالله إذن ، فى حالة سكون أهل الحلدين ، كان قادراً قبل سكونهم أن يبقيهم أو يسكنهم ، وكانت قدرته تمتد على الفعل وعلى ضد الفعل ، فالقدرة فلما خرج الفعل ، خرجت القدرة ، فلم يعد بقادر على إحيائهم أو غير إحيائهم ، فالقدرة هنا نفيت عن كلا الضدين معا .

أما عن تشبيه فكرة أبى الهذيل العلاف بفكرة جهم بن صفوان فينكرها الحياط : إن أبا الهذيل يؤمن بقول الله (أكلها دائم) وقوله (خالدين فيها أبداً) . ويرى الحياطأن أبا الهذيل كان يؤمن بأن أكل أهل الجنة وشربهم وتزاورهم وجميع لذاتهم باقية مجتمعة فيهم لا تفنى

<sup>(</sup>١) الحياط : الانتصار ص ١٠ .

ولا تنقضى ولا تزول ولا تبيد ، بيما يرى جهم مستنداً على الآية القرآنية ( هو الأول والآخر ) أن الأول هو الذي كان ولا شيء ، والآخر هو الذي يبقى ولا شيء معه (١)

والآن . . . ما هى الغاية التى كان أبو الهذيل العلاف يرمى إليها بقوله و إن لمقدورات الله ومعلوماته نهاية » ؟ إن من العجيب أن أشد أعداء المعتزلة ا وهو البغدادى ، يقدم إلينا نصاً يكشف لنا عن موقف أبى الهذيل فى الدفاع عن الإسلام ضد أعدائه ، إذ يرى البغدادى أن أبا الهذيل قد قصد بنظريته فى السكون إبطال قول الدهرية فى قدم الحركة وسرمديتها ، يقول : وإن أبا الهذيل العلاف ذكر فى كتابه المعروف بالقوالب بابا فى الرد على الدهرية ، وذكر فيه قولم للموحدين إذا جاز أن يكون بعد كل حركة سواها لا إلى آخر ، وبعد كل حادث ، حادث آخر لا إلى غاية ، فهلا صح قول من زعم ألا حركة إلا وقبلها حركة ، ولا حادث الا وقبله حادث لا عن أول ولا حالة قبله ؟ وأجاب عن هذا الإلزام بتسويته بينهما وقال : كما أن الحوادث لها ابتداء لم يكن قبلها حادث، كذلك لها آخر لا يكون بعده حادث .

وهنا تتبين لنا العلة فى فكرة أبى الهذيل عن فناء مقدورات الله ، وتأدية هذه الفكرة إلى فكرة السكون . أراد أبو الهذيل أن ينكر فكرة قدم الحركة عند الدهرية ، ويبدو أن الدهرية هؤلاء كانوا طائفة من الثنوية اعتنقت فكرة ديمقريطس فى الذرات وأنها متحركة أبدية ، أو أن الحركة غير متناهية .

ومن المحتمل أيضًا أن أبا الهذيل كان ينكر الفكرة الأرسططاليسية فى أن حركة العالم أبدية . ويبدو أن النزاع قد استعر بين طائفة الدهرية وبين المسلمين ، وأنهم قد حاولوا إثبات قدم الحركة وسرمديتها ، قياسا على فكرة الإسلام ، بأن الجنة والنار أبديتان . وأن حركات أهلها لا تنقطع ، فأعلن أبو الهذيل - خلال بحث دقيق فى القدرة - أن المقدورات تنتهى ، وبالتالى تنتهى حركات أهل الحلدين إلى سكون مطلق :

وقد تتبع أبو الحسين الخياط آراء فلاسفة المعتزلة بعد أبى الهذيل العلاف فى موضوع الحركة ، بدءها واستثنافها ونهايتها . وفيه أثر أبى الهذيل وبراعته الكبرى فى وضع المذهب المعتزل فى صُورته النهائية . وكان عمل من تلاه من المعتزلة ــ فى هذا النطاق الدقيق ــ التفسير فحسب .

وأخيراً نتساءل : هل هناك مصدر لفكرة سكون أهل الخلدين ؟ إن الفكرة تبدو رائعة

<sup>(</sup>١) الخياط: الانتصار، ص ١١، ١٢،

<sup>(</sup>٢) البغدادي : الفرق ص ٧٤ .

أصيلة واستندت على أساس فلسنى . ولكن يبدو أن الصابئة تناولوها من قبل ، فذهبوا أيضًا إلى أن العذاب ينقطع ويصير الجميع إلى رحمة الله . كما أن بعض الطوائف اليهودية تذهب إلى أن الجنة والنار يفنيان ألف سنة ويصير أهل الجنة ملائكة وأهل النار رميا (١١) . ولكن لا أجد أى صلة بين فكرة سكون أهل الجلدين عند أبى الهذيل ، وبين الفكرة اليهودية أو الصابئية .

#### ( و ) القدرة وفعل الأصلح:

بينما يذهب أهل السنة والجماعة إلى أن قدرة الله تتناول كل شيء ، فهو الفاعل على الحقيقية ، وأن ما يقدر عليه من اللطف لا غاية له ولا نهاية ، ولا لطف يقدر عليه إلا وهو يقدر على ما هو دونه . ويذهب المعتزلة إلى أن ما يصدر عن الله هو فعل واحد . . فعل ما هو أصلح .

وإذا كانت القدرة هي الذات ، والذات هي الكمال النهائي ، فلا يصدر عن الذات إذن الا ما هو أكمل : وقد وضع أبو الهذيل أصول مذهب فعل الأصلح ونني عنه فعل ما هو دون . . ولكن هل يستطيع الله فعل ما هو دون ؟ ذهب أبو الهذيل إلى أن الله يستطيع فعل هذا الفعل ولكن لا يفعله ، بل يقدر على فعل ما هو دونه ، ولا يفعله ، ولكنه يفعل ما هو أصلح منه ، أو بمعنى أدق ليس هناك أصلح من فعل الله لا إن فعل ما هو دون من الصلاح مع فعل الأصلح من الأشياء فساد ، والله سبحانه وتعالى لو فعل ما هو دون ، ومنع ما هو أصلح ، لكان جميعًا فساداً ، ولا يقال يقدر الله سبحانه على فعل ما هو أصلح مما فعل ، إنه لو قدر على ذلك ، وان فعل ما هو أصلح لأنه أولى به الأله . (١)

تلك هي فكرة فعل الأصلح عند أبى الهذيل ، وهي التي تفترض على الله فعل الأصلح ، فن الفاعل لما هو دون ؟

يجيب أبو الهذيل : هو الإنسان ، إن الله يقدر على الظلم والجور والكذب وعلى أن يجور ويظلم ويكذب . . ولكن « محال أن يفعل الله ذلك ، لأن ذلك لا يكون إلا عن نقص ولا يجوز النقص على الله » « ولم يخلق الله الحلق لحاجة به إليهم ، وإنما خلقهم ، لأن خلقه لهم حكمة ، وإنما أراد منفعتهم ، وليس ببخيل تبارك وتعالى ، فمن ثم لم يجز أن يدع ما هو أصلح ويفعل ما هو دون ذلك » (٣) .

<sup>(</sup>١) المقدسي : البدء والتاريخ ج ١ ص ١٩٩ .

 <sup>(</sup>٢) الأشعرى : مقالات ، ج ٢ ص ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٣) قفس المصدر .. ص ٨٤ .

كان لا بد للمعتزلة من الذهاب إلى هذا ، إلى تقييد قدرة الله وحريته ، ما دامت قدرته هى ذاته ، ثم ما دامت المعتزلة أيضاً تقرر و حرية الإنسان »، فقدرة الإنسان وحريته تخصص القدرة الإلهية . إن الله يقدر الناس على ما يعرفون كيفيته من حركة وسكون وأصوات وآلام ولذات ، أى ما لهم القدرة على تحقيقه ، أما ما لا يعرفون كيفيته كالألوان والطعام والحياة والموت والعجز فلا يمكن أن يقدرهم الله عليه ، لأن لا يجوز أن يفعله الإنسان (١) . ولكن إذا أقدر الله الناس على عمل من الأعمال ، هل تبقى له القدرة عليه ، ينكر العلاف هذا والأنه محال أن يكون مقدور واحد لقادرين » (١) .

إن اعتناق مذهب الحرية الإنسانية أوقع المعتزلة عامة والعلاف على الخصوص فى القول بأن الله لا يقدر إلا على نوع واحد من الأفعال . وهذا ما دعا أهل السنة والجماعة إلى القول بأن المعتزلة ضحوا بعموم القدرة الإلهية لتمجيد الإنسان . ولكن أبا الهذيل العلاف لا يذهب إلى تقييد قدرة الله فى الحلدين إنها تمتد على حركات أهل الحلدين ، ذلك أن الآخرة ليست دار تكليف بل دار جزاء، دار وعد ووعيد ، فالله إذن يرغم الناس فى الآخرة على صدق يكونون به صادقين وكلام يكونون به متكلمين . ولو كان يجوز منهم اختيار على صحة عقولم ، لكانوا مأمورين منهيين ، ولو كانوا كذلك لوقعت منهم المعصية ، فأفعالم جميعًا كلها ضرورية لا قدرة للعباد عليها ، وكلها محلوقة لله تعالى » . فأبو الهذيل إذن – كما يعبر الشهرستانى عنه — قدرى الأولى جبرى الآخرة .

قد هاجم ابن الراوندى أبا الهذيل العلاف فى اعتباره أهل الجنة بجبرين مسلوبى الاختيار فيقول : وقد كان أبو الهذيل يزعم أن أهل الجنة ، مع زوال الآفات عنهم وصحة عقولم وأجسادهم ، لا يقدرون على قليل من الأفعال ولا كثير ، وإنهم مضطرون إلى ما هم فيه من حركة أوسكون أو قيام أو قعود أو نظر أو اسماع أو شم أو تناول أو إعطاء أو كلام أوسكوت وأنهم بمنزلة الحجارة التى إن حركت تحركت ، وإن تركت وقفت على حال واحدة ، لن يزالوا عنده هكذا حتى يرد عليهم السكون الدائم الذى هو آخر ما فى قدرة الله عنده ، فإذا ورد عليهم صاروا وربهم فى حالة واحدة فى استحالة الأفعال منهم : ومن قال اليوم عند أبى الهذيل وأصحابه : إن الله يقدر فى وقت الكون على فعلة واحدة أو كلمة أو على تغيير حال بعض خلقه وأصحابه : إن الله يقدر فى وقت الكون على فعلة واحدة أو كلمة أو على تغيير حال بعض خلقه فقد أخطأ » (٣) . ونرى من هذا النص أن ابن الراوندى يصور مذهب أبى الهذيل العلاف فى جبر أهل الحلاين ، على أنه تقييد من قدرة الله وحريته ، إنهم لا يستطيعون فعلا من الأفعال ...

<sup>(</sup>١) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ، ج ٢ ص ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر .. نفس الصحيفة ، ص ٢٩ه .

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل ، ج ١ ص ٦٨ .

حركة كان أم سكونا ، إنهم كالحجارة إن حركها محرك تحركت ، وإن أسكنها موجود سكنت . . هم والحجارة سواء ، مسلوبو الإرادة ، ثم يرد عليهم السكون الدائم فيسكنون ، وهو آخر قدرة الله عليهم ، إذ لا قدرة له بعد على تحريكهم أو تسكينهم ، فلا يستطيعون فعلا ، وأن الله أيضًا لا يستطيع فعلا (١) .

ولكن الخياط يرد على ابن الراوندى ويعرض فكرة أبى الهذيل العلاف عرضاً ممتازاً ، إن أبا الهذيل كان يقرر أن الدنيا دار عمل وأمر ونهى ومحنة واختيار ، والآخرة دار جزاء وليست بدار عمل ولا دار أمر ولا نهى ولا محنة ولا اختيار . ثم يورد الخياط أقوال أبى الهذيل نفسها : وقال أبو الهذيل : فأهل الجنة فى الجنة يتنعمون فيها ويلذون . والله تعالى المتولى لفعل ذلك النعيم الذى يصل إليهم ، وهم غير فاعلين له . ولو كانوا فى الجنة مع صحة عقولهم وأبدانهم يجوز منهم اختيار الأفعال ووقوعها منهم ، ولكانوا مأمورين منهيين ، ولو كانوا كذلك لوقعت منهم المعصية ، ولكانت الجنة دار محنة وأمر ونهى ، ولم تكن دار ثواب ، وكان سبيلها مبيل الدنيا . وهذا الإجماع يوجب ما قلت » . ويعلى ابن الراوندى : أن هذه حجة أبى الهذيل فى نفيه أن يكون أهل الجنة يفعلون فى الحقيقة » (٢) .

ونحن نلحظ أن أبا الهذيل لم يحل المسألة أبداً ، وهي هل فى قدرة الله أن يحركهم مرة ثانية ؟ إن سياق المذهب يؤدى إلا أن الله لا يقدر على فعل ذلك !

يرد الخياط على قول ابن الراوندى : إن أهل الجنة عند أبى الهذيل بمنزلة الحجارة : بأن الحجارة موات ليست بحية ولا عالمة ، وأهل الجنة عند أبى الهذيل أحياء عقلاء ، فلا شبه بينهم وبين الحجارة ، أما أنهم أصبحوا إذن وربهم بمنزلة واحدة فى استحالة الفعل منهم ، فكذب على العلاف ؛ إن الله عنده « ليس كمثله شيء » إن الإنسان يقر بأنه ليس بملك ولا جان ، والله أيضاً ليس بملك ولا جان ، فهل نستنج من هذا أن الإنسان والله بمنزلة واحدة ؟ يريد الحياط أن يقول إننا ننفى من الإنسان والله أنهما ملك أو جان . فهل يكنى هذا القول بأن الإنسان مساو لله ، وهو والله شيء واحد ؟ !

ومهما كان الأمر ، وردود أبى الهذيل والحياط ، فمن الواضح تماما أن قدرة الله عند المعتزلة مقيدة بقدرة الإنسان . يستطيع الله فعل الأصلح فقط ، وليس فى قدرته فعل إلا ما هو أصلح ، والإنسان يستطيع فعل ما هو دون من الأفعال .

وقد تنبه ابن الراوندى من قبل إلى أن الله فى مذهب أبى الهذيل « مطبوع » أى مجبر على فعل واحد ، ومن ثمة فهو صورة ، يقول : « وأنت تزعم أن من وصف الله بالقدرة على الجور ،

<sup>(</sup>١) الحياط: الانتصار، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) الحياط: الانتصار، ص ٢١.

فقد جعله صورة ، لأن القادر على الجور لا يكون عندك إلا صورة . والذين زعموا أن الله قادر على الجور زعموا أن من لم يصف الله بالقدرة عليه ، فقد جعله مطبوعاً ، والمطبوع لا يكون إلا صورة ، لأنه لا يدخل فى الشيء من لا يقدر على ضده إلا مطبوعاً محدثاً ، لو اقتصرنا على قول أبى الهذيل وحده لأربى على كفره ، لم تضبطه العقول ، ولو نازعت المعتزلة عابدى الحجارة ، لم تظفر بهم ، وأبو الهذيل شيخها ، لأن الحجر لا يقدر أن يفعل بطباعه ، ومن قوله إنه محال فى قدرة القديم أن يفنيه ، أو يعربه من أفعاله (۱)».

ما أشد ما يقوله ابن الراوندى ، وما أشد ما يهاجم به أبا الهذيل ، ولكن أليس من الحق أن أبا الهذيل قد جعل الله مطبوعاً على فعل واحد ؟ وهذا هو جوهر النقد .

ولم يستطع الخياط أن يدلى بشيء يوقف هذه الهجمة العنيفة من هذا الملحد العريق به بل قال فقط : قد أخبرنا في غير موضع من كتابنا ، أن ما نحلته أبا الهذيل وكذبت عليه في أكره لم يكن يقول به على التدين به ، وإنما كان يبوره ويتكلم فيه على النظر ، وليتبين له الكلام فيه حجبجاً على إخوانه من الدهرية ، ثم تاب عن الحوض فيه عندما رأى أمثالك من الملحدين يتعلقون به عليه (٢). هذا كل ما قال الحياط ، وما كان أسهل الطريق أمامه وأمام المعتزلة جميعاً لو عادوا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة : إن الله هو الفاعل لكل شيء على الحقيقة ، وأن في قدرته الحبر والشر جميعاً .

#### (ز) الإرادة:

الإرادة فى مذهب أبى الهذيل العلاف هى الذات والذات هى الإرادة إذن كيف يتحقق المراد بكلمة «كن» ؟ يقول القاضى عبدالجبار بأنه «تعالى إذا أراد الإحداث فإنما يحدثه بقوله «كن»، وهذه طريقته فى الإعادة والإفناء (٣).

ولكن تنشأ المشكلة هنا ، كما نشأت فى مشكلة القدرة ومشكلة العلم : إن الإرادة تتصل عمراد ، كما تتصل القدرة بمقدور والعلم بمعلوم ، فهل الإرادة المتصلة بالمراد، قديم ؟ وإذا كانت الإرادة وإذا كانت الإرادة عديمة ، فهل تتعلق بمراد حادث أم مراد قديم ؟ وإذا كانت الإرادة حادثة فإن هذا يستلزم حدوث الذات القائمة بها ، وهنا يحل أبو الهذيل العلاف المسألة بتصوره الإرادتين : إرادة قديمة هي الذات وهذه الإرادة هي من صفات الذات وإرادة حادثة تتعلق

<sup>(</sup>١) الحياط: الانتصار، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ١١٧.

<sup>(</sup>٣) القاضي عبد الجبار : شرح الأصول ، ص ٥٦٢ .

بالمحدثات ــ وهذه الإرادة هي من صفات الفعل : وينبغي أن نلاحظ أن العلاف لا يميز تمبيزًا واضحًا بين هذين النوعين من الصفات .

والإرادة فى الاصطلاح الفنى الكلامى هى إيجاد شىء بعد أن لم يكن . وهى عند أبى الهذيل تتبع فكرة الخلق ، بل يكاد سباق المذهب يؤدى إلى أن كلمة التكوين هى التعبير النهائى عن الإرادة الإلمية ، والإرادة الإلمية الحادثة المختصة بالمرادات حادثة مع تحقيق الكلمة ، غير أزلية ، فلا تشارك الذات فى أزليتها ، وإرادة الشىء غير الشىء ، أى أن الخلق غير المخلوق : إرادة الله لكون الشىء غير الشىء ، أى أن الخلق غير وغير الأمر الله لكون الشىء غير الشيء المكون ، وهى توجد لا فى مكان وإرادته للإيمان غيره وغير الأمر به ، وهى مخلوقة ، ولم يجمل الإرادة أمراً ولا حكماً ولا خبراً . وفى نص آخر يقول : ه إرادة الله غير المراد . فإرادته لما خلق هى خلقه له . وخلقه للشىء عنده غير الشىء ، بل الحلق عنده قول لا فى محل ا

كما أن إلزام المجبرة له غير صحيح . إذ يلزمه هؤلاء أنه لا يمكنه إحداث كن إلا بكن أخرى ثم هكذا فلا ينقطع ، أى تسلسل كن إلى مالا نهاية ولكن المسألة ليست هكذا . إنه يقصد أن الله إذا أراد فعلا من الأفعال ، فإنما يفعله بقوله كن ، لا أنه مجبر ، فلا يستطيع إحداثه إلا بهذه الطريقة (٢) .

فالإرادة الحادثة لها معنى واحد . هو الحلق أو كلمة التكوين ، وهي لا في على ، لأنه إذا لم يكن الحلق في غير على ، لنشأ عن هذا أن كلمة التكوين أو إرادة الحلق في على ، ووجودها في على إما أن يكون قائماً بالذات ، وإما أن يكون غير الذات ، ووجودها في على قائمة بالذات أزلية ، ويستلزم وجود الإرادة الإلهية القديمة ، ووجود المريد وهو الذات ، ووجود المراد وهو الخلوق ، وجوداً أزليناً ، وهذا محال . وإذا وجدت الإرادة في على أزلا غير الذات تعددت الصفات ، وتعددت الذات وهذا عال . . ليس هناك إلا الذات .

والإرادة بمعنى الإيجاد موجودة تحدث لا في على ، أما الموجود في محل من كلام الله غير كلمة التكوين التي هي الإرادة فهي كلمات التأليف من أمر وجي ، وهي في محل متحققة في أجسام وهذا أيضاً من دقيق الكلام وغامضه ، أراد به أبو الهذيل إنكار و قدم الكلمة ، وبالتالي و قدم المسيح ، فالمسيح - كلمة الله - عند اليعاقبة والملكانية قديم ، وكلمة الله تحققت فيه عندهم في محل ، وهو جسد المسيع ، ولذلك أنكر أبو الهذيل العلاف قدم الإرادة المتصلة بالمرادات ، أو بمنى أدق كلمة و كن ، التي تنتج خلالها الموجودات . إن غاية أبي الهذيل العلاف إنكار المذهب الحلولى ، فالتمييز المطلق بين وكلمة الخلق ، حتى أيضاً في حدوثها —

<sup>(</sup>١) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ، ج ٢ ص ١١ه .

<sup>(</sup>٢) القاضى: شرح الأصول ص ٦٢ه.

وبين الحلق نفسه هو تمييز مطلق بين كل فعل إلحى وما يصدر عن هذا الفعل من أثر ؛ ولذلك يكرر دائماً أن إرادة الله لكون الشيء غير الشيء المكون ، وإرادة الله غير المراد . وينقل أبو الحسن الأشعرى النصوص الآتية عنه وهو يصرفها على أن خلق الشيء هو غير الشيء: وقال أبو الحذيل : خلق الشيء الذي هو تكوينه بعد أن لم يكن هو غيره ، وهو إرادته له وقوله : كن والحلق مع المخلوق في حالة . وليس بجائز أن يخلق الله سبحانه شيئاً لا يريده ولا يقول له كن . وثبت خلق العرض غيره ، وكلك خلق الجوهر وزعم أن الحلق الذي هو إرادة وقول لا في مكان . وزعم أن الخلق الذي هو إرادة وقول وأن اللون خلقه له ملونا . وإبتداء الله الشيء بعد أن لم يكن هو خلقه له وهو غيره ، وإعادته له غيره وهو خلقه له يعد فناء ، وإرادة الله سبحانه للشيء غيره ، وإرادته للإيمان غير أمره به ، وكان يثبت الابتداء غير المبتدأ والإعادة غير المعاد ، والابتداء خلق الشيء أول مرة ، والإعادة خلقه مرة أخرى ه (أ) و يتصل بالكلمة البقاء والفناء ، وقياساً على كلمة التكوين يرى البقاء قول الله للشيء ابق ، والفناء غير المائي ، والفناء غير المائي أنه إذا كان خلق الشيء غيره فالبقاء غير الباقى ، والفناء غير الفائي إنما البقاء قول الله للشيء ابق ، والفناء قوله افن : و فالبقاء والفناء موجودان لا في مكان ، وكذلك الموقت لا وكذلك الوقت لا في مكان ، ولا يوجد أكثر من وقت واحد ، أى أن العرض الحلة وكذلك الوقت لا وتبدث مرة واحدة ومن ثم ينتهي (٢).

وفى الحتى ، أن أبا الهذيل يذهب بالتنزيه إلى أقصى مداه ، ولكن لم يمنع هذا مفكراً ممتازاً كديبور من القول بأن الإرادة أو كلمة التكوين عند أبى الهذيل هى بمثابة جواهر متوسطة تشبه المثل الأفلاطونية أو عقول الأفلاك ، إذ أن هذه الكلمة هى ما يصل الحالق الأزلى بالعالم المخلوق الحادث ، وهذا خطأ من ديبور. إن المثل الأفلاطونية قديمة ، وكذلك عقول الأفلاك ، ولما أعيان أى لما عمل ، بينما يذهب العلاف إلى أن كلمة التكوين حادثة لا فى عمل ، إن غاية ديبور أن يشبت أن العلاف متأثر بأثر أفلاطوني أو أفلاطوني محدث ، وهذا خطأ بالغ .

وأخيراً ــ ننهى من هذا الموضوع بمحاولة لفهم النص الذى يقرر أن إرادة الله للإيمان غيره وغير الأمر به ، وهى مخلوقة ، ولم يجعل الإرادة أمراً ولا حكما ولا خبرا . ونلاحظ أنه يمعل إرادة الله للإيمان في محل، أى في أجسام ، ولكنه هنا أيضاً يردد أن إرادة الله الإيمان غيره وغير الأمر به ، فهل معنى هذا أنه يريد أن يقول إن إرادته للإيمان هى في المحل المتقبل له ؟ أو بمعنى أدق ، إن الشيء حسن في ذاته وقبيح في ذاته ؟ أو بمعنى آخر أوضح ، إنه يضمن في هذا النص الموجز نظريتين عامتين من نظريات المعتزلة العامة وهما أولا : القبح والحسن

۲۹۳ س ۲۹۳ ، مقالات ، ج ۲ س ۳۹۳ .

<sup>(</sup>٢) نفس المهدر: س ٣٣٦.

الذاتيان: فالإيمان مخلوق بإرادته ، ولكن الإيمان خير في ذاته . هذا تخريج بعيد حقيًا، غير أن من الممكن أن يحتمله النص ، ولكن فعل الإيمان غير إرادة الله . وهنا يتقرر الأصل الثانى: وهو قدرة الإنسان على فعل الإيمان ، أى أن القدرة عليه ليست من إرادة الله ، بل من قدرة الإنسان .

## (ح) الكلام:

أنكر المعتزلة جميعاً وقدم الكلام ، ، الكلام إذن ليس من الصفات الذاتية ، وليس الكلام والذات شيئاً واحداً ، فالكلام إذن صفة فعلية ، أو بمعنى أدق : الكلام حادث .

ومن هنا نشأت فكرة خلق القرآن التي أخذت أكبر مكان في تاريخ الإسلام العقلي، وقد ذكرنا من قبل أن أبا الهذيل يقول بأن بعض كلام الله لا في محل ككلمة التكوين وكنه وبعضه في على كالأمر والنهي والاستخبار، وكأن أمر التكوين في نظره غير أمر التكليف (١١)، والقرآن ليس هو كلمة التكوين أي الخلق، بل هو الأمر والنهي والاستخبار، فهو إذن في محل. وينبغي إذن أن يكون هذا المخل غير الله، وإلا كانت وذات الله به محلا للأوامر والنواهي والاستخبارات فهو إذن عرض خلقه الله أولا في اللوح المحفوظ. وهنا يتابع العلاف الأثر بأن القرآن كان أولا في اللوح المحفوظ، وهو عرض، ويوجد في أما كن ثلاثة: في مكان هو محفوظ فيه وفي مكان هو في مكان هو وغرض، ويوجد في أما كن ثلاثة إذن يوجد في أما كن كثيرة من غير أن يكون منولا أو متحركا أو زائلا، و وإنما يوجد في المكان الذي هو فيه مكتوبا أو متلوًا أو محفوظًا» (١٠) يكون منولا أو متحركا أو زائلا، و وإنما يوجد في المكان الذي هو مكتوبا أو متلوًا أو محفوظًا» (١٠) المحفوظ، ثم خلقه في قلب الرسول، ثم يخلقه في المصحف، ثم يخلقه في تاليه وحافظه. وما المفوظ، ثم خلقه في قلب الرسول، ثم يخلقه في المصحف، ثم يخلقه في تاليه وحافظه. وما المقصود بكل هذا الإصرار الجازم بأنه من خلق الله وليس صفة قائمة بالله أنه حادث فلا يشارك المقدم. إن غاية أبي الهذيل العلاف تنزيه الذات، وفي هذا أيضاً يتابع الروح العام لمذهبه أو المقدلة عامة.

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل ، ج ١ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>۲) الأشعرى : مقالات ، ج ۲ ص ۹۹، ، ۹۹ه .

## ٢ - الشكلة الطبيعة

## (٢) مذهب أبي الهذيل الدرى:

كان أبو الهذيل العلاف أول فيلسوف مسلم حاول حل المشكلة الطبيعية.. مشكلة العالم هل هو متغير أم ثابت ، وبما لا شك فيه أن ثمة دواع ميتافيزيقية هي التي جعلت هذا العالم الكبير يخوض في المسألة الطبيعية ، ويحاول أن يجد لها حلا . لقد أراد العلاف أن يبين عمل كل من الإرادة الإلهية من ناحية والقدرة الإلهية من ناحية أخرى في محيط أهم مراد مقدور لهما وهوالعالم . وقد رأى هذا العالم متغيراً غير ثابت ، فعالج مشكلة التغير بمذهب يعرف في تاريخ الفلسفة باسم المذهب المدرى أو مذهب الجزء الذي لا يتجزأ . وقد عرف هذا المذهب من قبل عند اليونان . عند ديموقر يطس وعند أبيقور ، غير أنه يختلف عند العلاف عن مذاهب من تقدمه . إذ حاول العلاف أن يضعه في مذهبه الديني منسجماً ومرتبطاً. إذن ما هو المذهب عند العلاف؟

إن النصوص التى بين أيدينا عن آراء العلاف فى الجزء الذى لا يتجزأ قليلة جداً. هذا بالرغم من أن النظرية أخذ بها فيا بعد مشيخة المعتزلة والأشاعرة معاً . . . وكثرت الكتابة فيها ، غير أننا نريد أن نعرضها هنا فى صورتها الأولى عند أول مفكر نادى بها . . يتكون العالم عند أبى الحذيل من عدد من الذرات أو الجواهر الفردة ، أو الأجزاء التى لا تتجزأ ، وهذه الجواهر أو هله الأجزاء بسيطة لا تركيب فيها : ه الجزء اللى لا يتجزأ لا طول له ولا عرض له ولا عمق له ، ولا اجتماع فيه ولا افتراق ، وإلى هذه الأجزاء التى لا تتجزأ تنحل جميع الموجودات ، فأبسط الموجودات ينتهى إليها ، ه إن الحردلة يجوز أن تتجزأ نصفين م أربعة ثم نمانية إلى أن يصير كل جزء منها لا يتجزأ ، وهذه الجواهر أو الأجزاء التى لا تتجزأ يتصل بعضها ببعض أى يتصل كل جزء منها بالجزء الآخر ويفارقه ، أى أنه يتحرك ويسكن وينفرد : ه يجوز على الجوهر الواحد جزء منها بالجزء الآلوان والطعوم والروائح والحياة والموت وما أشبه ذلك - فلا يجوز حلوله فى والمفارقة ، فأما الألوان والطعوم والروائح والحياة والموت وما أشبه ذلك - فلا يجوز حلوله فى الجوهر ولا يجوز حلول ذلك فى الأجسام . أى أنه أجاز عليه ما تعلم كيفيته ، أما ما لا يعلم فلم يجزه ، (١) .

تتحرك هذه الجواهر وتتجمع فيحدث الكون ، وتنفصل عن بعضها فيحدث الفساد ، والزمان هو حركة هذه الأجزاء ، والمكان هو تحقق الآنات المنفصلة فيه . والعالم مكون من هذه

<sup>(</sup>١) الأشعرى : مقالات ، ص ٣١٤ ، ٣١٥ .

الجواهر أو من هذه الأجزاء . وهذه الأجزاء تتحرك ، وفى أى شيء تتحرك ؟ النصوص صامتة ، وإن كان سياق المذهب يقول إنه ليس فى العالم إلا هذه الجواهر تتحرك فى خلاء ، أما ما نراه بعد ذلك من كاثنات ، فليست إلا أعراضاً أو أحوالا ذاتية قد تعرض لهذه الجواهر ، أى أن كل ما يحدث من تغير وأحداث فهو أعراض لهذه الجواهر . أقول : إن سياق المذهب يقول هذا ، فلم يتكلم أبو الهذيل عن الجلاء ، كما لم يتكلم الأشاعرة من بعده ، حتى أدخل محمد ابن أبى بكر الرازى فكرة الجلاء فى بحثه عن الجوهر الفرد . بل يبدو أن مذهب الرازى ومذهب المتكلمين فى الجزء مختلف تماماً ، اللهم إلا فى هذه النقطة .

ليس ثمة فى العالم إلا هذه الأجزاء، وهى فى حركة آنا وفى سكون آنا آخر. وهذه الأجزاء لا تستطيع حركة، ولا تستطيع حركة، ولا تستطيع سكونا أو تنقل سكونا، بل إن الله من حيث هو ذات مريدة وقادرة هوالذى أوجد الحركة فيها والسكون، فهى لا تتحرك ولا تسكن بذاتها.

هذه هي أول نظرية ذرية أو نظرية في الجوهر الفرد عند المسلمين . ومن خرق القول أن نقول إن أبا الهذيل العلاف اكتشفها . إن للنظرية سوابق كبرى في تاريخ الفكر الفلسني عامة . لقد وجد أبو الهذيل العلاف الفكرة أمامه فاستخدمها ببراعة نادرة ، وهنا نتساعل : ما الذي دعاه إلى الأخذ بها وتضميها فلسفته ؟ هل أراد فقط التفسير الطبيعي لهجرد التفسير ؟ أم أنها فرع عن ميتافيزيقا الصفات الإلهية عنده ، وبالذات صفات الإرادة والقدرة والعلم ؟

إن الإجابة الحاسمة عن هذا السؤال: أن الفيلسوف المسلم المتناسق الفكر قد وضع النظرية الطبيعية فرعاً متناسقاً للنظرية الميتافيزيقية، ففكرة الجزء الذي لا يتجزأ فرع عن فكرة الإرادة الإلهية أولا ، الإرادة الإلهية أو الذات من حيث هي إرادة موجدة . وفكرة القدرة الإلهية أو الذات الإلهية من حيث هي قدرة : إذا كان الله قادراً على كل شيء ، فهو قادر على تفريق المدات الإلهية من حيثي ينهي إلى مقدار لا تأليف فيه ولا اجتماع قط أي ينهي إلى جزء لا ينقسم . فلكي نثبت شمول القدرة الإلهية ، ينبغي أن نثبت - كما يقول الدكتور أبو ريدة في مقدمته الراثعة الكتاب مذهب الذرة عند المسلمين - «إن أبا الهذيل يريد - تمشياً مع القاعدة الكبري للإسلام - إثبات أن المخلوقات حادثة متناهية ، وأن لها خلافاً للخالق «كلا» و « جميعاً » لا يعموعها ، ومتناهية في عدد أجزائها ؛ فالأشياء لها أجزاء . وهذا عند أبي الهذيل أمر واقع مشاهد بالحس ، فلابد أن يكون لها كل (١) » .

<sup>(</sup>١) الدكتور أبو ريدة : مذهب الذرة عند المسلمين لبينيس – المقدمة : ص د .

وكما أن فكرة الجزء الذى لا يتجزأ فرع - عند أبى الحذيل عن الإرادة الإلهية وعن القدرة الإلهية وعن القدرة الإلهية ، فهى أيضاً فرع عن العلم الإلهى : إن العلم الإلهى يحيط بالموجودات إحاطة شاملة ، ولا يمكن إحاطة شاملة إلا بموجودا متناه ، ولا يمكن تحقق موجود متناه إلا إذا انقسم فى نهاية الأمر إلى جزء لا يتجزأ .

وبعد ، فقد أراد هذا الشيخ القديم من مشيخة المعنزلة أن يفسر الآيات القرآنية في إرادة الله وعلمه وقدرته وإحاطته بالموجودات من أمثال : « بكل شيء عظيم » و « أحصى كل شيء عداً » و « بكل شيء عيط » . إنه لم يلجأ إلى تفسير لفظى أو ذوق صوفي أو توقف مع ظاهر الآيات ، بل اقتنص ـ في محاولة من أبرع المحاولات ـ مذهب الدرات ... مذهب الجزء الذي لا يتجزأ . من نسق الفلسفة العام ، ووضعه في صورة إسلامية واضحة المعالم . ولم يذكر أحد أبداً من أعداثه أنه دنس به الفكر الإسلامي ، بل اعتنقه المعنزلة فيا بعد ـ اللهم إلا النظام ثم اعتنقه الأشاعرة على خلاف طفيف مع أبى الهذيل ، وحاربه عالم ظاهرى هو ابن حزم ، كما حاربه الفلاسفة الإسلاميون جميعاً ، الذين اعتنقوا ـ على تفاوت ـ إما مذهب الهيولى الأرسططاليسي ، وإما مذهب الهيولى .

## ( س) مصدر المذهب المرى عند أبي الهديل :

وهنا يأتى أيضاً السؤال الهام : ما هو النموذج الفلسني الذى اختاره أبو الهذيل العلاف من بين نماذج الفلسفة الذرية من قبل ؟ فهناك لوقيبوس وديموقريطس وإنكساغوراس وأبيقور من اليونان، ثم مذاهب الهنود المختلفة في الجزء الذي لا يتجزأ . إننا لا نستطيع على الإطلاق أن نقول إن المذيل ، ونشأ نشأة مستقلة بعيدة عن كل مؤثر خارجي .

انتقل إلى العالم الإسلامي مذهب ديموقريطس الذرى - كما قلنا من قبل - ومن المؤكد أن العلاف ، وهو في معبرك الفلسفة ، قد عرف المذهب . ولكن ، هناك اختلاف كبير بين ذرية ديموقريطس وذرية العلاف: إن المذهب الديموقريطس مذهب آلى بحت ، تتحكم الآلية البحتة في مصدر الذرات ، بيها مصدر الذرات عند العلاف هو الله ، وهو كائن روحي وعاقل له إرادة مطلقة ، مخلق الذرات ثم يتدخل في العالم لكي يقوم هو بتحريكها وتسكيها ، فقيام الحركة وحدوث السكون ، ثم إيجاد الجيواهر وانعدامها ، يتبع الإرادة الإلهية أي يتبع كلمة التكوين . . . كلمة كن ، فإذا اقتضت إرادته عدم الحلق ، انعدمت الجواهر . وإذا كانت الجواهر أو الأجزاء التي لا تتجزأ قد وجدت في زمان وستنهي في زمان ، والزمان حادث فهي أيضاً حادثة . وهنا الاختلاف الثاني بين جواهر ديموقريطس وجواهر أبي الهذيل العلاف ، فالأولى

باقية أزلية أبدية ، وهي أجسام صغيرة مختلفة من حيث الشكل والحجم ، وهي بسبب اختلاف شكلها وحجمها علة لجميع كيفيات الأجسام . . أما الثانية فهي حادثة أوجدها الله ، بل يخلقها دائماً . . أي أننا أمام نوع من الحلق المستمر ، يبقي ويدوم طالما اقتضت الإرادة الإلحية علما الحلق . . فعمل الله باد ، ويتحقق في كل آن . وقد حاول الأقدمون من فلاسفة اليهود من أمثال إسحق بن سليان الإسرائيلي (المتوفي عام ٢٤٠ه – ٢٣٢م) في كتابه و الإسطقسات ، كما حاول الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون في كتابه و دلالة الحائرين ، رد مذهب المتكلمين في الجزء إلى ديموقريطس ، وهذا خطأ بين لاحظه بينيس نفسه ، ولكن الفرق الأساسي بين مذهب ديموقريطس ومذهب المسلمين في الذرة – كما بين الرازي والجرجاني والشيرازي – هو أن ديموقريطس أنكر القسمة الانفكاكية لا القسمة الوهمية ، وأنه يذهب إلى و . . . أن الأجزاء التي لا تتجزأ لا تقبل القسمة بسبب صلابها ، أما المتكلمون فقد أنكروا انقسام الأجزاء التي لا تتجزأ لا تقبل القسمة بسبب صلابها ، أما المتكلمون فقد أنكروا انقسام الأجزاء التي المذهبين إنما هو في الاسم (۱) .

وهنا ننتقل إلى الفيلسوف الذرى الثانى فى اليونان وهو أبيقور . وأبيقور يرى أيضاً أن الجواهر الفردة قديمة — وهنا يختلف مع أبى الهذيل والمسلمين عامة . ولكن ثمة تفسير جديد لنظريات أبيقور يكاد يقربه من المسلمين ، وهو أنه يقول بأن الأجزاء الفردة ليست هى الأجزاء الأخيرة التي تتألف منها المادة ، وذلك أن الأجزاء الفردة عنده هى أجسام ممتدة فى الجهات ، ولها حجم ، وهذا ما يبعده عن أبى الهذيل . ولكن أبيقور — فى ضوء هذا التفسير كما قلت لبعض عبارات غامضة تركها — يقول إن الأجزاء الفردة لها أجزاء متناهية فى الصغر ، وهذه الأجسام لا حجم لها ، ولا أجزاء لها . هل معنى هذا أنه كان مصدراً لأبى الهذيل ؟ إن هذه التفسيرات الغامضة لمذهب أبيقور لم تستقر بعد ، ولذلك لا نستطيع أن نجز م بأنه كان مصدر أبى الهذيل (٢) .

ويحاول بينيس فى محاولة طريفة أن يثبت أن مصدر أبى الهذيل العلاف والمسلمين فى نظرية الجزء الذى لا يتجزأ إنما هو مذهب الهنود الذرية . وبالرغم من تحليله البارع لمذاهب الهنود ومقارنها بآراء المسلمين فى الجزء ، إلا أن المحاولة تبدو متكلفة مصطنعة .

أما الأستاذ بريتزل فيرى أن مصدر الجزء الذى لا يتجزأ هو بقايا مذاهب غنوصية كانت منتشرة فى العالم الإسلامى، فأخذها أبو الهذيل العلاف واستخدمها ببراعة نادرة فى صميم علم الكلام الإسلامى(٣).

<sup>(</sup>١) بينيس : مذهب الذرة ص ٩٣ ، ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق : ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: س ١٤٧.

والحقيقة أن المشكلة لم تحل ، وفي حاجة إلى بحث أدق ، هل الفكرة أصيلة لدى هذا الفيلسوف الذي المنوصية ؟

#### (ج) فكرة الحزء الذي لا يتجزأ عند الأشاعرة:

وقد وجدت فكرة الجزء الذى لا يتجزأ الى عرضت عجملهاعند أبى الهذيل رواجاً فى العالم الإسلامى، وأخذ بها بعد ذلك كثيرون من المعتزلة، ثم وضعها فى صورتها الكاملة الأشاعرة ولا سيا أبو الحسن الأشعرى وتلميذه الباقلانى، بل إنها أصبحت المذهب الرسمى للأشاعرة ومن ثم للمذهب الإسلامى كله.

يتكون العالم الطبيعي عند الأشاعرة - كما يتكون عند أصحاب الجزء الذي لا يتجزأ من قبل - من جواهر وأعراض فالأولى هي محل الثانية فالجواهر إذن هو محل التغيرات أو الكيفيات التي تحدث ، وحدوثها يكون من العرض ، أي أن ما يحمل على الأجزاء هي الأعراض فقط ومن الأجزاء والأعراض تتكون موجودات العالم المحسوس .

والمدرات أو الأجزاء التي لا تتجزأ ليس لها بقاء مكانى مع ما لها من خصائص ثابتة : لها وضع ولا حجم لها ، ولا يماس الجزء جزءا آخر ، وعلى هذا فهى مهايزة غير متصلة والسبب في هذا أن العرض لا يمكن أن يكون إلا بجوهر عرض ولا يمكن أن يقوم العرض نفسه بجوهر آخر وهذا يؤدى إلى انتفاء وجود الكلى في الخارج . لا يوجد في الخارج إلا الجزئي فقط ، أما الكلى في وجود في الذهن .

والأجزاء التى لا تتجزأ ليس لها أيضاً بقاء زمانى أنه إذا كان المكان ذرات مجوع فإن الزمان كلك هو مجموع ذرات منفصلة أو آنات ، يحدث الواحد بعد الآخر ، ولا صلة بين الواحد والآخر . والعرض لا يبقى زمانين ، والزمان يفطر فى الحلاء من حين لحين مع حركة عقرب الساعة . فالزمان على هذا الرأى ذرات أو نفط ولا يوجد إلا عند التغير، وقد تمسك الأشعرى بهذا المبدأ : « والعرض لا يبقى زمانين أو وقتين ، أى أنها تبتى جزءاً واحداً لا يتجزأ من الزمان وهو الآن ، ولا تبقى أبداً جزأين أى وحدتين .

وإذا كانت الجواهر منفصلة ومتمايزة ولا يمكن أن تتحقق فكرة الكلى فيها، فهى لا تكون عدداً ولا امتداد ولا كمية (أى ما نصفه نحن من تكيف الجسم بالمقولات، فيكون له متى وأين وفعل وانفعال) إنما هى اعتبارات ذهنية كما قلنا ، أو هى نسب وإضافات يفترضها الفكر أو تبتدعها المخيلة .

وهذه الاعتبارات أو الإضافات أو النسب ذاتية غير موضوعية . . وينبغي أن نميز تماماً . . بين الموضوع وبين الذات ، ونقول إن الذات ، هنا هي الخالقة لكل النسب والاعتبارات .

نحن لا نستطيع إطلاقاً أن نفهم علاقة أو نسبة خارج اللهن ، إنما العلاقة أو النسبة تتكون فى اللهن وتكون بالنسبة لشىء ، وهذا ينطبق على المقولات جميعاً . . هى عمليات عقلية ولا وجود له واقعاً اللهم إلا الجوهر أى الجزء الذى لا يتجزأ ، والكيفية أى حدوث الأعراض ، والمكان أى الحلاء الذى تتحرك فيه الجواهر . وهذه الذاتية تبدو على أقوى صورة فى تحليل المسلمين لفكرة الإضافة ، ويلاحظ أن الرواقيين من قبل قد توصلوا إلى أن الإضافة هى أيضاً يمكن أن تكون من عمل العقل ، ولكن لم يندفعوا فى الطريق الذى اندفع فيه المسلمون .

## (د) الأسباب التي دعت الأشاعرة إلى القول بالجزء الذي لا يتجزأ:

لقد وضع المذهب - كما رأينا - أبو الهذيل العلاف ، ثم أخذ صورته الكاملة لدى مشيخة الأشاعرة الأواثل. ولا شك أن الأشعرى كان يريد أيضاً أن يؤكد شمول الإرادة وشمول العلم وشمول القدوة الإلهية للموجودات ، ولا يتحقق هذا إلا إذا كانت الموجودات متناهية وتنتهى إلى حد ، فيشملها العلم المحيط والقدرة المحيطة والإرادة المطلقة .

ولكن لا بد وأن هناك مشكلة و فلسفية ، ميتافيزيقية تكمن وراء التفسير الطبيعي المنبثق من التفسير الديني : كان متفلسفة الإسلام يبشرون ( بالمادة الأرسططاليسية ، . . بهيولي أرسطو القديمة . كما كان هناك أيضاً أصحاب، الهيولي القديمة ، من أصحاب أفلاطون ، يؤمنون بمذهب ذرى أو بأجزاء لا تتجزأ أيضاً في هذه الهيولي القديمة المطلقة الرخوة ، ويتصلون بفلسفة أفلاطون من ناحية وبفلسفة ديمقريطس من ناحية. وهنا ، ومستنداً على النص الديني ،أعلن أبو الهذيل العلاف مذهب الجزء الذي لا يتجزأ في صورته الأولى ، وأخذ به إمام الهدى أبو الحسن الأشعرى والأشاعرة من بعده في صورة متكاملة . فلكي يعارض الأشاعرة محرك أرسطو الأول غير المتحرك والمادة القديمة المتحركة ، وضعوا مذهباً يثبت أزلية الله وقدمه ، ويكون العالم فيه مكوناً من جوهر وأعراض تلحق بها حادثة ، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، ولا بد لهذه الأعراض ولهذه الجواهر من محدث ، وهو الله ، والله يخلق هذه الأجزاء ، ثم تفني ، فيعيد خلقها ، ووجودها يستند في كل الأحوال والأزمنة على التدخل الإلهي . . هذا هو الحلق الجديد أو الحلق المستمر . . الإرادة الحلاقة المطلقة . . قدرة الله ذات الفعالية المستمرة المتدخلة دائماً الموجودة والمعدومة دائمًا ، تؤلف بين الجواهر وتخلق الأعراض ، ثم تكف عن خلق الأعراض ، فتعدم المخلوقات . . إن العادة فقط هي التي تظهر لنا الكون واحداً في امتداده ، ولكنه في الحقيقة فى تغير مستمر وغليان دائم . الإزادة والقدرة الإلهية فاعلة أبداً ، طاقة لأنهائية ، تتناول الموجودات إيجاداً وإفناءاً وانتشاراً وتدميراً ، تفعل كل ممكن وكل متخيل في العقل .

ولقد أعلن الأشاعرة متقدمين ومتأخرين مبدأ أن العرض لا يبقى زمانين ، وأنكره أبو الهذيل

العلاف ، وقال إن بعض الأعراض قد تبقى زمانين ، وذلك حتى ينقذ فكرة الاستطاعة المعتزلية .

ولم يتنبه الباحثون إلى أن الأشاعرة « اسميون » لا يؤمنون برجود الكلى فى الحارج ، فالعرض « جزئى » يوجد فيعدم ، ولا عمل القول أبداً بأن المتكلمين يؤمنون برجود الكليات فى الحارج . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إن القول ببقاء الأعراض يخالف قدرة الله وأنه الفاعل على الحقيقة ، يؤدى إلى القول بطبيعة فاعلة فعلها باق دائماً ، ثم ما يستتبع ذلك من تعدى فعل الأشياء بعضها إلى بعض .

وقد حاول مونك في كتابه و أمشاج من الفلسفة اليهودية والعربية ، ومكدونالد في و دائرة المعارف الإسلامية . مادة و الله ، تشبيه الأجزاء التي لا تتجزأ عند المسلمين باللوات الروحية Nonades عند ليبنتز ، ويرى كل منهما تشابه كلتا الفكرتين \_ إلى حد ما \_ في بساطة اللوات عند الاثنين وعدم انقسامها ، وأنها مبادئ الموجودات ، غير أنه يلاحظ أن الفكرتين متعارضتان في جوهرهما . وقد لاحظ ما كدونالد أن الأجزاء في الحقيقة ليست لها ماهية خاصة ، ولا تنمو على نظام معين ، بل توجد وتزول . وفكرة الماهية الخاصة تعود بالذات الروحية إلى الفكرة الأرسططاليسية عن المادة ولم يقبل المسلمون فكرة المادة وقدمها و إمكان تكيف المادة بالصورة . وإذا لم يكن للأجزاء التي لا تتجزأ عنذ المسلمين ماهية خاصة فإنها تستمد كل ما يلم من تغير من الإرادة الإلهية . . كلمة و كن ، التي تخلقها وتوجدها ثم تعدمها ، بينها الذات الروحية عند ليبتز لها ماهية خاصة ، ولا تستمد قونها من قوة أخرى غير قونها الداخلية .

وقد حاول ليبنتز أن يقيم علاقة تنظيم بين الذرات الروخية ، فأبدع فكرة للنظام الأزلى السابق .

أما المسلمون فقد لجأوا إلى إرادة الله وقدرته ، وهي علة العلل عندهم .

## المشكلة الإنسانية

#### ( ١ ) الإنسان :

قسمنا ــ فيما سبق ــ كلام الله قسمين ، قسم حادث لا في محل ، وقسم حادث في محل . أما الأول : فهو التكاليف من أمر ونهي وطاعة ، وأما الثانى : فهو التكاليف من أمر ونهي وطاعة ، وهي في محل متحققة في أجسام . وأسلفنا أن هذه التكاليف قدرة للإنسان، وقد أعطى الله له هذه القدرة ، ثم لم تعد له هو . ولكن من هو الإنسان ؟

يقول أبو الهذيل: إن الإنسان هو الشخص الظاهر المرثى الذي له يدان ورجلان ، وهو

مكون من جسم ونفس ، وروح وحياة وحواس . أما الجسم فمكون من أبعاض ، كل بعض من أبعاض م كل بعض من أبعاض .

أما النفس فلم يعط لها أبو الهذيل تعريفاً محدداً ، إنما يقول : « هي معنى يختلف عن الروح ، والروح معنى يختلف عن الحياة والحياة عنده عرض » (١) وانهى من هذا التقسم إلى أن الإنسان في حال نومه مسلوب النفس والروح دون الحياة ، أما الحواس فهي أعراض وهي غير البدن (٢) . والنصوص هنا قليلة غامضة بشكل واضح . فالصلة يين الجسم والنفس والحواس وكيف تفعل ؟ متصلة أم منفصلة في الإنسان ؟ لاتعطى النصوص كما قلنا شيئاً هاماً على كثرة ما تكلم المعتزلة في هذه المسائل ، وما ترك لنا من نصوص لغير أبي الهذيل فيها .

كيف يصل الإنسان إلى المعرفة ؟ الحواس الخمس لا تعطى لنا المعارف الأولية البقينية . وقد حاول بعض المعتزلة أن يثبت أن النفس تنفذ من تلك الفتحات التى تسمى الحواس لكى تدرك الأشياء ، ولكن القول بأن ليس هناك إلا الحواس سيؤدى إلى إنكار كل يقين . أى أن الحواس لا تفعل أو تنفعل إلا على محسوس ، و بمحسوس ، ولا نصل إلى إدراك ما وراء الحواس أو إدراك ما لا يمكن إدراكه بالحواس ، إلا بآلات لا دخل للحواس فيها .

أما أبو الهذيل فقد ذهب إلى وجود قوة أخرى غير قوة الحواس وتعلو عليها هي الفكر ، والفكر قبل ورود السمع يستطيع بذاته أن يصل إلى معرفة الله بالدليل من غير خاطر ، فإذا لم يصل إلى هذا استوجب العقاب ، فهو يصل إذن إلى معرفة الأشياء في ذاتها ، الحسن منها والقبيح . وطبقاً لما يمليه إدراكه لها يكون قدر الثواب والعقاب (٣) ، فالعقل إذن هو الذي يصل إلى معرفة الله . ولكن في نص آخر يقول وإن الإدراك هو علم العقاب » و وإن الإدراك يمل في القلب لا في العين (٤) ه . . هو يميز بين أعمال القلوب وأعمال الحوارح : أعمال القلوب هي القلب لا في العين (٤) ه . . هو يميز بين أعمال القلوب وأعمال الحوارح : أعمال القلوب هي المعرب عنه بالعمل ، فالأصل إذن أعمال القلوب . وإذا كانت أعمال القلوب هي الباعث على أعمال ، فوجب إذن أن تقاربها الاستطاعة في حال العمل . الاستطاعة عند المعتزلة جميعاً ، كما قلنا ، قدرة على الفعل وعلى ضده قبل في حال العمل ، فإذا وجد الفعل لم يكن بالإنسان حاجة إليها إطلاقاً . . « الإنسان قادر أن يفعل في المؤول ، وهو يفعل في الأول ، والفعل واقع في الثاني ، لأن الوقت الأول وقت يفعل ، والنقت المائة، وقت فعل (٥) وهو يفعل في الدين وقت فعل (١) والم الله وقت يفعل ، الأن القدرة على الثاني وقت فعل (١) الأول ، والنعل واقع في الثاني ، لأن الوقت الأول وقت يفعل ، الأن القدرة الناني وقت فعل (١) إذن الاستطاعة تلازم الباعث ، تلازمه حال «يفعل » ، لأن القدرة الثاني وقت فعل (١) إلى الوقت الثاني وقت فعل (١) الاستطاعة تلازم الباعث ، تلازمه حال «يفعل » ، لأن القدرة الثاني وقت فعل (١) الوقت المناني وقت فعل (١) الوقت المؤلف المؤ

<sup>(</sup>١) أين حزم : الفصل ج ه ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ج ٢ ص ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستانى : الملل والنحل ، ج ١ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) الأشعرى : معالات الإسلاميين ، ج ٢ ص ٣١٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ، ج ٢ ص ٢٣٣ .

تكون هنا مستطيعة، أى مستطيعة أن تفعل أو لا تفعل ، أما حال : فعل ، أى بعد وقوع الفعل فليس يلزم أن تكون هناك استطاعة .

ولكن بعد أن فعل الإنسان في الوقت الأول ، هل يستطيع أن يفعل في الوقت الثاني ؟ يرى المعلاف أنه يجوز أن يقدر الإنسان على الفعل في الوقت الثاني ، ويجوز ألا يستطيع ، بل يقع المعجز فيه ، و فإذا ما فعل الحركة في الوقت الثاني ، وفعل معها كونا يمنة كانت حركة يمنة . وكذلك إن فعل معها كونا يسرة كانت حركة يسرة . ثم إنه لا يستطيع أن ينتقل من حركة يمنة إلى حركة يسرة ولا من حركة يسرة إلى حركة يمنة . أي أن الحركة نوع من الأكوان ، والكون هو تكيف الجسم في المكان تكيفاً يشبه الموجودات تحت المقولات . وقد يجوز أن يقع العجز في الوقت الثاني بعد حدوث القدرة والاستطاعة في الوقت الأول ، ويكون عجزاً عن فعل و لأن العجز عنده لا يكون عجزاً عن موجود ، فيكون الفعل واقعاً بقدرة معدومة (١) ع أي أن العجز يأتي في الوقت الثاني ، ولكن الفعل باق ، إذن كيف نفسر وجوده بقدرة معدومة ؟ .

#### ( ب ) الفعل الإنساني والتولد :

حاول المعتزلة تفسير نتائج العمل الذى يضدر عن الإنسان ، هل هذا العمل هو فعل الإنسان أو فعل غيره ؟ أو يمعنى أدق هل يحدث الفاعل فعلا فى غيره أو لا يحدث الفعل إلا فى نفسه ؟ فالمتولدات عن عمل . كالألم المتولد عن اصطدام بشىء حسى ، واللذة التى تحدث عن الأكل ، هل يفعلها الإنسان أو لا يفعلها . ؟

كان من المحتم في سياق المذهب الذي يقول باختيار الإنسان إلى أقصى حد ، أن يمضى أيضاً إلى اعتباره مسئولا عن نتائج عمله ، فتكون المتولدات أيضاً لا تنسب إليه ولا تنسب إلى غيره ، وحادثة عن أسباب تقع منه (٢) . وقد عبر التهانوي عن التولد بأنه «هو الفعل الصادر عن الفاعل بواسطة ، ويقابله المباشر (٣) » ، وحدده بعض المعتزلة بأنه «الفعل الذي يكون سببه منى ويحل في غيرى» وحدده الآخرون بأنه «الفعل الذي أوجدت سببه ، فخرج من أن يمكنى تركه ، وقد أفعله في نفسي وأفعله في غيرى » ، وفسره آخرون بأنه «الفعل الثالث الذي يلى مرادى مثل الألم الذي يلى الفرية ، ومثل الذهاب الذي يلى الدفعة » . وقال الإسكافي ، أحد شيوخ المعتزلة ، بأنه : «كل فعل يتهيأ وقوعه على الحطأ دون القصد إليه والإرادة له فهو متولد ، وكل فعل

<sup>(</sup>١) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ، ج ٢ ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) نص لطيف في الفصل ، ج ه ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون ج ٢ ص ١٤٧ .

لا يتهيا إلا بقصد، ويحتاج كل جزء منه إلى عزم وقصد إليه وإرادة له فهو خارج عن التولد ، (١) وقد أخذ أغلب المعتزلة بفكرة التولد مع اختلاف في التفصيلات: ويكاد يكون أبو الحذيل أول من تكلم فيه ، وله مذهبه الخاص في التولد يختلف فيه عن بقية المعتزلة :

يرى أبو الهذيل أن الأعمال الإنسانية تنقسم إلى قسمين : قسم تعرف كيفيته كالحركة والسكون، وقسم لا تعرف كيفيته كالألوان والبرودة واليبوسة والجوع والشبع والإدراك والعلم . وقد أسلفنا أن الله أقدر الإنسان على الأولى ولم يقدره على الثانية . إذ لا محل للقدرة فيها .

أما ما يتولد عن الأولى من أفعال فهو فعل الإنسان ، يفعله فى نفسه وفى غيره بسبب يحدثه فى نفسه أو فى غيره . وما يتولد عن فى نفسه أو فى غيره . وما يتولد عن الضربة وعن الاصطكاك الذى يفعله الإنسان ، أو ما يفعله فى غيره بالأسباب التى يحدثها بنفسه ، كإنسان قذف إنساناً بسهم ، ثم مات القاذف قبل وصول السهم إلى المقذوف فآلمه وقتله ، ونان القاذف أحدث الألم ، والقتل الحادث بعد موته بالسبب الذى أحدثه وهو حى . وكذلك لو عدم لكان يفعل فى غيره وهو معدوم لسبب كان منه وهو حى ، وليس يجوز أن يفعل الإنسان قوة ولا حياة ولا جسما ، فهى أشياء خاصة بالحالق ولا يستطيعها المخلوق .

أما ما لا تعرف كيفيته كالألوان والبرودة واليبوسة . . . إلخ . فهو فعل الله : وما توالد عنها متولد لا قدرة للإنسان عليه ولا مدخل له فيه .

· ويختلف العلاف عن بشر بن المعتمر في هذا ، فهو يجعل تلك الأشياء كلها فعلا للإنسان إذا كان سببها منه (٢) .

وقد حاول الحياط أن يعلل مسألة التولد نقلا عن أبي الهذيل . إذ أن ابن الراوندى اتهم العلاف ومن معه من أصحاب التولد بأنهم يقولون بأن المرتى يقتلون الأحياء والأصحاء حقيقة لا مجازاً ، وأن المعدومين يقتاون الموجودين و يخرجون أرواحهم من أجسامهم على التحقيق. فأنكر الحياط هذا إنكاراً باتاً ، وذكر أن الأحياء القادرين على الأفعال في حال حياتهم وصحتهم تتولد عهم بعد مرتهم أفعال ، فتنسب إليهم هذه الأفعال ولا تنسب لغيرهم . طالما كانت تسير على السياق أو على السنة التي أوجدوها ، وفعلت ما قصده من نتائج :

ويعلل الخياط هذا المثال الذي ذكرناه آنفاً عن قذف السهم بأن قذف السهم لا يعدو يكون فعل الله ، أو فعلا لا فاعل له أو فعلا للسهم ، أو فعلا للقاذف .

وليس يجوز أن يكون فعلا لله لأن هذا محال لأسباب متعددة ، فإن الإنسان قادر على

<sup>(</sup>۱) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ، ج ۱ ص ۲۶۸ ، ۲۶۹ .

<sup>(</sup>٢) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ، ج ٢ ص ٣٠٣ ، ٣٠٣

الفعل ولا سلطان لقدرة أخرى عليه . إن الله لا يدخل في أفعال الإنسان ولا يرغمه عليها ، فالإنسان مختار لأفعاله ، فإذا كان الله هو الفاعل فهل يجوز أن يقذف القاذف ولا يحدث الله ذهاب السهم فلا يذهب ؟ فتتعلق القدرة الواحدة على الشيء الواحد بقادرين !!! وهذا محال . ويحدث قياساً على هذا مجالات متعددة ، جائز أن يعتمد أقوى الحلق بأحد السيوف على قفاه فلا يحدث الله قطعها فلا تنقطع ، وجائز أن يجمع بين النار والحلفاء فلا يحدث الله إحراقها فلا تحترق .

ولا يجوز أن يكون ذهاب السهم فعلا للسهم لأن السهم موات وليس بحى ، و إذ كان كذلك لم يجز منه فعل ، كما لم يجز منه أن يختار وأن يريد . ولا يجوز أن يكون ذهاب السهم فعلا لا فاعل له ، لأنه لا يجوز خلق لا خالق له ، وكتاب لا كاتب له ، فلم يبق إذن إلا وجه واحد ، هو : أن الفعل يتولد عن الفاعل ، إذا كان هو السبب له .

هذا في نطاق الأفعال ، أما في نطاق المعرفة ، فالمعرفة تحدث عند أبي الهذيل عن طريق التولد ، فإذا رتبنا قضية تولدت لنا نتيجة .

إن فكرة التولد تقوم على مبدأين كما سنرى بعد : مبدأ الحرية الإنسانية ومبدأ العلية ، وقد أخذ أبو الهذيل العلاف بالمبدأ الأول . وهذا يتناسق مع قوله بالتولد . ولكن بعض الفقرات الباقية عن العلاف تنكر العلية ، فهو يجوز أن يجمع الله بين الحجر الثقيل والجو أوقاتا طويلة ولا يحدث لا الانحدار ولا الهبوط بل يحدث السكون ، ويجوز اجتماع النار والقطن ولا يحدث الاحتراق ، بل إنه غلا في هذا الباب أشد الغلو (١١) . وكيف يتفق هذا مع فكرته في التولد!

## (ح) الأسباب التي دعت المعتزلة إلى فكرة التوالم :

١ -- حرية الإرادة الإنسانية : تتفق فكرة التولد مع منطق المذهب المعتزل عامة ، فهذا المذهب - الذى يقرر بأن ليس لله قدرة فاعلة فيها للعبد فيه فعل وبهذا نفوا عن الله العلم القديم والقدرة القديمة - يقول بأن الفعل صادر عن الإنسان ومن الإنسان : ولم يقف تصورهم للفعل الإنساني عند هذا فحسب ، بل سموا بهذا التصور إلى أكبر حد : فنسبوا ما ينشأ أو ما يتولد عن فعله من أفعال إليه ، يلزمه ويلحقه طالما كان تحقيقه ناتجاً عن غاية محددة من قبل . إنهم جعلوا الأسباب متصلة بمسباتها ، وحققوا هذه الفكرة فيا يخص الإنسان . . ونحن نصل بهذا إلى أهم الأسباب التي دعت المعتزلة إلى القول بالتولد .

<sup>(</sup>۱) الأشعرى : مقالات ج ۱ ص ۳۱۲ وانظر بينيس : مذهب الذرة ص ۲۸ . نشأة الفكر ـــ أول

٢ — علاقة السبب بالمسبب أو قانون العلية : إن المعتزلة أقاموا الفعل الإنسانى فى ضوء هذا القانون : قانون العلية ، أو الصلة بين العلة والمعلول ، فوجود العلة دليل على وجود المعلول وبينهما علاقة ضرورية منطقية لا تخلف فيها « الأسباب موجبة لمسبباتها »(١) . أطلق الإنسان السهم فقتل ، فالقتل إذن معلول لعلة هى إطلاق السهم لغاية ، فإذا تحققت الغاية ، تحقق قانون الرابط العلى بين الحركتين وتولدت إحداهما عن الأخرى تولداً لازماً . العلة إذن وصف ذاتى لا يتوقف على جعل جاعل ، فهى مؤثرة بذاتها ، وهى موجبة بذاتها (٢) .

لم يقبل الأشاعرة فكرة التولد، وأنكروا السبب الأول الذى أورده المعتزلة لإثبات فكرتهم عن التولد، لأن الفاعل هو الله . خلق الله الأفعال واكتسبها الإنسان من هذا الحلق ، فإذا ما قذف الإنسان بالسهم ، لم يكن هو الفاعل على الحقيقة ، وإنما الفاعل هو الله فالعلة ليست هى المؤثرة بذاتها (٢٦).

أما عن السبب الثانى — وهو قانون العلية وانطباقه على أفعال الإنسان وأفعال الله — فلم يقبل الأشاعرة هذا أيضاً، لأن أفعال الله لا يحدها سلطان ولا تخضع لقانون، ويجوز أن يحول الله بين تحقيق السبب مع وجود المسبب ، يجوز أن يريد الإنسان إطلاق السهم ولا يريد الله فلا ينطلق ، ويجوز أن ينطلق حتى يصل إلى المقذوف إليه ويجوز أن ينطلق السهم فيوقفه الله قبل أن يقتل . ويجوز أن ينطلق حتى يصل إلى المقذوف إليه فلا يقتله: « الاقتران فيا يعتقد في العادة مسبب ليس ضروريًا عندنا، بل كل شيء ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا، ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر ، ولا بالفرورة عدم أحدهما متضمن لنفي الآخر ، فليس بالضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ، ولا بالفرورة عدم أحدهما عدم الآخر ، ذلك أن اقترانهما لما سبق من تقدير الله سبحانه وتعالى لخلقهما على التساوق . لا لكونه ضرورينًا في نفسه (٤) » . أما السبب الذي دعا الفلاسفة والمعتزلة إلى القول فهو مجرد المشاهدة . ولا دليل لمم ولا برهان وراء ذلك : «ليس لهم دليل إلا مشاهدة حصول الاقتران عند ملاقاة النار ، والمشاهدة تدل على الحصول عنده ولاتدل على الحصول به وأنه لا علة سواه » (٥) ملاقاة النار ، والمشاهدة تدل على الحصول عنده ولاتدل على الحصول به وأنه لا علة سواه » (١٥) لا علية إذن بين المكنات (١) ، وإنما تفسر حادثة بعد أخرى باطراد العادة ليس إلا . والعادة عند الأشاعرة هي ما يتحقق في كل المناسبات أو كما يقول صاحب كشاف اصطلاحات الفنون :

<sup>(</sup>١) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ، ج ٢ ص ٤١٣ .

 <sup>(</sup>٢) الزركثي : البحر المحيط ج ه ص ١٤٤ – ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) الزركشي : البحر المحيط ، ج ه ص ١٤٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) الغزالي : "هافت الفلاسفة ( طبعة القاهرة سنة ١٣٢٦ ) ص ٦٠ .

<sup>(</sup>a) نفس المصدر س ٦٦ .

<sup>(</sup>٦) الإيجي : المواقف ج ۽ ص ٩٩ شرح .

العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطبائع السليمة »(١) .

وقد تنبه الأشاعرة إلى أنه سيعترض عليهم بأن إنكار العلية يؤدى إلى محالات شنيعة، فإن من أنكر از وم المعلولات عن عللها وأضافها إلى إرادة مخترعها ولم يكن لهذه الإرادة منهج متعين بل يمكن تنوعه وتعينه طبقاً لما يريده الشخص ، جاز حينئذ لكل واحد منا أن يكون بين سباع ضارية ونيران مشتعلة وجبال شامخة وأعداء مستعدة بالأسلحة لقتله وهو لا يراها ، ومن وضع كتاباً في بيته فيجوز انقلابه مسكاً (٢).

يرد الأشاعرة بأن هذا لم يحدث قط ، ولكن لا شك أنه ممكن يجوز أن يقع وألا يقع . واستمرار العادة بها مرة بعد أخرى ، ترسخ فى أذهاننا جريانها على وفق العادة الماضية ترسخاً لا تنفك عنه ، ولكن مع هذا يجوز أن يلتى شخص فى النار فلا يحرق. فقد تتغير صفة النار أو صفة الشخص (٣) .

هنا تتبين لنا فكرة الأشاعرة: لقد تبين لهم ما فى فكرة المعجزات من خوارق لا تسير على مقتضى الناموس الطبيعي ، وأن قدرة الله وهى تظهر المعجزات لا تخضع لقانون على أو عقل . أو بمعنى أدق رأوا التعارض بين القدرة الإلهية والقانون العلى "الطبيعي فضعوا بالثانى لإنقاذ الأول . وقد فصلت فى كتابى المناهج البحث عند مفكرى الإسلام ونقد المسلمين للمنطق الأرسططاليسي الموقف الأشاعرة من قانون العلية (١٤) .

\* \* \*

تلك هي صورة عامة تركيبية لفلسفة أبى الهذيل العلاف ، طبقاً لما لدينا من مصادر . ولعل الأبحاث المستمرة عن كتب المعتزلة المفقودة تمدنا بمصادر أكثر ، نستطيع بواسطتها أن نرسم الصورة النهائية لفلسفة أبى الهذيل العلاف.وننتقل الآن إلى صورة ثانية من فلاسفة المعتزلة: صورة إبراهيم بن سيار النظام .

<sup>(1)</sup> البانوي : كشاف اصطلاحات الفنون ، ج ٢ ص ٩٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الغزالي : المهافت : ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الغزالي : النَّهافت ، ص ٦٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) على سامى النشار : مناهج البحث عند مفكرى الإسلام « انظر الطبعة الثانية » .

# الفضل لستابع

## النظام ( ۲۳۱هـــ۵۶۸م )

أما اسمه الكامل فهو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصرى المعروف بالنظام، ويكنى أبا إسحاق. وقد ذكر عنه أنه من الموالى . والنظام أكبر شخصية فلسفية معتزلية فى العالم الإسلامى ، صدر عن فكر مبدع ونظام فلسفى دقيق . وقد تنبه الأقدمون إلى ماله من قيمة عظيمة وأثر كبير وقد شغلت هذه الشخصية القرن الثالث والرابع ، وتأثرت به الحجامع الفكرية - سواء كان أصحابها فلاسفة أومتكلمين ، أوشعراء أو أدباء - بحيث نجد اسمه يتردد على ألسنتهم جميعاً وقد اعتبره ابن حزم (۱) وابن نباتة أعظم رجال المعتزلة إطلاقاً (۲) . وقد ذكر عنه طاش كبرى زاده و أنه شيخ من كبار المعتزلة وأثمتهم . متقدم فى العلوم ، شديد الغوص على المعانى (۱) و وهذا أيضاً ما يردده طائفة كبيرة من أهل السنة والجماعة .

واعتبرته المعتزلة أعظم رجال الفكر الإنسانى بحيث يدكر ابن المرتضى عن بعض المعتزلة « أنه ما ينبغى أن يكون فى الدنيا مثله (٤) ». وقد ذكر الحاحظ وكان من تلامذته والمتصلين به — أن الأوائل يقولون : فى كل ألف سنة رجل لا نظير له ، فإن كان ذلك صحيحاً فهو أبو إسحاق النظام ، وقد ذكر عنه أن الحليل بن أحمد قال له — والنظام غلام — بعد أن سمعه : « يا بنى نحن إلى السماع منك أحوج (٥) »

أما المحدثون من الباحثين فقد اعتبروه أكبر متكلم فيلسوف. نجد هذا عند المستشرقين مثل سَين Stein وهورفيتز Horvitz ومكدونالد وديبور ، وقد ذكروا أنه أول رجال المدرسة الفلسفية الإسلامية الأصيلة صلة بالفلسفة ووضعا لمذهب فلسنى يقوم على أسس متصلة . وقد أقام فلسفته ووضعها في إطارها الكامل الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة في كتابه الرائع «إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية (٦) » .

<sup>(</sup>١) أبن حزم : طوق الحامة ، ص ١٢٣ والفصل ج ؛ ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن نباتة : سرح العيون ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) طَاشُ كَبْرَى زَاده : مَفْتَاحَ السَّمَادَةَ جَ ٢ ص ٤٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن المرتفى : المنية ص ٢٨ . `

<sup>(</sup>٥) الحاحظ : الحيوان ، جـ ٣ ص ١٤٦ وابن المرتفى : المنية ص ٢٩

<sup>(</sup>٦) أنظر العرض المفصل لحياة النظام وفلسفته في كتاب الدكتور أبو ريدة ص ١ – ٩ .

#### (١) القافته:

كتب الفلاسفة »<sup>(٣)</sup> .

حفظ النظام العلوم الإسلامية كلها .. يقول الجاحظ : « ما رأيت أحداً أعلم فى الفقه والكلام من النظام» .. درس الأدب ، ويقول ابن المرتضى عنه أنه وحفظ القرآن والإنجيل والتوراة والمزامير وتفسيرها مع كثرة حفظه للأشعار والأخبار واختلاف الناس فى الفتيا(١) ، وقد ذكر عنه أنه كان أمينًا لا يقرأ ولا يكتب ، ونحن لا يمكننا أن نصدق هذا ، وقد وردت آثار متعددة تثبت إجادته للقراءة والكتابة ، علاوة على أن معرفته بالفلسفة تثبت تهافت الأسطورة. القائلة بأميته .

عاصر النظام الرشيد والمأمون واتصل بالبرامكة ، ولكن شهرته الحقيقية كانت في عهد المعتصم ، أى أنه كان في وسط الحركة العقلية الفلسفية التي بلغت أوجها في ذلك الحين ، وقد اتصل النظام بفلسفة أرسطو خاصة ، وفلسفة غيره من فلاسفة اليونان عامة ، وقد تم هذا إما بواسطة مناقشاته مع المسيحيين في ذلك العهد وإما بقراءته لبعض الكتب اليونانية : ومن الأدلة على قراءته واتصاله بفلسفة اليونان ، بل وبالمذاهب الشرقية المختلفة ما يأتى :

١ -- ما يذكره القاضى عبد الجبار من أن جعفر بن يحيى البرمكى ذكر أرسططاليس فقال النظام: ﴿ قد نقضت عليه كتابه ﴾ ، فقال جعفر : ﴿ كيف وأنت لا تحسن أن تقرأه فقال : ﴿ أَيهما أحب إليك أن أقرأه من أوله أم من آخره ٤ ثم اندفع يقرأ شيئاً فشيئاً وينقض عليه (٢).
 ٢ -- ما يذكره ابن نباتة من أن العلة فيما انهى إليه النظام من مذاهب استبشعت منه ، أنه اطلع على كتب الفلاسفة ومال في كلامه إلى الطبيعيين منهم والإلهيين ، وأنه استنبط من كتبهم مسائل خلطها بكلام المعتزلة ، وهذا ما يذكره الشهرستاني أيضاً فيقول إنه « قد طالم

٣ - يبدو أيضاً أنه اتصل بالفلسفة الشرقية اتصالا مباشراً . يذكر البغدادى و أن النظام كان يغشى فى حداثته مجالس أصحاب التثنية من الفرس والسوفسطائية الذين كانوا يقولون بتكافؤ الأدلة » . ثم تردد فى شبابه على مجالس الفلاسفة الملحدين ، ثم صاحب فى كهولته هشام ابن الحكم الرافضى الشيعى ، فأخذ عن هشام وعن ملحدة الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذى لا يتجزأ ، ثم بنى عليه قوله بالطفرة التى لم يسبق إليها وهم واحد من قبله ، وأخذ عن الثنوية قوله بأن فاعل العدل لا يقدر على الجور والكذب ، وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات

<sup>(</sup>١) ابن المرتضى: المنية والأمل ص ٣.

<sup>(</sup>٢) ابن المرتضى : المنية والأمل ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستانى : الملل والنحل ص ٦٠ . .

ولم يجسر على إظهار هذا القول خوفاً من السيف ، فأنكر إعجاز القرآن في نظمه (١) . وقد نقل هذا الكلام بنصه الإسفراييني (٢) .

احتوى النظام إذن ثقافة عصره ، وخرج بهذه الثقافات يضع مذهباً من أدق المذاهب الفلسفية ، وينافح عن الإسلام نفاحاً شديداً ، ومع أنه لم يصلنا من كتبه شيء، إلا أننا سنحاول أن نفسر بعض أفكاره طبقاً لشذرات باقية .

#### ( س ) کتبه :

ذكر بعض هذه الكتب أهل السنة ، والبعض ذكره المعتزلة ، وهي :

١ - الجزء: ذكره الأشعرى في مقالات الإسلاميين (٣) . ونقل عنه بعض العبارات من أقوال المسلمين في الجزء الذي لا يتجزأ ، ومن المحتمل أن يكون هذا الكتاب تلخيصاً لأقوال أصحاب الجزء الذي لا يتجزأ ، ثم نقضه لهذه الأقوال ، غير أنه لا دليل واضح على هذا .

٢ -- الحركة أو حركة الأجسام: يقول الأشعرى في معرض كلامه عن الأجسام، هل كلها متحركة أم كلها ساكنة ؟ إنه قرأ في كتاب يضاف إلى النظام في هذا المرضوع أنه قال:
 و لا أدرى ما السكون، إلا أن يكون يعنى كان الشيء في المكان وقتين أي تحرك فيه وقتين،
 و زعم أن الأجسام في حال خلق الله سبحانه لها متحركة حركة اعتماد (٤).

٣ - كتاب الثنوية : ذكره البغدادى بقوله : « ومن عجائب النظام فى هذه المسألة أنه صنف كتاباً على الثنوية وتعجب من ذم الثنوية الظلمة على فعل الشر ، مع قولهم بأن الظلمة لا تستطيع فعل الخير . ولا تقدر إلا على الشر (٥) » .

٤ - كتاب في التوحيد : ذكره الخياط ، وهو على ما يبدو في إثبات وجود الله عن طريق الحركة (٦) .

ته ـــ كتاب العالم : ذكر بما يأتى : «ووصفوا النظام بالعلم لوضعه كتاب العالم ونصرته ما قال الملحدون » .

<sup>(</sup>۱) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٢) الإسفرايين : التبصير ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ص ٢١٦ – ١٧ ه

<sup>(,</sup>٤) نفس المصدر : ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) البغدادي : الفرق بين الفرق : ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٦) الحياط الانتصار . ص ١١٧٢ .

٦ - نقض كتاب أرسططاليس : ذكره صاحب المنية والأمل ، ولا أعلم على وجه اليقين
 أى كتب أرسططاليس نقضها ، ومن المرجح أيضاً أن يكون هذا الكتاب أحد فصول الكتب السابقة .

## (ح) أتهام النظام في دينه:

هاجم معظم مفكرى أهل السنة النظام ، واعتبروه ملحداً من كبار الملاحدة ، وصوروا حياته تصوير رجل مسهر يقضى جل وقته فى النسق والفجور . ونحن لا نسرع بتصديق هذا ، فقد اشهر المعتزلة بأنهم رجال أتقياء وزهاد متعبدون . وقد دافع الحياط عنه دفاعاً بجيداً ، وذكر لنا فى مواضع عدة دفاع النظام عن الإسلام ، وقيامه فى وجه الملاحدة ولأنوية والسمنية والفلاسفة . وذكر القاضى عبد الجبار أن النظام كان يقول وهو يجود بنفسه : « اللهم إن كنت تعلم أنى لم أقصر فى توحيدك . اللهم ولا أعتقد مذهباً إلا سنده التوحيد . اللهم إن كنت تعلم ذلك فاغفر لى ذنبى وسهل على سكرة الموت (١) » ، غات لساعته . وهذا دليل على انتهاء حياة رجل صادق ، لم يأل جهداً فى الدفاع عن الإسلام .

#### ( د ) فلسفته :

## ١ – الشكلة الإلهية

يتفق النظام مع المعتزلة فى تصور الذات ، فهو ينزهها التنزيه المطلق . ويثبت ذاتاً قديمة ، نافياً الصفات الزائدة على الذات .

(1) أما صفات الله فينكر النظام - منطابقاً في ذلك أيضاً مع الانجاه المعتزل العام - صفات الله القديمة ، وخاصة صفات الذات . ويفسر حمل الصفات على الذات بأنه من ناحية إثبات الذات ، ومن ناحية أخرى ننى أضداد تلك الصفات عن الذات : « معنى قول عالم إثبات ذاته وننى الجهل عنه ، ومعنى قولى قادر إثبات ذاته وننى العجز عنه ، ومعنى قولى حى إثبات ذاته وننى الموت عنه » . ويعمم النظام هذا القول على سائر صفات الذات . ولكن أليس أثبات ذاته وننى الموضوة على الذات الدليل على اختلاف في الذات وتعدد فيها ؟ فاختلف في اختلاف الصفات المحمولة على الذات الدليل على اختلاف أن الذات وتعدد فيها ؟ فاختلف القول عالم والقول قادر والقول حى ، بينا لا يمنح النظام الإثبات والوجود إلا للذات ؟ ! يرى النظام أن الاختلاف في هذه الصفات إنما أنى من اختلاف أضدادها المنفية عن الله لا من اختلاف الذات نفسه ، فإذا ما أنكرنا أن يكون « كونه عالماً» هى « كونه قادراً ، هى « كونه الخمال والعجز والموت . وهى الأضداد الني حياً » فذلك لاختلاف أضداد تلك الصفات من الجهل والعجز والموت . وهى الأضداد الني

<sup>(</sup>١) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ، ج ٣ ص ٦٦ – ١٧٧

محملها نفياً على الله : « إن قولى عالم قادر سميع بصير إنما هو إيجاب التسمية ونبى التضاد (١) ، ، ومن ثمة أصبح من المؤكد اختلاف الصفات للذات .

ذهب المعتزلة بعد النظام إلى تفسيرات شي لمسألة اختلاف الأسهاء والصفات ، فذهبت طائفة منهم إلى أنه إنما اختلفت الأسهاء والصفات لاختلاف المعلوم والمقدور لا لاختلاف الذات ، وذهبت طائفة إلى أن الاختلاف إنما حدث لاختلاف الفوائد التي تقع عندها ، فلله مقدورات ولله معلومات (٢) ... إلخ .

ثم حاول النظام أن يفسر المتشابهات التفسير المعتزلى الذى يخرجها عن المفهوم اللغوى ، ويجعل لها مفهوماً معنوينًا يمكن أن يتوافق مع سياق المذهب ، فالوجه واليدان وغيرهما تفسر على هذا الأساس : « إننا نقرل وجهاً توسعاً ونعود إلى إثبات الله ، لأننا نثبت وجهاً هو هو ، وذلك أن الحرب تقيم الوجه مقام الشيء فيقول القائل لولا وجهك لم أفعل، أى لولا أنت لم أفعل (٣).

ويلاحظ أن النظام لا يطلق على الله الحياة والسمع والبصر ، لأنه لم يذكر شيء منها في النصوص الدينية ، إنما يذكر العلم والقوة : « أنزل بعلمه » ، « وأشد منهم قوة » .

#### ( ب ) العدل الإلهي وصلته بالقدرة :

ذكرنا فى معرض حديثنا عن القواعد العامة المشتركة بين المعتزلة أنهم أصحاب العدل ، وتفسير هذا أنهم أوجبوا على الله عمل الأصلح ، وهذا هو العدل الإلهى ، وقد نشأ عن هذا بحوث عميقة فى القدرة الإلهية ، هل يقدر الله على الظلم والجور أولا يقدر ؟

وقد رأينا من قبل أن أبا الهذيل يذهب إلى أن الله يقدر على الظلم والجور والكذب ، وعلى أن يجور ويظلم ويكذب ، ولكنه لا يفعل ذلك لحكمته ، ومن المحال إطلاقاً أن يفعل شيئاً غير ذلك .

لم يوافق النظام على هذا ، وهو المفكر المستقل النزعة إلى أقصى حد ، وأتى بمذهب أثار كثيراً من المنازعات الفكرية فى العالم الإسلامى . أما جوهر هذا المذهب فهو أن الله لا يفعل الظلم فقط ، بل لا يقدر عليه ، ولا يترك الأصلح من الأفعال إلى ما ليس بأصلح ، بل لا يستطيع ذلك ، قد يستطيع أن يترك شيئاً منها إلى ما يساويه: « قد يجوزأن يترك فعلاً هو صلاح إلى فعل آخر هو صلاح يقوم مقامه » ، أما ما هو دون فلا يستطيع . ولا يوصف الله بالقدرة على أن يزيد فى عذاب أهل النار شيئاً ولا أن ينقص منه شيئاً ، وكذلك من نعيم أهل الجنة ، ولا أن

<sup>(</sup>١) الأشعرى: مقالات. ج ٢ ص ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ، ج ١ ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الأشعري . مقالات ج ١ ص ١٨٩ .

يخرج أحداً من الجنة، ولا أن يستطيع أن يعذب الأطفال، ولا أن يدخلهم النار (١). ويعلل النظام عدم صدور الظلم عن الله وعدم قدرة الله على فعل الظلم بما يأتى : « وجدت الظلم ليس يقع إلا من ذى آفة وحاجة جملته على فعله ، أو من جاهل به . والجهل والحاجة دالات على حدوث من وصف بهما ، تعالى الله عن ذلك علو الحبر اله (١). ويعلل الشهرستاني مذهب النظام بما يأتى: « إن القبح إذا كان صفة ذاتية للقبيح وهو المانع من الإضافة إليه فعلا ، فني تجويز وقوع القبيح منه قبح أيضاً ، فيجب أن يكون مانعاً ؛ ففاعل العدل لا يوصف بالقدرة على الظلم (٣). ومعنى هذا أن حمل العدل على الذات هو إثبات الذات ، وهو في الآن نفسه نني للضد ، أي نني للظلم فن يوصف بالقدرة على الظلم لا يصدر فن يوصف بالقدرة على الظلم لا يصدر فن يوصف بالقدرة على الطلم لا يصدر فن يوصف بالقدرة على الطلم لا يصدر فقص .

## (ح) نقد نظرية النظام في العدل الإلهي :

قوبل مذهب النظام بنقد شديد فى العالم الإسلامى ، وأصاب المذهب من التحريف والتشويه ما خرج به من موضعه . وسنبين أهم الانتقادات التى وجهت إليه وردود النظام أوتلاملـته عليها .

إن أول من هاجم نظرية النظام هو ابن الراوندى - صاحب كتاب فضيحة المعتزلة - ومن العجيب أن كثيرين من أهل السنة استندوا إلى أقوال هذا الملحد العريق في نقدهم لرجال المعتزلة ، والنظام على الخصوص . وقد حفظ لنا الحياط جوهر نقد ابن الراوندى لآراء المعتزلة وللنظام ، وتعليلا لأقوال هذا الأخير التي يفندها ابن الراوندى .

يتلخص نقد ابن الراوندى فى فكرتين هامتين : الأولى : أنه يتهم النظام بتحديد قدرة الله . الثانية : إن فكرة النظام فى العدل تنتهى إلى أن الله مطبوع أى مجبر .

النقد الأول : لابن الراوندى للنظام : محدودية القدرة الإلهية وتقييدها أو قدرة الله على نوع واحد من الفعل . يرى ابن الراوندى أن النظام ذهب إلى أن الله إذا علم أن فعل شيء أصلح من تركه استحال منه تركه — ومثال النظام يثبت هذا — فإذا كان تنعيم أهل الجنة أصلح لهم من الفناء والموت استحال على الله أن يميهم (٤) .

يلزم ابن الراوندى النظام هنا بأنه يذهب إلى أن القدرة الإلهية حينئذ تكون محدودة ومقيدة ، فلا يقدر الله على فعل إلا إذا كان هذا الفعل أصلح للناس ، فإذا كان هناك فعلان أحدهما

<sup>(</sup>١) الشهرستانى : الملل والنحل ج ١ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الحياط: الانتصار ص ٢٧، ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الشهرستانى : الملل والنحل ج ١ ص ٣٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) الحياط الانتصار ص ١٧ وما بمدها .

أصلح ، لم يفعل الله إلا هذا الفعل ، واستحال أن يفعل الآخر . ذلك أن الطبيعة الواحدة لا يصدر عنها إلا فعل واحد .

يرى الخياط وهو يحكى عن أستاذه ، أنه إذا كان قد أحال القدرة على الظلم ، فإن القول بأن الله يقدر بعد الخبر ألا يفعل ما أخبر أنه يفعل على عال ولا معنى له ، فإذا ما طبقنا هذا على مسألة تنعيم أهل الجنة حوالله قد أخبر بأنه يخلد أهل الجنة في الجنة حاصبح إذن من العبث أن تقول إنه يقدر أن يميت أهل الجنة وأهل النار أو يفنيهم . ولكن ينبغي أن نلاحظ مسألة على جانب من الأهمية وهي أن الخياط مضي في استدلاله مستنداً على مقدمة كبرى لا يسلم بهما الخصم ، إذ أن النزاع كله يتلخص في التسليم بإحالة القدرة على الظلم ، وهي فيا يبدو لى موضع النزاع ، وابن الراوندي لا يوافق على هذا إطلاقاً .

النقد الثانى لابن الراوندى : الله مطبوع : ليس يجوز على الله — فى مذهب النظام — ترك ما يعلم أن فعله أصلح لحلقه من تركه ، ومن هنا صار لا يقدر على تقديمه أو تأخيره . فليس هناك إذن قرق بين الله وبين المطبوع (المرغم) من خلقه . ويدافع الحياط (۱) عن النظام بأن الله عند النظام لا يفعل فعلا إلا وهو قادر على تركه وفعل غيره بدلا منه ، إلا أن فعل الفعل وتركه يدخل عنده فى دائرة فعل الأصلح ، فإذا ما فعل الله فعلا فهوأصلح ما يفعله لعباده ، فإذا ما تركه لفعل ثان ، فإن هذا الفعل الثانى يكون مساوياً فى صِلاحه للفعل الأول ، وأن يكون الأول ، وأن يكون الأول دون ، لأنه إذا كان كذلك لفعل الأصلح بدلا من أن يفعل ما هو أقل صلاحاً أو ما هو دون .

هذا هو الله عند النظام .. غير مجبر ولا مطبوع . أما المطبوع فهو مسلوب القدرة على فعله أو على تركه ، ولا يختار هذا الفعل ولا يؤثره على غيره ، وأفعاله التى تصدر عنه من جنس واحد لا تنوع فيها ولا اختلاف ، بل هى متجانسة تجانساً كليسًا : النار فعلها الواحد التسخين، والثلج فعله الواحد التبريد وهذا هو المطبوع من الكائنات كلها غير الله (٢) . وقد عبر الشهرستانى عن هذا الكلام بقوله : « إنه ألزم عليه أن يكون الله تعالى مطبوعاً مجبوراً على أن يفعل ، فإن القادر على الحقيقة من يتخبر بين الفعل وبين تركه ، أجاب بأن الذى ألزمتمونى فى القدرة يلزمكم فى الفعل ، فإن عندكم يستحيل أن يفعله وإن كان مقدوراً ، فلا فرق (٣) ، أى أن النظام يقرر بأنه إذا ألزم بأن الله يكون مجبراً لأنه لا يقدر عنده على الباطل ، فإنه يلزمهم أيضاً بأنه مجبر لأنه يقدر عنده على على الباطل ولكن لا يتحقق له هذا الفعل .

<sup>(</sup>١) الخياط: الانتصار ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : الملل والنحل ص ٢٧ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل والنحل ص ٢٧ وما بعدها .

ولكن ما يلبث ابن حزم أن يتابع ابن الراوندى فى نقده للنظام : فيردد بأن نظرية النظام فى أن الله لا يقدر على ظلم أحد أبداً ، ولا على شيء من الشرور ، وأن الناس يقدرون على كل ذلك ، وأنه تعالى : لو كان قادراً على ذلك ، لكنا لا نأمن أن يفعله ، أو أنه قد فعله ، إن هذه النظرية ستؤدى إلى أن الناس عند النظام أتم قدرة من الله تعالى . ويذهب ابن حزم فى الزاماته فيقول : إن النظام يقررأن الله لا يقدر على إخراج أحد من النار أو إخراج أحد من الجنة ولا على وضع طفل فى النار ، وأن الحلائق كلها ، ناساً كانوا أو جنبًا أو ملائكة ، يقدرون على ذلك . فكأن الله عنده أعجز من كل ضعيف من خلقه ، وكأن كل واحد من الحلق أتم قدرة من الله تعالى ، ويرى ابن حزم أن النظام والعلاف ، شيخى المعتزلة ، قد اتفقا على أن الله قدرة من الله تعالى ، ويرى ابن حزم أن النظام والعلاف ، شيخى المعتزلة ، قد اتفقا على أن الله يقدر على أصلح مما عمل هو من الخير وبالتالى فإن قدرته على الخير متناهية ثم مضى النظام بيداً ، فذهب إلى أن الله تعالى لا يقدر على الشرور جملة ، فجعله عديم القدرة عليها ، بعيداً ، فذهب إلى أن الله تعالى لا يقدر على الشرور جملة ، فجعله عديم القدرة عليها ، عاجزاً عنها ، وينهى ابن حزم خلال إلزاماته هذه ، إلى تكفير كل من العلاف والنظام (١) .

أما عن اتصال الشكل بشكله فى بعض الحالات ، ومفارقته له ، فيرى النظام أن الشكل إنما يفارق شكله الذى من طباعه الاتصال به ، إذا ما حدث ثمة مانع يمنعه من أن يتصل به « وجود شيء يمنع الحجر من الانحدار ، والماء من السيلان ، والنار من التلهب والارتفاع ، أما إذا ترك الشيء وطبعه ، فلا يمكن إلا أن يتصل الشكل بشكله، يقول النظام و وليس للمانوية أن يتحللوا فى إزالة » ما سألناهم عنه بمثل هذا ، لأنه لا مانع النور والظلمة من أن يمتزجا ، أن طباعهما الامتزاج ، إذا لم يكن ثالث سواهما ، ذلك أن الامتزاج عند المانوية قاعدة مسلمة ، ولا النور والظلمة يمتزجان ، فيتغلب أحدهما على الآخر ، أما عند النظام ، فلا يمتزج الله إلا يشكله ، وليس ثمة ما يمنع اتصاله بهذا الشكل .

ولكن نقد مذهب النظام ومحاولة ربطه بالثنوية يظهر ثانية لدى متأخرى الأشاعرة ، فيحاول الرازى أن يصل بين الفكرتين ، فيرى أن النظام أخذ فكرة العدل الإلهى عن الثنوية . ثم يعرض الإيجى للأمر فيذهب إلى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو أن قدرة الله متعلقة بسائر الموجودات. ثم يأتى بآراء مخالفيه : الأولى : الفلاسفة : وهم يرون أن الله لا يصدر عنه مباشرة إلا بأثر واحد . والثانية : المنجمون : وهم يقولون : إن المؤثر في عالم العنصريات هو الأفلاك والكواكب بما لها من الأوضاع المختلفة . الثالثة : الثنوية : وقد قالوا : إنه تعالى لا يصدر عنه إلا الخير ، أما الشر فن عند الإنسان . الرابعة : النظامية : وقالوا إنه تعالى إنما يقدر على الفعل الحسن الشريح (٢) . وصاحب المواقف لا ينسب قول النظام صراحة للثنوية ، ولكنه يرتبه في السياق ترتباً لا يخفي مدلوله .

<sup>(</sup>١) أبن حزم : الفصل ج ٢ ص ١٣٩ وما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) شرح المواقف ج ۸ ص ۲۰ – ۲۶.

#### (د) مصادر نظرية العدل الإلهي عند النظام:

لا شبك أننا لا نجد نظرية العدل الإلهى عند النظام عند سابقه أبى الهذيل العلاف . ولكن من الواضح أنها تطور لفكر الآخير ، فبينها يذهب العلاف إلى أن الله يقدر على فعل الظلم ، ولكن لا يفعله ، يذهب النظام إلى أن الله لا يستطيع فعل الظلم ، ولا يقدر عليه . ولكن حاول المؤرخون القدامى أن يلتمسوا مصدراً خارجياً لنظرية النظام. فذهب بعض هؤلاء المؤرخين إلى أن هذا المصدر هو الفلسفة اليونانية ، وذهب البعض الآخر إلى أنه هو الفلسفة المانوية .

أما عن المصدر الفلسفى ، فيعبر الشهرستانى عنه أحسن تعبير ، جرياً على عادته ، فى وصل آراء خصوم أهل السنة الفكرية بمصادر أجنبية ، فذكر أن النظام ، إنما أخذ مقالته فى العدل الإلهى من قدماء الفلاسفة « حيث قضوا بأن الجواد لا يجوز أن يدخر شيئاً لا يفعله ، فا أبدعه وأوجده هو المقدور ، ولو كان فى علمه ، ومقدوره ما هو أحسن وأكمل مما أبدعه نظاماً وترتيباً وصلاحاً لفعل (١) .

ويذهب هورفيتيز إلى أن الفلاسفة الذين يعنيهم الشهرستانى هم الرواقية ، وأن فكرة النظام هذه إنما تعود إلى فكرة الرواقية المشهورة التى تتلخص فى هذا المبدأ الشائع أليس فى الإمكان أبدع مما كان . ولكن الدكتور أبو ريدة ينكر إنكاراً باتنا تأثر النظام بالرواقية فى فكرة العدل الإلهى . ويرى أن هورفيتيز قد تكلف بعيداً وذهب شططاً ، وأنه استند على أقوال البغدادى والشهرستانى ، وبخاصة الأول الذى لا يضع أقوال النظام فى صورتها الحقيقية (٢).

أما المصدر الثنوى لفكرة النظام فى العدل الإلهى فيمضى كالآتى : إن الله عند النظام لا يفعل العدل للحصول على نفع أو لتجنب سوء ، ولكنه يفعله لحسنه وشرفه ، وفعله يضفى عليه بحسنه ، وإذا كان الله لم يفعل العدل إلا لحسنه . وشرفه ، فإنه لم يزل عالماً بهذا . ولكن إذا كان الله لم يزل عالماً بالعدل وحسنه ، ألا نستطيع القول بأنه لم يزل فاعلا له ؟ ينكر النظام هذا ، ويقول ابن الراوندى ، إن هذا الإنكار يشبه سواء بسواء إلزام النظام للديصانية .

قولهم : 1 إن الظلمة مازجت النور وقد تأذى بمازجتها . إن النور لم يزل متأذياً بالظلمة ، وأنه إنما مازجها لتأذيه بها ، ثم زعموا أن هذا لا يلزمهم القول بأنه لم يزل ممازجاً لها » .

يرد الحياط على هذا ، بأنه لا وجه لإازام النظام القول بأن الله لم يزل فاعلا من أنه نظير قول الديصانية بالحجج السابقة ، إذ لا يوجد ارتباط بين المذهبين ، ويفصل بيهما بقوله بأن

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ج ١ ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) د. أبو ريدة : النظام ص ٩٤.

و الديصانية زهمت بأن فعل النور للحكمة جوهر منه وطباع ، وأن خشونة الظلمة وتأذى النور بها جوهر وطباع ، قال إبراهيم : فإذا كان هذا على ما تقولون فينبغى أن يكون النور لم يزل عمارجاً للظلمة ، إذا كان مزاجه لها عند تأذيه بها حكمة ، وفعل الحكمة من جوهره وطباعه ، وما كان من طباع الشر فغير مفارق له » .

أما الله عند النظام فلا يفعل العدل طباعاً ، أى بالطبع ، إنه غير مجبر على فعل العدل ، وإنما يفعله باختيار منه لفعله . فإذا شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، ولا بد له من أن يكون متقدماً على أفعاله ، وأن يكون موجوداً قبلها .

تبدو الاختلافات بين النظام والثنوية على صورة أرسع فى مناقشة بينه وبين المنانية أو المانوية ، وقد ذكرها ابن الراوندى وعلى عليها الجاحظ أيضاً وقد حاول ابن الراوندى أن يلتمس فى المانوية المصدر الحقيقى لفكرة النظام عن العدل الإلمى ، كما حاول هذا من بعده ، ولكن للواع أخرى ، أعداء المعتزلة من الأشاعرة . وقد حاول الأشعرى ، وهو بصدد تأريخ نقدى للفكر النظامى أن يرد مذهب النظام فى المداخلة إلى أصل ثنوى . يقول : المداخلة هو أن كل شيء قد يداخل ضده . وخلافه ، ويقول « قال أصل النثنية إن امتزاج النور بالظلمة على المداخلة وبين شيء قد يداخل ضده . وخلافه ، ويقول « قال أصل النثنية إن امتزاج النور بالظلمة على المداخلة وبين أصل من أصول الثنوية وهو الامتزاج (١) وتابع البغدادى الأشعرى فى هذا ، فقرر أن فكرة النظام فى العدل مأخوذة من الثنوية وهو الامتزاج (١)

وسنحاول نحن أن نوضح فكرة ابن الراوندى فهى أساس ما وجه إلى النظام من انتقادات تتلخص فكرة ابن الراوندى فى أن النظام ألزم المانوية بأن علة مباينة النور والظلمة إما أن تعود إلى الاختيار ولا يمكن أن تكون شيئاً ثالثاً وراء هذا . فإذا كانت تعود إلى الختيار ولا يمكن أن تكون شيئاً ثالثاً وراء هذا . فإذا كانت تعود إلى اختيار ولا يمكن أن تكون شيئاً ثالثاً وراء هذا . فإنس ثمة سبيل لاختيار ابن الراوندى هذا المذهب على قول النظام بأن الله مختار يختار العدل ، وليس ثمة سبيل لاختياره الجور والظلم . « وإن من شأن طبيعة الشكل الاتصال بشكله وإن كان يفارقه فى بعض الحالات أى أن الأفعال الى تلحق الشيء إنما تكون في طبيعة هذا الشيء ، فالأفعال العادلة تلحق وتصدر عما كانت طبيعته عادلة . والعكس بالعكس ، ولكن قد يحدث ما يحول دون تحقق هذه الأفعال : عما كانت طبيعته عادلة . والعكس بالعكس ، ولكن قد يحدث ما يحول دون تحقق هذه الأفعال : ويتهى ابن الروندى من هذا إلى القول بأنه ليس بين هذا أن يفارق الشكل شكله بعد أن اتصل ويتهى ابن الروندى من هذا إلى القول بأنه ليس بين هذا أن يفارق الشكل أدنى اختلاف .

<sup>(</sup>١) الأشعري مقالات : ج ١ ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) ألبغدادى : الفرق ص ١١٤.

يرد النظام على هذا «بأن الظلم لا يقع إلا من ذى آفة . وحمله على موجود يثبت حدوث من وصف به ، والله غير ذلك عنده أى أنه غير ذى آفة .. أو جسم حادث ، فلا يفعل الله الظلم ثم إذا كان الأمركذلك فإن الحياط ينتهى إلى القول بأنه لا يجوز للمانوية أن تعتل بمثل علته ، لأنهم يذهبون إلى أن النور يجتلب المنافع ويدفع المضار ، وتدخل عليه الآفات وتغلب عليه الظلمة ، فإذا تغلب كل هذا على النور فإنه لا يعلم شيئاً ، فإذا كان كذلك فلا دليل لهم على أن الشر والظلم لا يجوز وقوعهما منه ، هذا إن زعموا أن الله مختار ، فألزمهم أن يجيزوا وقوع الحير من الظلمة ، والشرمن النور بما قرره (١) .

ويبدو لى أن المسألة كلها تعود إلى فكرة كل من النظام والمانوية عن الله ، فنجد أولا أن وحدة الله عند النظام – وهو يتابع في هذا روح المذهب المعتزلي – تختلف أشد الاختلاف عن ثنية الكائن الأول إلى نور وظلمة عند المانوية ، فالله عند النظام واحد لا تعدد فيه ولا تشكل ، بسيط لا تركيب فيه .. والواحد لا يصدر عنه إلا فعل واحد . بينما يذهب المانوية ، والثنوية على العموم ، إلى وجود أصلين قديمين يصدر عن كل منهما فعل خاص به . ثم إن المسألة تعود ثانياً إلى فكرة النظام عن الحير والشر ؛ فالأول فعل أصلي في الوجود يصدر عن الموجود القديم الأزلى ، بينما الثانى فعل غير أصلى لايلحق حتى وجود الإنسان إلا لحوقاً عرضيًّا . ولا يصل إطلاقاً إلى ماهية الخير الأعظم وهو الله ، ولكن قد يصل إلى ما هو دونه كالإنسان وعالم الملائكة أحياناً . وعلى هذا نستطيع أن نفسر ما تضمنته النصوص الدينية من خطيئة بعض الكاثنات التي هي دون الله كإبليس ، أو خطيئة آدم . أما الثنوية .. وتشترك معها أغلب الفلسفات القديمة ، فكان أصحابها أنما حزينة ، أو أنما ذات نظرة تشاثوية في موجد الموجود .. حاولت أحياناً ــ حين رأت قصر الحياة ــ أن تلتمس في الأساطير بعض العزاء، وحاولت حيناً آخر أن تفسر الشر والباطل على أنه أصيل في هذه الحياة ، وأن له مصدراً قديماً يصدر عنه ولا سبيل إلى الفكاك منه . ثمة فرق ثالث بين فكرة كل من النظام والمانوية عن الله : هو أن المانوية كانت جبرية المذهب ، بيمًا نشر المعتزلة الإسلام على أنه مذهب الإرادة الإنسانية الحرة . وفي كل هذا تختلف الأمم القديمة عن العالم الجديد الذي حاول أن ينظمه الإسلام ، وحاول أن يتخلص فيه من الشر والباطل .. وقد حمل لواء هذه الفكرة مشيخة المعتزلة وفي مقدمهم النظام.

رأينا فيا سلف تهافت فكرة التماس مصدر العدالة عند النظام لدى الثنوية . وهذا يؤدى بنا إلى النساؤل عن مصدر هذه الفكرة في غير المذاهب الثنوية، أى هل نستطيع أن نلتمس لها مأخذاً لدى اليونان ، ونحن لا نجد لهذا المذهب شبيهاً عندهم ؟ حقاً لقد ذهب أفلاطون

<sup>(</sup>١) الحياط : الانتصار ص ٤٤ - ٤٦ .

إلى القول بأن مثال الخير لا يصدر عنه إلا الخير ، ولكن الفكرة لا نجدها فى صورتها الكاملة ثلديه . ويستبعد كثيراً أن يكون النظام قد أخذ منه . ثم إننا لا نجد لها أيضاً شبيهاً عند أرسطو . ولا الرواقية من بعده ، وبهذا نستطيع الجزم بأن الفكرة أصيلة فى جوهرها وتفاصيلها .

#### ( م) الإرادة الإلهية:

ينكر النظام إضافة الإرادة إلى الله إضافة حقيقية، ذلك لأن الإرادة فى إطلاقها على الله على نوعين : إما إرادته لأفعاله ، وإما إرادته لأفعال عباده . أما إرادته لأفعاله فتفسر بأنه خلقها وأنشأها : « إن الوصف لله بأنه مريد لتكوين الأشياء معناه أنه كوبها ، وإرادته للتكوين » هى تكوين (١) . أما إرادته لأفعال عباده فعناه أنه آمر بها أو مجبر عليها أو ناه عنها : «الوصف له بأنه مريد لأفعال عباده فعناه أنه آمر بها والأمر بها غيرها . نقول إنه مريد للساعة ، معنى ذلك أنه الحاكم بناه المساعة عبر بها » ، وينبغى أن نلاحظ أن إرادته لأفعاله هى أفعاله ، فإرادة التكوين هى التكوين، ولكن فيا يخص أفعال العباد يقول : « إن الأمر بأفعال العباد والحكم بها غيرها » (١) أن أمر الله أن يعمل ، وبهيه عنه غير حدوث الفعل أو عدم حدوثه من المخلوق ، وفكرة عدم الإضافة الحقيقية للإرادة إلى الله نشأت عند النظام من تصوره للإرادة بأنها تستاز م حاجة من جانب المريد ، تعالى الله عن ذلك .

## ٢ ــ العالم الطبيعي

## ( ١ ) خلق العالم:

ذهب النطام إلى أن الله خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هى عليه الآن : معادن ونبات وحيوان وإنسان . ولم يتقدم خلق إنسان آخر حتى آدم نفسه . أما التقدم والتأخر فلا يكون فى وجودها أو فى حدوثها وإنما فى صدورها عن أماكنها ، أى أن الله أكن بعض الموجودات فى بعض . فإذا جاء وقت ظهورها ظهرت أى حدثت لها حركة . وليست هذه الحركة حركة النقلة عنده بل مبدأ تغير . يقول الشهرستانى : « إنه يثبت الحركة فى الوضع كما يثبت الفلاسفة الحركة فى الكيف والكم والوضع والأين الى فى بعض المقولات الأرسطية ، على أن هناك خلافاً كبيراً بين النظام وأرسطو فهو يقصر الحركة على الوقت ولا يأخذ بالمقولات الأرسطية . وقد تنبه الشهرستانى إلى هذا فقال : « إن له فى الجواهر وأحكامها خبط مذهب يخالف مذهب المتكلمين

<sup>(</sup>١) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصار: ص ١٩١.

والفلاسفة "(1). ويضيف ابن الراوندى إلى هذا « أنه محال عند النظام فى « قدرة الله أن يزيد فى الحلق شيئاً أو ينقض منه شيئاً». وينقض الحياط هذا نقضاً شديداً ، ويقول إن النظام كان يذهب إلى أن الله يقدر على أن يخلق أمثال الدنيا وأمثال أمثالها لا إلى غاية ولا إلى نهاية ، ثم إذا كان الله قد خلق المرجودات جملة فإن آياته ومعجزاته لم يخلقها إلا وقت حدوثها (٢).

يرى البغدادى أن النظام انفرد بهذا القول بين المسلمين: بل يخالف به أهل الأديان الأخرى من يهود وسيحيين. وقد اختلف المسلمون قبل النظام فى خلق السموات والأرض أبهما أسبق ؟ والمعتزلة نفسها: وخاصة البصرية قالت بأن الله خلق إرادته قبل مراداته. واعتقدوا جميعاً بأن بعض الأجسام حدث قبل بعض الآخر. وأبو الهذيل يرى أن خلق قوله للشيء «كن» قبل خلقه للأجسام والأعراض. أما قول النظام عند البغدادى فهو يساوى، أو هو أشد من، قول الدهرية، وهؤلاء قالوا بأن الأعراض كلها كامنة فى الأجسام، وأن وصف الأجسام بها إنما تعين بظهور بعض وكمون بعض آخر. ويرى البغدادى أن كلا المذهبين: مذهب النظام فى الظهور والكمون فى الأجسام، ومذهب الدهرية فى كمون الأعراض وظهورها سيؤديان إلى إنكار حدوث الأجسام والأعراض "

أما الشهرستانى فيقرر: أنه أخذ هذا المذهب عن أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة ، وخاصة الطبيعيين لا الإلهيين (1). ويبدو أن الفلاسفة الطبيعيين الذين يشير إليهم الشهرستانى أنكساغوراس يذكر أنه أول من قال بالظهور والكمون . ولكن هورفيتز يرجح أن النظام تأثر في مذهبه هذا بالرواقية ، وأن النظام قد تأثر بفكرة العلة البذرية عند الرواقية . وقد كتب الدكتور عبد الهادى أبو ريدة في أصول نظرية الكمون عند النظام ويناقش هورفيتز وهورتن — الأول في رده النظرية النظامية الرواقية ، والثانى في ردها لأنكساغوراس ويبين أبو ريدة أنها فكرة نظامية أصيلة مرتبطة بأصل التوحيد عنده (٥).

## ( 🌙 ) نقد فكرة الجزء الذي لا يتجزأ وعلاقته بفكرة الطفرة :

لم يقبل النظام فكرة الجزء الذي لا يتجزأ ، فقال : « لا جزء إلا وله جزء ولا بعض إلا وله بعض ، ولا نصف إلا وله نصف ، وإن الجزء جائز تجزئته أبداً ، ولا غاية له من التجزؤ (٦٠) » .

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) الحياط: الانتصارص ٣٢ - ٣٥.

<sup>(</sup>٣) البغدادى: الفرق، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) الشهرستاني : الملل والنحل ص ٣٨.

<sup>(</sup>٥) أبو ريدة : النظام ١٤٠ – ١٥٧ .

<sup>(</sup>٦) الأشعرى – مقالات الإسلاميين ص ٣١٨

ونقل الخياط هذا عن النظام فقال: وأنكر إبراهيم أن تكون الأجسام مجموعة أجزاء لا تتجزأ وزعم أنه ليس بجزء من الأجزاء إلا وقد يقسمه الوهم إلى نصفين (() ويشير إلى هذا أيضاً الشهرستانى ، ولكنه يتابع منهجه المقارن فيذكر أن النظام وافق الفلاسفة فى قولم هذا (() أما البغدادى فيرى ، بعد أن شرح قول النظام ، أن فكرته عن تناهى الأجزاء إلى لا غاية ، تحيل كون الله محيطاً بالأجسام (()) . ولكن الخياط يذهب إلى أن قسمة و الجزء عند النظام قسمة وهمية — أى بالقوة لا بالفعل ، فيقول : و وإنما أنكر إبراهيم أن تكون الأجسام مجموعة من أجزاء لا تتجزأ ، وزعم أنه ليس هناك جسم من الأجسام إلا وقد يقسمه الوهم نصفين أى أن النظام كان يقول و بقسمة وهمية ذهنية احتمالية هكما يرى أن نقول الخياط تثبت أن النظام كان يؤمن بأن الأجسام متناهية فى مساحتها وذرعها (ع) .

نعود إلى سياق النقد: إذا كانت الأجسام تتجزأ ، ولا يمكن انهاؤها إلى ما لا جزء له ، فإن المكان حينتل يمكن انقسامه إلى أجزاء لا تتناهى ، وهنا تقابل النظام مشكلة دقيقة هى : كيف نقطع فى مسافة يمكن تناهيها مكاناً لا نهاية له ؟ يجيب النظام على هذا بفكرة الطفرة ، والطفرة عنده « هى أن الجسم قد يكون فى مكان ثم يطفر منه إلى المكان السادس أو العاشر منه من غير مضى بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر ، فإذا ما مشت تملة على صخرة من طرف إلى طرف وتكون بهذا قد قطعت مكاناً لا نهاية له ، فإن بعض ما قطعت كان بالمشى ، وبعضاً كان بالمشى ، وبعضاً

## ( - ) الحركة عند النظام:

إن فكرة النظام فى الطفرة تتفق مع فكرته فى الحركة، فالأجسام عنده كلها متحركة، وهى تتحرك فى الوقت الذى نحسبها فيه ساكنة . والحركة عنده حركتان: حركة اعباد، وحركة نقلة . أما الأولى فهى الحركة الخفية، وأما الثانية فهى الحركة الظاهرة . فالحركة إذن على نوعين: حركة اعتباد فى المكان، وحركة نقلة عن المكان (٦). والحركات كلها جنس واحد (٧)، وعال أن

<sup>(</sup>١) الحياط: الانتصارص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : الملل ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) البغدادى : الفرق ص ١١٣ - ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) أبو ريدة : النظام ص ١٢٠ – ١٢١ .

<sup>(</sup> a ) البغدادى : الفرق ، ص ١٢٤ وانظر أيضاً المنية والأمل ص ٢٩ ، والملل والنحل ص ٣٨ – ٣٩ .

<sup>(</sup>٦) الأشعرى: مقالات، ص ٢٢٤ - ٣٤٧.

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر ص ٣٤٦ ، ٣٤٧.

تفعل الذات فعلين غتلفين ، أى لا يصدرعن الذات إلا شيء كلى واحد . وهذا الكلى هو الحركة. أما السكون فلا يتحقق إطلاقاً بل إن الجسم يتحرك فيه ، أى أن سكون الإنسان فى المكان معناه أنه كان فيه وقتين. ومعنى كونه فيه وقتين أنه تحرك فيه وقتين (١) ، أى أنه يتحرك في المكان حركتين بيها نحسب أنه ساكن فيه . ويذهب النظام بالمذهب إلى نهايته : وإن الأجسام فى حالة خلق الله أيضاً كانت متحركة حركة اعتهاد (٢) ، . إن أثر الرواقيين ظاهر تماماً ، فحركة الاعتهاد هى حركة التوتر عند الرواقيين .

لم يوافق المعتزلة على فكرة النظام ، ولا سيا أبو الهذيل. وقد أنكر أن ينتقل الجسم من مكان الى مكان ولم يمض إلى ما قبله ، وأنكر أن تكون الأجسام كلها متحركة . بل قال إنها تتحرك في الحقيقة وتسكن في الحقيقة . والحركة والسكون من الظواهرالتي لا يمكن إنكارها . ولم يوافق أيضاً على فكرة أن السكون هو الكمون ، وأن الحركة هي الظهور ، فإذا ما ظهرت الأجسام ، كانت دائماً متحركة . ولم يوافق العلاف أيضاً على أن الجسم في حال خلق الله له متحرك بل يرى أنه لا ساكن ولا متحرك .

## (د) تكُوين العالم الطبيعي:

إذا لم يكن العالم مكوناً من أجزاء لا تتجزأ ، فن أى شيء يتكون عند النظام يتكون من أعراض ، والأعراض هي أجسام لطيفة عنده ، وهذا تفسير رواقي. ولكن العرض الوحيد الثابت هو الحركة ، والله لا يعطى الناس القدرة على كل شيء من الأعراض سوى الحركة : ولا يفعل الإنسان سوى الحركة ، وإنه لا يفعل الحركة إلا في نفسه ، وأن الصلاة والصيام والإرادات والكراهات والعلم والجهل والكذب وسائر أفعاله حركات . وكذلك سكون الإنسان في المكان إنما معناه أنه كان فيه وقتين . وكان يزعم أن الألوان والأصوات والطعوم والآلام أجسام لطيفة ، ") . أي أن الأعراض عندهم على نوعين : نوع أقدر الله الإنسان عليه ، ونوع لم يقدره عليه : الأول هو الحركة وما يتدرج تحها من صفات ، والثاني ما لا دخل له في التوصل إلى معرفته وكنه ولا يجوز أن يفعله الإنسان ، إنما يفعله الله : «إن ما حدث في غير حيز الإنسان فهو فعل الله سبحانه بإيجاب خاقه للشيء كذهاب الحجر عند دفعة الدافع ، وأعداره عند رمية الرامي به . . . إلخ، وكذلك الإدراك من فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة ، ومغني

<sup>(</sup>١) الأشعرى: مقالات ص ٣٢٤ -- ٣٢٥ .

 <sup>(</sup>٢) الاعتماد هو الدفع أو القصد – ويفسر ابن سينا الاعتماد بقوله (الاعتماد والميل هو كيفية يكون بها الجسم مدافعاً لما يمنعه من الحركة).

<sup>(</sup>٣) الأشعرى : مقالات الإسلاميين ، ص ٤٠٤ .

ذلك أن الله سبحانه طبع الحجر على أن يذهب إذا دفعه دافع ، وكذلك سائر الأشياء المتداولة (١) هذا يفسر قول الشهرستانى : • إن كل ما جاوز محل القدرة من الفعل فهو فعل الله بإيجاب الحلقة ، أى أنه تعالى طبع الحجر طبعاً ، وخلقه خلقاً إذا دفعه دافع الدفع . وإذا بلغت قوة الدفع مبلغها عاد الحجر إلى مكانه طبعاً (٢) » .

والجوهر عند النظام يتألف من اجتماع الأعراض ، ويبدو أن السبب فى تصوره هذا هو أنه لما لم يستطع أن يتصور العرض إلا على أنه الجوهر أو جزء منه .

## ٣ \_ الإنسان

## ( ١ ) الروح والبدن:

يقول النظام: الإنسان هو الروح ولكنها متداخلة في البدن ومشابكة له ، وأن كل هذا مع كل هذا ، وأن البدن آفة عليه وحاجز وضاغط له . وحكى زرقان عنه أن الروح هي الحساسة الداركة وأنها جزء واحد وأنها ليست بنور ولا ظلمة (٢) » . الذي نستخلصه من هذا النص هو أن الإنسان عنده هوالروح وأن الحسم سجن له وآفة . وأن القوى المحسة والمدركة إنما تعود كلها إلى النفس . وفي نص آخر ، : الروح هي الجسم وهي النفس ، وزعم أن الروح حي بنفسه ، وأنكر أن تكون الحياة والقدرة معني غير الحي والقوى ، وأن سبيل كون الروح في هذا البدن على جهة أن البدن آفة له وباعث له على الاختيار . ولو خلص منه لكانت أفعال على التولد والاضطرار » نلاحظ أن هذا النص يعبر عن الروح بأنها جسم ولكنه في نص آخر يقول : وإنه جسم لطيف مداخل لهذا الجسم الكثيف (٤) » ويذكر الكعبي نص النظام وإن الروح جسم لطيف مداخل لهذا الجسم الكثيف الذي هو يرى ويحس وأنه هو الفعال دون الكثيف أن . وإذا كان الإنسان هو الروح فالروح هي الفاعلة إطلاقاً ، والعلوم والإرادات الكثيف أنه .

يحاول الشهرستاني أن يحدد المصدر الذي استمد منه النظام فكرته هذه فيقول : ( وهذه

<sup>(</sup>١) نفس المصدر نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : الملل والنحل . ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) الأشعرى: مقالات. ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) نفس المبدر ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>ه) الكميى: مقالات ص ٧٠ .

بعينها مقالة الفلاسفة ، غير أنه تقاصر عن إدراك مذهبهم فمال إلى قول الطبيعيين مهم : إن الروح جسم لطيف مشابك للبدن مداخل القلب بأجزائه الماثية فى الورد ، والدهنية فى السمسم ، والسمنية فى اللبن : وقال إن الروح هى التى تكون لها قوة واستطاعة وحياة وشيئة ، وهى مستطيعة بنفسها والاستطاعة قبل الفعل (١) ه .

نستنج من هذا النص أن علاقة الروح بالبدن هي علاقة المداخلة . غير أن النظام يتناقض مع نفسه تناقضاً بينا حين يقرر بعد ذلك أن الروح هي التي تفعل وحدها وأن لها قوة واستطاعة فهي كما يقول البغدادي عنه : قادرة على الفعل قبل الفعل ولا تقدر عليه حال حدوثه (٢) . أما مصادر النظرية النظامية فمتعددة : استمد من الرواقية الفكرة القائلة بأن الروح جسم لطيف ؛ فقد قرر الرواقيون من قبل أن الروح نسمة ، والنسمة جسم لطيف . كما أن المداخلة التامة عند الرواقيين . ثم يقترب ثانية من أفلاطون في قوله إن الجسم سجن أو ضابط للنفس . ويقترب ثانية من أفلاطون في توله إن الجسم من قيمة ولا تأخذ إلا بوجود ويقترب ثالثة من المداجدة التي تنكر ما للجسم من قيمة ولا تأخذ إلا بوجود واحد على الحقيقة ، هو الوجود الروحاني أو النفسي

#### (س) الحواس:

ينكر النظام وجود حواس مستقبلة ، ويرى أن الروح هى الى تدرك المحسوسات من هذه الفتحات .. الأذن والقم ... إلخ أما أن للإنسان سمعاً هو غيره وبصرا هو غيره فلا يوافق على هذا النظام : « إن الإنسان يسمع نفسه بنفسه ، وقد يصم لآفة تلخل عليه ، وكذلك يعصر بنفسه ، وقد يعمى لآفة تلخل عليه (٢) ، أما كيفية الإدراك فهو أن يطفر البصر أو القوى المبصرة ، أو بمعى أدق ، النفس — خلال فتحتى العين — إلى المدرك فتداخله وتتصل به وتباوره . كذلك تطفر النفس خلال فتحتى الأذن وتصك الصوت فتسمعه . وكذلك في المشموم واللوق (١) .

ولكن هل الحواس من جنس واحد أو مختلفة ؟ إن سياق المذهب النظامى الذى يقول بأن الروح هي القوة الحاسة وحدها ــ يؤدى بنا إلى القول بأن الحواس من جنس واحد. فليس هناك اختلاف بين حاسة البصر وحاسة السمع. إذن بم نفسر اختلاف الفتحات واختلاف التعبير عنها ؟ يقرر النظام أن الاختلاف إنما يحدث في جنس المحسوس وفي مواقع الحواس ،

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل والنحل ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) البغدادى : الفرق ص ١١٩.

<sup>(</sup>٣) الأشعرى: مقالات ص ٣٩٩.

 <sup>(</sup>٤) الأشعرى: مقالات ص ٣٦٤.

والنفس هي القوة في هذه الفتحات ، وهي تتشكل وتتباين ، إذا ما أحست من خلال الأذنين تصبح سمعاً ... إلخ . وذلك على قدرما مازجها من الموانع (۱) فالذي يمنع السمع حكقوة من قوى الروح حد من وجود اللون فيه مثلا أنه من جنس الظلام ، أي أن طبيعته ظلام تمنع من إدراك اللون ، ولا تمنع من إدراك اللوت ، ولا تمنع من إدراك الأصوات فيه أنه من جنس الزجاج ، أي أن طبيعته زجاجية تمنع من إدراك الأصوات ، ولا تمنع من إدراك الألوان أو بمعنى أدق ، يمنع النفس من التكيف في واحد منها لطبيعة ظلامية في إدراك اللون ، ويمنع الآخر في واحد منها لطبيعة زجاجية في إدراك الصوت (۱) .

تلك هي فكرة النظام عن الإحساس والإدراك ، وهو هنا يمزج الإحساس بالإدراك ، وأثر أرسطو طالبس واضح في علاجه لمشكلة الإحساس .

الإنسان حى مستطيع بنفسه لا بحياة ، واستطاعته هى غيره ، وتبقى للإنسان الاستطاعة على الفعل حتى تحدث به آفة ، والآفة هى العجز : وهى غير الإنسان والاستطاعة على الفعل قبل كون الفعل ، في حال وجود قبل كون الفعل ، ولا يوصف الإنسان بأنه قادر على الفعل قبل كون الفعل ، في حال وجود الفعل ، فالاستطاعة قدرة على الفعل قبل حدوث الفعل "" يقول النظام « إن الإنسان قادر في الوقت الأول أن يفعل في الوقت الثانى ، وأنه يقال قبل كون الوقت الثانى إن الفعل يفعل في الوقت الثانى ، فإذا كان الوقت الثانى قد فعل ، فالذى قيل يفعل في الوقت الثانى قبل كون الوقت الثانى قبل كون الوقت الثانى ، هو الذى قيل في الثانى إذا حدث آلوقت الثانى ، هو الذى قيل في الثانى إذا حدث آلوقت الثانى ، هو الذى قبل في الثانى إذا حدث آلوقت الثانى ، هو الذى قبل في الثانى إذا حدث آلوقت الثانى ، هو الذى قبل في الثانى إلى المنانى المنانى ، هو الذى قبل في الثانى إذا حدث آلوقت الثانى ، هو الذى قبل في الثانى إذا حدث آلوقت الثانى ، هو الذى قبل في الثانى إلى المنان الوقت الثانى ، هو الذى قبل في الثانى إلى الفعل على النانى ، هو الذى قبل في الثانى إلى الفعل على النانى ، هو الذى قبل في الوقت الثانى أبان الوقت الثانى أبانى إبان الوقت الثانى أبان الوقت الثانى أبان الوقت الثانى إبان الوقت الثانى أبانى الوقت الثانى الوقت الوقت

ولكن ما هو مجال الاستطاعة عند النظام ؟ يقدر الله الناس على الأغراض والأعراض تعود على شيء واحد هو الحركة . أما غير الحركة فإن النظام يعتبرها أجساما ، ولذا فلا يقدر الله الإنسان عليها (٥٠) ، يقول النظام : • لا يجوز أن يقدر الله سبحانه أحداً إلا على الحركات ، وهي جنس واحد » (٦٠) .

ويمضى النظام متطابقاً مع سياق مذهبه ـ الذى يقول إن الموجود لا يصدر عنه إلا فعل واحد من جنس واحد .. وإن أفعال العباد كلها من جنس واحد وهي كلها حركة . والعلوم والإرادات عنده في جملة الحركات ، وهي الأعراض ، والأعراض كلها من جنس واحد . فأما الألوان والطعوم والأصوات فهي أجسام متداخلة (٧)

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) ناس المدر: ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) نفس الصدر: ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) الأشعرى: مقالات ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) الأشعرى : مقالات ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٦) نتس الصدر ص ٩٦٥.

<sup>(</sup>٧) البندادى: أفرق ص ١٢١.

« لا يجوز أن يفعل الإنسان الأجسام (١١ ». و إن هذه الأفعال جنس واحد وإنما اختلفت لاختلاف أحكامها . وهي في الجسم جنس واحد لأنها كلها أفعال الحيوانات، ولا يفعل الحيوان عنده فعلين مختلفين ، كما لا يكون من النار تبريد وتسحين (٢) » .

إن الملاحظ أن النظام يحاول أن يرد الأفعال إلى أجناس عامة ، أى أنه يحاول أن يضع فكرة الكليات أولا وقبل كل شيء:

## المسائل المملية عند النظام:

أما في المسائل العملية ، أى في الأحكام الشرعية ، فللنظام آراء متعددة . ينكر النظام حجية الإجماع والقياس : أما عن الإجماع فلا يثق به لأنه يجوز إجماع الأمة في كل عصر على الخطأ . وأما القياس فقد أحال التعبد به في المسائل العملية خاصة . وقد نسبت إليه كتب الأصول أنه أول من نادى بهذا الرأى ، وبتى مغموراً حتى ظهر بعد ذلك لدى طوائف المسلمين وعلى رأسهم ابن حزم وداود الظاهرى . فرأى مذهب الظاهرية ثم ابن حزم : إنما الحجة عنده في قول الإمام المعصوم ، والإمام عنده بالنص والتعيين . وهذه فكرة عليها مسحة شيعية .

ولكن أهم مسألة تكلم فيها وأثارت بعده كثيراً من المناقشات هي مسألة الصرفة أو إعجاز القرآن . هل القرآن معجز أولا ؟ يرى النظام أن إعجاز القرآن يتمثل فيا فيه من الإخبار عن الغيوب ، أما تأليفه ونظمه فقد كان يجوز أن يستطيعهما العباد لولا أن الله منعهم وأعجزهم أن يفعلوا هذا (٢) ، أي أنه صرفهم عن الإتيان بمثله . يقول الشهرستاني : «قوله في إعجاز القرآن : إنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والآتية ، ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة ومنع العرب عن الاهمام به جبرا وتعجيزاً حتى لو خلاهم لكانوا قادرين أن يأتوا بمثله بلاغة وفصاحة ونظياً » .

## مدرسة النظام وتأثيره في مفكري الإسلام :

شغل النظام الحياة الفكرية فى حياته وبعد مماته . وظل أثره على أعظم صورة لدى أكبر عدد من مفكرى الإسلام . ويبدو أثره النافذ إما بالأخذ عنه وإما بالهجوم عليه .

أما مدرسته المعتزلية فقد كانت أكبر مدرسة كلامية في العالم الإسلامي ، وأكبر تلامذته على الإطلاق هو الحاحظ . وتأثر به عدد من أعدائه كابن حزم وداود الظاهري . وهاجمه

<sup>(</sup>١) الأشعرى : مقالات ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢) البغدادى : الفرق ص ١٢١.

 <sup>(</sup>٣) الكعبى: مقالات ص ٧٠ .

أعنف هجوم مفكرو أهل السنة العظماء كالأشعرى والباقلانى وإمام الحرمين والغزالى وفخر الدين الرازى وغيرهم من مفكرين . ثم عاشت أفكاره فى كتب الشبعة حتى يومنا هذا .

. وحسبه أنه جعل من الملهب الكلامى فلسفة نظرية صدرت عن أصالة مطلقة وفكر مېدع .

# الفضل لثامين

## معمر بن عباد السلمي

يعتبر أبو عمر معمر بن عباد السلمي من أكبر فلاسفة المعتزلة ، وأكثرهم صلة بالفلسفة ، ولكننا لا نجد الكثير من الأخبار عن حياته . وقد اعتبره صاحب المنية والأمل من رجال الطبقة السادسة من معتزلة البصرة . وقد عاصر معمر أبا الهذيل العلاف وإبراهيم بن سيار النظام ، ومن المحتمل أن تكون شهرة كل من الفيلسوفين الكبيرين - العلاف والنظام - قد ألقت بكثير من أخبار حياته في الظلام .

نشأ معمر بن عباد فى البصرة ، وكان أيضاً من الموالى ــ ويذكر أنه كان من موالى بنى سالم ــ وأخذ الاعتزال عن علمان الطويل تلميذ واصل . ويذكر المعتزلة عنه أنه كان عالما عادلا ، وقد تتلمذ عليه بشير بن المعتمر رئيس معتزلة بغداد . وهشام بن عمرو وأبو الحسين المداثني من كبار المعتزلة ومشايخهم .

اتصل معمر بن عباد السلمى بالفلسفة اليونانية وعرفها تمام المعرفة . ولقد عنى الشهرستانى بتوضيح علاقات معمر بالفلاسفة ، وهو يصفه بأنه من « أعظم القدرية فى تدقيق القول بننى الصفات . وننى القدر خيره وشره من الله ، والتفكير والتضليل عن ذلك » ، وأنه أخذ أقواله عن الفلاسفة ، وأنه كان يميل إلى قولهم . كل هذا يدعونا إلى القول بأنه اتصل بالفلاسفة اتصالا كاملا .

يبدوأن معمر بن عباد السلمى رحل إلى بغداد ، وأنه عانى من تتبع المهدى والرشيد للمعتزلة. وأن الرشيد أمر بسجنه : ويقص لنا القاضى عبد الجبار قصة غريبة عن موته : وهى أن ملك السند أرسل إلى هارون الرشيد — بمشورة رجل من السمنية — إنك رئيس قوم لا ينصفون ويقلدون الرجال ، ويغلبون بالسيف ، فإن كنت على ثقة من دينك ، فوجه إلى من أناظره ، فإن كان الحق معك اتبعناك وإن كان معى تبعتنى » ، فأرسل إليه الرشيد محدثاً ، فلما وصبل إلى الهند أكرمه الملك وأني بعالم سمى ليناظره : فسأله : أخبرنى عن معبودك هل هو القادر ؟ فأجاب المحدث : نعم . فسأل السمنى : أفهو قادر على أن يخلق مثله ؟ فقال المحدث : هذه المسألة من علم الكلام وهو بدعة ، وأصحابنا ينكرونه ، فصرفه الملك وأرسل إلى الرشيد بالأمر ، وضاق الرشيد وقامت قيامته ، وقال : أليس لهذا الدين من يناضل عنه ؟ فقال رجال بلاطه : بلى

يا أمير المؤمنين ، هم الذين نهيتهم عن الجدال في الدين وجماعة منهم في الحبس ، واختاروا له معمر بن عباد ، فأرسله ، وعلم السمني بالأمر ، وخاف أن يفتضح أمام ملكه ــ وكان يعرفه من قبل ــ فدس من سمه في الطريق فقتله (١) .

تلك هي القصة التي يوردها عبد الجبار عن موت معمر بن عباد وهي تشير إلى أن معمر ابن عباد قد مات مسموماً ، ولكن يضعف من صحة هذه الرواية ، أن الحياط يذكر أن رسول المرشيد إلى ملك الهند لم يكن معمر بن عباد وإنما كان أبا خلدة ، ويذكر عنه الحياط أنه وكان شيخاً مقدماً في الكلام ، وكان مذهب معمر في أفعال الطبائع لا في المعانى ، وكان يقول بشيء من الإرجاء ، وقيل إنه هو الذي وجهه هارون الرشيد إلى الهند للمناظرة ، فدس إليه خصمه من سمه في الطريق (٢).

أما ابن حزم فيورد قصة أخرى عن وفاة معمر فيقول و أبو المعتمر معمر بن عمرو العطار البصرى مولى بنى سليم أحد شيوخهم وأغمهم ، ، ثم يذكر رأيه فى المعانى ، وأنه وافق الدهرية فى هذا ، وعلى هذا طلبته المعتزلة بالبصرة عند السلطان ، حتى فر إلى بغداد ومات بها مختفياً عند إبراهيم بن السندى بن شاهك (٣) .

والمصادر أمامنا قليلة لتحقيق القصة الحقيقية لوفاته ، ونحن نتوقف في اختيار أيهما حتى نحصل على مصادر أوثق وأوكد . غير أنه من الثابت أن هذا الشيخ المعتزلي كان له أكبر الأثر في المعتزلة من بعده . فنرى الكعبى يفتخر بأن معمراً من شيوخه في الاعتزال (٤٠) ، ويحكى عنه كثيراً (٥) . وينقل عنه أيضاً جعفر بن حرب (٦) وجعفر بن حرب أحد كبار المعتزلة الأثقياء الزهاد . وأن هذا كله مما يضعف قول ابن حزم إن معتزلة البصرة طلبته عند السلطان. لقد كان الرجل مقام كبير بينهم ، كما أن الحياط يتكلم عنه كثيراً في الانتصار ، وأدرجه فيمن رد على المنهرية في أن الحسم لم يزل متحركاً وحركاته محدثة . وهذا ما يثبت أن الرجل كان على قدم راسخة في الاعتزال ومقام كبير بين المعتزلة . وذكر من أصحابه إبراهيم بن السندى وأبا عبد الله السيرافي وأبا يعقوب الشعار .

<sup>(</sup>١) ابن المرتضى: المنية ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم : الفصل ، ج ۽ ص ١٩٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) البغدادي : الفرق ص ٤ ٩ .

<sup>(</sup>ه) الشهرستاني : الملل ، ج ١ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر السابق ونفس الصحيفة .

## فلسفته (۱) العالم الإلمى

#### المعانى :

لعل أبرز فكرة تميز بها معمر بن عباد فكرته المشهورة بفكرة المعانى ، ه وعن هذه المسألة سمى هو وأصحابه أصحاب المعان (۱) » فيا يقول الشهرستانى وأهم مصدر لنا يعرض لنا نظرية المعانى عند معمر هو الحياط وهاك نصوصه : « القول بالمعانى : وتفسيره أن معمراً زعم أنه لما وجد جسمين ساكنين أحدهما يلى الآخر ، ثم وجد أحدهما قد يتحرك دون صاحبه ، كان لا بدعنده من معنى حل به دون صاحبه من أجله يتحرك ، وإلا لم يكن بالتحرك أولى من صاحبه قال : فإذا كان هذا حكماً صحيحاً فلا بد من معنى حدث له حات من أجله الحركة في أحدهما دون الآخر . قال : وكذلك أيضاً إن سئلت عن ذلك المعنى : لم كان علة لحلول الحركة في أحدهما دون صاحبه؟ قلت لمعنى آخر قال : وكذلك أيضاً إن سئلت عن ذلك المعنى كان جوابى فيه كجوابى فيا قبله » .

هذه هي أقوال معمر ، نقلها إلينا مؤرخ الفكر المعتزلي القديم الحياط : وتفسيرها أن كل شيء يتحرك ويسكن لمني فيه ، ولهذا المعني معني آخر وهكذا إلى ما لا نهاية . وينقل لنا الأشعرى أقوال معمر نفسها فيذكر أن معمراً كان يقول « إن الجسم إذا تحرك فإنما يتحرك لمني هو الحركة ، لولاه لم يكن بأن يكون متحركاً أول من غيره ، ولم يكن بأن يتحرك في الوقت الذي يتحرك فيه أولى منه بالحركة قبل ذلك . وإن كان ذلك ، فكذلك الحركة : لولا معني له كانت حركة الممتحرك ، لم تكن بأن تكون حركة لذيره ، وذلك المعني كان لمعني ، لأن كانت الحركة حركة المتحرك لمني آخر ، وليس المعاني كل ولا جميع ، إنما تحدث في وقت واحد ، (\*) . وهذا نص خطير .. إنه يوافق تماماً ما نقله الخياط عن معمر ، ولكنه أكثر تطويلا ، وهو يوضح لنا حقيقة المعاني أنها لاكل لها ولا جميع ، هي إذن بسيطة أو يمني أدق : إنها شيء إلحي ، وهذه خطوة لتوضيح الفكرة توضيحاً نهائياً . ويستمر بسيطة أو يمني أدق : إنها شيء إلحى ، وهذه خطوة لتوضيح الفكرة توضيحاً نهائياً . ويستمر الأشعرى في النقل عن معمر : ومعمر يرى أن السواد والبياض وكذلك القول في سائر الأجناس والأعراض ، أن العرضين إذا اختلفا أو اتفقا فلا بد من إثبات معان لاكل لها . وهنا توضيح هام والأعراض ، أن العرضين إذا اختلفا أو اتفقا فلا بد من إثبات معان لاكل لها . وهنا توضيح هام والأعراض ، أن العرضين إذا اختلفا أو اتفقا فلا بد من إثبات معان لاكل لها . وهنا توضيح هام

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل ج ١ ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الأشعرى : مقالات : ج ٢ ص ٢٧٢ .

للمعانى ، إنها ليست هى الأعراض ، وإنما هى التى تسبب العرض : • والمعانى التى لاكل لها فعل للمكان الذى حلته أى أن هذه المعانى البسيطة تحل فى المكان الذى سببت حركته أو سكونه أو حياته أو مماته ، إنها هى التى تعطى الفعل المكان الذى حلت فيه ، وأخيراً • لا بد من إثبات معان لا نهاية لها حلت فيه ، لأن الحياة لا تكون حياة له دون غيره إلا لمعنى ، وذلك المعنى ، ثم كذلك لا إلى غاية ه(١) .

العالم إذن تحكمه تلك المعانى ، والمقصود بالعالم هنا العالم الطبيعى ، فكل ما فيه من أعراض إنما تتسق فى « شجرة المعانى » الكبرى البسيطة ، وهذه الأعراض متناهية ، فما هو إذن التفسير النهائى لهذه المعانى ؟ تنكب الباحثون الأقلمون كما سنرى فيما بعد هذا التفسير ، ولكن هناك نص رائع عند معمر لم يتنبه إليه الباحثون وهو : « أن صفات الله معان » . فالمعانى إذن هى الصفات الإلمية ، وهذه المعانى غير متناهية العدد وصفات الله بسيطة ، وهذه المعانى غير متناهية العدد وصفات الله غير متناهية العدد اعتبارات ذهنية . . لأن الصفة هى اعتبار ذهنى يعود إلى الذات . وبهذا حل معمر مشكلة الصفات بهذا الدقيق من الكلام وهذا الغامض منه ، ولم يتنبه الحياط إلى هذا ، وظن أن معمراً أراد « تثبيت الحركة إذا كان مدار دلائل الحدث عليها وعلى الأعراض ، فأراد حياطة دلائل الحدث عند نفسه » ومما لا شك أن معمراً أراد أن يثبت الحركة ، وأنها حادثة وتنهى ولكن المعنى باق ، وهو الذي يحركها . ولكن الحياط أدرك أن معمراً قرر هذا ؛ لعنايته بالتوحيد ونصرته » (\*).

ولم يفهم ابن الراوندى هذا على الإطلاق حين ذكر أن معمراً «كان يزعم أنه ليس يقع فعل فى العالم إلا ومعه ألف فعل وما لا يتناهى من الأفعال ومحال عنده فى قدرة الله وفى قدرة غيره أن يفعل فعلا واحدا غيره أن يفعل فعلا واحدا فى وقت واحد أو ماثة ألف فعل ، ولا بد عنده لمن فعل فعلا واحدا فى وقت واحد من أن يفعل معه لا يتناهى من الأفعال »(۱) : لم يدرك ابن الراوندى فكرة معمر فى المعانى اللامتناهية وهى صفات الله الاعتبارية ، وأنه إذا كانت الأعراض فى العالم الطبيعى مناهية فإن علة الأعراض هى الصفة الإلهية ، أو بمعنى أدق : الذات أن .

كما أن ابن الراوندى أيضاً ذكر أن معمراً يقول بأن الأمراض والسقام من فعل غير الله ، وكذلك فيا يصيب النبات، وهذا خطأ ؛ إن معمراً كان يزعم أن الله الممرض المستقم لمن أمرضه وأسقمه ، وأن أحداً لم يمرض نفسه ولم يسقمها ، وكان يزعم أن الله المصيب النبات والزرع بالمصائب

<sup>(</sup>١) نفس المعدر السابق ، نفس الصحيفة .

<sup>(</sup>٢) الحياط : الانتصار ص ٥٥.

 <sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٥٤ .

<sup>( ؛ )</sup> نفس المدر ، س ۲ ه .

التي تكون من قبله ، فأما ما أصاب الزرع من ظلم الناس وجورهم فإن الله من ذلك برىء ، وهو من فاعله من ظلمة الناس ، كما أن معمراً يذهب إلى أن الله و خلق الموت والحياة . .

إن معمراً يذهب إذن إلى أن كل شيء إلى غاية ، ولكن شيئاً واحداً فقط إلى لا غاية هو و المعانى ء ، أو بمعنى أدق ، نحن أمام أروع تفسير للقدرة الإلهية التي هي الذات اللامتناهية ، وهي وحدها مصدر الفعل ، وهي وحدها مسببة الحركة والسكون ، والموت والحياة ، وهي وحدها البسيطة المبدأ اللامتغير الثابت في الرجود ولكن يصدر عنها التغير في الوجود .

ولقد أخطأ ابن حزم فى موضعين ـ وقد راعه هذا التسلسل فى المعانى وهو يتكلم عن مذهب معمر فى المعانى ـ فيقول فى موضع بأن معمر آكان يذكر و أن فى العالم أشياء موجودة لا نهاية لها ، ولا يحصيها البارى تعالى ولا أحد أيضاً غيره ، ولا لها عنده مقدار ولا عدد ، وذلك أنه كان يقول بأن الأشياء تختلف بمعان فيها ، وأن تلك المعانى بمعان أخرى فيها ، وتلك المعانى تختلف بمعان أخرى فيها وهكذا بلا نهاية (۱) و له يذكر معمر أن الأشياء موجودة إلى لا نهاية ، وإنما قال بأن الأشياء موجودة إلى لا نهاية ، وإنما قال بأن الأشياء موجودة بمعان لا إلى نهاية . وهذا يستدعى أيضاً خطأ استنتاجه أنه وافق الدهرية .

وفي الموضع الآخر يقيل ابن حزم ، وأما معمر وبن اتبعه فقالوا إنا وجدنا المتحرك والساكن به فأيقنا أن معنى حدث في الساكن به فأيقنا أن معنى حدث في الساكن به أيضاً فارق المتحرك في صفته ، وكذلك علمنا أن في الحركة معنى به فارقت السكون ، وأن في السكون معنى به فارق الحركة. وكذلك علمنا في ذلك المعنى الذي به خالفت الحركة السكون معنى به فارق الحركة. وكذلك علمنا في ذلك المعنى الذي به خالفت الحركة السكون معنى به فارق المعنى الذي به فارق السكون . وهكذا أبداً أوجبوا أن في كل شيء في هذا العالم من جوهر أو عرض – أي شيء كان — معانى ، فارق كل معنى ما عداه في العالم ، وكذلك أيضاً من تلك المعانى ، لأنها أشياء موجودة متغايرة ، وأوجبوا بهذا وجود أشياء في زمان محدود في العالم لا نهاية لعددها ويرى ابن حزم أن معمراً طبق هذا في الكفر والكافر والإيمان والمؤمن ، ويرى أن هذا التسلسل لا إلى نهاية . وهو يرى أن الجواهر تختلف بغيرية فيها ، وكذلك الأعراض ، وهكذا في كل شيء : فكل شيئين وقعا تحت نوع واحد — مما يلى الأشخاص ، فإنهما يختلفان بغيريتهما ، فإن كانا وقعا تحت نوعين ، فإنهما يختلفان بالغيرية في النوع أيضاً . والغيرية أيضاً ما يقتلفان بغيريتهما ، فإن كانا وقعا تحت نوعين ، فإنهما يختلفان بالغيرية في النوع أيضاً . والغيرية أيضاً ما يقتل بن حزم . اللاعددية في المعانى ، ولكنه يخلط بين المعانى والجواهر والأعراض . ما يقلق ابن حزم . اللاعددية في المعانى ، ولكنه يخلط بين المعانى والجواهر والأعراض .

ولقد أخطأ البغدادي حين قال بأن معمرا يدعى أن كل نوع من الأعراض الموجودة في

<sup>(</sup>١) أبن حزم : الفصل ، ج ۽ ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس المدر، جه ص ٢٤.

الأجسام لا نهاية لعدده (۱). إن معمرا لم يذكر أن الأعراض لا متناهية . وإنما ذكر أن المعانى لا متناهية ، وما يورده البغدادى نفسه بعد ذلك يثبت هذا : «إنه قال (أى معمر) إذا كان المتناهية ، وما يورده البغدادى نفسه بعد ذلك يثبت هذا : «إنه قال (أى معمر) إذا كان المتحرك متحركاً بحركة قامت به فتلك الحركة المتحتى سواه ، وذلك المعنى أيضاً يختص بمحله لمعنى سواه ، وذلك المعنى أيضاً يختص بمحله لمعنى سواه ، وذلك المعنى أيضاً يختص بمحله لمعنى سواه لا إلى نهاية . وحكى الكعبى عنه في مقالاته : إن الحركة عنده إنما خالفت السكون لمعنى سواه ، وإن هذين خالف الحركة لمعنى سواه ، وإن هذين المعنيين مختلفان لمعنيين غيرهما ، وهذا القياس معتبر عنده لا إلى نهاية (۱) .

ومن هذه النصوص يتبين لنا أنه لا يقول بحوادث لا نهاية خاكما ظن البغدادى . ولا يذكر أن الأعراض غير متناهية ، بل المعانى المسببة للأعراض هى وحدها غير منناهية ، وأن معمرا لا يقرل إطلافاً بوجود حوادث لا يحصيها الله تعالى .

وكذلك أخطأ الشهرستانى حين ذكر أن معمراً يقول إن الأعراض لا تتناهى فى كل نوع ، وأن كل عرض قام بمحل فإنما يقوم به لمعنى وجب القيام به ، وأن ذلك يؤدى إلى التسلسل ، وزاد على ذلك فقال ، الحركة خالفت السكون بمعنى أوجب المخالفة ــ لا بذاته ، وكذلك مغايرة المثل وبماثلته وتضاد الضد ، كل ذلك عنده لمعنى (٣) ، فعمر لا يقول على الإطلاق بأن الأعراض لا تتناهى فى كل نوع ، وإنما يقول بأن المعانى لا تتناهى ، والمعانى غير الأعراض عنده .

وأما إذا انتقلنا إلى المحدثين فإننا نرى هورفيتز يقرر أن معمرا يضع خس مقولات هي الوجود والحركة والسكون والائتلاف والغيرية ، وأن هذه هي بعينها مقولات أفلاطون . ويذهب هورفيتز إلى أن معمراً كان تلميذاً أميناً لأفلاطون ، وبخاصة أن مصطلح « المعانى » هو ترجمة أمينة « للمثل » ، فهناك صلة بين المذهب الأفلاطوني المثالي وبين مذهب المعانى عند معمر .. ولكن هذا خطأ إذا فهمنا المعانى — كما بينت — على أنها صفات الذات ، أو بمعنى أدق هي قدرة الله اللامتناهة .

ويذهب العلامة الكبير محمود الخضيرى فى مقالاته في مجلة المعرفة عام ١٩٣٥ عن الآثار الأفلاطونية فى المعتزلة القدماء إلى رأى آخر وهو أن : « مقالة معمر تذكرنا بانتقاد أرسطو وشرحه للمثل الأفلاطونية ، ولا سيا للحجة التى سماها « الرجل الثالث » . إذ أن هذه الحجة تضم حداً ثالثاً لما هو مشارك بين المحسوس والمثال ، ثم أنها تضم فوق ذلك حداً رابعاً لما هو مشرك بين هذه الحدود الثلاثة وهكذا إلى ما لا يتناهى . تأثر معمر بشرح أرسطو لأفلاطون

<sup>(</sup>١) البغدادى : الفرق ص ٩٢ – ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل ، ج ١ ص ٩٠ .

ووافق عليه ، ولا سيا ونحن نعرف أن أرسطوكان من أهم مصادر معرفة أفلاطون عند المسلمين وعلى ذلك فإن معمراً يثبت أن المعانى هي أشياء موجودة ، وفوق ذلك هي موجودة بذاتها ، ثم يثبت أيضاً وجود كثرة لا تنتهي من المعانى الخارجة عن العالم الحسي » .

وإنى أرى أن هذا بعيد كل البعد عن مذهب معمر ، وأن المعانى ليست كما يذكر العلامة المرحوم محمود الخضيرى و أشياء » إن الأشياء سواء أكانت جواهر أو أعراضاً لها معان ، ولكن المعانى نفسها ليست أشياء ، إنما هى القدرة ، أو تحقق القدرة ، ولا يمكن للأشياء أن تكون موجودة بذاتها إن الموجود بذاته هو الله فقط ، فلا محل إذن للقول بأن معمرا تأثر بأفلاطون ، كما شرحه أرسطو .

ومن هذا الامتحان للنصوص . يتبين لنا ما فى فكرة المعانى عند معمر من أصالة . لقد حل بها مشكلة الصفات من ناحية . والنظام المتناسق فى العالم حركة وسكوناً وحياة وموتاً •ن ناحية أخرى ، أو بمعنى أدق . لقد حل بها مشكلة التغير والثبات . ومشكلة الأضداد .

#### ١ \_ الله

حاول الشيخ البصرى تنزيه الله تنزيها مطلقاً ، وغالى فى نفى الصفات أكثر مما فعل المعتزلة . يقول البغدادى بأنه كان ينكر أن الله قديم مع وصف له بأنه موجود أزلى<sup>(١)</sup> والسبب فى هذا أن القديم أخذ من قدم يقدم فهو قديم ، وهو فعل كقولك أخذ ، منه ما قدم وما حدث . ووصف الله بالقديم يشعر بالتقادم الزمانى ، ووجود البارى ليس بزمانى . وهنا يتضح لنا السبب الذى من أجله يننى معمر صفة القديم ، وهو أن يضع الله خارج مقولة الزمان<sup>(٢)</sup> .

ويبدو أن صفة القديم أخذت مكاناً هاميًّا في مجامع المتكلمين. والسبب في هذا أنه لم يرد في النصوص الدينية وصف الله بالقدم ، ولذلك اختلفوا في حمل هذه الصفة عليه ، فبيما يرى بعض المعتزلة أن الله قديم بمعنى أنه لم يزل كائناً لا إلى أول وأنه المتقدم لجميع المحدثات لا إلى غاية ، يرى بعضهم الآخر وعلى رأسهم عباد بن سليمان أن معنى قولنا في الله إنه قديم ، أنه لم يزل، ومعنى لم يزل هو أنه قديم ، بل أنكر عباد القول بأن الله كائن متقدم الممتحدثات ، وقال لا يجوزأن يقال ذلك ويذهب بعض من معتزلة بغداد أن معنى قديم أنه إله . ويذهب أبو الهذيل العلاف كما رأينا من قبل . إلى أن معنى قديم هو إثبات قدم الله هو الله ويأتى شيخ السنة الكبير عبد الله بن كلاب ، فيرى أن معنى قديم أن له قدماً . وينكر ابن حزم أن يوصف الله بصفه

<sup>(</sup>١) البغدادى : الفرق . ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : الملل والنحل ج ١ ص ٦٥ .

إطلاقاً أو أن تطلق عليه صفة لم يرد ظاهرها في القرآن . كل هذا جعل معمراً ينكر إطلاق صفة القدم على الله . غير أن نصوصاً أخرى يوردها الأشعرى عن معمر تقول : « لا أقول إن البارى قديم إلا إذا حدث المحدثات» (١) و « لا أقول إن البارى قديم إلا إذا أوجد المحدثات» (١) أي أن الله لا يقع تحت أى تقييد زمانى وحتى لوكان في هذا التقييد الزمانى إثبات للقدم أو للأزلية ، وإنما القدم اعتبارى ذهني نضعه نحن فقط إذا أوجد الله الحادث. وهذا تنزيه دقيق أو دخول في لطيف الكلام وغامضه .

ولكن لماذا خلق الله الحلق ؟ أو بمعنى أدق هل خلق الله الحلق لعلة أولا ؟ تجد أمامنا أقوالا أربعة : أما أبو الهذيل فيرى أن الله خلق الحلق لعلة هى الحلق ، « والحلق هو الإرادة والقول ، (۲) أى قول كن . وأنه إنما خلق الحلق لمنفعهم ، ولولا ذلك لما كان وجه لحلقهم ، لأن من لاينتفع بمن خلق ولا يزيل بخلقه عنه ضرراً ، ولا ينتفع به غيره ، ولا يضر به غيره ، فهو عابث ، فالحلق إذن خلق لعلة خارجة عن الحلق ، أما النظام فيرى أن الله خلق الحلق لعلة وهى المنفعة ، والعلة هى الغرض فى خلقه لهم وما أراد من منفعهم . وأنكر وجود علة معه لها كان مخلوقاً ، أى

<sup>(</sup>١) الأشعرى: مقالات ج١ ص ١٨٠.

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر: ج١ ص ١٨.

 <sup>(</sup>٣) الأشعري: مقالات ، ج٢ ص ٣٣٨.

العلة خارجة عن الله ، بل هي مع الحلق نفسه . أما معمر فقد أعاد العلة لله، فالله خلق الحلق لعلة ، والعلة لعلة ، وليس للعلل غاية ولاكل . ولكن هل كان معمر يعلم بما يؤدى إليه قوله هذا : إن الله علة العلل ومعنى المعانى ، فعلة الحلق تعود إليه ؟ وهذا ما يجعلنا نتساءل هل هذه خطوة لوحدة الوجود وهدم للمذهب المعتزلى المنزه ؟ لعل عباد بن سليان قد أدرك هذا بعد معمر فقال : وخلق الله سبحانه الحلق لا لعلة ه(١) .

أما العلم ـ وهنا نجد معمراً يطبق نظريته في المعانى فيقول « إن البارى عالم بعلم ، وإن علمه كان علماً له لمعنى . وكان المعنى لمعنى لا إلى غاية . وكذلك قوله في سائر صفات الذات . فقال في الله عز وجل بالمعانى وإنه عالم لمعان لا نهاية لها ، قادر حي سميع بصير لمعان لا غاية لها » ، وهذا يوضح لنا تماماً ما سبق أن قلناه عن المعانى عند معمر من أنها صفات الذات ، أو هي اعتبارات ذهنية ، وأن علم الله له معنى . ولما كان العلم هو الذات والذات هي العلم ، والذات لا نهاية ، ولكن كيف يتحقق العلم ؟

ينقل الشهرستاني عن جعفر بن حرب أن معمراً كان يقول : « إن الله تعالى محال أن يعلم نفسه لأنه محال أن يكون العالم والمعلوم واحداً ، ومحال أن يعلم غيره ، كما يقال محال أن يقدر على الموجود من حيث هو موجود وينقل ابن الراوندى عن معمر أنه كان يقول 1 إن من زعم أن الله يعلم نفسه فقد أخطأ ، لأن نفسه ليست غيره ولا بلد أن يكون المعلوم غير العالم، وهنا تتضح لنا فكرة معمر ، إنه ينكر علم الله لنفسه ، لأن هذا يقتضى وجود العالم والمعلوم ، أى وجود تثنية في الدات الإلهية ، ومن هذه الوجهة من النظر أنكر علم الله لنفسه ، أما علمه لغيره فيشرحه الشهرستانى بأن الرجل كان يميل إلى و الفلاسفة ، والفلاسفة ترى أن علم الله ليس علماً انفعاليًّا ، أى لا ينفعل تبعًا للمعلوم ، بل علمه علم ﴿ فعلى ﴾ فهومن حيث هو فاعل عالم ، وعلمه هو الذي أوجب الفعل ، وإنما يتعلق بالموجود حال حدوثه لا محالة ، أي لا يجوز تعلق بالمعدوم على استمرار عدمه ، و إنما يتعلق علم الله بالموجود . ويرى الفلاسفة ، أن الله علم وعقل ، وكونه عقلا وعاقلا ومعقولا شيء واحد . أثر هذا .. فيما يرى الشهرستاني ... في معمر فذهب إلى القول بأن الله لا يعلم نفسه ولا يعلم غيره . ويورد الشهرستانى قول عباد بن سليمان وهو يشرحمذهب معمر أنه قال و لا يقال يعلم نفسه ، لأنه يؤدى إلى تمايز بين العالم والمعلوم . ولا يعلم غيره ، لأنه يؤدى إلى أن يكون علمه من غيره يحصل (٢) . والعلم هو الذات والذات هي العلم ، لا انقسام فيها ولا تعدد ، وهو فوق العلم ، فلا هي في حاجة إلى أن تعلم ذاتها ، ولا أن تستمد علمها من الحادثات المعلومات .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ج ١ ص ٥٦ - ٢٥٣ .

٩٢ س ٩٢ مس ٩٢ .

ومن العجيب أن المصدر المعتزلى الوحيد الذى بين أيدينا ينكر نسبة هذا المذهب إلى معمر ، فيقول الحياط رداً على ابن الراوندى : «كيف تكون حكايته عن معمر صحيحة ، والإنسان عند معمر قد يعلم نفسه وليست غيره . فكيف يحيل أن يكون الله جل ذكره يعلم نفسه ويعلم أن نفسه ليست غيره »(۱) وفدهش أن يذكر أعداء المعتزلة المذهب صحيحاً ثم يقومون بإلزامات خاطئة عليه ، ويأتى مؤرخ المعتزلة فيورد المذهب خاطئاً ، ولا يستنتج منه شيئاً .

وينكر معمر القدرة . ويذكر الأشعرى أن المسلمين جميعاً إلا معمراً أجمعوا على أن الله قادر على العرض والحركات والسكون والأاوان والحياة والموت والصحة والمرض والقدرة والعجز وسائر الأعراض .

وفي موضع آخر يذكر أن معمرا يقول بالتعجيز لله ، فلا يصفه بأنه قادر إلا على الجواهر ، أما الأعراض فلا يوصف الله بالقدرة عليها ، وأنه ما خلق حياة ولا موتاً ولاصحة ولا سقماً ولا قوة ولا عجزاً ولا لوناً ولا طعماً ولا ريحاً ، وأن هذا كله « فعل الجواهر بطبائعها» . ويعلل معمر هذا بأن « من قدر على الحركة قدر أن يتحرك ، ومن قدر على السكون قدر أن يسكن . كما أن من قدر على الإرادة قدر أن يريد ، وأن البارى قد يريد ويكره ، وذلك قائم به لا في مكان ، تحريكه وتسكينه قائم به وهو إرادة » (٢).

هنا يتبين لنا العلة فى أن معمراً ينكر قدرة الله على الأعراض : إنه يريد تنزيه الله عن المكان ، لأن المكان يستلزم التحرك والسكون ، والله منزه عن الحركة والسكون ، فإذا قدر الله على العرض حوض الحركة — لحقه عرض الحركة ، إن من يحرك يتحرك ، ومن يسكن يسكن، والله منزه عن هذا .

وكما أنكر معمر إطلاق القدم على الله ، أنكر إطلاق القدرة عليه . إن قدرة الله فقط إنما تجوز في منح الوجود للمعدوم ، منح الموجود للمادة شبه الأولى التي منها تنبع الموجودات ، أما الموجود من حيث هو حادث في الوجود فلا تتعلق به قدرة الله ، وإلا تعلقت بحادث .

وقد هاجم ابن الراوندى معمراً هجوماً عنيفاً فى قوله بفعل الجواهر بطبائعها ، يقول : « وكان معمر يزعم أن ألوان السموات والأرض وما بينهما وكل ذى لون وطعومهن وأراييحهن وحرهن وبردهن فعل لغير الله . وأنه لا يقع من حى قادر مميز ، ولا يفعله إلا الموات الذى ليس بعالم ولا قادر » . ولكن الحياط يرد عليه بنص رائع يقول فيه « إن معمراً كان يزعم أن هيئات الأجسام فعل للأجسام طباعاً ، وكان يزعم

<sup>(</sup>١) الحياط: الانتصار، ص٥٣ .

<sup>(</sup>٢) الأشعرى : مقالات : ج ٢ ص ٤٨ ٥ – ٥٤٩ .

مع ذلك أن الله هو الملون السهاء والأرض ولكل ذى لون بأن فعل تكوينها (١) بل إن الحياط يرد أيضاً بأن ابن الراوندى يوافق معمراً فى أفعال الطبائع فيزعم أن حركات الفلك وكل ما اشتمل عليه الفلك من ذى حركة أو سكون وتأليف واختراق ومماسة ومباينة فعل غير الله ، وأنه لا يقع من الحى القادر المميز ولا يقع إلا من الموت الذى ليس بعالم ولا قادر ولا حى، فكيف يعيب معمراً بقول هو يقول به ! ؟

ويشرح الشهرستانى المذهب فيذكر أن الله تعالى لم يخلق شيئاً غير الأجسام ، فأما الأعراض فإنها من اختراعات الأجسام .. إما طبعاً كالنار التي تحدث الإحراق والشمس التي تحدث الحرارة والقمر الذي يحدت التلوين . وإما اختيارا كالحيوان يحدث الحركة والسكون والاجتماع والافتراق (٢) .

وإذا كان معمر ينكر خلق الله للأعراض — والقرآن عرض عند أكثر المعتزلة — فهل لم يخلق الله القرآن ؟ يقول الأشعرى إن أصحاب معمر يذهبون إلى أن القرآن عرض ، والأعراض تنقسم إلى قسمين : قسم منها يقعله الأحياء . وقسم منها يفعله الأموات . ومحال أن يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء . والقرآن مفعول . وهو عرض : ومحال أن يكون الله فعله على الحقيقة ، الأموات فعلا للأحيان الذي يسمع منه ، لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله . ورغموا أن القرآن فعل للمكان الذي يسمع منه ، إن سمع من الشجرة فهو فعل لها . وحييًا سمع فهو فعل للمحل الذي حل فيه "(") وهنا يتابع معمر المذهب المعتزل الذي ينكر أن يكون لله كلام قديم بجانب الذات . أو يصدر عنه كلام بآلة أو صوت . وإنما خلق في الشجرة كلاما هو الذي سمعه موسى . وخلق في الملك كلاماً هو الذي سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم . وإذا نطق الرسول بالقرآن فالقرآن فعل الرسول ، ولكنه مخلوق لله .

وقد كانت مشكلة قدم القرآن وخلقه مشكلة العالم الإسلامى فى ذلك الحين . ولذلك نرى البغدادى يضيق أشد الضيق برأى ، عمر ، ويرى أنه أنكر حلق الله للأعراض وأنكر مع ذلك صفات الله الأزلية لكى ينكر أن لله كلاما ، إذ لم يمكنه أن يقول إن كلامه صفة له أزلية حكا قال أهل السنة والحماعة – لأنه لا يثبت لله صفة أرلية . لم يمكنه أن يقول إن كلامه فعله كما قال سائر المعتزلة . لأن الله سبحانه عنده لم يفعل شيئاً من الأعراض . والقرآن عنده فعل المحتم الذى حل الكلام فيه وليس هو فعلا لله تعالى ولا صفة له . فلا يصح على أصله أن يكون له كلام على معنى الصفة ولا على معنى الفعل (٤) . واقد تغالى البغدادى بعد ذلك فى إلزاماته ،

<sup>(</sup>١) الحياط: الانتصار، ص ٩٣ - ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : الملل والنحل ، ح١ ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) الأشعرى : مقالات ، جا ص ١٩٢ – ١٩٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) البغدادي : الفرق ص ٩٢ .

فيقول: « وإذا لم يكن له كلام لم يكن له أمر ونهى وتكليف. وهذا يؤدى إلى رقع التكليف وإلى رفع التكليف وإلى رفع أحكام الشريعة .. وما أراد غيره لأنه قال بما يؤدى إليه ، وكذلك ذهب الشهرستانى في الملل وهذا خطأ ، فممر بن عباد كان يحاول أن ينزه الله إلى أكبر حد ، فأخطأ الطريق ، ولكنه لم يذهب إلى هذه النتائج الخطيرة. لقد كان رجلا من كبار المدافعين عن الإسلام والمكافحين عنه على طريقته المعتزلية .

# ٢ - العالم الطبيعي

## الحسم الطبيعي:

بينها نرى هشام بن الحكم — عدو المعتزلة الكبير ومعاصر أبى الحذيل والنظام ومعمر بن عباد — أيضع تعريفاً ميتافيزيقيًّا للجسم فيقول إنه موجود وإنه شيء وإنه قائم بنفسه (۱) ، نرى المعتزلة اللهم إلا الإسكاف — يعرفون الجسم « هندسيمًّا » أو بمعنى أدق . يتكلمون عن أبعاده الظاهرة ولا ينفذون إلى ما وراء هذا . فيقول أبو الحذيل : « الجسم هو ما له يمين وشال وظهر وبطن وأعلى وأسفل وأقل ما يكون الجسم ستة أجزاء أحدهما يمين والآخر شهال ، وأحدهما ظهر والآخر بطن . وأحدهما أعلى والثانى أسفل » أى أنه يعرف الجسم بجهاته وأبعاده فقط . ويتكون الجسم عند أبى الهذيل من أجزاء لا تتجزأ على أن يكون عدد هذه الأجزاء ستة ، حينلذ يتحرك الجسم ويمكن ويجامع غيره ويجوز عليه السكون والمماسة . ويحسمل الاون والطعم والرائحة وغير هذا من أعراضه (۱) » .

أما النظام فهو أيضاً يعرف الحسم بأبعاده وعمقه . فيقول الحسم هو الطويل العريض العميق، ولكنه لا يحدد أبعاده كما فعل أبو الهذيل ، لأنه ينكر فكرة الحزء الذي لا يتجزآ . وأنه ليس لأجزائه عدد يوقف عليه . وأنه لا نصف إلا وله نصف . ولا جزأ إلا وله جزء (٣) » .

أما معمر بن عباد فيرى -- متابعاً للنظام -- أن الجسم هو الطويل العريض العميق ، ولكنه يتابع أبا الهذيل فى أن الجسم مكون من أجزاء لا تتجزأ . وأقل الأجسام ثمانية أجزاء ، فإذا اجتمعت الأجزاء وجبت الأعراض ، وهى تفعل الأعراض بإيجاب الطبع ، ومعمر من القائلين بفعل الطبائع كما رأينا من قبل . ثم إن كل جزء يفعل من نفسه ما يحله من الأعراض ، وإذا انضم جرء إلى جزء حدث طول . وإذا انضم جزءان إلى هذين الجزأين حدث عرض . ويتكون

<sup>(</sup>١) الأشعرى: مقالات ع ٢ من ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٢) نفس الممدر ، ج ٢ من ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق: ج٢ ص ٣٠٤.

العمق بأن يطبق على هذه الأربعة الأجزاء السابقة أربعة أجزاء أخرى .. فتكون البَّانية الأجزاء جسما عريضاً طويلا عميقاً (١) »

ويقرر معمر أن الأجسام كلها ساكنة فى الحقيقة ومتحركة فى اللغة ، « والسكون هو الكون لا غير ذلك ، والجسم فى محال خلق الله له ساكن » . ويبدو أن معمراً يربد بإنكار حركة الأجسام فى وقت خلقها إنكار فكرة الفلاسفة المشائين من الإسلاميين بأن الحركة هى الحروج من العدم إلى الوجود ، أو من القوة إلى الفعل . إن معمرا يذهب إلى شيئية المعدوم ، ولكنه يرى أن خروج المعدوم إلى الوجود ، أو منح الله الوجود للمعدوم ليس حركة ، وإنما هو خلق . ومن المحتمل أيضاً أن تكون غاية معمر أن يقصر الحركة على الله

## ٣- الإنسان

شغل معمر أيضاً بحقيقة الإنسان كما شغل بها من قبل كل من أبى الحذيل العلاف والنظام . وقد صور معمر الإنسان بصورة تتفق مع مذهبه في الجزء الذي لا يتجزأ ، يقول : • الإنسان جزء لا يتجزأ ، وهو المدبر في العالم ، والبدن الظاهر آلة له . وليس هو في مكان في الحقيقة ، ولا يماس شيئاً ولا يماسه . ولا يُجوز عليه الحركة والسكون والألوان والطعم ، ولكن يجوز عليه العلم والقدرة والحياة والإرادة والكراهة ، وأنه يحرك هذا البدن بإرادة ويصرفه ولا يمارسه ، (٢) وقد أورد هذا النص في موضع آخر (٢) . وياحظ من هذا أن معمرا يفرق بين النفس والحسد : ويرى أن النفس هو الإنسان على الحقيقة : « الإنسان معنى أو جوهر غير الجسد ، وهو عالم قادر مختار حكيم . ليس بمتحرك ولا ساكن . ولا متلون ولا متمكن ـ ولا يرى ولا يلمس ولا بحس ولا يمس ، ولا يحل موضعاً دون موضع ولا يحويه مكان، ولا يحصره زمان، . فالإنسان إذن نفس أما الحسد فهو فقط مسرح ظهور هذه النفس وهي التي تفعل : « إنه مدبر للجسد ، وعلاقته مم الجسد علاقة التدبير والتصريف» ، ويرى الشهرستاني أن معمرا أخذ هذا القول من الفلاسفة حيث قضوا بإثبات النفس الإنساني أمراً ما هو جوهر قائم بنفسه لا متميز ولا متمكن . وقد أداهم هذا في رأى الشهرستاني إلى إثبات أشياء من جنس تلك الموجودات العقلية، كالعقول المفارفة . ويرى الشهرستاني أن معمرا مال إلى فكرة الفلاسفة هذه . فميز بين أفعال النفس التي سماها إنساناً وبين القالب الذي هو جسده ، فقال : سفعل النفس الإرادة فحسب ، والنفس إنسان، ففعل الإنسان هو الإرادة ، وما سوى ذلك من الجركات،

<sup>(</sup>١) نفس المصدرالسابق : ج ٢ ص ٣٠٣ .

 <sup>(</sup>٢) الأشعرى : مقالات ج٢ ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ص ١٣٨.

والسكنات والاعتمادات فهي من فعل الحسد «(١).

ونلاحظ هما أن معمر بن عباد يميز تماماً بين أفعال النفس وأفعال الجسد ، فبينما نطاق الأول الأفعال النفسية والعقلية ، فإن أفعال الجسد هي فقط الأفعال المادية ... وقد يقربه هذا في نظر البعض من المثالية الأفلاطونية ، ولكن ليس من المسلم أنه أخذ بها .

أما البغدادى، فيقدم لنا مذهب معمر فى الإنسان متكاملا ، مع أنه يلزمه إلزامات متعددة. ينقل البغدادى عن معمر أنه يقول فى الإنسان إنه شىء غير هذا الجسد المحسوس ، وهو حى عالم قادر مختار وليس هومتحركاً أوساكناً أومتلوناً ، ولا يرى ولا يلمس ولا يحل موضعاً دون موضع ، ولا يحويه مكان دون مكان . وهذه هى النفس على الحقيقة ، أو بممنى أدق إن الإنسان هو النفس على الحقيقة .

ويحاول البغدادى أن يورد هذا الإلزام عليه: « تقول إن الإنسان في هذا الجسد ، أم في السهاء ، أم في الأرض ، أم في الجنة ، أم في النار» ؟ ويرد معمر على هذا بقوله: « لا أطلق شيئاً من ذلك ، ولكني أقول إنه في الجسد مدبر ، وفي الجنة منعم ، أو في النار معذب ، وليس هو في شيء من هذه الأشياء حالا ولا متمكناً لأنه ليس بطويل ولا عريض ، ولا عميق ، ولا ذي وزن » . وهذا تمييز دقيق أيضاً بين النفس والجسم ، وسنضرب صفحاً عن إلزامات البغدادي ونتقل إلى نقطة هامة نقلها البغدادي عن الكعبي المعتزلي ، وهي أن معمراً كان يقول إن الإنسان لا فعل له غير الإرادة ، وسائر الأعراض أفعال الأجسام بالطباع (٢) . وهذا تطبيق لمسألة فعل الطبائع عنده : كل يفعل بطبيعته ، فالنفس لها الفكر والتعقل ، وللجسم الأفعال المادية . فالمذهب منسجم متكامل ، وقطعة رائعة من مذهب فلسني ، ولعل ظهور مصادر ووثائق جديدة عن المعتزلة تمدنا بمعلومات أكثر عن حياة وفلسفة هذا الشيخ المعتزلي العريق .

<sup>(</sup>١) الشهرستاني : الملل ، ج٢ ص ٩٠ ، ٩١ .

<sup>(</sup>٢) البغدادى : الفوق ص ٩٣ .

### المصادر العرب

## الكتب المنهجية

### 1 \_ مصطفى عبد الرازق : « تمهيد في تاريخ الفاسفة الإسلامية ، :

الكتاب يشمل مجموعة المحاضرات التي ألقاها هذا الأستاذ الأول نلفلسفة الإسلامية بالجامعات المصرية . وهو منهج أكثر منه مادة ، وقد حاول أن يعرض فيه منهجاً جديداً لدراسة الفلسفة الإسلامية . وأن يتلمس عبقرية الفلسفة الإسلامية . لا في كتب من يدعون فلاسفة الإسلام فحسب - أي الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم - بل في كتابات المتكامين وعلماء أصول الفقه . ومهج مصطنى عبد الرازق صحيح في ناحية وغير صحيح في ناحية أخرى : صحيح في تلمس عبقرية المسلمين الفلسفية في كتابات الأصوليين وعلماء أصول الدين وعلماء أصول الفقه . وغير صحيح في اعتبار وجود فلسفة إسلامية أصيلة في كتابات ، فلاسفة الإسلام ٠٠ ففلسفة هؤلاء الأخيرين غير إسلامية ، هي يونانية في كلياتها وجزئياتها ومزيج من الأرسططاليسية والأفلاطونية المحدثة . والفلسفة في أية أمة من الأمم هي انبعاث داخلي يعبر عن الروح الحضاري لهذه الأمة ، وليس من المعقول أن تنشابه الانبعاثات الداخلية العقلية لأمنين مختلفتين أشد الاختلاف جنبسيًّا وعقليًّا ولغوينًا . وفلسفة أمة من الأمم لا تخرج عن دائرة والسنة، التي تضعها هذه الأمة ومن خرج على هذه السنة لفظ حمًّا من الدائرة كلها ولم يعد يمثل فلسفيًّا سوى فكره الذاتي ... وهذا ما حدث « لفلاسفة الإسلام » وما كان تفكير هؤلاء الفلاسفة باسم الإسلام سوى ثورة فكرية لاروح الفلسفية الأصيلة إزاء فلسفة دخيلة لم تنقدح في أعماق الشعب المسلم . وقد اعتاد باحثو الفلسفة الإسلامية المسلمون أن يقرروا .. تحت تأثير فكر خاطئ ... أن فلاسفة الإسلام هؤلاء ، أنتجوا تفكيراً إسلاميًّا خالصاً أصيلا ، أو تفكيراً موفقاً فيه عناصر إسلامية . وتابع كثير من المستشرقين هذه الفكرة غير الصحيحة، وتناولوا فلسفة ابن سينا وابن رشد

وغيرهما بالدراسات المستفيضة. ولكن انهى الأمر بهم أو بأكثرهم إلى تقرير يونانية هذه الفلسفة . وقد تابع مصطفى عبد الرازق هذه الفكرة الحاطئة وأخذ بها ، غير أن عمله الباهر الذى لا يجحد ، هو أنه وجه الأنظار إلى عبقرية المسلمين الفلسفية فى علم الكلام وعلم أصول الفقه .

٢ \_ على سامى النشار: مناهج ( البحث عند مفكرى الإسلام ) .

دار المعارف ــ إسكندرية 1970

حاول مؤلف هذا الكتاب أن يفسر الروح الحضارية الإسلامية في ضوء مهاجمة علماء المسلمين للمنطق اليوناني ، فأثبت أن المنطق الأرسططاليسي ... منهج الحضارة والفكر اليوناني ... لم يقبل في المدارس الإسلامية العقلية ، بل هوجم أفظع مهاجمة . ولفظ كاملا . واكتشف المؤلف وجود المنهج التجريبي ... وقد عرفته أرربا بعد قرون في مطلع حضارتها الحديثة ... في كتابات علماء المسلمين . وأقام ... بمنهج تركيبي ... عناصر هذا المنهج كاملا وتبين له في نهاية الأمر أن اكتشاف وجود هذا المنهج لدى المسلمين يفسر روح الحضارة الإسلامية، ومباينة هذه الروح للحضارة اليونانية: فبينا نجد الحضارة الأولى حضارة عملية تجريبية تتجه إلى نحقيق الفعل الإنساني في ضوء نظرة حسية ملموسة ، نرى الحضارة الثانية حضارة نظرية نتجه إلى الجوهر الحني الأشياء ، لكنه غير ملموس وغير محسوس ... أو بأسلوب منطقي ، نجد الحضارة الأولى حضارة الشائية ، بينها نجد الثانية حضارة قياسية .

٣ ــ اللكتور إبراهيم بيومى ملكور: « في الفاسفة الإسلامية ، منهج وتطبيقه » . وقد حاول الدكتور مدكور أن يثبت في كتابه أصالة المدرسة المشائية الإسلامية ، وأنها لون جديد من ألوان الفلسفة ، وأنها تتميز بجدة وأفكار لا نجدها لدى فلاسفة اليونان .

L'organon d'Aristote dans le monde Arabe
 La place d'Al farabi dans le philosophie musulmane.

وفى الكتاب الأول عرض راثع لأورجانون أرسطو فى العالم العربى وأثره فى مختلف المدارس – كلامية وفقهية وعلمية وفلسفية . وفى الكتاب النانى عرض لآراء الفارابى ثم تطورها لدى الفلاسفة الإسلاميين المشائين من بعده ، مع محاولة لتبيين جدتها وأصالتها .

أما عن كتاب أورجانون أرسطو فقد كان كتاب مناهج البحث عند مفكرى الإسلام مناقشة له . إن المنطق الأرسططاليسي قد نقل إلى العالم الإسلامي ، وأثر – فقط – في المدرسة المشائية الإسلامية ، وبقيت المدارس الأخرى المنبقة عن نظام إسلامي بعيدة كل البعد عنه ، تحاربه وتجاهده ، وكانت قد وضعت منطقاً يختلف عنه تمام الاختلاف – في روحه – وفي جزئياته . والدكتور مدكور يرى أنه كان لمنطق أرسطو أثره الكبير في العالم الإسلامي . ولست أرى هذا على الإطلاق : إن سيادة منطق أرسطو إنما بدأت حيا تداعي الفكر الإسلامي في القرن الخامس ، فاختلط بعلوم اليونان ، ومع ذلك لم توافق دوائر الفقهاء المتأخرين ، ولم يوافق متكلمو الأشاعرة من ناحية ومتكلمو الأشاعرة من ناحية ومتكلمو السلف من ناحية أخرى على استخدام هذا المنطق فحاربوه أشد حرب .

أما الكتاب الثانى ، فهو عرض منهجى متناسق لفلسفة الفارابى ، ثم أثر هذه الفلسفة فيمن تلاه من فلاسفة الإسلام . والبحث كامل من الناحية الفنية ، وتتبع دقيق لأصول الفلسفة الإسلامية

المشائية فى أصولها اليونانية ، ومحاولتها التوفيق بين الأفكار والمشائية والإسلام . وقدرأى الدكتور إبراهيم بيوى مدكورأن المحاولة قد نجحت وأضفت على تاريخ الفلسفة أضواءاً جديدة .

ولكن هذه المحاولة - فيا أرى - كانت غريبة عن روح الإسلام وعن تفكيره وعن مهجه العام . إنما تنبق فلسفة الإسلام عن الإسلام نفسه ، عن القرآن وعن السنة ، لا عن محاولة للتوفيق والتنسيق والتلفيق . ابتعد فلاسفة الإسلام المشاءون عن الإسلام روحاً ونعماً ، وعن المجتمع الإسلامى فكراً وعقيدة وحياة ، وماتت الفلسفة المشائية فى العالم الإسلامى منذ عهد بعيد ، ولم تمت العقائد الكلامية حتى عهدنا هذا . وكان كتاب و فى الفلسفة الإسلامية، هو محاولة الدكتور مدكور الأخيرة فى بيان حقيقة آرائه التى عبر عن كثير مها فى مطلع شبابه .

ولكن ينبغى أن أذكر أن الدكتور إبراهيم بيوى مدكور لم يكن على الإطلاق من مدرسة الفلسفة اليونانية التى أت في فلسفة اليونان غاية الغايات، وأن إليها يعود كل فكر. ولم ير الدكتور إبراهيم مدكور على الإطلاق أن فكرنا المعاصر ينبغى أن يرتبط بفلسفة أوربا وحضارتها تحت تأثير اللدعوة الحاطئة التى قدمتها مدرسة طه حسين على مسرح تفكيونا : إنه ما دام أسلافنا قد أخذوا بفلسفة اليونان — وفلسفة أوربا وحضارتها إنما هى امتداد لهذه الفلسفة – فعلينا إذن أن نأخذ من هذه المدرسة الأوربية كل شيء .

لقد كان الدكتور إبراهيم بيوى مدكور يبحث فى الفلسفة بحث العالم المؤرخ ، فراعته فلسفة الفلاسفة المشائين عنداليونان وعند المسلمين ، فحاول فى كتبه ، وفى تحقيق علمى ، أن يجعلها معبرة عن أصالة إسلامية ، وهذا ما أنكره تمام الإنكار ... إنها فلسفة بلا شك ، ولكنها ليست تعبيراً عن فكر إسلامي وحضارة إسلامية .

ولكن حسب الدكتور إبراهيم مدكور أنه وضع أساس منهج البحث الفلسني الإسلامى ، منهج يبحث عن الفلسفة وأصالتها ، وتكون المذاهب فى صورة منهجية ، وتحلل وتركيب . وقد كان الدكتور إبراهيم بيومى مدكور أحد جال دار العلوم الأوائل الذين اتجهوا يحو البحث الفاسني .

٤ \_\_ الأستاذ الدكتور محمود قاسم: « مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد »
 مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام .

وقد شغل الدكتور محمود قاسم فى باريس بابن رشد وعنى به . قدم دراساته نلسوربون عن « فلسفة ابن رشد » ، وتملكته فكرة أصالة ابن رشد وعبقريته فى تاريخ الفكر الفلسفى الإسلامى . واندفع قاسم فى هذا التيار بعنف بالغ . مفكراً عقليباً ، لا يرى الأصالة القوية والفلسفة الحقة إلا حيث كان العقل والمذهب العقلى . . انجاه سارفيه مدكور من قبل ، ولكن محمود قاسم ولج فيه بعنف بالغ و بمزاج حاد – كما قلت من قبل : كان أول عمل لمحمود قاسم هو « فظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الأكويني » وكان هذا العمل

هو رسالته الكبرى الذي حصل بها على دكتوراه الدولة في بلريس . وقد أثبت فيها – على رغم الجميع ــ أن توماس الأكويني تلميذ مؤول لنظرية المعرفة عند ابن رشد . وما أشد وقع هذا على الحلقات الأكوينية في باريس ، وفي فزنسا عامة وقد نشر محمود قاسم هذا الكتاب بالعربية. في مصرعام ١٩٦٤ مثالًا حيثًا على أصالة البحثالذي تميز به محمود قاسم ، والمعرفة الواسعة العميقة بالتراث العلمي الرشدي والتراث الفلسي لدى توماس الأكويني ، ثم نشر بالعربية الرسالة الصغري التي حصل بها على الدكتوراه من باريس ، وهي كتاب ه مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ، مع مقدمة جديدة في نقد مدارس علم الكلام، مقدمة قاسية الأسلوب قاسية المعانى ، وقد أخفت كتاب مناهج الأدلة نفسه ، بل بدا كتاب مناهج الأدلة كذيل مهافت للمقدمة القوية المنطلقة ، وبدا أن الدكتور محمود قاسم لم يكن يرمى في الحقيقة لنشر الكتاب بقدر ما كان يرمى إلى نشر آرائه هو ، وأن يضم - في صورة متناسقة - نقاشه العقلي للمذهب الأشعري . وهنا يتعلق بالعقل ، ومن زاوية العقل ينظر للمذهب الأشعري ، ويحاول تحطيم هذا الصرح الأشم الذي عاش خلال القرون وما زال يعيش ظافراً على كل المذاهب عالياً على كل العقائد ، باقياً ما بقيت الدنيا حتى يرث الله الأرض ومن عليها . يؤمن الدكتور محمود قاسم بأصالة المذاهب العقلية وأنها هي وحدها المعبرة عن روح الإسلام ، وبهذا كانت فلسفة ابن رشد العقلية هي أقرب للقرآن من فلسفة الأشاعرة ... وكذلك كان الفلاسفة العقليون المعززلة من ناحية والماتريدية من ناحية أخرى . ثم يرى في جميع كتاباته تهافت المذهب الأشعري وأصالة مذاهب المعتزلة والماتريدية من ناحية ، والمذهب الرشدى من ناحية أخرى ، وقرب هذه المذاهب الأخيرة قرباً عقليتًا من المذهب القرآني .

وأنا لا أذكر أصالة الاعتزال ولا أصالة المذهب الماتريدى ، وأن كلا مهما يعبر عن الإسلام من وجهة من وجهات الإسلام . ولكن المذهب الرشدى لم يكن مذهباً أصيلا يعبر عن روح الإسلام ، ولم يكن ابن رشد سوى أحد شراح أرسطو المعتازين ، تميز عن شراحه الآخرين في العالم الإسلام — كالكندى والفاراني وابن سينا — بأنه تخلص من كثير من الأفلاطونية المحدثة التي ألصقها هؤلاء بأرسطو وبالأخص نظرية الفيض . كان المذهب الرشدى عودة للأرسططاليسية في صورة أنتي مما عرفها فلاسفة الإسلام المشاءون ، بل إن اللاكتور محمود قاسم يقول في كتابه ابن رشد وفلسفته الدينية . . « إن ابن رشد حاول محاولة المخلص أن يوفق بين العقائد الإسلامية وبين ما تنظوى عليه فلسفة أرسطو من آراء كان أبو الوليد يراها حقة ، وليس معنى هذا أنه حاول التوفيق بأى ثمن ، ذلك أنه لم يكن إمعة يتقيد بآراء أرسطو . أو يبذل جهده وطاقته الإقحامها على الإسلام وعقائده كيفما اتفق ، بل احتفظ فيلسوفنا باستقلال رأيه « دائماً» وهذا ما لا أوافق المدكتور محمود قاسم عليه . . إن الأصالة الحقة الفلسفية إنما نجدها في المذهب الأشعرى . .

في عقيدة أبي الحسن الأشعري وفي عمل تلامذته من بعده، حين تمرس من المذهب في أيديهم أكبر تمرس متوافقاً مع الكتاب والسنة . وحين وضع أبو الحسن الأشعرى المذهب أتى التلاميذ من بعده شرقاً وغرباً ، فأنتجوا العلم الإسلامي ولن نجد في تاريخ الإسلام من يوازي أبا بكر الباقلاني وإمام الحرمين وأبا حامد الغزالي والرازى والآمدى والعدد العديد من فلاسفة المذهب الأشعرى قديماً وحديثاً . وكان منهج ابن رشد المنطق اليوناني . ولكن الأشاعرة أنتجوا منطقاً إسلاميًّا آخر سبقوا به المناطقة المحدثين ، ثم انتقلوا إلى وضع الميتافيزيقا الإسلامية ، مستندة على ميتافيزيقا القرآن ، فوضعوا مذهباً في الصفات يتلاءم مع هذه الميتافيزيقا، فتخيروا مبحث الجزء الذي لا يتجزأ ، وكان قد سبقهم إليه المعتزلة. ومن العالم الطبيعي انتقلوا إلى الإنسان ومكانة الإنسان في هذا العالم الطبيعي متناسقة مع المذهب الميتافيزيقي في الله وفي صفاته. ولم ينظر الدكتور محمود قاسم إلى مذهب الأشاعرة ، متصلا ، فأورد آراءهم في الله بدون أن يصلها بآرائهم في العالم الطبيعي أو في الإنسان ، وكانت غايته فقط أن يبين تهافت الآراء الأشعرية . فأخذكل جانب من هذه الآراء على حدة ، وحاول أن يحطم كل واحد منها على حدة أيضاً . ورأى الحقيقة فيا اتفق فيه ابن رشد مع المعتزلة من ناحية والماتريدية من ناحية أخرى . لقد وقف ابن رشد مع المعتزلة من ناحية والماتريدية من ناحية أخرى: لقد وقف ابن رشد مع أرسطو في معظم آرائه، ولم يكن له فضل على الفكر الإسلامي في أي نطاق من نطاقات المعرفة . ولنأخذ مثالا من الأمثلة العديدة على تحجره العقلي مع اليونان : وهو مثال العلية .. ماذاكان موقفه منها في تهافت التهافت. سوى قبول المذهب اليوناني ؟

وماذا كان موقف الأشاعرة ؟ اكتشفوا فكرة العادة ، وهي فكرة أخذت مكانها الكبير في البحث الفلسني العلمي الحديث، ثم فكرة « الله » الغنية في البراث الأشعري . ولست أناقش هنا تفصيلات آراء المدكتور قاسم، إن المناقشة تستلزم عرضاً أوسع للمذهب الأشعري أولا ثم عرضاً لآراء قاسم ثانياً . وهذا ما سأفعله في الجزء الخامس من هذا الكتاب الذي سأفرده لنشأة الفكر الفلسني اليوناني .. أفلاطونياً أو رواقياً أو أرسططاليسينًا ... في الإسلام .

وقصارى القول فى هذا الاتجاه: إنه اتجاه عقلى يشيد بالفلسفة إذا بنيت على أسس عقلية عمت ويرى تهافتها إذا تخطت هذه الحدود. ومن العجب أن يكره محمود قاسم المنطق القديم ويرى الأصالة الكبرى فى المنطق الحديث ومناهج البحث الحديثة ، ثم لا يتنبه إلى أن تراث ابن رشد كله قد أقيم على المنطق القديم . بيها أقيمت فلسفة الأشاعرة على أسس مهجية من منطق استقرائى كمى سبقوا به المنطق الحديث ومناهج البحث الحديثة . حقاً إن ابن رشد قد اكتشف بعض النواحى المهجية الحديثة فى كتاباته ولكنه أشار إليها إشارة عابرة ليست دليلا على أنه خرج نهائياً على المنطق اليونانى . ولقد انهت فلسفة ابن رشد ولم يعد لها بقاء ، وبقى على أنه خرج نهائياً على المنطق اليونانى . ولقد انهت فلسفة ابن رشد ولم يعد لها بقاء ، وبقى

المذاهب الأشعرى في عقول الملاييين من المسلمين وفي قلوبهم . واختفت الماتريدية ، مع أنها أقرب للأشاعرة - لا للمعتزلة كما ظن - وبهتي المذهب الأشعرى ، وهربت المعتزلة إلى المذهب الحفرى أشتاتاً مبعثرة .

ولست أرى ضيراً فى أن يقف محمود قاسم مع المعتزلة والماتريدية، فهما من فرق الإسلام المعبرين عن وجهة من وجهات نظر الإسلام ، ولكن هالنى هذا الالتحام الغريب بابن رشد . ولا شك أن محمود قاسم عاش مع ابن رشد معيشة أنس ومحبة ، وتبين له أثر ابن رشد الهام فى الفكر الغربى المسيحى ... ولكن ماذا بتى منه فى الفكر الإسلامى ؟ .

وأخيراً إن المذهب الرشدى لا يتضح على الإطلاق فى كتاب مناهج الأدلة فى عقائد الملة، إن المنهج الرشدى إنما يستمد من شروح ابن رشد لكتب أرسطو وتلخيصه لها ، وفى مهافت المهافت ، وفى هذه الكتب نرى ابن رشد الأرسططاليسى المشائى . أما الكتب الصغيرة فلم تكن سوى ذر للرماد فى العيون ، ومحاولة منه لحديمة كبرى ، أو لإخفاء حقيقة متابعته لأرسطو . ولذلك من الحطأ الأكبر أن نقول إن اكتشافه لمبدأ الحتمية دليل على أنه خرج على أرسطو ، أو إن توصله إلى أن معرفة الأسباب هى العلم بالغيب لأن الغيب هو معرفة وجود الموجود فى المستقبل ، هو خروج على المنطق اليوناني فى جملته .

إن محمود قاسم مفكر عقلى ، يكون هو وإبراهيم مدكور اتجاهاً عقليناً فى تاريخنا الحضارى ، اتجاهاً يحاول أن يلقى الأضواء على حقيقة الفكر الإسلامى ولكن بطريقة عقلية يرى الأصالة فى انسجام المذاهب فقط ، لكنه لا يرى المنابع الحقيقية ، أو بمعنى أدق لا يريد أن تراها . إن محمود قاسم فى مقدمته لمناهج الأدلة يمثل مصطفى عبد الرازق أصدق تمثيل وإن كان لم يقابله أبداً ، ولكنه لا يمثل للدرسة الإسلامية الحديثة نفسها فى تطورها النهائى .

#### مصادر المادة

## ١ ــ الشهرستاني : « الملل والنحل » :

أهم كتاب فى الراث العربى القديم يحدثنا عن تاريخ الفلسفة يونانية أو شرقية ، مع عرض متاز لمختلف الفرق والطوائف الإسلامية وغير الإسلامية . وقع صاحبه فى أخطاء كثيرة عن الفلسفة اليونانية وتواريخ فلاسفها ولكن تلك الأخطاء شائعة فى كتب الفلسفة فى العالم الإسلامى عامة وليست وقفاً على الشهرستانى وحده ، وليس المسلمون هم المسئولين عنها ، بل من نقل كتب اليونان من تراجمة سوريان ويعاقبة ونساطرة ، والملل والنحل فى حاجة إلى نشرة جديدة علمية أليونان من تراجمة سوريان ويعاقبة ونساطرة ، والملل والنحل فى حاجة إلى نشرة الرائعة لكتاب تحقق مصادر الكتاب وبخاصة بعد أن نشر الدكتور عبد الرحمن بدوى نشرته الرائعة لكتاب فلوطرخس : « الآراء الطبيعية » . فقد كان مصدراً هامناً للشهرستاني .

## ٢ ــ أبن حزم : • الفصل في الملل والنحل ، :

نشر هذا الكتاب على هامش الملل والنحل . والكتاب فى أسلوب جدلى ممتاز يناقش فيه هذا الإمام الظاهرى مختلف المذاهب والنحل مناقشة الحبير . ومن أطرف فصوله مناقشاته المعهدين القديم والجديد ، وهى تدل على خبرة عميقة ومعرفة دقيقة اليهودية والمسيحية ، علاوة على معلومات وثيقة عن فلاسفة المعتزلة . ولكنه أخطأ أخطاء شنيعة فى مناقشته المذهب الأشعرى أدنى فهم .

### ٣ ــ ابن خلدون : «القدة» .

لا تحتاج مقدمة ابن خلدون لتعريف ، غير أنه ينبغى أن نوجه الأنظار إلى الفصل الحاص بعلم الكلام فى هذه المقدمة ، إذ هو من أدق وأطرف ما كتب عن هذا العلم كعلم - علاوة على ما يتضمنه من نظرات نقدية . وابن خلدون فيلسوف أشعرى ، بث مذهبه الأشعرى خلال المقدمة . كما طور منطق الأشاعرة .. المنطق الإسلامى الاستقرائى ، خلال نظرة فاحصة واعية بفلسفة التاريخ .

- ٤ -- أبن كثير: «التفسير»: وفيه تحقيق للكثير من الإسرائيليات. وتحتاج كتب التفسير عامة للدراسة نفسية، وهي معين كبير لمعرفة أسرار الفلسفة الإسلامية.
- التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية : جموعة مقالات مترجمة عن الألمانية والإيطالية من أدق ما كتب فى موضوعها. غير أن بعضها كتب من وجهة نظر خاصة قام بترجمتها إلى العربية والربط بينها الدكتور عبد الرحمن بدوى فى أسلوب رائع ، وعبارة رصينة .

٦ \_ الغزال : « المنقذ من الضلال » .

وثيقة « روحية » نادرة . تكلم فيها الغزالى عن تجربته الروحية بين مختلف المذاهب والآراء . وثيقة حية . هي تعبير عن المذهب الأشعرى الذي احتضن التصوف على طريقة إسلامية نابعة من الكتاب والسنة .

٧ \_ الطوسى : « حاشية على محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازى » .

مصاعد الأندلسي: «طبقات الأم «كتاب صغير مركز من أقدم ماكتب عن طبقات العلماء والفلاسفة . فيه أخطاء عن مؤرخي الفلسفة اليونانية والإسلامية ومزج للمذاهب. ولكن فيه معلومات دقيقة .

9 - القفطى: « إحبار الحكماء بأخبار الحكماء» - يبحث فى تاريخ الفلاسفة والأطباء اليونانيين والإسلاميين . وفيه الأخطاء الشائعة التى وقع فيها مؤرخو الفلسفة الإسلامية الأقدمون جميعاً : صاعد وابن أبى أصيبعة والشهرزورى والبيهقى . ونحن فى أشد الحاجة لنشرة علمية لحذا الكتاب القيم . وتحقيق مصادره .

١٠ ــ الشيرازى: ١ الأسفار الأربعة ١ . من أدق الكتب فى تاريخ الفلسفة الإسلامية
 عامة . وصاحبه فيلسوف ومؤرخ فلسفة .

11 \_ البيهقي : « تتمة صيوان الحكمة» .

۱۲ \_ الشهرزورى: « نزهة الأرواح وروضة الأفراح» ( مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة وهو كتاب هام فى تاريخ الفلسفة الإسلامية وبخاصة لدى المتأخرين ) .

17 ــ اللكتور عثمان أمين: الرواقية، كتاب طيب في تاريخ الرواقية وفلسفة الرواقيين.

14 ــ مسكويه : « الحكمة الحالدة أو جاويدان خرد » ( نشرة اللكتور بدوى ) .

10 - فلوطرخس: « الآراء الطبيعية » (نشرة الدكتور عبد الرحمن بدوى) من أهم الكتب المترجمة قديماً عن تاريخ الفلسفة اليونانية وفلاسفتها . وهو مصدر الكثيرين من الإسلاميين في تأريحهم للفلسفة .

17 ــ المبشر بن فاتك : « محاسن الكلم » ( نشرة الدكتور عبد الرحمن بدوى ) .

۱۷ — «أثولوجيا أرسططاليس »: (نشرة الدكتور بدوى). وهو كما نعلم أجزاء من تاسوعات أفلوطين. وهو دليل قاطع على معرفة المسلمين بالأفلاطونية المحدثة. والكتاب يمدنا بمعلومات عن معرفة الإسلاميين لمختلف الفلاسفة.

۱۸ ــ ابن عساكر: « تبيين كتاب المفترى فيما نسب إلى الإمام الأشعرى» . وبمتاز بمقدمته الرائعة التي كتبها العالم الكبير محمد بن زاهد الكوثرى .

19 - السيوطى: « صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام ، وثيقة نادرة تحتوى أقوال علماء المسلمين فى ذم المنطق والكلام. ولا يغض من قيمة الكتاب طريقة السيوطى ف التأليف - وهى النقل عن الكتب الأخرى وتضميها فى كتاب واحد . إذ أن السيوطى حفظ لنا فى كتابه نصوصاً ضاعت كتبها الأصلية . وقد قمت بنشره - المرة الثانية فى جزأين مم تلميذتى سعاد عبد الرازق .

• ٢ ــ برقلس : « الأفلاطونية المحدثة عن العرب » ( نشرة الدكتور بدوى ) .

۲۱ ــ أرسطو: «كتاب النفس » ( نشرة الدكتور بدوى ) .

٢٧ \_ ابن أبي أصيبعة : د عيون الأنباء في طبقات الأطباء من أدق الكتب في تراث المسلمين العلمي والفلسفي . ويحتاج الكتاب إلى طبعة علمية محققة .

۲۳ \_ ابن عبه البر: « جامع بيان العلم وفضله » .

¥ -- أبن تيمية : « مجموعة الرسائل الكبرى» . وكتب ابن تيمية بالرغم من اتجاهها الفلسفى فى تاريخ الفلسفة الإسلامية . وتحتوى كتبه على معلومات رائعة عن مختلف الفرق الإسلامية والفلسفة الإسلامية عامة .

٧٥ \_ ابن نباتة المصرى: «سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون

٢٦ ــ أبن تيمية : «الرسالة الحموية».

۲۷ ـــ **ابن الأثير : «** الكامل » .

۲۸ \_ السمعانى: « الأنساب » .

### ٣٠ ــ الإسفرايني : « التبصير في الدين ، .

كتاب مختصر فى تاريخ الفرق ، يكاد يكون ملخصاً ( للفرق بين الفرق) ويضيف معلومات جديدة للكتاب الأصلى الذى استمد منه وهوكتاب الفرق بين الفرق ، ولكنه قيم من نواح .

### ٣١ \_ الخياط: ١ الانتصاره .

كان إلى مدة قريبة الوثيقة الوحيدة التى بين أيدينا عن المعتزلة محررة بقلم معتزلى، غير أن البحث عن المخطوطات فى اليمن بواسطة البعثة المصرية الرسمية، التى أوفدت من سنين ، أدى إلى العثور على بعض المخطوطات . وقد ظهر من هذه المجموعة أجزاء متعددة من كتاب و المغنى ، للقاضى عبد الجبار .

٣٢ \_ طاش كبرى زاده : « مفتاح السعادة ومصباح السيادة» .

يعطى هذا الكتاب معلومات وثيقة عن تاريخ مختلف العلوم الإسلامية .

٣٣ \_ ابن المرتضى المعتزلى: « المنية والأمل »

الكتاب في الحقيقة من تأليف القاضي المعتزلي عبد الجبار ــ وأضاف إليه ابن المرتضى إضافات بسيطة .

### ٣٤ ـ. البغدادى : « الفرق بين الفرق »

كتاب قيم في تاريخ الفرق – بالرغم من مهاجمته العنيفة لغير أهل السنة والجماعة من الفرق ولكنه يمتاز بتتبع مصادر المذاهب . وكثيراً ما ينجح صاحبه في اقتناص المصادر بذكاء نادر المثال .

**٣٥ ــ النوبجتي :** « فرق الشيعة » .

كتاب هام قيم عن فرق الشيعة ــكتبه عالم شيعي .

٣٦ ـ فخو الدين الرازى : « اعتقادات فرق المسامين والمشركين» .

كتاب صغير ولكنه هام – قسم فيه صاحبه الفرق دون التقيد بالحديث المشهور « ستفترق أمنى على ثلاث وسبعين فرقة » انظر المقدمة .

۳۷ ــ اللمي : « ميزان الاعتدال » .

۳۸ - المسعودي : « مروج الذهب » .

٣٩ ــ الدينورى: « الأخبار الطوال » .

- ٤ أبن خلكان : ( وفيات الأعيان ) .
- 13 التهانوي: وكشاف اصطلاحات الفنون ، .

قانون علمي ممتاز لمختلف الألفاظ الفنية في شتى العلوم الإسلامية .

٢٤ - الزركشي: « البحر المحيط ، ١ ٦ أجزاء مخطوطة ي .

من أهم الكتب فى تاريخ علم أصول الفقه -- وبه نظرات علمية دقيقة. استند مؤلفه على أكثر من مائتى كتاب فى علم الأصول .

27 - الكندى: درسائل الكندى.

قام الدكتور محمد عبد الهادى أبوريدة بالكشف عن هذه الرسائل ، نشرها فى جزأين ، فى نشرة رائعة عاش فيها أبو ريدة مع الكندى وبين أصالته وقربه من روح الفلسفة الإسلامية.

\$\$ \_ الإيجى : د المواقف ، .

40 ـــ اللكتور بينيس: دمذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنودهـــ قام بترجمته إلى اللغة العربية الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة ، من أدق الكتب في هذه الناحية ، وإن كان مؤلفه قد سطا كثيراً على كتاب المذاهب الفلسفية اليونانية في العالم الإسلامي لمسانتلانا ولم يذكر اسم سانتلانا إطلاقاً.

٤٦ - ابن حزم : ( طوق الحمامة ) .

٧٤ ــ الحاحظ: والحيوان ، .

١٠٠٤ - ابن تيمية : « العقيدة الواسطية » .

**49 ــ أبن تيمية :** و العقيدة التدمرية » .

٥٠ ــ أبن تيمية: د السبعينية ١٠.

٥١ ــ أبن تيمية : د التسينية ، .

٥٢ – أبن تيمية: د موافقة صريح المعقول لصريح المنقول ، : وفيه معلومات وثيقة
 عن مختلف مفكرى الإسلام .

وعن مفكرى ابن تيمية : د مناهج السنة ، أمدنا بمعلو،ات هامة عن ابن كلاب وعن مفكرى الإسلام عامة . وهو وثيقة نادرة حقًا ، ويقوم الدكتور محمد رشاد سالم بإخراجه إخراجًا علميًّا متازًً ، وقد أخرج حتى الآن الجزأين الأولين منه . وتمتاز كتب ابن تيمية بنقل آراء الحصوم نشاة الفكر – أول

نقلا أميناً ، ثم مناقشها وهذا المنهج حفظ لنا أيضاً كثيراً من آراء الفرق التي لم تصل إلينا كتب أصحابها .

26 \_ ديبور: 1- تاريخ الفلسفة فى الإسلام، - نقله إلى العربية مع تعليقات قيمة الدكتور عبد الهادى أبو ريدة ، مجيث بدا الكتاب فى صورة علمية رائعة . وتعليقات أبى ريدة تكاد تكون كتاباً منفصلا عن الكتاب الأصلى .

00 \_ جولله تسيير : ( العقيدة والشريعة في الإسلام ) .

نقله إلى العربية الدكتور محمد يوسف موسى وزميلاه . والمؤلف يهودى ، يدعى الأناة في البحث وهو يلقى بأكاذيبه الكبرى .

وقد عبر فيه الغزالى: «تهافت الفلاسفة». من أعظم الكتب فى تاريخ الفكر الإسلامى ، وقد عبر فيه الغزالى. فى صورة كاملة عن رأى المسلمين فى العلية، ونادى بفكرة العادة والاطراد فى وقوع الحوادث.

٥٧ ــ شرح المحلى على السبكي .

الشوكانى : • إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عام الأصول » .

09 \_ التلمساني : « مفتاح الأصول » .

هذه الكتب من ٥٤ ــ ٥٩ من أهم الكتب في معرفة تاريخ الأصول .

١٠ ــ القرافى : و نفائس المحصول » .

٦١ - شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع .

البيرون : ( تحقيق ما الهند من مقولة » فيه دراسة مقارنة عن مذاهب الحنود واليونان والمسلمين .

**٦٣ ــ البيرونى :** ١ الآثار الباقية ، : ويحوى معلومات هامة قيمة عن مذاهب ما قبل الإسلام وبخاصة الغنوصية .

**٦٤ ــ أبو الحسن الششترى :** « الديوان » .

70 ــ أبو حنيفة : «الفقه الأكبر» .

٦٦ \_ أبو حنيفة : « العالم والمتعلم » .

٧٧ - أبو حنيفة : ١ رسالة أبي حنيفة إلى عالم البصرة - عيان البتي ، .

وفي هذه الكتب أفكار أهل السنة والجماعة الأوائل في صورة من أجمل الصور .

٦٨ - الشافعى: والفقه الأكبر ، . وهو - فيا يرجح - ليس الشافعى .

الله تصور المنهج المن حنبل : الرد على الجهمية ، من أهم وأدق وأعظم الكتب التي تصور المنهج المختلى للإمام العظيم ، كما يصور مذاهب أهل السنة في صورتها الحقيقية .

٧٠ ــ الملطى: والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ، طبعة الكوثرى من أهم الكتب في معرفة الحركة العقلية الأولى ولكن الملطى يميل إلى الحشو في مواضع كثيرة . كما يضع إلزامات الفرق وكأنها عقائدهم .

٧١ - إمام الحرمين : « الشامل » . وقد قمت بنشر الجزء الأكبر من هذا الكتاب أنا وتلميذى فيصل عون وتلميذى سهير مختار . والشامل هو البحر الذى لا ينفد وكتاب الأشاعرة العظيم . وبه بأب طويل عن العلية ، من أعظم ماكتب فى هذا الصدد .

٧٧ - إمام الحرمين: « الإرشاد » . وقد أمدنى بمعلومات عن ابن كلاب .

٧٣ — اللهبي: «ميزان الاعتدال». وهو كتاب من أهم كتب نقد الرجال و يمدنا بمعلومات قيمة عن مختلف الشخصيات الإسلامية.

٧٤ — السبكى : «طبقات الشافعية » وهو المؤلف العظيم فى تاريخ مفكرى الشافعية مم تحقيق علمى دقيق .

٧٥ - جمال الدين القاسمي : ب تاريخ الجهمية والمعتزلة يا .

٧٦ ــ الطبرى : « تاريخ الأم والملوك ، .

٧٧ - الأصفهاني : « أطباق الذهب » .

٧٨ - ياقوت : « معجم الأدباء » .

٧٩ ــ ابن عبد ربه : ١ العقد الفريد ١ .

٨٠ ــ الأستاذ زهدى حسن جاراله : « المعتزلة » . كتاب من أدق الكتب فى تاريخ المعتزلة .

۸۱ — الدكتور البير نصرى نادر: « المعتزلة فلاسفة الإسلام السابقون ، كتاب فيه عرض طيب لفلاسفة المعتزلة ، حاول المؤلف أن يبين فيه أصالهم العقلية وأنهم ممثلو الفكر الإسلامى الحقيقى .

نشأة الفكر - أول

۸۲ — المقدمي : « البدء والتاريخ » — في ٦ أجزاء — من أهم وأقدم الكتب في التاريخ الإسلامي وبه جزء كامل عن الحياة العقلية الإسلامية والفرق الإسلامية وقد أمدنى بمعلومات قيمة . والكتاب ينسب إلى أبى زيد البلخى ولكنه في الواقع المقدسي .

٨٣ - الدكتور أبو ريدة : « النظام وآراؤه الفاسفية والدينية » .

من أهم وأعظم ١٠ كتب فى العصور الأخيرة فى الفلسفة الإسلاَمية ; قام فيه المؤلف بدراسة تركيبية لهذا الفيلسوف المعتزلى القديم وأخرج لنا مذهبه متكاملا فى نسق رائع .

## ٨٤ ــ القاضي عبد الجبار: « المغني » .

ظهر أخيراً ثمانية من أجزاء هذا الكتاب المعتزلى. وفيها مادة كبيرة للباحثين فى المعتزلة وكان ظهوره كشفاً كبيراً فى تاريخ البحث الفلسنى فى الإسلام، هذا بالرغم من أن طريقة إخراجه وتحقيقه غير علمية وغير دقيقة.

٨٥ – القاضى عبد الجبار: ٥ شرح الأصول الخمسة ٥ (حققه الدكتور عبد الكريم عثمان ونشر عام ١٩٦٥) في نشرة رائعة ، كتاب من أهم كتب المعتزلة .

٨٦ - أبوطالب المكى: « قوت القلوب » ( طبعة المكتبة التجارية سنة ١٩٦١) كتاب التصوف السنى العام ، أمدنى بمعلومات قيمة عن المدرسة السالمية .

٨٧ - السلمى : «طبقات الصوفية» (تحقيق الأستاذ نور الدين شريبة سنة ١٩٥٣ فى نشرة علمية رائعة) : أمدنى بمعلومات عن المدرسة السالمية .

٨٨ ـــ المصادر المذكورة فى الهوامش والتى لم نر داعياً لتكرارها .

0 0 0

وأود أن أوجه أنظار الباحثين . وبخاصة الناشئين منهم إلى ضرورة تتبع أخبار مفكرى الإسلام الأوائل فى كتب التاريخ والسير والطبقات وفى كتب الأدب ، فهذه الكتب تمدنا بمعلومات دقيقة عن هؤلاء المفكرين الأوائل . وقد أمدنى الطبوى والمسعودى وابن كثير واليعقوبي وغيرهم من مؤرخين بمعلومات دقيقة عن كثيرين من أولئك المفكرين الأوائل .

## المصادر الأوربية

1. Renan : Histoire generale des langues sémitiques.

2. Gauthier : Introduction à l'étude de la philosophie musulmane.

3. O'Leary : Arabic thought and its place in History.

4. Leclere : L'histoire de la medecine arabe.

5. Munk : Melanges de philosophie arabe et Juive.

6. Vajda : Introduction à la philosophie Juive.
7. Mailbeau : Histoire de la philosophie atomiste.

8. Brochard : Etudes de philosophie ancienne et moderne.

9. Brehier : Histoire de philosophie T.I.

10. Asin Palacios : Sens du mot Tchafot dans les oeuvres d'El Ghazali.
11. Prof. Affi : The philosophical ideas of Muhydin - ibn Araby.
12. Lust : Théories sociales et politiques d'Ibn Taymiyah.

# فهرس الأعلام

(1)

ابراهیم بن سیار النظام : ۱۶۱ ، ۱۹۹ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ،

إبراهيم بن مهاجر : ۲۹۸

إبراهيم بن يحيى الملنى : ٤٠٥، ٤٠٦

إبراهيم بيوى مدكور ــ انظر : مدكور

إبليس (الشيطان): ٣٥٥ ، ٤٩٤

### (ابن ۱)

ابن أبجرالكناني ـ انظر: الكناني

ابن أبي أصيبعة : ١٠٥ ، ١١٢ ، ١٣١ ، ١٣١ ، ١٤٢ ، ١٤٣

ابن أبى الحديد : ٣٠٠، ٣٠٤، ٣٠٦

ابن أبي العدافر الشلمغاني - انظر: الشلمغاني: ٢١٢

ابن أبى العوجاء عبد الكريم : ٢٠١

ابن أبي داود - انظر: أحمد

ابن أبي زيد : ۳۵۸

ابن أبی شاکر (المانوی): ۲۰۱

```
047
                                               ابن أبى قحافة ــ ( انظر : أبو بكر )
                                                            ابن أبى ليلى : ٢٦٣
ُ ابن أبى هند : ١١٤
                                                     ابن أبجر (انظر: عبدالملك)
                                                       ابن أشرس ( انظر : ثمامة )
                                                      ابن أصرم ( انظر : خشيش)
                                                        ابن أعين ( انظر : حاتم )
                                  ( ابن ال)
                                                      أبن الأعدى الحزيري : ٢٠١
                 ابن الجوزى : ۲۹۱ . ۲۹۲ . ۲۸۰ . ۲۹۳ . ۲۹۳ ، ۲۹۳
                                   ابن الحنفية – ( انظر : أبوهاشم . محمد . الحسن )
                                               ابن الحكم – ( انظر : عثمان . هشام )
                                                    ابن الحطاب _ ( انظر : عمر )
                                             ابن الحمار - ( انظر : الحسن بن سوار )
اين الراوندي : ٣٦٢ - ٢١٦ - ٢٠١ - ٤٥١ - ٤٥١ - ٤٥١ ، ٢٦١ ، ٢٦٤ ، ٢٥٥ ،
2 847 . 848 : 847 . 847 . 841 : 84. . 8A. . 8A. . 8TV - 8TT
                                                             014 - 0.4
                                                      ابن الرباب -- ( انظر : المان )
                                                         ابن السماك: ٣٠١ . ٥٠٥
                                                      ابن العاص ــ ( انظر : عمرو )
                                                ابن العلاء ــ أبو عمرو: ٣٨٤ - ٣٧٥
                                                     ابن الفراء ـــ ( انظر : أبو يعلى )
                                                                ابن الفقيه : ٣٨٧
                                                                ابن القدرة : ۲۹۸
                                               ابن القيم الجوزية : ٩٣ - ١٦٦ - ١٦٧
 ابن المرتضى : ۳۲۰ ، ۳۲۱ ، ۳۷۹ ، ۳۷۹ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۲۳۰ ، ۲۰۱ ،
 2 214 . 210 . 212 . 217 . 217 . 211 . 21 . 2.4 . 2.0 . 2.2
```

F73 - T33 - 333 - 033 - A33 - 833 - 3A3 - 0A3 - 0+0

```
ابن المطهرالحلي (الشيعي) : ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۲
                                               ابن المعتمر – ( انظر : بشر )
                                   ابن المقفع - عبد الله : ٢٠١ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥
ابن النديم – محمد بن إسحق : ١١٤ ، ١٣١ ، ١٨٠ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٩٤ ، ٢٠٠ .
1.4 . P.4 . P.4 . P.4 . P.4 . P.4 . F.4 . F.4 . P.4 . P.4
                                                     ٤•٨ ، ٣٨٧
                                              ابن النواحة - ( انظر : عبادة )
                                                    ابن باجه : ٤٦ . ٨٤
                                                       ابن برجان : ۲۹۲
                                            ابن برة - ( انظر: عبد الرحمن)
                                         ابن بختيشوع ــ ( انظر : جورجيس )
ابن تيمية : ۹۳ ، ۱۰۷ ، ۱۲۱ ، ۱۲۷ ، ۱۸۵ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ،
YYY , 3YY , 3YY , 6YY , AYY , 8YY , 7XY , 1XY , 7XY ,
. TTO . TTT . TTT . TTT . TTT . TTT . TAT . TAX . YAT
VTY , 137 , 737 , 707 , 307 , 607 , 767 , 767 , 767 .
                                        ٢٠١ ، ١٢٣ إلى ٢٧٢ ، ١٠٨
                                                   ابن جبرول : ۸۹،۸٤
                                                 ابن حبيب – القاسم : ٤٠٥
                                                   ابن حجر: ٣٣٣ ، ٣٣٤
 ابن حزم : ۲۸ ، ۹۳ ، ۱۲۱ ، ۳۳۸ ، ۳٤٥ . ۲۲ ، ۲۷۱ . ۲۸۱ . ۲۸۱ . ۱۹۱ .
                                          ابن حوشب – ( انظر : عمر و )
                                                 ابن حیان ــ ( انظر : جابر )
                                                       ابن خرداذبة : ٣٨٧
                                          ابن خزيمة – محمود بن إسحق : ٢٨٠
                                                   ابن خلدون : ۲۱۷ ، ۲۱۷
```

```
٥٣٨
```

```
ابن خلکان : ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۳۲۹ ، ۳۷۷ ، ۳۸۹ ، ۳۹۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۴۶۳ ،
                                                     114 . 117 . 111
                                     ابن رزام - عبد الله محمد بن على : ١٥٥ ، ٢١٠
                             ابن رشد: ٤٦ ، ٨٤ ، ٨١ ، ٨٧ ، ١١٠ : ١٨٢ - ١٨٤
                                                               ابن سابة: ٢٠١
                                                     ابن سبأ - ( انظر: عبد الله)
                                             ابن سبعين ـ عبد الحق : ٢١١ . ٢٢٠
                                                    ابن سختیان ـ سفیان : ۳۹۲
                                                   ابن سريح - (انظر: الحارث)
                                                       ابن سيرين : ٣٨٦ : ٤١٤
ابن سينا : ٢٦ . ١٨٠ . ٨١ . ٨٧ . ١١٣ ، ١٦٠ ، ١٦٧ . ١٨٠ ، ١٨٣ ،
                                                    19A . YIV . 1A0
                                    n n 1,
                                                   ابن شريح ــ ( انظر : العباس )
                                                   ابن صبيغ ــ ( انظر : عبد الله )
                                                    ابن طالوت (المانوی): ۲۰۱
                                                    ابن طفیل : ۱۸۰ . ۲۸ . ۱۸۰
                                                         ابن عباد : ۲۹۸ ، ۲۹۸
                                       ابن عباس - محمد بن عبد الله : ٣٤٧ . ١٩ ١
                                                          ابن عبد الهادي : ١٦٧
                                               ابن عُدربه: ٤٠١ - ٤٠٤ - ٤٠٤
                                                      ابن عبيد ــ ( انظر : عمرو )
                                                 ابن عربی – ( انظر : محیی الدین )
                                                       ابن عساكر: ٣٥٦ . ٣٦٠
                                                       ابن عقیل : ۲۸۰ ، ۳۷۱
                                      ابن عياش – أبو إسحاق إبراهيم : ٤١٠ . ٤٠٩
                                                          ابن عيينة سفيان : ٠٠ ؛
```

# # 1

```
ابن فاتك - ( انظر: المبشر)
                                         ابن فورك ـــ أبو بكر : ٢٨١
                                      ابن قتيبة : ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۳۷۰
                                                   این قسی: ۲۹۲
                               ابن کثیر : ۳۲۸ ، ۳۳۰ ، ۳۳۱ ، ۳۳۳
                                           ابن كرام - (انظر: محمد)
این کلاپ : ۲۶۹ ، ۱۲۶ الی ۲۲۹ ، ۲۷۱ الی ۲۷۲ ، ۸۷۸ ، ۲۸۹
           ابن كيسان _ أبو بكر عبد الرحمن الأصم : ٣٩٧ ، ٤١٠ ، ٤٥١
                                                  ابن ماجه: ٣١٩
                                                  ابن مجاهد: ۲۹۶
                                ابن مسرة - ( انظر : محمد بن عبد الله )
                                      ابن مسعود ــ ( انظر : عبد الله )
                                         ابن مسکویه : ۱۲۳ ، ۱۹۰
                                         ابن معین ـــ ( انظر : یحیی )
                                         ابن مصقلة - (انظر: رقبة)
                                          ابن منبه ــ ( انظر : وهب )
                                        ابن میمون ــ ( انظر : موسی )
```

ابن نباتة : ۲۲۲ ، ۳۳۱ ، ۸۸۱ ، ۸۸۹ ابن نجيح : ٤٠٠ ابن يسار \_ (انظر: عطاء)

```
أبو إسحق ( النظام ) ٤٨٤
                                                أبوالبركات - (انظر: البغدادي)
                                                 أبوالحسن ــ (انظر: الأشعرى)
                             أبوالحسن أحمد بن محمد بن سالم البصرى : ٢٩٤ ، ٢٩٥
                                               أبوالحسين البصري : ٣٦٥ ، ٣٠٥
                                                      أبوالدرداء: ٣٧٧ ، ٣٧٨
                                                  أبوالر يحان ــ ( انظر : البيروني )
                                                أبوالطروق الضبي : ٢٨٧ ، ٣٨٥
                                                       أبوالعباس الناشئ : ٢١٩
                                             أبوالعتاهية (الشاعر): ٢٠٣، ٢٠٣
                                                أبوالعلاء عفيني (الدكتور) : ١٣٥
                                                    أبوالفرج الأصفهاني : ٢٠٣
                                   أبوالقاسم - ( انظر : البلخي ، الكعبي ، الزيدي )
                                        أبوالمعالى الجويني ــ ( انظر : إمام الحرمين )
أبوالهذيل العلاف : ۱۰۸ ، ۲۱۰ ، ۲۲۲ ، ۲۷۸ ، ۲۷۹ ، ۲۹۱ ، ۳۶۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۳ ،
. ET. . ETA . ETA . ET. . ETV . ET. . E.T . E.O . E.E . TTV
: £07 : £01 : £0. : ££4 : ££8 : ££7 : ££0 : £££ : ££٣
: £77 : £07 : £77 : £07 : £08 : £08 : £07 : £00 : £08 : £04
: 470 : 477 : 477 : 471 : 474 : 47A : 47V : 477 : 470 : 472
. 0. £ . £9. . £9. . £9. . £0. . £0. . £0. . £0. . £0.
                                                   010:011:01.
                                                      أبو الهيثم بن معاوية : ٢٠٧
                                                       أبو أمامة : ٣٧٧ ، ٣٧٨
                                               أبو بشر ــ ( انظر : متى بن يونس )
                                           أبو بكر الأصم ــ ( انظر : ابن كيسان )
                                                    أبو بكر _ ( انظر : الباقلاني )
                              أبو بكرالصديق : ٢٢٩ ، ٢٦٣ ، ٣٩٤ ، ٤١١ ، ٤١٢
                                                              أبو ثور: ۲۳۳
```

```
أبوجعفرالمنصور(الحليفة): ٨٠، ١٠٩، ٢٠١، ٢٠٧، ٣٢٧، ٤٠١.
                                                 أبو جعفر ــ ( انظر : الطحاوي )
                                                               أبوحاتم : ٢١١
                                                     أبوحامد - (انظر: الغزالي)
                                                       أبوحلمان الدمشي : ٢١١
                                                       أبوحيان التوحيدي : ١٥٥
أبوحنيفة النعمان ( الإمام ) : ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧ ، ٢٣٧،
PYY . 437 . 737 . 737 . 737 . 737 . 737 . 737 . 777 . 777 .
                                PAY : 337 : 777 : 7A7 : FF7 : 113
            أبو ذر الغفاري : ٦٨ ، ٢٧٨ ، ٢٣٢ ، ٣١٧ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٠٩ ، ٤١١
                                                 أبو ذر الهروي الأنصاري : ۲۸۰
     أبو ريدة (الدكتور) : ١٥٩ ، ١٦٠ ، ٢١٩ ، ٤٨٤ ، ٤٨٤ ، ٤٩٢ ، ٤٩٧ ، ٤٩٧
                                             أبو زكريا ــ ( انظر : يحيى بن عدى )
                                                      أبو زهرة – ( انظر : محمد )
                                                   أبو زيد البلخي : ١٣١ ، ١٥٥
                                                       أبوسفيان بن حرب : ١٩٨
                                                  أبوسلمان ــ ( انظر : السجستاني )
                                              أبوشاكر الديصاني - ( انظر : ميمون )
                                                         أبوشمرالحفظي : ٣٢٥
                                            أبوعاصم – ( انظر : خشيش ، العبادي )
                                               أبوعبد الرحمن ـــ ( انظر : الشافعي )
                                              أبوعثمان ـــ ( انظر : عمرو ، الزعفراني )
                      أبوعلى الثقفي – محمد بن عبد الوهاب بن عبد الأحد : ٢٨٠ ، ٢٨١
                       أبوعلي الجبائي : ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ٢٣٨ ، ٣٥٤ . ٣٦٥
                                                   أبوعلى سعيد ( المانوي ) : ٢٠٠
                                                          أبوعيسي الوراق : ٢٠١
                                          أبوغسان ـــ ( انظر : عبد الوارث بن سعيد )
                                                  أبوقره — ( انظر : تيودور ، يحيي )
 نشأة الفكر - أول
```

أبومروان بن مسلم ـــ ( انظر : غيلان ) أبومسلم الحراسانى : ٢٠٦ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ أبومعاذ التومنى : ٢٧٤

أبونواس: ٢٠١

أبوهاشم ـــ الجبائى : ٩٧ ، ١٠٠ ، ٤٥٧ ، ٤٥٧

أبوهاشم — عبد الله بن محمد بن الحنفية : ٣٨٠ ، ٣٣١ ، ٣٦٦ ، ٢٧٩ ، ٣٨١ ، ٣٨١ ،

207 . 277 . 277 . 212 . 213 . 213 . 273 . 274

أبوهريرة : ٢٨٥

أبوهلال العسكرى : ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۳۹۰

أبو يحى (المانوي) - (انظر: يزدنباخت)

أبو يزيد البسطامى : ٢٩٥

أبو يعقوب البصير : ٨٢

أبو يوسف – ( انظر : القاضي ، الشحام ، الكندى )

\* \* \*

أييقور (أبيقورس): ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٧١ ، ٤٧١ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤

(15)

أحمد أمين : ٤٢٩

أحمد الهجيمي: ۲۸۷ ، ۲۸۸ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، ۲۹۳

أحمد بن أبي داود : ٧٣٧ ، ٧٤٧ ، ٣٨٤ ، ٤١٠ ، ٤٤٣ ، ٩٤٩

أحمد بن الطيب السرخسي : ١٠٧ ، ١٣١ ، ٢١٥

أحمد بن حنبل : ۲۳۷ ، ۲۶۷ ، ۲۶۷ ، ۲۶۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

VOY 2 AOY 2 - FY 2 1 FY 2 3 FY 2 AFY 2 AVY 2 AVY 2 FVY 3 1 AY 3

387 ; 587 ; 307 ; 607 ; 157 ; 167 ; 513 ; 073

إخوان الصفا: ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣٢ ، ١٤٠

(16)

إدريس (النبي) ۱۲۹، ۱۲۹،

إدريس بن إدريس: ٣٨٨ ، ٣٨٨

```
أرستبس: ١٧٠
أرسطو: ٤٠ ، ٤١ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ٥٧ ، ٨٤ ، ١٠٦ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٠ ،
. 148 . 144 . 144 . 145 . 144 . 141 . 144 . 114 . 114 . 111
. 107 . 107 . 101 . 100 . 124 . 126 . 120 . 124 . 177 . 170
. 174 . 171 . 174 . 177 . 177 . 170 . 172 . 177 . 177 . 171
. £00 . £74 . £77 . 717 . 710 : 712 : 1A7 : 1A. : 1V4 : 1V0
                                   01 . 0 . 4 . 240 . 240 . 277
                                                أرسطوستانيس الرواق : ١٧٥
                                                أرميا (النبي) : ١٩١، ١٩٢
                                                   أرنست رينان : ٤٩ ، ١٥
                                     ازدیادار (کاتب یقطین بن موسی): ۲۲۰
                                (lw)
                                                     أساف (الصنم): ٣٠
                                               أسامة بن زيد بن حارثه : ٣٧٩
                                                         أستاذ يس : ۲۰۷
                                        إسحق بن حنين : ١٥٧ ، ١١١ ، ١٥٠
                                             إسحق بن خلف (المانوي): ٢٠١
                                        إسحق بن سليان الإسرائيلي : ٨٤ ، ٤٧٤
                                                     إسحق بن سويد : ٣٩٠
                                                     إسحق بن ممشاد : ۲۹۸
                                               أسد بن عبد الله القسري : ٢٠٥
                                            إسهاعيل (النبي) : ۳۰، ۳۱، ۲۹
                                          إساعيل بن حماد بن أبي حنيفة : ٢٣٧
                                    اسماعيل بن عبد الله بن محمد الأنصاري: ٢٨١
                                                أسين بلاسيوس : ١٧٩ ، ١٧٩
                                 (اص)
                                                  اصطفن الإسكندراني : ١٠٤
```

(13)

أغاثا ذيمون : ٣١٤

أغسطس (الملك): ١٠٥

(اف)

أفلاطون : ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۱۱۱ ، ۱۱۱ ، ۱۲۹ ، ۱۳۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۲۳۰ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۲۳۰ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵

۷۲۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵

أفلوطين ( الشيخ اليوناني ) : ١٢٨ ، ١٦٦ ، ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨٠ - ١٨٥

(14)

الآمدى : ۳۱۱ ، ۳۳۳

الأجانيطي ــ ( انظر : بولس )

الأثرى ــ زهير : ۲۷٤

الأحنف بن قيس : ٣٧٧

< r ø

الإسفراييني : ۳۰۲ ، ۳۰۰ ، ۲۶۲ ، ۳۰۰ ، ۳۰۱ ، ۳۰۰ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۷۰ ، ۳۷۰ ، ۳۷۰ ، ۳۷۰ ، ۳۲۱ ، ۳۱۱ ، ۳۷۰ ، ۳۷۰ ، ۳۷۰ ، ۳۲۱ ، ۳۱۱

PAT . 1PT . TPT . 073 . VY3 . TT3 . 073 . VT3 . PT3 . TA3

الإسكاني : ۲۹۷ . ۲۱۰ . ۵۱۵

الإسكندر الأفروديسي : ١٦٥ . ١٦٧ . ١٦٨

الإسكندراني \_ (انظر: اصطفن)

الإسواري ــ ( انظر : أبوعلي بن قائد )

الأشعث انظر : محمد

r ~ 3

الأشعرى -- الإمام أبوالحسن: ٢٨ ، ١٨٤ ، ٢٣١ ، ٢٣٤ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤١ ، ٢٢١ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٧٩ ، ٢٣٤ ، ٣٤٣ ، ٣٤١ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ ، ٣٣٤ . ٣٣٤ ، ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٩ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٤٣ . ٣٤١ . ٣٣٤ . ٣٣٤ . ٣٤٩ . ٣٤٣ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٣٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٩٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٤٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩٩ . ٣٩

```
. 27. . 277 . 278 . 27. . 219 . 21V . 210 : 44V . 4V1 . 477
173 . 173 . 103 . 103 . 104 . 107 . 107 . 109 . 109 . 109 . 109 .
. 100 . 111 . 114 . 114 . 117 . 118 . 114 . 114 . 104 . 104
. 140 . 147 . 144 . 140 . 140 . 141 . 14. . 144 . 147
                                   الأشعرى ـــ أبوموسى : ١١٠ . ١٦٠ ، ١٣٧٨
                                                   الأصبهاني - داود: ٢٧٤
                                            الأصفهاني ــ ( انظر : أبوالفرج )
                      الأصفهاني – أبوعيسي إسحق بن يعقوب ( مؤسس العيسوية ) :
                                               الأصم ــ ( انظر : ابن كيسان )
                                              الإفشين ( قائد المعتصم ) : ٢٠٩
                                              الأنصارى -- ( انظر : إسماعيل)
                                            الأنصاري ــ صفوان الشاعر: ٣٨٤
                                             الأنصاري (انظر: أبو ذرالهروي)
                                           الأنصاري - محمد بن مسلمة : ٣٧٩
                                                     الإنجيل ( انظر : يوحنا )
                                                الأندلسي - (انظر: صاعد)
                                                الأهواني ــ دكتور فؤاد : ١٢٣
                                             الأوزاعي : ٣٢٣ . ٣١٩ . ٣٢٣
                                               الإنجى: ٣١١ . ٤٨٢ . ٤٩١
```

#### (Hy)

الباجي \_ أبو بكر: ٢٨٤ الباقلاني \_ أبو بكر: ٢٨٤ ، ٢١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ٣١١ ، ٣١١ ، ٢٧٩ ، ٢١٠ ، ٣٧١ ، ٣١١ ، ٣٧١ ، ٣١٠ ، ٣٧١ ، ٣١٠ ، ٣٧١ ، ٣٧١ ، ٣٧١ ، ٣٧١ ، ٣٧١ ، ٣٧١ ، ٣٧١ ، ٣٧١ ، ١٨٤ ، ٣٧١ ، ١٠٠ ، ١٨٤ ، ١٨٤ ، ٣٧١ ، ١٨٤ ، ١٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ .

```
البربهاري ــ أبو بحرمحمد بن الحسن: ۲۹۲
                                                                                                                                                                                                                                                      البرمكي ــ ( الظر : جعفر ، يميي )
                                                                                                                                                                                       البصري - ( انظر : الحسن ، أبو الحسين . عرو )
                                                                                                                                                                                                                                              البصري - أبو عبد الله بن سالم : ٢٩٤
                                                                                                                                                                                                                                                     البعلبكي _ ( انظر : قسطا بن لوقا )
البغدادي ــ أبو البركات : ٤٨ ، ١٨٣ ، ٢٠٧ ، ٢٠٩ ، ٢١١ ، ٢٣٤ ، ٢٤٣ ، ٢٤٣ ،
· TYE · TYI · TIA · TII · TI· 
 0 47 . 777 . 777 . 777 . 777 . 777 . 377 . 777 . 777 . 477 . 477 . 477 .
   123 . 103 . 103 . 174 . 277 . 278 . 278 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 178 . 
                                                                                                                                                                                                         البغوي ــ أبوالعباس : ٢٦٦
                                                                                                                                                                             البلخي ــ أبوالقاسم : ٢٣٠ . ٢٧٤ . ٣١٧
                                                                                                                                                                                                                                                                             البلخي ــ ( انظر : أبو زيد )
البيروني ـــ أبو الربحان : ١٩٧ ، ١٩٩ ، ٢٠١ ، ٢٠٤ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ - ٢١٢ -
                                                                                                                                                                                                                                         ٩١٧ : ١٢١ ، ٢١٤ ، ٢١٩
                                                                                                                                                                                                                                                                        البيهق: ١٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨٨
                                                                                                                                                                                      ( 11 )
                                                                                                                                                                                                                                                    التسترى - سهل بن عبد الله: ٢٩٤
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               التفتازاني : ٢٥٤
                                                                                                                                                                                                                                                                التهانوي : ۲۹۰ ، ۲۷۹ ، ۲۸۳
                                                                                                                                                                                                                                                                  التوحيدى ـــ ( انظر : أبوحيان )
                                                                                                                                                                                                                                                                                 التومني _ ( انظر : أبو معاذ )
                                                                                                                                                                                       ( )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 الثورى ــ سفيان : ٤٠٩
                                                                                                                                                                                                                                                                                             الثقني - ( انظر: أبوعلى)
```

## ( !+ )

الحاحظ: ١٦٣، ١٦٤، ١٩٩، ١١٠، ١١٦، ٢٢٦، ٢٨٥ . ٢٩٨ . ١٦٨ الجبائى – ( انظر : أبوهاشم ، أبوعلى ) الجبلي الصوني الباطني - ( انظر : محمد بن عبد الله ) الجيهاني - محمد بن أحمد (المانوي): ٢٠١ الحرجاني : ٤٠٩ الجعد بن درهم : ۳۲۷ ، ۳۲۹ ، ۳۳۰ ، ۳۳۱ ، ۳۳۱ ، ۳۵۹ ، ۳۵۱ ، ۳۹۱ . ۲۰۸ الحنيد: ۲۲۸ ، ۲۸۶ الجهم بن صفوان : ۲۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، ۲۸۹ ، ۳۳۰ ، . TEY . TE1 . TE. . TT9 . TTA . TTV . TT7 . TT0 . TTT ( 707 . 700 . 701 . 70" . 769 . 72A . 727 . 720 . 728 . 727 . TYT . TIQ . TIV . TIT , TIT , TIT , TI , TI , TO . TO . TOV 477 . 2 · A . 491 . 473 الحهني - (انظر: معبد) الحواربي - داود : ۲۹۰ الحوزجاني : ٣٣٤ الجوزية ـــ ( انظر : ابن القيم ) الجويني – أبوالمعالى ( انظر : إمام الحرمين )

## (川)

الحيلاني - عبد القادر: ٢٩٩

الحارث بن أسد المحاسبي : ٢٥٩ ، ٢٥١ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ ، ٢٦٨ ، ٢٨٨ الحارث بن سريح : ٣٣٤ ، ٣٣٥ الحجاج بن يوسف : ۲۰۰، ۳۱۹، ۳۱۹ ، ۳۱۹ الحسن البصري : ۲۲۷ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۳۱۸ . ۳۱۸ ، ۳۱۸ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، . TAY . TAY . PAT . TAY . TAY . TYO . TYE . TYT . TYT 

الحسن بن حفص بن سالم : ٥٠٤ الحسن بن زكوان: ٥٠٥ الحسن بن على بن أبي طالب : ٢٢٩ ، ٢٣١ ، ٢٣٨ ، ١٦٣ الحسن بن محمد بن الحنفية : ۳۲۰ ، ۳۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۹ ، ۳۷۹ ، الحسين بن منصورالحلاج : ۲۹۰ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ الحسين بن على رضي الله عنهما : ٢٢٩ . ٢٣١ الحزيري - ( انظر : ابن الأعدى ) الحكيم -- ( انظر : لقمان ، هرقل ) الحلاج ــ ( انظر : الحسن بن منصور ) الحلى ( انظر: برهان الدين) ( H) الخاسر-سلم: ٢٠١ الحرمي - ( انظر : بابك ، جاو بدان ) الخزاعي ـ أحمد بن نصر: ٥٤٠ الخضيري (اللكتور) - (انظر: محمود) الخليل بن أحمد : ٤٨٤ الحياط -- أبو الحسن : ٢١٠ . ٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٨٩ ، ٣٩١ ، ٤١٨ ، ٤١٠ ، : £7. : £04 : £08 : £08 : £07 : £01 : £0. : ££7 : ££0 : ££. . £9. . £89 . £84 . £87 . £8. . £77 . £77 . £78 . £77 . £71 018 . 0.7 . 0.7 . 0.0 . 297 . 297 . 292 ( 1k ) · الدرامي - عنمان بن سعيد : ٢٤٤ الدقاق - (انظر: أبوعلى)

الدمشتى ــ ( انظر : غيلان ، يحيى ، يوحنا )

الديلي – ( انظر : بحيي )

الدينوري : ٣٧٧ ، ٣٧٨

## ( الذ )

الذهبي : ۲٦٨ ، ۲۸۹ ، ۳۲۰ ، ۳۲۸ ، ۳۳۱ ، ۳۳۱ ، ۴۸۹ ، ۴۱۹ ، ۴۱۹

## ( الر )

الرازي ــ أبوعبد الله بن عمر: ٢٩٩ . ٣٦٥

الرازى ــ فخر الدين : ١٥٩ ، ٢٤٦ ، ٢٨٤ ، ٣٦٣ ، ٣٣٩ ، ٣٧٩ ، ١٥٩ ، ٤٧٤

الرازى - محمد بن زكريا (الطبيب) : ١٠٥ ، ١٣٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٨٣ ، ١٨٠ ، ٢١٧ ، ٢١٧

الراس عيني - ( انظر : سرجيوس )

الرسى : ٤١٩ ، ٤٢٠

الرشيد ( الحليفة هارون ) : ۲۰۸ . ۲۰۸ ، ۲۱۷ ، ۲۶۲ ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ ، ۵۰۵

## ( الز )

الزاغوني : ۲۸۰ ، ۲۱۷ ، ۲۸۶

الزبير بن العوام : ٣٧٧

الزركشي : ۲۲ ، ۲۸۲

الزرواني ـــ أبوحامد : ١٩١

الزعفراني ــ أبوعثمان : ٣٨٤

الزهرى : ٢٤٥

الزيدى – ( انظر : القاسم بن إبراهيم )

# (الس)

السبكى - تاج الدين : ٧٤٧ ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ ، ٢٦٧ ، ٢٧٧ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ،

٤٠٨ ، ٣٤٦ ، ٣٤٥ ، ٢٨٠

السجستاني ـــ أبوسليمان محمد بن طاهر بن بهرام : ١٧٩ ، ١٥٥

السختياني ــ القاضي أبو جعفر : ٣١٧ ، ٤٠٤

السدوسي -- ( انظر : قتادة بن دعامه )

السمعاني : ٣٧٥

السهروردى : ۲۱۱ . ۱۸۰ . ۱٤٣ . ۱۲۰ - ۲۱۱

السيوطي : ۲۰، ۲۰۸

## ( الش )

الشافعي (الإمام): ٥٤٤ - ١٨٣ - ١٤٤ - ٢٤٢ - ٢٤٩ - ٣٢٩ - ٢٨٣ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩

الشحام ـــ أبو يعقوب بن يوسف بن عبد الله بن إسحق ٤١٠ . ٤٥١

الششترى ـــ أبوالحسن : ۲۲۰ . ۲۲۱

الشمشاطي - ( انظر : بولس )

الشعبى : ٢٤٥

الشهرزوری ۱۲۸ . ۱۲۹ ، ۱۲۳ ، ۱۷۹ . ۱۷۹

. 178 . 171 . 17. . 11. . 11. . 11. . 11. . 11. . 11.

. 144 . 147 . 147 . 140 . 145 . 144 . 144 . 147 . 147 . 149

11. 13. 17. . 109 : 10A : 10E : 1EA . 1EV . 1E0 . 1EE . 1E1

. 144 . 141 . 14. . 144 . 144 . 144 . 144 . 147 . 144 . 144

381 - 781 - 717 - 717 - 777 - 677 - 677 - 777 - 877 - 777 -

\$ \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\*

. 44. . 474 - 474 . 454 - 454 . 454 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464 - 464

. 242 - 277 . 274 - 275 - 275 - 275 - 275 - 277 - 275 - 277

. £V4 = £VA . £V+ : £70 : £71 . £0V : £07 . £00 . ££T : £TV

3.0 , 7.0 , 6.0 . . /0 . 7/0 , 3/0 . 0/0 : 7/0

الشيرازي: ۱۰۸ . ۱۰۹ . ۱۷۲ . ۲۵۹ . ۲۷۶

```
( الص)
                                           الصادق - ( انظر : جعفر - الإمام )
                                                         الصفدى : ٣٣٨
                                                  الصيرفي ـــ أبو بكر : ٢٦٨
                                                            الصولى : ۲۰۳
                               ( الض)
                                   الضبعي - أبو بكر بن إسحق : ٢٨١ . ٢٨٤
                                       الضبي - ( انظر : أبوالطروق ، أبو محمد )
                                          الضيمرى - ( انظر : عباد بن سلمان )
                                ٠٠ ( الط )
                                           الطالقائي ــ محمد بن إسحق : ٢٦٦
                                             الطبري ــ أبوالحسن ٢٧٩ . ٣٣٤
                                                  الطحاوي ــ أبوجعفر: ٢٤٣
                             الطوسي - نصير الدين: ١٦٣، ١٧٩، ٢٩٣، ٢٩٥
                                 ( 14)
                                                   العبادى – أبوعاصم : ٢٦٨
                                              العباس ــ ( انظر : محمد بن عي )
                                                العلاف _ ( انظر : أبو الحذيل )
                                 ( 1/4 )
الغزالي ( أبوحامد ) : ۸۵ ، ۱۱۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۷ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ،
                 144 . 164 . 114 : 614 . 174 . 013 . 743 . 744
                                  ( ili )
الفارابي (أبونصرالفيلسوف): ٤٦، ٨٤، ٥١، ٨٥، ٨٥، ٨١، ١٠٥، ١٠٠،
            710 - 711 - 771 - 071 - 141 - 711 - 711 - 711
```

```
الفضل بن عيسي : ٣٨٤
                                              الفوطى هشام بن عمرو : ١٠٠
                               (副)
                                            القاسم بن السعدى : ٣٨٣ . •٠٠
                                       القاسم بن إبراهيم الزيدى : ٢٠٥٠ ٢٠٥
                                                  القاسم بن حبيب : ٢٤٦
                                            القاسمي ... ( انظر: جمال الدين)
القاضي عبد الجبار: ۲۳۲ - ۲۳۲ - ۲۳۱ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۳۲ ، ۲۳۲ ،
- TT7 . TT0 . TT4 . TTT . TTT . TTT . TTT . TTT . TY7
. 1.7 . 1.0 . M40 . MA7 . MAY . MV4 . M10 . M11 . M1. . MEM
- 270 - 272 - 270 - 21A - 21V : 21E - 21T - 21Y - 211 - 210
0.0 - 0.2 - 277 - 270 - 277 - 277
                                        القداح ــ ( انظر : عبد الله بن ميمون )
                                              القردى - ( انظر : سلوانوس )
                                         القزويني (الكاتبي): ١٤٠ - ٢١٦
                                           القسرى _ (انظر: أسد، خالد)
                                           القطان ... ( انظر : يحبى بن سعيد )
: ١٠٤ - ١١٧ - ١٢٧ - ١٢٥ - ١٢٥ - ١٣٠ - ١٣١ - ١١١ - ١٤١ ، ١٥٦ ، ١٥٦ ،
· 177 - 170 - 171 : 184 - 184 - 184 - 187 - 057 - 757 -
                       7X7 - 7X7 - 7X1 - 7X4 - 7X7 - 7X7
                              ( SJI )
                                             الكاتبي ـــ ( انظر : القزويني )
                                             الكلبي - ( انظر : ديوجانس )
الكعبي ـــ أبوالقاسم : ٣١٠ . ٣١٨ . ٣٢١ ، ٣٢٩ . ٣٨٣ ، ٣٨٣ ، ٤٠٩ ، ٤٢٢ ،
                                   £71 . £57 . £77 . £75 . £77
                                  الكناني ــ عبد الملك بن أبجر (الطبيب): ١٠٥
```

الكندى ـــ الفيلسوف أبو يوسف يعقوب بن إسحق : ٤٦ . ٤٨ . ٨٣ . ١٠٧ . ١٣١ . Y14 . Y10 . Y12 . 1AE . 170 الكندى حجر بن عمرو ( ٤٥٠ م) : ١٩٨ الکوٹری محمد بن زاهد : ۲۱۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۸۷ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۳۲۳ ، £1. . 444 . 404 . 444 . 45V ( IUK ) اللاثرسي - (انظر: ديوجانس) اللاهيجي ــ قطب الدين (H) الماتريدي ــ أبومنصور١٦٣ ، ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٤٣ المأمون ( الحليفة ) : ١٠٧ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٢١٤ . ٣٨٧ . ٢٢١ . المبشر بن فاتك : ۱۱۳ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۳ ، ۱۳۸ ، ۱۳۵ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ المحاسى ــ الحارث: ٨٥ المختار بن أبي عبيد : ٢٢٩ ، ٣٨١ المدائبي ـ أبوالحسين : ٥٠٤ المردار أبوعيسي بن صبيح : ٤٥١ المروزى ــ إبراهيم : ١٠٥ ألمُسعودي: ۱۰۵ ، ۱۰۲ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۲۰۱ ، ۴۰۱ ، ۴۸۱ ، ۴۸۱ ، ۴۸۱ ، 111 . 112 . 113 . 114 . 117 . 117 . 114 . 114 . 114 . 114 المسيح (عليه السلام) انظر: عيسي المعتصم ( الحليفة ) : ۲۰۰ ، ۲۰۹ ، ۲۸۵ المعز( الحليفة ) : ٢١٧

المغيرة بن شعبة : ٣٧٨

المقتدر (الحليفة): ٢٠٠.١٠٥

```
المقلسي : ۱۱۸ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۳۷ ، ۱۶۷ ، ۱۵۵ ، ۱۵۵ ، ۱۸۸ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸
7.7 3 V.Y 3 A.Y 3 P.Y 3 3 17 4 0 17 1 7 17 3 V 17 3 A.P.Y 3
                                                     174 , 137 , 373
               المقنع الخرسانى ـــ هاشم بن حكيم أوعطاء بن حكيم : ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۱۰
                                                         المقداد بن الأسود: ٩ . ٤
                                                         المقريزي : ۱۹۸ ، ۳۷۰
                              المكى ــ أبوطالب : ٢٩٤ ، ٢٩٥ ، ٢٩٦ ، ٤٣٨ ، ٤٣٩
الملطى ــ أبوالحسن : ٣٤٣ ، ٣٣٧ ، ٣٠٧ ، ٣٠٠ ، ٣٣٥ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٤٠،
. 2 · 2 · TAE · TVV · TOY · TOY · TO · CTE · TEV · TEY · TE
                                               ££7 , ££7 , £\A , £\V
                                        المنصورالعباسي – أبوجعفر (الخليفة) : ١٠٣
                                                             المهدى المنتظر : ٢١٢
                               المهدى (الخليفة): ٢٠١، ٢٠٨، ٢٠٩، ١٠٩، ٥٠٤
                                                   المهدى - (انظر: بشر المريسي)
                                   ( 14 )
                                                       الناشئ ( أبوالعباس ) : ٢٠١
                النبي ــ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انظر : محمد صلى الله عليه وسلم )
                                                         النحوى – ( انظر : خيى )
                                                             النسني : ٤١٧ ، ٤٤٧
                                                  النشار - ( انظر : دكتور على سامى )
                                             النضر بن الحارث ( ابن عمة النبي ) : ١٠٣
                                                  النظام – ( انظر : إبراهيم بن سيار )
                                              النوبختي : ١٤١ ، ٢٤٣ . ٢٨٦ . ٢٧٩
                                      ( lå )
                                                        الهجيمي - (انظر: أحمد)
```

الهروى الأنصاري : ٣٦٨ . ٣٦٧ . ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ٣٦٩

الهمذاني - ( انظر : القاضي عبد الجيار )

```
(الو)
                                                الواسطى ــ أبو بكر : ٢٩٦
                                               الوراق - ( انظر : أبوعيسي )
                                    الوليد بن عبد الملك : ٢٠٠ ، ٣٢٦ ، ٤٠١
                               ( الي )
                    اليعقوبي : ١٣٤ ، ١٥٨ ، ١٦١ ، ١٩٨ ، ٢٠٠ . ٢٠٠ ، ٣٨٧
                                                  اليان بن الرباب: ٢٣٨
                                                 الهاني -- ( انظر : طاوس)
                             ( 1 1 )
إمام الحرمين ــ أبو المعالى الجويني : ١٨٤ ، ٢٦٥ . ٢٧٣ . ٢٧٢ . ٢٧٩ . ٢٨١ .
                                              £10 . TV1 . TOA
                                     أمونيوس ساكاس: ١٢٩ ، ١٨٥ ، ٢١٥
                              (ii)
أنبادقليس : ١٤١ - ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٤ - ١٤٥ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، ١٤٨ . ١٥١ . ١٥١ .
                                  107 - 100 : 102 : 107 - 107
                أنكساغوراس: ١٩٦٠ ، ١٥٧ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ٤٩٣ .
                                  أنكماندريس: ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲
                                    أنكسمانس: ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۳
                            ( A I )
                                                          أهرن : ١٠٤
                            (10)
                                                      أوريحانس: ٢١١
```

(!!)أيوب ... ( انظر : الرهاوي ، السختياني ) ( ly ) بابك ( الحسن أوالحسين ) الحرى : ٢٠٨ ، ٢٠٩ بارمنیدیس : ۱۲۷ ، ۱۳۳ ، ۱۳۴ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۹۷ باسپلیدس (الغنوصي): ۱۸۸ بارصديلة - ( انظر : اصطفن ) ( %) بثلر : ۵۳ ( بد ) بدوی ــ الدکتورعبد الرحمن : ۱۱۲ . ۱۷۰ . ۱۸۱ ، ۱۸۳ (بر) برغوث : ٣٦٣ . ٤١٦ برقلیس : ۲۰۲ ، ۱۸۳ ، ۲۰۲ برهان الدين الحلى : ٣٨٣ بروتاغوراس : ١٦٣ برونشفیك ــ ( انظر : روبرت ) بريتزل : ٤٧٤

( بث )

بشار بن برد ( الشاعر ) : ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۳۸۵ ، ۳۸۵ ، ۴۲۹ بشر بن غياث المريسي (الفقيه) : ٣٦٦ ، ٣٦٥ ، ٣٦٦ بشر بن المعتمر : ۳۲۷ ، ۳۲۲ ، ۳۸۴ ، ۳۸۴ ، ۲۱۷ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱ ، ۴۸۰ ، ۵۰۶

بشر بن الوليد : ٢٣٧

بشر بن خالد : ۵۰۵

بشر بن سعید : ۱۷، ۴۱۹ ، ۲۰۹ ، ۲۱۷ و ۲۱۷

( بک )

بكر بن عبد الأعلى: ٢٠٠٥

بكير بن ماهان الداعي العباسي : ٧٠٥

( % )

بنان بن سمعان : ۳۳۰

(n)

بهيا بن يوسف : ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٧

( , ,

بوداسف ( بوذا ) : ۲۱۷ ، ۲۲۰

بوطينوس : ٩٧

بولس الأجانيطي : ١٠٤

بولس الشمشاطي : ٩٧

( %)

بيرون ( القيلسوف ) : ١٦٣

بیکر : ۲۱۰

بیکون ــ روجر: ۳۸ . ۶۶

بیکون ــ فرنسیس : ۲۷ ، ۶۶

بيلاجيوس: ٣٧٤، ٢٠٨

بينيس : ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۷۶

```
(ご)
                                                         توما الأكويني : ٨١
                                                تيودور أبوقرة ــ ( انظر : يحيي )
                                  ( 🗢 )
                                                    ثابت بن قرة الحرانى : ١٠٧
                                      ثالث بن مالس (طاليس) (انظر: طاليس)
                                           تحامة بن أشريس : ٣٢٥ ، ٣٦٢ . ٣٦٣
                                                           ثيودوسروس: ١٠٥
                                                           ئيوفرسطس: ١٧٤
                                (ج) `
                              جابر بن حيان : ١١٨ ، ١٥٣ ، ١٧٦ ، ٢٨٩ ، ٢٨٠
                             جالينوس : ١٠٤ ، ١٦٥ ، ١٦٧ ، ١٦٨ : ١٧١ : ١٧٩
                                           جارالله – ( انظر : الزنحشري ، زهادي )
                                                        جبیر بن مطعم : ۲۸۸
                                                        جرير بن حازم: ٢٩٤
جعفر ــ الإمام جعفر بن محمد الصادق: ٢١١ . ٢٤١ . ٢٤٠ ، ٣٩٣ ، ٣٩٣ .
                                           جعفر بن حرب : ۱۰ ، ۲۱۷ ، ۲۱۰
                                                        جعفر بن مبشر : ٤١٠
                                                  جعفر بن يحيى البرمكي : ٤٨٥
                                        جمال الدين القاسمي : ٣٣٣ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥
                                                       جوتىيە : ٥٠ ، ٥٠ ، ٥٩
                               جوالد تسيهر: ۲۲، ۲۲، ۸۰، ۱۱۲، ۳۸۲، ۳۸۲
                             جون استروارت ميل : ۳۷ ، ۳۹ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲
                                             جرن فیلوبون – ( انظر : یحیی النحوی )
                                             جهور بن مرار (قائد المنصور) : ۲۰۷
```

حاتم بن هرثمة بن أعين : ٣٨٧

حازم بن خزیمة التمیمی (قائد المنصور) : ۲۰۷

حجر بن عمرو الكندى ــ ( انظر : الكندى )

حفص بن القوام : ٥٠٤

حفص بن سالم : ۳۹۱ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷ ، ۳۹۱ ، ۵۰۵

حفص الفرد: ٣٦٣ ، ٣٦٣

حسين النجار : ٣٦٢

حماد بن أبي حنيفة : ٢٤٢

حماد بن سلمة : ٤١١

حماد عجرد: ۲۰۱

. حمدان بن الأشعث (حمدان قرمط) : ٢١٥، ٢٠٥

حميد الدين الكرماني: ٢١١

حنين بن إسحق : ١٠٤ ، ١٠٧ ، ١٢٠ ، ١٤٨ ، ١٧٠

خالد بن الوليد : ١٩٩

خالد بن عبد الله القسرى : ۳۲۰، ۳۳۰، ۳۲۰ ، ۳۲۲ ، ۳۹۲

خالد بن صفوان : ٣٨٤ ، ٥٠٥

خالد بن يزيد : ١٠٩

خداش - عمار بن بديل ( انظر : عمار )

خرسبس - (انظر: كرسبس)

خرمة (امرأة مزدك): ٢٠٥

خسرو الأزرمقان ۲۰۰ :

خشیش بن أصرم : ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۳۳۵ ، ۳۳۵ ، ۳۶۷ ، ۳۵۱ ، ۳۵۱

( 2 )

داود - ( انظر : الأصبهاني ، الجواربي . الجواهري ، ابن أبي هند)

```
داود (النبي ) : ۱٤۲، ۱٤۲
                                                         داود بن على : ٢٣٨
                                                         داود الظاهري : ۲۰۵
                                            ديبور: ۲۱۰ ، ۲۹۹ ، ۸۸۹ ، ۱۱ه
                                                       ديصان : ۲۰۱ ، ۱۹٤
ديمقريطس (ديمقراط): ١٤٠، ١٤٥، ١٦١، ١٦١، ١٦١، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠،
                                            £VE - £VY : £V1 : £·V
                                                     ديوجانس الفيلونى : ١١٩
                                                     ديوجانس الكلبي : ۱۸۱
                                 ( ¿ )
                                               ذيمقراط - (انظر: ديمقريطس)
                                 ()
                                                       رقبة بن مصقلة : ۲۸۸
                                                      رو برت بر ونشفیك : ۳۸
                                                      روجر – ( انظر : بیکون)
                                                 ( روزبة ـــ انظر : ابن المقفع )
                                                               ريتر: ۲۷۷
                                                     رينان - ( انظر : أرنست )
                                 (;)
                                                                 زابالا: ۳۷
                                         زرادشت : ۱۹۱ ، ۱۹۳ - ۱۹۳ ، ۱۹۵
                                                               زاكواه : ١٩٥
                                                               زرقان : ۲۱٦
                                                                 زويمر : ۹۳
                                                    زهدی حسن جارالله: ۲۲۹
                                                    رهیر لأثری ( انظر : الأثری )
```

```
زید بن علی : ۲۳۲ ، ۲۶۵ ، ۳۹۲ ، ۳۹۳ ، ۱۱۶ ، ۱۵۵
زینون : ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۴ ، ۱۳۵ ، ۱۲۵ ، ۱۵۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۲
```

(س)

سانتلانا : ۱۱۱

ستين : ١٨٤

ساويرس سيبوخت : ٩٧

سرجيوس الرأس عيني : ١٠٦، ١٠٦

سعد بن مالك : ٣٧٩

سعدية بن يوسف الفيوى : ٨٦ ، ٨٣ ، ٨٦

. سفيان ـــ ( انظر : الثورى ، ابن حبيب ، ابن سخيتان . ابن عيبنة )

سقراط: ۱۱۱ ، ۱۳۲ ، ۱۳۹ ، ۱۶۱ ، ۱۶۲ ، ۱۶۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳

سكستون أمبريقوس: ١٧٩

سلم - ( انظر : المازني ، الحاسر ، الزنجي )

سلمون بن جبروا، : ١٤٣

سليان بن داود ( عليهما السلام ) : ٢٠٠

سمعان السامري : ۱۸۸

سنباذ المجوسى : ۲۰۷

سهل بن عبد الله ــ ( انظر : انتستری )

سولون : ۲۱۶

سيجمور ـــ أبو الحسن محمد إبراهيم : ٢٩٨

(ش)

شابور بن أزدشير : ١٩٥

شبیب بن شبة : ۲۸٤ . ٤٠٠

شروین : ۲۰۹

شريح : ١١ ٤

شمعون الراهب (طيبويه الطبيب) : ١٩٥، ١٠٦

شيث (النبي) : ۲۰۸

شیلی : ۱۸۹

(ص)

صاعد الأندلسي : ١٠٩ ، ١٤٢

صالح (صاحب غيلان): ٣٢٣، ٣٢٤

صالح بن عبد القدوس : ۲۰۱ ، ٤٢٩ ، ٤٤٨ ، ٤٥١

صالح بن عمرو : ٤٠٥

صدقة بن الحسين : ۲۸۰

(ض)

ضرار بن عمرو : ۲۳۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۳

(4)

طاش کبری زاده : ۳۱۷ ، ۳۱۷ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۸۳ ، ۳۸۲ ، ۳۸۳ ،

£A£ ( £ . . . 444 ( 444

طاليس (ثالث بن مالس) : ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩

طلحة بن زيد : ٥٠٥

طمهورث: ۲۱۷

طيماوس الأول الجاثليق : ١٠٦

(3)

عامر بن حنيفة (بني عامر) : ١٩٩

عباد بن سلمان الضميرى : ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۴۵۱ ، ۶۵۱

عبادة بن الحارث ( ابن النواحة ) : ٢٠١

عبادة بن الصامت : ٤٠٩

```
( عبد )
                                                   عبد الحق - ( انظر ابن سيعين )
                                    عبد الجبار الهمذاني - ( انظر : القاضي عبد الجبار )
                                         عبد الرحمن بدوى ــ الدكتور : ١٠٣ ، ١٥٢
                                                          عبد الرحمن بن برة: ١٠٥
                                                  عبد الكريم بن أبي العوجاء : ٢٠١
                                  (عبدالله)
                                                             عيد الله المبارك: ٣٥٤
                                                         عبد الله بن الحارث: ٣٨٣
                                                          عبد الله بن الربير: ٢٣١
                                           عبد الله بن المقفع الخطيب الفارسي : ١٠٩
                                           عبد الله بن سيأ : ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٨ ، ١٠
                                            عبد الله بن سعيد _ ( انظر : ابن كلاب )
                                                          عبد الله بن صبيغ : ٧٤٥
عبد الله بن عمر بن الخطاب : ۲۲۶ ، ۲۸۰ ، ۳۷۴ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۹ ، ۳۸۲ ، ۴۱۱ ،
                                                             113 : 613
                                                  عبد الله بن عمرو بن العاص : ٦٩
                                               عبد الله بن عمر بن عيد العزيز: ٣٨٤
                      عبد الله بن مسعود : ١٩٩ ، ١٤١ ، ٨٠٤ ، ١١١ ، ١١٢ ، ١١٤
                                                  عبد الله بن ميمون القداح: ٧١٥
                                              عبد الملك بن أبجر ـ ( انظر : الكناني )
                                              عبد الملك بن مروان ( الخليفة ) : ٣٨٩
                                                       عبد الوارث بن سعيد: ٤٠١
                                         عبد الوهاب الغنوصي (قائد المحمرة): ٢٠٦
                              ( 25 )
```

عَبَّانَ بِنِ خَالِدَ ( الطويلِ ) : ٣٨٤ ، ٤٠٤ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٤

عيَّان بن الحكم : ٥٠٥

عثمان بن سعيد الداري : ٣٦٥

عَمَّانَ بن عَفَانَ : (أُمير المؤمنين) : ۲۰۱ ، ۲۷۷ ، ۲۷۸ ، ۲۲۴ ، ۲۲۳ ، ۳۱۸ ، ۳۲۱ -

217 . 211 . 792 . 713

عنمان بن مسلم البتي : ٢٣٤

عَمَانَ بن نهيك : ٢٠٧

(عر)

عرادة بن يربوع بن مالك : ٣٩٩

( be )

عطاء بن حكيم (أوهاشم بن حكيم) ــ انظر : المقنع

عطاء بن يسار : ۳۱۸ ، ۳۲۶ ، ۷۰۶

(24)

علقمة: ٤١١ ، ٤١٣

(على)

على بن أبى طالب (أمير المؤمنين ) : ١٦٥ ، ٢٠٨ ، ٢٧٩ ، ٢٧٩ ، ٣٣٧ ، ٣٣٧ ، ٢٤٥ ، ٢٤٥ ، ٤١١ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ، ٤١٠ ،

113, 214, 214

على بن الخليل : ٢٠١

على ساى النشار (الدكتور) : ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۱ ، ۱۹۳ ، ۱۵۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ،

147 . 440

(8)

عمار بن بديل ( خداش الداعي العباسي ) : ٢٠٥

عمار بن یاسر : ۲۸، ۲۸۰

عمر بن الخطاب (أمير المؤمنين) : ۲۹ ، ۲۹۳ ، ۱۹۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۸۵ ، ۲۸۳ ، ۲۸۵ ، ۲۸۳ ، ۲۸۵ ، ۲۸۳ ، ۲۸۵ ،

عمر بن عبد العزيز : ٢٤٠ ، ٢٤٤ ، ٣٢٧ ، ٣٢٣ - ٣٢٧ عمر

(عرو)

عمرو الباهلي : ٣٨٦

عمرو المقصوص: ٣٢١

عمرو بن العاص ۱۰۴ ، ۱۰۴

عمرو بن عبيد ـــ أبو عنمان عمرو بن عبيد البصرى : ٢١٠ . ٢٣٥ . ٢٣٠ . ٢٥٠ . ٢٥٠ . ٢٥٠ . ٢٥٠ . ٣٨٠ . ٣٨٠ . ٣٨٠ . ٣٧٠ . ٣٧٠ . ٣٧٠ . ٣٧٠ . ٣٨٠ . ٣٨٠ . ٣٨٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠ . ٤٠٠

عمرو بن قيس الماصر: ٢٤٣

عمرو بن حوشب : ٤٠٥

( 24 )

عنان بن داود : ۸۱

عندراموس: ۳۷

( 2.)

(غ)

غورغياس (السفسطائي): ١٦٣

غیلان الدمشتی ( أبو مروان بن مسلم النبطی أوانقبطی ) : ۳۲۰ . ۳۱۹ . ۳۱۹ . ۳۲۰ . ۳۲۰ . ۳۲۱ . ۳۲۲ . ۳۲۳ . ۳۲۲ . ۳۲۱ . ۳۲۲ . ۳۲۲ . ۳۲۲ . ۳۲۱ . ۳۲۱ . ۳۲۱ . ۳۲۱ . ۳۲۱ . ۳۲۱ . ۳۹۱

فاطمة الحرمية ( بنت أبي مسلم الحراساني ) : ۲۰۸ ، ۲۰۷

فالنتينوس ( الغنوصي ) : ۱۸۸

فرعون : ۲۳۸ ، ۳۵۷

174 - 178 - 177 - 174

فورفوريوس: ۱۱٤

فولوس ( بولس ) : ٩٥

فون کراور : ٤٣٦

فيثاغورس: ١٢٥ . ١٢٩ . ١٢١ . ١٢١ . ١٢٧ . ١٢٧ ، ١٣٩ ۽ ١٣٩

فيرور بن فاطمة بنت أبي مسلم : ١٤٢ . ١٤٣ ، ١٤٥ ، ١٥٣ ، ٢٠٧ ،

فيلا لاوس : ١٧٤

فيلو بون ـ جون ـ ( انظر : يحيى النحوي )

فيلون : ١٨٨ . ٧٨ . ٧٧ . ٧٥ . ٧٤

(ق)

فباذ بن ديروز : ۱۹۷

قتادة بن دعامة السديسي : ٣٩١ . ٣٧٥

قدامة بن جعفر: ١٩٩

قسطا بن لوقا البعلبكي : ١٠٧

قاو بطرة ( الملكة ) : ١٠٥

قيس بن عاصم : ٤٠٥

( 2)

كارلو الفرنسو نياليمو - ( انظر : بيالبنو )

```
کرسیس (کریزب کریسیب - خرسبس): ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۲
                                   كعب الأحبار: ٦٩، ٧٨
                                            کلودېرنار: ۳۷
                                           كليازخوس: ٧٥
                  كهمس بن الحسن: ۲۸۷ ، ۲۸۹ ، ۲۹۱
                           كيستاسب بن لهراسب (الملك): ١٩٢
                                           كيومرث: ١٩٠
                  (1)
                                             لاشيلييه: ٣٧
                                            لافيجري : ٩٣
                                  لالاند_أندريا: ٣٨، ٣٧
                                              لامس: ٩٣
                                       لبيد بن أعصم : ٣٣٠
                                  لقمان الحكيم : ١٤١ ، ١٤٢
                                      لوقيبوس : ١٦٠ ، ٧٧٤
                                             اوكلير : ١٠٩
                                            لينتزخ : ٤٧٧
                ( )
                                               ماخ : ۳۷
                                            مار بطرس : ۹۵
                                             مازایار : ۲۰۹
                                            ماسينيون : ٢٩٦
   ماکس مایرهرف : ۱۰۳ . ۱۰۹ . ۱۰۹ . ۱۰۸ . ۱۰۷ . ۱۰۷ . ۱۳۹
                  مالسس (مليسوس): ١٣٣ - ١٣٣
مالك بن أنس : ١٨٣ ، ٢٤٣ ، ٢٤٢ ، ٢٧٦ ، ٢٧٦ ، ٣٨٣ ، ٢٠٤
                 مانی بن فاتك : ۲۰۲ ، ۱۹۵ ، ۱۹۹ ، ۲۰۲
                                مَى بن يونس ـــ أبو بشر : ١٠٥
                       مجاهد بن جبر المكي ( المفسر ) : ٢٩٢ . ٢٩٩
```

#### ( sac )

محمد (الذبي ) رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ٣١ ، ٣٣ ، ٥٥ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٥ ، ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٥ ، ٦٥ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٩٥ ، ٢٦٠ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٥ ، ٣١٠ ، ٣٠٠ ، ٣١٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

محمد بن الحنفية : ۲۰۸ . ۲۲۹ . ۲۳۰ . ۲۳۱ ، ۲۳۷ . ۳۸۱ . ۳۸۱ . ۴۸۱ . ۴۸۱

محمد بن الهيصم : ٣٠٥ . ٢٩٨ . ٣٠٠ . ٣٠٤ . ٣٠٠

محمد بن زاهد الكوثري \_ ( انظر : الكوتري )

محمد بن سلمان ( والى الكوفة ) : ٢٠١

محمد بن شجاع الثلجي : ٢٧٤

محمد بن عبد الملك الزيات ( المانوي ) : ۲۰۱

محمد بن على ( الإمام العباسي ) : ٢٠٥ . ٢٠٥

محمد بن عبد الله بن عباس انظر: ابن عباس.

محمد بن عبد الله الجبلي الصوفي الباطني ( ابن مسره ) : ١٤٣ . ١٤٢ . ١٥٥ . ١٥٥

محمد بن کرام : ۲۹۱ ، ۲۹۷ ، ۲۹۸ ، ۲۹۰ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۰۱ ، ۳۴۰ ، ۳۴۲

محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي الياني : ٢١٠

محمد أبو زهرة ( الشيخ ) : ٢٤١ . ٢٣٧

محمد جابر عبد العال ( الدكتور ) : ١٩٩ . ٢٠٣

#### ( sage )

محمود الحضيري . ١٦٥ . ٥٠٩ . ٥١٠

محمود بن إسحق بن خزيمه : ٢٨٠

```
محمود بن سبکتکین : ۲۹۸ . ۲۹۸
                     محيى الدين بن عربي : ١٨٩ - ٢١١ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٣٥٤
                                      مدكور (الدكتور إبراهيم بيومى) : ٣٨
                                            مرقبون : ۱۸۸ - ۱۹۶ - ۲۰۱
                                                  مروان الجعدى : ٣٢٨
                                            مروان بن محمد : ۳۲۸ . ۳۳۰
                                                  مريم العذراء ٥٥ . ٩٦
                                             مزدك : ۲۰۰ . ۲۰۳ . ۲۰۰
                                              مسلم بن خالد الزنجي : ٤٠٦
                                                 مسيلمة الكذاب: ١٩٩
                                     مصطفى عبد الرازق ( الشيخ ) : ٣٨ . ٢٦
                               مضر (الحشوى): ۲۹۷، ۲۹۱، ۲۹۱
                                                 مطيع بن إياس : ٢٠١
          معاوية بن أبى سفيان : ۲۲۸ . ۲۲۹ ، ۲۳۱ ، ۲۸۲ ، ۳۱۸ . ۳۷۸ . ۳۷۹
                                                   معاوية الثاني : ٣٢١
معبد الجهني : ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۳۲۸ - ۳۱۸ - ۳۱۸ - ۳۲۱ - ۳۲۱ - ۳۲۱ .
```

معمر بن عباد السلمي : ۲۲۰ ، ۵۰۵ ، ۵۰۵ ، ۵۰۷ ، ۵۰۸ ، ۵۰۸ ، ۵۰۸ ، ۵۱۰ ،

110 - 710 - 710 : 010 : 010 : 710 : 710

4. • \*

4 . . . . .

نیقوماخوس الجیراسی : ۱۲۵ نیقوماحوس الفیثاغوری : ۱۲۵

```
مقائل بن سلمان : ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۶۱ ، ۲۷۲ ، ۲۸۹ . ۲۸۹ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، ۳۳۴ ،
. 444 . 441 . 404 . 404 . 454 . 464 . 464 . 464 . 464 . 464 .
                                             874 . 877 . 8.4
                                                مكدونالد: ٧٧٤ ، ١٨٤
                                                 مكحول : ۳۲۵ ، ۳۹۱
                                            مليسوس ــ ( انظر : مالسس )
                                               مودراتس القادسي : ١٢٥
موسى (النبي) : ٦٥، ٦٦، ٧٦ ، ٧٦ ، ٨١ ، ٨٩ ، ٨١ ، ٧٦ ، ٢٣٨ ،
                      700 , 779 , 771 , 77V , 709 , 707 , 700
                                            موسى الهادي (الحليفة): ٢٠٢
                                         موسى بن المهدى ( الخليفة ) : ٢٠١
                                   موسى بن ميسون : ۸۲ ، ۸۷ ، ۱۶۱ ، ۷۶
                        ميمون بن ديصان (أبوشاكر الديصالي) : ٢٠٤
                             (0)
                                                  ناصر الدين شاد : ١٩٣
                                                    نسطور : ۹۷، ۹۳
                                   نصر بن هرمزد السمرقندي ( المانوي ) : ۲۰۰
    ىللينو : كارلو ألفونسو . ١٠٩ . ٣٧٧ . ٣٧٧ ، ٣٨٨ . ٣٩١ . ٣٩٢ ، ٣٣٦
                                             روح (النبي ) : ۲۰۸ · ۲۲۰
                                             بيرج: ۲۱۰ ، ۲۲۹ ، ۳۰
```

( A )

هاران بن ترح ( أخو إبراهيم عليه السلام ) : ٢١٣

هارون (أخوموسى عليه السلام) : ٦٨ ، ٩١ هارون ـــ ( انظر : الرشيد الحليفة )

هاسدای کرسکای : ۷۹

هباسوس (أباسوس): ١٣٧

هاشم بن حكيم ... ( انظر : المقنع )

هرشل: ۳۷

هرقليطس : ١٣٦ - ١٣٧ - ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٧٥ ،

هرمونیوس بن دیصان : ۱۰۸ ، ۱۹۶

هرس : ۱۱۳ ، ۱۲۹ ، ۱۲۳ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵

هشام بن الحكم : ۱۰۸ ، ۱۷۳ ، ۱۹۲ ، ۲۱۱ ، ۲۷۷ ، ۲۹۹ ، ۲۲۳، ۲۲۲ ، ۸۵ ، ۱۰۵

هشام بن عبد الملك ( الحليفة ) : ٣٣٣ ، ٣٢٧ ، ٣٢٧ ، ٣٣٠

هشام بن عمرو : ٥٠٤

**0 0** 

هورفيتز : ۵۰۹، ۴۹۲، ۹۰۹

( )

وهب بن منبه: ٣٣٢

(0)

يحيى أبوقرة ــ تيودور : ٤٠٨ ، ٢٩٩.

يحيى (يوحنا) الدمشي : ٤٢٩

يحيي النحوى ( فياو بون ـــ الديلي ـــ البطريق ) : ١٠٣ ، ١٧٩ ، ١٨٣ ، ١٨٣

يحيى بن خالد البرمكي : ٢٢٠ ، ٤٤٧

یحیی بن زیادة : ۲۰۱

یحیی بن عدی ــ أبو زکریا : ۹۳ ، ۱۰۷ ، ۱۱۷ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳

يمحيي بن معين : ٤٠٠

يزيد بن الوليد : ٣٢٦ ، ٣٢٧ ، ٤٠١

. . .

يعقوب بن إبراهيم : ٧٤

يعقوب البرذعاني : ٩٧

بقطین بن موسی : ۲۰۲

( )( )

يوحنا الأبامى : ١٠٤

يوحنا الإنجيلي : ٧٥ ، ١٨٨

يوحنا الدمشقي : ٩٣ ، ٣٧٤ ، ٨٠٤

يوحنا بن حيلان : ١١٠

یوحنا بن ماسویه : ۱۰۷

یوسف کرم : ۷۶ ، ۱۲۷ ، ۱۴۰

يونس الأسواري : ٣٢٠

فى هذا الكتاب يتبع المؤلف الجليل نشأة الفكر الفلسفى لدى المسلمين، ويرصد بدقة العالم وحماسة المؤمن، هذا العيض الهائل من الأفكار والنظرات والفلسفات الني نشأت من تعازج أفكار المسلمين فى شتى أقطار الأرض انتصارًا للقرآن والإسلام في مواجهة فلاسفة اليونان.

والكتاب يقدم سوراً فاننة لفلاسفة المعتزلة: واصل بن عطاء وأبى الحذيل العلاف والنظام ومعمر بن عبّاد السلمى ، والمشبهة وأفكارها والمجسمة ومصادر فكرة التجسيم ، ويعالج فى الجزء الثانى نشأة التشيع ، ويكسف عن الحركات الشيعية الأولى . الكيسانية والمختارية ويتابع تطور الشبع فى فرق العلاة ويكشف حقيقة القرامطة .

وفى الجرء النالث يبحث نشأة الزهد ويبين أنه كان ذا طابع اسلامى وينبئق من روح القرآن والسّذ ، كإيتناول النصوف والعوامل الإسلامية في نشأته وتطوره.

كناب بالغ الأهمية تفخر دار المعارف بقديمه في طبعة جديدة لقراء جدد .